نفشين المرابع المرابع

> ڹ؈ڹ ؙؙڶؙؙؙؙۼڰؿؿۼٳٳڒڋۼڵڵؿۼڿ<u>ٵڸػٳڂڵؿٷ</u>ؽؽ

> > الحبُّـزدالأول اکیخابْلاًدل





# بست مرالله الرّحَمِنُ الرّجَيمُ الرّجَيمُ الرّجيمُ والله الرّحَمِنُ الرّجيمُ الرّجيمُ الرّحِيمُ الرّ

الحداث على أن يين للمسهدين ممالم مُراده ، ونصب لجعافل السنتيجين أعلام أمداده فأثرل القرآن قانونا هاما معصوما ، واعجز بمجائبه فظهرت يوما فيونما ، وجمله مصدقا لما يين بديه ومهيمنا ، وما فرط فيه من شيء يعظ مسيئا ويمد حسنا ، حتى عرفه النصفون من مؤمن وجاحد ، وشهد له الراغب والمُحتار والحاسد ، فكان الحال بتصديقه أنفلق من اللسان ، ورجمان المقل فيه أبصر من شاهد الديان ، وأبرز آياته في الآقاق فتيتن للمؤمنين أنه الحق ، كما أنزله على الفضل رسول الأمتى سيد الحكماد الريين ، وبه شرح صدره إذ قال « إنك على الحق المبين » ، فلم يزل كتابه صدة المراد في الحق المبين » ، فلم يزل كتابه مشقانيرا ، عفوظا من لدنه أن يُبرك فيكونَ مبدلًا ومغيرًا .

ثم قيض لتبيينه أصمابه الأشداء الرحماء ، وأبان أسراره مَنْ يَمَدَّهُم في الأمة مِن العامد. فسلاءالله وسلامه على رسوله وآلهاالطاهرين ، وعلى أصحابه بجوم الاقتداء السائرين واللخرين (<sup>(2)</sup> أما بعد فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد ، تقسير الكتاب الجيد ، الجامع لمصالح الدنيا والدين ، وموثق شديد العرى من الحق التين ، والحاوى لكليات العام ومعاقد استناطاء ، والذخذة قد من المائدة في عالم العالم عالم المناطاء ، والكراك التين كريد والله مكالت

استنباطها ، والآخذ قوس البلاغة من عمل نياطها ، طمعا فى بيان نكت من العلم وكليات من التشريع ، وتقاسيل من مكارم الأخلاق ، كان يلوح انموذج من جميعها فى خلال تدبره ، أو مطالعة كلام مفسَّره <sup>(77)</sup> ، ولسكنى كنت على كافى بذلك أنجهم التقحُّم على هذا

 (۲) أشير بهذا إلى أنالمهم من كلام النسرين يرشد إلى الزيادة على ما ذكروه، والذي دون ذلك من كلامهم ينه إلى تقويم ما ذكروه ، والنسر هنا ممراد به الجنس .

<sup>(</sup>١) قال رسول اقد صلى الله عليوصل : أصماني كالنجوم بأيهم افتديتم اهتديتم فينيت على هذا النشيبه تشبيه المهتدين بهم فيريتين : فريق سائرون في الله وفي ذلك تشبيه علمهم في الاهداء ، وهو اتباع طريق السنة ؟ البدي طرق الد . وفريق ماخرون أي سائرون في الفائل المواخر في اليحر، وتضمن ذلك تشبيه عملهم في الاهداء وهو الحمود في الطوم بالحمر في البحر . ومن ذلك الإشارة إلى أن العملم كابحر كما هو شائع ، وأن السنة كالسيل المليظ المقصود .

<sup>(</sup>١) في ٢٦ رمضان ١٣٣١ والقفاء هنا بالقصر لمراعاة السجع . (٧) حيث ذكر أنه شرع فيه ، ثم عافه عنه تقليد خطة التضاء بغرطبة فعزم على الرجوع إليه إن أوع من التضاء ، وأنه عرض،عزمه على أمير الثومنين على بن يوسف ابن تاشفين ، فأجابه لذلك وأعفاه من الفضاء . ليعود إلى 1 كال كتابه د البيان والتحصيل ، وهذا الكتاب هو شرح جليل على كتاب العنبية الذي جم ف العنبي سماع أصحاب مالك منه ، وسماع أصحاب ابن القاسم منه . (٣) في ٢٦ رجب ١٣٤١ .

الجمين القضاء بها وتعليمها. بل مجمل المقصود ولو بأن يقضى بها مدة ، ويعلمها الناس مدة أخرى. (٥) وادى السباع موضع بين مكة والبصرة وهو واد قفــر من السكان تــكثر به السباع قال سعيم

كوادى السباع حين يُظْلَمُ وَاديا مررتُ على وادى السباع ولا أرى وأُخوفَ إِلَّا مَا وَقَى اللَّهُ سَارِيا أُفْلُ بِهِ رَكِ ۚ أَنُونُ ۚ تَثْبَيَّةً

الناظرين. وزارً بين شُباح الزائرين (() ، فجعلت حقا على أن أبدى في تفسير القرآن نكتا لم أر من سبقني إليها ، وأن أفف مو فف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وآونة عليها ، فإن الاقتصار على الحديث الماد ، تعطيل لفيض القرآن الذي ماله من نفاد . ولقد رأيت الناس حول كلام الاقتمين أحدّ رَجَيَّين : رجل مستكف فها شاده الأقتمون ، وآخر آخري بمبوله في هدم ما مضت عام القرون ، وفي كلتا الحالثين شُرَّ كثير ، وهنا لك حالة الحرى بنجير بها الجناح الكسير ، وهي أن نميد إلى ما أشاده الأقتمون فنهذبه وزيد ، وحالتا أن نقضه أو نبيدة ، عالما بأن نمين فضالهم كُفران النعمة ، وجَحد مزايا سليلها ليس من تحيد خصالي الأثمة ، فالحد أله الذي سدق الأمل ، ويسر إلى هذا الحير ودل .

والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق بحيث لاحظ لمولفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل . وإن أهم التفاسير « تفسير الكشاف» و « المخرر الوجنر» لابن عطية و « مغاتيج النيب » لفخر الدن الرازى ، وتقسير البيضاوى اللخص من الكشاف ومن مغاتيج النيب بتحقيق بديع ، وتفسير الثهاب الآلوسي ، وما كتبه الطيبي والتوزييق والقطب والتفتراني على الكشاف ، وما كتبه المطنع على تفسير البيضاوى » وتفسير أني السمود ، وتفسير القرطي والموجود من تفسير الشيخ عجد بن عرفة التونيي من تقييد تليذه الآبق وهو بكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشب منه بالتفسير لذلك لا يأني على جميع آي القرآن وتفاسير الأحكام ، وتفسير ابن عطية ابن جرد الطبرى ، وكتاب « درة التنزيل » النسوب لفخر الدن الرازى ، وربحا ينسب للراغب الأصفهاني . ولتصد الاختصار أعرض عن النزو إليها ، وقد ميزت ما يفتح الله لل المنافرة من من ماني من فهم في معاني كتابه وما أجلبه من المسائل الملهة ، عما لا يذكره المصرون ، وإنما حسى في ذلك عدم عثورى عليه في يون يدى من التفاسير في تلك الآية غاسة ، ولست أدى انقرادى به في نفس الأمر ، فكم من كلام تنشئه تجدك قد سبتك إليه متكم ،

<sup>(</sup>۱) الزائرين هنا اسم فاعل من زأر بهميزة بعد الزاى ، وهو الذى مصدره الزئير ، وهو صوت الأسد قال عنترة : - أن و بر برائر سروي و المستروي عند من سروي التروي و التروي

حَلَّتْ بأرض لزارُينَ فأصبحتْ عَسِرًا علىَّ طِلَابُكِ ابنة عَرْمَمِ

وكم من فهم تستظهره وقد تقدَّمك إليه متفهم ، وقديمًا قيل : \* هل غادر الشعراء من مُتَرَدَّمُ \*

إنّ معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزّعة على الآت ما الله على مواقعها ، والآداب في آياتها ، والقصص في مواقعها ، وربا اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أو أكثر . وقد نحا كثير من المفسرين بعض تلك الأفنان ، ولكن قناً من فنون القرآن لاتخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن ، وهو فن دقائق البلاغة هوالذي لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصّوا الأفانين الأخرى ، من أجل ذلك الترمتُ أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن العظيم في آية من آيا القرآن كليا ألمهذا الفن العظيم في آية من آي القرآن كليا ألمهذا الفن

وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإنجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستمال ، واهتممت أيضاً ببيان تناسب اتسال الآي بعضها بعض ، وهو منزع جليل قد على به غفر الدين الرازي ، وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى « نظم الدرر في تناسب الآي والسود » إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه متنع ، فلم ترل أنظار المتأمين لفصل القول تتطلع ، أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها أثر بعض ، فلا أراه حتا على المسر .

ولم أغادر سورة إلا بيّنت ما أحيطُ به من أغراضها لئلا يكون الناظر فى تُعسير القرآن مقصوراً على بيان مفرداته ومعانى جله كأنها ففر متفرقة تصرفه عن روعــة انسجامه ومحجبعندوائع جاله .

واهتمت بتبيين مانى الفردات فى اللغة العربية بصبط وتحقيق مما خلت عن ضبط كثير منه قواميس اللغة . وعسى أن يجدفيه المطالع تحقيق مراده ، ويتناول منه فوائد. وتكتا على قدر استعداده ، فإنى بذلت الجهد فى الكشف عن نكت من معانى القرآن وإمجازه خلت عنها التقامير ، ومن أساليب الاستمال الفصيح ما تصبو إليه هم النجارير ، يحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات القاطير ، ففيه أحسن ما فى التفاسير ، وفيه أحسن مما فى التفاسير .

وسميته « تحرير المعنى السديد ، وتنوير العقل الجديد ، من تفسير الكتاب المجيد ».

واختصرت هذا الاسم باسم ﴿ التحرير والتنوير من التفسير ﴾ وها أنا<sup>(1)</sup> أبتدئ بتقديم مقدمات نكون عوناً للباحث في التفسير ، وتغنيه عن مُعاد كثير .

 <sup>(</sup>١) عن قصد قلت ‹ وها أنا › ولم أقل ‹ وها أنانا › كما التربه كنير من التحذلفين أخذاً بظاهر
 كلام منى اللبب لا بينته عند نضير قوله كمالى : «ثم أثم هؤلاء فتطون أنسكم» . ف سورة البقرة .

## المقدمة الأولى ف التفسير والتأويل وكون التفسير علماً

التفسير مصدر فسّر بتشديد السين الذي هو مضاعف فسر بالتخفيف ( من بابي نصر وضرب ) الذي مصدره الفُسْر، وكلاها فعل متعد فالتضميف ليس للتعدية .

والقسر الإبانة والكشف لمدلولكلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لمنى الفسَّر عند السامع ، ثم قيل المصدران والقملان متساويان فى المعنى ، وقيل بختص المضاعف بإيانة المقولات ، قاله الراغب وساحب البصائر ، وكأن وجهه أن بيان المعقولان يكلف الذى يبينه كثرة القول ، كتول أوس بن حجر :

الألمى الذي يظن بك الظ ن كأن قد رأى وقد سَما

فكان عام البيت تفسيرا لمعنى الألمى ، وكذلك الحدود النطقية الفسّرة المواهى والأجناس ، لاسيا الأجناس العالية بالمتولات فناسب أن يخص هذا البيان بصيغة المضاعفة، بناء على أن فكّر المضاعف إذا لم يكن للتحديد كان المتصود منه الدلالة على التسكتير المساعفة، بناء على أن فكّر الشائدة وقتل التسكتير في ذلك مجازيًّا واعتباريًا بأن ينزل كنه الفسكر في تحصيل المانى الفيقة ، ثم في اختيار أضبط الأقوال الإبانها منزلة العمل الكثير كتفسير سُحَارٍ المَبدِي<sup>(1)</sup> وقد سأله معاوية عن البلاغة فعال: « أن تقول فلا تخطى " ، وتجيب فلا تبطى" » ثم قال لسائله أقالى « لا تخطى"

 <sup>(</sup>١) صار يقم الصاد وتخفيف الحاء الهملتين ، وهو ابن عباش، بليغ من بلقاء قبيلة عبد القيس في صدر الدولة الأموية .

ويشهد لهذا قوله تعالى « ولا يأتونك بمثل إلا جنناك بالحق وأحسن تفسيرا » .

قاما إذاكان فقل المضاعف للتمدية فإن إفادته التكثير مختلف فيها ، والتحقيق أن
الشكلم قد يمدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته بالتضميف لقصد الدلالة على التمكنير
لأن المضاعف قد عُرف بتلك الدلالة في حالة كونه فعالا لازما فقارته تلك الدلالة علد السعاله
للتمدية مقارنة بمبية . وفائلك قال العلامة الزخترى في خطية الكشاف « الحد لله الذي أزل
القرآن كلاما مؤلفاً منظماً ، ونزله على حسب المصالح منجماً » نقال المحقون من شراحه ،
جم بين أنزل ونزل لما في نزل من الدلالة على التمكنير ، الذي يناسب ما أراده العلامة
من التنديج والتنجيم ، وأناأرى أن استفادة معنى التكثير في حال استمال التضميف للتعدية
أهم من مستقبّمات الكلام حاصل من قرينة عدول المسكام البليغ عن المهموز ، الذي هو
خفيف إلى المضمف الذي هو تقيل، فذلك العدول قرينة على الراد وكذلك الجع بينهما في مثل
كلام الكشاف قرينة على إرادة التكثير .

وعزا شهاب الدين القرافى فى أول «أنواء البروق» إلى بعض مشايخة أن العرب فرقوا بين فرق ابين فرق التخفيف ، وفرق بالتشديد ، فجلوا الأول للمانى والتانى للأجمام بناء هلى أن كثرة الحروف تقتضى زيادة المدنى أو قوتَه ، والممانى لطيفة يناسبها المفتف ، والأجمام كشيفه يناسبها التشديد ، واستشكله هو بعدم أطراده ، وهو ليس من التصرر بالهل اللائق ، بل هو أشبه باللطائف منه بالحقائق ، إذ لم براع العرب في هذا الاستمال معقولا ولامحسوساً وإنما راعوا المكترة الحقيقية أو المجازية كم قرارنا ، ودل عليه استمال القرآن، ألا ترى أن الاستمالين ثابتان في الموضع الواحد ، كقوله تمالى « وقرآنا فرقناء » قرى " بالتشديد والتخفيف ، وقال تمالى حكاية لقول المؤمنين « لا نقرًاق بين أحد من رسله » وقال لبيد:

فمضى وقدَّمها وكانت عادة منه إذا هي عَرّدت إندامُها

هجاء بفِعْل قدَّم وبمصدر أَقدَم ، وقال سيبويه « إن فقل وأفعل يتعاقبان » على أن التفرقة عند مندسها ، تفرقة في معنى الفعل لافي حالة مفعوله بالأجسام .

والتفسير في الإصطلاح نَقُولُ :

هو اسم للعلم الباحث عن بيان معانى ألفاظ الترآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع . والمناسبة بين المعنى الأصلى والمعنى المنقول إليه لا يحتاج إلى تطويل .

وموضوع التفسير : ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه ، وما يستنبط منه وبهذه الحيثية خالف علم القراءات لآن تمايز العلوم –كما يقولون – بعايز الموضوعات ، وحيثيات الموضوعات .

هذا وفى عد التفسير علماً تسامع؟ إذ اللم إذا أطلق ، إما أن براد به نفس الإدراك ، نحو قول أهل النطق ، اللم إما تصور وإما تصديق ، وإما أن براد به الملكم المامة بالمقل وإما أن براد به التصديق الجازم وهو مقابل الجمل ، (وهذا غير مهاد فى عد العلوم) وإما أن براد بالعلم المسائل المعلومات وهى مطلوبات خبرية يُبِرَهَن عليها فى ذلك العم وهى قضايا كلية ، ومباحث هذا العلم ليست بقضايا بيرهن عليها فما هى بكلية ، بل هى تصورات جزئية غائباً لأنه تصبر الفاظ أو استنباط معان . فاما تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظى وأما الاستنباط فن دلالة الالترام وليس ذلك من القضية .

فإذ قلنا إن يوم الدين في قوله تعالى «كيك يوم الدين » هو يوم الجزاء ، وإذا قلنا أن يُول الدين و قوله تعالى «كيك يوم الدين » هو يوم الجزاء ، وإذا تمنا أن يُول تعالى « وفساله في عامين » يؤخذ منه أن أقل الحل ستة أشهر عند من قال ذلك ، لم يكن شيء من ذلك قضية، بل الأول تعريف لفظى ، والثانى من دلالة الالزام ولكنهم عدوا تقسير ألفاظ القرآن علماً مستقلا أراهم فعلوا ذلك لواحد من وجوه ستة :

الأول: أن مباحثه لكومها تؤدَّى إلى استنباط عارم كثيرة وقواعد كاية ، ترات منزلة الفواعد الكاية لأمها مبدأ لهما ، ومنشأ ، تنزيلا للشىء منزلة ما هو شديد الشبه به بقاعدة ما قارب الشىء يعطى حكمه ، ولاشك أن ما تستخرج منه القواعد الكاية والعادم أجدر بأن بعد علماً من عد فروعه علماً ، وهم قد عدوا تدوين الشعر علماً لما في حفظه من استخراج نكت بلاغية وقواعد لفوية

والتانى أن نقول: إن اشتراط كون مسائل العلم قضايا كلية يبرهن عليها فى العلم خاص بالعلوم المعقولة ، لأن هذا اشتراطٌ ذكره الحسكاء فى تقسيم العلوم ، أما العلوم الشرعية والأدبية فلايشترط فيها ذلك ، بل يكنى أن تسكون مباحثُها مفيسدة كمالا علمياً أزاوِلها ، والتفسير أعلاها في ذلك ، كيف وهو بيان مراد الله تعالى من كلامه ، وهم قد عدوا البديع علما والمَروض علما وما هي إلا تعاريف لألقاب اصطلاحية .

والناك أن نقول : التماريف اللفظية تصديقات على دأى بعض الحقتين فعى نؤول إلى قضايا ، وتترَّعُ المانى الجة عنها نرَّما منزلة السكلية ، والاحتجاجُ عليها بشعر العرب وغيره يقوم مقام البرهان على السألة ، وهذا الوجه يشترك مع الوجه الأول في تذيل مباحث التقسير منزلة المسائل ، إلا أن وجه التنزيل فالأول داجع إلى ما يتفرع عنها ، وهنا داجع إلى ذاتها مع أن التنزيل في الوجه الأول في جميع الشروط الثلاثة وهنا في شرطين ، لأن كوبها قضايا إنما يجيء على مذهب بعض الشطقين .

الرابع أن نقول: إن علم التفسير لا يخلو من قواعد كاية فى أثنائه مثل تقرير قواعد النصح عند تقرير «وما يدم تأويله» و تقرير قواعد التأويل عند تقرير «وما يدم تأويله» و قوماعد الحسكم عند تقرير «منه آيات محكات» ، فسمى مجموع ذلك وما ممه علما تغليبا ، وقد اعتنى العلماء بإحساء كايات تعملق بالقرآن، وجمها ابن فارس، و ذكرها عنه فى الإئتان وعبى بها أبو البقاء الكفوى فى كاياته ، فلا بدع أن تراد تلك فى وجوه شبه مسائل التفسير بالقواعد الكية .

الخامس: أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وكلياته فكان بذلك حقيقاً بأن يسمى علما ولكن الفسرين ابتداوا بتقسى معانى القرآن فطفعت علمهم وحسرت دون كتربها قواهم ، فانصرفوا عن الاشتنال بانتراع كليات التشريع إلا في مواضع قليلة .

السادس ــ وهو الفصل ــ : أن التفسير كان أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدون بقية العلوم ، وفيه كثرت مناظر انهم وكان يحصل من مزاولته والدربة فيه لصاحبه ملكة بدرك بها أساليب القرآن ودقائق نظمه ، فكان بذلك مفيدا علوما كلية لها مزيد اختصاص بالقرآن المجيد ، فن أجل ذلك سمى علما .

ويظهر أن هذا العلم إن أُخِذ من حيث إنه بيان وتفسير لمراد الله من كلامه كان معدودا من أسول العلوم الشرعية وهى الني ذكرها الغزال في الضرب الأول من العلوم الشرعية المحدود من كتاب الإحياء ، لانه عد أولها الكتاب والسنة ، ولا شك أنه لا يعني بطم الكتاب حفظ ألفاظه بل فهم معانها وبذلك صح أن يعد رأس العلوم الإسلامية كا وصفه البيماوي بذلك ، وإن أخذ من حيث ما فيه من بيان مكي ومدني ، وناسخ ومنسوخ، ومن قواعد الاستنباط التي تذكر أيضا في علم أصول الفقه من عموم وخصوص وغيرها كان معدودا في متممات العلوم الشرعية المذكورة في الفرب الرابع من كلام النزالي (1) ، وبذلك الاعتبار عن في متممات أو قال ما يتملق بالمنهي كالتميار وذلك في علم الترآن ينقسم إلى ما يتملق باللفظ ، كم القراءات ، وإلى ما يتملق بالمنهي كالتنسير فإن اعتباره أيضا على التعل ، وإلى ما يتملق بأشكامه كالناسخ والنسوخ ، والعام والخاص ، وكينية استعمال البعض منه مع البعض وهو العمل المنه المناسعية .

والتفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا ، إذ قد ظهر الخوض فيه في عصر النبي سلى الله خه عليه وسلم ، إذ كان بعض أسحابه قد سأل عن بعض معانى القرآن كما سأله عمر رضى الله عنه عن الكلالة ، ثم اشهر فيه بعد من الصحابة على وابن عباس وهما أكثر الصحابة قولا في التفسير ، وزيدين ثابت وأبي بن كمب ، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن الماص رضى الله عنهم ، وكذ الخوض فيه ، حين دخل في الإسلام من لم يكن عربي السجية ، فارم التصدى لبيان معانى الترآن لهم ، وشاع عن النابعين وأشهرهم في ذلك عاهد وابن جبر ، وهو أيضا أشرف العلوم الإسلامية ورأسها على التحقيق .

وأما تصنيفه فأول من صنف فيه عبداللك بن جريح الكي (المونود سنة ٨٠ هـ والشوفى سنة ١٤٩ هـ) صنف كتابه في تفسير آبات كثيرة وجم فيه آ نارا وغيرها وأكثر روابته عن أصحاب ابن عباس مثل عطاء ومجاهد، وصنف تفاسير ونسبت روابتها إلى ابن عباس ،

<sup>(</sup>١) حيث قدم الطوم إلى شرعة وغيرها ، وقدم الشرعية إلى عودة ومدمومة، وقدم أخبروة منها إلى أخيروة منها إلى أشرب أربعة : أصول وفر وع ومقدات ومتمات ، فالأصول الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة ، واثان القروع وهو ما فهم من الأصول ، وهو الققة وعلم أحوال القلوب ، واثالت القدمات كالتحو والفة ، واثال المتمات القرآت والسنة وللآثار وهم القرآمات والشعب والأصول وعلم الرجال وليس في العلوم الشرعية مذموم إلا عرضا ، كبين أحوال علم السكلام ، وبعض الفقه الذي يقصد التعيل وغوه ،

لكن أهل الأثر تكلموا فيها وهي تفسير محمد بن السائب الكلي (التوفي سنة ١٤٦هـ) عن أبي سالح عن ابن عباس، وقد رُمى أبو سالح بالكذب حتى لقب بكلمة « دروعدت » بالفارسية بمنى الكذاب <sup>77</sup> وهى أوهى الروايات فإذا انضم إليها رواية محمد بن مروان الشدِّى عن الكذب فعى سلسلة الكذب <sup>777</sup>، أرادوا بذلك أنها ضد ما لتبوه بسلسلة الشد، وهى مالك عن المع عن ابن عمر. وقد قبل إن الكلي كان من أصحاب عبدالله بن سبأ المهودى الأصل، الذي أسلم وطمن في الخلفاء الثلاثة وغلا في حب على بن أفي طالب، وقال إن هيا لم يت وأنه برجع إلى الدنيا وقد قبل إنه ادى إلهية على .

وهناك رواية مقاتل ورواية الضحاك ، ورواية على بن أبى طلحة الهاشمى كلها عن ابن عباس ، وأصحها رواية على بن أبى طلحة ، وهى التي اعتمدها البخارى في كتاب التفسير من صحيحه فيا يصدر به من تفسير الفردات على طريقة الثمليق ، وقد خرّج في الاتقان ، جميع ما ذكره البخارى من تفسير الفردات ، عن ابن أبى طلحة عن ابن عباس مرتبة على سور القرآن . والحاصل أن الرواية عن ابن عباس ، قد انخذها الوشاعون والمدلسون ملجأ لتصحيح ما يروونه كدأب الناس في نسبة كل أمر مجهول من الأخبار والنوادر ، لأشهر الناس في ذلك المتصد .

وهنالك روايات تسند لملى رضى الله عنه ، أكثرها من الموضوعات ، إلا ما روى بسند صحيح ، مثل مانى صحيح البخارى ونحوه ، لأن لملى أشهاما فى القرآن كما ورد فى صحيح البخارى ، عن أبى جحيفة قال : قلت لملى هل عندكم شىء من الوسى ليس فى كتاب الله فقال « لا والذى فلق الحبة ، وبرا النَّسمَة ، من أُعكمه إلا فهما يصطيه الله رجلا فى القرآن » ثم تلاحق الملماء فى تصدر القرآن وسلك كل فريق مسلسكا يأوى إليه وذوقا يعتمد عليه

فنهم من سلك مسلك نقل ما يؤثر عَن السلف ، وأول من صنف فى هذا المدنى ، مالك ابن أنس ، وكذلك الداودى تلميذ السيوطى فى طبقات الفسرين ، وذكره عياض فى المدارك إجمالا . وأشهر أهل هذه الطريقة فيها هو بأيدى الناس محمد بن جربر الطبرى .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ، ﴿٣) الإتقات

ومهم من سلك مسلك النظر كأبي إسحاق الزجاج وأبي على الفارسي ، وشغف كثير بنقل القصص عن الإسرائيليات ، فكثُرت في كتيم الموضوعات ، إلى أن جاء في عصر واحد عالمان جليلان أحدها بالشرق ، وهو العلامة أبو القساسم محمود الزخشري ، ساحب المكشاف ، والآخر بالمنرب بالأندلس وهو الشيخ عبد الحق بن عطية ، فالف تمسيره المسمى بد « الحور الوجز » . كلاها ينوص على معانى الآيات ، ويأتى بشواهدها من كلام المسرن إلا أن منحى البلاغة والعربية بالزغشرى أخص ، ومنحى العربية على ابن عطية أغلب ، وكلاها عشادنا الباب ، ومرجع من بعدها من أولى الألباب .

وقد جرت عادة النسرين بالخوض في بيان معنى التأويل ، وهل هو مساو للتفسير أو أخص منه أو مبان . وجماع القول في ذلك أن من العلماء من جعلهما متساويين، وإلى ذلك أن من العلماء من جعلهما متساويين، وإلى الذهب من بعل خلك ذهب ثعلب وان الأعمالي وأبو عبيدة ، وهو ظاهم كلام الراغب ، ومنهم من جعل التفسير للمعنى الظاهر والتأويل بصرف اللفظ عن ظاهم ممناه إلى معنى آخر محتمل لدليل فيكون هنا بالمعنى الأصولي ، فإذا فسر قوله تمالى ممناه إلى من اليمنى ، أو بإخراج السلم من بخرج الحي من اليمنى ، وهنالك أقوال أخر لا عبرة بها ، وهذه كلها اسطلاحات لا مشاحة فيها إلا أن اللغة والآثار تصهد للقول الأول ، لأن التأويل مصدر أوّله إذا أرجمه إلى الناية المقصودة ، والناية المقصودة ، من المانى ، فيها نعم انه لا يطلق إلا على مافيه تفصيل منه خنى معقول . قال الأعشى :

على أنها كانت تَأْوُّلُ حُبِّها لَا تَأْوُّلُ رِبْهِيُّ السقابِ فأَسْحَبا

أى تَبَيِينُ تَصَير حَمِها أَنهَ كَانَ صَغِيراً فى قلبه ، فَمْ يَزِلَ يَسُب حتى صار كبيرا كهذا السقب أى ولد الناقة ، الذى هو من السقاب الربيعية لم يَزل يَسُب حتى كَبر وصار له ولد يُصحبه قاله أبو عبيدة ، وقد قـال الله تمالى « هل ينظرون إلا تأويلَه » أى ينتنظرون إلا بيانه الذى هو المرادمنه ، وقال صلى الله عليه وسلم فى دعائه لابن عباس « اللهم فَقَهُهُ فى الدين وعَلَّمَه التأويل » ، أى فَهُم معانى القرآن ، وفى حديث عائشة رضى الله عنها «كان صلى الله علميه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبجمدك ، اللهم اغفر لى يتأول القرآن » أى يغمل بقوله تعالى «فسبَّح بجمد ربك واستنفره» فلذلك جمع في دعائه التسبيح والحد وذكر لفظ الرب وطاب المنفرة فقولها « يتأول » ، صريح في أنه فسر الآية بالظاهم منها ولم يحملها على ما تشير إليه من انتهاء مدة الرسالة وقرب انتقاله صلى الله عليه وسلم ، الذي فهمه منها عمر وابن عباس رضى الله عنهما .

#### المقدمة الثانية

### 

استعداد العلم يراد به توقفه على معلومات سابتي وجودُها على وجود ذلك العلم عند مدوَّسِه لتكون عونا لهم على إنتان تدوين ذلك العلم ، وسمى ذلك فى الاصطلاح بالاستعداد عن إنشيه احتياج العلم لتلك المعلومات بطلب المدير ، والممدُّدُ المسون والغوات ، فقرنوا الفعل بحرف الطلب وهما السين والتاء ، وليس كل ما يذكر فى العلم معدودا من مدده ، بل مدده ، بل مدده ، بل مدده ، مثل عليه تقومه ، فأما ما يورد فى العلم من مسائل علوم أخرى ، عند الإفاضة فى البيان ، مثل كثير من إفاضات خم الدي الرازى ، فى همفاتيح النب ، فلا يمدُّ مددا العلم ، ولا يتحصر ذلك ولا ينضبط ، بل هو متفاوت على حسب مقادر نوسم الفسر، العربي والمولد ، من المجموع المائيم من علم العربية وعلم الآثار ، ومن أخبار العرب وأصول الفقه قبل وعلم المخاوات الدي والمولد ، السكلام وعلم القوادات .

أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لفتهم سواء حصات تلك المعرفة ، بالسجية والسليقة ، كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم ، أم حصلت بالتلق والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العرب ومارسوم ، والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها .

إن القرآن كلام عربى فكات قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه ، وبدون ذلك يقع النط وسوء الفهم ، لمن ليس بعربى بالسليقة ، وبعنى بقواعد العربية مجوع علوم اللسان العربى ، وهي : متن اللغة ، والتصربف ، والنحو ، والبيان . ومن وراه ذلك استعمال العرب التتبيم من أساليهم فى خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم ، ويدخل فى ذلك ما يجرى بجرى التمثيل والاستثناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أنفيسهم لمانى آيات غير واضحة الدلالة عند المولدين ، قال فى الكشاف : « ومِنْ حق مفسر كتاب الله الباهم ، وكلاميه المعجز أن يتماهد فى مذاهبه بقاء النظم على حسنه واللاغة على كالها ، وما وقع به

التحدى سايا من القادع، فإذا لم يتماهد أوضاع اللغة فهو من تماهد النظم والبلاغة على مراحل "() ولعلى البيان والماني ضميد اختصاص بعم التتبيير لأمهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة الترآنية ، وما تشتمل عليه الآيات من تماميل الماني وإظهار وله الإعجاز ولا الكشاف: « ها ولا تشتمل العالى المحال المحال

وقال فى تفسير سورة الزمر عند قوله تعالى (والسهاواتُ مطوباتُ بيمينه) : « وكم من آية والمتاتغزيل وحديث من أحاديث الرسول، قد ضيم وسيم الخديث ، بالتأويلات النشه، والوجوه الرته ، لأن من تأوِّلها ليس من هذا اللم فى عير ولا تعيز ، ولا يعرف قبيلًا منه من دبير » يريد به علم البيان . وقال السكاكي فى مقدمة التسم الثالث من كتاب المفتاح : « وفيا ذَكَرَاً ما يُنبَه على أن الواقف على عام مراد الحكيم تمالى ، وتقدس من كلافه منتقر إلى هذين العلمين (المعانى والبيان) كلَّ الافتتار ، فالويل كلُّ الريل لين تعاطى منتقر إلى هذين العلمين (المعانى والبيان) كلَّ الافتتار ، فالويل كلُّ الريل لين تعاطى المتشبر وهو فيهما راجل » ، قال السيد الجرجانى فى شرحه : « ولا شك أن خواص نظم المتران أن كثر من غيرها فلابد لن أداد الوقوف عليها ، إن لم يكن بليفا سليقة ، من هذين الملمن . وقد أصاب (السكاك) بذكر الحكيم المَحَرَّ ، أي أصاب الحرَّ إذ خص بالذكر هذا الاسم من بين الأسماء الحسنى ، لأن كلام الحكيم يحتوى على مقاصد جليلة ومعانى ظائمة ، لا يحصل الاطلاع على جميعها أو معظمها إلا بعد الترس بقواعد بلاغة الكلام المفرعة فيه ، وفى قوله ينبه إشارة إلى أن من حته أن يكون معلوما ولكنه قد يغفل عنه ، المنوغة فيه ، وفى قوله ينبه إشارة إلى أن من حته أن يكون معلوما ولكنه قد يغفل عنه ،

<sup>(</sup>١) انظره عند قوله تعالى « وعدهم في طفياتهم يعمهون » في سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) دياجة الكشاف .

وقوله فالويل كل الويل تنفير ، لأن من لم يعرف هذن العلين إذا شرع في تفسير القرآن واستخراج لطائعه أخطأ غالبا ، وإن أساب غاذرا كان مخطئا في إقدامه عليسه اه » . . وقوله تمام مراد الحكيم ، أى القصود هو موفة جميع مراد الله من قرآنه ، وذلك إما ليكتر الطلب واستخرائح النكت ، فيدأب كل أحد للاطلاع على غاية مراد الله تعالى ، وليا أن يكون المراد الذى نصب عليه علامات بلاغية وهو متحصر فيا يتتضيه المتام بحب التنبع ، والسكل مظنة عمم التناهي وباعث للناظر على بذل غاية الجهد في معرفه ، كلوائل متفاوتون في هذا الاطلاع على قد رسانا التراخ ووفرة الملومات ، وقال أبر الوليد ابن رشد ، في جواب له عمن قال إنه لا يحتاج إلى لمان العرب ما نصه : « هذا باهل في ينول الله تعالى « بلسان عمرف مبين » إلا أن يرى أنه قال ذلك غيث في دينه فيؤدبه الإمام على تقد قال عليها اه » ، ومراد السكا كى ، من عام مراد الله ما يتحمله السكلام من المانى الخصوصية ، فن يفسر قوله تعالى « إياك نعبد » بأنا نعبدك لم يطلع على تما المراد الانه الميلام على تمام المراد الله الم يطلع على عام المراد الله الم يطلع على عام المراد الأنه المهل المنات الخصوصية ، فن يفسر قوله تعالى « إياك نعبد » بأنا نعبدك المحلول من القصد .

وقال فى آخِر فن البيان من الفتاح: « لا أعلم فى باب التفسير بعد علم الأسول أقرأً على المره لمراد الله من كلامه ، من علمى المانى والبيان ، ولا أعون على تعاطى تأويل متشابهاته ، ولا أتمع فى درك لطائف نكته وأسراره ، ولا أكشف المناع عن وجه إنجازه ، ولَكُمْ قَيْة من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقّها واستُلَيتُ ماءها ورَوْفَها أنْ وقت إلى من ليسوا من أهل هذا العلم ، فأخذوا مها فى مآخذ مردودة ، وحلوها على عامل غير مقصودة إلى » .

وقال الشيخ عبد الفاهر في دلائل الإعجاز . في آخر فصل المجاز الحكمى: « ومن هادة من من يتساطى النفسير بنير علم ، أن يتوهموا ألباب الألفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل أثما على ظواهرها ( أى على الحقيقة ) ، فيفسدوا المعى بذلك ويبطلوا الغرض ويمنحوا أنفسهم والسامة منهم العلم يتوضع البلاغة ويمكان الشرف ، وناهيك بهم إذا أخذوانى ذكر الوجوه وجمال الكترون في غير طائل ، هنا لك ترى ماشئت من باب جهل قد فتحوه ، وزَند ضلالة قد قدحوا به » .

وأما استمال العرب ، فهو التملى من أساليهم في خطبهم وأشعارهم وأمثالهم وعوائدهم وعادثاتهم ، ليحصل بذلك لمارسة المولدة وعادثاتهم ، ليحصل بذلك لمارسة المولدة والذوق كيفية النفس بها تدرك الخواص والمرابا التي للسكلام البليغ » قال شيخنا الجد الوزير « وهي ناشئة عن تتبع استمال البلغاء فتحصل لغير العربي بتتبع موارد الاستمال والتدير في السكلام المتطوع بيلوغه غاية البلاغة ، فدعوى معرفة الذوق لا تتبل إلامن الخاسة وهو يضعف ويقوى بحسب مثافنة ذلك التدير » اه .

ولله دره فى قوله المقطوع بيلوغه ناية البلاغة المشير إلى وجوب اختيار المارس لما يطالمه من كلامهم وهو السكلام المشهود له بالبلاغة بينأهله هذا الشأن، نحو الملقات والحاسة و محو مهج البلاغة ومقامات الحربرى ورسائل بديع الزمان .

قال مساحب المنتاح أميل السكلام على اعتبارات الإسناد الخبرى « ليس من الواجب في مسناعته و إن كان الرجع في أسولها و تفاريعها إلى مجرد العقل ، أن يكون الدخيل فيها كالناشى " عليها في استفادة اللوق منها ، ف كيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحسكهات وضعية ، واعتبارات إليمية ، فلا بأس على الدخيل في عم الممانى ، أن يقلد صاحبه في بعض فتاواه إن قاته الذوق هناك إلى أن يتكامل له على مَهَل موجباتُ ذلك الذوق اه» .

ولغلف ـ أى لإبجـاد الذوق أو تـكيله ـ لم يكن نحنى للمفسر فى بعض المواضع من الاستشهاد على المراد فى الآية ، ببيت من الشعر ، أو بشى. من كلام العرب تسكيل ما عنده من الذوق ، عند خفاء المهنى ، ولإقناع السامع والتعلم الذين لم يـكمل لهما الذوق فى الشكلات .

وهذا كما قلناً آنفاً ـ شى. وراء قواعد علم الدربية . وعلم البلاغة به يحصل انكشاف بعض المانى واطمئنان النفس لها ، وبه يترجح أحد الاحبالين على الآخر في معانى القرآن الا رحى أنه لو اطلع أحد على تفسير قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا يُستَحَرَّ قوم من قوم على أن يكونوا خيرا ممهم ولا نساء من نساء » ، وعرض لديه احبال أن يكون عطف قوله لا نساء على قوله قوله أقوم) عطف مباين ، أو عطف خاص على عام فاستشهدالفسر في ذلك بقول زهير .

وما أدرى وسوف إخالُ أدرى الْفَوْمُ آلُ حِصْنِ ِ أَمْ نَسَاء

كيف تطمئن نقسه لاحيال عطف الباين دون عطف الخاص على المام ، وكذلك إذا رأى تفسير قوله تعالى « واستحوا برقوسكم » وتردد عنده احيال أن الباء فيه التأكيد أو أنها للتبييض أو للآلة وكانت نقسه غير مطمئنة لاحيال التأكيد إذكان مدخول الباء مفمولا فإذا استشهد له على ذلك بقول النابغة :

لك الخَيْرِ إِنْ وَارْتُبِكَ الْأَرْضُ وَاحْداً وَأُصْبِحَ جَدُّ النَّاسَ يَطْلَعُ عَاثُراً وقول الأعشى:

فكاننا مغرم يهوى بصاحبه . قاص ودان وتحبُول ومُحْتَبَل

رجح عنده احمال التأكيد وظهر له أن دخول الباء على الفعول للتأكيدطريقة مساوكة الاستمال .

روى أئمة الأدب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ على النبرقوله تعالى « أو يأخذهم على بخوف » ثم قال ما تقولون فيها أى في معنى التنخوف ، فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا، التنخوف التنقص، فقال عمر : وهل تعرف العرب ذلك في كلامها ؟ قال نم قال أبو كبير الهذلى :

نَخَوَّفَ الرَّجلُ منها تامِكا قَرِدًا ۚ كَما تَخَوَّفَ عُودَ النَّبْعَةِ السَّفَنْ

فقال عمر «عليكي بديوانكم لاتضاوا، هوشمر العرب فيه تفسير كتابكم ومهانى كلامكم» وعن ابن عباس « الشعر ديوان العرب فإذا ختى علينا الحرف من القرآن ، الذي أزله الله بلغهم وجنا إلى ديوانهم فالتسنا معرفة ذلك منه » وكان كثيراما ينشد الشعر إذا سئل عن بهض حروف القرآن . قال القرطبي سئل ابن عباس ، عن السُّتة في قوله تعالى « لا تَاخُذُهُ سنة ولا يُوم » فقال النماس وانشد قول زهير :

لا سِنَة في طُوَالِ الليل تأخذه ولا ينام ولا في أَشْرِه فَنَذُ وسُثِل عَكِرِمة ما معنى الزنم ، فقال هوولد الزنى وأنشد:

زَنِيمٌ ليس يموف مَن أبوه كَنِينُ الأُمِّ ذُو حسب الثيمِ

(١) النامك : الــنام ، وقرد بفتح الثاف وكــــر الراء: كثير القراد ، والـــفن ـــفتحتينـــ المبرد

فما يؤثر<sup>(١)</sup> عن أحمد بن حنبل رحمه الله ، أنه سئل عن تمثل الرجل ببيت شعر لبيان معنى فى القرآن فقال « ما يمجبنى » فهو عجيب ، وإن صح عنه فلمله يريد كراهة أن يذكر الشعر لإثبات محةالفاظ القرآن كما يقع من بعض الملاحدة، روىأن ابن الراوندى<sup>٢٢</sup> (وكان يُزُنُّ بالألحاد ) قال لابن الأعمابي : « أنتول العرب لباس التقوى » فقال ابن الأعرابي لا باس لاباس، وإذا أنجى الله الناس، فلا ضَجَّى ذلك الراس ، هبك بابن الرواندى تشكر أَنْ يَكُونَ مُحَدُّ نبيًا أفتنكُو أن يَكُونَ فصيحاً عربياً ؟ » .

ويدخل في مادة الاستمال العربي ما يؤثر عن بعض السلف في فهم معاني بعض الآبات على قوانين استمالهم ، كاروى.مالك في الموطأ عن عروة ابن الزبير قال « قات لمائـــة ـــ وأنا يومئذ حديث السن\_: أرأيت قول الله تمالى . إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمــو فلا جناح عليه أن يطُّونَّ بهما ، فنا على الرجل شيء أن لا يطوف بهما ، فقالت عائشة : كلا لو كان كما تقول ، لـكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، إنما نرات هذه الآية في الأنصار كانوا 'يهاون لمناةَ الطاغِية ، وكانت مناة حذو قَدَيْدٍ ، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك ، فأنزل الله: إن الصفا والمروة الآية اه » ، فبينت له ابتداء طريقة استمال العرب لوكان المعني كما وجمه عروة ثم بينت له مثار شمهته الناشئة عن قوله تمالي « فلا جناح عليه » الذي ظاهره وفع الجناح عن الساعى الذي يصدق بالإباحة دون الوجوب .

وأما الآثار فالمنيُّ مها ، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع الإشكال والإجال ، وذلك شيء تليل. قال ابن عطية عن عائشة « ماكان رسول الله يفسر من القرآن إلا آيات معدودات علمه إياهن جبريل » ، قال معناه في مغيبات القرآن وتفسير مجمله مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف، قلت: أو كان تفسيرا لا توقيف فيه ، كما كين لمدى بن حاتم أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما سواد الليل وبيأض النهار ، وقال له إنك لمريض الوسادة ، وفي رواية إنك لمريض القفا ، وما نقل عن الصحابة الذين

<sup>(</sup>١) ذكره الآلوسي . (٢) توفي سنة ٢٤٠ .

شاهدوا نرول الوحى من بيان سبب النرول ، وناسخ ومنسوخ ، ونفسير معهم ، وتوضيح واقتم من كل ما طريقهم فيه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، دون الرأى وذلك مثل كون المراد من «المنصوب علمهم » المبهود ومن الضالين النصارى ، ومثل كون المراد من قوله تمالى « ذَرْ في ومَنْ خَلَقَتُ وَحِيداً » الوليد الن المنيرة المخزوى أبا خالد بن الوليد ، وكون المراد من قوله تمالى « أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأونين مالا وولدا » الآية ، الماسى بن وائل المبهى في خصومته بينه وبين خَبَّاب بن الأرت كما في سحيح المبخارى في تفسير سورة المذَّرُ .

قال ابن عباس مكثت سنين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهمًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعني إلا مهابته ، ثم سألته فقال هما حفصة وعائشة . ومعنى كون أسباب النزول من مادة التفسير ، أنها تعين على تفسير المراد ، وليس المراد أن لفظ الآية يقصر عليها ؛ لأن سبب النزول لا يخصص ، قال تق الدين السبكي : وكما أن سبب النزول لا يخصص ، كذلك خصوص غرض الكلام لا يخصص ، كأن ود خاص ثم يعقبه عام للمناسبة فلا يقتضى تخصيص العام، نحو « فلا جناح علمهما أن يُصَّالِما يسمها صُلحا والصلحُ خير » وقد يكون المروى في سبب النزول مبينًا ومؤوَّلًا لظاهم غيرِ مقصود ، فقد توع قدامة بن مظمون من قوله تعالى « ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فيما طعموا » فاعتذر بها. لعمر بن الخطاب في شرب قدامة خرا ، روى أن عمر استمعل قدامة ابن مظمون على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر ، فقال عمر من يشهد على ما تقول ، قال الحارود أبو همرة يشهد على ما أقول وذكر الحديث ، فقال عمر يا فدامة إنى جالدك، قال والله لو شربتكما يقولون ماكان لك أن تجادني ، قال عمر ولم ؟ قال لأن الله يقول « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الخ » ، فقال عمر إنك أخطأت التأويل ياقدامة ، إذا انقيت الله اجتنبت ما حرم الله. وفي رواية فقال لم َ مجلدني! بيني وبينَك كتاب الله ، فنال عمر وأى كتاب الله تجمد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله يقول في كتابه « ليس على الذين آمنوا إلى آخر الآية » فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات مم ا اتفوا وأحسنوا ، شهدت مع رسول الله بدرا وأُحُدا والخندق والشاهد ، فقال عمر ألا تردون عليه قوله ! فقال ابن عباس ، إن هؤلاء الآيات أزلن عذرا للماضين وحجةً على الباقين ،

فعذر الماشين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الحمر ، وحجة على الباقين لأن الله يقول : « يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر ، ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى ، فإن كان من الذين آمنوا ومملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا فإن الله قد نعى أن يشرب الحمر ، قال عمر صدقت . الحدد . »

وتشمل الآثار إجاع الأمة على تفسير معنى ، إذ لا يكون إلا عن مستند كإجاعهم على أن المراد من الأخت في آية الكلالة الأولى هي الأخت ثلاً م وأن المراد من الصلاة في سورة الجملة هي سلاة الجملة ، وكذلك الملومات بالضرورة كلها ككون الصلاة ممادا منها الهيئة المخسوسة دون الدعاء ، والزكاة المال المخسوس المدفوع .

وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلاق حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها ، وإعما يكون في معنى الترجيح لأحد المعانى القائمة من الآية أو لاستظهار على المعنى ، فذكر الشاهد من كلام المرب ؛ لأنها إن كانت مشهورة ، فلا جرم أنها تكون حجة لنوية ، وإن كانت شادة فجتها لامن حيث الرواية ، لأنها لا تكون صحيحة الرواية ، ولأن كانت من حيث إن فارتها ما مقول بها إلا استمادا لاستمال عربي صحيح ، إذ لا يكون القارئ ممتدا به إلا إذا عوفت سلامة عربيته ، كا احتجوا على أن أصل الحد لله أنه منصوب على الفعول المطلق بقراءة هارون المشكى الحد تله بالنصب كافي الكشاف ، وبذلك يظهر أن القراءة لا تعد تفسيرا من حيث هي طريق في أداء ألفاظ القرآن ، بل من حيث أنها شاهد لذي فرجعت إلى علم اللهة .

وأما أخبار العرب فعى من جملة أدبهم وإنحا خصصتُها بالذكر تنبيهاً لن يتومم أن الامتفال بها من اللغو فعى يستعان بها على فهم ما أوجزه القرآن في سَوقها الأن القرآن إنما يذكر القصص والأخبار الموعظة والاعتبار ، لا لأن يتحادث بها الناس في الأممار ، فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت له الآيات من دقائق المانى، فنحو قوله تمالى « ولا تكونوا كانى نقضت غراها من بعد قوة أنكانا » وقوله « قتل أصحاب الأخدود » يتوقف على معرفة أخبارهم عند العرب .

وأما أصول الفقه فلم يكونوا لعدونه من مادة التفسير ، ولكنهم يذكرون أحكام الأوامر

والنواهى والعموم وهى من أسول الفقة ، فتحصل أن بعضه يكون مادة للتفسير وذلك من جهتين : إحداها أن علم الأسول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هى من طرق استعال كلام العرب وفهم موارد اللغة أهمل التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم المخالفة، وقد عد النزالي علم الأسول من جملة العلوم التي تتعلق بالقرآن وبأحكامه فلا جرم أن يكون مادة للتفسير،

الجهة الثانية : أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها فهو آلة للمفسر في استنباط المعاتى الشرعية من آياتها .

وقد عد عبد الحكيم والآلوسى ، أخذاً من كلام السكاكى، في آخر فن البيان الذي تقدم آنفا وما شرحه به شارحاه التفتراني والجرجانى ، علم الكلام في جملة ما يتوقف عليه علم التفسير ، فال عبد الحكيم : « لتوقف علم التفسير على إثبات كونه تعالى مشكلا ، وذلك يحتاج إلى علم الكلام » .

وقال الآنوسي « لتوقف فهم ما يجوز على الله ويستحيل على الكلام » يعنى من آيات التشابه فى الصفات مثل « الرحمن على العرش استوى » ، وهذا التوجيه أقرب من توجيه عبد الحكيم ، وهو مأخوذ من كلام السيد الجرجانى فى شرح الفتاح ، وكلاها اشتباء لأن كون التر آن كلام الله قد تقرر عنيد ساف الأمة قبل علم الكلام ، ولا أثر له فى التفسير ، وأما ممرفة ما يجوز وما يستحيل فكذلك ، ولا يحتاج لعلم الكلام إلا فى التوسع فى إقامة. الأدلة على استحالة بعض المانى ، وقد ابنت أن ما يحتاج إليه المتوسع لا يصير مادة التفسير ، ...

ولم نعد الفقه من مادة علم التفسير كما فعل السيوطى ، لعدم توقف فهم القرآن ، على مسائل الفقه، فإن علم الفقه متأخر عن التفسير وفرع عنه ، وإنما يجتاج الفسر إلى مسائل الفقه ، عند قصد التوسع فى تفسيره ، فلبتوسع فى طرق الاستنباط وتفسيل المانى تشريعا وآدابا وعلوما ، ولذلك لا يكاد يحصر ما يحتاجه المتيحر فى ذلك من العلوم، وبوشك أن يكون الفسر التوسع محتاجا إلى الإلمام بكل العلوم وهذا المقام هو الذي أشار له البيضاوى بقوله :
« لا يليق لتماطيه ، والتصدى للتسكلم فيه ، إلا من برع فى العلوم الدينية ، كلها أسولها وفروعها وفى الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها » .

تنبيه: اعلم أنه لا يعد من استمداد عام التفسير ، الآمار المروبة عن النبي صلى الشعليه وسلم، في تفسير آبات ، ولا ما يروى عن الصحابة في ذلك لأن ذلك من التفسير لا من مَده ، ولا يعد أيضا من استمداد التفسير ما في بعض آى القرآن من معنى يفسر بعضا آخر منها ، لأن ذلك من قبيل حل بعض الكلام على بعض، كتخصيص المعوم وتقييد المطلق وبيان المجمل ونأوبل الظاهر، ودلالة الاقتضاء و فوى الخطاب ولحن الخطاب، ومنهوم المخالفة .

و تاويل الفاهم، و دلالة الاقتشاء و محتوى المخطاب و ومن المخطاب، ومسهرم المخالفة .

ذَكُر إن هشام ، في مغنى اللبيب ، في حرف لا ، عرب أبي على النارسي ، أن القرآن كاله كالسورة الواحدة ، ولهذا يذكر الشي في سورة وجوابه في سورة أخرى ، نحو « وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون » وجوابه « ما أنت بنصة ربك بمجنون » اه. وهذا كلام لا يحسن إطلاقه ، يلأن القرآن قد يحمل بمض آياته على بعض وقد يستقل بمضها عن بعض ، إذ لبس يتمين أن يكون المنى القسود في بعض الآيات مقسودا في جميم نظائرها ، لم ما يقارب غرضها .

واعلم أن استمداد علم التفسير ، من هذه المواد لا ينافى كونه رأس العلوم الإسلامية كما تقدم ، لأن كونه رأس العلوم الإسلامية ، معناه أنه أسل لعلوم الإسلام على وجه الإجمال فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية ، فذلك استمداد لقصد تفصيل التفسير على وجه أتم من الإجمال ، وهو أسل لما استمد منه باختلاف الاعتبار على ما حققه عبد الحكيم .

#### المقدمة الثالثة

### فى صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأى ونحوه

إن فُدت آزاك بما عددت من علوم التفسير نثبت أن تفسيرا كثيرا للقرآن لم يستند إلى مأثور عن النبي صل الله عليه وسلم ولا عن أسحابه ، وتبيح لمن استجمع من تلك العلوم حظا كافيا و وفوا ينفتح له بهما من معانى القرآن بما لم يؤثر عن هؤلاء ، فيفسر بمان تتتفسها العلوم التي يستمد منها علم التفسير ، و كيف حال لم يؤثر عن هؤلاء ، فيفسر بمان تتتفسها العلوم التي يستمد منها علم التفسير ، و كيف حال في القرآن برأيه فليتبوأ المعدد من النار ، وفي رواية : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقدد من النار » و الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي سلى الله عليه وسلم قال « من قال « من قال » من تسكم في القرآن برأيه فأصاب فقد الخطأ » وكيف محل ما روى من محاشي بعض السلف عن التفسير بغير توقيف ؟ فقد روى عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن تفسير بعض العلف عن قال : « أي أرض تيمائي يه وأي سماه كيظاني إذا فات في قوله « وفا كهة وأباً » فقال : « أي أرض تيمائي يه وأي ماه كيظاني إذا فات

قلت: أرانى كما حَدِثَتُ أَثِنتُ ذلك وأبيحه، وهل اتسمت التفاسير وتفنق مستنبطات معانى القرآن إلا بما رُزقه الذين أوتوا اللم من فهم فى كتاب الله . وهل يتحقق قول علما ثنا « إن القرآن لا تنقضى عجائبه » إلا بازوباد الممانى بإنساع انتصير ؟ ولولا ذلك لـكان تفسير الفرآن مختصرًا فى ورقات قليلة . وقدقات عاشة : «ما كان رسول الله يفسر من كتاب الله إلا آيات معدودات علمه جبريل إيامن » كما تقدم فى القدمة اثنائية.

ثم لو كان التفسير مقصورا على بيان معانى مفردات القرآن من جهة الدربية لكان التفسير نزرا ، ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة ، فن يليهم في تفسير آيات القرآن وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهم . قال الذزال والقرطبي : لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة في التفسير مسموعا من الني سلى الله عليه وسلم لوجهين : أحدام أن الذي صلى الله عليه وسلم لم يَثبت عنه من التفسير إلا تفسير آيات قليلة وهي ما تقدم عن عائمة لا يمكن الجلم بينها .

وسماع جميعها من رسول الله محال، ولو كان بمضها مسموعا لتُرك الآخر، أي لو كان بعضها مسموعًا لقال قائله إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجَع إليه من خالفه ، فتبين على القطع أن كل مفسر قال في معنى الآية بما ظهر له باستنباطه . روى البحاري في صحيحه عن أبي جحيفة قال: قلت لعليِّ: هل عندكمُ شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال « لا والذي فلَقَ اَلْحَبَّة ورأَ النَّسَمَة لا أعلَمه إلا فهماً يُمطيه اللهُ رجلا في القرآن إلخ » وقد دعما رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » واتفق العلماء على أن المراد بالتأويل تأويل القرآن ، وقد ذكر فقهاؤنا في آداب قراءة القرآن أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفهم ، قال الغزالى ف الإحياء « التدبر في قراءته إعادة النظر في الآية والتفهم أن يستوضح من كل آية ما يليق مها كى تتكشفاه من الأسرارمعان مكنونة لا تتكشفإلا للموفتين » قال : «ومن موافع الفهم أن يكون قد قرأ تفسيراً واعتقد أن لا معنى لـكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس وابن مجاهد ، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأى فهذا من الحجب العظيمة » وقال فخر الدين في تفسير قوله تعالى « وعاشروهن بالمعروف » في سورة النساء « وقد ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجها في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر فى تفسيرها وإلا لصارت الدقائق التي يستنبطها المتأخرون فى التفسير حردودة ، وذلك لا يقوله إلا مقالهُ خُلْف ــ بضم الخاء ــ اهـ » وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى « ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون » هي تسلية للمظاوم وتهديد للظالم ، فقيل له من قال هذا فغضب وقال : إنما قاله من عَلِمه يريد نفشه ، وقال أبو بكر ابن العربي في العواصم إنه أملي على سورة نوح خمسائة مسألةً وعلى قصة موسى ثمانمائة مسألة .

وهل استداط الأحكام التشريبية من القرآن في خلال القرون الثلاثة الأولى من قرون الإمام الأحكام التشريبية من القرآن بما لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك ؟ وهذا الإمام الشافعي يقول ، تطابت دليلاهلي حجية الإجماعظفرتُ به فيقوله تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » .

قال شرف الدين الطيبي في شرح الكشاف في سورةالشعراء: « شرط التفسيرالصحيح

أن يكون مطابقاً للفظ من حيث الاستهال، سليا من التكلف عربا من التعسف » ، وصاحبه الكشاف يسمى ما كان على خلاف ذلك ربدّع التفاسير .

وأما الجواب عن الشبهة التي نشأت من الآثار الروية في التحدير من تفسير القرآن بالرأق فرجعه إلى أحد خسة وجوه : أولها \_ أن المراد بالرأى هو القول عن مجرد خاطر دون استاد إلى نظر في أدلة العربية ومقاصدالشريعة وتصاريفها ، وما لا بد منه من معرفة الناسخ والمنسون وسبب النول فهذا لا محالة إن أساب فقد أخطأ في قصوره بلا علم ، لأنه لم يكن أن جبر الم » ! إن الله أم يكن أن جبر يا علم ، كانه لم يكن أن جبر يا علم ، كانه لم يكن أن جبر أنه عن من المورد بلا علم ، إذ له لم يكن أن جبر أن المناب إلى الله علم على عمد بالقرآن فإنه كان من الورع خشية الوقوع في الخطأ في كل ما لم يقم له فيه ديل أو في مواضع لم تدع الحاجة إلى التفسير فيها ، ألم تر أنه سئل عن «الكلالة » في آية النساء فقال ( أقول فيها برأى فإن كان صواباً فن الله وإن كان خطأ فني ومن الشيطان الخي عبد مبالنة في الورع ودفياً للاحتمال الضعيف، وإلا فإن الله تعالى ما تعبدنا في مثل بعذل الموسع مع ظن الإسابة .

ثانيها: أن لا يتدبر القرآن حق تدره فيفسره بما يخطر له من بادئ الرأى دون إعاطة بجواب الآية ومواد التفسير مقتصرا على بعض الأدلة دون بعض كأن يستمد على ماييدو من وجه في العربية فقط، كن يفسر قوله تمال «ما أصابك من حسنة فن الله » الآية على ظاهم، معناها يقول إن الخير من الله والشر من ضل الإنسان بقطم النظر على الأدلة الشرعية التي تقتضى أن لا يقع إلا ما أراد الله خافلا عما سبق من قوله تمال « فل كل من عند الله » (أو بما يبعد من ظاهم اللغة دون استمال العرب كمن يقول في قوله تمال « وآتينا تحود الناقة مبصرة » فيفسر مبصرة بأنها ذات بصر لم تكن عمياء ، فهذا من الرأى المذموم لفساده .

 <sup>(</sup>١) هذا الثنيل الغزال على أحمد تضيرين ، والنال يكني فيه النوش . وذكر الفخر في تضير قوله
 تمالى « ما أصابك من حستة فن الله » أنه جرى على معنى التعليم للتأديب مع المالل وقوله « قل كل من
 عند الله » جرى مجرى بيان المقيقة .

الثها: أن يكون لهميل إلى ترعة أو مذهب أو محققية أو القرآن على وفقرايه ويصرفه من المراد وبرغمه على محمله ما لا يساعد عليه المني التعارف، فيجر شهادة القرآن لتقرير رأيه ويمنعه عن فهم القرآن حق فهمه ما قيدعقله من التصب، عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير مدهبه حل عليه شيطان يخطر بباله غير مدهبه حل عليه شيطان المتصب حملة وقال كيف يخطر هذا بباك، وهو خلاف معتقدك كن يعتقد من الاستواء على العرش التمكن والاستقراء، فإن خطر له أن معنى قوله تمالى «القدوس» أنه المتره عن كل على العرش التمكن والاستقراء، فإن خطر له أن معنى قوله تمالى «القدوس» أنه المتره عن كل صفات الحدثات حجبه تقليده عن أن يتقرر ذلك في تقسه ، ولو تقرر لتوسل فهمه فيه إلى وجمود الطبع على الظامر مان من النوم . كذلك تقسير المدرلة قوله « إلى ربا ناظرة ، يمنى أمها تنظر و معن المقصود من الآية . وقالت البيائية في قوله تمالى « هذا بيان الناس » إنه بيكن ابن سمان كير مذهبه ( ) . وكانت النصورية أسحاب أبى منصور الكسف ( ) إنه بيكن الن سمان كير مذهبه ( ) . وكانت النصورية أسحاب أبى منصور سحاب مركوم » أن الكسف إيمامهم نازل من الساء ، وهدا إن سح عنهم ولم يكن مل ملهنات أشدادهم فهو تبديل لقرآن ومروق عن الله . وهدا إن سح عنهم ولم يكن مل ملهنات أشدادهم فهو تبديل لقرآن ومروق عن الله . وهدا إن سح عنهم ولم يكن من المنات أشدادهم فهو تبديل لقرآن ومروق عن الله .

رابعها : أن يفسر القرآن برأى مستند إلى ما يقتضيه اللفظ ثم يزعم أن ذلك هو الراد دون غيره لما في ذلك من التضييق على المتأولين .

خلمسها : أن يكون القصد من التحذير أخذ الحيطة فى التدبر والتأويل ونبذ النسرع إلى ذلك، وهذا مقام تفاوت العلماء فيه واشتد النلو فى الوراع بمضهم حتى كان لا يذكر تفسير شىء غير عاذبه إلى غيره. وكان الأصمى لايفسر كلة من العربية إذا كانت وافعة فى القرآن ،

<sup>(</sup>١) وهو يبات بن سممان التعبيق ، والبيانية من غلاة الجُمية ، يقولون/الحلول وبإلهية على والحسن والحمين وعجه بن المخفية. صلب خالد بن عبدالته القسرى بياناً هذا سنة ١١٩ بالكوفة.

<sup>(</sup>۲) هو أبو متصور العجلى اللقب بالكف حبك الكاتب وسكون الدين – زمم أنه خليفة الباقر وزعم أنه عرج إلى الساء وتلق من اته الإنذ بأن يبلغ عنه ، وأنه المراد بقوله تعالى « وإن بروا كسفا من الساء ساقطا يقولوا سعاب مركوم » قتله يوسف بن عمر الثنني أمير العراق بين سنة ١٢٠ و١٩٦٩

ذكر ذلك فى المزهم فأبى أن يتكام فى أنّ سَرى وأَسْرَى عِمني واحد ، لأن أسرى ذكرت فىالترآن. ولافى أنّ عصفت الربح وأعصفت بمعنى واحد لأنها فى الترآن، وقال: الذى سمته فى معنى الخليل أنه أسنى الودة وأصمها ولا أزيد فيه شيئا لأنه فى الترآن \_ اه .

فهذا ضرب من الورع يعترى بعض الناس لخوف، وأنه قد يعترى كثيرا من أهم العلم والفضل، وربما تطرق إلى بعضهم فى بعض أنواع الأحوال دون بعض ، فتجد من يعتربه ذلك فى العلم ولا يعتربه فى المقل، وقد تجد المكس، والحق أن الله ما كانهنا فى غير أسول الاعتقاد بأكثر من حصول الظن المستند إلى الاداة والأدلة متنوعة على حسب أنواع المستند فيه . وأداة فهم الكلام معروفة وقد بيناها .

أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن بجب أن لا يعدو ما هو مأثور فهم رموا هذه الـكلمة على عواهمها ولم يضبطوا مرادهم من المأثور عمني يؤثر ، فإن أرادوا به ما روى عن النبي صلى الله عليــه وسلم من تفسير بعض آيات إن كانْ مرويا بسند مقبول من صحيح أو حسن ، فإذا الترموا هذا الظن بهم فقد ضيقوا سعة معانى القرآن وينابيع ما يستنبط من علومه ، وناقضوا أنفسهم فيها دونوه من التفاسير، وغلَّطوا سلفهم فيهاتأولوه، إذ لاملجألهممن الاعتراف بأن أئمة المسلمين من الصحابة فمن بمدهم لم يقصروا أننسبهم على أن يرووا ما بلنهم من تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معاني آيات كثيرة ولم يشترط عليهم أن يرووا له مابلغهم فيتفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن أرادوا بالمأثور ما روى عن النبي وعن الصحابة خاصة وهو ما يظهر من صنيع السيوطي في تفسيره الدر المنثور ، لم يتسع ذلك المضيق إلا قليلا ولم ينن عن أهل التفسير فتيلا ، لأن أكثر الصحابة لا يؤثر عمهم في التفسير إلا شيء قليل سوى ما يروى عن عليّ بن أبي طالب على ما فيه من صحيح وضعيف وموضوع ، وقد ثبت عنه أنه قال : ما عنـــدى مما ليس في كَتَابِ الله شيء إلا فهماً يؤتيه الله . وما يروى عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس وأبي هربرة . وأما ابن عباس فكان أكثر ما بروى عنه قولا برأيه على تفاوت بين رواته. وإن أرادوا بالمأثور ما كان مرويا قبل تدوين التفاسير الأوَل مثل ما يروى عن أصحاب ابن عباس وأصحاب ابن مسعود ، فقد أخذوا يفتحون الباب من شَقُّه ، ويقربون ما بعد من الشُّقَّة . إذ لا محيص لهم من الاعتراف بأن التابعين قالوا أقوالا في معانى القرآن

لم يسندوها ولا ادعوا أنها عدوقة الأسانيد ، وقد اختلف أقوالهم في معانى آيات كثيرة اختلف أبيه إبناء وانحا بأنهم إنما تأوَّلوا تلك الآيات من أقهامهم كما يعلمه من له علم بأقوالهم ، وهي ثابتة في تفسير العلمرى ونظرائه ، وقد النرم الطبرى في تفسيره أن يقتصر على ما هو مروى من السحابة والتابعين ، لكنه لا يلبت في كل آية أن يتخطى ذلك إلى اختياره منها ورجيح بمضها على بعض بشواهد من كلام المرب ، وحسبه بذلك مجاوزاً لما حدده من الاقتصار على التفسير بالمأثر وذلك طريق ليس بمهج ، وقد سبقه إليه يَقِيُّ ابن عَلَد ولم تف على تفسيره، وشاكل العلمرى فيه معاصروه ، مثل ابن حاتم وابن مردويه والحاكم ، فله در الذين لم يحبسوا أنقسهم في تفسير القرآن على ما هو مأثور مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولين ، والرجاح والرُّمَّاني بمن بعدهم ، ثم الذين سلكوا طريقهم مثل الزعشرى وابن عطية .

وإذ قد تقسينا مئارات التفسير بالرأى الذموم وبينا لكم الأشباء والأمثال ، بما لا يبقى معه للاشتباء من عال ، فلا مجاوز هذا المنام ما لم نفيكم إلى حال طائمة النرست تفسير الترآن بنا يوقى هواها ، وصرفوا الفاظ الترآن من ظواهمها بحا تحقّوه الباطن، وزعموا أن القرآن عند المحروز من أغراض، وأسل هؤلاء طائمة من غلاة الشيمة عُرفوا إنما لم المنام المع بالباطنية فلقبوهم بالوصف الذى عرفوه، وهم يُمر وفن عند المؤرخين بالإسماعيلية لأنهم ينسبون مذهبهم إلى جمغر بن إسماعيل الصادق ، ويستقدون عصمته وإلمامته بعد أبيه بالوساية ، ويرون أن لابد للمسلمين من إسماه هدى من آل البيت هو الذى يتم الدى ، ويبين تلك الحجيج التى تقوم أن وبعد بعتهم ، وأنهم بان خصوها بالتأثويل وصرف اللفظ إلى الباطن المهمم الناس بالتصم بالناس بالتحديل وصرف الفظ إلى الباطن المهمم الناس بالتعدب وانتحكم فراوا صرف جميع القرآن عن ظاهمه و بتوه على أن القرآن المنسمة فلا شأن الحكماء ، فذهب استناسخ والحلولية فلا شأن الحكماء ، فذهب استناسخ والحلولية فهو خليط من ذلك ، ومن طقوس الديانات المجودية والنصرانية ومذهب التناسخ والحلولية فهو خليط من ذلك ، ومن طقوس الديانات المهودية والنصرانية وبعض طرائق الفلسفة ومن ذرادشت . وعدهم أن الله بحل في كل رسول وإمام وفى الأماكن المتدسة ، وأنه يشا في كل رسول وإمام وفى الأماكن المتدسة ، وأنه يش الخلاق \_ تمال وتقدس \_ وكل علوى يحل فيه الإله . وتكلفوا لتفسير القرآن بنا يساعد الخلاق \_ تمال وتقدس \_ وكل علوى يحل فيه الإله . وتكلفوا لتفسير القرآن بنا يساعد

الأصول التي أسسوها . ولهم في التفسير تكلفات ثقيلة منها قولهم أن قوله تعالى « وعلى الأعراف رجال » أن جبلاً يقال له الأعراف هو مقر أهل المارف الذين يعرفون كلا بُسياهم . وأن قوله تعالى « وإن منكم إلا واردها » أى لا يصل أحد إلى الله إلا بمد جوازه على الآراء الفاسدة إما في أيام صباه ، أو بعد ذلك ، ثم ينجى الله من يشاء . وإن قوله تعالى « اذهبا إلى فرعون إنه طغي » أراد بفرعون القلب . وقد تصدى للرد عليهم الغزالي في كتابه الملق بـ « المستظهري » . وقال إذا قلنا بالباطن فالباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر فيمكن تنزيل الآية على وجوه شتى اه يعنى والذى يتخذونه حجة لهم بمكن أن نقلبه عليهم وندعى أنه باطن القرآن لأن المعنى الظاهر، هو الذي لا يمكن اختِلاف الناس فيه لاستناده للغة الموضوعة من قبل. وأما الباطن فلا يقوم فهم أحد فيه حجة على عيره اللهم إلا إذا زعموا أنه لا يُتلقى إلا من الإمام المصوم ولا إِخَا لُهُم إلا قائلين ذلك . ويؤيد هذا ما وقع في بمض قراطيسهم قالوا « إنما ُينتقل إلى البدل مع عدم الأصل ، والنظر بدل من الخَبر فإنَّ كلام الله هو الأصل فهو خلَقَ الإنسان وعلمه البيان والإمام هو خليفته ومع وجود الخليفة الذي يبين قوله فلا ينتقل إلى النظر اه وَ بَيَّن ابن العربي في كتاب العواصم شيئًا من فضائح مذهبهم بما لا حاجة إلى التطويل به هنا . فإن قلت فما روى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقرآن ظَهْرٍ لو بَطْناوحَدًا ومطلَّمًا. وعن ابن عباس أنه قال إن للقرآن ظهراً وبطنا . قلت لم يصح ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بله الروى عن ابن عباس فمن هو التصدى لروايته عنه؟ على أنهم ذكروا من بقية كلام ابن عباس أنه قال « فظهره التلاوة وبطنه التأويل» فقدأوضح مماده إن صح عنه بأن الظهر هو اللفظ والبطن هو المعنى . ومن تفسير الباطنية تفسير القاشاني وكثير من أقوالهم مبثوث في رسائل إخوان

أما ما يتكلم به أهل الإشارات من الصوفية فى بعض آيات القرآن من معان لا تجرى على ألفاظ القرآن ظاهرا ولكن بتأويل وتحوه فينبنى أن تعلوا أنهم ماكانوا بدّ هون أن كلامهم فى ذلك تصدير للقرآن، بل يعنون أن الآية تصلح للتمثل بها فى الفرض التسكلم فهو ، وحسبكم فىذلك أنهم سحوها إشارات ولم يسعوها معانى، فبذلك فارق تولمم قول الباطنية . ولعلماء الحق فيها رأيان : فالغزالى براها مقبولة، قال فى كتاب من الإحياء : إذا قانا فى قوله صلى الله عليه وسلم « لا تدخل الملائكة يبتا فيه كلب ولا صورة » فهذا ظاهره أو إشارته أن التعلب بيت وهو مهنط الملائكة ومستقر آثارهم ، والصفات الرديثة كالنصب والشهوة والحسب كلاب نابحة في القلب فسلا تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب ، وتور الله لا يتذفه في القلب إلا بواسطة الملائكة، فقلب كهذا لا تجذف فيه المندومة ولكن أقول هو ننبيه عليه ، وفرق بين نغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن من المندومة ولكن أقول هو ننبيه عليه ، وفرق بين نغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن من في الظيم ولكن أقول هو ننبيه مالدقية فارق ترعة الباطنية . ومثل هذا قريب من نصير لفظ عام في أبه إنها من من جرب بن عطاء في قوله تمالي « أم تر إلى الذي بدلوا نعمة الله كفرا » قال بهر ، وابن العربي في كتاب المواصم بده المطاول في قوله تمال ان يكون المتراب المواصم بده إبطال هذه الإشارات كلها حتى أنه بعد أن بعد أن بعد أن وعد نام الطرف في ظاهره ، وحتى أنه بعد ما نوه بالثناء على النزائي في قصديه للرد على الباطنية والفلاسفة قال : « وقد كان أبو حامد بدراً في ظاهة اللبالى ، وعدا في ألم المارية اله » نقرج عن الحقيقة ، وحذى أكثر أنواله عن الطريقة ا ه » .

وعندى أن هذه الإشارات لا تعدو واحدا من ثلاثة أنحاء : الأول ما كان يجرى فيه معنى الآية عجرى التمثيل لحال شبيه بذلك المنى كما يقولون مثلا « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » أنه إشارة القادب لأمها مواضع الحضوع لله تعالى إذ بها يعرف قسجد له القادب بنناه النفوس . ومنعها من ذكره هو الحيادلة بيمها ويين المارف اللدنية، وسمى فى خرابها بتكديرها بالتمصيات وغلبة الحرى، فهذا يشبه ضربا المثل لحال من لا بزكى نشمه بالمرفة ويمنع قلبه أن تدخله صفات السكال الناشئة عنها بحال مانع الساجد أن يذكر فيها اسم الله ، وذكر الآية عند تلك الحالة كالنما بالنظ المثل ، ومن هذا قولهم في حديث « لا تدخل الملائكة بيماً فيه كاب » كما تقدم عن الغزالى . التانى : ما كان من نحو التفائل فقد يكون السكامة معنى يسبق من صورتها إلى السمع هو غير معناها المراك وذك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو المهم عنده . والذي يجول في خاطره

وهذا كمن قال في قوله تعالى «من ذا الذي يشقع » من ذلَّ ذي إشارة النفس يصير من المتماء ، فهذا بأخذ سدى موقع الكلام في السمع ويتأوَّله على ما شُيل به قلبه . ورأيت الشيخ عبي الدن يسمى هذا النوع سماعا ولقد أبدع . الثالث : عبر ومواعظ وشأن أهل النفوس اليقظى أن يتتفعوا من كل شيء ويأخذوا الحكمة حيث وجدوها فأطناك مهم إذا قرأوا القرآن وتدبروه فاتعظوا بمواعظه فإذا أخذوا من قوله تعالى « فصمى فرعون الرسول فأخذاه أخذاً وبيلا » اقتبسوا أن القلب الذي لم يمتثل وسول الممارف المأليا نكون عاقبته وبالا . ومن حكاياتهم في غير باب التفسير أن بعضهم من برجل يقول لآخر : هذا المود لا يمرة فيه فلم يمكن سالحا إلا للنار ، فجعل يبكى ويقول : إذن فالقلب غير الشمر لا يصلح إلا للنار .

فنسبة الإشارة إلى لفظ القرآن نجازية لأنها إنما تشير لمن استمدت عقولهم وتدَّيْرُ هم في حال من الأحوال الثلاثة ولا ينتفع بها غير أولئك، فلما كانت آيات القرآن قد آنارت تدبرهم وأنارت اعتبارهم نسبوا تلك الإشارة هي حق الدلالة اللفظية والاستمعالية حتى تكون من لوازم اللفظ و توابعه كاندتين . وكل إشارة خرجت عن حد هذه الثلاثة الأحوال إلى ماعداها فعى تقترب إلى قول الباطنية وويداويدا إلى أن تلزعين مقالاتهم وقديصر ناكم بالحد الفارق بينهما ، فإذا رايم اختلاطه فحققوا مناطه ، وفي أيديكم فيصل الحق ندو كم اختراطه .

وليس من الإشارة ما يعرف في الأسول بدلالة الإشارة ، وفحوى الخطاب ، وفهم الاستغراق من لام التعريف في المقامل من ودلالة التضمن والالتزام كما أخذ العلماء من تنبيهات القرآن استدلالا المسروعية أشياء ، كاستدلالهم على مشروعية الوكالة من قوله تعالى «فاجئوا أحدكم بوروشية الفيان من قوله «وأناً به رَهمي» . ومشروعية التياس من قوله « لتقرش من ين الناس بما أراك الله » ولا بما هو بالمعى الجازى نحو « باجبال أو في ممه ـ فقال لها وللأرض التيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين » ولا ماهو من تنزيل الحال منزلة المقال عو « وإن من شي ، إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » لأن جميع هدا مما فامت فيه الدلالة المرفية مقام الوضعية وأنحدت في إدراكة

قال فى الكشاف: وكم من آية أنزلت فى شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبرا لهــا واعتبارا بموردها . يعنى أنهــا فى شأن الكافرين من دلالة العبارة وفى شأن المؤمنين من دلالة الإشارة .

هذا وإن واجب النصح في الدين والتنبية إلى ما ينفل عنه السلمون مما يحسبونه هيناوهو عنداله عظيم فضى على آن أنبه إلى خطر أمرٍ تفسير الكتابوالقول فيه دون مستند من نقل محيح عن اساطين الفسرين أو إبداء تفسير أو تأويل من قائله إذا كان القائل توفرت فيه شروط الضلاعة في العلوم التي سبق ذكرها في المقدمة الثانية .

فقد رأينا تهافت كثير من النساس على الخوض في تفسير آيات من القرآن فنهم من يتصدى لبيان معني الآيات على طريقة كتب التفسير ومنهم من يسم الآية ثم يركض في أساليب المقالات تاركا معني الآية جانبا ، جالبا من معانى الدعوة والموعظة ما كان جالبا ، وقد دلت شواهد الحال على ضعف كناية البعض لهذا العمل العلى الجليل فيجب على الماقال يعرف قدره ، وأن لا يتعدى طوره ، وأن يرد الأشياء إلى أرباجها ، كل لا يختلط الخائر بالزباد ، ولا يكون في حالك سواد ، وإن سكوت العلماء على ذلك زيادة في الورطة ، وإغاش لأهل هذه الناطة ، فن يركب من عمياء ، ويخيط خبط عشواء ، فحق على أساطين العلم تقويم اعوجه، وتمييز حلوه من أجاجه ، تحذيراً للمطالع ، وتنزيلا في الدج والطالع .

## المقدمة الرابعة

# فيما يحق أن يكون غرض المفسر

كأنى بكم وقد مرعلى أسماعكم دوعت البابكم ما قررته من استمداد علم التفسير ، ومن سحة تفسير القرآن بنير المأثور ، ومن الإنحاء على من يفسر القرآن بما يدعيه باطاء ينافي مقصود القرآن ، ومن التفرقة بين ذلك وبين الإشارات ، تتطلمون بعد إلى الإنصاح عن غاية المفسر من التفسير ، وعن معرفة المقاسد التي تزل انقرآن لبيانها حتى تستبين لكم غاية المفسرين من التفسير على اختلاف طرائعهم ، وحتى تعلموا عند مطالعة التفاسير مقادير اقسال ما تشتمل عليه ، بالنابة التي يرى إليها المفسر فترنوا بذلك مقدار ما أوقى به من المقصد ، ومقدار ما تجاوزه ، ثم ينعطف القول إلى النفرية بين من يفسر القرآن بما يخرج عن الأغواض المرادة منه ، وبين من يفسل معانيه تفصيلا ، ثم ينعطف القول إلى نحوذج مما استخرجه العلماء من مستنبطات القرآن في كثير من العلوم .

إن القرآن أزله الله تعالى كتاباً لصلاح أمر الناس كافة رحمة لم لتبلينهم مراد الله ممهم قال الله تعالى واتر قالم السلمين » والحدة والرحمة وبشرى المسلمين » فكان المقصد الأخلى منه صلاح الأحوال الفردي ، والجاعية ، والمعرانية . فالمسلاح الفردي يعتمد مهذب النفس وتركيتها ، ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير ، ثم صلاح السررة الخاصة ، وهي المهادات الفاهرة كالصلاة ، والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر . وأما الصلاح الجابي فيحصل أولا من الصلاح الفردي إذ الأفراد أجزاء المجتمع ، ولا يصلح السكل إلا بصلاح أجزائه ، ، ومن شي ، زائد على ذلك وهم ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه يصمهم من مزاحة الشهوات ومواثبة الفوى النفسانية . وهذا هو على الماملات ، وبعبر عنه عند الحكماء بالسياسة الدنية .

وأما السلاح الشرائي فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العالَم الإسلامي، وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع ، ورعمي المصالح السكلية الإسلامية ، وحفظُ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لها ، ويسمى هذا بعلم العُموان وعلم الاجماع . فراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما برجم إلى حفظ مقاصد الدن وقد أودّع ذلك في ألفاظ القرآن الترخاط بنام خطاباً بيئًا وقعيدًا عمر فة صماده والاطلاع عليه فقال : «كتاب الزلناه إليك مبارك ليدَّبُروا آياته ، وليتذكر أولوا الألباب » سواه قلنا إنه يمكن الاطلاع على عام مماد الله تعالى وهما من المعزلة، أم قال قائل بقول بقيد المستقداة إن الاطلاع على عام مراد الله تعالى غير ممكن (وهو خلاف لا طائل محته) إذ القصدهو الإمكان الوقوع لاالمقل ، فلا مانع من التسكليف باستقصاء البحث عنه بحسب الطاقة ومبلغ الملم مع تعذر الاطلاع على عام أم.

وقد اختار الله تعالى أن يكون اللسان العربي مظهر "الوحيه ، ومستودعا لمراده ، وأن يكون المرب م التانين أولا لشرعه وإبلاغ مراده لحكمة علمها : منها كون لسابهم أفسح الألسن وأسهلها انتشارا ، وأكثرها تحملا للمعانى مع إيجاز لفظه ، ولتكون الأمة التلفية للتشريع والناشرة له أمة قد سلمت من أفن الرأى عند الجادلة ، ولم تقد سها عن الهوض أعلال التسكاب على الرقاعية ، ولا عن تلتى السكال الحقيق إذ يسب لهاخطه بما يحر إلى اشجحلاله غيجب أن تعلموا قطاماً أن ليس المراد من خطاب العرب بالقرآن أن يكون التشريع عاصراً عليهم أو مراعيا خاصة أحوالهم ، بل إن عموم الشريعة ودوامها وكون القرآن معجزة محتارهم كما قالتا لتلقي شريعته وشها ونشرها، فهم الخاطبون ابتداء قبل بقية أمة اللدعوة فكانت اختارهم كما قال تنهولها أن ولا توملك من قبل هذا » وقال « أن تنولوا إنما أن الأنما المكتاب على طائمتين من تجليا ، وإن كنا عن دراسهم لنافاين ، أو تقولوا تو أنا أنزل المكتاب على طائمتين من تميانا ، ولكن ليس ذلك بوجه الاقتصار على أحوالهم كاسياني .

أليس قدوجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم القاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبييانها فلنزً مها الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا وهي تمانية أمور : الأول: إسلاح الاعتقاد وتعليم المقد الصحيح. وهذا أعظم سبب لإسلاح الخلق، لأنه يزيل عن النفس من الأوهام الناشقة من يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل، ويطهر القلب من الأوهام الناشقة من الإشراك والدحرية وما ينهما، وقد أشار إلى هذا المدى قوله تمالى « فما أغَمَتُ عمهم آلمَعْتُم الذي يدعون من دون الله من شء لمناً جاء أمرُ ربك وما زادوهم غيراً تعبيب» فأسند لآلمة ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلمة.

الثانى: "بديب الأخلاق قال تعالى « وإنك لملى خُلَقَ عظيم » وفسرت عائشة رضى الله تعالى عنها المديث الذي تعالى عنها لما سئلت عن خُلقه سلى الله عليه وسلم فقال عنها لله المديث الذي رواه مالك فى الموطأ بلاغا أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال « بعث لاتمم، مكارم حسن الأخلاق » وهذا المقصد قد فهمه عامة العرب بكة خاصة الصحابة، وقال أبو خِرَاش المُمَلَّلُ

فليس كمهد الداريا أمَّ مالك ولكن أحاطتْ إلرقاب السلاسل وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى المدل شيئاً فاستراح العواذل أداد بإحاطة السلاسل بالرقاب أحكام الإسلام. والشاهد في قوله وعاد الفتى

اراد بيعامه السرس بروب احتمام المسام ، وانساهد في موله وعاد اللي كالكهل .

التاك : التشريع وهو الأحكام خاسة وعامة . قال تعالى « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله \_ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مسدّنا لما بين بديه من الكتاب ومُهمّينا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله » ولقد جع القرآن جميع الأحكام جماً كايمًا في الغالب ، وجزئياً في المهم، فقوله تبيانا لكل شيء ، وقدوله : اليوم أكلت لكم دينكم المراد بهما إكل الكليات التي منها الأمر بالاستنباط والقياس . قال الشاطبي لأنه على اختصاره جامع والشريعة عمت بهامه ولا يكون جامعاً لتمام الدين إلا والمجموع فيه أمور كلية .

الرابع: سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن الفصد منه سلاح الأمة وحفظ نظامها كالإرشاد إلى تسكون الجامعة بقوله «واعتصموا بحبل الله جميلاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علميكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنمعته إخوانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » وقوله « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيمًا لست منهم في شيء » وقوله «ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشُلُوا وتَذْهَبَ رِيحُكُم » وقوله « وأَمْرُهُمْ شُورى بينهم » .

الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأمى بصالح أحوالهم قال « بحن نَّقُص عليك أَحْسَنَ القَصص بما أوحينا إليك هذا الترآن، وإن كنتَ من قبله لمن النافلين » ( أولئك الذن هدى الله ُ فهداهم اقتده » وللتحذر من ساويهم قال « و تَدَيَّنُ لَكُم كيف فعلنا بهم » وف خلالها تعليم، وكنا أشرنا إليها في المقدمة الثانية .

السادس: التعليم بما يناسب طاة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلى تلتى الشريعة ونشرها وذلك علم الشرائع وعلم الأخبار وكان ذلك مبلغ علم بخاليطي العرب من أهل الكتاب. وقد زاد القرآن على ذلك تعليم حكمة ميزان المقول وصحة الاستدلال في أفانين عبادلاته المضالين وفي دعوته إلى النظر. نم نو بشأن الحكمة قال ، ونوي الحكمة من بشاء ، ومن يئوت الحكمة فقد أوى خيراً كثيراً » وهذا أوسم باب انبجست منه عيون المعارف ، واقتتحت به عيون المعارف ، وقد لحق به التنبيه الشكرد على فائدة العلم ، وذلك شيء لم يطرق أسماع العرب من قبل ، إنحا قصارى علومهم أمور تجربيية ، وكان حكاؤهم أفرادا اختصوا بفوط المرب من قبل ، إنحا قصارى علومهم أمور تجربية ، وكان حكاؤهم أفرادا اختصوا بفوط ذكاء تُضم إليه تجربة وهم المُرفاء فجاء القرآن بقوله « وما يمقالها إلا العالمُون » ــ « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقال «ن والقر» فنه، إلى مناية الكتابة .

السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير ، وهذا يجمع جميع آيات الوعدوالوعيد ، وكذلك الحاجة والمجادلة للماندين ، وهذا باب الترغيب والترهيب .

الثامن : الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق يتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدى ، والقرآنُ جع كونه معجزة بلفظه ومتحدَّى لاجله بمناه والتحدى وقع فيه « قل فأتوا بسورة مثله » ولمرفة أسباب الذول مدخل في ظهور متتضى الحال ووضوحه . هذا ما بلغ إليه استقرأى وللنزالى في إحياء عليم الدن بعض من ذلك . 

خفرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه بأتم بيان يحتمل المدى ولا يأبه اللفظ من كل ما يوضح المراد من متاسد القرآن ، أو ما يتوقف عليه فهمه أكل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا كما أشرنا إليه في المقدمة الأولى ، مع إقامة المحجة على ذلك إن كان به خفاء ، أو لتوقع مكارة من معاند أو جاهل ، فلا جرم كان رائد

الفسر فى ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله ، ويعرف اصطلاحه فى إطلاق الألفاظ ، وللتنزيل اسطلاح وعادات ، وتعرض صاحب الكشاف إلى شى. من عادات القرآن فى متناثر كلامه فى تفسيره .

فطرائق الفسرين للقرآن ثلاث ، إما الاقتصاد على الظاهر من المعى الأسلى للتركيب مع بيانه وإيضاحه وهذا هو الأصل . وإما استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها دلالة اللهنظ أو التمام ولا يجافيها الاستمال ولا مقصد القرآن ، وتلك هى مستنبعات التراكيب وهى من خسائص اللغة المربية البيحوث فيها في عم البلاغة ككون التأكيد بدل على إنكار المخاطب أو تردده ، وكفحوى الخطاب ودلالة الإشارة واحيال المجاز مع الحقيقة ، وإما أن يجلب المسائل ويبسطها لمناسبة بينها وبين المعى ، أو لأن زيادة فهم المعنى متوقفة عالمي متوقفة علم المناسبة بينها وبين المعى ما له تعلق بقصد من مقاصد التربع تريادة تنبيه إليه ، أو لرد مطاعن من يزعم أنه ينافيه لا على أنها مما هو مواد الله من نلك الآية بل لقصد التوسع كما أشرنا إليه في القدمة التانية .

في الطريقة اثاناية قد فرع الملماء وفعالوا في الأحكام ، وخصوها بالتآليف الواسعة ، وفي الطريقة اثاناية قد فرع الملماء وفعالوا في الأحكام ، وخصوها بالتآليف الواسعة ، فلا يلام المفسر إذا أتى بشيء من تعاديع الملوم مها حجة الإسلام الغرائية ، وله مخميد تعلق بالأمور الإسلامية كما نفرض أن يفسر قوله تعالى « وكلم الله موسى تسكابا » بما ذكره الشكامون في إثبات السكلام النفسى والحجيج لذلك ، والقول في ألفاظ القرآن وما قاله أهل المناهب في ذلك . وكذا أن يُمسر ما حكام الله تعالى في قسة موسى مع الخضر بكثير من المناهب المام والمتعلم كما في المناب الدرى إنه أمل عليها نما تأثم مسألة . وقد قال ابن الدرى إنه أمل عليها نما تأثم مسألة ، وقد قال ابن الدرى إنه أمل عليها نما تأثم مسألة . وكذاك تقرير مسائل من علم التشريع لريادة بيان قوله تعالى في خَلق الإنسان « من نطفة » الآيات. فإنه راجع إلى المقصد وهو مزيد تقرير عظمة القدرة الإلحاية .

وفى الطريقة الثالثة تُجلب مسائل علمية من علوم لها مناسبة بمقصد الآية : إما على أن بمضها يومى أليه معنى الآية ولو بتلويح ما كما يشسر أحد توله تعالى « ومن يؤت الحسكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » فيذكر تقسيم علوم الحسكمة ومنافعها مُدخِلا ذلك تحت قوله «خيرا كثيرا». فالحكمة وإن كانت علما اصطلاحيا وليس هو تمامَ المدني للآية إلا أن معنى الآية الأصلى لا يفوت وتعاريع الحسكمة تعين عليه . وكذلك أن نأخذ من قوله تمالى «كيلا يكونَ دُولةً بين الأغنياء منسكم » تعاصيل من علم الاقتصاد السياسي وتوزيع الثروة العامة ونعلل بذلك مشروعية الزكاة والمواريث والمعاملات المركبة من رأس مال وعمل على أن ذلك توئ إليه الآية إيماء .

وأن بمض مسائل العلوم قد تكون أشد تعلق بتفسير أى الفرآن كما تفرض مسألة كلامية لتقرير دليل قرآنى مثل برهان التمانع لتقرير مدى قوله تعالى « لوكان فيهما آلهة " إلا الله لفسكة تا و كتقرير مسألة النشابه لتحقيق معنى نحو قوله تعالى « والسهاء بنيناها بأيد " فرنه من فايات التنسير واضح، وكذا قوله تعالى « فإ ينظروا إلى السهاء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج " فإن القصد منه الاعتبار بالحالة المشاهدة فلو زاد المقصد للمنفسل تلك الحالة ويين أسرارها وعالمها بمناهو مبين في عم الهيأة كان قد زاد المقصدة . وإما على وجه التوفيق بين المعنى القرآنى وبين المسائل الصحيحة من العم حيث خدمة . وإما على وجه الاسترواح من الآية كما يؤخذ من قوله تعالى « ويوم نسيَّدً للهائل " أنَّ فناء العالم يكون بالؤلازل ومن قوله « إذا الشمس كُوَّرَتُ " الآية أن نظام الحافية يمتل عند فناء العالم .

وشرط كون ذلك متبولا أن يُسلك فيه مسلك الإيجاز فلا يُجابَدُ إلا الخلاسةُ من ذلك اللم ولا يصير الاستطراد كالنوض المقسود له لشـلا يكون كقولهم السَّيُّ بالسَّيِّ يُذْ كَوْ (١).

وللماء في سلوك هذه الطريقة الثالثة على الإجمال آراء : فأما جاءة منهم فيرون من الحُسَن التوفيق بين العلوم غير الدينية وآلانها وبين الماني القرآنية ، ويرون القرآن مشيرا إلى كثير منها . قال ابن رشد الحفيد في فصل المقال « أجم السلمون على أن ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها ، ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل، والسبب في ورود الشرع بظاهر وباطن هو اختلاف نظر الناس . وتباني قرائحهم في التصديق»

<sup>(</sup>١) السني بسين: مهملة مكسورة وتحتية مشددة النظير والمثيل

« وَنَحَلُّص إلى القول بأن بين العلوم الشرعية والفلسفية اتصالًا . وإلى مثل ذلك ذهب قطب الدين الشيرازي في شرح حكمة الإشراق ، وهــذا الغزالي والإمام الرازي وأبو بكر ابن العربي وأمثالهم صنيعهم يتتضى التبسط وتوفيق السائل العلميـــة ، فقد ملأوا كتمهم من الاستدلال على المعانى القرآنية بقواعد العلوم الحكمية وغيرها وكذلك الفقهاء في كتب أحكام القرآن ، وقد علمت ما قاله ابن العربي فيما أملاه على سورة نوح وقصة الخضر » وكذلك ابن جني والزجاج وأبو حيان قد أشبعوا تفاسيرهم مرس الاستدلال على القواعد العربية ، ولا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس لا تبني مَعانيه علىفهم طائفة واحدة ولكن معانيه تطابق الحقائق ،وكل ما كان من الحقيقة في علم من العلوم وكانت الآية لها اعتلاق بذلك فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت إليه أفهام البشر وبمقدار ما ستبلغ إليه . وذلك يختلف باختلاف المقامات ويبني على توفر الفهم ، وشرطه أن لا يخرج عما يصلح له اللفظ عربية ، ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل ، ولا يكون تـكلفا بينا ولا خروجا عن المعنى الأصلى حتى لا يكون فذلك كتفاسير الباطنية . وأما أبو إسحاق الشاطى فقال في الفصل الثالث من المسألة الرابعة : « لا يصح في مسلك الفهم والإفهام إلا ما يكون عاما لجميع العرب . فلا ُيتكلَّف فيه فوق ما يقدرون عليه » وقال في المسألة الرابعة من النوع الثانى: « ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب تنبنى علمه قواعد، منها : أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحدَّ فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وأشباهها وهذا إذا عرضناه على ماتقدم لم يصح فإن السلف الصالح كانوا أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ، ولم يبلغنا أن أحداً منهم تكلم في شيء من هذا سوى ما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة . نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب وما هو على معهودها مما يتعجب منه أولوالألباب ولا تبلغه إدركاتالمقول الراجحة الخ » وهذا مبنى على ماأسسه من كونالقرآن لما كان خطابًا للأميين وهمالمرب فإنما يعتمد في مسلك فهمه وإفهمامه على مقدرتهم وطاقعهم، وأن الشريعة أمية . وهو أساس واه لوجوه ستة : الأول أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال وهذا باطل لما قدمناه، قال تعالى« تلك من أنباء النيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا». الثاني أن مقاصد القرآن

راجمة إلى عموم الدعوة وهو معجزة باقية فلا بدأن يكون فيه ما يسلح لأن تتناوله أفهام من يأتى من الناس في عصور انتشار الداوم في الأمة. الثالث أن السأة قالوا: إن القرآن لا تنفضى عجائيه يعنون معانيه ولو كان كما قال الشاطي لا تفضت عجائيه بانحصار أنواع معانيه . الرابع المناس عام الجاز لفظه ما لم نف به الاسمفار الشكارة . الخالس أن مقدار أفهام الخاطبين به اجتداء لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلى مفهوما للهبه فأما مازاد على اللماني الأساسية فقد يتهيأ النهمة أقوام ، وتحجب عنه أقوام ، ودب حامل فقه لمن من المقاد من أن عام تسكلم السلف عليها إن كان فيا ليس راجعا إلى من هو أفقه منه عنه انداره من المناسبة مقاد من على المناسبة القادم الإنساسبة عليها في المن راجعا إلى من هو أفقه خلامة المقاسد القرآنية أو لبيان سمة العادم الإسلامية ، أما ما وداء ذلك فإن كن ذكره لا يسام على عام عاليه عنها عدواء من أحوال كان ذكره لا يسام على عليه ، أما ما وداء ذلك فإن لا تداوم المقاية إنما تبحث عن أحوال الأشياء على ما هى عليه ، وإن كان فيا زاد على ذلك فذلك ليس من التفسير لكنه تسكمة المعاسد ، وإن كان فيا زاد على ذلك فذلك ليس من التفسير أوسع قريحة فى المامه ،

وذهب ابن العربى فى العواصم إلى إنسكار التوفيق بين العلوم الفلسفية والمعانى القرآنية ولم يشكلم على غير هاته العلوم وذلك على عادته فى تحتير الفلسفة لأجل ما خوالطت به من الضلالات الاعتقادية وهو مُمارط فى ذلك مستخف بالحسكماء .

وأنا أقول: إن علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب:

. الأولى : عدم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأم، وتهذيب الأخلاق والفقه وانتشر يع والاعتقاد والأسول والعربية والبلاغة .

الثانية : علوم تريد الفسر لملما كالحكمة والهيأة وخواص المحلوقات .

الثالثة : علوم أشار إليها أو جاءت مؤيَّدة له كمثم طبقات الأرض والطب والمنطق.

الرابعة : علوم لا علاقة لها به إما لبطلامها كالرجر والسيافة والبينولوجيا ، وإما لأمها لا تمين على خدمته كمام العروض والتوافى .

# القدمة الخامسة

### في أســــباب النزول

أولع كثير من المنسر يزيتطاب أسباب نزول آي القرآن، وهي حوادث يُروي أن آيات من القرآن زلت لأجلهالبيان حكمهاأو لحكايتها أوإنكارها أونحوذلك ، وأغربوا في ذلك وأكثروا حتى كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب . وحتى رفعوا الثقة بما ذكروا . بيدأنا نجد في بعض آي القرآن إشارة إلى الأسباب التي دعت إلى نرولها ونجد لبعض الآي أسبابًا ثبتت بالنقل دون احبّال أن يكون ذلك رأي الناقل ، فكان أمر أسباب نزول القرآن دائرًا بين القصد والإسراف ، وكان في غض النظر عنه وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم في فيهم القرآن . فذلك الذي دعاني إلى خوض هذا الفرض في مقدمات التفسير لظهور شدة الحاجة إلى تمحيصه في أثناء التفسير ، وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه عند عروض تلك السائل، غيرَ مُدَّخِر ما أراه في ذلك رأيا يجمع شتاتها . وأنا عاذر المتقدمين الذين ألَّفُوا في أسباب النزول فاستـكثروا منها ، بأن كلُّ من يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشبّع تمتلكه محبة التوسع فيه فلا ينفك يستريد من ملتقطاته لُيُذْ كِيَ قَبَسه، وُ يُمِدَّ نَفَسه ، فيرضى بما يجدُ رضَى الصب بالوعد ، ويقول زِ دنى من حديثك يا سمد . غير هَيَّاب لماذل ، ولا متطلب مَعذرة عاذر ، وكذلك شأن الولع إذا أمتلك القلب ولكنى لا أعذر أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فاثبتوها في كتبهم ولم ينهموا على مراتمها قوة وضعفاً ، حتى أوهموا كثيراً من الناس أن القرآن لا تنزل آياته إلا لأجل حوادث تدعُو إليها ، وبئس هذا الوهم فإن القرآن جاء هاديًا إلى ما به صلاح الأمة في أصناف الصلاح فلا يتوقف نروله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. نعم إن العلماء توجسوا منها فقانوا إن سبب النَّرُولُ لا يخصُّص ، إلا طائفة شاذة أدعت التخصيص بها، ولو أن أسباب النزول كانت كلها متعلقة بآيات عامة لما دخل من ذلك ضر على عمومها إذ قد أراحنا أمَّة الأصول حين قالوا « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ولكن أسبابا كثيرة رام رواتها تعيين مراد من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو إلجاه إلى ممل ، فتلك هي التي قد تقف عُرْضةً أمام معانى التفسير قبل التنبيه على ضعفها أو تأويلها .

وقد قال الواحدى فى أول كتابه فى أسباب النزول : « أما اليوم فكل أحد بخترع للآية سبباً ، وبختلق إثَّىكاً وكذباً ، ملتياً زمامه إلى الجهالة ، غير منكر فى الوعيد » وقال « لا بحل القول فى أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والساع بمن شاهدوا التغزيل » اهـ.

إن من أسباب النزول ما ليس الفسر بنني عن علمه لأن فيها بيان مجمل أو إيضاح خنى وموجز، ومنها ما يكون وحده تفسراً. ومنها ما يدل الفسر على طلب الأدلة التي مها تأويل الآية أو نحو ذلك . فني صحيح البخارى أنْ مروان ابن آلحكم أرسل إلى ابن عباس يقول «الن كان كلُّ امرئ فَرَحَ عا أَ نَى، وأحب أن محمد عا لم يفعل معدَّبًا لنعدَّ بَنَّ أجمون، يشير إلى قوله تعالى « لا يَحْسَنَ ّ الذين يفرَحون بما أَتَوْا ويُحِبُّون أن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا فلا تَحْسِبَنَّهُمْ ' بَمَفازَةِ من المذاب ولهم عذاب أليم » فأجاب ابن عباس قائلا: إنما دعا الني؛ البهودَفسألهم على شيءفكتموه إياه وأخبروه بغيره فأرَوْه أنهم قداستحمدُوا إليه بما أخبروه عنه فيما سأَلهُم وفرحوا بما أتوا من كتانهم ، ثم قرأ ابن عباس « وإذْ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتَبَيِّنُهُ للناس ولاتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فبنس مايشترون . . لا يحسبن الذين يفرحون. الآيات » . وفي الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال قلت لمائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن : أرأيت قول الله تمالى « إنَّ الصفا والمَرْوَة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطُّوَّف بهما » فما على الرجل شيء أَ لَّا يطوف مهما ، قالت عائشة :كلا، لوكان كما تقول لـكانت فلا جناح عليه أن لايطوف بهما، إنما نزلت هذه الآية فيالأنصار كانوا 'يهلُّون لمناةَ ، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله تعالى « إن الصفا والمَرْوة من شعارً الله فن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطَّوَّف مهما » اه ومنها ما ينبه الفسرَ إلى إدراك خصوصيات بلاغية تنبع مقتضى المقامات فإن من أسباب النزول ما يعين على تصور مقام الكلام كما سننمهك إليه في أثناء المقدمة العاشرة .

وقد تصفَّحْتُ أسباب النزول التي صحت أسانيدها فوجدتها خمسة أقسام :

الأول : هو المقصود من الآية يتوقف فيم الراد منها على علمه فلابد من البحث عنه للمفسر ، وهــذا منه تفسير منهمات الترآن مثل قوله تمالى « قد سمم الله قول التي تُجادلك فى زوجها » ، ونحو « يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرُ نا » ومثل بعض الآيات التى فيها « ومن الناس » .

والتاقى : هو حوادث تسببت علمها تشريمات أحكام وصور تلك الحوادث لا تبين مجملا ولا تخالف مدلول الآية بوجه تخصيص أو تعمير أو تقييد ، ولكنها إذا ذُكرت أمثالها وُحِدَت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها، مثل حدث محويث مؤير المتجلاني الذي نزلت عنه آية «ومن كان مريضاً أو به أذًى من رأسه ففذية من سيام » الآية فقد قال كب بن مجرة : هى لى خاصة ولكم عامة ، ومثل قول أم سلمة رضى الله عنها للنبي سلى الله عليه وسلم : يغزو الرجال ولا نغزو فغزل قول أم سلمة رضى الله عليه وسلم : يغزو الرجال ولا نغزو فغزل قوله تنفيم في معنى الله عليه وسلم ؛ الآية . وهذا النسم لايفيد البحث فيه إلا زيادة تفهم في معنى الآية وتمثيلا لحكمها، ولا يُخشى توهم تخصيص الحكم بتنك الحادثة ، إذ قد اتفق الماما - أو كادوا – على أن سبب الذول فيمثل هذا لا يخصص، واتفتوا على أن أصل التشريم أن لا يكون خاسا .

والتاك : هو حوادث تكثر أمثالها تختص بشخص واحد فنزلت الآية لإعلامها وبيان المتكامها وزجر من برتكبها، فكثيرا مأتجد النسرين وغيرهم يقولون نزلت في كذا وكذا ، وهم بريدون أن والأحوال التي تشير إليها تلك الآية تلك الحالة الخاصة فكأنهم بريدون النظير . في كتاب الأخيال «إن الذين يشترون المجد الله وأيمامم تمنا قليلا » أن عبد الله إن مسود قال: «قال رسول الله من حلف على يمين صبر يتمتيط مها مال امري مسلم التي الله وهو عليه غضبان » فأنزل الله تصديق ذلك « إن الذين يشترون بهم الله إلى الما المري مسلم التي الله وهو عليه غضبان » فأنزل الله تصديق ذلك « إن أبو يتبد الرحان ؟ فقائوا كذا وكذا ، قال قي أنزلت المي برفر في أرض بن عبر لها ، فابن مسود جلل التعديق الما مدتكم مسود جلل الته عامة لانه جللها تصديقا لحدث عام ؟ والأشمث بن قيس طنها عاصة به إذ قال « في أنزلت » بصيغة الحصر . ومثل الآيات النازلة في المنافقين في سورة براءة المتحبة بقوله تمالي « ومنهم ومنهم » ولذلك قال ابن عباس : كنا نسمي سورة التوبة المواضحة . ومثل قوله تمالى « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين النوزية في المنافقية به من اليود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين الموازية المنافقية بعن اليود

مودة المؤمنين . وهذا التسم قد أكثر من ذكره أهلُ القصص وبعشُ الفسرين ولا قائدة فى ذكره، على أنَّ ذِكره قد يوهم القاصرين قَصْرَ الآية على تلك الحادثة لعدم ظهور المعوم من ألفاظ تلك الآيات .

والرابع : هو حوادث حدثتُ وفي القرآن آيات تناسب معا نيها سابقةُ أو لاحقةُ فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي القصود من تلك الآيات، مم أن المراد أنها مما يدخل في معنى الآية ويدل لهذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة في كثير من أسباب النزول كما هو مبسوط في المسألة الخامسة من بحث أسباب النزول من الانقان فارجعوا إليه ففيه أمثلة كثيرة. وفي صحيح البخاري في سورة النساء أن ابن عباس قرأ قوله تعالى « ولا تقولوا لمن ألقَى إليكم السلَام لستَ مؤمنا » . بألف بعد لام السلام وقال كان رجل في عُنيمة له ( تصغير غنّم ) فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلو. ( أي ظنوه مشركا بريد أن يتق منهم بالسلام ) وأخدوا غُنيمته فأنزل الله في ذلك « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام » الآيةَ. فالقصة لابد أن تكون قد وقعت لأن ابن عباس رواها لكن الآية ليست نازلة فيها بخصوصها ولكن نزلت في أحكام الجهاد بدليل ما قبلها وما بمدها فإن قبلها « يا أبها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتَبَيَّنُوا » وبعدها « فعيندَ الله منا يُم كشرةُ كذلك كنتم من قَبْلُ ». وفي تفسير تلك السورة من صحيح البخارى بعد أن ذكر نزاع الزبير والأنصاري في ما مِشراج اكحرَّة قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك « فلَا وربِّك لا يؤمنون حتى يحكِّمُوك فيا شَجَر بينهم الآية » قال السيوطى فى الإتقان عن الزركشي قد عُرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزاتْ هذه الآية في كـذا فإنه بريد بذلك أنها تتضمن هذا الحـكم لا أن هذا كان السببَ في رولها . وفيه عن ابن تيمية قد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجري المسندأو يجري مجري التفسير؟ فالبخاري يدخله في المسند، وأكثر أهل السانيدلايدخلونه فيه، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عَقِبَه فإنهم كلهم يدخلونه في السند. والخامس قسم يبين مجملاتٍ . ويدفع متشامهات مثل قوله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون » فإذا ظن أحد أن مَنْ للشرط أشكل عليه كيف يكون الجورُ في الحكم كفرا، ثم إذا علم أن سبب النزول هم النصارى علم أن من موصولة وعلم أنَّ الذين تركوا الحكم بالإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد . وكذلك حديث عبد الله بن مسمود قال لما ترا تولوله تعالى « الذين آمنوا ولم يلسيوا إيمانهم بظلم » شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم كياس إيمانه بظلم ( ظنوا أن الظلم هو المصية ) . فقال رسول الله : إنه ليس بذلك ؟ أكّر تسمع لقول لقان لابته « إن الشرك لَقَلَم عظم » . ومن هذا القسم الا بين مجلا ولا يؤول متشامها وَلكنه بين وجه تناسب الآي بعضها مع بعض كما في قوله تمال ( في سورة النساء ) « وإن ختم أن لا تقسطوا في اليساى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » الآية، فقد يخي الملازمة بين الشرط وجزائه فيليها ما في المسحيح ، عن عائمة أن عموة ابن الوير سألها عنها فقالت : « هذه الميتمة تكون فيحجر ولها تُشرَّ كه في الله فيريد أن يتروجها بنير أن يُقسط في صدافها فنهوا أن ينكحوهن في حجر ولها تُشرَّ كه في الصداق . فأمروا أن يشكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن » .

و بمه فاتدة اخرى عظیمه لاسباب الدّرول وهمی ان می ترول انقران عند حدوث حوادث دلالة علی ایجاز ممن ناحیة الارتجال ، وهمی إحدی طریقتین لبلناء الدرب فی أقوالهم ، فنروله علی حوادث یقطع دعوی من ادعوا أنه أساطير الأولین .

### المقيدمة السادسة

### في القمراءات

لولا عناية كثير من الفسرين بدكر اختلاف التراءات في الفاظ القرآن حتى في كيفيات الأداء ، لكنت بمنزل عن التنكلم في ذلك لأن علم القراءات علم جليل مستقل قد خص بالتدوين والتأليف وقد أشبَع فيه أصحابه وأسهبوا بما ليس عليه منهيد ، ولكنى رأيشُنى بعمل الاضطرار إلى أن أنى عليكم جملا في هدذا الغرض تعرفون بها مقدار نعاق اختلاف القراءات بالتفسير ، ومرات القراءات قوة وضفا ؟ كى لا تفجيوا من إعماضى عن ذكر كثير من القراءات في أثناء التفسير .

أرى أن القراءات حالتين إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بجال ، والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة .

أما الحالة الأولى فعي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادبر المد والإمالات والتتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة ،مثل عذابي بسكون الياء وعذابي بفتحها، وفي تعدد وجوءالإعراب مثل «حتى يقول ارسول» بفتح لام يقول وضمها .

ونحو «لا يبع فيه ولا خلة ولا شفاعة» رفع الأساء الثلاثة أو فتحها أورفع بعض وفتح بعض ، ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف فى مخارجها وسفاتها وبيان اختلاف العرب فى لهجات النطق بتلقى ذلك عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة ، وهذا غرض مهم جداً لكنه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره فى اختلاف معانى الآي ، ولم أر من موصف لفن القراءات حقه من هسذه الجهة ، وفيها أيضا سعة من بيان وجوه الإعراب فى العربية ، فعى لذلك مادة كبرى لعادم اللغة العربية .

فائمة العربية لما قرأوا القرآن قرأوه بلهجات العرب الذين كانوا بين ظهر انهيم في الأمصار التى وزعت عليها المصاحف: المدينة ، ومكمّة ، والسكوفة ، والبصرة ، والشام ، قيل والبحن والبحرين ، وكان فيهذه الأمصار قراؤها من الصحابة قبل ورود مصحف عمّان إليهم فقراً كل فريق بعربية قومه فى وجوه الأداء ، لا فى زيادة الحروف وتقصها ، ولا فى اختلاف

الإعراب دون نخالفته مصحف عنَّان، ويحتمل أن يكون القارئ الواحد قد قرأ بوجهين لُبريَ صحتهما في العربيــة قصداً لحفظ اللغة مع حفظ القرآن الذي أنزل بها ، ولذلك بجوز أن يكون كثير من اختلاف القراء في هذه الناحية اختياراً ، وعليه يحمل ما يقم في كتابي الرنخشري وابن العربي من تقد بعض طوق القراء ، على أن في بعض نقدهم نظراً ، وقد كره مالك رحمه الله القراءة بالإمالة مع ثبوتها عن القراء ، وهي مروية عن مقرئ المدينة نافع من رواية ورش عنه وانفرد بروايته أهل مصر ، فدلت كراهته على أنه برى أن القارئ بها ما قرأً إلا بمجرد الاختيار، وفي تفسير القرطبي في سورة الشعراء عن أبي إسحاق الرجاح، بجوز معديكربُ اه مع أنه لم يقرأبه أحد . قلت : ولا ضير في ذلك ما دامت كلمات القرآن وجمله يحفوظة على نحو ما كتب في المسحف الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله إلا نفرا قليلا شذوامنهم، كانَ عبد الله بن مسعود منهم ، فإن عبَّان لما أمر بكتب المصحف على نحو ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأثبتَه كُتَّاب الصحف ، رأى أن يحمل الناس على اتباعه وراءٌ قراءة ما خالفه ، وجمع جميع المصاحف المخالفة له وأحرقها ووافقه جمهور الصحابة على ما فعله . قال شمس الدين الأصفهاني في المقدمة الخامسة من تفسيره ( كان عليٌّ طولَ أيامه يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماما ). وقلت : إنما كان فعل عثمان إتماما لما فعله أبو بكر من جمع القرآن الذي كان يقرأ في حياة الرسول، وأن عبَّان نسخه في مصاحف لتوزع على الأمصار، فصار المصحف الذي كُتب لمثمان قريباً من المجمع عليه وعلى كل قراءة توافقه وصار ما خالفه متروكا بما يقارب الإجماع . قال الأصفهاني في تفسيره «كانت قراءة أبي بكر وعمر وعُمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة ، وهي قراءة العامة التي قرأمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل في العام الذي قبض فيه ، ويقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله على جبريل اهـ » ويتي الذين قرأوا قراءات مخالفة لصحف عمان يقرأون بما رووه لا ينهاهم أحدعن قراءتهم ولكن يمدونهم شذاذا ولكنهم لم يكتبوا قراءتهم في مصاحف بعد أن أجم الناس على مصحف عبَّان ، قال البَّغوى في تفسير قوله تعالى « وطلح منصود » عن مجاهد وفي الكشاف والقرطمي ــ قرأ على بن أبي طالب « وطلم ٍ منصود » بعين فيموضع الحاء ، وقرأةاري مين يديه وطلح منضود فقال: وماشأن الطلح؟ إنحاهو «وطلع»

وقرأ «لهاطلع نضيد» فتالوا أفلا نحولها؟ فقال إن آى القرآن لا تُعاج اليومَ ولا نحول، أى لا تغير حروفها ولا نحول عن مكامها فهو قد منع من تغييرالصحف، ومع ذلك لم يترك القراءة الني رواها، وممن نسبت اليهم قراءات خالفة لمصحف عبان، عبد اللهن مسعوده ألى بن كب وصالم مول أبي حديقة ، إلى أن ترك الناس ذلك تدريجاً. ذكر الفخر في تقسير قوله تعالى إذتكوّته بالمستنبك » من سورة النور أن سفيان قال محمت أى تقرأ (إذ تتقفونه بالمستنبك) وكان أوها يقرأ بقراءة ابن مسعود، ومع ذلك فقد شدت مصاحف بقيت مفقولا عنها بأيدى أصحابها، منها ماذكره الوغشري في الكشاف في سورة الفتح أن الحارث بن سويد صاحب عبد الله بن مسعود كان له مصحف دفته في مدة الحجاج ، قال في الكشاف \_ لأنه كان عاملح عليه النحاة وذلك من إعمرائه عن مع مؤة الأسانيد .

من أجل ذلك اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجها في العربية ووافقت خط المصحف ـ أى مصحف عبان \_ وصح سند راوبها ؟ فعى قراءة صحيحة لايجوز ردها ، قال أبو بكر ابن العربي ومعنى ذلك عندى أن تواترها تبع لتواتر المصحف الذى وافقته وما دون ذلك فهو شاذ ، يعنى وأن تواتر المصحف ناشئ عن تواتر الألفاظ التي كثبت فيه .

قلت وهذه الشروط الثلاثة ، هى شروط فى قبول القراءة إذا كانت نمير متوارة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بأن كانت صحيحة السند إلى النبى ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهى بمنزلة الحديث السحيح، وأما القراءة المتواترة فهى غنية عن هذه الشروط لأن تواترها يجملها حجه فى المربحة ، ويغنبها عن الاعتصاد بموافقة المصحف المجمع عليه ، الا ترى أن جماً من أهل القراءات المتواترة قرأوا قوله تمالى «وما هو على النيب بظلين» بظاء مشالة أى يمهم ، وقد كتبت فى المصاحف كلها بالشاد الساقطة .

على أن أباعلى الفارسي صنف كتاب الحجة للقراءات ، وهو معتمد عند الفسر بن وقد رأيت نسخة منه في مكاتب الآستانه . فالقراءات من هذه الحجهة لا تفيد في علم التفسير والمراد بموافقة خط المصحف موافقة أحد المصاحف الأعمة التي وجه مها عبّان بن عفان إلى أمصار الإسلام إذ قد يكون اختلاف يسير نادر بين بعضها ، مثل زيادة الواو في « وسارعوا إلى منفرة » في مصحف الكوفة ومثل زيادة القاء في قوله « وما أصابكم من مصيبة فها كبت أبديكم » في سورة الشورى « ووصينا الإنسان بوالديه حسناً - أو إحساناً » فذلك اختلاف ناشئ عن القراءة بالوجهين بين الحفاظ من زمن الصحابة الذين تلقّوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه قد أثبته ناسخو المصحف في زمن عان فلا بنافي التواتر إذ لا تمارض، إذا كالماليقول عنه قد فقل بما تله عنه النافلون في زمانين أو أزمنة ، أو كان قد أذن المنافلين أن يقرآوا بأحد اللغظيان أو الأنفاظ ، وقد انحصر توفرالشروط في الروايات المشر وعبد الله بن عامر الدمشق ، وعاصم بن أبى التجود الكبى ، وأبو جمو والمازفي البصرى ، وأبو جعفر والكسائي على " بن حزة الكوفي ، ويعقوب بن إسحاق الحضرى البصرى ، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنى ، وخمّلف البزار ( براى قائف فراء مهمة ) الكوفي ، وهذا الماشر ليست له رواية خاصة ، وإنما اختار لنفسه قراءة تناسب قراءات أمّة الكوفة ، فل يوالم عن قراءات قراء الكوفة إلا قليلا ، وبعض الملاء يجمل قراءة ابن مُحقّمين واليزيدى والحسن ، والأعمش ، مرّزية وزيالدشر ، وقد عد الجمهور ما سوى ذلك شاذا لأنه لم ينظ بتوار خاظ القرآن .

والذي قالهمالكوالشافعي ، أن مادون المشر لا يجوز القراءة به ولا أخدُ حكم منه لمخالفته المسحف الذي كتب فيه ما توار ، فكان ما خالفه غير متواتر فلا يكون قرآنا ، وقد تروى قراءات عن الذي مل أنه عليه وسلم بأسانيد سحيحة في كتب الصحيح مثل سحيح البخارى وصلم وأضراجها إلا أنها لا يجوز لنبر من سمها من النبي سلى الله عليه وسلم القراءة بالأنها غير متوازة النتوا فلا يترك المتوازة اللاجاد وإذا كان راوبها قد بلنته قراءة أخرى متوازة تخالف ما رواه و محقق لديه التواز وجب عليه أن يقرأ بالمروبة توازا ، وقد اصطلح من أعة الرواية في القراءات ، ويكثر ذكر هذا المنوان في تصير محمد بن جرر الطبرى وفي الكشاف وفي المحرر الوجيز لعبد الحق ابن عطية ، وسيقهم إليه أبو الفتح ابن جني ، فلا الكشاف وفي الحرر الوجيز لعبد الحق ابن عطية ، وسيقهم إليه أبو الفتح ابن جني ، فلا تراجها رادوا بنسبها إلى الني سلى الله عليه وسلم ، أنها وحدها المأثورة عنه ولا ترجيعة على القراءات المشهورة لأن التراءات الشهورة لان التراءات الشهورة عند رويت عن النبي سلى الله عليه وسع على النبي ملى الشعليه على القراءات الشهورة الأن رويت عن النبي سلى الشعليه من النبي سلى الشعليوس على النبي على النبي ملى الشعليه على القراءات الشهورة الأن رويت عن النبي سلى الشعليه من النبي سلى الشعلية على القراءات الشهورة عند رويت عن النبي سلى الشعليه وسيقها على القراءات الشهورة الان التراءات على النبي القراءات الشهورة الأنبية على النبي ملى الشعلية من النبي سلى الشعلية على القراءات الشهورة الأنبورة قد رويت عن النبي سلى الشعلية على التراءات الشهورة الأن القراءات الشهورة الأنبورة قد رويت عن النبي سلى الشعلية وسيقهم المنازة المؤلفة على الشعب الشعبة على القراء الشعبة على التراء الشعبة على النبي سلى الشعبة على التراء المؤلفة على التراء الشعبة على التراء المؤلفة على التراء المؤلفة على التراء المؤلفة على التراء الشعبة على التراء المؤلفة على التراء المؤلفة على التراء الشعبة ع

بأسانيد أفوى وهى متواترة على الجلة كما سنذ كره، وما كان بنبنى إطلاق وصف قراءةالنبى عليها لأنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يقرأ به النبى صلى الله عليه وسلم، وهذا برجم إلى تبجح أسحاب الرواية بمروياتهم .

وأما الحالة الثانية : فهي اختلاف القراء في حروف الـكايات مثل مالك يوم الدىن وملك يوم الدين ــ وننشرها وننشزها ــ وظنوا أنهم قد كُذِّبوا « بتشديد الذال » أو قدكُذبوا بتخفيفه، وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله «ولما ضُرب ابنُ مريم مثَلا إذا قومك منه يصُدون » قرأ نافع بضم الصادوقرأ حمزة بكسر الصاد، فالأولى يممني يصدون غيرهم عن الإيمان ، والثانية بمعنى صدودهم في أنفسهم وكلا المنين حاصل ممهم، وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءةٍ قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى ، أوشير معنى غيره ، ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن ُكِئْرِ الماني في الآية الواحدة نحو «حتى يَطَمَّرُنَّ» بفتح الطاءالشددةو الهاءالشددة، وبسكون الطاء وضم الهاء مخففة ، ونحو «لامستم النساء» وكَمَسَّم النساء ، وقراءة «وجعلوا الملائكة الذينهم عند الرحمن إناثا » مع قراءة «الذين هم عِباد الرحمن» والظن أن الوحى ترل بالوجهين وأكثرَ، تكثيرًا للمعانى إذا جزمنا بأن جميع الوجوء في القراءات المشهورة هي مأثورة عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوء مراداً لله تغالى ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعانى، فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات عجزئًا عن آيتين فأكثر ، وهذا نظير التضمين في استمال العرب ، ونظير التورية والتوجيه فيالبديع ، ونظير مستتبعات|التراكيب في غُلِمُ الماني، وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن ، ولذلك كان اختلاف القراء في اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف المعنى ؛ ولم يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى متعينا ولا مرجّحا ، وإن كان قد يؤخذ من كلام أبي على الفارسي في كتاب « الحجة » أنه يختار حمل معنى إحدى القراءتين على معنى الأخرئ ، ومثال هذا قوله فى قراءة الجمهوز قولَه تعالى « فإن الله هو الغنيّ الحيد » في سورة الحديد ، وقراءة نافع وابن عامر « فإن الله الغنيّ الحيد » بإسقاط هو أن من أثبت هو يحسن أن يعتبره ضمير فصّل لا مبتداً ، لأنه

لى كان مبتداً لم يجز حدفه فى قراءة نافع وابن عامر ، قال أبو حيان : « وما ذهب إليه ليس بشىء لأنه بنى ذلك على توافق القراءتين وليس كذلك ، ألا ترى أنه قد يكون قراءتان فى لفظ واحد لكل منهما توجيه يخالف الآخر ، كقراءة «والله أعلم بما وضعت» بضم التاء أو سكومها . وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف التراءات المتواترة لأن فى اختلافها توفيراً لمانى الآية غالبا فيقوم تعدد التراءات متام تعدد كلات القرآن .

وهذا بيين لنا أن اختلاف التراءات قد ثبت عن النبي سلى الله عليه وسلم كا ورد في حديث مجر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حرام «فني سحيح البخارى أن عمر بن الخطاب قال سمت هشام بن حكيم بن حرام يقرأ في الصلاة سورة الفرقان في حياة رسول الله فاستمت لتراءته فإذاهو يقرأ على حروف كثيرة أم يُقر تنبها رسول الله ، فكدت أساوره في السلاة فتصبرت حتى سرَّ فلبَّتُهُ برِحانه فقلت من أقرائ هذه السورة اللي سمتُك تقرأ؟ قال أقرأنها رسول الله فقلت أن سمت هذا يقرأ سورالله أقرأنها على غير ما قرات، فافطلت به أقوده إلى رسول الله فقلت إن سمت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تَقرئتها ، فقال رسول الله أواً أيا عمر فقرأت القراءة التي سمته يقرأ فقال رسول الله كذلك أنزِلَتْ في هذا القرآن أنزل الزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه » اه .

وفى الحديث إشكال ، وللملاء فى معناه أقوال ترجع إلى اعتبارين : أحدهما اعتبار الحديث منسوخا والآخر اعتباره محكما .

فأما الذين اعتبروا الحديث منسوخا وهو رأى جماعة مهم أبو بكر الباغلانى وابن عبد البرّ وأبو بكر بالباغلانى وابن عبد البرّ وأبو بكر بن العربي والطبرى والطبّحاوى ، وينسب إلى ابن عينته وابن وهب قالوا كان ذلك رخصة في صدد الإسلام أبلح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلنائهم الني جارت عادمهم باستمالها ، ثم نُسخ ذلك بحمل الناس علي لفة تويش لأمها التي بها ترل القرآن وزال المدر لكثرة الحفظ ويسير الكتابة ، وقال ابن العربي دامت الرخصة مدة حياة النبي عليه السلام ، وظاهر كلامه أن ذلك نُسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإلما نسخ بالإع السحابة أو بوساية من النبي سلى الله عليه وسلم ، واستداوا على ذلك بقول تحرّ: إن العرب البرات قريش، وبسيه عبد الله بن مسعود أن يقرأ واعتبراً وهم عتى حبن » وهي الترات ورنس، وبسيه عبد الله بن مسعود أن يقرأ والمهم عتى حبن » وهي

لغة هذيل فى حَتى، وبقولي عَبَان لـكتَّاب المصاحف فإذا اختلفتم فى حرف فاكتبوه بلغة قريش فإنما نزل بلسانهم ، بريد أن لسان قريش هو الغالب على القرآن ، أو أراد أنه نزل بما نطقوا به من لنتهم وما غلب على لغتهم من لغات القبائل إذكان عكاظُ بأرض قريش وكانت مَكَّ مُهِيط القبائل كلها .

ولهم فى تحديد معنى الرحمة بسبعة أحرف ثلاثة أقوال : الأول أن المراد بالأحرف الكمات المترادفة للمعنى الواحد ، أى آثرل بتخيير قارئه أن يقرأه باللفظ الذى يحضره من المراد فات تسهيلا علمهم حتى يحيطوا بالمعنى . وعلى هذا الجواب فقيل المراد بالسبعة حقيقة العدد وهو قول الجمور فيكون في تحديدا للرخصة بأن لا يتجاوز سبعة مماد فات أو سبخ لمججات أى من سبع لفات ؟ إذ لا يستقم غير ذلك لأنه لا يقائى فى كلة من القرآن أن يكون فها سبخ لمججات إلا كلات قليلة مثل أن أو سبكة مثل أو أن أن المراد فات أسلا ، ولا فى كلمة أن يكون فها سبخ لمججات إلا كلات قليلة مثل أن عطية وأبو حارب وأرجم و وندم من عوم لفات العرب وهم : قريش ، وهذيل ، وتيم الرئب علية وأبو حاربية ، وهوزان ، وسعد بن بكر من هولزن ، وبضهم يعد قريشا ، وبين دارم ، والمثليا من هولزن وهم سعد بن بكر ، وجُنَم إين بكر ، و ونعشر بن معاوية ، وموزان وهم سعد بن بكر ، وجُنَم إين بكر ، و ونعشر بن معاوية ،

وبمضهم يعد خُرَاعةَ ويطرح تميا ، وقال أبو على الاهوازى ، وابن عبدالبر وابن تتيبة هى لناتُ قبائلَ من مضر وهم قريش ، وهذيل ، وكنانة ، وقيس ، ومَنَّبَة ، وتيمُّ ، وتيمُّ ، الرَّبابِ ، وأسد بن خُرِيّة ، وكالها من مضر .

القول الثانى: لجاعة منهم عياض: أن المدد غير مراد به حقيقتُه ، بل هو كناية عن التعدد والتوسع ، وكذلك المراد فات ولو من لغة واحدة كقوله «كالمهن المنفوش» وقرأ أن سعّواً ابن مسعود كالسوف المنفوش ، وقرأ أني ً كليًا أضاء لحم مشوًا فيه ـ سرَّوا فيه ـ ستَواً فيه ، وقرأ ابن مسعود «انظرونا نقتيس من نوركم» لخرونا – أمهادنا ، وأقرأ ابن مسعود رجلا « إن شجرة الزَّقُوم طعامُ الأَثْيم ، فقال الرجل طعامُ اليتيم ، فأعاد له فإستطم أن يقول الأنبه فقال له بان مسعود : أتستطيع أن تقول طعامُ الثَّنَ عول المنامُ الذَّيم ، قال فاقرأ كذلك ، وقد اختف عمر وهذا م بن حكم ولفتهما واحدة .

القول الثالث : أن المراد التوسعة في نحو كان الله سميعا عليها أن يقرأ عام حكما ما لم يخرج عن الناسبة كذكره عقب آبةٍ عذاب أن يقول « وكان الله غفورا رحيا » أو عكسه وإلى هذا ذهب إن عبد البر

وأما الذين اعتبروا الحديث محكما غير منسوخ فقد ذهبوا في تأويله مذاهب: فقال جماعة منهم البيهتي وأبو الفضل الزازى أن الراد من الأحرف أنواع أغراض القرآن كالأمر والنعى ، والحلال والحرام ، أو أنواع كلامه كالحبر والإنشاء ، والحقيقة والمجاز . أو أنواع دلالته كالمموم والحموص ، والظاهم والمؤول . ولا يخنى أن كل ذلك لا يناسب سياق الحديث على اختلاف رواياته من قصد التوسعة والرخصة . وقد تـكاف هؤلاء حبر ما زعموه من الأغراض وتحوها في سبعة قذ كروا كلاما لا يسلم من النقض .

من يرون و كرو (دهب جاعة منهم أبو عبيد و ثلب والأزهري و غزى لابن عباس أن المراد أنه أزل و دهب جاعة منهم أبو عبيد و ثلب والأزهري و غزى لابن عباس أن المراد أنه أزل و دهبوا في تعيير القارى ، و دهبوا في المينا إلى محو ما ذهب إليه القائلون بالنسخ إلا أن الخلاف بين الفريقين في أن الأولين ذهبوا إلى تحيير القارى في المحاملة الواحدة ، وهؤلاء ألداوا أن القرآن بيثوثة فيه كلات من تلك الغنات ، لكن على وجه التدبين لا على وجه التنجير ، وهدا كما قال أو هربرة : ما سحمت الممكين إلا في قوله تمالى « وآت كلَّ واحدة منهن سكينا » ما كنا نقوله إلا الدين النبي في قصة حكم سلمان بين المراتين من قول سلمان « إيتون بالممكين أقطعه بينكا » ، وهذا الجواب لا بلاقي مسايان بين المراتين من قول ولا يستقيم من جهة المدد لأن المختفين ذكروا أن في القرآن كلات كثيرة من لئات تبائل المرب، وأمهاها المسيوطي نقلا عن أبي بكر الواصطي الي خسين لنة .

وذهب جماعة أن المراد من الأحرف لهجات العرب فى كينيات النطق كالفتح والإمالة، والمد والقصر ، والهمر والتخفيف ، على معنى أن ذلك رخصة للعرب مع المحافظة على كتات القرآن ، وهـذا أحسن الأجوبة ليمن تقدَّمنا ، وهنالك أجوبة أخرى ضعيفة لا ينبغى للمالم التعربج عليها وقد أنهى بعضهم جملة الأجوبة إلى خمة وثلاثين جوابا .

<sup>(</sup>١) رواه ابن وهب عن مالك، وهو في أحاديث ابن وهب عنه في حاسم العنبية .

وعندى أنه إن كان حديث مُحَرَ وهشام بن حكيم قد حَسَنُ إقساح رَاويه عن مقصد عمر فيا حدث به بأن لا يكون مرويا بالمدنى مع إخلال بالقصود أنه يحتمل أن برجم إلى ترتيب آلى السور بأن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذى قرأ به عمر فتكون تلك رخصة لهم في أن يحفظوا سور القرآن بدون تعيير ترتيب الآبات من السورة ، وقد ذكر الباقلاني احيال أن يكون ترتيب السور من اجبهاد الصحابة كما يأتى في القدمة الثامنة . فعلى رأينا هذا تكون هذه رخصة . ثم لم زل النياس يتوخون بقرامهم موافقة في احد رفط عن كان ترتيب المصحف في زمن أبي بكر على محو الموضة الأخيرة التي عمرضها رسول الله سلى الله عليه وسلم فأجمع المسحابة في عهد أبي بكر

ومن الناس من يظن الراد بالسبع فى الحديث ما يطابق القراءات السبع التى اشتهرت ين أهل فن القراءات ، وذلك غلط ولم يقله أحد من أهل الما ، وأجمع العلماء على خلافه كما قال أبر شامة ، فإن أمحسار القراءات فى سبع لم يدل عليه دليل ، ولكنه أمر حصل إما بدون قصد أو بقصد التيمن بعدد السبعة أو بقصد إيهام أن هذه السبعة هى الرادة من الحديث تنويها بشأتها بين العامة ، ونقل السيوطى عن أبى العباس ابن عمل أنه قال: لقد قعل جاعاً عدد القراءات سبعا ما لاينيني ، وأشكل به الأمر على العامة إذ أوهمهم أن هذه السبعة هى المرادة فى الحديث، وليت جامعها نقص عن السبعة أو زاد عليها .

قال السيوطى : وقد صنف أبن جبير المسكى – وهو قبل ابن مجاهد – كتابا فى التراهات فاقتصر على خسة أئمة من كل مصر إماما ، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار كانت إلى خسة أمصار .

قال ان العربي في الدراصم : أول من جمع القراءات في سبع ، ابن مجاهد غير أنه عد قواءة يعقوب سابعا ثم عوضها بتراءة الكسائى ، قال السيوطى وذلك على رأس الثلاثمائة : وقد انفق الأنمة على أن قراءة يعقوب من القراءات الصحيحة مثل بقية السبعة ، وكذلك قراءة أبي جعفر وشيبة ، وإذ قد كان الاختلاف بين القراء سابقاً على تدون المسحف الإمام في زمن عبان وكان هو الداعى لجمع السلمين على مصحف واحد تعين أن الاختلاف لم يكن ناشئاً عن الاجباد في قراءة ألفاظ المسحف فيا عدا اللهجات . وأما صحة السند الذى تُروى به التراءة لتكون متبولة فهو شرط لا محيد عنــه إذ قد تكون التراءة للكنها لا تكون مروية إذ قد تكون التراءة للمنها لا تكون مروية بسند صحيح ، كا ذكر فى المزهم أن حمد بن الزيرنان قرأ « إلا عن موعدة وعدها أباه » بالباء الموحدة وإنما هى « إيَّاه » بتحتية ، وقرأ « بل الذن كفروا في غرة » بنين ممجمة ورامهملة وإنما هى «عرة» بنين مهملة وزاى، وقرأ «لكل امرى منهم بومفدشان يُمنيه » بنين مهملة وزاى، وقرأ «لكل امرى منهم بومفدشان يُمنيه مهمنة ، وإنما هى « يننيه » بنين معجمة ، ذلك أنه لم يقرأ القرآن على أحد وإنما حفظه من المصحف .

# مرأتب القراءات الصحيحة والترجيح بينها

قال أبو بكر بن العربي في كتاب المواصم: اتفق الأُمَّة على أن القراءات التي لا تخالف الألفاظ التي كتبت في مصحف عثمان هي متواترة وإن اختلفت في وجوه الأداء وكيفيات النطق ، ومعنى ذلك أن تواترها تبع لتواتر صورة كتابة المصحف ، وما كان نطقه صالحا لرسم المصحف، واختلف فيه فهو مقبول، وما هو بمتواتر لأن وجود الاختلاف فيه مناف لدءوي التواتر ، فخرج بذلك ما كان من القراءات مخالفا لمصحف عثمان ، مثل ما نقل من قراءة ابن مسمود ، ولما قرأ المسلمون بهذه القراءات من عصر الصحابة ولم يغير عليهم ، فقد صارت متوارَّة على التخيير، وإن كانت أسانيدها المينة آحاداً ، وليس المراد ما يتوهمه بعض القراء من أن القراءات كامها بما فيها من طرائق أصحابها ورواياتهم متواترة وكيف وقد ذكروا أسانيدهم فمها فكانت أسانيدآحاد، وأقواها سندا ما كان له راويان عن الضحابة مثل قراءة نافع بن أبي نعيم وقد جزم ابن العربي ، وابن عبد السلام التونسي ، وأبو العباس ابن إدريس فقيه بجاية من المالكية ، والأبيّاري من الشافعية بأنها غير متواترة ، وهو الحق لأن تلك الأسانيد لا تقتضي إلا أن فلانا قرأ كذا وأن فلانا قرأ بخلافه ، وأما اللفظ المقروء فغير محتاج إلى تلك الأسانيد لأنه ثبت بالتواتر كما علمت آنفا ، وإن اختلفت كيفيات النطق بحروفه فضلا عن كيفيات أدائه . وقال إمام الحرمين في اليرهان : هي متواترة ورده عليه الأبياري ، وقال المازري في شرحه : هي متواترة عند القراء وليست متواترة عند عموم الأمة، وهذا توسط بين إمام الحرمين والأبياري، ووافق إمامَ الحرمين ابنُ سلامة الأنضاري من المالكية . وهذه مسألة مهمة جرى فيها حوار بين الشيخين ابن عماقة التونسي وابن لب الأندلسي ذكرها الونشريسي في الميار .

وتنتعى أسانيد النراءات العشر إلى ثمانية من الصحابة وهم : عمر بن الخطاب ، وعمان ابن عفان، وعلى بن أفي طالب ، وعبد الله بن مسمود ، وأبي بن كمب ، وأبو الدرداء ، وزيد ابن ثابت ، وأبو موسى الأشعرى ، فبعضها ينتهى إلى جميع الثمانية وبعضها إلى بعضهم وتفصيل ذلك في علم النرآن .

وأما وجوه الإعراب في القرآن فأكثرها متواتر إلا ماساغ فيه إعرابان مع أنحاد المائه فيه إعرابان مع أنحاد المائه في مو ولات حتى يقول الرسول» بنصب يقول ورفعه ، ألا ترى أن الأمّة أجمت على رفع اسم الجلالة في قوله تعالى « وكلم الله موسى تسكليا » وقرأه بعض المنزلة بنصب اسم الجلالة لثلا يثبتوا لله كلاما ، وقرأ بعض الرافضة « وما كنت متخذ المضابن عضدا » بصيغة التثنية ، وفسروها بأبي بكر وغمر حاشاها، وقاتلهم الله.

وأما ماخالف الزجره السحيحة في العربية فهيه نظر قوى لأنا لاتقة لنا بأمحصار فسيح كلام العرب فيا صار إلى نحاة البصرة والكوفة، وبهذا نُبطل كديرا مما زيفه الزخشرى من القواءات المتوارّة بعلة أنها جرت على وجوه ضيفة في العربية لا سها ماكان منه في قواءة مشهورة كقراءة عبد الله ابن عامر قوله تعالى « وكذلك زُبِّن لكثير من المشركين قتلُ أولاكم شركائهم » بيناء زُن للمفعول وبرفع قتلُ ، ونصب أولاكم وخفص شركائهم ولو سلمنا أن ذلك وجه مهجوح، فهو لايمدُو أن يكون من الاختلاف في كيفية النعلق الني لا تُناكد التوارك قدمانه آنفا على مافي اختلاف الإعرابين من إفادة معى غير الذي يفيده الآخر ، لأن لإضافة المصدر إلى المعمول خصائص غير التي لإضافته إلى فاعله ، ولأن لبناء الفعل للمجهول أنكتاً غير التي لبناء للها العارسية التعرب عابد العربية .

ثم إن القرآءات العشر الصحيحة المتواترة ، قد تتفاوت بمــا يشتمل عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أو الشهرة ، وهو تماز متفارب، وقل أن يكسب إحدى القراءات في تلك الآية رجعانا، على أن كثيرا من العلماء كان لا يرى مانما من ترجيح قراءة على غيرها، ومن هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبرى، والعلامة الرخضرى وفي آكثر ما رُجح به نظر سنذ كره في مواضعه ، وقد سئل ابن رشد عما يقع في كتب المنسرين والمعربين من اختيار إحدى القراءتين المتوارتين وقولم هذه القراءة أحسن : أذالك بعصل القراءات واختيارها على بعض لكونها أظهر من جهة الإعراب، وأصح في النقل، وأيسر في اللفظ فلا يشكر ذلك، كوواية ورش التي اختارها الشيوخ المتقدمون عندنا (أي بالأندلس) فيكان الإمام في الجامع لا يقرأ إلا بها لما فيها من تسهيل النبرات وترك تحقيقها في جميع المواضع ، وقد تؤول ذلك فها روى من مالك من كراهية النبر في القرآن في الصلاة .

وفى كتاب الصلاة الأول من المتنبية: سئل مالك عن النبر فى النرآن فقال: إنى لأكرهه وما يعجبنى ذلك، قال ابن رشد فى البيان يعنى بالنبر همنا إطهار الهمزة فى كل موضع على الأسل فىكره ذلك واستحب فيه النسهيل على رواية ورش، لما جاء من أن رسول الله سلى الله عليه وسلم لم تكن لنته الهمز (أى إظهار الهمز فى السكابات المهموزة بل كان ينطق بالهموزة سبل كان ينطق بالهمزة مسهلة إلى أحرف علة من جنس حركتها، مثل ياجوج وماجوج بالألف دون الهمز، ومثل المؤمن فى مؤمن).

ثم قال : ولهذا المدى كان السل جاريا فى قرطبة قديمًا ـ أن لا يقرأ الإمام بالجامع فى الصلاة إلا برواية ورش ، وإنما تنبر ذلك وتُرك الحافظة عليه منذ زمن قريب ، اه ، اه وهذا خَلَف بنُ هشام البرَّال راوى حزة ، قد اختيار لنفسه قراءة من بين قراءات الكوفيين ، ومنهم شيخه حزة بن حبيب وميزها قراءة خاصة فعدت عاشرة القراءات المشروما هى إلا اختيار من قراءات الكوفيين ، ولم يخرج عن قراءة حزة والكسائى وأبي بكر عن عاصم إلا فى قراءة قوله تمالى « وحرام على قرية » قرأها بالألف بعد الراء مثل حفص والجهور .

فان قلت هل يفضى ترجيح بعض القراءات على بعض إلىأن تـكون الراجحة أبلغ من المرجوحة فيقفي إلى أن المرجوحة أضعف في الإعجاز ؟ قلت: حد الإعجاز مطابقة الكلام لجميع مقتضى الحال ، وهو لايقبل التفاوت ، وبجوز مع ذلك أن يكون بعض الكلام المعجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه الحسن كالجناس والميالفة ، أو تتعلق بزيادة الفصاحة ، أو بالتفنق مثل « أم تسألهم خَرْجا فَخَرَّ آج ربك خَبِرْ " ».

على أنه يجوز أن تحكون إحدى القراءات نشأت عن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ أن يقرأ بالمرادف تيسيراً علىالناس كما يشعر به حديث تنازع مجر مع هشام بن حكيم، فتروى نلك القراءة للخلف فيكون تمييز غيرها عليها بسبب أن المتميزة هي البالغة علىةالبلاغة وأن الأخرى توسعة ورخصة ، ولا يمكر ذلك على كونها أيضاً بالنة الطرف الأعلى من البلاغة وهو ما يقرب من حد الإعجاز .

وأما الإعجاز فلا يلزم أن يتحقق فى كل آية من آكى القرآن لأن التحدى إنما وقع بسورة مثل سور القرآن، وأقصر سورة ثلاث آيات فسكل مقدار ينتظم من ثلاث آيات من القرآن يجب أن يكون مجموعه معجزا .

( تنبيه ) أنا اقتصر في هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات البشر المشهورة خاصة في أشهر روايات الراوين عن أصحابها لأنهبا متواترة ، وإن كانت الفراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في أفطار الإسلام .

وأبنى أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى ابن مينا المدني الملقب بقالون لأنها القراءة المدنية إماماً ورَاوِياً ولأنها التي يقرأ بها معظم أهل تونس ، تم أذكر خلاف بقية القراء المشرة خاصة .

والقراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام من هــذه القراءات العشر ، هي قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسي وبعض القطر المسرى ، وفي ليبيا وبرواية ورش في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصرى وفي جميع القطر الجزائري وجميع المفرب الأقصى ، وما يتبعه من البلاد . والسودان.

وقراءة عاصم برواية حفص عنــه فى جميع الشرق من العراق والشام وغالب البلاد المصرية والهند وباكنتان وتركيا والأفغان .

وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يقرأ بها في السودان المجاور مصر .

### المقدمة السابعة

## قصص القسرآن

امتن الله على رسوله مسل الله عليه وسلم بقوله « نحن نَقُصُّ عليك أحسن الفَعَسِي بما أوحينا إليك هذا القرآنَ وإن كُنتَ مِن قبلِيه لمِينَ النَافلين » فعلِمنا من قوله أحسن ، أن القصصالفرآنية لم تُسق مساق الإعاض ( المُوتيد الشاط ، وما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أوشر ؛ لأن غرض القرآن أسمى وأعلى من هذا ، ولو كان من هسفا لساوى كثيرا من قصص الأخبار الحسنة الصادقة فا كان جديرا بالتفضيل على كل جنس القصص ...

والقسة: الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بها ، فليس ما فى الترآن من ذكر الأحوال الحاضة فى زمن نوكر الأحوال الحاضة فى زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائم السلمين مع عدوهم. وجمع التصقيصص بكسر التاف ، وأما القصص بنتح القاف فاسم للخبر المقصوص، وهو مصدر سمى به المنمول ، بقال قص على فلان إذا أخبره بخبر .

وأبيس أهما العم أن يس الغرض من سوقها قاصرا على حصول العبرة والموعظة مما تضمنته القصة من جواقب الخير أوالشر، ولا على حصول التنويه بأسحاب تلك القصص ف عناية الله بهم أو التشويه بأسحاب في القوه من عضب الله عليهم كما تقف عنّده أفهام القانعين بظواهم الأشياء وأوائلها، بل النوض من ذلك أسحى وأجل . إن في الت القصص أحبرا جمة ليكون تعرضه القصص منزها عن قصد التفكه مها . من أجل ذلك كام أم تأت القصص في اليكون تعرضه كما عداه التوآن منظم النوائد الماسلة مها . من أجل ذلك كام أم تأت القصص في مقامات تناسبها، لأن معظم الغوائد الماسلة منها لماعلاقة بذلك التوزيع، هوذ كروموعظة لأهل الدين فهو بالخطابة أشبه . وللقرآن أساوب عاص هوالأساوب المبرعته بالتدكير وبالدكر في الدين تفسيرها ؛ فكان أساوب تأضيا للوطرين وكان أجل من أسلوب القساسين في سوق القصص لجرد معرفه الأسروب القساسين في التقص لمجرد معرفه الأسروب القساسين في المتعدم عميزات قصص القرآن نسج نظمها على أسلوب الإيجاز ليكون شمها بالتذكير وعدم ناميزات قصص القرآن نسج نظمها على أسلوب الإيجاز ليكون شمها بالتذكير وعدم من عميزات قصص القرآن نسج نظمها على أسلوب الإيجاز ليكون شمها بالتذكير

<sup>(</sup>١) من أحض القوم: أفاضوا فيما يؤنسهم .

أفوى من شبهها بالتصص، مثال ذلك قوله تعالى في سورة القام «فلما راوها قالوا إنا المنالون بل نحن عرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تُسبّحون»فقد كميّت مقالته هذه في موقع تذكره أصحابة بها لأنذلك محرز كمايتها ولم محلثاً أثناء قوله « إذا تسموا ليصرمُنّها مصبحين» وقوله « فتنادوا مصبحين أن إنداد على حرتكم إن كنتم صارمين »

ومن معتبزاتها على ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله تعالى في سورة يوسف واستنبقا الباب و فقد طوي ذكر حضور سيدها وطرقه الباب واسراعهما إليه لفتحه ، فإسراع يوسف البقط عليها ما توسسه فيها من المكر به لتركي سيدها أنّه أواد بها سوءا . وإسراعها هي لضد ذلك لتكون البادئة بالحكاية فتقطع على يوسف ما توسعته فيه من شكاية . فلال تعلى نقله ه وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أواد بأهلك سوءا هي الآيات ، ومنها أنّ القصص بنت بأسلوب بديع إذ ساقها في مظان الاتعاظ بها مم المحافظة على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع فتوفرت من ذلك عشر والوائد :

النائدة الأولى: أن قسارى علم أهل الكتاب في ذلك المصر كان معرفة أخبار الأنبياء وأيسهم وأخبار من جاورهم من الأمم ، فكان اشتال القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل الكتاب تحديا عظيا لأهل الكتاب ، وتعجيزا لهم بقطح حجتهم على السلمين، قال تعلى فاتلك من أنباء النيب نوحيها إليكما كُذت تعلمها أنت ولا قومُك من قبل هذا » فكان حملة القرآن بذلك أحقّاء بأن يوصفوا بالعلم الذي وصفت به أحبار البهود ، وبذلك انقطت صفة الأمية عن المسلمين في نظر البهود ، وانقطت ألسنة المرتمين بهم بأنهم أمة جاهلية ، وهذه فائدة لم يينها من سأتنا من المفسرين .

الفائدة التانية أنمن أدب الشريمة معرفة تاريخ سلفها فى التشريع من الأنبياء بشرائعهم فكان اشتال القرآن على قصص الأنبياء وأقوامهم تسكليلا لهامة التشريع الإسلامى بذكر تاريخ المشرعين، قال تمالى « وَ كَانَّينَ مِّنْ أَسِّىء فَ قِتلَ مَمَهُ مِرِبَّيُونَ كَثِيرٌ » الآية . وهذه فائدة من فتوحات الله لنا أيضا . وقد رأيت من أسلوب القرآن في هــــذا الغرض أنه لا يتعرض إلا إلى حال أصحاب القسة فى رسوح الإيمان وضعفه وفيا لذلك من أثر عناية أو خذلان . وفي هذا الأسلوب لا تجد فى ذكر أصحاب هذه القسم بيان أنسامهم

أو بلدانهم إذ العبرة فيا وراء ذلك من ضلائم أو إيمانهم. وكذلك مواضع العبرة في قدرة الله تعالى في قصة ألله تعالى في أينا أيانيا عَجَبًا ـ إلى قوله نيخنُ تَقَدُّ مَنْهُوا بِهِ بَقِيمٌ وَزَفْقُاهُمْ عَلَيْكُ مَنْهُوا بِهِ بَقِيمٌ وَزَفْقُاهُمُ عَلَيْكَ مَنْهُوا بِهِ بَقِيمٌ هَ وَزَفْقُاهُمُ هَدُى . الآيات » فلم يذكر أنهم من أى قوم وفي أى عصر ، وكذلك قوله فيها « فَأَبْشُوا أَنَّ وَمُنْهُ النَّمَامُم ووصول وسولهم إلى مدينة إلى قوله « وَكَذَلِكَ أَغَةُونًا عَلَيْهِم \* لِيَمْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله مَنْ \* عَدْنَ \* .

الفائدة الثالثة :" ما فيها من فائدة الثاريخ من معرفة ترتب المسببات على أسبامها في الحير والشر والتممير والتخريب لتقتدى الأمة وتحذر، قال تمالى « فتلك بيوتهم خاوية ً بما ظلموا » وما فيها من فائدة ظهور المثل العالميا في الفضيلة وزكاء النفوس أو ضد ذلك .

الفائدة الرابعة : ما فيها من مومظة الشركين بما لحق الأمم التي عاندت رسلها ، وعست أوام ربها حتى يرعوُوا عن غَادَائهم ، ويتعظوا بمصارع نظرائهم وآبائهم ، وكيف يُورث الأرض أوليا. وعباره السالمين قال تمالى « فافصص القصص لعلهم يتفكرون » وقال « لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب » وقال « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذَّكِ أِنَّ الأَرْضُ بِرُهَا عبادِي السالحون » وهـنذا في القصص التي يُذِكّر فيها ما لقيه المكذّبون للرسل كقصص قوم نوح وعاد وتجود وأهل الرَّسُّ وأصحاب الأَيْكَة .

الفائدة الخامسة: أن في حكاية القصص ساوك أساوب التوصيف والمحاورة وذلك أساوب لم يكن معهودًا للعرب في البلاغة العربيسة لم يكن معهودًا للعرب في البلاغة العربيسة شديد التأثير في نفوس أهل اللسان ، وهو من إنجاز الترآن؛ إذ لا يتكرون أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بثله إذ لم يعتادوه ، انظر إلى حكاية أحوال الناس في الجنة والثار والأعماف في سورة الأعماف، وقد تقدم التنبيه عليه في المقدمة الخامسة فكان من مكملات تجز العرب عن المارضة .

الفائدة السادسة : أن العرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا تهتدى عقولهم إلا بما يقع تحت الحس ، أو ما ينتزع منه فنقدوا فائدة الاتماظ بأحوال الأم الماضية وجهلوا معظمها وجهلوا أحوال البعض الذى علموا أسماءه فاعقبهم ذلك إعراضا عن السعى لإصلاح أحوالهم بقطيرها مما كان سبب هلاك مَن قبلهم ، فكان في ذكر قصص الأم توسيع لعم السلمين بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم أحوالها ، قال مشيراً إلى غفاتهم قبل الإسسلام « وسكنتم في مساكن الدن ظلموا أنقسَهم وتبيّن لسكم كيف فعلنا بهم » .

الفائدة السابعة : تعويد السلمين على معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والإعتراف لها بمزاياها حتى تُدفع عنهم وصمة الغرور كما وعظهم قوله تعالى عن قوم عاد ﴿ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُهُ مِنَّا قَوَّةً ﴾ فإذا علمت الأمة جوامع الخبرات وملائمات حياة الناس تطلبت كل ما ينقصها مما يَتونف عليه كالُ حياتها وعظمتها .

الفائدة الثامنة أن يُنشِيءَ في السلمين همة السمى إلى سيادة المالم كا ساده أم من قبلهم ليخرجوا من المحول الذي كان عليه العرب إذ رضوا من العزة باغتيال بعضهم بعضا فكان منتهى السيد منهم أن يَغشَم سُرِيَّهَ ، ومنتهى أمل العلى أن يَرْعَى غُنيَّمة ، وتقاصرت همهم عن نطلب السيادة حتى آل بهم الحال إلى أن فقدوا عمرتهم فاصبحوا كالأنباع للفرس والروم ، فالعراق كام والنمين كام وبلاد البحرين تبع لمسيادة الفرس ، والشام ومَشارِفه تبع لسيادة الروم ، وبق الحجاز و بحد لا غُنية لهم عن الاعتراز بجلوك المتجم والروم في رحلاتهم

افائدة التاسمة : مدونة أن قوة الله تعالى فوق كل قوة، وإن الله ينصر من ينصره ، وأشم إن أخدوا بوسيلتي البقاء : من الاستعداد والاعماد ؛ سلموا من تسلط غيرهم علمهم . وذكر المواقب الصالحة لأهل الخير ، وكيف ينصرهم الله تعالى كما فى قوله « فنادى فى الظلمات أن لا إله إلاار سبحانك إلى كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من النّم ، وكذلك نُنجى المؤمنين » .

النائدة العاشرة : أنها بحسل منها بالتبع فوائد فى تاريخ التشريع والحضارة وذلك يفتن أذهان السلمين للإلمام بنوائد المدنية كقوله تمال «كذلك كدناً ليوسف ماكان ليأخذ أخاه فى دين العلق إلا أن يشاء الله » فى قراءة من قرأ دين بكسر الدال ، أى فى شرع فرءون بوسثة، فعلمنا أن شريعة التبط كان يخول استرقاق السارق. وقوله «قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » يدل على أن شريعتهم ماكانت تسوغ أخذ البدل فى الاسترقاق ، وأن اكحر لا يمثل إلا بوجه معتبر وفعلم من قوله « وابعث فى الدائ

طشر ين أرسل فرعون في المدائن حاشرين» أن نظام مصر في زمن موسى إرسال المؤذنين والبريح بالإعلام بالأمور المهمة . ونعلم من قوله « قال قائل منهم لا تقتلوا بوسئف والقوه في غيابات الجبَّ بَلْتَقِطَهُ بِمِشَالسَيَّارَة » أنهم كانوا يعلمون وجود الأجباب في الطرقات وهي آبار قصيرة يقصدهاالسافرون للاستقاءمنها. وقول يعقوب (وأخافُ أَنْ يَأْ كُلُه الذَّبُّ » أن بادية الشام إلى مصر كانت توجد بها الذَّاب الفترسة وقد انقطت منها اليوم .

وفيا ذكرنا ما يدفع عنسكم هاجسا رأيتُه خطر كثير من أهل اليتين والتشككين ومو آن يتال: الماذا لم يتع الاستثناء بالقصة الواحدة في حصول القصود منها . ومافائدة كرار القصة في سور كثيرة ؟ وربح تطرق هذا الهاجس ببعضهم إلى مناهج الإلحاد في الترآن . والذي يكشف لسائر التحديث حيرتهم على اختلاف نواهم وتفاوت مداركهم أن القرآن كافلنا . هوبالخطب والمواعظ أشبهمته بانتاليف . وفوائد القصص تجتلهم المناسبات فتذكر القصة كالبرمان على الغرض المسوقة هي معه، فلا يعد ذكرها مع غرضها سكريرا لها لأن سبق ذكرها إنماكان في مناسبات أخرى . كما لا يقال المخطب في قوم، م دعته المناسبات إلى أن وقف خطيبا في مثل مقامه الأول خطبته . وهذا متام نظير فيه مقدرة إنمادا الحاطب، في حصار من ذكرها ها المناسبات الحطب، في حصار من ذكرها هذا القصد ألخطباء في حصار من ذكرها هذا القصد ألخطباء في حصار من ذكرها هذا القصد ألخطباء في حصار من ذكرها هذا القصد ألخطباً في محصل منه مقاصد أخرى : أحدها رسوخها في الأذهان بتكريرها .

الثانى: ظهور البلاغة، فإن تسكر بر السكلام فى النرض الواحد من شأنه أن يَشَكُلُ على البلاغة ، فإن تسكر بر السكلام فى المعانى باختلاف طرق أدائها من مجاز أو استمارات أو كناية . وتعنن الألفاظ وتراكيها بما تتضيه الصحاحة وسعة اللغة باستمال المترادةت مثل : ولنن رُحِدْتُ . ولنن رُحِدْتُ . وتعنن الحسنات البديسية المعنوية واللفظية وحود ذلك كان ذلك من الحدود القصوى فى البلاغة، فذلك وجه من وجوه الإعجاز .

الثالث: أن يسمع اللاحقون من المؤمنين في وقت نزول القرآن ذكر القصة التي كانت فاتهم مُمَّا يَلْتُعَا قبل إسلامهم أوفي مدة منهم، وإن تلقى القرآن عند نزوله أوقح في النفوس من تطلبه من خافظيه . الرابع: أن جمع المؤمنين جميع الترآن حفظا كان نادرا بل تجد البعض يحفظ بعض السور فيكون الذى حفظ إحدى السور التي أذُكرت فيها قصة معينة عالما بتلك القصة . كلم من حفظ سورة آخرى ذكرت فيها تلك القصة .

الحامس : أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها بأساليب مختلفة ويذكر في بمِن حكاية القصة الواحدة ما لم يذكر في بمضها الآخر وذلك لأسباب :

منها تجنب التطويل فى الحكاية الواحدة فيُقتصر على موضع العبرة منها فى موضع وبذكر آخر فى موضع آخر فيحصل من متغرق مواضعها فى القرآن كمالُ القصة أوكمالُ المتصود منها ، وفى بمضها ما هو شرح لبمض .

ومنها أن يكون بعض القصة المذكور في موضع مناسبا للحالة القصودة من سامعها، ومن أجل ذلك بحد ذكراً لبعض القصة في موضع ومجد ذكراً لبعض آخر منها في موضع آخر لأن فيا يذكر منها مناسبة للسياق الذي سيقت له ، فإنها نارة تساق إلى الشركين ، وتارة إلى أهل السكتاب ، وتارة تساق إلى الأمنين ، وتارة إلى كليهما، وقد تساق المطائفة من هؤلاء في حالة خاصة ، ثم تساق إليها في حالة آخرى . وبذلك تتناوت بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات، الاترى قسة بَمْتُ موسى كيف بُسطت في سورة طّه ، وسورة الشراء . وكيف أوجزت في آيتين في سورة الفرقان « وقد آتينا موسى الكتاب وجعانا معه أخد هارون وزيرا فتانا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا باياتنا فدترناهم تدميرا » .

ومنها أنه قد يقصد نارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيا ينقلونه من تلك القصة ، ونارة لا يقصد ذلك .

فهذه تحقيقات سمحت بها القريحة ، وربما كانت بعض معانيها فى كلام السابقين غير صريحة .

#### القدمة الثامنة

## في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسائها

هذا غرض له مزيد انسال بالقرآن . وله انسال متين بالتفسير ؟ لأن ما يَتحقق فيه يُنتفع به في مواضع كثيرة من فواتح السود ، ومناسبة بعضها لِبعض فيغني المفسّر عن إعادته .

مماوم لك أن موضوع علم انتفسير هو القرآن لتبيان ممانيه وما يشتمل عليه من إرشاد وهدى وآداب وإسلاح حال الأمة في جماعتها وفي مماملتها مع الأمم التي تخالطها : بنهم دلالته اللغوية والبكرغية. فالقرآن هو السكلام الذي أوحاه الله تمالي كلاما عربيها إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل على أن يبلغه الرسول إلى الأمة بالفظ الذي أوحى به إليه للمعل به ولقراءة ما يقيد لهم أن يقرأوه منه في صاواتهم وجَلَ قراءته عبادة.

وجمله كذلك آية على سدق الرسول في دعواه الرسالة عن الله إلى الخلق كافة بأن لتحقيق منكريه والمترددين فيه من العرب وهم الخاطبورية الأولون بأنهم لا يستطيعون معارضته، وحاهم إليها فلم ينطق من العرب وهم الخاطبورية الأولون بأنهم لا يستطيعون معارضته، ودعاهم إليها فقال «أمّ يقولُونَ أَفْتُرَاهُ قُلُ فَأَنُوا بِيشِي سُورٍ مِثْلُهِ مُنْكَرَاتُ وَإِذْعُوا مَن استَطَعْتُهُمَن دون الله إن كنم مادقين. في لم إليه تجييو السمي فأعلكوا أننا أثول يطو الله » (سورة مود) ، ثم استغرافهم إلى المون من ذلك عليهم فغال « أمّ يتولُونَ أفتراهُ قُلُ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَن السميعام فعال « أمّ يتولُونَ آفتراهُ قُلُ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَن مُم استَعلام من دُونِ الله إن كُنتُم ساوِقِين بَل كُذَبُوا با نم يُعيم وادْعُوا مُهداله من ورد البقرة « وَإِنْ مَعْمَلُوا قَلْقُوا النَّارَ الآية » وقال كُنتُم ساوِقِينَ ، فإنَّ لَمْ تَفْعُلُوا وَأَنْ تَفْعُلُوا وَأَنْ تَفْعُلُوا وَأَنْ مَقْعُلُوا وَأَنْ تَفْعُلُوا فَانَقُوا وَالنَّارَ الآية » وقال « وقال النَّارَ الآية » وقال « وقال النَّارَ الآية » وقال النَّارَ الله يُعيم الله في النَّارَ الآية وقال أَنْ النَّارَ اللهُ مَن رَبِّ وَقَلْ إِنْمَالُونِينَ اللهِ وَقَلْ المَّالِمَيْنَ فَي ذَلِكَ لَوَحَمْ مُن وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ النَّارَ اللهُ وَلَا النَّارَ اللهُ اللهُ النَّارَ اللهُ النَّارَ اللهُ اللهُ وَلَا النَّارَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ النَّارَ اللهُ وَلَوْلَ الْمَالَعُيْمُ اللهُ وَلَا لَوْلَ مَعْمُولُ المَّالِمَةُ اللهُ وَلَا لَوْلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَوْلَا اللهُ وَلَا لَا وَلَا اللهُ وَلَا لَوْلَ الْمَالُونَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَوْلَ اللهُ وَلَا لَا وَلَوْلَ اللهُ وَلَا لَوْلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَعْلَا فَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَوْلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِكُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَوْلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ ال

وقد بين النبيء ملى الله عليه وسلم ذلك بقوله « مَا مِنَ الانبياء نبيء ﴿ إِلَّا أُوتَى مَن الآيات مَا مَثْلُهُ ۖ أَمَنَ عليه البَشَرُ، و إِنَّا كان الذي أُو بِينَ ُ وَشِيًا أُوحاه اللهُ إِلَى ، فارْجو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ مِنْ إِمَا يُومِ القيامة » وفي هذا الحديث مان جليلة ليس هذا مقام بيانها وقد شرحتها في تعليق على صحيح البخارى المسمى «النظر النّسيح عند مضابق الأنظار في الجامع الصحيح» .

فالقرآن اسم للحكلام الموكمي به إلى النبيء صلى الله عليه وسلم ، وهو جملةُ المكتوبِ في المصاحف المشتمل على مائة وأربعَ عشرةً سورة، أولاها الفائحة وأُخْرَاها سورةُ الناس. صار هذا الاسم عَلَما عَلَى هذا الوحَّى . وهو على وزن فُسْلَان وهي زِنَةٌ وردتُ في أساء المصادر مثل غُفُوانَ ، وشُكْران و بُهْتَان ، ووردت زيادة النون في أمهاء أعلام مثل عُثمان وحَسان وعَدْنَانَ . واسمقرآن صالح للاعتبارين لأنه مشتق من القراءة لأن أول ما بُدِي ُّ بهالرسول من الوحى «افرأ باسم ربك» الآية. وقال تمالى« وقرآ نَا فَرَفْنَاهُ لَتَقْرَأُهُ على النَّاسِ على مُسَكِّفٍ وَنَرَّ لناه تَنزيلا » فَهُمَزَة قرآن أصلية ووزنه فعلان ولذلك اتفق أكثر القراء على قراءة لفظ قرآن مهموزا حيثًا وقع في التنزيل ولم يخالفهم إلا ابن كثير قرأه بفتح الراء بمدها ألف على لغة تخفيف المهموز وهم لغة حجازية، والأصل توافق القراءات في مدلول اللفظ المختلف في قواءته. وقيل هو قُرَان بوزن فُمال ، من القَرْن بين الأشياء أى الجمع بينها لأنه قرنت سوره بمضها ببعض وكذلك آياته وحروفه وسمى كتاب الله قرآنا كما سمى الإنجيل الأنجيل ، وليس مأخوذا من قرأت، ولهذا يهمز قرأت ولا يهمز القرآن فتكون قراءة ابن كثير جارية على أنه اسم آخر لكيّاب الله على هـــذا الوجه . ومن الناس من زعم أن قُران جمع قرينة أى اسمُ جمع، إذ لا يجمع مثل قرينة على وزن فُعال في التكثير فإن الجوع الواردة على وزن فعال محصورة ليس هــــذا منها ، والقرينة الملامة، قالوا لأن آيَّته يصدُّقُ بعضُها بعضًا فعي قَرَائن على الصدق .

فاسم القرآنهوالاسم الذي جعل علما على الوحى المنزل على عجد سلى الله عاييه وسلم ، ولم يُسبق أنْ أطلِق على غيره قبلَه ، وهو أشهر أسهائه وأكثرها ورودا فى آيانه وأشهرها دَورانا على السنة السلف. وله أساء أخرى همى فى الأسل أوساف أو أجناس أنهاهاق الإنتان إلى نيف وعشرين . والذى اشتهر إطلاقه عليه منها ستة: التنزيل ، والكتاب ، والفُوقان ، والذَّ كر ، والرَّحى وكاذم الله .

أما الفرقان فهر في الأسل اسم لما يفرق به بين الحق والباطل وهو مصدر، وقد وصف يوم بدر بيوم الفرقان وأطلق على الترآن في قوله تمالي «نبارك الذي ترل الفرقان على عبده» وقد جمل هذا الاسم علما على الترآن بالنبلة مثل التوراة على الكتاب الذي جاء به موسى وقد جمل هذا الاسم علما على الترآن بالنبلة مثل التوراة على الكتاب الذي آن عليك الكتاب بنه آيات عكمات اللي قوله و إثرال التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأثر اللوقان» قوصفه أولا بالكتاب وهو اسم الجنس المام ثم عبر عنه باسم الفرقان عقب ذكر التوراة والإنجيل وهما علمان ليعيم أن الفرقان علم على الكتاب الذي أثرل على محد سلى الله عليه وسلم . ووجه تسميته الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتب الساوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين الحق والباطل، فإن القرآن القرقات الله عمل الانجد عليه من بيان التوجيد وسفات الله مما لا بحد مئله في المؤراة والإنجيل كوله تمالى ليس كتله شيء من عد سلى الله عليه وسلم الواردة في التوراة والإنجيل بقوله توالذين معه أشداء على المكامل وعاء بيمه الآيات من مورة عجد فلاوصفهم القرآن قال الدي معه أخرجت للناس ورهاء بيسم» الآيات من موروة عجد فلاوصفهم القرآن قال (كنتم خير أمة أخرجت للناس) الآيات من موروة عجد فلاوصفهم القرآن قال (كنتم خير أمة أخرجت للناس) المؤية والرائع الكامل المؤية والرائع الكالل .

وأما إن افتقدت تاحية آيات أحكامه فإنك نجدها مبرّاةً من اللبس وبعيدة عن نطرق الشههة، وحسبك قوله «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خنم ألا تمدلوا فواحدة أو ما ملكت أبمانكم ذلك أدنى أن لا تمولوا » فإنك لا تجد في التوراة جملة تفيد هذا المنى بله ما في الإنجيل .

وهـذا من متتضيات كون الترآن مهيمنا على الكتب السائنة في قوله تعالى «وأزلنا عليك الكتاب بالحق مصدتاً لما يين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » وسيأتى بيان هذا في أول آل عمران .

-وأماالتنزيل فهو مصدر نزّل، أطلق على المنزّل باعتبار أن ألفاظ الفرآن أنزلت من السماء قال تمالى «تنزيل من الرحمن الرحيم .كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » وقال : «تنزيل الكتاب لا ريب فيهمن رب العالمين» .

وأما الكتاب فأصله اسم جنس مطلق ومعهود . وباعتبار عهده أطلق على القرآن كديرا قال سنه الكتاب الأرب فيه ، وقال « الحد لله الذي أنزّل على عبده الكتاب » وإنا من « الحد لله الذي أنزّل على عبده الكتاب » وإنا من كتاب الأن الله جعله جامعا الشريعة فأشبه التوراة الأمها كانت مكتوبة في زمن الرسول الذي أرسل به ولكنه كتبه بعض أصحابه وأصحابهم ، ولأن الله أمر رسوله أن يكتب كل ما آزل عليه منه ليكون حجة على الذي يدخلون في الإسلام ولم يتلتوه بحفظ قلوبهم . وفي هدفه التسمية للرسول للساحف قال تمالى « وهذا ليسكن حجزة للرسول سلى الله عليه وسلم بأن ما أوى إليه سيكتب في المساحف قال تمالى « وهذا كتاب أزلناه مأوان الذي يين يديه وليتندر أم الذي ومن حولها » ، وقال «وهذا كتاب مبارك أنواناه أفائم به منكرون » وغير ذلك، ولذلك اتخذ الذي ملى الله عليه وسلم من أصحابه كتاباً بكتبون ما أنزل إليه ؛ من أول ما ابتدئ " زوله، ومن أولم عبد الله ابن سعد بن أبي سرح ، وعبد ألش بن عمرو بن الماص ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية بن أبي سعيان ، وقد وجد جميع ما حفظه المسلمون في قلوبهم على قدر ما وجدوه مكتوبا يوم أمر أبو بكر بكتابة المسحف .

وأما الذكر فقال تعالى « وأَنْزَلْنا إليكَ الذَّكْرُ تتبين للناس ما نُزَّلَ إليهم » أَى لتبينه للناس، وذلك أنه تذكير بما يجب على الناس اعتقاده والعملُ به .

وأما الوَّحى فغال تعالى « فَلْ إِنَّمَا أَنْدُرُ كُمْ بِالوَّحى » ووجه هذه التسمية أنه أَلَى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الدَّلَك وذلك الإلقاء يسمى وحيًا لأنه يترجم عن مراد الله تعالى فهو كالسكلام المترجم عن مراد الإنسان، ولأنه لم يكن تأثيبُ رَا كيبه من فعل البَتَمر وأما كلام الله فعال تعالى « وَإِنْ أَحَدُّ من الشركين استَعَجَارَكُ فَأَجِرْهُ حَتَى يَسَمَّعَ كَلَامَ اللهُ » .

واغْم أنْ أَبَا بَكْر رضى الله عنه لمــا أمر بجمع القرآن وكتابته كتبوه على الوَرَق فقال للمحابة : النمسوا اسما ، فقال بعضهم تَشَوْه إنجيلا فكرِهوا ذلك من أَجْل النصارى ، وقال بمضهم َ مَثُوه السَّمَّر فكرهوه من أجل أن اليهود يسمون التوراة السُّمَر . فقال عبدالله ابن مسمود : رأيتُ بالحبشة كتابًا يَدُعُونَه النُّسْحَف فَسَمُّوه مصحفا ( يعني أنه رأى كتابا غير الإنجيل ) .

#### آيات القرآن

الآية : هى متدار من الترآن مركب ولو تقديرا أو إلحاقا ، فعولى ولو تقديرا الإدخال وقولى أو التقدير أقسم الفجر. وقولى أو إلحاقا : الإدخال بعض فواتح السور من الحروف المتطبة ققد عُد أكثرها فى الصاحف آيات ما عدا: ألّم ، والسّم ، وطلّس ، وذلك أمر، توقيق وسنة متبعة ولا يظهر فرق بينها وبين غيرها . وتسمية هند الأجزاء آيات هو من مبتكرات الترآن، قال تعالى «هو الذي أثر عليك الكتاب منه آيات مُحكَات » وقال «كتاب أحكت آياته ثم هو من عند الله إلى النبيء ملى الله في أمر توقيق وسنة متبعة ولا يظهر على وحمل لأنها تشتمل على ما هو من الحد الأعلى في بلاغة نظم الكلام ، ولأنها لوقوعها عليه وحمل لأنها التمام على مع غيرها من الآيات بجملت دليلا على أن القرآن منزل من عند الله وليس من تأليف البشر مع غيرها من الموبى فمجزوا عن تأليف مثل سُورة من سورة ،

فلذا لا يحق <sup>م</sup>جل التوراة والإنجيل أن تسمى آيات إذ ليست فيها هذه الخصوصية في اللغة المبرانية والكرّامية . وأما ماورد في حديث رجم اليَهُورِ يَّيْنِ اللذُّمِّنِ زَيْنا مِنْ قول الراوى « فوضع الذى نَشرُ التوراةَ يدَّه على آية الرجم » فذلك تسير غَلب على لسان الراوى على وجه المشاكلة التقدرية تشبيها بجمل القرآن، إذ لم يَجِدُ لها اسما يعبُّر به عنها .

و تحديد مقادير الآيات مروى عن النبيء صلى الله عليه وسلم وقد تَخْتَف الرواية في بيين بهض الآيات وهو محمول على التخيير في حد تلك الآيات التي تختلف فيها الرواية في تعيين منهاها ومُنبَّدًا إما بمدها . فكان أسحاب النبيء صلى الله عليه وسلم على علم من تحديد الآيات . قلت وفي الحديث الصحيح «أنفائحة الكتاب السبمُ الثاني» أي السبم الآيات . وفي الحديث «من قرأ العشر الخواتم من آخر آل عمران» الحديث . وهي الآيات التي أولها « إن في خلق السهاوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب » إلى آخر السورة .

وكان المسلمون في عصر النبوءة وما بعده 'يُقدَّرون نارة بعض الأوقات بمقدار ما يَقرُّا التارئُّ عددا من الآيات كما ورد في حديث سُحور النبيء صلى الله عليه وسلم أنه كان بينه وبين طاوع الفجر مقدارُ ما يقرأ التارئُّ خسين آية .

قال أبو بكر ابن العربي « وتحديد الآية من معتملات القرآن، فمن آياته طويل وقصير ، ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتهى إلى تمــام الــكلام » ، وقال الزخمــرى « الآيات علم توقيق » .

وأنا أفول لا يبعد أن يكون تسيين متدار الآية تبما لائتهاء نزولها وأمارته وقوع
 الفاصلة

والذي استخلصته أنّ الفواصل هي الكلمات التي تتماثل في أواخر حروفها أوتقارب، مع تماثل أو تقارب صيخ النطق بها وتكرّر في السورة تكررا يؤذن بأنّ تماثلها أو تقاربها مقصود من النظم في آبات كثيرة متماثلة ، تكثر وتقل ، وأكثرها قريب من الأسجاع في الكلام المسجوع .

والعبرة فيها بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسكون وهي أكثر شبها بالنزام ما لايلزم في القوافي . وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع .

والذي استخلصته ايضا أن تلك الفراصل كلها منتهى آيات ولوكان الكلام الذي تقع فيه لم يتم فيه الغرض المسوق اليه ، وأنّه إذا انتهى الغرض المقصود من الكلام ولم تقع عند انتهائه فاصلة لايكون منتهى الكلام نهاية آية إلا "نادرا تقوله تعالى دص والقرآن ذي الذكر » ، فهذا المقدار عُد آية وهولم يتنه بفاصلة ، ومثله نادر . فإن قواصل تلك الآيات الواقعة في أول السورة أقيمت على حرف مفتوح بعدة ألف مد بعدا حرف ، مثل : شقاق ، مناص ، كذاً ب ، عُجاب .

وفواصل بنبت على حرف مضموم مشبع بواو . أوعلى حرف مكسور مشبع بياء ساكنة ، وبعد ذلك حرف ، مثل : أنتم عنه معرضون ، اذ يستمعون ، نذير مبين ، من طين ،

فلوانتهي الغرض الذي سيق له الكلام وكانت فاصلة تأتي بعد انتهاء الكلام تكون

الآية غير منتهية ولوطالت ، كقوله تعالى ه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ـ إلى قوله ـ وخر راكما وأناب » ، فهذه الجمل كلبها عد ّت آية واحدة

واعلم أن هذه الفراصل من جملة المقصود من الإعجاز لأنتها ترجع لما محسنات الكلام وهي من جانب فصاحة الكلام فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع فتأثّر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التعاثل ، كا تتأثّر بالقوافي في الشعر وبالأسمجاع في الكلام المسجوع . فإن قوله تعالى ه إذ الإغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون (آية) ثم قبل لهم أين ما كنتم تشركون (آية) من دون الله » إلى آخر الآيات . فقوله » في الحميم » متصل بقوله » في سحبون » . وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها .

وقوله تعالى « واشهدوا أنّي بريّ ممّا تشركون (آية) . وقوله « من دونه «ابتداء الآية بعدها (في سورة هود) .

الا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع الناس دون وقف عند قوافيه فإن ذلك إضاعة لجهود الشعراء ، وتغطية على محاسن الشعر ، وإلحاق للشعسر بالنشير .

وان ً إلفاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هوكذلك لامحالة .

ومن السذاجحة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعا لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته .

والعلَّة بأنَّد يريد أن يبين السامعين معاني الكلام ، فضول ، فإن البيان وظيفة ملقي درس لا وظيفة منشد الشعر ، ولوكان هوالشاعر نفسه .

و في الإنقان عن أبي عمرو قال بعضهم : الوقف على رؤس الآي سنة . وفيه عن البيهقي في شعب الإيدان : الأفضل الوقف على رؤس الآيات وان تعلقت بما بعدها انتباعا لهدى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسنته ، وفي سنن أبي داود عن أم سلمة ان البني ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول : « بسم الله الرحين الرحيم » . ثم يقف . « الحمد لله رب العالمين » . ثم يقف . « الرحمن الرحيم » . ثم يقف . « الحمد لله رب العالمين » . ثم يقف . « الرحمن الرحيم »

على أن وراء هذا وجوب آنياع المأثور من تحديد الآي كما قال ابن العربي والرنحشري ولكن ذلك لايصدنا عن محاولة ضوابط تفع الناظر وإن شد عنها ما شد ...

الا ترى أنَّ بعض الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور قد عدَّ بعضها ﴿ آيات مثل . آلـم . آلمص . كهيعص . عــق . طسم . يس . حم . طه . المن المراجع ا

ولم تعد أَلُهر أَلَهُم طس . ص . ق . ن . آيات .

وآيات القرآن متفاوتة في مقادير كلماتها فبعضها أطول من بعض ولذلك فتقدير الزمان بها في قولهم مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية مثلا ، تقدير تقريبي ، وتفاوت الآيات في الطول تابع لما يقتضيه مقام البلاغة من مواقع كلمات الفواصل على حسب ماقبلها مـن الكلام .

وأطول آية قوله تعالى « هم الذين كفروا وصد وكم عن المسجد الحرام \_ إلى قوله \_ وكان الله بكلّ شيٌ عليما » في سورة الفتح ، وقوله « وانتّبعوا ما تنلوالشياطين على ملك سليمان ـ إلى توله ـ لوكانوا يعلمون ، في سورة البقرة .

ودوفهما قوله تعلل ٥ حُرَّمت عليكم أمهاتكم ـ إلى قوله ـ إنَّ الله كان غفورا رحيما » في سورة النساء .

وأقصر آية في عدد الكلمات قوله تعالى « مُدهامَّتَان » . في سورة الرحمان وفي عدد الحروف المقطعة قوله « طـه » .

وأما وقوف القرآن فقد لائساير نهايات الآيات ، ولا ارتباط لها بنهايات الآيات فقد يكون في آية واحدة عدة وقوف كما في قوله تعالى « إليه يرد علم الساعة (وقف) وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أثنى ولا تضع إلا " بعلمه (وقف) ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك مامينًا من شهيد . (وقف ، ومنتهى الآية) في سورة فصلت . وسيأتي الكلام على الوقوف في آخر هذا المبحث .

فأما ما اختلف السلف فيه من عدد آيات, الترآن بنــاء على الاختلاف فى نهاية بعضها ، فقد يكون بعض ذلك عن اختلاف فى الرواية كما قدمنا آننا ، وقد يكون بعشه عن اختلاف الاجتهاد .

قال أبو عمرو الدانى فى كتاب المَدَد : أجموا على أن عدد آيات القرآن يبلغ ستة آلاف آية ، واختلفوا فيا زادعلى ذلك ، فنهم من لم يُرد ، ومنهم من قال وماثيين وأربعَ آیات ، وقیل واربعَ عشرة ، وقیل وتسعَ عشرة ، وقیل وخمــا وعشرین ، وقیل وستــا وثلاثین ، وقیل وسهائة وستُ عشرة .

قال المازرى في شرح البرهان: قال مَسكَّقُ بن أبي طالب قد أجمع أهل المعدد من أهل الكذو من أهل الكذو من أهل الكوفة والبصرة والمنطقة وإغما الكوفة والمبصرة والمبارة ، وإغما اختلفوا في عدها وتركها في سورة الحد لا غير ، فعدَّها آيةً الكوفيُّ والمسكُنُّ ولم يُعدَّها آيةً الكوفيُّ والمسكنُّ ولم يُعدَّها آيةً البَصري ولا الثانيُّ ولا المدنيُّ .

وفى الإنقان كلام في الضابط الأول من الضوابط غيرُ محرر وهو آيل إلى ماقاله المازرى، ورأيت في عد بمض السور أن المصحف المدنى عدَّ آيهَا أكثر مما في الكوفى ، ولو غنوا عد البسمة لكان الكوفى أكثر .

وكان لأهل المدينة عددان ، يعرف أحدهما بالأول ويعرف الآخَر بالأخير ، ومعنى ذلك أن الذين تصدوا لمدد الآي بالمدينة من أغة القراء هم : أبو جمغر زيد بن الشعاع ، وأبو نصاح شيبة بن نصاح ، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب الشّلى ، وإسماعيل بن جعفر بن كثير الأنصارى ، وقد اتفق هؤلاء الأربعة على عدد وهو السمى بالمدد الأول ، ثم خالفهم إسماعيل ابن جعفر بعدد انفرد به وهو الذي يقال له المدد التانى ، وقد رأيت هذا ينسب إلى أبوب ابن التوكل البصرى المتوفى سنة ٢٠٠ .

ولأهل مكم عدد واحد، وربما اتفتوا في عدد آى السورة المينة ، وربما اختافوا ، وقد يوجد اختلاف تارة في مصاحف الكوفة والبصرة والشام ، كما مجد في تفسير المهدوى وفي كتب عادم القرآن ، ولذلك تجد الفسرين يقولون في بمض السور عدد آيتها في المصحف الفلاني كذا . وقد كان عدد آى السور معروفا في زمن النبي ، صلى الله عليه وسلم : وروى محد بن السائب عن ابن عباس أنه لما نزلت آخر آية وهي قولة تعالى « وانقوا يوما ترجمون فيه إلى الله » الآية قال جبريل للنبي ، صلى الله عليه وسلم ضمها في رأس تمانين وماثمين من سورة البقرة ، واستمر المعل بِمدة الآى في عصر الصحابة ، فني صحيح البخارى عن سعيد ابن عباس قال إذا سرك أن تما جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين وماثمة من سورة الأنمام « قد خسر الذن قتاوا أولادهم سفها بغير عن ابن عباس قال إذا سرك أن تما جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين وماثمة من سورة الأنمام « قد خسر الذن قتاوا أولادهم سفها بغير علم » الآية .

# ترتیب الآی

وأما ترتيب الآم بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من النبى وسلى الله عليه وسل حسب نول الوحى ، ومن المعاوم أن القرآن ترل منتجبًا آيات فرعبا ترت عدة آيات متنابهة أو سورة كلملة ، كاسيأتى فريا، وذلك القرتيب مما يدخل فى وجوه انجازه من بداعة أسلوبه كاسيأتى فى المقدمة الماشرة ، فلذلك كان ترتيب آيات السورة ألواحدة على ما بلمتنا عليه متمينا بحيث لو غُيرً عنه إلى ترتيب آخر لنزل عن حد الإنجاز الذي امتاز به ، فر مختلف قراءة النبى وسلى أقد عليه وسلم فى ترتيب آي السور على محو ما هو فى المسحف الذى بأيدى السلمين اليوم ، وهو ما استقرت عليه رواية الحفاظ من السحابة عن النرضات الأخيرة الذي كان يقرأ بها النبى وسلى الله عليه وسلم فى أواخر سبى حياته الشريفة ، وحسبك أن لذي بن نابت جين كتب المسحف لأبى بكر لم "يخالف فى ترتيب آي القرآن .

وعلى رئيب قراءة النبيء ملى الله عليه وسل في الصاوات الجهرية وفي عديد الناسبات حَوْظُ القرآنَ كُلُّ من حفظه كلا أو بعضا ، وليس لهم معتمد في ذلك إلا ما مُوفوا به من قُوة الحوافظ ، ولم يكونوا يعتمدون على السكتابة ، وإنماكان كُفاّب الوحي يكتبون ما أثرل من القرآن بأمر النبيء ملى الله عليه وسلم ، وذلك بتوقيق إلهي . ولمل حكمة الأمر بالكتابة أن يَرجع إليها المسلمون عندما يحدث لهم شك أو نسيان ولكن ذلك لم يقع .

ولما 'مجم القرآن في عهد أبى بكر لم يُؤثّرَ عنهم أنهم ترددوا في ترتيب آيات من إحدى السور ولا أثر عنهم إنكار أو اختلاف فيا 'مجم من القرآن فكان موافقا لما حفظتُه حوافظهم، قال ابن وهب: محمد مالكما يقول: إنما ألفُ القرآن على ماكانوا يسممونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابن الأنباري كانت الآية تنزل جوابا استخبر يسأل ويُؤفِّف جبريلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على موضع الآية .

واتساقُ الحروف واتساقُ الآيات واتساقُ انسورَ كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلهذا كان الأسل فى آى القرآن أن يكون بين الآية ولاحتما تناسب فى الغرض أو فى الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل ، ومما يعل عليه وجود حروف المطف الفيدة الاتصال مثل الفاء ولكن وبل<sup>(1)</sup> ومثل أدوات الاستثناء ، على أن وجود ذلك لا يعيَّنُ أتصال ما بعده بما قبله فى النزول ، فإنه قد اتُّمِنقِ على أن قوله تعالى ووجود ذلك لا يعيَّنُ أتصال ما بعده بمن قوله «لايستوى القاعدون» إلى قوله «وأعيهم» قال بعد إلدن الذركشي «قال بعض مشائِخنا المحتقين قد وهم من قال لا تُطلَبَ للآي الكريمة مناسبة والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول شيء عن كونها مكمَّلة لما قبلها في قائد علم جم» .

على أنه يندر أن يكون موقع الآية عقب التي قبلها لأجْل نزولها عقب التي قبلها من سورة هي بصدد النزول فيؤمَر النبيء بآن يقرأها عقب التي قبلها ، وهذا كقوله تعــالي «وما نَتَذَّلُ إِلَّا بأمر ربك» عقب قوله «تلك الجِنَّةُ التي نُورِثُ من عبادنا مَنْ كان تَقِيًّا» في سورة مريم ، فقد رُوى أن جبريل لبث أياماً لم ينزل على النبيء صلى الله عليه وسلم بوحى، فلما نزل؛الآيات السابقة عاتبه النبيء، فأمر الله جبريل أن يقول« وما نتنزل إلا بأمر ربك » فكانت وحيا نزل به جبريل، فقرى مع الآية التي نزل بأثرها، وكذلك آية « إن الله لايستحيي أَنْ يَضَرِبَ مثلًا مَّا بِمُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا » عقب قوله تعـالى « وبشُّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات \_ إلى قوله \_ وهم فهما خالدون » \_ فى سورة البقرة \_ إذ كان ردًّا على المشركين في قولهم : أمَّا يستحى محمدٌ أن يمثل بالذُّ باب وبالفنكبوت؟ فلما ضَرَب لهم الأمثال بقوله «مَثَلُهُم كمثل الذي استوقد نارا» تخلص إلى الرد عليهم فيا أنكروه من الأمثال. على أنه لا يمدم مناسبة مَّا، وقد لا تكون له مناسبة ولكنه اقتضاه سبب في ذلك المكان كقوله تمالى « لا تُحَرِّكُ بهِ لِسانَك لتمْجَلَبه. إنَّ علينا جمّه وقرآنَه . فإذا قرَّاناه فاتَّبِعْ قُرَآنه ثم إنَّ عَلَيْنا بيانَه » فهذه الآيات نزلت في سورة القيامة في خلال توبيخ المشركين على إنكارهم البعث ووصفٍ يوم الحشر وأهواله ، وليست لها مناسبة بذلك ولكنَّ سبب نزولها حصل في خلال ذلك. رَوَى البخاري عن ابن عباس قال : «كان رسول الله إذا نَزل جبريل بالوحى كان مما يحرك به لسانه وشفتيه يريد أن يحفظَه فأنزل الله الآية التي فعلا أقسم بيوم القيامة» اه، فذلك يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه بالآيات التي نزلت في أول السورة .

<sup>(</sup>١) دون الواو لأنها تعطف الجمل والقصص، وكذلك ثم لأنها قد تعطف الجمل .

على أنه قد لا يكون فى موقع الآية من التى قبلها ظهورُ مناسبة فلا يوجب ذلك تحيرةً للمفسر؛ لأنه قد يكون سببُ وضعها فى موضعها أنها قدنزات على سَبَب وكان حدوثُ سببِ نزولها فى مدة نزول السورة التى وُسِّمَتْ فيها فقرُت تلك الآيةُ عقبَ آخرِ آيةِ انتشقى إليها النزول ، وهذا كتوله تمالى « خافظوا على الساوات \_ إلى قوله \_ ما لم تكونوا تعلمون » يُهنّ تشريعات أحكام كثيرة فى شؤون الأزواج والأمهات ، وقد ذكرنا ذلك عند هذه الآية فى التفسير .

وقد نكون الآية ألحقت بالسورة بعد تمام نرولها بأنَّ أُمِرَ الرسول بوضها عقب آية مسينة كما نقدم آنية (واتَّقوا بوما تُرجعون فيه إلى الله » وكذلك ما رُوى في سحيح مسلم عن ابن مسود أن أول سورة الحديد نزل بحكة ، ولم يختلف الفسرون في أن قوله تمالى «وما لمح ألا تنفقوا في سبيل الله » إلى آخر السورة نزل بالمدينة فلا يكون ذلك إلا لناسبة بينها وبين آى تلك السورة والتشابه في أسلوب النظم، وإنما تأخر تزول تلك الإحدوث تأخرها ترجع غالبا إلى حدوث سبب النزول كاسياتي قريبا .

ولما كان تعيين الآيات التى أمر النبى صــلى الله عليه وسلم بوضعها فى موضع معين غير مروى إلا فى عدد قليل ، كان حقا على الفسر أن يتطلب مناسبات لمواقع الآيات ما وجد إلى ذلك سنيلا موسلا وإلا فليمرض عنه ولا يكن من التكلفين .

إن النرض الأكرلقر آن هو إسلاح الأمة بأسرها. فإسلاح كفارها بدعوتهم إلى الإعان وبسد العبادة النالة واتباع الإعان والإسلام ، وإسلاح المؤمنين بتقويم أخلاقهم وتثبيتهم على هداهم وإرشادهم إلى طرق النجاح وتركية تقوسهم والذلك كانت أغراشه مرتبطة بأحوال المجتمع فيمدة الدعوة، فيكانت آيات القرآن مستقلا بعضها عن بعض، لأن كل آية منه ترجع إلى غض الإسلاح والاستدلال عليه ، وتكيله وتخليصه من تسرب الضلالات إليه فلم يلزم أن تركون آياته متسلسلة ، ولكن حال القرآن كال الخطيب يتطرق إلى معالجمة الأحوال المجانسة على اختلافها ويفتقل من حال إلى حال بالمناسبة واذلك تكثر في القرآن الجل المقرضة لأصباب اقتضت تروضا أو بدون ذلك ؟ فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد أو تقويم معرج ، كتوله « وقال طائفة من أهل الكتاب آميزه إللني آزل على الذين آمنوا وتجة

النَّهَارِ – إلى قولهـ قل إن الهدى هدىاللَّمأَّن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » فقوله,قل إن الهدى هدى اللهجملة معترضة .

#### وقـــوف القـــرآن

الوقف هو قطع الصوت عن الكلمة حصة ينتفس في مثلها المتنفس عدادة ، والوقف عند انتهاء جعلة من جمل القرآن قد يكون أصلا لمع لمني الكلام فقد يختلف المعنى باختلاف الوقف عثل قوله تمن جمل القرآن قد يكون أصلا لمع الوقف عثل قوله عنها و و كأين من نبئ قتل معه وأعداؤهم . ومع الإنبياء عند كلمة (قتال) كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم . ومع الإنبياء أصحابهم فعما النبيري - صلى الله عليه وسلم - في غزوته . على نحو قوله تعالى في خطاب المسلمين و وصا عمد الآلا وسول قد خلت من قبله الرسل أفيان مات أو تتلل أنقابتم على أعقابكم ، الآية ، واذا وصل قوله (قتل) عند قوله (كثير) كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتل معهم رجال من أهل التقوى فما وهمن من بقي بعدهم من المؤمنين وذلك بعمني قوله تعلى ولاتحسين الذين قتاوا في سبيل الله أموانا يحزف عليهم ولاهم يحزف و - ويستشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألاً خوف عليهم ولاهم

وكذلك قوله تعالى « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به » الآية ، فمإذا وقف عند قوله « إلا الله » كان المعنى أن المتشابه الكلام الذي لايصل فهم الناس إلى تأويله وأن علمه مما اختص الله به مثل اختصاصه بعلم الساعة وسائر الأمور الخمسة وكان ما بعده ابتداء كلام يفيد أن الراسخين يفوضون فهمه إلى الله تعالى ، وإذا وُصل قوله « إلا الله » بما بعده كان المعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه في حال أنهم يقولون آمنا به .

وكذاك قوله تعالى و (اللاء بنسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهمن ثلاثة أشهر واللاء لم يعضن ، فإنه لو وقف على قوله ، ثلاثة أشهر ، وابتدأ بقوله ، واللاء لم يحضن ، وقع قوله ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، معلوفا على ، اللاء لم يحضن ه فيصير قوله ، أجلهن أن يضعن حملهن ، خبرا عن ، اللاء لم يحضن وأولات الأحمال ، ولكنه لايستقيم المعنى إذ كيف يكون البلاً ، لم يحضن حمل حتى يكون أجلهن أن يضعن حملهن . وعلى جميع التقادير لاتجد في القرآن مكانا يجب الوقف فيه ولا يحرم الوقف فيه كما قال ابن الجزري في أرجوزته ، ولكن الوقف ينقسم إلى أكيد حسن ودونه وكل ذلك تقسيم بحسب المعنى . وبعضهم استحسن أن يكون الوقف عند نهاية الكلام وأن يكون ما يتطلب المعنى الوقف عليه قبل تصام المعنى سكنا وهو قطع الصوت حصة أقل مسن حصة قطعه عند الوقف ، فإن اللغة العربية واضحة وسياق الكلام حارس من الفهم المخطئ ، فنحو قوله تعالى و يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، لووقف ربكم على قوله ، الرسول ، لا يخطر بال العارف باللغة أن قوله ، وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، تحذير من الإيصان بالله ، وكيف يخطر ذلك وهو موصوف بقوله ، ربكم ،

وكذلك قوله تعالى «أأنتم أشدّ خلقا أم السماء بناها » فإنّ كلمة (بناها) هي منتهى الآية والوقف عند (أمّ السماء) ولكن لو وصل القارئ لم يخطر ببال السائع أن يكون (بناها) من جملة (ام السماء) لأنّ معادل همزة الاستفهام لايكون إلاّ مفردا

على أن التعدد في الوقف قد يحصل به ما يحصل بعدد وجوه القراءات من تعدد د المعنى مع اتحاد الكلمات . فقوله تعالى « ويُطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قد روها تقديرا « فإذا وقف على (قواريرا) الأول كان (قواريرا) الثاني تأكيدا لرفع احتمال المجاز في لفظ (قواريرا) ، واذا وقف على (قواريرا) الثاني كان المعنى الترتيب والتصنيف ، كما يقال : قرأ الكتاب بابا بابا ، وحضروا صفًا صفًا . وكان قوله (من فضة) عائدا إلى قوله (بآئية من فضة) .

ولاكان القرآن مرادا منه فهم معانيه وإعجاز الجاحدين به وكان قد نرل بين أهل اللهات كان فهم معانيه مفر وغا من حصوله عند جميعهم. فأما التحدي بعجز بلغائهم عن معارضته فأمر يرتبط بما فيه من الخصوصيات البلاغية التي لايتسوي في القدرة عليها جميعهم بل خاصة ، لمغانهم عمل خميعهم بل خاصة ، لمغانه عمله طرق الإعجاز ما يرجع لها عسنات الكلام من في البديع ، ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر وأسجاع التر ، وهي مرادة في نظم القرآن لاعمالة كما قد مناه عند الكلام على آيات القرآن عدم الوقت عليها تقريطا في الغرض المقصود منها .

لم يشتد اعتناء السلف بتحديد أوقافه لظهور أمرها ، وما ذكر عن ابن التحاس من الاحتحاج لوجوب ضبط أوقاف القرآن بكلام لعبد الله بن عصر ليس واضحا في الغرض المحتج به فانظره في الإتقان للسيوطي .

فكان الاعتبار بفواصله التي هي مقاطح آياته عندهم أهم لأن عجز قادتهم وأولي البلاغة والرأي منهم تقوم به الحجة عليهم وعلى دهماتهم ، فلما كثر الداخلون في الإسلام من دهماء العرب ومن عموم بقية الأمم ، توجه اعتناء أهل القرآن إلى ضبط وقوف تسيرا لفهمه على قارئيه ، فظهر الاعتناء بالوقوف ورُوعي فيها ما يراعي في تفسير الآيات فكان ضبط الوقوف مقدمة لما يفاد من المعاني عند واضع الوقف . وأشهر من تصدى لفضيط الوقوف أبو محمد بن الانباري ، وأبو جمفر بن النحاس ، والنكزاوي أو النكزوي كتاب في الوقف ذكره في الإتقان ، واشتهر بالمغرب من المتأخرين محمد بن أبي جمعة الهبطي المتوفى سنة 930 .

## سُورَ القرآن

السورة قطعة من القرآن مسيَّنة بمبدأ ونهاية لا يتغيران ، مسهاة باسم غصوص ، تشتمل على ثلاث آيات.فا كثر في غرض تام ترتكزعليه معانى آيات تلك السورة ، الشئ عن أسباب النزول ، أو عن مقتضيات ما تشتمل عليه من المانى المتناسبة .

وكومها نشتمل على ثلاث آيات مأخوذ من استقراء سور القرآن مع حديث مُحمر فيا رواه أبو داود عن الزير قال هباء الحارث بن خُريمة (هوالسمى في بعض الروايات خُريمة وأبا خرعة ) بالآيتين من آخر سورة براءة فقال: أشهد أني محممها من رسول الله ، فقال عُمر وأنا أشهد لقد سممهما منه ، ثم قال: لو كانت ثلاث آيات الجملتها سورة على حدة » الخ ، فعدل على أن عمر ما قال ذلك إلا عن عمر بأن ذلك أقل مقدار سوره ، وقسمية القعلمة المبينة من عدة آيات القرآن سورة من مصملحات القرآن ، وشاعت تلك التسمية عند الربح حتى المشركين منهم ، فالتحدى للمرب بقوله تعالى « فأنو بعشر سور مثله » وقوله « فأنوا بسورة من مثله » لا يكون إلا تحديا باسم معلوم السمى والمقدار عندهم وقت التحدى ، فإن آيات التحدى ، خوله تعالى « فالرأن آيات التحدى ، خوله تعالى « فالرأن آيات التحدى ، خوانه المورة في قوله تعلى هورة النور باسم سورة في قوله تعلى « سورة آلزاناها » أي هدف سورة ، وقد زادة السنة بيانا ، ولم تكن

أجزاء التوراة والإنجيل والزبور مساة سورا عند العرب في الجاهلية ولا في الإسلام . ووجه تسمية الجزء الممين من الترآن سورة قبل مأخوذة من الشُور بغم السين وتسكين الواو وهو الجدار المحيط بالمدينة أو بمحلة قوم زادوه هاء تأثيث في آخره مراعاة لمهني القطمة من السكلام، كاسموا السكلام، الذي يقوله القائل خطبة أو رسالة أو مقامة . وقبل مأخوذة ثم مختفوا الهمز بعد السين وهو المذي يشرب، ثم خنفوا الهمز بعد السين وهو المذي قول ان قال ابن عطية : « ورك الهمز في سورة هو انة مورين ومن جاورها من هذيل وكنانة وهوازن وسعد بن بكر ، وأما الهمز في ورقة هو انة وليست إحدى اللنتين يدالة على أن أصل السكلمة من اللهموز أو الممتل ، لأن للمرب في تخفيف المهموز وهمز المختف من حروف الداة طريقتين، كما قالوا أجوه ووعاء وإشاح ، في وجوه ووعاء ووضاح ، وكا قالوا الذهب بالهمز والذب بالياء . قال النواء : ربحا خرجت بهم فصاحتهم إلى أن جمزوا ما ليس مهموزا كما قالوا الارتواء : ربحا خرجت بهم فصاحتهم إلى أن جمزوا ما ليس مهموزا كما قالوا الارتواق بالميت وكمات السويق بالهمزي المدري والمات

وجم سورة سُوَرَ بتحريك الواو كَنْرَف ، ونقل فى شرح القاموس عن الـكُراع<sup>(١)</sup> أنها بجمع على سُور بسكون الواو .

وتسور القرآن من السنة في زمن النيء معلى الله عليه فرسل ، فقد كان القرآن يومئذ مقسم الله مائة وأربع عسرة سورة بأسمائها ، ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن مسعود فإنه لم يثبت المعودتين في سور القرآن ، وكان يقول « إنما ها تمثولاً أمن الله رسولة بأن يقوله وليس هو من القرآن » و وأتبت القنوت الذي يقال في صلاة المسبح ، على أنه سورة من القرآن سماها سورة الخليم و وجيل سورة الفيل وصورة قريش سورة واحدة . وكل استنادا لما فهمه من تزول القرآن . ولم يحفظ عن جهور السحابة حين جموا القرآن أنه ترددوا ولا اختلفوا في عدد سوره ، وأنها مائة وأربع عشرة سورة ، روى أسحاب السن عن إن عهاس أن رسول الله عليه وسلم كان إذا ترات الآية يقول : ضعوها في السورة الذي يذكر فيها كذا ، وكانت السور معلومة المقادير مند ذمن النبي سلى الله عليه وسلم عفوظة عنه في فراءة المساحة وفي عرض القرآن ، فترتيب الآيات في السور هو بتوقيف

 <sup>(</sup>١) موعلى بن حسن الهاللي يضم الهاء نبية إلى هناءة بوزن ثمامة : اسم جد قبيلة من قبائل الازد،
 والسكراع بضم السكاف وتخفيف الراء التب لعل هذا ، كان يلقب كراع النمل .

من النبىء مسلى الله عليه وسلم، وكذلك عزما ابن عطية إلى مكي بن أبى طالب وجزم، السيوطى في الإنقان، وبدلك يكون مجموع السورة من الآيات أيضا تونينها ، ولذلك نجد في المسحيح النالمي، سلى الله عليه وسلم قرأ في السلاة سورة كذا وصورة كذا من طوالو وقصارٍ ، ومن ذلك حديث صلاة الكسوف ، وفي المسجيح أن رجلا سأل النبى، حلى الله عليه وسلم أن يؤجّه امرأة فقال له النبي : هل عندك ما تُصْرِقها ؟ قال: لا، فقال : ما ممك من القرآ ن؟ قال : صورة كذا يسورُ كذا يشورٍ عاها، فقال « قد رؤّجتُكَما عا ممك من القرآ ن؟ وسيأتى مزيد شرح لهذا الفرض عند الكلام على أسماء السور .

وفائدة التسوير ما قاله صاحب الكشاف ف تفسير قوله تعالى « فأتوا بسورة من مثله »: « إن الجنس إذا انطوت تحته أنواع كان أحسنَ وأَنْبَـلَ من أن يكون بَبَّاناً<sup>(١)</sup> واحدا ، وأن القارئ إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأهن لمِطفّه كالمسافر إذا علم أنه قطم ميلا أو طوى فرسخا » .

وأما ترتيب السور بعضها إثر بعض ، فقال أبو بكر الباقلانى : يحتمل أن النبى مسلى الله عليه وسلم هو الذى أمر بترتيبها كذلك ، ويحتمل أن يكون ذلك من اجبهاد الصحابة ، وقال الدانى : كان جبريل بوقف رســول الله على موضع الآية وعلى موضع المسورة . وقل الستدرك عن زيد بن ثابت أنه قال : «كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع » قال البيهق : تأويله أنهم كانوا يؤلنون آيات السور . وقتل ابن عطية عن الباقلانى الجزم بأن ترتيب السور بعضها إثر بعض هو من وضع زيد بن ثابت بمشاركة عمان ، قال ابن عطية : وظاهم الأثر أن السبع الطوال والحواميم والفصل كانت مرتبة فى زمن النبى صلى الله عليه . وصلم ، وكان من السور ما لم يرتب فذلك هو الذى رتب وقت كتابة المسحف .

أقول : لاشك أن طوائف من سورا القرآن كانت مرتبة في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -على ترتيبها في المصحف الذي بأيدينا اليوم الذي هونسخة من المصحف الإمام الذي جمع وكتب في خلافة أبي بكر الصديق ووزعت على الأمصار نسخ منه في خلافة عثمان ذي النورين فلاشك في أن سور المفصل كانت هي آخر القرآن ولذلك كانت سنة قراءة السورة في الصلوات المفروضة أن يكون في بعص الصلوات من طوال المفصل وفي بعضها مسن

<sup>(</sup>١) ببانا بموحدتين ثانيتهما مشددة ونون. قال السبد: هو الشيء، وكأن السكلمة يمانية .

وسط المفصل و في بعضها من قصار المفصل . وأن طائفة السور الطولى الأوائل في المصحف كانت مرتبة في زمن النبيئ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أول القرآن . والاحتمال ُ فيما عدا ذلك وأقول : لا شك في أن زيد بن ثابت وعبَّان بن عفان وهما من أكبر حفاظ القرآن من الصحابة ، تَوَخَّياً ما استطاعا ترتيب قراءة النبيءصلى الله عليه وسلم للسور ، وترتيب قراءة الحفاظ التي لا نخفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زيد بن ثابت من أكبر حفاظ القرآن وقد لازمالنيء صلى الله عليه وسلم مدة حياته الدينة ، ولم يتردد في ترتيب سور القرآن على نحو ما كان يقرؤها النبيء صلى الله عليه وسلم حين نسخ المصاحف في زمن عثمان. ذلك أن القرآن حين جمع فى خلافة أبى بكر لم يجمع فى مصحف مرتب وإنمــا جعلوا لــكل سورة صحيفة مفردة ولذلك عبروا عنها بالصحف ، وَفي موطأ ابن وهِب عن مالك أن ابن عمر قال « جَمَع أبو بكر القرآنَ في قراطيس » . وكانت تلك الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصةً بنت عمر أمَّ المؤمنين ، بسبب أنها كانت وَصِيَّةَ أبيها على تركته ، فلما أراد عُمَانَ جَمَعِ القرآنَ في مصحف واحد أرسل إلى حفصة فأرسلت بها إليه ولما نُسختُ في مصحف واحد أرجع الصحف إليها ، قال في فتح الباري : « وهــدا وقع في رواية عمارة ابن غزية أن زيد بن ثاَّبت قال : أمرنى أبو بكر فكتبتُ في قطع الأديم والعسب فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتبت ُ ذلك في صيفة واحدة فكانت عنده » والأصح أن القرآن جمع فى زمن أبي بكر في مصحف واحد .

وقد يُوجد في آى من القرآن ما يتتضى سَبِّقَ سورة على أخرى مثل قوله في سورةالنحل « وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل » يُشير إلى قوله « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر » الآية من سورة الأنعام فدلت على أن سورة الأنعام تزلت قبل سورة النحل ، وكذلك هى مرتبة في المصحف ، وقد ثبت أن آخر آية تزلت آية " في سورة البقرة أو في سورة النساء أو في راحة ، وثلاثتُها في الترتيب مقدمة على سُورَر كثيرة .

فالمساحف الأولى التي كتبها الصحابة لأنفسهم في حياة التي صلى الله عليه وسلم كانت عنلفة في ترتيب وضع السور . وممن كان له مصحف عبد الله بن مسعود وأبئ بن كعب ، وروى أن أول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفة . قال في الإنقان : إن من الصحابة من رتب مصحفه على ترتيب النرول \_ أي بحسب ما بلغ إليه علمه \_ وكذلك

كان مصحف علىّ رضى الله عنــه وكان أوله اقرأ باسم ، ثم المدثر ، ثم المزمل ، ثم التــكوير وهكذا إلى آخر المكي ثم المدنى . ومنهم من رتب على حسب الطول والقصر وكذلك كان مصحف أني وابن مسمود فكانا ابتداًا بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران ، وعلى هذه الطريقة أمر عثمان رضى الله عنه بترتيب المصحف المدعو بالإمام ، أخرج الترمذي وأبو داود عن ابن عباس قال: قلت لمثَّان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى راءة وهي من الثين فقرنتم بينهما ولم تكتبواً بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتموها في السبع الطوال ، فقال عَبَّان «كان رسولالله مِمَّا يأتى عليه الزمانُ وهو تُنزل عليه السور ذواتُ العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة وكانت راءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبهة بقصتها فظننت أنها منها فقبُض رسول الله ولم يبيّن لنا أنها منها ، فمن أُجْل ذلك قرنتُ بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتهما في السبع الطوال » . وهو صريح في أنهم جعلوا علامة الفصل بين السوركتابة البسملة ولذلك لم يكتبوها بين سورة الأنفال وسورة تراءة لأنهم لم يجزموا بأن براءة سورة مستقلة ، ولكنه كان الراجح عنـــدهم فلم ُيقدموا على الجزم بالفصل بينهما تحريا . وفي باب تأليف القرآن من صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود إنه ذَكَر النظائر التيكان رسول الله صلى الله عليه وسل<sub>م</sub> يقرأهن في كل ركمة فسُئل علقمةُ عنها فقال : عشرون سورة من أول الفصل على تأليف ابن مسعود آخرها من الحواميم حَم الدخان وعمّ يتساطون ، على أن الجمهور جزموا بأن كثيرا من السوركان مرتبا في زمن النبيء صلى الله عليه وسلم .

ثم اعلم أن ظاهم حديث عائشة رضى الله عنها في صحيح البخارى في باب تأليف القرآن المها لا ترى القراة على ترتيب المصحف أمما الازما فتد سألها رجل من العراق أن تُربِيهُ مصحفها ليؤلف عليه مصحفه نقالت « وما يضرك أيَّة آية قرآن قبل ، إنما نزل الحلال ما نزل منه سورة فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » وفي صحيح مسلم عن حذيفة أن النبي سلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بالنساء ثم بالنساء في ركمة . قال عياض في الاكمال « هو دليل لكون ترتيب السورة وقع ثم بالنساء

باجتهاد الصحابة حين كتبوا المصحف وهو قول مالك رحمه الله وجمهور العلماء » وفي حديث صلاة الكسوف أن النبيء قرأ فيها بسورتين طويلتين ولماكانت جهرية فإن فراءته تينك السورتين لا يخفي على أحد ممن صلى معه ، ولذلك فالظاهر أن تقديم سورة آل عمران على سورة النساء في المصحف الإمام ماكان إلا اتباعا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قرأها النبيء كذلك إما لأن سورة آل عمران سبقت في النزول سورةَ النساء التي هي من آخر ما أنزل ، أو لرعى المناسبة بين سورة البقرة وسورة آل عمران في الافتتاح بكامة آلم ، أو لأن النبيء صلى الله عليه وسلم وصفهما وصفا واحدا «فني حديث أبى أمامة أن النبيء قال اقر، وا الزَّهْرَاوَين البقرةَ وآلَ عمران وذكر فضلهما يوم القيامة » أو لــا في صحيح مسلم أيضا عن حديث النوَّاس ابن سِمْمان أن النبيء قال «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوايمملون به تَقَدُّمُهُ سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما ثلاثة أمثال، الحديث. ووقع ف تفسير شمس الدين محمود الأصفهاني الشافعي<sup>(١)</sup> ، في المقدمة الخــامسة من أوائله « لا خلاف في أن القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه ، وأما في محله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من أهل السنة كذلك؟ إذ الدواعي تتوفر على نقله على وجه التواتر ، وما قبيل التواتر شرط في ثبوته بحسب أصله وليس شرطا في محله ووضعه وترتيبه فضميف لأنه لو لم يشترط التواتر في المحل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن وما لم يتواتر بجوز سقوطه » وهو يعني بالقرآن ألفاظ آياته وعملها دون ترتيب السور .

قال ابن بَهاَّال<sup>©</sup> « لا نعل أحدا قال بوجوب القراءة على ترتيب السور فى المصحف بل يجوز أن تقرأ الكهف قبل البقرة ، وأما ماجاء عن السلف من النعى عن قرآة القرآن منكسا ، فالمراد منه أن يقرأ من آخر السورة إلى أولهسا » . قلت أو يحمل النعى على الكراهة .

واعلم أن معنى الطولى والقصرى في السور مراعى فيه عدد الآيات لا عدد الكمات

<sup>(</sup>١) هو محود بن عبد الرحن بن أحد الأسفهان الشافعي المتوق سنة تسع وأربعين وسبعائة جم في نفسيم الكشاف، ومقانيج النيب، وهو مخطوط بالمكنية الأحدية بجامع الزينونة بتونس.

 <sup>(</sup>۲) هو على بن خَلَف بن بطال الفرطي ثم البلنسي المالكي المستوقى سنة أربع وأربعين وأربعائه، له شرح على صبح البخارى .

والحروف . وأن الاختلاف \_ ينهم في تعيين النكي والمدنى من سور القرآن خلاف ليس كتير . وأن ترتيب المصحف تخللت فيه السور الكية والمدنية . وأما ترتيب نرول السور المكية وترول السور المدنية ففيه ثلاث روايات ، إحداها \_ رواية مجاهد عن ابن عباس ، والثانية رواية عطاء الخراسانى عن ابن عباس ، والثالثة لجار ابن زيد ولا يكون إلا من ابن عباس ، وهى التى اعتمدها الجبرى في منظومته التى سماها «تقريب المأمول في ترتيب النرول» وذكرها السيوطي في الإنتان وهى التي جرينا علمها في تصبيرنا هذا .

وأما أسماء السور فقد جُملت لها من عهد نزول الوحى ، والقصود من تسميتها تيسير الراجعة والمذاكرة . وقد دل حديث ابن عباس الذي ذُكر آنها أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نزلت الآية « ضعوها في السورة التي يذكر فهاكذاً » ، فسورة البقرة مثلا كانت تلقب بالسورة التي تذكر فها البقرة . وفائدة التسمية أن تكون بما يمز السورة عن غيرها . وأصل أسماء السور أن تـكون بالوصف كقولهم السورة التي يذكر فيهاكذا ، ثم شاع فحذفوا الموصول وعوضوا عنه الإضافة فقالوا سورة ذِكْر البقرة مثلا ، ثم حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه فقالوا سورة البقرة . أو أنهم لم يقدروا مضافا \_ وأضافوا السورة لما يذكر فها لأدنى ملابسة . وقد ثبت في صحيح البخاري قول عائشة رضي الله عنها « لما نزلت الآيات من آخر البقرة الحديث » وفيه عن ابن مسعود قال قرأ رسول الله النجم. وعن ابن عباس أن رسول الله سجد بالنجم . وماً رُوى من حديث عن أنس مرفوعا « لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها آل عمران ـ وكذا القرآن كله » ، فقــال أحمد بن حنبل هو حديث منكر ، وذكره ابن الجوزى في الموضوعات ، ولكن ابن حجر أثبت صحته . ويذكر عن ابن عمر أنه كان يقول مثلَ ذلك ولا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكره البهتي في شعب الإيمان ، وكان الحجاج بن يوسف يمنع من يقول سورة كذا ويقول قل السورة التي يذكر فيها كذا ، والذين صححوا حديث أنس تأوَّلوه وتأوَّلوا قول ابن عمر بأن ذلك كان في مكة حين كان المسلمون إذا قالوا : سورة الفيل وسورة العنكبوت مثلا هنأ مهم المشركون ، وقد روى أن هذا سبب نزول قوله تعالى « إنا كفيناك المستهزئين » فلما هاجر السلمون إلى المدينة زال سبب النهي فنسخ ، وقد علم الناس كلهم معنى التسمية . ولم يشهر عن السلف هذا المنع ولهذا ترجم البخارى فى كتاب فضائل الغرآن بقوله « باب من لم ير باساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا » وأخرج فيه أحاديث تدل على أنهم قالوا سورة البقرة ، سورة النتج ، سورة النساء ، سورة الفرقان ، سورة إراءة، وبمضها من لفظ النبيء ملى الله عليه وسلم ، وعليه فلقائل أن يقول سورة البقرة أو الني يذكر فيها البقرة ، وأن يقول سورة والنجم وسورة النجم ، وقرأت النجم وقرأت والنجم، كاجاءت هذه الإطلاقات في حديث السجود في سورة النجم عن ابن عباس .

والظاهم أن الصحابة سموا بما حنظوه عن النبي سلى الله عليه وسلم أو أخذوا لها أشهر الأسماء التي كان الناس يعرفونها بهما ولو كانت التسمية غير مأثوره ، فقد سمى ابنُ مسعود الثنوتَ سورة الخلع والخنع كما مر، فتمين أن تكون التسمية من وضعه ، وقد المنهرت تسمية بعض السور في زمن النبيء صلى الله عليه وسلم وسمها وأقرها وذلك يكني في تصحيح التسمية .

واعلم أن أساء السور إما أن تكون بأوصافها شل الفاتحة وسورة الحد ، وإما أن تكون بالإضافة لشىء اختصت بذكره تحوسورة لقمان وسورة يوسف وسورة البقرة ، وإما بالإضافة لما كان ذكره فيها أوقى نجو سورة هود وسورة إبراهيم ، وإما بالإضافة لحكمات تقع فى السورة تحو سورة براءة ، وسورة حمّ عَمَقٌ ، وسورة حمّ المنجدة كما سماها بعض السلف، وسورة فاطر . وقد سحوا مجوع السور الفتتحة بكلمة حم « آل حمّ » ، وربما سموا السورة بن بوسف واحد فقد سموا سورة الكافرون وسورة الإخلاص المشتشتين .

واعلم أن الصحابة لم يتبتوا في المصحف أساء السور بل اكتفوا بإتبات البسمة في مبدأ كل سورة عــلامة على الفصل بين السورتين ، وإنما فعلوا ذلك كراهة أن يكتبوا في أثناء القرآن ماليس بآية قرآنية ، فاختاروا البسمة لأنها مناسبة للافتتاح مع كونها آية من القرآن وفي الإنقان أن سورة البينة سمّيت في مصحف أبي سورة أهل الكتاب ، وهذا يؤذن بأنه كان يسمى السور في مصحفه . وكتبت أماءالسور في المصاحف باطراد في عصر التابين ولم يشكر عليهم ذلك . قال اللسازرى في شرح البرهان عن القرآن، وإن البسملة كان مكتوبة السور لما كتبت المصاحف كتبت مخط آخر انتميز عن القرآن، وإن البسملة كان مكتوبة في أوائل السور بخط لا يتعيز عن الخط الذي كتب به القرآن .

وأما ترتيب آيات السورة فإن التنجيم في النزول من العلوم كما تقدم آنها ، وذلك في

آیانه وسوره فریما نرات السورة جمیما دفعة واحدة کما نرات سورة الفائحة وسورة الرسلات من السور القصیرة ، و ربما نرلت نرولا متنابها کسورة الأنمام ، وفي صحیح البخاری عن البراه اینخاری عن البراه اینخاری عن البراه اینخاری عن البراه البراه تا البراه تو و ربما نرات کلمة براه ، و ربما نرات مین فق و ترات السورة متوفة و نرات السورة تان هم کان بر معلى الأسل الله و سلم عما یا فی علیه الزمان و هو نزل علیه السور ذوات المدد های فی اوقات متناه خوا نما نرات علیه الشور ذوات المدد های فی اوقات متناه خوا کمان البراه فتح در این السورة و تمان المدن المدن المدن المدن و المدن المدن و المدن المدن المدن المدن و المدن المدن المدن و المدن المدن المدن المدن و المدن المدن المدن المدن و المدن المدن و المدن المدن و المدن المدن المدن و المدن المدن و المدن المدن و المدن المدن و المدن و المدن المدن و المدن المدن

وقد جمع من السحابه انقران كه في حياة رسول انه زيد بن تابت ، ومعاد بن جبل ، وأبو زيد ، وأنَّ بن كُنب ، وأبو السرداء ، وعبدالله بن عمر ، وعُبادة بن السامت ، وأبوأيوب ، وسعد بن عُبيد ، ومُجَنَّع بن جارية ، وأبو موسى الأشعرى ، وحفظ كبر من السحابة أكثر القرآن على تعاوت بينهم .

وفى حديث غزوة حنين لما انكشف السلمون قال النبي سلى الله عليـــه وسلم للمباس « اصرُّخ يامشر الأنصار ، ياأسحاب السَّمُرة ، ياأسحاب سورة البقرة » فلمل الأنه كانوا قد عكفوا على حفظ ما نزل من سورة البقرة لأمهاأول السور النازلة بالمدينة، وفى عكام القرآن لابن العربي عن ابن وهب عن مالك كان شعارهم يوم حنين يا أصحاب سورة البقر، وقد ذكر النحويون في الوقف على تاه الثانيث ها» أن زجلانادى: ياأهل سورة البقر،

وقدذ كر النحويون فى الوقف على تاء التأنيث ها» أن رجلانادى: ياأهل سورة البقرر بإثبات التاء فى الوقف وهى لفة ، فأجابه بجيب « ما أحفظ منها ولا آيتٌ » محاكاة للفته . ( 7 ا – النجر / )

#### المقدمة التاسعة

# في أن المعانى التي تتحمَّلها جُمَلُ القرآن ، تُعتبر مرادةً بها

إن العرب أمة جُبِلَتَ على ذكاء القرائح وفطنة الأفهام ، فعلى دَعامة فطنتهم وذكاتهم اقيمت أساليب كلامهم ، وبخاسة كلام بلنائهم ، ولذلك كان الإيجاز عمود بلاغتهم لاعتاد الشكامين على أفهام الساممين كما يقال « لَمُتَحَد دالَّة » . لأجل ذلك كتر في كلامهم : المجازة والاستعارة ، والتمثيل ، والكناية ، والتعريض ، والاشتراك وأنسامح في الاستعمال كالمبالغة ، والاستطراد ومستبعات التراكيب ، والأمثال م ، والتعليح ، واستعمال الجمعة الخبرية ، واستعمال الاستفهام في التقوير أو الإنكار ، ونحو ذلك .

وملاك ذلك كله توفير المانى ، وأداء ما فى نفس المتكلم بأوضح عبارة وأخصرها ليسهل اعتلاقها بالأذهان ؛ وإذ قد كان القرآن وحيا من المكرّم سبحانه وقد أراد أن يجعله آية على صدق رسوله وتحدَّى بلغاء العرب بمعارضة أقصر سورة منه كما سيأتى فى المقدمة الماشرة ، فقد نُسج نظمه نسجا بالغا منتهى ما تسمح به اللغة العربية من الدقائق واللطائف لفظا ومعنى بما يقى بأفضى ما يراد بلاغة إلى المرسل إليهم .

فياء القرآن على أسلوب أبدع مما كانوا يصهدون وأعجب ، فأعجز بلناء الماندين عن معارضته ولم يَستَمهم إلا الإذعان ، سواء في ذلك من آمن مهم مثل لبيد ابن ربيعة وكعب ابن زهير والنابغة الجعدى، ومن استمر على كفوه عنادا مثل الوليد بن المغيرة ، فالقرآن من عن ابن إعجازه يكون أكثر معانى من الممانى المتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم ، وهو الكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقا بأن يودع به من المعانى والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ ، في أقل ما يمكن من المقدار ، بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بها التي مى أسمح اللغات بهذه الاعتبادات ، ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي باء لأجلي بعد نواحى الهدى، فعتاد البلغاء إيداع التسكم معنى يدعوه إليه عرض كلامه وترك غيره والترآن ينبنى أن يودع من المعانى كل ما يحتاج السامدون إلى علمه وكل ما له حفل في البلاغة الإداكن الميلى الأهلى مقصودا وكان ما هو

أدنى منه مرادامعه لامرادا دونه سواء كانت دلالة التركيب علها متساوية في الاحتمال والظهور أم كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولو أن تبلغ حد التأويل وهو حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح . أما إذا تساوى العنيان فالأمر أظهر ، مثل قوله تعالى « وما قتلوه يقينا » أى ما تيقنوا قتله ولكن توهموه ، أُوما أيقن النصارى الذين اختلفوا في قتل عيسي عِلْمَ ذلك يقينا بل فهموه خَطَأً ، ومثل قوله «فأنساه الشيطان ذكر ربه » فني كل من كلة ذكر وربه معنيان، ومثل قوله « قال مَمَاذ اللهِ إِنه رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاىَ » فني لفظ رب معنيان . وقد تكثر المانى بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر تكثيرا المعانى مع إيجاز اللفظ وهذا من وجوء الإعجاز . ومثاله قوله تعالى « إلا عن موعدة وعدها إياه » بالثناة التحتية وقرأ الحسن البصري أباه بالباء الموحدة ، فنشأ احمال فيمن هو الواعد . ولما كان القرآن نازلا من المحيط علمه بكل شيء ، كان ما تسمح تراكيبه الجارية على فصيح استمال الكلام البليغ باحتاله من المانى المألوفة للمرب في أمثال تلك التراكيب ، مظنونًا بأنه مراد لمنزله ، ما لم يمنع مَن ذلك مانع صريح أو غالب من دلالة شرعية أو لغوية أو توقيفية . وقد جمل الله القرآن كتاب الأمة كام وفيه هديها، ودعاهم إلى تديره وَبَدْل الجهد في استخراج معانيه في غير ما آية كقوله تعالى « فاتقوا الله ما استطعتم » وقوله « وإذا جاءهم أَمْرُ من الأَمْن ِ أو الخوف أذاعوا به ولو رَدُّوه إلى الرسول وإلى أُولِي الأمر منهم لعَلِمَه الذين يستنبطونه مهم » وقوله « بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم » وغير دلك . على أن القرآن هو الحجة العامة بين علماء الإسلام لا يختلفون في كونه خُجَّةً شريعتهم وإن اختلفوا ف حجية ما عداء من الأخبار المروية عن رســول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الخلاف فى شروط تصحيح الخبر ، ولتفاوتهم فى مقدار ما يبلغهم من الأخبار مع تفرق العصور والأقطار، فلا مرجع لهم عند الاختلاف يرجعون إليه أقوى من القرآن ودلاليَّة .

ويدل لتأسيانا هذا ما وقع إلينا من تصيرات مروية عن النبيء صلى الله عليه وسلم لآيات ، فنرى منها ما نوقن بأنه ليس هو المعنى الأُستَّيَقَ من التركيب ؛ ولـكنا بالتأمل فعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد بتصيره إلا إيتاظ الأذهان إلى أخذ أقصى المانى من ألفاظ القرآن ، مثال ذلك ما رواء أبو سعيد بن النُمَلَّى قال: دعانى رسول الله وأنا فى الصلاة فلم أُجِبَّه فلما فرغت أُقبَلْتُ إليه فتال «ما منعك أن نجيبينى؟ فقلت : يارسول الله كنتُ أصلى ، فقال : ألَمْ يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا رَّعا كمْ ؟ » ، فلا شك أن المنع المسوقة فيه الآية مو الاستجابة بمنى الامتثال ، كقوله تعالى « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرّح » ، وأن المراد من الدعوة الهداية كقوله « يَدَعُون إلى الحَيْر » ، وقد تعلق فعل دعاكم بقوله المحبيكم أى لما فيه صلاحكم ، غير أن لفظ الاستجابة الحكان صالحا التحمل على المحبى الحقيق أيضا وهو إجابة البنداء حَيَل النبي وصلى الله عليه على المحافق وهم المحافق وهو إجابة البنداء حَيَل النبي وصلى الله عليه والله ويقضر أناس ومن التعلق عَمَالة عُرالة غُرلاً ، كُول مُعَلَّق والمُول المنع استبعاد البحث ، كقوله والمحافق النظر عن المتلق وهو قراد ها محبيكم » تعلى « أَنْحَيْنَ المُؤلِّل ، بَلْ هم في لبنس مِن خَلْق جَديد » ، وقوله « وهو الذي تبدأ أَخَلُق مَم بعيده وهو أهون عَلَيْ » ، فذلك مورد التشيية ، غير أن التشبيه لما كان ما لما للحمل على تما المناسبة أَغَلَمَنا النبي، صلى الله عليه وسلم أن ذلك مواد منه ، بأن يكون التشبيه باخلُول الأول شايلا التجود من النياب والنمال .

و كذلك نوله تمالى « إِنْ تَسَتَّنَفُر لَمُ سبعين مرةً فلن ينفر الله لم » فقد قال الذي ملى الله عليه وسل لمدر بن الخطاب لما قال له لا تُسكّ على عبد الله ابن أُوّن بن سكول فإنه منافق وقد نهاك الله عن أن تستغفر المعنافين ، فقال الذي « خَيْرَى ربي وسأويد على السبعين » خَمَل قوله تمالى «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم على التخيير مع أن ظاهره أنه مستعمل في النسوية ، وحمل أسم المدد على دلالته الصريحة دون كونه كناية عن الكثرة كم هو فرينة السياق لماً كان الأمر واسم المدد على دلالته الصريحة دون كونه كناية عن الكثرة ناشئا عن الاحتياط . ومن هذا قول النبيء لأم كانوم بنت عقبة بن محيط حين عامت مسلمة مهاجرة إلى المدينة وأبّ أن ترجع إلى المشركين فقرأ النبي، قوله تمالى « يُحْرِجُ الحميّ من المئيّ من المئيّ من المؤلفة عليه وسلم في مواضع سجود النبيء على الأمراح المنافقة الذي سيق إليه، وما أرى سجود النبيء على الشماية والي منافقة عليه وسلم في مواضع سجود التابوة من القرآن إلا راجعا إلى عذا الأممل فإن كان كن أقوى حُجة في إرادة الله من ألفاظ كنابه ما محلحة أنى إرادة الله من ألفاظ .

وكذلك لما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بمدهم من الأُمَّة مثل ما روى

أن عمرو بنالماص أصبح جُنبا في غروةٍ في يوم ٍباردٍ فتيم وقال « الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنالله كان بكم رحيا » مع أنمورد الآية أصله فىالنهى عن أن يقتل الناس بعضُهم بعضًا. ومن ذلك أن مُحر لما فُتِحت العراق وسأله جيش الفتخ قسمة أرض السواد بينهم قال : « إنْ قسمتها بينكر لم يجد السلمون الذين يأتون بمدكم من البلاد الفتوحة مثلَ ما وجدتم فأرى أن أجملها خراجًا على أهل الأرض يقسم على المسلمين كلُّ مَوْسِم فإن الله يقول: والذين جاءوا من بمدهم » وهــذه الآية نزلت في فيء قريظة والنضير ، والمراد بالذين جاءوا من بمد المذكورين هم المسلمون الذين أسلموا بعد الفتح المذكور . وكذلك استنباط عمر ابتداء التاريخ بيوم الهجرة ، من قوله تعالى « لَمَسْجِدُ أُسِّسَ على التقوى من أوَّلِ يوم أَحَقُّ أَن تَقُومَ فيهِ » فإن المعنى الأصلى أنه أُسِّس من أول أيام تأسيسه، واللفظ صالح لأن ُ محمل على أنه أُسس من أول يوم من الأيام أي أحق الأيام أن يكون أول أيام الإسلام فتكون الأولية نِسبية . فى قصة يوسف « وَلِمَنْ جَاءَ به حِمْلُ بعير وأَنا به زَعيم » كما تقــدم فى المقدمة الثالثة ، مم أنه حكاية قصة مضت في أمة خَلَتْ ليست فيسياق تقرِّر ولا إنكار ، ولا هي منشريمةٍ سَمَاوِية ، إلا أن القرآن ذكرَها ولم يُعقبها بإنكار . ومن هذا القبيل استدلال الشافعي على حُجِّيَّةِ الإجاع وتحريم خَرْقِه بقوله تعالى « ومَنْ يُشَاقِق الرسولَ من بعد ما تَبَيَّنَ له الهدى ويتَّبِعْ غيرَ سبيل المؤمنين نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى ونُصْلِهِ حَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » مع أن سياق الآية فَى أحوال الْمُسركين، فالمراد من الآية مشاقّة خاصة واتّبَاعُ غير سبيل خاصّ ولكن الشافعي جمل حجية الإجماع من كال الآية .

وإن الفراءات المتوارّة إذا اختلفت فى قراءة ألفاظ القرآن اختلافا يفضى إلى اختلاف الممانى كَمِمّاً برجع إلى هذا الأصل .

م إن معانى التركيب المحتمل معنيين فصاعدا قد يكون بينهما العموم والخصوص فهذا النوع لا تردد فى حمل التركيب على جميع ما يحتمله ، ما لم يكن عن بعض تلك المحامل صارف لفظى أو معنوى ، مثل حمل الجهاد فى قوله تعالى « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه » فى سورة العنكبوت على معنى مجاهدة النفس فى إقامة شرائع الإسلام ، ومقاتلة الأعداء فى الذب عن حوزة الإسلام . وقد يكون بينها التغاير ، بجيث يكون تعيين التركيب للبعض منافيا لتميينه الآخر بحسب إدادة التنكم عرفا ، ولكن صاوحية التركيب لها على البَدَ لِيَّةِ مع ما يعتنى إدادة أحدها تحميل السامع على الأخذ بالجميع إيفاء بما عدى أن يكون مراد والشكلم ، فالحل على الجميع نظير ما المساهل في حلى المشترك على معانيه احتياطا ، مستقبمات التراكيب ، مثل الكناية والتعريض والنهب مع معانيها الصريحة ، ومن هذا التنبيل ما في محميح البخارى عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أسياخ بدر فتكأن بمبضهم وَجَد في نفسه فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ، فقال عمر : إنه من حيث بمضهم وَجَد في نفسه ذات : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ، فقال عمر : إنه من حيث في قول الله تصالى «إذا جاء نصر الله والفتح ؟» نقال بعضهم : أمرنا أن محمد الله ونستغفره في نقل : أن هزا ين عباس؟ إذا ضرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فل ينل شيئا ، فقال في : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فيقلت : لا ، فقال : قا تقول ؟ قلت : هو أجّل رسول الله أعلكه له ، قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسيح بحمد ربك واستغفره إله كان توابا ، فقال عمر : ما أعلم ميا إلا ما نقول .

وإنك لتمرّ بالآية الواحدة فتتأمّلها وتندبرّ ها فتنهال عليك معان كثيرة يسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي . وقد تتكاثر عليك فلا تك من كثرتها في خشرولا تتجعل الحمل على بعضها منافيا للحمل على البعض الآخر إن كان التركيب سمناحا بذلك .

فضتيات ألحامل التي تسمع بها كلات القرآل وتراكيبه وإعرابه ودلالته ، من اشتراك وحقيقة وعباز ، وصريح وكناية ، وبديع ، ووصل ، ووقف ، إذا لم تفض إلى خلاف المقسود من السياق ، يجب حل الكلام على جميها كالوصل والوقف في قوله تمالى «لا رُبِّبَ فِيهِ هُدِّي لَمُنْجُينَ » إذا وُقف على لارب أوطيفيه . وقوله تمالى «وكَأَيِّنْ مَنْ نَبِهِ \* فَتِلَ مَمّهُ وَبِيُونَ كَيْبِرُ » المختلاف المنى إذا وُقف على قوله مقد ربيون كير . وكقوله تمالى « وكالم في قوله مه دبيون كثير . وكوله له تمال ، أو على قوله مه دبيون كثير . وكوله تمالى « وما يمار تأويه إلا الله والراسخون في العلم يقولون » باختلاف المعنى عند الوقف على اسم الجسلالة أو على قوله في العلم ، وكتوله تمالى « قالَ أَرَاغِبُ أَنْ عَنْ المَّنْ عَنْ المَّنْ عَنْ المَّا المُنْ المَنْ عَنْ المَّنْ عَنْ المُنْ عَنْ المَنْ عَنْ المُنْ عَنْ المُنْ عَنْ عَنْ المُنْ عَنْ المُنْ عَنْ المُنْ عَنْ المَنْ عَنْ المُنْ عَنْ المَنْ عَنْ المُنْ عَنْ المُنْ عَنْ المُنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ المُنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ المُنْ عَنْ المُنْ عَنْ المُنْ عَنْ المُنْ عَنْ المُنْ عَنْ عَنْ المُنْ عَنْ المُنْفِق المُنْ عَنْ المُنْعِنْ المُنْفِق المُنْفَعِلْ المُنْ المُنْفِق المُنْفِق المُنْفِق المُنْفِق المُنْفَالِ المُنْفِق المُنْفُولُ المُنْفِق المُنْفِقُولُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفُولُ المُنْفِقِيقُ المُنْفِقُ المُنْفِقِقُ المُنْفِقُ المُنْفِقُولُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفُولُ المُنْفِقُولُ المُنْفُلِقُ المُن

ومن أدق ذلك وأجدره بأن ننبه عليه فى هـــذه المقدمة استعمال اللفظ الشترك فى معنييه أو معانيه دُفْمَة .

واستعمالاللفظ في معناه الحقيق ومعناه المجازى معا . بَدُّةَ إِدادِةٍ المعانى الكُنِّى عمها مع المانى المصرح مها ، وإرادة العانى الستتيمات ( بفتح الباء ) من النراكيب الستتيمة ( بكسر الباء ) .

وهذا الأخير قد نبه عليه علماء العربية الذين اشتناوا بعم المانى والبيان . وبتي البحثان الأولان وهما استعبال الشترك في معنيه أو معانيه ، واستعمال اللفظ في حقيتته وعبازه ، مَحَلَّ تردد بين المتصدين لاستخراج معانى القرآن تفسيرا وتشريعا ، سبئه أنه غير واردفى كلام العرب قبل القرآن أو واقع بندرة ، فلقد تجد بمض العلماء يدفع محصكلا من عامل بعض آيات بأنه عمل يفضى إلى استعمال المشترك في معنييه أو استعمال اللفظ في حقيقته وعبازه، ويشدون فلك خَطابًا عظها .

<sup>(</sup>١) مجد بن على البصري الشافعي المعترلي المتوفي سنة ٣٩٤ له كتاب المعتمد في أصول الفقه .

إلى أنها دلالة من مستنبعات النراكيب لأنها دلالة عقلية لا تحتاج إلى علاقة وفرينة ، كدلالة المجاز والاستعارة .

والحق أن المشترك يصح إطلاقه على عدة من مانيه جيما أو بعشا إطلاقا لنوبا، فقال قوم هو من قبيل الحقيقة ونسب إلى الشافعى وأبي بكر الباقلاني وجمهور المسترلة . وقال قوم هو المجاز وجزم ابن الحاجب بأنه مراد الباقلاني من قوله في كتاب التقريب والإرشاد إن المسترك لا يحمل على أكثر من معني إلا بقرينة ، فنهم ابن الحاجب أن الفرينة من علامات المجاز وهذا لا يستقيم لأن الفرينة التي هي من علامات المجاز هي الفرينة المانية من إدادة المحلى الحقيق وهي لا تتصور في موضوعنا ؟ إذ معانى المشترك كالها من قبيل الحقيقة وإلا لاتقتحت حقيقة المشترك فارتفع الموضوع من اصله . وإنما سها أصحاب هذا الرأى عن الفرق يين قرينة إطلاق المشترك على عدة من معانيه ، فإن قرينة أطلاق المشترك على عدة من معانيه ، فإن لعضا .

وثمة قول آخر لا ينبنى الالتفات إليه وإنما نذكره استيمابا لأراء الناظرين فى هذه المسألة ، وهو صحة إطلاق المشترك على معانيه فى النفى وعدم سحة ذلك فى الإيجاب ، ونسب هذا القول إلى برهان على المرفيقياتى الفقية الحنفى صاحب كتاب الهداية فى الفقه ، ومثاره فى ما أحسب اشتباء دلالة اللفظ المشترك على معانيه بدلالة النكرة المكلية على أفرادها حيث تفيد المعوم إذا وقعت فى سياق النفى ولا تفيده فى سياق الإثبات .

والذي يجب أعاده أن مجمل الشترك في القرآن على ما يحتمله من المعاني سواء في ذلك اللفظ المفرد المترك ، سواء كانت الماني اللفظ المفرد المترك ، سواء كانت الماني حقيقة أو عازية، محضة أو ختلفة . مثال استمال اللفظ المفرد في حقيقته وعازه قوله تعالى « ألم ترك أنَّ الله يسجد له من في الساوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والمنجود أو الحبال والشجر والدواب وكثير من الناس » فالسجود له معنى حقيق وهو وضع الجمة على الأرض ومعنى عازى وهو التنظيم ، وقد استعمل قعل يسجد هنا في معنييه المذكوري لا عالة . وقوله تعالى « ويسامطور إليكم أيشتهم والسنتيمم المساموء في فيسط الأيدى حقيقة في مدّها للفرب والسلب ، وبسط الألسنة عجاز في عدم إسماكها عن القول البذيء

وقد استعمل هنا فى كلا معنييه . ومثال استعمال المركّب المشترك فى معنييه قوله تعالى « وَ يَلْ َ لِلْمُعَلَّفَةِينَ » فَركب ويل له يستعمل خبرا ويستعمل دعاء ، وقد حمله الفسرون هنا على كلا العنيين .

وعلى هذا القانون بكون طريق الجم بين المانى التي يذكرها الفسرون ، أو ترجيح بعضها على بعض ، وقد كان الفسرون غالمين عن تأسيل هذا الأسل فالذلك كان الذي يرجَّج ممنى من المانى التي يحتملها لفظ آية من القرآن ، يجمل غير ذلك المعنى مُلنى . وتحن لا تتابعهم على ذلك بل نرى المانى المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيم السكام العربي البليغ ، معانى في تفسير الآية . فنجن في تفسيرنا هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعدا فذلك على هذا القانون . وإذا تركنا معنى بما حَمَل بعض الفسرين عليه في آيات من القرآن فليس تركنا إياه دالا على إبطاله ، ولكن قد يكون ذلك لترجُّح غيره ، وقد يكون اكتفاء بذكره في تفاسير أخرى نجنبا للإطالة ، فإن التفاسير اليوم موجودة بين يدى أهل العالم لا يعوزهم استقراؤها ولا تمييز بحاملها متى جروا على هذا القانون .

### القدمة العاشرة في إعجاز القرآن

لم أر غرضا تناصلت له سهام الأفهام . ولا غاية تسابقت إليها جياد الهمم فرجمت دومها حسرى . واقتنعت بما بلنته من سُبَابِة تَزْرًا . مثل الحُوض في وجوه إنجاز القرآن فإنه لم يُزل منال أهل البلاغة الشاغل . ومَوْرِدَهَا للمعلول والناهل . ومُنْلِي سَيَّا بِها للنديم والواغل ، ولقد سبق أن ألف عام البلاغة الشاغل . ولقد سبق أن ألف عا البلاغة ليكون معيارا للتقد أو آلة للشُغ . ثم يَقِظْهُمَ من جراء ذلك كيف تقوَّق الترآن على كل كلام بلينغ بما توفر فيه من الخسائص التي لا تجتمع في كلام بلينغ بما توفر فيه من الخسائص التي لا تجتمع في كلام أخر البلغاء حتى مجز السابقون واللاحقون منهم عن الإنيان فواعد منه بنيّت عليها أنجب كلَّ شاهد بناؤها . واعترف لك بحكل الحذق في البلاغة فواعد منى بنيّت عليها أن قال مُم إذا كنت عن من الأوقا . واعترف لك بحكل الحذق في البلاغة أطاعت على ما يُوردك موارد الدزة . وكشفت عن وجه إنجازه التناع » اه .

قاما أنا فاردت في هذه القدمة أن ألم على المائه المائه السند كمطرة طيف . ولا مى كراقامة المنتجع في الرّبَع حتى يظله الشيف . وإنحا هي لمنتخذ ترى منها كيف كان القرآن بمعجزا وتقبصر ممها نواحى إنجازه وما أنا بمستقص دلائل الإمجاز في آحاد ولطائف أدبه التي هي فتح لفنون والدة من أدب لغة المرب حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتح بسائر ، و فتج عنول ، و فتج عمالك ، و فتح أدب غض ارتق به الأدب القرآن فتح بسائر ، و فتح أدب غض ارتق به الأدب المربي مرتق لم يبلغه أدب أمن من قبل . و كنث أرى الباحين بمن تقدمي بخلطول المربي مرتق لم يبلغه أدب أمنة من قبل . و كنث أرى الباحين بمن تقدمي بخلطول هو والذي يحق أن يكون البحث فيه من مقدمات علم التفسير ، ولملك بحد في هذه المقدمة أصولا ونكتا اغتلها من تقدموا من تمكموا في إنجاز القرآن مثل الباغلاني ، والرائماني ، والرائماني ، والرائماني ، والرائم ، والمؤلم مهائموا ، وأفائوا عنها

كما يفلى عن النار الرماد . وإن علاقة هذه المقدمة بالتفسير هي أن مفسر الفرآل لا يعد تمسيره لمماني القرآن بالنا حد الكمال في غرضه ما لم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة في آيه الفسرة بمقدار ما تَسْهو إليه الهمة من تطويل واختصاره فالفسر بحاجة إلى بيان ما في آك القرآن في ذلك أكد أن من طرق الاستمال العربي وخصائص بلاغته وما فاقت به آى القرآن في ذلك حسبا أشرنا إليه في المقدمة التانية لئلا يكون الفُسَّر حين يُعْرِض عن ذلك بمنزلة المترجم لا يمنزلة الفسر .

فين أُعْجَب ما تراه خارّ منظم التفاسير عن الاهمام بالوسول إلى هذا النرض الأسمى إلاعيون التفاسير ، فن مقل مثل معانى القرآن لأبى إسحاق الزجاج ، والمُحرَّر الوجرّ الشيخ عبد الحق بن عطية الأندلسى ، ومن مُكتر مثل الكشاف . ولا يعذر فى الحلاء عن ذلك إلا التفاسير التى تحت ناحية خاصة من معانى القرآن مثل أحكام القرآن ، على أن بعض أهل الهم العلية من أصحاب هذه التفاسير لم يهمل هذا المِلْق النفيس كما يصف بعض العلماء كتاب أحكام القرآن لإمهاعيل بن إسحاق بن حمَّاد المالكي البغدادى ، وكما تراه فى مواضع من أحكام القرآن لأبى بكر بن العربي .

ثم إن العناية بما نحن بسدده من بيان وجوه إنجاز القرآن إنما نبعت من شخنتر في السلم كير من أصول الإسلام وهو كونه المعجزة المكبرى للنبيء سلى الله عليه وسلم ، وكونه المعجزة الباقية ، وهو العجزة التي تحدى بها الرسول معانده تحقيقاً صريحاً، قال تعالى المعجزة الباقية أن أنا أنز أنا عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله الما ان ندر مبين. أو لم المنافق كتاب إمهاه أوسكي «إنجاز القرآن واطال ، وخلاسة القول فيه أن رسالة نبينا عليه المسلاة والسلام بنيت على معجزة القرآن وإن كان قد أيّد بعد ذلك بمعجزات كثيرة إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات وأحوال ومع ناس عاصة ونقل بعضها متواترا وبم فاس عاصة ونقل بعضها متواترا إلى بوم القيامة ، وإن كان يد أهل المصر الأول عن الإتيان بمثله إلى يوم القيامة ، وإن كان يُدكم وَجُد أهل المصر الأول عن الإتيان بمثله إلى يوم القيامة ، وإن كان يُدكم وَجُد أهل المصر الأول عن الإتيان بمثله فيضى ذلك عن من المصور التالية عن النظر في عاد آيات تتحدى في حال عجز أهل المصر الأول عن عادت تيات تتحدى

العرب بأن بأتوا بسورة مثله ، وبَشْر سُور مثله مما هو معلوم ، ناهيك أن القرآن نادَى بأنه معجد لم ، نحو قوله تعالى « وإنْ كُنتم في ربب مما نزّ ثنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تعادا وان تعادا فاتقوا النار » الآية فإنه سمَّل وسَجَّل : سَهَّل عليهم أن يأتوا بمثل سورة من سُوره ، وسَجَّل عليهم أنهم لا يفعلون أنهم من وسَجَّل عليهم أنهم لا يفعلون المتعدى متواز وتجز التحديثين أبضا متواتر بشهادة التاريخ إذ طالت مدتهم في الكفر ولم يقيموا الدليسل على أنهم غير عاجزين، وما استطاعوا الإنبان بسورة مثله ثم عدلوا إلى القارمة بالقوة .

قال الله تعالى « و إن كنتم في ريب ممــاً نز لنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لــم تفعلوا ولن تفعلوا فانتقوا النار » الآيـة مـن ســـورة البقـرة .

وقال ؛ قل فأنوا بسورة مثله وادعوا من استطحتم من دون الله إن كنتم صادقين » (صورة يونس) وقال ؛ أم يقولون افتراه قل فأنوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنّما أنزل بعلم الله » (سورة هؤد) .

فعجزٌ جميع المتحدَّ يْن عن الإتيان بمثل القرآن أمر متواتر بتواتر هذه الآيات بينهـم وسكوتهم عن المعارضة مع توفر دواعيهم عليها .

وقد اختلف العلماء في تعليل عجزهم عن ذلك فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله بأنّ الله مرفهم عن معارضة القرآن فسليهم المقدرة أوسليهم الداعي ، لتقوم الحجة عليهم بمرأى ومسعع من جميع العرب. ويعرف هذا القول بالصرفة كافي المواقف للعضد والمقاصد للتغتزاني (ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء وهي مرة من الصرف وصنع بصيغة المرة للإشارة إلى أنها صرف خاص فصارت كالعلم بالغلبة) ولم ينسبوا هذا القول إلا إلى الأشعري فيما حكاه أبو القضل عباض في الشفاء وإلى النظام والشريف المرتضى وأبي إصحاق الاسفرائيني فيما حكاه عنهم عضد الدين في المواقف ، وهوقول ابن حزم صرح به في كتاب الفيصل (ص 7 جز 3) (ص 184 جز 2) وقد عزاه صاحب المقاصد في شرحه إلى كثير من المعترلة.

وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق واقتصر عليه أيمة الأشعرية وإمام

الحرمين وعليه الجاحظ وأهل العربية كما في المواقف ، فالتعليل لعجز المتحدِّين به بانه بلوغ القرآن في درجات البلاغة والقصاحة مبلغا تعجز قدرة ُ بلغاء العرب عن الإنسان بعثله ، وهو الذي تعتمده ونسير عليه في هذه المقدمة العاشرة .

وقد بدا لي دليل قوي على هذا وهو بقاء الآيات التي نسخ حُكمها وبقيت متلوة من القرآن ومكتوبة في المصاحف فإنتها لما نسخ حكمها لم بيق وجه ليقاء تلاوقها وكتبها في المصاحف إلا ما في مقدار مجموعها من البلاغة بحيث يلتثم منها مقدار ثلاث آيات متحدًى بالاتيان بمثلها مثال ذلك آية الوصية في سورة العقود .

وإنما وقع التحدى بسورة أى وإن كانت نصيرةً دون أن يتحداهم بمدد من الآيات لأن من أفانين البلاغة ما مرجمه إلى مجموع نظم السكلام وصوعه بسبب الغرض الذى سيق فيه من فواتح السكلام وخواتمه ، وانتقال الأغراض ، والرجوع إلى الغرض ، وفنون الفسل ، والإيجاز والإطناب ، والاستطراد والاعتراض ، وقد جمل شَرَف الدين الطبِّيق (١) هذا هو الوجه لإيفاع التُحَدَّى بسورة دون أن يجمل بمدد من الآيات .

وإذ قد كان تفصيل وجود الإعجاز لا يحصره التأمل كان علينا أن نضبط معافدها التي هي ملاكها، فترى ملاك وجود الإعجاز راجعا إلى ثلاث جهات :

الجهة الأولى بوغه الناية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ من حصول كيفيات في نظمه مفيدة ممانى دقيقة و نكتا من أغراض الخاسة من بلناء العرب مما لا يفيده أصل وضع اللغة ، مجيث يكتر فيه ذلك كترةً لا يدانيها شيء من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم .

الجهة الثانية ما أَبْدَعَه البّرآن من أفانين التصرف فى نظم الكلام مما لم يكن معهودا فى أساليب العرب، ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة .

الجهة الثالثة ما أودِع فيه من المانى الحكية والإشارات إلى الحقائق العقلية والعلمية تما لم تبلغ إليه عقول البشر فى عصر نزول القرآن وفى عصور بعده متفاوتة ، وحسده الجهة . أغفلها التكلمون فى إتجاز القرآن من علمائنا مثل أبى بكر الباقلانى والقاضى عياض .

 <sup>(</sup>١) اسمه لحي الأصبح المسين، وقبل: الحسن بن مجد الطبي بكسر الطاء وسكون الياء، الشافعي المتوقى سنة ٧٤٣.

وقد عد كثير من الملماء من وجوه إنجاز القرآن ما يعد جهة رابعة مى ما انطوى عليه من الأخبار عن المُميَّيَّات مما دل على أنه منزل من علَّم النيوب ، وقد يدخل فى هذه الجهة ما عده عياض فى الشفاء وجها رابعاً من وجوه إنجياز القرآن وهو ما أنباً به من أخبار القرون السالفة نماكان لا يعلم منه التصة الواحدة إلا التذُّ من أحبار أهل الكتاب ، فهذا ممعجز للعرب الأميين خاصة وليس معجزا لأهل الكتاب ؛ وخاصٌ ثبوت إنجيازه بأهل الإنصاف من الناظرين فى نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله، وليس معجزا للمكارين فند قلوا إنجا يشلّه بشر .

فإعجاز القرآن من الجهتين الأولى والثانية متوجه إلى العرب ؛ إذ هو معجز لفصحائهم وخطائهم وشطرائهم مباشرة ، ومعجز لمامتهم بواسطة إدراكهم أن تجز متارعيه عن ممارضته مع توفر الدواى عليه هو برهان ساطم على أنه تجاوز طاقة جميمهم . ثم هو بذلك دليل على صدق المنزّل عليه لدى بتية البشر الذين بلغ إليهم صدى مجز العرب بلوغالا كم يُستطأع إنكاره لماصريه بتواتو الأخبار ، ولن جاء بعدهم بشواهد الثاريخ . فإنجازه للبرهم الحاضر تن ذليل تفصيلي ، وإنجازه لنبرهم دليل إجالى .

ثم قد يشارك خاسة العرب في إدراك إنجازه كلٌّ من تعلم لنتهم ومارس بليخ كلامهم وآدابهم من أثمة البلاغة العربية في مختلف العصور ، وهذا معنى قول السكاكي في المفتاح مخاطباً لناظر في كتابه « مُتَوَسِّلًا بذلك (أي بمرفة الخصائص البلاغية التي هو بصدد السكلام عليها إلى أن تتأنَّق في وجه الإعجاز في التخريل منتقِلًا مما أُجْمَلَهُ عَجْزُ المُتحدَّثِن به عندك إلى التفصيل » .

والغرآن منجز من الجهة الثاثة للبشر قاطبة إنجازا مستمرا على ممر العصور ، وهذا من جملة ما ثمله قول أمّة الدين : إن القرآن هو المنجزة المستمرة على تعاقب السنين ، لأنه قد يُعرِكُ إنجازَه العقلاء من غير الأمة العربية بواسطة ترجمة معانيه التشريعية والحكمية واليلمية والأخلاقية ، وهو دليل تفصيل لأهل تلك المانى وإجال أن تبلغه شهادتهم بذلك .

وهو من الجمهة الرابمة \_عند الذين اعتبروها زائدة على الجمات الثلاث\_معجز لأهل عصر نزوله إعجازا تفسيليا ، ومعجز لن يجيء بعدهم بمن يبلغه ذلك بسبب تواتر نقل القرآن ، وتَمَيِّرُ صرفِ الآيات الشتملة على هذا الإخبار إلى ما أربد منها . هذا ملاك الإعجاز بحسب ماانتهى إليه استقراؤنا إجالا ، ولنأخذ فى ثبىء من تفصيل ذلك وتثنيله .

قاما المجهة الأولى فرجها إلى ما يُسمَّى بالطرّق الأُعَلَى من البلاغة وانصاحة ، وهو المسلط على تسميته حدّ الإعجاز ، فلقد كان منتهى التنافى عدد العرب بمقدار الثفوق فى البلاغة والنساحة ، وقد وصف أُمّة البلاغة والأدب هذين الأحرين بما وُرُونَ له علماً المالى والبيان ، وتصدّوًا فى خلال ذلك للموازنة بين ما ورد فى القرآن من ضروب البلاغة وبين المبلاغة وين المبافلاتي وأبي هلال المسكرى وعبد القاهم، والسَّكاً كي وابن الأثير ، إلى الموازنة بين ما مورد في القرآن وين ما ورد فى بليخ كلام العرب من بعض فنون البلاغة بما فيه مقنع المباقلاتي ومن المبتقبل . وليس من حظ الواصف إنجاز القرآن وسفا إجهاليا كسنمنا ههنا أن يصف هذه الجمعة وصفا منها لمباليا كسنمنا ههنا أن يصف هذه الجمعة وصفا منها مشكل كاياتها وقواعدها على الكتب الجمولة لذلك ، مثل دلائل الإعجاز ، وأسرار البلاغة ، والنسم الثالث فأ بعده من المنتاح ، وبحو ذلك ، وأن تُحيل فى تفاصيلها الواصفة لإعجاز أي القرآن على التفاسير المؤلفة فى ذلك وعمدتها كتب الكشاف للملامة الزعشرى ، وما سنستنبطه ونتسكره فى تصيرنا هذا إن شاء الله ، غير أنى ذاكر هنا أصولا لنواحى إعجازه من هذه الجمهة ويناصة ما لم يذكره الأثمة أو أجاوا فى ذكره .

وحسبنا هذا الدليلُ الاجابى وهو أن الله تعالى تحدى بلناءهم أن يأتوا بسورة من مثله فل يتعرض واحد إلى معارضته ، اعترافا بالحق ورزّ بثناً بأعسبهم عن التعريض بالنفس إلى الانتضاح ، مع أنهم أهل التدرة في أفانين الكلام نظل ونثرا ، وترغيبا وزجرا ، قد خُشُوا من بين الأم بقوة الذهن وشدة الحافظةوفصاحة اللسان وتبيان المانى، فلا يستصعب عليهم سابق من المانى، ولا يجمع بهم عسير من القامات .

قال عياض فى الشفاء : « فلم يُرلُّ يُقرِّعُهم النبيء ملى الله عليه وسلم أشدَّ التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ ويُسنَّة أحلامهم ويحط أعلامهم وهم فى كل هذا نا كسون عن معارضته محجمون عن ممانلته، يخادعون أنقسهم بالتكذيب والإغراء بالافتراء ، وقولم : إنْ هذا إلا سحر يؤثّرَ \_ وسحرَّ مستَّمِرٌ \_ وإنْكُ أفتراه \_ وأساطيرُ الأولين . وقد قال تعالى : فإن لم تعادا ولن تعادا ، فا فعلوا ولاقدروا ، ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمُسَعِيلةً كُشف عُوراً و لجيمهم ولقاسميع الوليد بن المنيرة قوله تعالى: «إناله يأمر بالعدل والإحسان» الآية قال : « والله إنَّ له لَحَكَرَةً وإنَّ عليه لطَلَاقةً ، وإنَّ أسفله لَمُندق وإنَّ أعلاه لَمُشير وما هو بكلام بشر » . وذكر أبو عبيدة أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ « فالسدع بما تؤمر » فنسجد وقال : سجدت لفساحته ، وكان موضع الثانير في هذه الجلة هو كلة اسدّع في إبانها عن الدعوة والجهو مها والشجاعة فيها ، وكلة بما تؤمر في إبجازها وجمها ، وسمع آخر رجلا يقرأ « فلما استياسوا منه خلصوا نجيا » فتال: أشهد أن مخلوة لا يقدر على مثل هذا السكلام. إجمالا وتصدى أهل عم البلاغة لتفصيله ، قال السكاكي في المنتاح : « واعلم أن شأن الإعجاز عجيب 'بدرك ولا يمكن وصفه ، كاستقامة الوزن تُذرك ولا يمكن وصفها ، أو كالملاحة . ومُدرك الإعجاز عندى هو الذوق ليس إلا . وطريق اكتساب الدوق طول خدمة هذن المذين (الماني والبيان) نم للبلاغة وجوه متلثمة ربما نيسرت إماطة اللتام عهم الشجيل عليك، أما نفس وجه الإعجاز فلا » اه .

قال التفتراتى « يعنى أن كل ما ندركه بمقولنا فني غالب الأمر تتمكن من التعبير عنه ، والإعباز ليس كذلك لأنا نعلم علما من كلام الله أنه بجيت لا تمكن للبشر معارضته والإعباز ليس كذلك لأنا نعلم علما من كلام الله أنه بجيت لا تمكن للبشر معارضته هيئات تراكيه ، كا أنا مجد كلاما نعلم فلما أن كلامهم، وكذا هيئات تراكيه ، كا أنا مجد كلاما نعلم قطاء أنه مستقيم الوزن دون آخر ، وكا أنا ندرك من أحد كون كل عضو منه كما ينبنى وآخر كذلك أو دون ذلك ، لكن فيه شيء نسميه الملاحة ولانمرف أنه ماهو، وليس مدرك الإعباز عند المستفسوى الذوق وهو قوة إدراكية في المختساس بإدراك لطائف الكلام ووجوه عاسنه الخفية، فإن كان حاسلا بالنعارة ونذاك والاستفال مها ، وإنجم بينالله وق المعارض وطول مما سهما المنافقة والقصاحة لا كاذهب إليه النظام وجمي من المنزلة أن إعجازه بالمسرة أمر من جنس البلاغة والقصاحة لا كاذهب إليه النظام وجمي من المنزلة أن إعجازه بالعبرة عمليا ، ولا كاذهب إليه جماعة من أن الله صرف الدرب عن معارضته وسلب قدرتهم عليها ، ولا كاذهب إليه جماعة من أن الله صرف الغرب لأسابي كالامهم من الأشار والخطب والرسائل لاسيا في المقاطع

مثل يؤمنون وينفيون ويعلمون (قال السيد لاسيا فى مطالع السور ومقاطع الآى) أوبسلامته من التناقض (قال السيد مع طوله جدا ) أو باشياله على الإخبار بالنيبات والكل قاسد. اه وقال السيد: الجرجانى فهذه أقوال خمسة فى وجه الإعجاز لا سادس لها .

وقال السيد أراد الصنف أن الإعجاز قسه وإن لم يمكن وصفه وكشفه بحيث يدرك به لكن الأمور الؤدية إلى كون الكلام معجزا أعنى وجوه البلاغة قد محتجب فربما نيسر كشفها ليتقوَّى بذلك ذوق البليغ على مشاهدة الإعجاز .

يريد السيد بهذا الكلام إيطال التدافع بين قول صاحب الفتاح : 'يدرك ولا يمكن وصفه إذ نق الإمكان ، وبين قوله نم البلاغة وجوه متائمة ربما تيسرت إماطة اللئام عنها ، فائبت تيسر وصف وجـــوه الإعجاز ، بأنَّ الإعجاز نقــه لا يمكر · كشف التناع عنه، وأما وجوه البلاغة فيمكن كشف الثناع عنها .

واعلم أنه لاشك في أن خصوصيات الكلام البليغ ودقاقه مرادة لله تعالى في كون القرآن معجزا وملحوظة للمتحد ين به على مقدار ما يبلغ اليه بيان المبين . وان إشارات كثيرة في القرآن تلفت الأذهان لذلك ويحضرني الآن من ذلك أمور : أحدها ما رواه مسلم والأربعة عن أبي هربرة قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال الله تعالى : قسمت الصلاة (أي سورة الفاتحة) بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : قال الله تعالى : حسيدني عبدي . وإذا قال : الرحمان الرحيم ، قال الله تعالى إعدى عبدي . وقال عبدي عبدي عبدي ، وقال مرة : فوض الى عبدي - فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستمين ، قال : هذا بيني وبين عبدي وعبين عبدي ولمبدي ولمبدي ما سأل ، فإذا قال : اهذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضائين ، قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ،

ففي هذا الحديث تنبية على مافي نظم فاتحة الكتاب من خصوصية التقسيم إذ قسم الفاتحة ثلاثة أقسام . وحُسن التقسيم من المحسنات البديعية . مع ما تضمـّنه ذلك التقسيم من محسن التخلص في قوله « فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستمين ، قال : « هذا بيني وبين عبدي » إذ كان ذلك مزيجا من القسمين الذي قبله والذي بعده .

 وفيه التنبيه على محسّن المطابقة كقوله ؛ فإنّه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير » . والتنبيه على ما فيه من تعشل كقوله تعالى دويضرباقه الأمثال للناس وما يعقلها إلاّ العالمون ـ وقوله ـ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكّرون » .

ولذا فنحن نحاول تفصيل شيء مما أحاط به علمنا من وجوه الإعجاز :

رى من أفانين السكلام الالتفات وهو نقل السكلام من أحد طرق التسكلم أو الخطاب أو النكيبة إلى طريق آخر مها . وهو يحجرده معدود من الفصاحة ، وساه ابن جبى شجاعة العربية لأن ذلك التغيير يجدد نشاطالسامع فإذا انضم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ماانتقل إليه صار من أفانين البلاغة وكان معدودا عند بلناء العرب من النفائس، وقد جاه منه في القرآن ما لا يحصى كثرة مع دقة المناسبة في الانتقال .

وكان للتشبيه والاستمارة عند انقوم المكانُ القصى والقدر العلى في باب البلاغة ، وبه فاق امرؤ القيس وَنُبهت سمته ، وقد جاء في القرآن من التشبيه والاستمارة ما أنجز المرب كقوله «واشتعل الرأس شُبيا» وقوله «واخفِشُ لهما جَمَّاحَ الذَّل» وقوله «وآية لهم الليلُ نَسَلُعُ منه النهارَ » وقوله تعالى «ابْلَمَى ماءك» وقوله «صِبْنَة الله » إلى نمير ذلك من وجوه البديع .

ورأيت من عاسن التشبيه عندهم كمال النَّبَّةِ ، ورأيت وسيلة ذلك الاحتراس وأحسنه ما وفع فى القرآن كقوله تعالى « فيها أنهارٌ من ماء غير آمين وأنهارٌ من نَكِن لم يَتنبَّر طَمْنُهُ وأنهارٌ من خُمْرٍ لَذَّةً للشارينِ » احتراس عن كراهة الطمام « وأنهارٌ من عَسَلٍ مصفًى » احتراس عن أن تنتقلة أفذاء من بتايا نحله .

وانظر الثنيلية في قوله تعالى « أَيُودُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونُ له جَنَّهُ مِن نَضِيلِ وأَعناب تجرى من تحمّها الأنهارُ ، الآية » ففيه إتمام جهات كال تحسين النشبيه لإظهار أن الحسرة على تلفها أشد . وكذا قوله تعالى «مَكَلُ فوره كَيْسَكَاةٍ \_لل قوله \_ يكاد زيمها يضىء » فند ذكر من الصقات ، والأحوال ما فيه خريد وضوح القصود من شدة الضياء ، وما فيه تحسين الشبَّه وتربينهُ بتحسين شِنِهِه ، وأَيْنَ من الآيتين قول كَمْب .

شُجَّتْ بِذِى شَبَمَ مَنَ مَاءُ مَحْنَيَةٍ صَافٍ بَأَيْطَحَ أَضْحَى وَهُوَ مَشُهُول تَنْهِى الرَّيَاحُ القَدَى عَنْهُ وَأَفْرَعُهُ مِن صَوْعِ سَارِيَةٍ بِيضٌ بِمَالِيلُ إن نظم القرآن مبنى على وفرة الإفادة وتعدد الدلالة ، فجُكل القرآن لها دلالنها الوضعية المتركيبية النى يشاركها فيها السكلام العربى كله ، ولها دلالنها البَلَاغية النى يشاركها فى مُجْدَلِها كلامُ البلغاء ولا يُصل شى؛ من كلامهم إلى مُبْلغ بَلاَعْتِها .

ولها دلالها الطوية أو مى دلالة مايندكر على مايقدًر اعباداً على القرينة، وهذه الدلالة قاليلة فى كلام البلغاء وكثرت فى القرآن مثل تقدر القول وتقدير الموسوف وتقدير الصفة . ولها دلالة مواقع مجيئيه يحسب ما قبائها وما بَعْدَهما ، ككون الجلة فى موقع الملة لكلام قبلها ، أو فى موقع الاستدراك ، أو فى موقع جواب سؤالي ، أو فى موقع تعريض أو نحوه . وهذه الدلالة لا تَقانَّى فى كلام العرب لقصر أغماضه فى قصائدهم وخَطَيِهم بخلاف القرآن ، فإنه لما كان من قبيل التذكير والتلاوة سَمَحَت أغراضه بالإطالة ، وبتلك

مثال ذلك قوله تمالى « وخَلق الله الساوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كُلُّ قسى بماكست وهم لا يظلمون – بند قوله – أمْ حَسِبَ الذين الجَرَّحُوا السَّيْقَات أَنْ تَجْمَلَهم كالذين آمنوا وعموا الصالحات سواء عياهم وعماتهم ساء ما يحكون » فإن قوله, وخلق الله السهاوات والأرض إلى آخره مفيد بتراكيمه فوائد من التعليم والتذكير ، وهو لوقوعه عقب قوله إلم حسب الذين اجترحوا السيئات يوافع موقع الدليل على أنه لايستوى من عمل السيئات مَعَ من عمل الصالحات في نعيم الآخرة .

الإطالة تَأتَّى تمدد مواقع الجل والأغراض.

وإنّ التقديم والتأخير في وضع الجمل وأجزائها في القرآن دقائق عجبية كثيرة الإيحاط بها وسننية على ما يلوح منها في مواضعه إن شاء الله . وإليك مثلا من ذلك يكون للك عونا على استجلاء أمثاله . قال تعالى «إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآباب إلى قوله - إن المستغين مفازا حدائق وأعنابا - إلى قوله - وكأسا دهاقا الإيسمعون فيها لغوا ولاكذابا » فكان للابتداء بذكر جهنم ما يفسر المفاز في قوله « إنّ المعتقين مفازا » أنّه الجنة لأنّ الجنة لأن أرفيها ) من قوله « لايسمعون فيها المغوا ولاكذابا » ما يحتمل لفسمير (فيها) من قوله « لايسمعون فيها "لغوا ولاكذابا » ما يحتمل لفسمير (فيها) من قوله « لايسمعون فيها "أن يعود إلى «كأسا دهاقا » وتكون (في) للظرفية المجازية أي لللابسة أو السبية أي لايسمعون في ملابسة شرب الكأس ما يعتري شاريها

في الدنيا من اللغو واللجاج ، وان يعود إلى (مفازاً) بتأويله باسم مؤنث وهو الجنة وتكون (في) للظرفية الحقيقية أي لايسمعون في الجنة كلاما لافائدة فيه ولاكلاما مؤذيا . وهـذه المعافى لايتأتى جميمها إلا بجمل كثيرة لو لم يقدم ذكر جهنم ولم يعقب بكلمة (مفازا) . ولم يؤخر (وكأسا دهاقا) ولم يعقب بجملة و لاينسمون فيها لغوا ، الخ .

ومما يجب التنبيه له أن مراعاةَ المقام في أَنْ يُنظَّمَ الكلامُ على خصوصيات بَلَاغيَّةٍ هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام وخاصَّةً في إعجاز القرآن، فقد تشتمل آية من القرآنُ على خصوصيات تتساءلُ نفس الْفُسِّر عن دواعيها وما يتتضيها فيتصدى لتطلب مقتضياتِ لها ربما جاء بها متكلَّفة أومَغْصُوبة ، ذلك لأنه لم يلتفت إلا إلى مواقع ألفاظ الآية، في حال أَنَّ مَتَنْصِياتِها في الواقع منوطة بالمقامات التي نزلت فيها الآية ، مثال ذلك قوله تعالى في سورة المجادلة « أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » ثم قــوله «أولئك حزب الله ألا إن حزب الله(مالله العون » فقد يخفى مقتضى اجتلابِ حرف التنبيه فى افتتاج كاننا الجُلتين فيأوي المفسر إلى تَطَلُّب مقتضِه ويأتَى بمقتضِيَاتِ عامةٍ مثل أن يقول: التَّنبيهُ للاهبَام بالخبر ، ولكن إذا قدرنا أن الآيتين نزلتا بمسمع من المنافقين والمؤمنين جميعاً عَلَمْنا أن اختلاف حرف التنبيه في الأولى لمراعاة إيقاظ فريقي النافقين والمؤمنين جميعاً، فَالْأُوَّالُونَ لَأَنْهِم يَتْظَاهِرُونَ بَأَنْهُم لِيسُوا من حزب الشيطان في نظر المؤمنين إذ هم يتظاهرون بالإسلام فَكَأْنَّ الله يقول قد عرفنا دخائلكم ، وثانى الفريقين وهم المؤمنون نُبَّهُوا لأنهم غافلون عن دخائل الآخرين فكأنه يقول لهم تيقظوا فإن الذين يتولون أعداءكم هم أيضًا عدُوٌّ لَكُم لأنهم حزب الشيطان والشيطانُ عدوُّ الله وعَدُوُّ الله عدوٌّ لكم ! واجثلاب حرف التنبيه في الآية الثانية لتنبيه المنافقين إلى فضيلة السلمين لعلم مرغبون فمها فيرعوون عن النفاق ، وتنبيه المسلمين إلى أن حولهم فريقًا ليسوا من حزب الله فليسوا بمفلحين ليتوسموا أحوالهم حق التوسم فيحذروهم .

ومرجع هذا الصنف من الإعجاز إلى مايسمًى فى عمرف علما البلاعة بالشُكَّت البَلاعيَّةِ فإنَّ بلغاءهم كان تنافسهم فى وفرة إيداع الكلام من هـذه الشكَّت ، ويذلك تَفَاصَلَ بلغاؤهم ، فلما تعموا القرآن انتالت على كلَّ مَنْ تتعه من بلغائهم من السُكِّت التي تَفَطَّنَ لها ما لم يجد من قدرته قبَلاً بمثله . وأحسب أن كل بليغ منهم قيد فكر فى الاستعانة بزملائه من أهل اللسان فعلم ألاً مَبْلَغَ بهم إلى التظاهر، على الإنيان بمثل القرآن فيا عهد، كل واحد من ذوق زميله ، هذا كله بحسب ما بلغت إليه قريحة كل واحد نمن سمم القرآن منهم من القطن إلى نكت القرآن وخصائصه .

ووراء ذلك أنكت لا يتفلن إليها كل واحد ، وأحسبُ أنهم تأمروا وبدارسوا بيهم في نواديهم أمر عدى الرسول إيّاهم بمعارضة الترآن وتواصفوا ما اشتملت عليه بعض آياته العالمة بحوافظهم وأسماعهم من النكت والحلمائيس وأوقف بعضهم بعضا على ما لاح له من تلك الحسائيس، وفكروا وقدروا وتدروا فعلوا أنهم عاجزون عن الإتيان بمثلها إن انقردوا أو اجتمعوا ، ولذلك سجل الترآن عليم عجزهم في الحالثين فقال نارة « فأنوا يسورة من مثله » وقال لهم برّد « لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » فحالة أجماعهم وتظاهرهم لمنف ظهيرا » فحالة أجماعهم وتظاهرهم لمنف نظيرا » فحالة أجماعهم وتظاهرهم

وهذه الناحية من هذة الجهة من الإعجاز هي أقوى نواحي إعجاز النرآن وهي التي يتحقق بها إعجاز أَفصَرِ سُورةِ منه .

وكان مما يعرض لشعرائهم وخطبائهم ألفاظ ولهجات لها بعض الثقل على اللسان ، فأما ما يعرض للألفاظ فهو ما يسمى فى علم الفصاحة بتنافو حروف الحكامة أو تنافر حروف الحكمات عند اجماعها مثل : مُستَشْرُوات والحكَنْهُبَلِ فى معلقة امرى النيس ، وسقنَنَّجة والحَفْيَلَدُ فى معلقة طرفة ، وقول القائل « وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ » .

وقد سلم الترآن من هذا كله مع تفننه في مختلف الأغراض وما تقتضيه من تكاثر الألفاظ ، وبعض العلماء أورد قوله تعالى « ألم أُعَيّدٌ إليكم » وقوله « وعلى أُم مِ مِّمَنْ معك » وتصدى للجواب ، والصواب أن ذلك غير وارد كما قاله المحققون لعدم بلوغه حدالثقل ، ولأن حسن دِلالة اللفظ على المدنى بحيث لا يخلفه فيها غيره مقدَّم على مراعاة خنة لفظه .

فقد اتفق أمّة الأدب على أن وقوع اللفظ التناقر فى أثناء الكلام الفصيح لا بزيل عنه وصف الفصاحة، فإن العرب لم يعيبوا معلقة أمرئ التيس ولا معلقة طرفة. قال أبو العباس المبرد: « وقد يُضْطُرُ الشاعى الفَلْقِيق والخطيب المِمْقَع والكاتب البليغ فيقع فى كلام أحدهم المدى المبتغلق واللفظ المستكره فإذا انعطفت عليه جَنْبَتاً الكلام عَطَّنا على عُواره وسَرَّنا من مُنْينه » .

وأما ما يعرض الهجات العرب فذلك شئء تفاوت فى مضاره جياد ألسنتهم وكان المجلى فيها لسان قريش ومَن حولها من القبائل المذكورة فى المقدمة السادسة وهو مما أُسر به حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف ، ولذلك جاء القرآن بأحسن اللهجات وأُخفَّها وتُحتَّبً المكروه من اللهجات، وهذا من أسباب تيسير تلتى الأسماع له ورسوخه فيها . قال تمالى « ولقد يسر نا القرآن للذكر فهل من مدّكر » .

ونما أُعَدُّهُ فَي هـذه النّاحية صراحة كَانه باستمال أقرب الكلمات في لغة العرب دلالة على الماني القصودة ، وأشمَلها لمَمَانِ عديدة مقصودة بحيث لا يوجد في كلات القرآن كلة تقصر دلالها عن جميع القصود منها في حلة تركيها ، ولا تجدها مستمعة إلا في حقائقها مثل إيثار كلة حَرْد فيقوله تمالى « وغَدَوا على حَرْدِ فادرين » إذ كان جميع ممانى الحرد صالحا للإرادة في ذلك الغرض، أو مَجَازات أو استمارات أو تحوها بما تنصب عليه القرائ في السكلام ، فإن اقتضى الحال نصر فا في معنى اللفظ كان التصرف بطريق التنسيين وهو كثير في القرآن مثل قوله تمالى « ولقد أنوا على القرية الني أشطرتُ معكر السَّوّ » فإن أنوا مضمنا معنى مَرَّوا فعدى بحرف على ؛ لأن الإتيان تعدى إلى الممالقرية والقصود منه الاحتبارُ بمال أهلها ، فإنه يقالى الى يعرف على ؛ لأن الإتيان تعدى إلى الممالقرية والقصود منه كما لا تخالف أساليب الكلام البليغ بل هى معدودة من دقائته وتقائمه التي تقل نظائرها في كلام بلنائهم لمجز فطنة الأذهان البشرية عن الوقاء بجميمها .

وأما الجمهة الثانية وهى ما أبدعه الترآن من أفانين التصرف فى أساليب السكلام البليغ وهــذه جمة منفولة من عم البلاغة ، فاعا أن أدب العرب نوعان شعر ونثر ، والنثرُ خطابة وأسجاع كُمَّانٍ ، وأسجاب هذه الأنواع وإن تنافسوا في ابتكار المانى وتفاوتوا في تراكيب أدائها فى الشعر فهم ــ بالنسبة إلىالأسلوب ــقد النرموا فى أسلوبى الشعر والخطابة طريقة واحدة تشابهت فنونها فسكادوا لا يَعَدُّون ما ألفوه من ذلك حتى إنك لتجد الشاعر يحذو حذو الشاعر فى فواتح القسائد وفى كثير من تراكيبها ، فسكم من قسائد افتتحت بقولهم « بَانَتْ سُمَاد » للنابنة وكُنْب بن زهير ، وكم من شعر افتتح به :

\* ياخلِيكَى أربما واستخبرا \*

وكم من شعر افتتح بـ: \* ياأيها الراكب المرجى مطيتَه \* وقال امرؤ القيس في معلقته :

وقوفًا مها صحى علىَّ مطلَّيهم يقولون لا سهلك أسى وتحمل فقال طرفة فى مملتته بيتا مماثلا له سوى أن كلة القافية منه « وَتَجَلَّد » .

وكذلك القول فى خطبهم تكاد تكون فحجة واحدة وأساديا واحدا فيا بلغنا من خطب سحبان وقس بن ساعدة . وكذلك أسجاع الكهان وهى قد اختصت بقصر الفقرات وغرابة السكامات . إنما كان الشعر أاندال أمل كلامهم، وكانت الخطابة بحالة ندور لندوة مقامتها. قال عُمر «كان الشعر علم الفاره ولم يكن لهم علم أصع منه » فأنحصر تسابق جياد البلاغة في ميدان السكلم المنظوم ، في الحاجاء القرآن و لم يكن شعرا ولاسيجع كهان، وكان من أسلوب النثر أقرب إلى الخطابة ، ابتكر للقول أساليب كثيرة بضمها تتنوع بتنوع المقاصد، ومقاصدهما بتنوع أسلوب الإنشاء ، فيها أفانين كثيرة فيجد فيه المطلم على لسان الموب بغيته ورغيته ، ولهذا قال الوليد ابن المنيرة لما استمم إلى قراءة النبيء سلى الله عليه وسلم « والله ما هو بتماهم، ما هو بشاعر » . وقد عرفنا الشعر كله رَجَزَه وهزَجَه ،

<sup>(</sup>١) الأقراء جم قرء وهو الطريق .

المشركين لمسالم يجدوا بُدًّا من إلحاق القرآن بصِنْفِ من أصِناف كلامهم أَلْحَقُوه بأَشبه الكلام به فقالوا إنه شمر تقريباً للدُّهُماء بما عهده القوم من الكلام الجدير بالاعتبار من حيث ما فيه من دقائق المانى وأحكام الانتظام والنفوذ إلى العقول ، فإنه مع بلوعه أقصى حد فى فصاحة العربية ومع طول أغراضِه وتفنن معانيه وكونه نثرا لا شعرا ترى أسلوبه يجرى على الألسنة سلسا مهلا لا تفاوت في فصاحة تراكيبه ، وترى حفظهأسر عمن حفظ الشعر. وقداختار العرب الشعر لتخليد أغراضهم وآدابهم لأن مايقتضيه من الوزن يلجي ً إلى التدريب على ألفاظ متوازنة فيكسما ذلك التوازن تلاؤما . فتكون سلسة على الألسن ، فلذلك انحصر تسابق جياد البلاغة في الكلام النظوم ، و فحول الشعراء مع ذلك متفاوتون في سلاسة الكلام مع تسامحهم في أمور كشيرة اغتفرها الناس لهم وهي السهاة بالضرورات . بحيث لوكان لواحد من البشر أن يتكلف فصاحة لما يقوله من كلام ويعاود تنقيحه وتغيير نظمه بإبدال الـكلمات أو بالتقديم لما حقَّه التأخير، أو التأخيرُ لِمَا حقُّه التقديم، أو حذف أو زيادة ، لقضي زمنا مديدا في تأليف ما يُقدَّر بسورة من متوسط سور القرآن ، ولما سلم مع ذلك من جمــل يتعثر فيها اللسان . ولم يَدْعُ مع تلك الفصاحة داع إلى ارتــكاب ضرورة أو تقصير في بعض ما تقتضيه البلاغة ، فَبُنيي نظمه على فواصل وقرائن متقاربة فلم تفته سلاسة الشعر ولم ترزح تحت قيود المنزان ، فجاء القــرآن كلاما منثورا ولكنه فاق في فصاحته وسلاسته على الألسينة وتوافق كلاته وتراكيبه في السلامة من أقلِّ تنافر وتعثر على الألسنة . فكان كونه من النثر داخلا في إعجازه ، وقد اشتمل القرآن على أنواع أساليبالكلام العربى وابتكر أساليب لم يكونوا يعرفونها وإن لذلك التنويع حكمتين داخلتين في الإعجاز : أو لاهما ظهور أنهمن عند الله ؟ إذ قد تمارف الأدباء في كل عصر أن يظهر نبوغ نوابغهم على أساليب مختلفة كلُّ يجيد أسلوبا أو أسلوبين . الثانية أن يكون في ذلك زيادة التحدى المتَحَدَّيْنَ به بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إن هـنـذا الأسلوب لم تَسبق لى معالجته ولو جاءنا بأسلوب آخر لعارضته .

نرى من أعظم الأساليب التي خالف مها القرآن أساليب العرب أنه جاه في فظمه بأسلوب جامع بين مقصديه وهما : مقصد الموعظة ومقصد التشريع ، فكان فظمه يمتح بظاهره السامعين ما يحتاجون أن يعلموه وهو في هذا النوع بشبه خُطيمه ، وكان في مطاوى معانيه ما يَستخرج منه العالم الخبير أحكاما كثيرة فى النشريع والآداب وغيرها، وقد قال فى الكلام على بعضه « وما يَعَم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم » هذا من حيث ما لمعانيه من العموم والإيماء إلى العلل والمقاصد وغيرها .

ومن أساليبه ما أُسَمِّيه بالتفنن وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتنظير والتذبيل والإتيان بالمرادفات عند التكرير تجنباً لثقل تكرير الكَّيلم ، وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات المدود من أعظم أساليب النفين عنـــد بلغاء العربية فهو في القرآن كثير ، ثم الرجوع إلى المقصود فيكون السامعون في نشاط متجدد بـماعه وإقبالهم عليــه ، ومن أبدع أمثلة ذلك قوله « مَثَالُهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صُمَّ كَبَمَ عَمَى فَهُم لا يرجعون. أو كَصَيِّب من الساء فيه ظاماتٌ ورَعْدٌ وبَرْق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَذَرَ الموتِ واللهُ محيط بالكافرين . يكادُ البَرْقُ يخطَفُ أَبصارهم كُلَّمًا أَضاء لهم مَشَوْا فيــه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير » . بحيث كان أكثر أساليب القرآن من الأساليب البديمة العريز مِثْلُهُا في شعر العرب وفي نثر بلغائهم من الخطباء وأصحاب بدائه الأجوبة . وفي هذا التفين والتنقل مناسبات بين المنتقَل منه والمنتقَل إليه هي في منتهي الرقة والبداعة بحيث لا يشمر سامعهُ وقارئه بانتقاله إلا عند حصوله . وذلك التفننُ مما يُمِين على استهاع السامعين ويدفع سآمة الإطالة عنهم ، فإن من أغراض القرآن استكثار أزمانِ قراءته كما قال تعالى « عَلِمَ أن لن تُحْسُوه فتاب عليكم فاقر فوا ما تَيَسَّر من القرآن » فقوله ما تيسر يقتضي الاستكتار بقدر التَّيَسُّر ، وفي تناسب أقواله وتفنن أغراضه مجلبة لذلك التيسير وعون على التكثير ، نقل عن أبي بكر بن العربي أنه قال في كتابه سراج الريدين « ارتباط آيالقرآن بعضها مع بعض حتى تكون كالكلمة الواحدة مُتَّسَعَةَ المعانى منقطمةَ المبــانى ، علم عظيم » ونقل الزركشي عن عن الدين بن عبد السلام « المناسبةُ عِلْم حَسَن ويشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أولُه بآخره فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيــه ارتباط ، والقرآنُ نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعتْ لأسباب تحتلفة ، وماكان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض » .

وقال شمس الدين محود الأسفهاني في تفسيره نقلا عن الفخر الرازي أنه قال « إن القرآن كما أنه معجز بسبب فصاحة الفائله وشرف معانيه هو أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياه ، ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك » .

إن بلاغة الكلام لاتنحصر في أحوال تراكيبه اللفظية ، بل تتجاوز إلى الكيفيات الني تؤدى بها تلك التراكيب .

فإن سكوت المتكلم البلغ في جملة سكونا خفيفاً قد يفيد من التشويق إلى ما بأتي بعده ما يفيده إيهام بعض كلامه ثم تعقيبه ببيانه ، فإذا كان من مواقع البلاغة نحو الإتيان بلفظ الاستئناف البياني ، فإن السكوت عند كلمة و تعقيبها بما بعدها بجمل ما بعدها بمنزلة الاستئناف البياني ، وإن لم يكنه عينه ، مثاله قوله تعالى « هل أثاك حديث موسى إذ ناداه ربّه بالواد المقدس طلوى ، فإن الوقف على قوله (موسى) يحدث في نفس السامع ترقبا لما يبين حديث موسى ، فإذا جاء بعده «إذناداه ربّه » الخ حصل البيان مع ما يحصل عند الوقف على كلمة موسى من قرينة من قرائن الكلام الأنّه على سجعة الالف مثل قوله طوى ، طغى ، تركى ، الخ .

وقد بينت عند تفسير قوله تعالى و ذلك الكتاب لارب فيه هدى للمتقين ، أنّك إن وقفت على كلمة و ربب ، كان من قبيل إيجاز الحذف أي لارب في أنّه الكتاب فكانت جملة و فيه هدى للمتقين ، ابتداء كلام وكان مفاد حرف (في) استئزال طائر المعاندين أي ان لم يكن كلّه هدى فإنّ فيه هدى . وإن وصلتّ و فيه ، كان من قبيل الإطناب وكان ما بعده مفيدا أنّ هذا الكتاب كلّه هدى .

ومن أساليب القرآن العدول عن تكرير اللفظ والصيغة فيا عدا المقامات التي تقتضى التسكرير من مهويل ونحوه ، وتما عدل فيه عن تكرير الصيغة قوله تمالى « إن تعربا إلى الله فقد صفت قلوبكما » فجاء بلفظ قلوب جما مع أن المخاطب امرأتان فلم يقل قلباكما تجنبا لتعدد صيغة المثنى .

ومن ذلك قوله تعالى «وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وبحوم على أزواجنا» فروعى معنى ماً الموسولة مرةً فأتى بضمير جماعة المؤنث وهو خالصة، ورومى لفظ ما الموسولة فأتى: يمحرم مُذَكَرًا مفرداً . إن القام قد يقتضى شيئين متساويين أو أشياء متساوية فيكون البليغ غيرا في أحدهما وله ذكرهما تمننا وقد وقم في القرآن كثير من هذا :

من ذلك قوله «وقلناً با آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكُلًا منها رَغَدًا» بواوالمطف في سورة البقرة ، وقوله فيالأعراف «فكلا» بفاءالتفريموكلاهما مطابق للمقام فإنه أمر ثان وهو أمر مفرع على الإسكان فيجوز أن يحكى بكل من الاعتبارين ، ومنه قوله في سورة البقرة «وإذ قلنا ادخاراهذه القرية وكلوامنها» وفي سورة الأهماف «وإذ قبل لهم السكنوا هذه لقرية فكاوا منها» فعبر مرة بادخلوا ومرة باسكنوا، وعبر مرة بواو العطف ومرة بفاء التفريع .

وهذا التخالف بين الشيئين يقصد لتلوين المانى المادة حتى لا تخلو إعادتها عن مجدد معنى وتنار أسلوب ، فلا تكون إعادتها مجرد تذكير .

قال في الكشاف في تفسير قوله تعالى «إنَّ ربِّي يعلم القول في السماء والارض، فيسورة الأنبياء : « ليس بواجب ان يجاء بالآكد في كل موضع ولكن يجاء بالوكيد تارة وبالآكد أخرى كما يجاء بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره ليفتن الكلام افتنانا » .

ومنها اتساع أدب اللغة في القرآن. لم يكن أدب العرب السائر فيهم غير الشمر، فهو الذي يحفظ وينقل ويسير في الآقاق، وله أسلوب خاص من انتقاء الألفاظ وإبداع الماني، وكان غيره من الكلام عسير العارق بالحوافظ، وكان الشعر خاصا بأغماض وأبواب معروفة أشهرها وأكثرها النسيب والحاسة والزناء والهجاء والفخر، وأبواب أخر لهم فيها شعر قليل وهي اللُكح والديحُ . ولهم من غير الشعر النجُعلَب، والأمثال، والحاورات : فأما الخطب فكانت تنسى بانباء المقامات المقولة فيها فلا يحفظ من الفاظها شيء ، وإنما يبقى في السامين التأثر بمقاصدها زمانا قليلا المعمل به فتأثر الخاطبين بها جزئ ووفتى . وأما الأمثال فعي ألفاظ قصيرة يقصد منها الاتماظ بحواردها ، وأما الحاورات قوادٍ وهي الحاورات الواقعة في الجامع العامة والمتديّات وهي التي أشار إليها لبيد بقوله :

وكثيرة غرباؤها عجدلة تُرجَى نوافِلُها ويُخشى ذَامُها عُلْثُ تَشَدَّرُ بِالذَّحُولِ كُلْهِا جِنْ البَدِيِّ رَوَاسِيًا أَفدالُهَا

أَنكِرْتُ باطلهـا ويُؤتُ بمحقهما عِندِى ولَمْ يَفْخَر علىَّ كِرالْهُما

وتلك مثل مجامعهم عند اللوك وفى مقامات الفاخرات وهى نادرة الوقوع قليلة السيران وحيدة الغرض؛ إذ لا تعدو الفاخر والمبالغات قلا يحفظ مها إلا ما فيه نكتة أو ملحة أو فقرات مسجوعة مثل خطاب امرى القيس مع شيوخ بنى أسد .

فيا القرآن بأسلوب فى الأهب غض جديد صالح لكل المقول ، متغنن إلى أفانين أغراض الحياة كلها معط لكل فن ما يليق به من المانى والألفاظ واللهجة : فتضمن الهاورة والخطابة والجدل والأمشال (أى الكلم الجوامم) والقصص والتوسيف والرواية .

وكان لفصاحة ألفاظه وتناسبها فى تراكيبه وترتيبه على ابتكار أسلوب الفراصل المجيبة المهائلة فى الأسجاع ، كان لذلك سريع المجيبة المهائلة فى الأسجاع ، كان لذلك سريع الملوق بالحوافظ خفيف الانتقال والسير فى النبائل ، مع كون مادته ولحمته هى الحقيقة دون المبائلات الكاذبة والفاخرات المزعومة ، فكان بذلك له صَوْلة الحق ورَوعة لسامعيه ، وذلك تأثير روحانى وليس بلفظى ولا معنوى .

وقد رأيثُ المحسناتِ في البديع جاءت في القرآن أكثر ممــا جاءت في شعر العرب، وخاصة الجناس كقوله « وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .

والطباقُ كتوله «كُتب عليه أنَّه مَنْ مَوَلَّاه فأنَّه يُضِلَّه ويَهْدِيه إلى عذاب السمير » وقد ألف ابن أبي الإصبع كتابا في بديـع القرآن .

وصار \_ لجيئه نثرا \_ أُدَبًا جديدا غضا ومتناوَلا لكل الطبقات.

وكانَ لبلاغته وتناسقه نافذَ الوصول إلى القلوب حتى وصفوه بالسَّحْر وبالشِّمر « أم يقولون شاعر، نتربص به رب المنون».

## مُبْتَكَراتُ القرآن

هذا وِللقرآن مبتكرات تميز بها نظمه عن بقية كلام العرب.

فنها أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر لا محالة وقد نبه عليه العلماء المتقدمون . وأنا أشم إلى ذلك أن أسلوبه يخالف أسلوب الخطابة بعض المخالفة ، بل جاء بطريقة كتاب يُقصد.حفظُه وتلاوتُه ، وذلك من وجوء إتجازه إذ كان نظمه على طريقة مبتكرة ليس فيها اتباع لطرائقها القديمة في الكلام .

وأعدُّ من ذلك أنه جاء بالجل الدالة على ممان مفيدة محررة شأنَ الجل العلمية والقواهد التشريعية ، فإيات بعمومات شأنها التخصيص غيرَ خصوصة ، ولا بمطلقات تستحق التقييد غيرَ مقيدة ، كما كان يفعله العرب لتلة اكترائهم بالأحوال القليلة والأفراد النادرة . مثالُه قوله نماك « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضَّرَد والمجاهدون » وقوله « ومَنْ أَسَلُ مَن ابْنِهَ هواه بغيرِ هُدُك من الله » فيين أن الهوى قد يكون محودا إذا كان هوى المرء عن هدّى ، وقوله « إن الإنسان لني خُسر إلا الذين آمنوا » .

ومها أن جاء على أسلوب التقسيم والتسوير وهى سنة جديدة فى الحكلام العربى أدخل بها عليه طريقة التبويب والتصنيف وقد أوماً إليها فى الكشاف إيماء .

ومنها الأسلوب القصصى في حكاية أحوال النعم والمذاب في الآخرة ، وفي تغييل الأجوال ، وقد كان فن القصص مفقودا من أدب الأجوال ، وقد كان فن القصص مفقودا من أدب المربية إلا ناددا ، كان في بمض الشعر كأبيات النابئة في الحَيِّة التي قتلت الرجل وعاهدتُ أمّاه وغدر بها ، فلما جاء القرآن بالأوساف بميت به العربُ كما في سورة الأعماف من وصف أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف « ونادَى أسحابُ الجنسةِ اسحابَ النار » إلح وفي سورة الحديد « فضرب بينهم بسور » الآيات .

ومما يتبع هذا أن القرآن يتصرف في حكاية أقوال المحكى عنهم فيصوغها على ما يتقضيه أسلوب إعجازه لا على الصيفة التي صدرت فيها ، فهو إذا حكى أقوالا غير عربية ساغ مدلولها في صيفة تبلغ حد الإعجاز بالمربية ، وإذا حكى أقوالا عربية تصرف فيهما تصرف يناسب أسلوب المبر مثل ما يحكيه عن المسرب فإنه لا يلتزم حكاية ألفاظهم بل يحكى حاصل كلامهم ، وللعرب في حكاية الأقوال اتساع مدارُه على الاحاطة بالمعنى دون النزام الألفاظ ، فالإعجاز الثابت للأقوال الحكية في القرآن هو إعجاز للقرآن لا للأقوال الحكية . ومن هـــذا القبيل حكاية الأسهاء الواقعة في القصص فإن القرآن يغيرها إلى ما يناسب

حسن مواقعها فىالكلام من الفصاحة مثل تغيير شاول إلى طالوت ، وتغيير اسم تَارح أبى إبراهم إلى آزرَ .

وكذلك التمثيل فقد كان في أدب العرب الأَمثال وهي حكاية أحوال مرموز لها بتلك الجُمل البليغة التي قيلت فيهــــا أو قيلت لها المسهاة بالأمثال، فكانت تلك الجمل مشيرة إلى تلك الأحوال ، إلا أنها لمَّا تداولتها الألسن في الاستعمال وطال عليها الأمد نُسِيَتِ الأحوالُ التي وردت فمها ولم يبق للأذهان عند النطق مها إلا الشعور بمفازيها التي تقال لأجلها . أما القرآق فقد أوضح الأمثال وأبدع تركيبها كقوله تعالى « مَثَلُ الذين كفرواربِّهم أَعْمَالُهُم كَرِمَادٍ [اشتِدَّتْ به الرياحُ في يوم عاصِفِ » وقوله « ومن رُيْسِرِكْ بالله فكأنَّمَأ خَرَّ من السهاء فتَخَطَّفُه الطيرُ أو تهوى به الريحُ في مكانٍ سحيق » وقوله « والذين كفروا أعمالهم كسراب بِقِيمَة يحسبه الظمآن \_ إلى قوله \_ فما له من نور » وقوله « والذين يَدْ عُونَ مِنْ دُونِه لا يستحيبون لهم بشيء إلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إلى الماء ليبلُغَ فاه وما هو بِبالِغِهِ ». لم يلتزم القرآنأساوبا واحدا، واختلفت سوره وتفنت، فتكاد تكون لكل سورة لهجة خاصة ، فإن بمضها بني على فواصل وبمضها ليس كذلك . وكذلك فواتحها منها ما افتتح بالاحتفال كالحد ، ويا أيها الذين آمنوا ، وآلَم ذلك الكتاب ، وهي قريب مما نعبر عنـــه في صناعة الإنشاء بالمقدِّمات . ومنها ما افتتح بالهجوم على الغرض من أول الأمر نحو « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم » و ﴿ براءة من الله ورسوله » .

ومن أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز وهو بُتِنِافَسُهُم وغايةٌ تتبارى إليهــا فصحاؤهم، وقد جاء القرآن بأبدعه إذ كان\_مع ما فيه مَنْ ۗ الإيجاز الْمُبَيِّن في علم المعانى... فيه إبجاز عظيم آخرُ وهو صلوحية معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة كامها تصلح لها العبارة باحتمالات لاينافها اللفظ ، فبعض تلك الاحتمالات مما يمكن اجتماعه، وبعضها وإن كان فرض واحد منه يمنع من فرض آخرَ فتحريك الأذهان إليه وإخطارُه مها يكنى في حصول المقصد من التذكيرَ به للامتثال أو الانتهاء . وقد أشرنا إلى هــــذا في المقدمة التاسمة . ولولا إيجاز القرآن لكان أداء ما يتضمنه من المانى فى أضماف متدار القرآن ، وأسرار التخريل ورموزه فى كل باب بالنة من اللطف والخفاء حدًا يدق عن تفطن العالم وزيد عن تبصره ، ولا ينبئك مثلخبير .

إنك تجد فى كثير من تراكيب القرآن حذفا ولكنك لا تعتر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو سياق ، زيادة على جمه المانى الكثيرة فى الكلام القليسل ، قال في الكشاف فى سورة الدتر « الحذف والاختصار هو بهج التنزيل » قال بعض بطارقة الروم لعمر بن الخطاب لماسم قوله تعالى «ومن يطع الله ورسوله و بخش الله ويته فأولئك م الناون». « قد جمع الله فى هذه الآية ما أزل على عيمى من أجوال الدنيا والآخرة » ومن ذلك قوله « ولكم في القصاص حياة » متابلا أوجز كلام عرف عندهم وهو «القتل أن يلقتل» ، ومن ذلك قوله تمالى «وقيل يا أرض ابلى مامك ويا سماء أقلمي» وقد بسط السكاكي في المتاح آخر قدم البيان عوذجا مما اشتمات عليه هذه الآية من البلاغة والفساحة، وقسدى أبو بكر الباقلاني في كتابه المسمى إنجاز القرآن إلى بيان ما في سورة النالم من الخصائص فارجم إليهما .

واعد من أنواع إيحازه إيجاز الحذف مع عدم الالتباس، وكثر ذلك في حذف القول، ومن أبدع الحذف قوله تبات يتساملون عن المجرمين ما سلككم في سقر » أي يتذاكرون شأن المجرمين فيقول من علموا شأنهم سألناهم فقالنا ما سلككم في سقر . قال يتذاكرون شأن المجرمين فيقول من علموا شأنهم سألناهم فقالنا ما سلككم في سقر قالوا أم نك من السؤولين، أي أن المسئولين يقولون للسائلين قلنا لهم ما سلككم في سقر قالوا أم نك من المسؤولين، أي أن المسئولين يقولون للسائلين قلنا لهم ما سلككم في سقر قالوا أم نك من المسئولين من أمن باقد ». وحذف المسائلين الحد الله على تقديرها نحو قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعسالك البحر فانقلق، ومن ذلك الإخبار عن أمم خاص بخبر يعمه وغير المتحصل فوائد: فائدة الحكم الخاص ، وفائدة الحكم الخاص هو من جنس ذلك المحكم الخاص، وفائدة المحكم المام،

وقد تنبعت أساليب من أساليب نظم الكلام في القرآن فوجدتها مما لا عهد عثلها في

كلام العرب ، مثال ذلك قوله تعالى « قد أثرا الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات » فإبدال رسولا من ذكرا يفيد أن هذا الذكر ذكر هذا الرسول ، وأن مجى. الرسول هو ذكر لهم ، وأن وصفه بقوله يتلو عليكم آيات الله يفيد أن الآيات ذِكْرُ . ونظير هذا قوله « حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صفا مطهرة» الآية وليس المقسام بسامح لإيراد عديد الأمثلة من هذا . ولعله يأتى في أثناء التفسير .

ومن بديع الإيجاز. في الترآن وأكثره ما يسمى بالتضمين ، وهو يرجع إلى إيجاز الحذف ، والتضمين أن يضمَّن الفدُّ أو الوسفُ معنى فعل<sub>ى</sub> أو وسف آخر ويشار إلى المنى الضمن بذكر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فيُحصل في الجُلة معنيان .

ومن هذا الباب ما اشتمل عليه من الجل الجارية بحرى الأمثال، وهذا باب من أبواب البلاغة نادر فى كلام بلغلاء العرب، وهو الذى لأجله عدت قصيدة زهير فى الملقات فجاً، فى القرآن ما يفوق ذلك كقوله تعالى « قلْ كُلُّ يَمْمَلُ عَلَى شَا كِلْتَهِ » وقوله « طاعةٌ « معروفةٌ » وقوله « اذْفَع بالتى هى أَحْسَنُ » .

وسلك القرآن مسلك الإطناب لأعراض من البلاغة ومن أهم متامات الإطناب متام توصيف الأحوال التي يراد يتفصيل وصفها إدخال الروع فى قلب السامع وهذه طريقة عربية فى مثل هذا كتول ابن زَيَّابَةً :

نَبُّتُت عَمْرًا عَسارذًا رأْسَه في سِنَة يُوعِيكُ أَخُوالَهُ فن آيات القرآنِ في مثله قوله نمالي «كَلَّا إِذَا بَلِثَتِ التَّرَاقِ وَفِيلَ مَنْ رَاقِ وَظَنَّ أَنَّهَ الفراقُ والنَّفَتِ الساقُ بالساق » وقوله « فَذَلَا إِذَا بَلَتَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُم حِينَتُهِ تَنظُرُونَ » وقوله « مُمْطِينِ مُثَنِّعِي رُوْسِيمٍ لَا يُرْتَدُّ الِيهم طرفهم » .

ومن أساليب القرآن النفرد مها التي أغفل الفسرون اعتبارها أنه يرد فيه استمال اللفظ المشترك في معنيين أو معان إذا صلح القسام بحسب اللغة العربية لإرادة ما يصلح منها ،، واستمال اللفظ في معناه الحقيق والجازى إذا صلح المتام لإرادتهما ، وبذلك تكثر معانى الكلام مع الإيجاز وهذا من آثار كونه معجزة خاوقة لعادة كلام البشر ودالة على أنه منزل من لدن العليم بكل شيء والقدير عليه . وقد نبهنا على ذلك وحقتناه في المقدمة التاسعة . ومن أساليبه الإتيان بالألفاظ التي تختلف معانبها باختلاف حروفها أو اختلاف حركاتٍ حروفها وهو من أسباب اختلاف كثير من القراءات مثل « وجعلوا الْمَلَاثِـكُمَّ الذين هم عند الرحمان إنائاً » قرى ً عند بالنون دون ألف وقرى ً عباد بالموحدة وألف بعدها ، ومثل « إذًا قَوْمُكَ مَنه يَصدُّونَ » بضم الصاد وكسرها .

وقد أشرنا إلى ذلك في القدمة السادسة .

واعم أن مما يندرج تحت جهة الأسادب ما سماه أثمة تقد الأدب بالجزالة ، وما سحّوه بالوَّقة وبينوا لحكل منهما مقاماته وهما راجعتان إلى معانى الكلام ، ولا تخلو سورة من الترآن من تكرر هذن الأساديين، وكل منهما بالغ فايته فى موقعه ، فيينا تسمعه يقول « قُلُ بالهيادى الذين أُسرَّ فوا على أنسبهم لا تَقْتَطُوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميعا إنه هو الفنور الرحم » ويقول « يريد الله أن تخفف عنكم وخُلِق الإنسان ضعيفا » إذ تسمعه يقول « فإن أعرَّسُوا قُفلُ ألذر تُنكُم ساعِقةً مِثْلُ ساعقة عادٍ وتُحود » فال عياض فى الشفا : إن عتبة بن رسعة لما سمع هذه الآية أسك بيده على فم النبيء صلى الله عليه وسلم وقال له : ناشدتك الله والرحم الآمة عليه وسلم

## عادات القرآن

يحق على الفسر أن يتمرف عادات الترآن من نظمه وكلِيه . وقد تعرض بعض السلف لشىء منها، فعن ابن عباس :كل كاس فى الترآن فالمراد بها الحجر . وذكر ذلك الطبرى عن الضحاك أيضا .

وفى صميح البخارى فى تفسير سورة الأنقال قال ابن عيينة : ما سمى الله مطرا فى القرآن إلا عذابًا، وتسميه العرب الغيث كما قال تعالى « وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا » . وعن ابن عباس أن كل ما جاء من يا أيها الناس قالقصود به أهل مكة المشركون .

وقال الجاحظ فى البيان « وفى القرآن معان لا تكاد تفترق ، مثل الصلاة والزكاة ، والجوع والخوف، والجنة والنار، والرغية والرهبة ، والمهاجرين والأنسار، والجن والإنس» قلت: والنفع والفسر ، وألساء والأرض . وذكر صاحب الكشاف وغر الدين الرازى أن من عادة القرآن أنه ما جاء بوعيد إلا أعقبه بوعد ، وما جاء بنسذارة إلا أعقبها ببشارة . ويكون ذلك بأساوب الاستطراد والاعتراض لمناسبة التشاد ، ورأيت منه قليلا في شعر العرب كقول لبيد :

فاقطعُ لُبَانة مِن تمرَّضَ وصلهُ فاشرُّ واسِيــــل خلة صَرَّالُهُمَا وَاحْبُ الْجَامِلَ الْجَزِيل وصرمُه باقٍ إذا ظلِمَتْ وزاغَ قِوالمها

وفى الكشاف فى تفسير قوله نمالى « فأقيل بمضهم على بعض يتساءلون قال قائل مهم إنى كان لى قرب » الآية : « جيء به ماضيا على عادة الله فى أخباره » . وقال فخر الدن فى تفسير قوله نمالى « يوم كَيُجِمْتُهُ الله الرسلّ » من سورة المقود : « عادة هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والشكاليف أنبعها إما بالإلهيات وإما بشرح أحوال الأنبياء وأحوال القيامة ليصير ذلك ، وكدا لما تقدم ذكره من الشكاليف والشرائم » .

وقد استقریتُ بِجُهدی عادات کثیرة فی اسطلاح القرآن ساذ کرها فی مواضعها ، ومنها آن کلهٔ هؤلاء إذا لم یَودْ بعدَها عطف بیان بیین المشار إلیهم فانها یُراد بها المشرکون من أهل مَکّ کقوله تعالی ﴿ بَل مَتْمَتَ هؤلاء وآیاهِ ﴾ وقوله﴿فَإِنْ یَکَنُورْ مِها هؤلاء فقد وکَلَّنَا مِهَا قوما لیسوا بها بکافرین ﴾ وقد استوعب أبر البقاء الکفوی فی کتاب الکلیات فی أوائل أبوابه کلیات مما ورد فی القرآن من معانی السکلمات ، وفی الاتقان للسیوطی شیء من ذلك .

وقد استغرَّرَتُ أنا من أساليب القرآن أنه إذا حتى المحاورات والمجاوبات حكاها بلفظ قال دونحروف عطف، إلاإذا انتقل من محاورة إلى أخرى، انظرقوله تعالى « وإذْ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتَتَجَلُ فيها مَن يُفسِد فيها » إلى قوله « أَنْسِيمُهُمْ بأسمائهم " » .

وأما الجهة الثالثة من جهات الإعجاز وهي ما أُودِعَه من المانى الحِكمية والإشارات العلميةفاعلوا أن العرب لم يكن لهم علم سوى الشعر وما تضمنه من الأخبار: قال عمر بن الخطاب «كان الشعر عِلْمَ القوم ولم يكن لهم علم أصح منه » . إن العلم نوعان علم اصطلاحى وعلم حقيق ، فأما الاصطلاحى فهو ما تواضع الناس في عصر من الأعصارعلى أن صاحبه يمد في صف العاماء، وهذا قد يتغير بتغير العصور و يختلف باختلاف الأمم والأقطار، وهذاالنوع لاتخلوعنه أمة.

وأما العلم الحقيق فهو معرفة ما بمعرفته كال الإنسان، وما به يبلغ إلى ذروة المارف وإدراك الحقائق الناقعة عاجلا وآجلا، وكلا العلمين كمال إنساني روسيلة لسيادة أصحابه على أهل زمانهم، ويين العلمين عموم وضعوص من وجه. وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء العرب، لأن أغراض شعرهم كانت لاتعدو وصف الشاهدات والتخيلات والافتراضات المختلفة ولا تحوم حول تقوير الحقائق وفضائل الأخلاق التي هي أغراض القرآن، ولم يقل إلا صدة كما أشار إليه نخر الدين الرازى.

وقد اشتمل القرآن على النوعين، فأما النوع الأول فتناوله قريب لا يحتاج إلى كـد فـكر ولا يقتضى نظرا فإن مبلغ العلم عندهم يؤمثذ علوم أهل الكتاب ومعرفة الشرائع والأحكام وقصص الأنبياء والأمروأخبار العالم ، وقدأشار إلى هذا القرآنُ بقوله « وهذا كُتاب أنزلناه مباركُ فاتَّبِمُو،ُ وانَّقُوا لعلسم تُرْحَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَا ثِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَاوَ إِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَفَا فِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدِّي وَرَحْمَةٌ » وقال « تلك من أنباء النيب نوحها إليك ما كنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَوَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْـل ِهذا» ونحوهذا من محاجّة أهل الكتاب. ولعل هذا هو الذي عناه عياض بقوله في الشفاء «مَا أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمر البائدة والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم القصة منه إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قضى عمره في تعليم ذلك فيورده النبيء صلى الله عليمه وسلم على وجهه فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه كخبر موسى مع الخضر ، ويوسف وإخوته ، وأصحاب الكهف ، وذى القرنين ، ولقمان » الخ كلامه ، وإن كان هو قد ساقه فى غير مساقنا بل جاء به دليلا على الإعجاز من حيث علمه به صلى الله عليه وسلم مع ثبوت الأُمِّيَّة، ومن حيث محاجته إياهم بذلك . فأما إذا أردنا عدهذا الوجه في نسق وجوه الإعجاز فذلك فيا نرى من جهة أن العرب لم يكن أدبهم مشتملا على التاريخ إلا بإرشارات نادرة ، كقولهم دِرع عاديَّة ، ورُمْح يَزَ نَيَّة ، وقول شاعرهم: \* أحلامُ عاد وأجسامُ مُطَهَّرَةٌ \* وقول آخر: تراهُ يُطوِّن الآفاق حرسا لياً كل راسَ لَقُمان بن عاد

ولكنهم لا يأمهون بذكر قصص الأم التي هي مواضع العبرة ، فجاء القرآن بالكتير من ذلك تفصيلا كقوله «وَاذْ كُرُّ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ يِالْأَحْقَانِيهِ وكقوله « قَتْلُ أَنْدُرْتُكُمْ مَاعَةٌ مِنْلَ سَاعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ » ولهذا يقل في القرآن التعرض إلى تفاصيل أخبار العرب لأنذلك أمر مقرر عندهم معلوم لسيهم، وإنما ذُكر قليل منه على وجه الإجمال على معنى العبرة والموعظة بخبر عاد وثمود وقوم تبع، كما أشرنا إليه في المقدمة السابعة في قصص القرآن .

وأما النوع الثانى من إمجازه العلى فهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكنى لإداكه فهمه وسمعه، وقسم بحتاج إدراك وجه إمجازه إلى العم بقواعد العلوم فيدليج الناس شيئا فشيئا البلاج أشواه الفجر على حسب مبالغ الفهوم وتطورات العلوم ، وكلا القسمين دليل على أنه من عند الله لانه جاء به أمّى في موسم مم يسالح أهله وتقائل العلوم ، والجائل به ثانو بيمهم لم يفارقهم، عند الله مو أهدى منهما أتّميه إن كتم صادقين فإن لم ستجيبوا لك فاعلم أما ايمبون المعاوم من عاومهم الحاضرة ، حتى ارتقى إلى ما لم النوم و عاوره ما دراوه و كاور ما درسوه وألتُوه .

كلم. قال ابن عرفة عند قوله تعالى « تولج الليل فى النهار » فيسورة آل عمران: « كان بعضهم يقول إن القرآن بشتمل على ألفاظ يفهمها العوام وألفاظ يفهمها الخواص وعلى ما يفهمه الفريقان ومنه هذه الآية فإن الإيلاج يشمل الأيام التى لا يعدكها إلا الخواص والفصولَ التى يعركها سائر العوام » أقول : وكذلك قوله تعالى « أنَّ الساوات والأرض كانتاً رَثْقًا فَفَتَقَنَّاهُما » .

فن طرق إنجازه العلمية أنه دعا للنظر والاستدلان، قال فى الشفاء « ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد للعرب ، ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم ، ولا يشتمل علمها كتاب من كتبهم فجمع فيه من بيان علم الشرائع ، والتنبيه على طرق الحجة العقلية ، اوالرد على فرق ( ٨ / ١ - التعرب ) الأمم ببراهبن قوية وأدلة كتوله :«لوكان فيهما آلهة إلا الله لنسدتا » وقوله: «أَوَلَيْسَ الذى خلقالسموات والأرضَ بقادرِ على أن يَخْلُنَ مثلهم » .

ولقد فتح الأغيُّنَ إلى فضائل العلوم بأن شبه العلم بالنور وبالحياة كقوله « لتنذر من كان حيا » وقوله « يُخيِّرجُهم من الظلمات إلى النور » وقال «وقلك الأمثال نضربها للناس وما يقلها إلا العالِمُون » وقال « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » .

وهذا النوع من الإعجاز هو الذي خالف به القرآن أساليب الشعر وأغراضه محالفة واضحة. هــذا والشاطى قال في الموافقات: « إن القرآن لا تُحْمَل معانيه ولا 'يَتَأُوَّلُ إِلَّا على ما هو متمارف عند العرب » ولعل هذا الكلام صدر منه في التفصي من مشكلات في مطاعن الملحدن اقتصادا في البحث وإبقاء على نفيس الوقت ، وإلا فكيف ينفي إعجاز القرآك لأهل كل العصور، وكيف يَقْصُر إدراكَ إعجازه بعد عصر العرب على الاستدلال بعجز أهل زمانه إذ عجزوا عن معارضته ، وإذ نحن نسلٍ لهم التفوق في البلاغة والفصاحة ، فهذا إعجاز إنناعي بعجز أهل عصر واحد ولا يفيد أهلَ كل عصر إدراكُ طائفة سنهم لإعجاز القرآن . وقد بيَّنت نقض كلام الشاطبي فيأواخر المقدمة الرابعة . وقد بدت لي حجة لتعلق هذه الجهة الثالثة بالإعجاز ودوامه وعمومه وهي قوله صلىالله عليه وسلم فىالحديث الصحيح « مَا مِن الْأَنبِياء نبي لا أَوْتِيَ \_ أَوْ أَعْطِيَ \_ مِن الآيات ما مِثْلُهُ آ مَنَ عليه البشرُ وإعا كان الذي أُوتيتُ وحياً أوحاه الله إلىَّ وإني أرجو أن أكون أكثرَهم تابعا يوم القيامة » ففيه نكتتان غفل عنهما شارحوه : الأولى أن قوله ما مثله آمن عليه البشر اقتضى أن كل نبيء جاء بمعجزة هي إعجاز في أمر خاص كان قومُه أَعْجَبَ به وأعجزَ عنه فيؤمنون علم مثل تلك المجزة . ومعنى آمن عليه أى لأجله وعلى شرطه ، كما تقول على هذا يكونُ عملنا أو اجْمَاعنا ، الثانية أن قوله وإنما كان الذي أوتيت وَحْيًا اقتضى أن ليست ممجزته من قبيل الأفعال كما كانت معجزات الرسل الأوَّلين أفعالا لا أقوالا ، كقلب العَصَا وانفجار المـاء من الحجر، وإراء الأكمه والأرص، بل كانت معجزته ما في القرآن من دلالة على عجز البشر عن الإتيان بمثله من جهتي اللفظ والمانى ، وبذلك يمكن أن يؤمن به كل من يبتغى إدراك ذلك من البشر ويتدره ويفصح عن ذلك تعقيبه بقوله: فأرجو أن أكون أكثر هم تابعا إذ قد عُطف بالفاء المؤذنة بالترتب، فالمناسبة بين كونه أُوتى وحيا وبين كونه يَرْ جُو أَنْ يَكُون

أكثرهم تابعاً لا تنجلي إلا إذا كانت المجزة صالحة لجميع الأزمان حتى يكون الدين بهتدون لدينه لأجل معجزته أنما كثيرين على اختلاف قرائحهم فيكون هو أكثر الأنبياء تابعا لاعمالة ، وقد تحقق ذلك لأن المديّ بالتابع التابع له في حقائق الدين الحق لا اتباع الادعاء والانسناب بالقول . ولمل الرجاء متوجه إلى كونه أكثر من جميمهم تابعا أى أكثر أثباها من أتباع جميع الأنبياء كلهم، وقد أغفل بيانُ وجه التفريع في هذا اللفظ النبوى البليغ .

وهذه الجمهة من الإعجاز إنما تنبت للفرآن بمجموعه أى مجموع هذا الكتاب إذ ليست كل آية من آياته ولاكل سورة من سوره بمشتملة على هذا النوع من الإعجاز، ولذلك فهو إعجاز حاسل من الفرآن وغير حاسل به التحدى إلا إشارة نحو قوله « ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ».

وإنجازه من هذه الجمهة للعرب ظاهر: إذ لا قبل لهم بتلك العلوم كما قال الله تعالى « ما كُنتُ تَسُلُمها انت ولا قومُك من قبل هذا » ، وإنجازه لعامة الناس أن يجيء تلك العلوم من رجل نشأ أميّا في قوم أميين ، وإنجازه لأهل الكتاب خاصة إذ كان كُنبتهم بعلوم دينهم مع كونه أميًا ، ولا قبل لهم بأن يدّعوا أنهم علّموه لأنه كان بحراًى من قومه في مكة بعيدا عن أهل الكتاب الذين كان مستقرع بقرى النضير وقريفة وخيير وتياه وبلاد فلسطين ، ولأنه جاء بنسخ دين البهودية والنصرانية ، والإنجاء على البهود والنصارى في تحريفهم فلو كان قد تعلم منهم لأهلنوا ذلك وسَجَّوا عليه أنه عقهم حق التعليم .

وأما الجهة الرابعة وهى الإخبار بالمنيات فقد اقتفينا أثر من سلفنا ممن عد ذلك من وجوه الإعجاز اعتداداً منا بأنه من دلائل كون القرآن منزلا من عند الله، وإن كان ذلك ليس له منهد تعلق بنظم القرآن ودلالتم فصاحته وبلاغته على المسانى العليا ، ولا هو كثير في القرآن ، وسياتى التنبيه على جزئيات هذا النوع في تضاعيف هذا التفسير ما الحرّن التنبيه على جزئيات هذا النوع في القيار أوم، الآية روى الترمذى في تفسيرها عن ابن عباس فال كان الشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل فنزل قوله تعلى « المرب تكر لوسول الله فنزل قوله تعلى « المرب تكر لوسول الله فنزل قوله تعلى « المرب تكر لوسول الله باس من من بعد غالهم سيّطانون في يصنع سنين » خورج أبو بكر يصبح بها في تواح، مكذ، فنال له ناس من قريش أفلا راهنك على

ذلك؟ قال بلى وذلك قبل تحويم الرهان ، فلما كانت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس وأسلم عند ذلك كثير من قريش . وقوله « وَعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا السالحات ليستخد المنتهم الذي ارتضى ليستخد المنتهم الذي ارتضى لم وليكبد المؤرض من بقد خو فيم أمنا » وقوله « لتر كبوها وزينة وبتحلقُ مالا تملون » فا حدث بعد ذلك من المراكب مُنتَبًّ به في هذه الآية . وقوله « إنا فتحنا مبينا » مُحَلِّفِينَ رُاوسكم ومُقَمَّر بن لا تَخَافُون » . وأعلن ذلك الإعجاز بالتحدَّى به في قوله تمان في أن التراك في تعلى في منان القرآن « وإنْ كُنتُم في رئم عا زرَّ لنَا على عبد نا فأنوا بشورة من مثله » لي قوله جا هو المحالة التراك كان ، كا بيناه آننا في المبد الخالة الثانة .

وكأنك بعد ما قررناه في هذه القدمة قد صرت قديرا على الحكم فيه انحقة علم السكلام من إنجاز القرآن للمرب هل كان بحا بلغه من منتهى الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وما احتوى عليه من السكت والخصوصيات التي لا تقفّ بها عدة ، ويزيدها النظر مع طول الرمان جدة ، فلا تخطر ببال ناظر من الصور الآتية نكتة أو خصوصية إلا وجد آيات القرآن تتحملها بحيث لا يمكن إيداع ذلك في كلام إلا لملام النيوب وهو مذهب المتقين ، أو كان الإعجاز بصرف الله تمالى مشركي العرب عن الإنيان بمثله وأنه لولا أن الله سلمم القدرة على ذلك لأمكن أن يأتوا بمثله لأنهما يدخل تحت مقدور البشر ، وونسب هذا إلى الماحس المشترى عن الإنتان عن انظام وطائفة من المسرفة ، وهو الذي قال به ابن حزم في كتابه في الملل والتحل.

والأول هو الوجه الذى اعتمده أبو بكر الباقلانى فى كتابه إعجماز الترآن ، وأبطل ما عداه بما لا حاجة إلى التطويل به ، وعلى اعتياره دوّن أتمة العربية عم البلاغة ، وقصدوا من ذلك تقريب إمجاز القرآن على التنصيل دون الاجإل ، فجاءوا بما يناسب الكامل من دلائل الكالى .

## سُورة الف اتحذ

سورة النائحة من السور ذات الأمياء الكتيرة : أنهاها صاحباً الإتفان إلى بيف وعشرين بين ألقاب وصفات جرت على السنة القراء من عهد السلف، ولم يثبت فى السنة الصحيحة والمأثور من أسائها إلا فأتحة الكتاب ، والسبع المثانى ، وأم القرآن ، أوام الكتاب ، فلمقتصر على بيان هذه الأحماء الثلاثة .

فأما تسميتها فآنحة الكتاب فقد ثبتت في السنة في أحاديث كثيرة منها قول النبيء صلى الله عليه وسلم « لا سلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب » ، وفائحة مشتقة من الفتح وهو إزالة حاجز عن مكان مقصودِ وُلُوجه فصيفتها تقتضى أنَّ موصوفها شيء يزيل حاجزا ، وليس مستعملا في حقيقته بل مستعملا في معنى أول الشيء تشبيها للأول بالفاع لأن الفاَّح للباب هو أول من يدخل ، فقيل الفاتحة في الأصل مصدر عمني الفتح كالكاذبة بممنى الكذب ، والباقية بمعنى البقاء في قوله تعالى : «فهل ترى لهم من باقية» وكذلك الطاغية في قوله تعالى : «فأما تمود فأهلكوا بالطاعية» ( في قول ابن عباس أى بطنيانهم ) . والخاطئة بمعنى الخطأ والحاقة بمعنى الحق . وإنما سمى أول الشيء بالفائحة إما تسميةً المفعول بالمصدر الآتيعلي وزن فاعلة لآن الفتح يتعلق بأول أجزاء الفعل ففيه يظهرمبدأ المصدر ، وإما على اعتبار الفاكحة اسم فاعل ثم جملت المما لأول الشيء؛ إذ بذلك الأول يتعلق الفتح بالمجموع فهو كالباعث على الفتح، فالأصل فأنح الكتاب، وأدخلت عليـــه هاء التأنيث دلالة على النقل من الوصفيَّة إلى الاسميةأي إلى معاملةالصفة معامَلَة الاسم في الدلالة على ذات ممينة لاعلى ذي وصف ،مثل الغائبة فى قوله تعالى « وما من غائبة فى السهاء والأرض إلا فى كـتاب مبين» ومثل العافية والعاقبة قال التفتراني في شرح الكشاف: « ولعدم اختصاص الفاتحة والخاتمة بالسورة ونحوها كانت التاء للنقل من الوصفيَّة إلى الاسمية وليست لتأنيث الموصوف في الأصل ، يعني لأنهم يقولون فآتحةوخاتمة دأعالافىخصوص جريانه على موصوف مؤنث كالسورة والقطعة، وذلك كـقولهم فلان خاتمة العلماء، وكقول الحريري فيالمقامة الأولى «أدَّتْنيخاتمة المَطاف، وهَدَنْني فاتحة الألطاف » وأيًّا ما كان ففاتحة وسفُ وُصِفَ به مبدأ الترآنوعومل معاملة الأمهاء الجنسية ، ثم أضيف إلى الكتاب ثم صار هذا الركب علما بالغلبة على هذه السورة .

ومعنى فتحها الكتاب أنها جملت أول القرآن لمن يريد أن يقرأ الفترأن من أوله فتكون فاتحة بالجمل النبوى فى ترتيب السور ، وقيل لأنها أول ما نزل وهو ضعيف لما ثبت فى الصحيح واستفاض أن أول ما انزل سورة اقرأ بلسم ربك، وهذا مما لاينبنى أن يتردد فيه. فالدى نجزم به أن سورة الفاتحة بعد أن نزلت أمّر الله رسوله أن يجعلها أول ما يقرأ فى تلاوته .

وإضافة سورة إلى فأتحة الكتاب في قولهم سُورة فأتحة الكتاب من إضافة العام إلى الحاص باعتبار فانحة الكتاب عَلَمًا على القدار المخصوص من الآيات من الحمد لله إلى الصالين، بخلاف إضافة سورة إلى ما أضيفت إليه في بقيــة سور القرآن فإنها على حذف مضاف أي سورة ذكر كذا ، وإضافة العام إلىالخاص وردت في كلام العرب مثل قولهم شَجرُ الأراك ويومُ الأحد وعلمُ الفقه ، ونراها قبيحة لوقال قائل إنسانُ زيدٍ ، وذلك بادٍ لمن له أدنى ذوق إلا أن علماء العربية لم ُيفصحوا عن وجه الفرق بين ما هو مقبول من هذه الإضافة وبين ما هو قبيح فكان حقا أَن أُبَيِّن وجهه : وذلك أن إضافة العام إلى الخاص تحسن إذا كان المضاف والمضاف إليه اسمى جنس وأولهما أعم من الثاني ، فهنالك يجوز التوسع بإضافة الأعم إلى الأخص إضافة مقصودا منها الاختصار، ثم تُكسبها علبةُ الاستعمال قبولا نحو قولهم شجرُ الأراك ، عوضا عن أن يقولوا الشجر الذي هو الأراك ، ويوم الأحد عوضا عن أن يقولوا يوم هو الأحد وقد يكون ذلك جائزا غير مُقبول لأنه لم يشع في الاستعمال كما لو قلت حيوانُ الإنسان ؛ فأما إذا كان أحد التضايفين غير اسم جنس فالإضافة في مثله ممتنعة فلا يقال إنسانُ زيد ولهذا جُعل قولُ الناس «شهرُ رمضان » علَماً على الشهر المعروف بناء على أن لفظ رمضان خاص بالشهر المعروف لا يحتمل معنى آخر ، فتعيّن أن يكون ذكر كلة شهر معه قبيحا لعدم الفائدة منه لولا أنه شاع حتى صار مجموع الركب الإضافي علما على ذلك الشهر .

ويصح عندى أن تكون إضافة السورة إلى فاتحة الكتاب من إضافة الموسوف إلى الصفة ، كقولم مسجدُ الجامع ، وعِشَاه الآخرة ، أى سورة موسوفة بأنها فاتحة الكتاب فتكون الإضافة بيانية، ولم يجملوا لها اسما استغناء بالوصف، كما يقول المؤلفون مقدمة أو باب بلا ترجمة ثم يقولون باب جامعٌ مثلا، ثم يضيفونه فيقولون بابُ جامع الصلاة .

وأما إضافة فأتحة إلى الكتاب فإضافة حقيقية باعتبار أن المراد من الكتاب بقيته عدا السورة المماة الفائحة ، كما نقول : خطبة التأليف ، ودبياجة التقليد .

وأما تسميتها أم القرآن وأم الكتاب فقد ثبتت فيالسنة، من ذلك ما في صحيحالبخاري ف كتاب الطب أن أبا سميد الخدري رقى ملدوغا فجعل يقرأعليه بأم القرآن، وفي الحديث قصة، ووجه تسميتها أم القرآن أن الأم يطلق على أصل الشيء ومنشئه ، وفي الحديث الصحيح قال النبيء صلى الله عليه وسلم : كل صلاة لم ُيقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاجٌ ( أي منقوصة تَخدوجة ) . وقد ذكروا لتسمية الفاتحة أمَّ القرآن وجوها ثلاثة : أحدها إنها مبدؤه ومفتتحه فكأنها أصله ومنشؤه، يعني أنافتتاحه الذي هو وجود أول أجراء القرآن قد ظهر فيها فجعلت كالأم للولد في أنها الأصل والمنشأ فيكون أم القرآن تشبيها بالأم التي هي منشأ الولد لشابهها بالنشأ من حيث ابتداء الظهور والوجود . الثاني أنها تشتمل محتوياتها على أنواع مقاصد القرآن وهي ثلاثة أنواع : الثناء على الله ثناء جامعا لوصفه بجميع المحامد وتنزيهه عن جميع النقائص، ولإثبات تفرده بالإلهية وإثبات البعث والجزاء وذلك من قوله ‹‹الحمد لله إلى قوله ملك يوم الدنم؛ والأوام، والنواهي من قوله إياك نمبد ، والوعد والوعيد من قوله وصراط الذين إلى آخرها ، فهذه هي أنواع مقاصد القرآن كله ، وغيرُها تكملات لما لأن القصد من القرآن إبلاغ مقاصده الأصلية وهي صلاح الدارين وذلك. يحصل بالأوامر والنواهي، ولما توقفت الأوامر والنواهي علىمعرفةالآمِر وأنه الله الواجب وجوده خالق الخلق لزم تحقيق معنى الصفات، ولما توقف تمام الامتثال على الرجاء في الثواب والخوف من العقاب لزم تحقق الوعد والوعيــد . والفائحة مشتملة على هاته الأنواع فإن قوله, الحمد لله إلى قوله يوم الدين, حمد وثناء ، وقوله, إباك نعبد، إلى قوله المستقيم، من نوع الأوامر والنواهي ، وقوله صراط الذين إلى آخرها من نوع الوعدوالوعيد مع أن ذكر المنصوب عليهم والضالين يشير أيضا إلى نوع قصص القرآن ، وقد يؤيد هذا الوجه بما ورد في الصحيح في قل هو الله أحد أنها تمدل تُلُثُ القرآن لأن ألفاظها كلها ثناء على الله تعالى .

الثالث أنها تشتمل معانيها على جملة معانى القرآن من الحكم النظرية والأحكام العملية

فإن معانى القرآن إما علوم تقصد معرفتها وإما أُحكام يقصد منها العمل بها ، فالعلوم كالتوحيد والصفات والنبوءات والمواعظ والأَمثال والِحُكَم والقَصص ، والأحكامُ إما عمل الجوارح وهو العبادات والماملات ، وإما عمل القلوب أى العقول وهو تهذيب الأخلاق وآداب الشريمة ، وكالما تشتمل عليها معانى الفائحة بدلالة المطابقة أو التضمر\_ أو الالنزام فـ « الحمد لله.» يشمل سائر صفات الكمال التي استحق الله لأجلها حصر الحمد له تعالى بناء على ماتدل عليه جملة الحمد لله من اختصاص جنس الحمد به تعالى واستحقاقه لذلك الاختصاص كم سيأتي و « رب العالمين » يشمل سائرصفات الأفعال وَالتَّكُون عند من أثبها، و « الرحن الرحيم » يشمل أصول التشريع الراجعة للرحمة بالمسكلفين، و« ملكيومالدين » يشمل أحوال القيامة ، و « إياك نعبد » يجمع معنى الديانة والشريعة ، و « إياك نستعين » يجمع معنى الإخلاص لله فىالأعمال. قال عن الدين بن عبد السلام فى كتابه حل الرموز ومفاتيح الكُّنوز: الطريقة إلى الله لها ظاهر ( أي عمل ظاهر أي بدني ) وباطن ( أي عمل قلبي ) فظاهرها الشريعةُ وباطنها الحقيقة ، والمراد من الشريعة والحقيقة إقامة العبودية على الوجه المراد من المكلف. ويجمع الشريعة والحقيقة كلتان ها قوله « إياك نعبد وإياك نستعين » فإياك نعبد شريعة وإياك نستمين حقيقة ، اه . و « اهدنا الصراط المستقيم » يشمل الأحوال الإنسانية وأحكامها من عبادات ومعاملات وآداب ، و « صراط الذين أنعمت علمهم » يشير إلى أحوال الأمر والأفراد الماضية الفاضلة ، وقوله « غير المفضوب عليهم ولا الضالين » يشمل سائر قصص الأمم الضالة ويشير إلى تفاصيل ضلالاتهم المحكية عنهم في القرآن ، فلا جرم يحصل من ممانى الفاتحة\_ تصريحا وتضمنا\_ عِلْمُ إجمالي بماحواه القرآن من الأغراض. وذلك يدعو نفس قارئها إلى تطلب التفصيل على حسب التمكن والقابلية . ولأجل هذا فرضتْ قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة حرصا على التذكر لما في مطاويها .

وأما تسميتها السبع المثانى فهى تسمية ثبتت بالسنة ، فنى سحيح البخارى عن أبى سعيد ابن الملّى<sup>(۱)</sup> « أن رسول الله قال الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى والقرآنُ العظيم

 <sup>(</sup>١) هوالحارث بن تفييم (مصغرا) الزرق \_بضم فتنج\_ الأنصارى النوق سنة ٢٤ وتمام الحديث عن
أي سعيد بن العلى قال: كنت اصلى والمسجد فدعانى رسول الله فلم أجبه فقلت يارسول الله إنى كمنتأصلى
 فقال ألم بقل الله استجبيرا لله والرسول إذا دعاكم . ثم قال ألا أعلمك سورة هى أعظم السورق الفرآن =

الذي أوتيتُه » ووجه تسميتها بذلك أنها سبع آيات باتفاق القراء والمفسرين ولم يشذ عن ذلك إلا الحسن البصرى فقال هي ثمان آيات ، وإلا الحسين (١) الجمعي فقال هي ست آيات، وقال بعض الناس تسع آيات ويتعين حينئذ كون البسملة ليست من الفائحة لتكون سبع آيات ومن عدَّ البسملة أدمج آيتين . وأما وَصفها بالثانى فهو مفاعل جم مُثَنَّى بضم الميم وتشديد النون ، أو مُثنَّى خفف مُثنَّى ، أو مَثنَّى بنتح الليم مخفف مَثْنِي كَمَعْنَى مخفف مَثْنِيِّ \_ ويجوز تأنيث الجميع كما نبه عليه السيد الجرجاني في شرح الكشاف وكل ذلك مشتق من التثنية وهي ضم ثان إلى أول . ووجه الوصف به أن تلك الآيات تثني في كل ركمة كذا في الكشاف. قيل وهو مأثور عن عمر بن الخطاب ، وهو مستقيم لأن معناه أنَّها تضم إليها السورة في كل ركمة ، ولمل التسمية بذلك كانت في أول فرض الصلاة فإن الصلوات فُرِضت ركعتين ثم أُوِرَّت صلاةُ السفر وأطيلت صلاةُ الحضر كذا ثبت في حديث عائشة في الصحيح وقيل العكس ، وقيل لأنها تثنى في الصلاة أي تكرر فتكون التثنية بمعنى التكرير بناء على ما شاع عنــد العرب من استعال الشُّني في مطلق الحكور نحو «ثمُّ ارجع البَصر كرَّتَيْن » وقولهم لبيك وسَمديك ، وعليه فيكون المراد بالثانى هنا مثل المرآد بالثانى ف قوله تعالى « كتابًا مُتَشَا بِهَا مثانىَ » أى مكررَ القصص والأغراض، وقيل سميتالثانى لأنها ثنيت فى النزول فنَزَلت بمكة ثم نزلت فى المدينة وهذا قول بميد جدا وتكرُّر النزول لايمتبر قائله ، وقد اتُّفق على أنها مكية فأى معنى لإعادة نزولها بالمدينة .

وهذه السورة وضمت فى أول الشّور لأنها تنزل منها منزل دبياجة الخطبة أوالكتاب، م مع ما تضمنته من أصول متاصد القرآن كما علمت آننا وذلك شأن الدبياجة من براعة الاستهلال. وهذه السورة مكية باتفاق الجمهور ، وقال كثير إنها أول سورة نزلت، والصحيح أنه نزل قبلها أقرأ بامر ربك وصورة المدّر ثم النائحة ، وقيل نزل قبلها أيضا « ن والقرام » وصورة الزمل ، وقال بعضهم هى أول سورة نزلت كلملة أى غير منجعة ، بخلاف سورة « القلم » ، وقد حقق بعض العلماء أنها نزلت عند فرض السلاة فقرأ السلمون بها فى الصلاة عند فرضها ، وقد عدت فى رواية عن جار بن زيد السورة الخامسة فى ترتيب

<sup>=</sup> قبل أن تخر جمن السجد، ثم أخذ بيدى فلما أراد أن يخر بح قلت ألم تنل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن فقال الحمد قد رب العالمين المح . (1) سنأتى ترجته قريبا .

رول السور. وأيا ما كان فإنها قدسماها النبىء صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وأمر بأن تكون أول القرآن .

قلت: ولا يناكد ذلك توقحاً بعد سور أخرى لمصلحة اقتشت سبقها قبل أن يتجمع من القرآن مقدار يصير به كتابا فحين تجمع ذلك أثرات الفاتحة لشكون دبياجة الكتاب. وأغراضها قد علت من بيان وجه تسميتها أم القرآن .

وهي سبع آيات باتفاق القراء والفسرين ، ولم يشد عن ذلك إلا الحسن البصرى ، قال هي مت آيات ، ونسب أيضا لممرو بن عبيد وإلى الحسين الجميق (١) قال هي ست آيات ، ونسب إلى بهضهم غير مُمَيِّن آنها تسم آيات ، وتحديد هذه الآيات السبع هو ما دل عليه حديث المصحيدين عن أبي هميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « قال الله عن وجل ، قسمت الصلاة نصفين بيني وين عبدى فنصفها لي ونصفها لمبدى ، ولجبدى ما سأل ، يقول الله النبيد الحمد أن الول حدثى عبدى ، فإذا قال المبد الرحمن الرحم ، يقول ألله أنني على عبدى ، وإذا الله البحد الدين عال الله عبدى ، وإذا قال المدنا الصراط المستم صراط الذين أنمت عليهم غير المنصوب عليهم ولا الضالين ، قال الله هؤلاء لمبدى ما سأل » اه .

فهن ثلاث ثم واحدة ثم ثلاث ، فعند أهل المدينة لا تعد البسملة آية وتعد «أنعت عليهم » آية ، وعند أهل مكم وأهل الكوفة تعد البسملة آية وتعد أنعت عليهم جزء آية ، والحسن البصرى عد البسملة آية وعد أنعت عليهم آية .

 <sup>(</sup>١) هو حسين بن على بن الوليد الجمنى مولاهم الكونى المتوفى سنة ٢٠٠ أحد أعلام الححدثين روى
 عن الأغمش وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، ويجيي بن معين .

## الكلام على البسملة

السعلة اسم لكلمة باسم الله ، صيغ هذا الاسم على مادَّة مؤلفة من حروف الكلمتين 

السم و و الله على طريقة تسمى النَّت ، وهو صوغ فعلى مُغيي على زنة « فَعَلَل »
مؤلفة مادَّنه من حروف جملة أو حروف مركَّب إِسَاقِي ، عما ينطق به الناس اختصارا عن
ذكر الجُملة كلها لقصد التخفيف لكثرة دوران ذلك على الألبنة . وقد استعمل العرب
كما قالو في النسبة إلى عبد شمى - عَبْشِيم - خنية الالتباس بالنسب إلى عبد أو إلى
شمى ، وفي النسبة إلى عبد الدار - عَبْدري - كذلك والى حضرموت - حضرى - قال
سيبويه في باب الإضافة (أى النسب ) إلى المنباف من الأمماء: «وقد يجملون النسب في
الإضافة اسما يُخراة جَمْفري و يجملون فيه من حروف الأول والآخر ولا يخرجونه من
حروفها ليُمْرَف »اه ، فجاه من خلفهم من مولدى المرب واستعمارا هذه الطريقة في
خطابة الجل التي يكثر دورانها في الألبنة لقصد الاختصار ، وذلك من صدر الإسلام

قَــومْ على الإســــلام لَمَّا يمنعوا ماعونَهم ويُصَيِّعُوا التَّهْلِيــــلا أى لم يتركوا قول « لا إله إلا الله » . وقال مُحر بن أبي ربيعة :

لقد بسمات ليسلَى عداةَ لقيتُها الاحَبَّذا ذاك الحبيبُ الْبَسْمِلُ

أى قالت بعم الله فَرَقا منه ، فأصل بسمل قال بسم الله ثم أطلقه المولدون على قول بسم الله أثم أطلقه المولدون على قول بسم الله الرحن الرحم ، أكتفاء واعتادا على الشهرة وإن كان هذا المنحوث خلياً من الحاء والراء اللذين ها من حروف الرحمان الرحم ، فشاع قولم بسمل في معنى قال بعم الله الرحمن الرحم ، واشتق من هَلًا مصدر هو « البسملة » كما اشتق من هَلًا مصدر هو « المبللة » وهو مصدر قياسي لفعلل .

واشتق منه اسم فاعل فى بيت عمر بن أبى ربيعة ولم يسمع اشتقاق اسم مفعول . ورأيت فى شرح ابنهارون/التونسى على مختصر ابن الحاجب(١) فى بابالأذان عن المطرز

<sup>(</sup>١) رقم ٢٠٥٢٠ بالكتبة الهادقية ( العبدلية )بتونس.

فى كتاب اليواقيت: الأفعال التى محقت من أسمائها سبعة : يَسْمَلَ فى بسم الله ، وسَبْحَلَ فى سبحان الله ، وحَيْمَلَ فى حى على الصلاة ، وحَوْقَلَ فى لا حول ولا قوة إلا بالله ، وحَمْمَلَلَ فى الحمدُ لله ، وهَكَلْ فى لا إله إلا الله ، وجَيْمَل إذا قال جُملت فيداك ، وزاد الطَّيْقَلَة فى أطال الله بقاءك ، والدَّمْمَزَةً فى أدام الله عَرْك .

ولَمَا كَانَ كَثِيرِ مِن أَيَّةِ الدِن قائلاً بِأَنَهَا آيَّةِ مِنْ أُوائل جَمِع السور غير براءة أو بعض السور تمين على الفسر أن يفسر معناها وحكمها وموقعها عند من عدوها آية من بمض السور . وينحصر الكلام عليها في ثلاثة مباحث .

الأول في بيان أهي آية من أوائل السور أم لا. الثانى في حكم الابتداء بها عند القراءة. الثالث في تفسير معناها المختص بها .

فأما المبحث الأول فهو أن لا خلاف بين المسلمين في أن لفظ بسم الله الرحمان الرحيم هو لفظ قرآني لأنه جزء آية من قوله تعالى « إنه من سلمان وإنه بسم الرحمن الرحيم » كما أنهم لم يختلفوا في أن الافتتاح بالتسمية في الأمور المهمة ذوات البال ورد في الإسلام ، وروى فيه حديث «كل أمر ذى بال لا يُبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» لم يُروه أسحابالسنن ولا المستدركات ، وقد وصف بأنه حسن ، وقال الجمهور إن البسملة رسمها الذين كتبوا المصاحف في أواثل السور ما عدا سورة براءة ، كما يؤخد من محادثة ابن عباس مع عُمَان ، وقد مضت في المقدمة الثامنة ، ولم يختلفوا في أنها كتبت في المصحف في أول سورَّةً الفائحة وذلك ليس موضع فصل السورة عما قبلها ، وإنما اختلفوا في أن البسملة هل هي آية من سورة الفانحة ومن أوائل السورغير براءة ، بمعنى أن الاختلاف بينهم ليس في كونها قرآنا ، ولكنه في تكرر قرآنيتها كما أشار إليه ابن رشد الحفيد في البداية ، فذهب مالك والأوزاعي وفقهاء المدينة والشام والبصرة \_ وقيل باستثناء عبد الله بن عمرو ابن شهاب من فقهاء المدينة\_ إلى أنها ليست بآية من أوائل السور لكنها جزء آية من سورة النمل ، وذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمدو إسحاق وأبو ثور وفقهاء مكة والكوفة غير أبي حنيفة، إلى أنها آية في أول سورة الفائحة خاصة ، وذهب عبد الله بن مبارك والشافعي في أحد قوليه وهو الأصح عنه إلى أنها آية من كل سورة . ولم ينقل عن أبي حنيفة من فقهاء الكوفة فيها شيء، وأخذ منه صاحب الكشاف أنها ليست من السور عنده فعَدَّه في الذين قالوا بعدم

جزئيها من السور وهو الصحيح عنه . قال عبد الحكيم لأنه قال بعدم الجهو بها مع الفاتحا في السلاة الجهوية وكره قرامتها في أوائل السور الموسولة بالفاتحة في الركمتين الأوليين . . أن أن أن المراسلة المسلم المسلم

وأزيدُ فأقول إنه لم ير الاقتصار عليها في الصلاة مجزئًا عن القراءة .

أماحجة مذهب مالك ومن وافقه فلهم فيها مسالك : أحدها من طويق النظر ، والتانى من طويق الأثر ، والثالث من طويق الذوق العربي.

فأما المسك الأول فللمالكية فيه متالة فائمة للقاضى أبي بكر الباقلاني وتابكه أبو بكر المالودي : في أحكام القرآن والقاضى عبد الوهاب في كتاب الاشراف ، قال الباقلاني : « لو كانت التسمية من القرآن والقاضى عبد الوهاب في كتاب الاشراف ، قال الباقلاني : لو ثبت بالتواتر كونها من القرآن لحصل العم الفرودي بذلك ولا متنع وقوع الخلاف فيه بين الأمّة ، والتاني أيضا باطل لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن فلو جماناه طريقا إلى إثبات القرآن خرج القرآن عن كونه حجة يقيفية ، ولسار ذلك طليا ، ولو جاز ذلك لجاز ادعاء الروافض أن القرآن دخل الزيادة والنقصان والتنبير والتحريف » اه ( وهو كلام وجيه لا تحتاج للاستدلال لأنها بديهية من الشريعة فلا حاجة إلى بسطها ) . زاد أبو بكر بن العرق في أحكام القرآن فيا أن فقال : يكفيك أنها ليست من القرآن الانتخاذي فها ، والقرآن لا يُختلف فيها هو القرآن لا يُختلف فيها هو القرآن لا يُختلف فيها هو القرآن لا يُختلف عاده في بالموق عاده في بهانه ختلفة بالظهور والخفاء حتى يختص به الواحد والاثنان ؟ ولذلك قطعنا بمنع أن يكون شيء من القرآن في نقل إلينا وأجلال قطعنا بمنع أن يكون شيء من القرآن في نقل إلينا وأجلال قطعنا بمنع أن المرتب هو من القرآن في نقل إلينا وأجلال قطعنا بمنع أن المستفرة فولا كانت البسملة من الحد الميتما وسول الله بينا نا النق عمل جَمَل عند الإمام المستفرة فولا قلا كانت البسملة من الحد الميتما وسول الله بينا نا هاء » كما حدة الإمام المسموم المنتظر فلا كانت البسملة من الحد ليتما وسول الله بينا نا هاء عند الإمام المسموم المنتظر فلا كانت البسمة من الحد ليتما وسول الله بينا على المنافع كان البسمة من الحد ليتما وسول الله بينا عالم المنافعة عالم المنافعة عالم المنافعة عالم المنافعة عالم المنافعة عالم المنافعة عدى المراكب عدد الإمام المنافعة عدى المنافعة عن المترآن عملاء عدى المنافعة على المنافعة عدى الم

وقال ابن العربى في العارضة: إن القاضى أبا بكر بن الطيب، لم يتكلم من الفقه إلا في
 هذه المسألة خاصة لأنها متعلقة بالأصول.

وقد عارض هذا الدليل أبو عامد الغزالى فى المستصفى فقال « نقى كون البسملة من القرآن أيضا إن ثبت بالتواتر ازم أن لا يبقى الخلائ ( أى وهو ظاهم البطلان ) وإن ثبت بالآمار بسريا تمرآن ظنيا، قال ولايقال إن كون شىء ليس من القرآن عدم والعدم لا يحتاج إلى الإثبات لأنه الأسل بخلاف القول بأنها من القرآن ، لأنا تجيب بأن هذا وإن كان عدما إلا أن كون التسمية مكتوبة بخط القرآن يوهن كونها ليست من الفرآن فهاهنا لا يمكننا الحكم بأنها ليست من القرآن إلا بالدليل ويأتى الكلام فى أن الدليل ما هو ، فتبت أن الكلام الذى أورده القاضى لازم عليه اه ، وتبمه على ذلك الفخر الرازى فى تفسيره ولا يخفى أنه آل فى استدلاله إلى المسادرة إذ تد سار مرجع استدلال النزال وفخر الدين إلى رسم البسمة فى المصاحف ، وسنتكام عن تحقيق ذلك عند الكلام على مدرك الشافعى . وتمقب ابن رشد فى بداية الحبمد كلام الباقلانى والغزال بكلام غير عرد فلا نطيل به .

وأما المسلك الثانى وهو الاستدلال من الأثر فلا مجد فى صحيحالسنة ما يشهد بأن البسملة آية من أوائل سور القرآن و الأدلة ستة :

الدليل الأول: ما روى مالك فى الوطأ عن العلاء بن عبد الرحمن إلى أبى همريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى قسمت الصلاة نصفين بينى وبين عبدى فنصفها لى ونسفها لعبدى ولعبدى ماسأل، يقول العبد الحد لله رب العالمين فأقول حمدنى عبدى إلخ ، والمراد فى الصلاة القراءة فى الصلاة ووجه الدليل منه أنه لم يذكر بسم الله الرحن الرحم .

الثانى: حديث أنى بن كعب في الموطأ والصحيحين أن رسول الله سبى الله عليه وسلم قالله : ألا أهلمك سورة لم يُنزَل في التوراة ولا في الإنجيل مثلُها قبل أن تخرج من السجد؟ قال : بلى ، فلما قارب الخروج قال له : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال أنى فقرأت الحد لله رب العالمين حتى أتبت على آخرها ، فهذا دليل على أنه لم يقرأ منها البسملة .

الثالث: ما فى صحيح مسلم وسنن أبى داود وسنن النسأئى عن أنس بن مالك من طرق كثيرة أنه قال : صليت خلف رسول الله وأبى بكر وعمر فكانوا يستنتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الوحيم ، لا فى أول قراءة ولا فى آخرها .

الرابع : حديث عائشة في صميح مسلم وسنن أبي داود قالت : كان رسول الله يستغتح الصلاة بالشكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين .

الخامس : ما فى سنن الترمذى وانسائى عن عبدالله بن مغفل قال : صليت مع النبىء وأبى بكر وعمر وعبّان ، فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ، إذا أنت صليت فقل الحدثه رب العالمين . السادس \_ وهو الحاسم \_ عمل أهل الدينة ، فإن المسجد النبوى من وقت نرول الوحى إلى زمن مالك ، صلى فيه رسول الله والحلفاء الراشدون والأسماء وصلى ورءاهم الصحابة وأهل العلم ولم يسمع أحد قرأ بسم الله الرحن الرحيم فى الصلاة الجهرية ، وهل يقول عالم انبعض السورة جهر وبعضها سر ، فقد حصل التواتر بأن النبيء والخلفاء لم يجهروا بها فى الجهرية ، فدل على أنها ليست من السورة ولو جهروا بها لما اختلف الناس فيها .

وهناك دليل آخر لم يذكروه هنا وهو حديث عائشة ، في بده الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو معتبر مرفوعا إلى النبيء ، وذلك قوله « فَفَيِحِثُه الملكَ فقال افرأ قال رسول الله فقلت ما أنا بتارئ – إلى أن قال – فنطنى الثالثة ثم قال – افرأ باسم ربك الذي خلق » الحديث، فلم يقل فقال لى بسم الله الرحمٰ الرحيم افرأ بسم ربك ، وقد ذكروا هذا في تفسير سورة العلق وفي شرح حديث بده الوحي .

وأما السلك الثالث وهو الاستدلال من طريق الاستمال العربي فيأى القول فيه على مراعاة قول القائلين بأن البسملة آية من سورة الفائحة خاسة ، وذلك يوجب أن يشكرد لفظان وهما الرحم في كلام غير طويل ليس بينهما فصل كثير وذلك عما لا يحمد في باب البلاغة ، وهذا الاستدلال تقله الإمام الرازي في تقسيره وأجاب عنه يقوله: إن السكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن وإن كانت له مواقع محودة في السكلام البليغ مثل وأنا أدفع جوابه بأن التسكرار وإن كانت له مواقع محودة في السكلام البليغ مثل المهوبل ، ومقام الرتاء أو التعديد أو التوكيد اللفظى ، إلا أن الفاعة لا مناسبة لما بأغراض الشكرير ولا سيا التوكيد الأنه لا منكر لكونه تمالي رحانا رحيا ، ولان مأن التوكيد اللفظى أن يقترن فيه اللفظان بلا فصل فتدين أنه تسكر يواللف عشر وط بأن يعمد ما بين التسير عن مداوله بطريق الاسم الظاهر دون الضمير ، وذلك مشروط بأن يعمد ما بين المكرد رئين بُمداً أيتصيه عن السمع ، وقد علت أنهم عدوا في فصاحة السكلام خلوصه من المكرد الشرر ، والقرب بين الرحن والرحم حين كرا يمنع ذلك . وأجاب البيشاوي بأن من المناعة الشركرار ، والقرب البيستاق الحد ، فقال السلكوتي أشار مهذا إلى الرد على ما قاله بعض الحفيفية: إن البسملة لو كانت من الفاعة للزم الشكرار وهو جواب لا يستقيم ما قاله بعض الحفيفة: إن البسملة لو كانت من الفاعة للزم الشكرار وهو جواب لا يستقيم المؤدد الشمال المنطق عرب السملة وكرا يتنفي عربود البسملة وكور البسمة وكورد البسمة ولام المنسكرة ومديا ولايد السملة وكورد البسمة ولورو ورور حور ولور السملة وكورد البسمة ولورو ورور حور حواب لا يستقيم عربود البسمة وكورد البسمة وكور

التي في أول الفائحة من هاتين الصفتين بأن تصير الفائحة هكذا « بسم الله الحد لله الخ » .

وأنا أرى في الاستدلال بجسك النوق العربي أن يكون على مراعاة قول الفاتلين بكون السملة آية من كل سورة فينشأ من هذا القول أن تكون فوانح سور القرآن كأما مثانة وذك بما لا يحمد في كلام البلغاء إذ الشأن أن يتع التنفن في الفواخ ، بل قد عد علماء البلاغة أثم مواضع الثانق فاتحة الكلام وخاتمته ، وذكروا أن فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن وجوه البيان وأكلها فكيف يسوغ أن يُدّعَى أن فوانح سوره جالة واحدة ، مع أن عامة البلغاء من الخطباء والشعراء والكتاب يتنافسون في تنفن فوانح منشأتهم وبعيبون من ياتزم في كلامه طربقة واجدة فا ظاف بأبلغ كلام .

وأما حجة مذهب الشافى ومن وافقه بأنها آية من سورة الفاتحة خاصة فأمور كثيرة المهاها فخر الفاتحة خاصة فأمور كثيرة المهاها فخر الدين إلى سبع عشرة حجة لا يكاد يستقيم منها بعد طرح المتداخل والحارج عن عمل النزاع وضميت السند أو واهيه إلاأمران: أحدها أحادث كثيرة سنها ماروى أبو همرية أن النبىء عليه السلاة والسلام قال «فاتحة الكتاب سبع آيات . أولاهن بسم الله الرحمن الرحم محدول أم سلمة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعدَّ بسم الله الرحمن الرحمن المحدلة دله رب العالمين آية » .

الثاني : الإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله .

والجواب أما عن حديث أبى هربرة فهو لم يخرجه أحد من رجال الصحيح أنما خرجه الطبراني وابن مردويه والبيهتي فهو نازل عن درجا الصحيح فلا يمارض الأحاديث الصحيحة، وأما حديث أم سلمة فل يخرجه من رجال الصحيح غير أبى داود وأخرجه أحمد بن حنيل والبيهتي ، وصحح بعض طرقه وقد طمن فيه الطحاؤي بأنه رواه ابن أبى مليكة ، فم يثبت سماع ابن أبى مليكة من أم سلمة ، يعني أنه مقطوع ، على أنه روى عمها ما يخالله ، على أن شيخ الإسلام زكرياء قد صرح في حاشيته على تفسير البيضاوي بأنه لم يرو باللفظ الذكور وإنما روي ما بالفائحة ، على أن دري وألما من الفائحة ، على أن هذا يفضى إلى إثبات القرآنية بغير المتواز وهو ما يأباه المسلمون .

وأما عن الإجماع على أن مايين الدفتين كلام الله، فالحواب أنه لا يقتضى إلا أن البسمة قرآن وهذا لازاع فيه ، وأماكون المواضم التي رسمت فيها في المصحف مما نجب قرامها فيها · ، فذلك أمر يتبع رواية القراء وأخبار السنة الصحيحة فيعود إلى الأدلة السابقة .

وهذا كله بناء على تسليم أن السحابة لم يكتبوا أسماء السور وكونها مكية أو مدنية في المسحف وأن ذلك من صنع التاخرين وهو صريح كلام عبد الحكيم في حاشية البيضاوى ، وأما إذا ثبت أن بعض السلف كتبوا ذلك كما هو ظاهم كلام الفسرين والأصوليين والقراء كلى في «لطائف الإشارات» للتسطلاني وهو مقتضى كتابة التاخرين لذلك لأنهم ماكانوا يجوأون على الزيادة على ما فعله السلف فالاحتجاج حينئذ بالكتابة باطل من أصله ودعوى كون أسماء السور كتبت بلون نخالف لحجر القرآن ، يرده أن المشاهد في مصاحف السلف أن حبرها بلون واحد ولم يكن التلوين فاشيا .

وقد احتج بعضهم بما رواه البخارى عن أنس أنه سئل كيف كانت قراء النبيء ، فقال كانت مدًّا أم قراً بسم ألله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحن ويمد بالموحم ، اه ، ولا حجة في هذا لأن ضمير قرأ وضمير يمد عائدان إلى أنس ، وإنما جاء بالبسلة على وجه التمثيل لكيمية الفراءة الممرة البسمة .

وحجة عبد الله بن المبارك وثانى قولى الشافى ، ما رواه مسلم عن أنس ، قال «بينا رسول الله بين أظهرنا ذات يوم إذ أُعفى إِغْنَاءَةٌ ثم رفع رأسه متبما فقلنا ما أضحك بارسول الله ، قال آزلت على سورة آننا فقراً بهم الله الرحن الرحم إنا أعطيناك الكوثر » السورة ، قالوا وللإجماع على أن مايين الدفتين كلام الله ولإثبات الصحابة إياها في المساحف مع حرصهم على أن لا يدخلوا في القرآن ماليس منه ولذلك لم يكتبوا آمين في الماعة. والجواب عن الحديث أنا تمنع أن يكون قوأ البسمة على أنها من السورة بل افتتح مها عند إرادة القراءة لأتها تغفي عن الاستعادة إذا توى البسمل تقدير أستعيذ باسم الله وحذف متعلق الفعل ، ويتمين حمله على محو هذا لأن راويه أنسا بن مالك جزم في حديثه الآخر أنه لم يسمم رسول الله بشمل في السلاة .

فإن أبوا تأويله يما تأولناه أوم اضطراب أنس فى روايته اضطرابا يوجب سقوطها . والحق البين فى أمر النسملة فى أوائل السور ، أنها كتبت للفصل بين السور ليكون الفصل مناسبا لابتداء المضتحف ، ولئلا يكون بلفظ من غير القرآن ، وقد روى أبو داود ( 4 / د النسر بالنسر ب في سننه والترمذي وصححه عن ابن عباس أنه قال . قلت المبأن بن عفان: « ما حملكم أن عدم إلى راءة وهي من المنين وإلى الأنقال وهي من الشاني فجمانتموهما في السبع الطوال ولم تحتبوا بيشهما سطرا بهم الله الرحم » ، قال عبان كان النبيء لما تنزل عليه الآيات تودعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية بالسورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، أو تنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك، وكانت الأنقال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت راءة من آخر ما أنزل من القرآن وكانت قسمها شبهة بقسها فقيص رسول الله ولم يعين لنا أنها منها ، فظنفتُ أنها منها، فن هناك وضعتها في السبع الطوال ولم اكتب ينهما سطر بسم الله الرحم » .

وارى فى هذا دلالة بينة على أن البسملة لم تكتب بين السور غير الأنقال وبراءةً إلا حين <sup>م</sup>جم القرآن فى مسحف واحد زمن عمان ، وأنها لم تسكن مكتوبة فى أوائل السور فى السحف التى جمها زيد بن ثابت فى خلافة أبى بكر إذ كانت لسكل سورة سحيفة مفردة كما تقدم فى المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير .

وعلى أن البسملة عتلف في كوبها آية من أول كل سورة غير براءة ، أو آية من أول سورة الناتحة نقط ، أو ليست بآية من أول كل سورة غير براءة ، أو آية من أول السور ؟ فإن القراء انتقوا على قراءة البسملة عند الشروع في قراءة سورة من أولما غيربراءة. ورووا ذلك عمن تلقوا ، فأما الذين ومام بروون الجنهادا أو تتليدا أن البسملة آية من أول كل سورة غير براءة، فأمرج ظاهر ، لا يوون البسملة آية من أوائل السور كلها أو ما عدا النائحة فإن قراءتهم البسمة في أول السورة عند الشروع في قواءة سورة قبلها تعلل بالتيمن بافتفاء الشروع في قواءة سورة غير مسبوقة بقراءة سورة قبلها تعلل بالتيمن بافتفاء أثر كتّاب المصحف ، فقواءة البسملة عدد هؤلاء نظير النطق بالاستماذة ونظير البليل الكتبرين بعض السور من آخر المتسل ، ولا يسملون في قراءة الصلاة الفريضة ، ومؤلاء إذا قرأوا في صلاة الفريضة ، من أمر البسملة من أمر البسملة أو مؤمم من أمر البسملة أمر المبار أو المتهم قول هم يا ما انتهى إليه فهمهم من أمر البسملة من اجتهاد أو تقليد من أمر البسملة أمر المبارد أو تقليد ورائح من واحتهم قول هم بأن البسملة آية

من أول كل سورة كما فعل صاحب الكشاف والبيضاوي .

واختلفوا فى قراءة البسملة فى غير الشروع فى قراءة سورةٍ من أولها ، أى فى قراءة البسملة بين السورتين .

فورش عن نافرق أشهر الروايات عنه وابن عامر ، وأبوهمرو، وحزة، ويمقوب، وخف ، لا يسملون بين السورتين وذلك يملل بأن التشبّه بفعل كتبًاب المصحف خاص بالابتداء ، وبحملهم رسم البسملة في المسحف على أنه علامة على ابتداء السورة لا على الفصل ، إذ لو كانت البسملة علامة على أنفسل بين السورة والتي تلبها لما كتبت في أول سورة الفائحة ، فكن منيمهم وجبها لأنهم جموا بين ما رؤوه عن سلفهم وبين دليل قصد التيمن ، ودليل رأيهم أن البسملة ليست آية من أول كل سورة .

وقالون عن نافع وابنُّ كثير وعاصمُّ والكسائى وأبو جمفر بيسملون بين السورتين سوى ما بين الأنقال وبراءة، وعدوه من سنة القراءة ، وليس حظهم فى ذلك. إلا اتباع سلمهم، إذ ليس جميمهم من أهل الاجتهاد ، ولعلهم طردوا قصد التيمن بمشابهة كتَّاب المسحف فى الإشعار بابتداء السورة والأشمار بانتهاء التى قبلها .

واتقن المسلمون على ترك البسملة في أول سورة براءة وقد تبين وجه ذلك آنقا ، ووجَّهه الأُمَّة بوجوه أخد تأتى في أول سورة براءة ، وذكر الجاحظ في البيان والتبيين (`` أن مُؤرَّجاً السَّدُوسي البصري سم رجلا يقول « أميرُ المؤمنين يَرُدُّ على المظلوم » فرجم مؤرج إلى مُصحفه فردَّ على براءة بدم الله الرحمن الرحم، وبحمل هذا الذي صنعه مُوَّرج إن صحعته \_ إنما هو على المتلج والهزل وليس على الجد .

وفى هذا ما يدل على أن اختلاف مذاهب التراء فى قراءة البسملة فى مواسع من القرآن . وكل البتداء ووسلا كما تقدم لا أثر له فى الاختلاف فى حكم قرامها فى السلاة ، فإن قراءهها فى السلاة ، فإن قراءها فى السلاة ، فإن على احتام الفلا فى الأدلة وليست مذاهب القراء بمعدودة من أدلة الفقه ، وإنما قراءاتهم روايات وسنة متبعة فى قراءة القرآن دون استناد إلى اعتبار أحكام رواية القرآن من توار ودونه ، ولا إلى وجوب واستحباب ونخير ، فالقارئ يقرأ كما روى عن معلمه

<sup>(</sup>١) صفحة ١٣٠ جزء ٢ طبع الرحمانية \_ القاهرة .

ولا ينظر في حكم ما يقرأه من أوم كونه كا قرأ أو عدم الأزم، فالقراء تجرى أعالم في صلامهم على نوعاتهم في الفقه من اجبهاد و تقليد ، و يوضع خلط من ظن أن خلاف الفقها ، في إثبات السملة وعدمه مبنى على خلاف القراء ، كما يوضع تسلمع صاحب الكشاف في عدمه العبر القراء في نسق مبنى على خلاف القراء ، كما يوضع تسلمع صاحب الكشاف في عدمه ياتها ، وأما الموافقة بينهم وبين قراء أمسارهم قالبا في هاته المسألة فسبيه شيوع القول بين أهم ذلك العصر عاقال بعن قبالسائل ، أو شيوع الأدلة التي تقلم المجمدون من مشائحهم بين أهل ذلك المصر ولو من قبل ظهور الجهيد مثل سبق نافع بن أبي نعيم إلى عدم ذكر وعنم أو في نعيم الله عدم ذكر وعن قبل أن يقول مالك بعدم جزئيتها ؛ الأدمالكا تاتي أدلة أنقى الجزئية عن عاماء المدينة وعنهم أو من شيوخهم تلق نافع بن أبي نعيم . وإذ قد كنا قد تقليا نا بدهم مالك واطمأننا لمدارك في انتفاء كون البسملة أيتمن أول سورة المثل « إنه من سليان وإنه بسم الله الرحمن المقدير عالى في هذا الموضع اقتضينا أثرهم إذ سار ذلك مصطلح المنسرين كلهم لم بهملوا الكلام على البسملة في هذا الموضع اقتضينا أثرهم إذ سار ذلك مصطلح المنسرين كلهم لم بهملوا الكلام على البسملة في هذا الماضع في هذا الموضع التنسيرين كلهم لم بهملوا الكلام على البسملة في هذا المؤسلة التونية و المنارك التاليس من المهملوا الكلام على البسملة في هذا المؤسم الم بهملوا الكلام على البسملة في هذا المؤسم الم يعلم الم بهملوا الكلام على البسمين في هذا المؤسم الم يعلم الم يعملوا الكلام على البسمة في هذا المؤسم الم يعلم الم يعملوا الكلام على البسمة في هذا المؤسم الم يعلم الم يعملوا الكلام على البسمة في هذا المؤسم الم يعملوا الكلام على المسرك الموسولة المسرك الموسولة المسرك المسرك الموسولة المسرك الموسولة المسرك الموسولة المسرك الموسولة المسرك الموسولة المسرك الموسولة المسرك المسرك المسرك المسرك المسرك المسلم المسرك ال

واهم أن متملق المجرور في بسم أله محذوف تقديره هنا أقرأ، وسبب حذف متعلق المجرور أن بسم أله محذوف تقديره هنا أقرأ، وسبب حذف متعلق المجازاً أن البسملة سنت عند ابتداء الأعمال السالحة فَحُذف متعلق المجرور فيها حذفاً مائرماً إيجازاً « فألقوًا حيالهم وعصيبًهم وقالو ابدرة فرعون عند شروعهم في السحر بقوله الأقوا حيالهم وعصيبًهم وقالوا بدرة فرعون » وذكر صاحب الكشاف أن أهمل الجاهلية كانوا يقولون في ابتداء أعمالهم « باسم اللات باسم الفريّى » فالمجرور طرف لنو معمول للفعل المحذوف ومتعلق به وليس ظرفا مستقراً مثل الظروف القر والمحال الذي أخياراً وكول المتعلق بيني عنه العمل المشروع فيه دون التعلق المام مثل أبقدي لأن الغرينة الدالة على المتعلق هي العمل المشروع فيه دون التعلق المعمل المشروع فيه دون التعلق المحال على المعلق فيهالمدو، بالبسمة، فتدين أن يكون المتعلق الدال على ذلك الفعل ، ولا يجرى (٢) في هذا الخلاف الواقع بين النجاة في كون متعلق الظروف هل يقدر اما نحو كائن اومستقر أم فعلا عمل المدار الم المعلق المحال واستقر لأن ذلك الخلاف في النظروف الواقعة أخباراً أو أحوالا بناء على تعارض

 <sup>(</sup>١) هذا رد على ابن عطية و بعض الفسر ن إذ فرضوا خلاف النجاة معتبرا هنا .

متتفى تقدر الاسم وهو كونه الأسل في الأخبار والحالية، ومتتفى تقدر الفعل وهو كونه الأسل في المسل لأن ما هنا ظرف لنو، والأصل فيه أن يمدى الأقمال ويتعلق بها ، ولأن مقصد المبتدئ بالبسماة أن يكون جميع عمله ذلك مقارنا لبركة اسم الله تعالى فالذلك ناسب أن يقدر متعلق الجار لفظا دالا على الفعل المشروع فيه . وهو أنسب لتعمم النيمين لإجزاء الفعل ، فالجدة أقل مجوما، فتقدر الفعل المالم يخصص وتقدر الفعل الخاص يعم وهذا يشبه أن يلغز به . وهذا التقدر من المقدرات التي دلت علمها الفرائن كقول الداعى الممكزي «بالرقاء والبيني» (أوقول المسافر عند حوله وترحاله « باسم الله والبركات » وقول نساء العرب عند ما يُرتفئن المروس « باليشن والبركة وهي الطائر الميمون » ولذلك كان تقدر الفعل هينا واضحا . وقد أسمف هذا الحذف بنائدة وهي صلوحية البسملة ليكتدي كان تقدر الفعل هينا واضحا . وقد أسمف هذا الحذف بنائدة وهي صلوحية البسملة ليكتدي بها كل شارع في فعل فلا يلجأ إلى خالفة لفظ القرآن عند اقتباسه ، والحذف هنا من قبيل عندك خذ ، فإلهم لا يظهرون المتعرة فلا يتولون خبر كائن عندك ولذلك عدوا نحو توله: 

\* فإنك كاليها الذي هم مُدرك \*\*

من الساواة دون الإيجاز ( يعني مع ما فيسه من حدف التملق ). وإذ قدكان التملق عدوة لدين أن يقدر في موضه متقدِّما على التملُّق به كما هو أصل الكلام ؛ إذ لا قصد هنا لإفادة السملة الخصر ، ودعوى صاحب الكشاف تقديره مؤخرا تمنق غير مقبول ، لاسها عند حالة الحذف، فالأنسب أن يقدر على حسيطالصل.

والباء باءالملابسة والملابسة، هي الصاحبة ، وهي الإلساق أيضا فهذه مترادفات في اللالة على هذا المدى وهي وهذا المدى وهي الله وأشهرها ، قال سيبويه : الإلساق لا يفارق الباء وإليه ترجع تصاريف ممانيها واذلك قال صاحب الكشاف (وهذا الوجه أي الملابسة أغرب وأحسن ) أي أحسن من جل الباء للآلة أي أدخل في المربية وأحسن لما فيه من زيادة التبرك بملابسة جميم أجزاء الفعل لاجمه تبالى .

والاسم لفظ جُيل دالا على ذات حسية أو معنوية بشخصها أو نوعها . وجمله أمَّة النصرة مشتقا من السمو وهو الرفعة لأنها تتحقق في إطلاقات الاسم ولو بتأويل فإن أصل

<sup>(</sup>١) انظر حديث بناء النبيء صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها .

الامم في كلام العرب هو اللم ولا توضع الأعلام إلا لشيء مهم به ، وهذا اعتداد بالأسل والنالب، وإلا نقد توضع الأهلام لنير ما يهم به كما قالوا فَجَارِ علم للفَجْرة . فأسل صيغته عند البصريين من الناقص الواوى فهو إما يتمو بوزن حِسْل، أو سمو بوزن قعل فحذف اللام عندفا لجرد التخفيف أو لكنرة الاستمال ولذلك جى الإعمال على الحرف الباقي ، لأنه لو حذف لامه لعلة صرفية لكان الإعمال بعلى الحرف الباقي الذي كان ساكنا تقلوا سكونه المتحرك وهو وغواري فلما جرى الإعمال على الحرف الباقي الذي كان ساكنا تقلوا سكونه المتحرك وهو وجواري فلما جرى الإعمال على الحرف الباقي الذي كان ساكنا تقلوا سكونه المتحرك وهو أصل الكامة وجلبوا همزة الوصل للنطق بالساكن ؛ إذ العرب لا تستحصن الابتداء بحرف ساكن لابتناء للمهم على التخفيف ، وقد قضوا باجلاب الهمزة وطراً تانيا من الشخفيف أن المهرة الم التلاقي لأن الأسماء التي تبقى بالحذف على حرفين كيد ودم لا تخلو من يقول ، وفي هذا دليل على أن المهرة لم تجلب لتمويض الحرف المحذوف وإلا لاجتلبوها في يد ودم وفي .

وقد احتجوا على أن أسله كذلك بجمعه على أسماء بورن أفعال، فظهرت فى آخره همزة وهى منقلبة عن إداد المتطرفة إثر ألف الجمع ، وبأنه جمع على أساى وهو جمع الجمع بوزن أفاعيل بإدغام ياء الجمع فى لام السكلمة ويجوز تخفيفها كما فى أثافي وأمانى ، وبأنه سُمَّر على سُمّى . وأن الفعل منه سمَّيْت ، وهى حجيع بينة على أن أسله من الناقص الوادى . وبأنه يقال سُمِّى كهدى ؛ لأنهم صاغوه على فعكل كرُكِب فتنقل الواو المتحركة ألفا إثر الفتحة وأنشدوا على ذلك قول أبى خالد الفتائى الراجز (\*\*) :

واللهُ أَسْمَاكُ سُمَّى مُبارَكًا آثَرَكُ اللهُ بِهِ إِيثَارَكَا

وقال ابن يميش : لا حجة فيه لاحبال كو نه لنة من قال سُم والنصب فيه نصب إعراب لا نصب الإعلال ، ورده عبد الحكيم بأن كتابته بالإمالة تدل على خلاف ذلك . وعندى فيه أن الكتابة لا تتعلق بها الرواية فلمل الذين كتبوه بالياء هم الذين ظنوه مقصورا ، على أن

<sup>(</sup>١) التانى عنتها الناف والتونعتفا \_ نبة إلى قان بن سامة من مذجع عاله شارح القاموس وشارح التاموس وشارح التوليف المنافقة عنه التوليف التوليف المنافقة عنه التوليف ال

قياسها الكتابة بالانف مطلقا لأنه واوى إلا إذا أربد عدم التباس الألف بأف النصب . ورأى البصريين أرجح من ناحية تصاريف هذا اللفظ . وذهب الكوفيون إلى أن أسله وسم بكسر الواو لأنه من السمة وهي الملامة ، فحذف الواو وعوضت عما همرة الوسل ليبق على ثلاثة أحرف ثم يتوسل بذلك إلى نخفيفه في الوسل ، وكأنهم رأوا أن لا وجه لاشتقائه من السمو لأنه قد يستعمل لأشياء غير سامية وقد علمت وجه الجواب ، ورأى الكوفيين المسعو لأنه قد يستعمل لأعتاد عني سامية وقد علمت وجه الجواب ، ورأى الكوفيين صدره وردوا استدلال البصريف ، على أن همرة الوسل لم يعهد دخولها على ما حذف صدره وردوا استدلال البصريف ، ثم نقلت الواو التي هي فأه الكامة فيتلت الاما ليتوسل المكافئ بأن يكون أصل المع وسم، ثم نقلت الواو التي هي فأه الكامة فيتلت لاما ليتوسل بأن هذا يعيد لأنه تدوي أسلا، وأجيب عن ذلك بأن هذا يعيد لأنه خلاف الأسل والما الله وأن القال الأعرف أصل تلك الكلمة . وقد انقى علماء اللغة على أن التصاريف هي الوي يعرف بها الوائد من الأصلى والنقل من غيره ، وزم ابن وزم ابن ولا الملل والنصل أن كلا قولى البصريين والمدونيين فاسد انعماء النحاة ولم يصح عن العرب وأن لفظ الاسم غير مشتق بل هو جامد ونقاول بيذاء ه عليهم وهي جرأة عجيبة ، وقد قال تمال « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم وتعلون » .

وإنما اقتح لفظ اسم مضافا إلى علم الجلالة إذ قيل بسم الله ولم يقل بالله لأن القصود أن يكون الفعل المشروع فيه من شؤون أهل التوحيد الموسومة ياسم الإله الواحد فالذلك تقتحم كلة اسم فى كل ماكان على هذا المقصد كالتسمية على النسك قال تمالى «فى كلوا عاد كر اسم الله عليه » وقال «وما لكم ألا أ كلوا عاد كر اسم الله عليه » وكالأقعال التي يقصد بها التيمن والتبرك وحصول الممونة مثل «اقرأ باسم ربك» فاسم الله هو الذي تمكن مقارته للافعال لاذاته، فني مثل هذا لا يحسن أن يقال بالله لانه حينئذ يكون المدى أنه يستمد من الله تيسيرا وتصرفا من تصرفات قدرته وليس ذلك هو القصود بالشروع، فقوله تمالى فسبح باسمربك العظم أمر " بأن يقول سبحان الله، وقوله وسبحه \_ أمر" بينزيه ذاته وصفانه عن باسمربك العظم فاستفال للانقال، و وعذلة استمال سات الإبل عند التباش، و يحذلة استمال سات الإبل عند التباش، و يحذلة استمال

القبائل شمار تعارفهم (1) ، واستمال الجيوش شمارهم المسطلح عليه . والخلاسة (1) تكل مقام يقصد فيه التعمل إلى لفظ اسم الله يقد القباب الوجد الداجب الوجود يعدى فيه النعل إلى لفظ اسم الله محتوات الداجب الوجود يعدى فيه النعل إلى لفظ (باسمك ربى وضعت جنى وباسمك أرفعه و كذلك المقام الذى يقصد فيه في كر اسم الله تعالى كتوله تمالى «سبحان الله «سبح اسم ربك الأهملي» وكل مقام يقده فيه طلب التيسير والمون من الله تمالى يعدى الفعل السؤول إلى عم الذات باعتباد ماله من صفات الخلق والتسكون كل في قوله تمالى «ناسجدله» وقوله في الحديث «اللهم بك نصبح وبك يمنى» أى بقدرتك ومشيئتك وكذاك المقام الذى يقصد فيه توجه النمل إلى الله تمالى كتوله تمالى «قاسجدله» وقوله في الحديث «اللهم بك تمالى كتوله تمالى «قاسجدله» أى ردة ذاته وحقيقته عن النقائص . تملى كتوله تمالى «الرحم الوا قواءة ملابسة الركة هذا الاسم المارك .

هذا وقد ورد فى استمال العرب توسعات فى إطلاق لفظ الاسم مرة يعنون به ما يرادف المسمى كقول النابغة :

نبئتُ زُرعةَ والسفاهةُ كاسمها يُهدى إليَّ غمالبَ الأَشعار

يمنى أن السفاهة هي هي لا تُمرَّف للناس بأ كنتر من اسمها وهو قريب من استمال اسم الإشارة في قوله تمالى «وكذلك جملنا كم أمة وسلما ». أى مثل ذلك الجمل الواضح الشمير ويطلقون الاسم مقتحا زائدا كما في قول لبيد : \* إلى الحول ثم اسم السلام عليسكماً \* يمنى ثم السلام عليسكا وليس هداخاصا بلفظ الاسم بل يجىء فيا يرادفه مثل السكلمة في قوله. تمالى «وأثرمهم كلمة التقوى» وكذلك «لفظ» في قول بشار هاجيا :

وكذاك ، كان أبوك يؤثر بالهُـني ويظل في لَفْظِ النَّدي يَتَرَدُّد.

وقد يطلق الاسم وماقى معناه كنايةً عن وجود المسمى، ومنه توله تعلل «وجماوا لله شركاء قل تتموَّع» والأمر للتعجيز أى أثبتوا وجودهم ووضع آسماء لهم . فهذه اطلاقات أخرى ليس ذكر اسم الله فى البسملة من قبيلها، وإنحا نهنا عليها لأن بعض الفسرين خلط بها فى

<sup>(</sup>١) قال النابغة :

مُستشمرين قد اُلْفَوَّا في ديارهم دُعاءَ سُوع ودُعمَى وأيوب (٢) وَقَ الْمَبْرِ «كَانَ شَعَارَ السَّلْمِينَ يَوْمَ بَعْرَ أَحَدُ أَحَدٍ » .

تسير البسمة ، ذكرتها هنا توضيحا ليكون نظركم فها فسيحا فشدوا بها يدا . ولا تتبعوا طرائق قددا وقد تكاموا على ماحظ تطويل الباء فى رسم البسملة بكلام كله غير مقتع، والذى يظهر لى أن السحابة لما كتبوا المسحف طولوها فى سورة النمل للإشارة إلى أنها مبدأ كتاب سليان فعى من الحكى، فلما جدادها علامة على فواتح السور تصلوها برسمها، وتطويل الباء فيها صالح لاتخاذه قدوة فى ابتداء الغرض الجديد من الكلام بحرف غليظ أو ماون .

والكلام على اسم الجلالة ووصفه بأتى فى تفسير قوله تسالى « الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم » .

ومناسبة الجمع في البسطة بين علم الجلالة وبين صفى الرحمن الرحيم، قال البيضاوى إن المُسمَّى إذا قَصَد الاستعانة بالمبود الحق الموسوف بأنه مُولى النم كامها جليلها ودقيقها يذكر عَلَم الذات إشارة إلى استحقاقه أن يستعان به بالذات، ثم يذكر وصف الرحمان إشارة إلى أن الاستعانة على الأعمال السالحة وهى نعم، وذكر الرحيم للوجوه التي سنذكرها في عطف صفة الرحيم على صفة الرحمان .

وقال الأستاذ الإمام محمد عبده : إن النصارى كانوا يبتدئون أدعيتهم ونحوها باسم الأب والابن والروح القدس إشارة إلىالاقانيم الثلاثة عندهم ، فجاءر فائحة كتاب الإسلام بالرد عليهم موقظة لهم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه فإنما هو تعدد الأوساف. دون تعدد المسميات، يعنى فهو رد عليهم بتغليط وتبليد . وإذا صح أن فواتح النصارى وأدعيتهم كانت تشتمل على ذلك \_إذ الناقل أمين\_ فعى نكتة لطيفة .

وعندى أن السملة كان ما رادفها قد جرى على السنة الأنبياء من عهد إراهيم عليه السلام فعي من كلام الحنيفية، فقد حكى الله عن إراهيم أنه قال لأبيه « يا آبّ إن إخاف أن يمسك عذاب من الرحن » ، وقال « سأستغنر لك ربي إنه كان بي يَخِياً » ومعنى الحتى قرب من معنى الرحيم ، وحُكي عنه قوله وشهاطينا إنك أن التواب الرحيم ، وورد ذكر ممادفها في كتاب سليان إلى ملكة سبأ « إنه من سليان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا على وأتونى مسلمين ». والظاهرن أن سليان اقتدى في اقتتاح كتابه بالبسمة بسنة موروثة من عهد إراهيم جملها إراهيم كلة باقية في وارثى نبوته، وأن الله أحيها هذه السنة في الإسلام في جملة ما أحى له من الحنيفية كما قال تعالى «ملة أليكم إراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ».

## ﴿ ٱلْحُمْدُ لِنَّهِ ﴾

الشأن في الحطاب بأمرمهم لم يسبق للمخاطب به خطابٌ من نوعه أنْ يُسْتَأْنَس له قبل إلقاء المقصود وأن مِيَّأُ لتلقيه، وأن يشوق إلى سماع ذلك وتُراضَ نفسه على الاهمام بالعمل به ليستعد للتلتي بالتخلي عن كل ما شأنهُ أن يكون عائقا عن الانتفاع بالهدى من عناد ومكارة أوامتلاء المقل بالأوهام الضالة، فإنالنفس لا تكاد تنتفع بالمِظات والنذُر ، ولا تُشرق فيها الحكمة وصمة النظر ما بق يخالجها العناد والمهتان ، ومخام رشدها نرغات الشيطان ، فلما أراد الله أن تكون هذه السورة أولى سور الكتاب الجيد بتوقيف النبيء صلى الله عليه وسلم كما تقدم آنفا نبه الله تعالى قُراء كتابه وفاتحي مصحفه إلى أصول هذه النزكية النفسية بمــا لقنهم أن يبتدئوا بالمناجاة التي تضمنتها سورة الفائحة من قوله « إياك نسبد » إلى آخر السورة . فإنها تضمنت أصولا عظيمة : أولها التخلية عن التعطيل والشرك بما تضمنه « إباك نعبد » . الثانى التخلي عن خواطر الاستغناء عنه بالتبرئ من الحول والقوة تجاه عظمته بما تضمنه « وإياك نستمين » . الثالث الرغبة في التحَلي بالرشد والاهتداء بما تضمنه « اهدنا الصراط المستقيم » . الرابع الرغبة في التحلي بالأسوة الحسنة بما تضمنه « صراط الذين أنمت عليهم » . الخامس التَّهم بالسلامة من الضلال الصريح بما تضمنه « نمير المفضوب علمهم » . السادس المهم بسلامة تفكيرهم من الاختلاط بشبهات الباطل الموَّه بصورة الحق وهو السمى بالضلال لأن الضلال خطأ الطريق المقصود بما تضمنه « ولا الضالين » .

وأنت إذا افتقدت أسول نجاح المرشد فى إرشاده والمسترشد فى تلقيه على كترتها وتفاريعها وجدتها عاكفة حول هذه الأركان الستة فكن فى استقصائها لبيبا . وعسى أن أزيدك من تفصيلها قريبا .

وإن الذى لقن أهرا لقرآن ما فيه جماع طرائق الرشد بوجه لا يحيط به غير علامالنيوب لم يهمل إرشادهم إلى التحلي بزينة الفضائل وهم أن يقدروا النعمة حتى قدرها بشكر النعم بها فأراهم كيف 'يَتَوَجُون مناجاتَّهم بحمد واهب المقل ومانح التوفيق . ولذلك كان افتتاح كل كلام مهم بالتحميد سنة الكتاب الجميد . فسورة الفائمة بما تقرر مُنزَّلَةٌ من القرآن مَنزُ لَةً الديباجة للكتاب أو المتدمة للخطية ، وهذا الأساوب!ه شأن عظيم فى صناعة الأدب العربى وهو أعون للنهم وأدعى للوعى .

وقد رسم أسلوب النائحة للمنشين ثلاث قواعد للمقدمة : القاعدة الأولى إيجاز المقدمة للائحل نبوس السامين بطول اعتفار المقصود وهو ظاهر في الفاحمة ، وليكون سنة للخطباء فلا يطياوا المقدمة كى لا ينسبوا إلى العي فإله بقد دار ما تطال المقدمة يقصر الغرض ، فلا يطير وجه وضمها قبل السور الطوال مع أنها سورة قصيرة . اثانية أن تشير إلى المنسبول المقصود وهو ما يسمى براعة الاستهلال الأن ذلك يهي السامين لماع تفصيل ما سيرد عليهم فيتأهموا لتلقيه إن كانوا من أهما التلق فحب ، أو لنقده وإكماله إن كانوا في تعيين المسلمين لوعيه ، وفيه سنة للخطباء ليحيطوا بأغراض كلامهم . وقد تقدم بيان اشتمال ينبه السامين لوعيه ، وفيه سنة للخطباء ليحيطوا بأغراض كلامهم . وقد تقدم بيان اشتمال الفاعة على هذا عند الكلام على وجه تسميتها أم القرآن . اثنافته أن تكون المقدمة من جوامع الكلم وقد يتن ذلك علماء البيان عند ذكرهم المواضع التينيني للمتكلم أن يتأنوفها.

آن القرآن أثرل هدى للناس وتبيانا للأحكام التي بها إسلاح الناس في عاجلهم وآجلهم وماشهم ومعاشهم وماشهم ومعاشهم ومعاشهم ومعاشهم وما لم يكن لنفوس الأمة اعتياد بذلك لزم أن يُمينًا ألمخاطرة بها إلى تلتيما ويعرف بهيؤهم بإظهارهم استعداد النفوس بالتخلى عن كل ما من شأنه أن يعوق عن الانتفاع مهانه التناع بهانه التعالم النافعة وذلك بأن يجردوا تفوسهم عن العناد والمسكارة . وعن خلط معادفهم بالأغلاط الفاقرة . فلا مناص لها قبل استقبال تلك الحكمة والنظر من الاتسام يجيسم الفضيلة . والتخلية عن السفاسف الرذيلة .

فالفائحة نضمنت مناجاة للخالق جامعة التنزه عن التحطيل والإلحاد والدهرية بما تضمنه قوله « ملك بوم الدن » ، وعن الإشراك بما تضمنه « إياك نعبد وإياك نستمين » ، وعن المكابرة والمغاد بما تضمنه « الهدنا الصراط المستميم صراط الذين أنسمت عليهم » فإن طلب المداية اعتراف بالاحتياج إلى اللم ، ووصف الصراط بالمستميم اعتراف بأن من العلم ما هو حتى ومنه ما هو مشوب بشبه وغلط ، ومن اعترف مهذين الأمرين فقد أعد نقسه لاتباع أحسمها ، وعن الضلالات التي تعترى العلوم الصحيحة والشرائم الحقة فتذهب بغائدتها وتنزل صاحبها إلى دَرَكَهُ أقل مما وقف عنده الجاهل البسيط، وذلك بمنا نصمته قوله «غير المنصوب عليهم ولا الشّالين » . كما أجملناه قريبا . ولأجل هذا سميت هانه السورة أم الترآن كما تقدم .

ولما لَقُن المؤمنون هاته المناجة البديمة التي لا يهتدى إلى الإعاطة مها في كلامه غير علام النيوب سبحانه قدم الحمد عليها ليضمه المناجون كذلك في مناجاتهم جريا على طريقة بلغاء المرب عند مخاطبة المظاء أن يتتحوا خطابهم إياهم وطلبتهم بالثناء والذكر الجميل. قال أمية إن أبي الصلت يمدح عبد الله بن مجدًان :

فكان افتتاح الكلام بالتحميد . سنة الكتاب المجيد ، لسكل بليغ تُجيد ، فلم يُرل السلمون من بومثذ يُلقَبُون كل كلام تفيس لم يشتمل فى طالعه على الحمد بالأبتر أخذا من السلمون من بومثذ يُلقبُون كل كلام تفيس لم «كلَّ أَشْرِ ذِي بال لا يُبُدَأ فيه بالحمدُ لله أو بالحمد فهو أقطع (١) . وقد لتُبت خطية زياد إن أبي سفيان التي خطيها بالبصرة بالبتراء لأنه لم يفتتحها بالحمد . وكانت سورة الفاتحة لذلك منزلة الدبياجة للكتاب أو المقدمة للخطية . ولذلك شأن مهم في صناعة الإنشاء فإن تقديم المقدمة بين يدى المقصود أمون للأفهام وأدعى لوعبها .

والحمد هوالتناء على الجميل أى الوصف الجميل الاختيارى فيألا كان كالكرم وإغاثه الملهوف أم غيره كالشجاعة . وقد جماوا التناء جنسا للتحمد فهو أعم منه ولا يكون ضده . فالثناء الله كر يخومطلقا وشد من قاليستممل الثناء فيالله كر مطلقا ولويشر ، ونسبا إلى ابنالقطاع (٢٠ وغرة ، في ذلك ما ورد في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم «من أثنيم عليه شرا وجبت له النار » وإنما هو مجاز دعت إليه المشاكلة اللفظية والتعريض بأن من كان متكاما في مسلم فليشكلم بثناء أو ليدعً ، فسمًى ذكرهم بالشر ثناء

 <sup>(</sup>۱) رواهاليهن في سنته بالقنظ الأول، ورواه أبو داود في سنته بالقنظ اثناني وهو حديث حسن .
 (۲) هو على بن حضر السمدى بن سعد بن مالك من بين تيم الصقل، ولد بسقلية سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة، ورحل إلى القاهمة وتوفى بها سنة خمي عصرة وقبل أربح عصرة وخسائة.

تنبيها على ذلك . وأما الذي يستمعل في الخير والشر فهو النتاء بتقديم النون وهو في الشر اكثر كما قيل . وأما الدح فقد اختلف فيه فذهب الجمهور إلى أن المدح أم من الحمد فإنه يكون على الوصف الاختيارى وغيره . وقال صاحب الكشاف الحمد والمدح أخوان فقيل أراد أخوان في الاشتقاق الكبير نحو جَبد وجَنب ، وإن ذلك اصطلاح له في الكشاف في معنى أخوة اللفظين لثلا يلزم من ظاهر كلامه أن المدح يطلق على التناء على الجميل الاختيارى ، لكن هذا فهم غير مستقيم والذي عليه المفتقون من شراح الكشاف أنه أراد من الأخوة هنا الترادف لأنه ظاهر كلامه ؟ ولأنه صريح قوله في الفائق « المحمد هو اللمح موالوصف بالجيل » ولأنه ذكر الذم تقيشه اللمحمد إذ قال في الكشاف « والحمد تقيشه الذم مع شيوع كون الذم تقييشا للقابل لا ما يساوى النقيض حتى يجاب بأنه أراد من النقيض مالا يجامع المدي والذم لا يجامع الحد وإن

ومن يجمِل المَعْرُوف في غير أهله يَكُنُ حمده ذمًّا عليه وبندم لأن كلام العلماء مبنى على الضبط والتدقيق .

ثم اختلف فى مراد صاحب الكشاف من ترادفهما هل ها مترادفان فى تتييدها بالثناء على الجيل الاختيارى، وعلى الأول حمله السيد الشريف وهو ظاهر كلام سعد الدن . واستدل السيد بأنه صرح بذلك فى قوله تعالى « ولكن الله حبّ إليكم الإيمان » إذ قال « فإن قلت فإن العرب تمدح بالجال وحسن الوجوه وهو مدح مقبل عند الناس » إذ قال « فإن قلت أنهم مرأوا حسن الرواه ووسامة المنظر فى الفال يسفر عن خبر مرض وأخلاق مجودة، على أن من عققة الثنات وعلماء الممافى من دفع محمدذلك وضفاً المادح به وقصر المدح على النعت بأمهات الخير وهى كالفصاحة والشجاعة والمدل والفقة وما يتشمب عبا » اه . وعلى المحمل الثانى وهو أن يكون تُقعد من الترادف إلناء قيد الاختيارى في كامهما حمله الحنيق عبد الحكيم السلكوتي فى حواشى التفسير فرضا أو نقلا لا ترجيحا بناء على أنه ظاهر كلامه فى الكشاف والفائق إذ ألني قيد الاختيارى فى تقيد الاختيارى فى تقيد الاختيارى فى تقيد الأختيارى

وبهذا يندفع الإشكال عن حمدنا الله تعالى على صفائه الذاتية كالعلم والقدرة دون صفات الأنمال وإن كان اندفاعه على اختيارالجمهور أيضا ظاهرًا ؛ فإن ما ورد علمهم من أن مذهمهم يستلزم أن لا يحمد الله تعالى على صفاته لأنها ذاتية فلا توصف بالاختيار إذ الاختيار يستلزم إمكان الانصاف، وقد أجابوا عنه إما بأن تلك الصفات العلية نزلت منزلة الاختيارية لاستقلال موصوفها ، وإما بأن ترتب الآثار الاختيارية عليها يجملها كالاختيارية ، وإما بأن الراد بالاختيارية أن يكون المحمود فاعلا بالاختيار وإن لم يكن المحمود عليه اختياريا . وعنــدى أن الجواب أن نقول إن شرط الاختياري في حقيقة الحمد عند مثبته لإخراج الصفات غير الاختيارية لأن غير الاختياري فينا ليس من صفات الكمال إذ لا تترتب علمها الآثار الموجبة للحمد، فكان شرط الاختيار قحدنا زيادة في تحقق كمال المحمود، أما عدم الاختيار المختص بالصفات الذاتية الإلهية فإنه ليس عبارة عن نقص في صفاته ولكنه كمال نشأ من وجوب الصفة للذأت لقدم الصفة فعدم الاختيار في صفات الله تعالى زيادةٌ في الكمال لأن أمثال نلك الصفات فينا لا تكون واجبة للذات ملازمة لها فكان عدمالاختيار في صفاتالله تعالى دليلا على زيادة الكمال وفينا دليلا على النقص، وما كان نقصا فينا باعتبار مَّا قد يكون كمالا لله تعالى باعتبار آخر مثل عدم الولد، فلا حاجة إلى الأجوبة المبنية على التنزيل إما باعتبار الصفة أو باعتبار الموصوف؛ على أن توجيه الثناء إلى الله تعالى بمادة ( حمد ) هو أقصى ما تسمر به: اللغة الموضوعة الأداء الماني المتعارفة لدى أهل تلك اللغة ، فلما طرأت علمهم المدارك المتعلقة بالحقائق العالية عبر لهم عنها بأقصى ما يقربها من كلامهم .

الحد مرفوع بالابتداء في جميع القراءات المروية وقوله « لله » خبره فلام « لله » متملق بالكون والاستقرار العام كسائر المجروات المخبر بها وهو هنا من المصادر التي أنت بدلا عن أفعالها في معني الإخبار ، فاصله النصب على المعولية المطلقة على أنه بدل من فعله وتقدير الكلام محمد حمدًا لله ، فاذلك الترموا حدف أفعالها معها ، قال سيبويه هذا باب ما ينصب من المصادر على إشجار الفعل غير المستمعل إظهاره وذلك قولك سقيا ودعيا وخيبةً وبؤسا ، والحذر بدلا عن أحدر فلا يحتاج إلى متعلق وأما قولهم سقيا لك نحو

\* سُقْياً وَرَعْيا لذاك العاتبِ الزَّارِي \*

 وشُكراً ، لا كفراً وعَجباً ، فإنما ينتصب هذا على إضار الفعل كأنك قل أحمد الله حداً وأيضاراً الفعل كأنك قل أحمد الله حداً وإنما اختر لو الفعل همنا لأمهم جملوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل كأ فعلوا ذلك في باب الدعاء وقد جاء بعض هذا وفعاً يتبدأ به ثم يبنى عليه (أى يخبر عنه ) \_ ثم قال بعد باب آخر \_ وقد جاء بعض هذا وفعا أن قولك المحدث والمعجب كلك ، والويل له ، وإنما استحبوا الرفع فيه لأنه صار معرفة وهو خبر (أى غير إنشاء ) فقوى في الابتداء (أى أنه الكان خبراً لادعاء وكان معرفة بأن تهمات فيه أسباب الإبتداء لأن كونه في معنى الإخبار يعتي "جان المعنى المنجبية وكونه معرفة بصحح أن يكون مبتدأ ) يتنزلة عبد الله، والرجل، والذي تنهل (من المارف) لأن الابتداء إنما هو خبر وألم تنها الماحك لا ينظم مدوفة و نكرة أن تبدأ بالأعماق وهو أصل الكلام . وليس كل حرف (أى تركية من هذه الممادر ) يدخل فيه الألف واللام ؛ فلو قل المناع ) . فيه الألف واللام كلي والمعبد فيه يقتصر فيه على الماع ) . فيها أن العرب كذير ايقولون: التراب لك والمعبب لك، فقضير نصب هذا كتفسيره حيث كان نكرة ، كأنك قلت حداً وعجباً ، ثم جئت بلك لتبين من تدى ولم تجمله مبنيا عليه ختيديد » .

انتهى كلام سيبوية باختصار . وإغا جابناه هنا لأنه أفسح كلام عن أطوار هذا المصدر في كلام العرب واستمالهم ، وهو الذي أشار له صاحب الكشاف بقوله « وأسلة النصب بأضار فعله على أنه من المصادر التي ينصبها العرب بأضال مضعرة في معنى الإخبار كقولهم شكرا ، وكغرا، وعجبا، ينزلونها منزلة أفعالها ويسدون بها مسدها، ولذاك لا يستعملونها معها والعدول بها عن النص الفي » الح .

ومن شأن بلغاه العرب أنهم لا يمدلون عن الأسل إلا وهم برمون إلى غرض عدلوا لأجله، والمدول عن النصب هنا إلى الرفع ليتأتى لهم : الدلالة على الدوام والتبات بمصير الجلة اسمية ؛ والدلالة على المدوم المستفاد في القام من أل الجنسية ، والدلالة على الاهمام المستفاد من التقديم . وليس واحد من هذه الثلاثة بمكن الاستفادة لو بقى المصدر منصوبا إذ النصب بدل على الفعل المقدر والمقدر كالملفوظ فلا تكون الجلة اسمية إذ الاسم فيها نائب عن الفعل فهو ينادى على تقدير الفعل فلا يحصل الدوام . ولأنه لا يصح معه اعتبار التقديم فلا يحصل الاهمام . ولأنه لا يصد حجاع الألف واللام مع النصب كما قرئ بدلك وهى لنة تميم كما قال سيبويه فالتعريف حينقذ لا يكون دالا على عموم الحاسد لأنه إن قدر الفعل أحد بهمزة المتحكم فلا يعم الاتحميدات التحكم دون تحميدات جميع الناس، وإن قدر الفعل تحمد وأديد بالنون جميع المؤمنين بقرينة « الهدنا الصر اط المستقيم » وبقرينة « إياك نعبد » فإنما يم عامد المؤمنين أو عامد الموحدين كابم ، كيف وقد حد أهل الكتاب الله تعالى وحده العرب في الجاهلية . قال أمية بن أبي السك :

الحمد لله حمداً لا انقطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع

أما إذا صار الحد غير جار على فعل فإنه يصير الإخبار عن جنس الحمد بأنه ثابت لله فيم كل حمد كما سيأتى. فهذا معنى ما نقل عن سيبويه أنه قال: إن الذى يَرْ فع الحمد يُخبر أنَّ الحمد منه ومن جميع الخلق والذى ينصب "مخبر أنَّ الحمد منه وحده لله تعالى. و واعم أن فراءة النصب وإن كانت شاذة إلا أنها مجدية هنا لأنها دلت على اعتبار عربى فى تطور هذا التركيب الشهور، وأن بمضالمرب نطقوا به في حال التعريف ولم ينسوا أسل الفعولية المطلقة. فقد بان أن قوله الحمد لله أبلغ من الحمد لله بالنصب ، وأنَّ الحمد لله بالنصب والتعريف أبلغ من حمدًا لله بالتنكير . وإنما كان الحمد لله بالوفع أبلغ لأنه دال على الدوام والتبات . ومنه قوله تعالى « قالوا سلاماً قال سلام "» رفع السلام الثانى للدلالة على أن إراهيم عليه السلام حيّام بتحيّة أحسنَ من تحيّتهم » اه .

فإن قلت وقع الاهمام بالحد مع أن ذكر اسم الله تعالى أهم فكان الشأن تقديم اسم الله تعالى وإبقاء الحد غير معتم به حتى لا يلجأ إلى تغييره عن النصب إلى الرفع لأجل هذا الاهمام، قلت قدم الحمد لأن المقام هنا مقام الحمد إذ هو ابتداء أولى النعم بالحمد وهى نعمة تنزيل القرآن الذى فيه مجاح الدارين، فتلك المنه من أكبر ما يحمد الله عليه من جلائل صفات السكال لاسها وقد اشتمل القرآن على كمال المنى والفنظ والغابة فكان خطوره عند ابتداء سماع إنزاله وابتداء تلاو م مذكرا بما المتراكب من الصفات الجميلة، وذلك يذكر بوجوب حمده وأن لا يُمفل عنه فكان المقام مقام الحمد لا عمالة، فالذلك قدم وأزيل عنه ما يؤذن بتأخره لمنافاته الاهتام ، ثم إن ذلك الاهتام تأتى به اعتبار الاهتام بتقديمه أيضا على ذكر الله تعالى اعتدادا بأهمية الحمد المارضة فى المتام وإن كان ذكر الله أعمَّ فى نفسه لأن الأهمية المارضة تقدم على الأهمية الأسلية لأنها أص يتتضيه التام والحال والآخر يتتضيه الواقع ، والبلاغة هى المطابقة لمتضى الحال والمتام ، ولأن ما كان الاهتام به لمارض هو المحتاج للتنبيه على عارض هو المحتاج التنبيه على عارض إلا يقد يخق، بخلاف الأمر المروف المقرر فلا قائدة فى التنبيه عليه بل ولا بفيته التنبيه على عبره .

فإن قلت كيف يصح كون تقديم الحمد وهو مبتداً مؤذنا بالاهمام مع أنه الأصل ، وشأن التقديم الفيد للاهمام هو تقديم ما حقه التأخير .

قلت لو سلم ذلك فإن معنى تقديمه هو قصد التكلم للإنيان به مقدما مع إمكان الإنيان به مؤخرا ؛ لأن البلغاء سينتين متعارفتين فى حمد الله تعالى إحداهما الحدُّ لله كما فى الفائحة والأخرى لله الحمد كما فى سورة الجائية .

وأما قصد العموم فسيتضح عند بيان معنى التعريف فيه .

والتعريف فيه بالألف واللام تعريف الجنس لأن المصدر هنا في الأصل عوض عن الفعل فلا جرم أن يكون الدال على الفعل والساد مسده دالا على الجنس فإذا ادخـــل عليه اللام فهو لتعريف مدلوله لأن اللام تدل على التعريف للمسمى فإذا كان المسمى جنسا فاللام تدل على تعريفه . ومعنى تعريف الجنس أن هـــ ندا الجنس معروف لديك ولدى السامع فإذا قلت الحمد لله أوالمعجب لك فكا أنك تربد أن هـــ ندا الجنس معروف لديك ولدى غاطبك لا يلتيس بنيره كم النك إذا قلت الرجل وأردت معينا في تعريف المهد النصوى غاطبك لا يلتيس بنيره كم الناس معروف بينك وبين غاطبك فهو في المدى كالنكرة من حيث إن تعريف الجنس ليس معه كبير معنى إذ تعين الجنس عفي في بقية الإجناس حاسل بذكر لفظه الدال عليه لدة وهو كاف في عدم الدلالة على غيره ؛ إذ ليس غيره من الاجناس حاسل بغدرك له في الفظ ولا متوهم دخوله معه في ذهن الخاطب بخلاف تعريف المهد الخارجي يفيد هـــ ذا التعريف أعنى تعريف الجنس إلا توكيد اللفظ وتقريره وإيضاحه للسامع ؛ لأنك يفيد هـــ ذا التعريف أعنى تعريف الجنس إلا توكيد اللفظ وتقريره وإيضاحه للسامع ؛ لأنك لماجملته ممهودا فقد دللت على أنه واضح ظاهر، وهذا يقتضى الاعتناء بالجنس وتقريبه من المروف الشهور، وهسذا معنى قول صاحب الكشاف « وهو نحو التعريف فى أرسلها اليراك (1) ومعناء الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحدما هو والعراك ما هو من بين أجاب الأفعال » وهو مأخوذ من كلام سيبويه .

وليست لام التعريف هنا اللاستنراق لمسا علمت أنها لام الجنس ولذلك قال صاحب الكشاف « والاستغراق الذي توهمه كثير من الناس وهم منهم » غير أن معنى الاستغراق حاصل هنا بالمثال لأن الحكم باختصاص جنس الحد به تمالى لوجود لام تعريف الجنس فى قوله « الحد » ولام الاختصاص فى قوله « لله » يستنزم أعصار أفراد الحد فى التعلق باسم الله إذا اختص الجنس أختصت الأقواد؟ إذ لو تحقق فرد من أفراد الحد لغير الله تمالى لأنه إذا اختصاص لما تختصاص الجنس الستفاد من لام الاختصاص المناسلة على امم الجلالة، تمهذا الاختصاص اختصاص ادعائى فهويئزة القصر الادعائى المبالغة.

واللام فى قوله تعالى « لله » يجوز أن يكون للاختصاص على أنه اختصاص ادعائى كما مر ، ويجوز أن يكون لام التقوية قوت تعلق العامل بالمفعول لضعف العامل بالفرعية وزاده التعريف باللام ضعاء لأنه أبعدَ شبهه بالأفعال ، ولا يفوت معنى الاختصاص لأنه قد استفيد من تعريف الجزائين".

هذا وقد اختلف في أن جلة المحد هل هي خبر أو إنشاء قإن لذلك مزيد تعلق بالتفسير لرجوعه إلى المني بقول القائل الحمد لله .

وجاع القول فى ذلك أن الإنشاء قد يحصل بنقل المركب من الخبرية إلى الإنشاء وذلك كصيغ المقود مثل بعت واشتريت ، وكذلك أفعال المدح والذم والرجاء كسى ونغ وبئس وهذا الأخير قدمان منه ما استعمل فىالإنشاء معبقاء استعهاله فىالخير ومنه ما خص بالإنشاء فالأول كسيغ المقود فإنها تستعمل أخبارا تقول بعت الدار ثريد التى أخبرتك بأنه ساومني إياها

<sup>(</sup>١) إشارة إلى بيت لبيدُ :

فأرسلُها العراك ولم يَدُدُها ولم يُشْفِقُ على نُفُص الشَّخَالِ يصف عار وحش. والضير الثوت للآن، أى أطلقها الحار أمامه إلىالا، فانطلقت متراحمةً . والنفس: الـكمد . والدخال : دخول الدابة بين الدواب لنصرب .

فهذا خبر، وتقول بعت الدار لزيد أو بعتك الدار بكذا فهذا إنشاء بقرينة أنه جاء للاشهاد أو بقرينة إسناد الخبر للمخاطب مع أن الخبر عنه حال من أحواله ، والثانى كنيْم وعسى . فإذا تقرر هذا فقد اختلف الماماء في أن جملة الحمد لله هل هي إخبار عن ثبوت الحمد لله أو هي إنشاء ثناء عليه إلىمذهبين، فذهب فريق إلىأنها خبر، وهؤلاء فريقان منهم من زعم أنها خبر باق على الخبرية ولا إشعار فيه بالإنشائية ، وأورد عليه أن المتكابر بها لا يكون حامداً لله تمالى مع أن القصد أنه يثني ويحمد الله تمالى ، وأجيب بأن الخبر بثبوت الحمد له تمالى اعتراف بأنه موصُّوف بالجميل إذ الحمد هو عينالوصف بالجميل، ويكفى أن يحصل هذا الوصف من الناس وينقله المتكلم . ويمكن أن يجاب أيضا بأن المخبر داخل في عموم خبره عند الجمهور من أهل أصول الفقه . وأجيب أيضا بأن كون المتكلم حامدا قد يحصل بالالتزام من الخبر يريدون أنه لازم عرفى لان شأن الأمر الذي تضافر عليه الناس قديما أن يقتدى بهم فيه غيرهم من كل من علمه، فإخبار المتكلم بأنه علم ذلك يدل عرفا على أنه مقتد بهم في ذلك هذا وجه اللزوم ، وقد خنى على كثير أى فيكون مثل حصول لازم الفائدة من الحبر المقررة في علم المعانى ، مثل قولك سهرتَ الليلة وأنت تريد ألك علمتَ بسهره ، فلا يلزم أن يكون ذلك إنشاء لأن التقدير على هذا القول أن المتكلم يخبر عن كونه حامدا كما يخبر عن كون جميع الناس حامدين فهي خبر لا إنشاء والمستفاد منها بطريق اللزوم معني إخبارى أيضا . ويرد على هذا التقدير أيضا أن حمد المتكلم يصير غير مقصود لذاته بل حاصلا بالتبع مع أن المقام مقام حمد المتكلم لا حمد غيره من الناس، وأحبب بأن المعنى المطابق قد يؤتى به لأجل المعنى الالترامى لأنه وسيلة له، ونظير.قولهم طويل النجاد والمرادُ طول القامة فإن طول النجاد أتى به ليدل على معنى طول القامة .

وذهب فريق ثان إلى أن جملة الحد قه مى خبر لا محالة إلا أنه أريد منه الإنشاء مع اعتبار الحبرية كما براد من الحبر إنشاء التحسر والتحزن فى بحو «إنى وضعتُها أنثى» وقول جمفر بن غُلُمة الحارثى \* هواى مع الركب المجانين مُصيدٌ \* فيكون المقسد الأصلى هو الإنشاء ولكن المدول إلى الإخبار لما يتأتى بواسطة الإخبار من الدلالة على الاستغراق والاختصاص والدوام والثبات ووجه التلازم بين الإخبار عن حمد الناس وبين إنشاء المحد واضح بما علمته فى وجه التلازم على التغير بالأولى، بل هو هنا أظهر لأن الخبر عن حمد الناس

قه تعالى لا جَرَمَ أنه منشئ ثناء عليه بذلك ، وكونُ للعنى الالنزاى في الكناية هو المنصود دون المعنى المطابق أظهر منه في اعتبار الخبرية المحضة لما عهد في الكناية من أنها لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة الأصل معه، فدل على أن المنى الأصلى إما نمير مراد أو مراد تبعاً لأن مع تدخل على التبوع .

المذهب أثنانى أن جملة المحد لله إنشاء محض الإنشعار له بالخبرية، على أنها من السيخ التي تعلقها العرب من الإخبار إلى إنشاء الثناء كالانقلق سيخ المقود وأفعال المدح والذم أى نقلا مع عدم إمائة المعنى الخبرى في الاستهال؛ فإنك قد تقول المحد لله بجوابا لمن قال لمن الحمد أو من أحمد، ولكن تمهد المعنى الأسلى ضعيف فيحتاج إلى الغربية . والحق الذى لا محيد أن المحد فعنه أن المحد فع بر مستعمل في الإنشاء فالتصدهو الإنشائية لا عالة، وعدل إلى الخبرية لتحصل جملة المحد من الخصوصيات ما يناسب جلالة المحمود بها من الدلالة على الدوام والامتام، وشيء من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة إنشات والاختصاص والاهمام، وشيء من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة إنشاء كو خبرا قول خبرا قول ذي الومة :

ولمسا جَرَتْ فى الجزل جريا كأنَّه سنا الفجر أَخَدَنُنا لخالفها شكرا<sup>(1)</sup> فعبر عن ذكر لفظ الحمد أو الشكر بالإحداث ، والإحداث برادف الإنشاء لغة فقوله أحدثنا خبر حكى به ما عبر عنه بالإحداث وهو حَمْده الواقع حين النهايها فى الحطب.

والله هو اسم الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وأصل هذا الاسم الإله بالتعريف هو اسم الذات الدام الإله بالتعريف هو متريف إلاه الذى هو اسم جنس للمعبود مشتق من ألّه بنتح اللام بمعنى عبد، أو من أله بكسر اللام بمعنى عبد أو من أله بكسر اللام بمعنى عبر أو من أله بكسر اللام بمعنى أصل المتخصوع والتعظيم فهو فيل فيال بكسر النساء بمعنى مفعول مثل كتاب، أطلقه الموب على كل معبود من أصنامهم لأنهم روضها حقيقة بالمبادة ولذلك جمعوه على آلهة بموزن أفعاة مع تخفيف الهمزة الثانية مَدَدَّة ، وأحسب أن اسمه تصالى تقرر في لغة العرب قبل دخول

<sup>(</sup>١) هو من قصيدة له ذكر فيها صفات النار بطريقة لغزية . وقبله :

ناما بعث كفتتها وهى طفسلة بطلماء لم تكمل ذراعا ولا شبرا وقلت له ارفتها إليك فأحيها بروحك واقته لهما قيتة قدرا وظاهم لها من بابس الشخت واستعن عليها الصفا واجعل بدبك لهما سترا

الإشراك فيهم فكان أصل وضعه دالاعلى انتراده بالألوهية إذ لا إلله غيره فلذلك سار علما علما عليه ، وليس ذلك من قبيل المم بالانحصار مثل الشمس والقمر فلا بدع في اجباع كونه اسم جنس وكونه علماء والثلك أرادوا به المبود بحق رداً على أهل الشرك قبل دخول الشرك في العرب وإننا لم تنف على أن العرب اطلقوا الإله معرًا باللام مفردا على أحد أسنامهم وإنما يشيفون فيقولون إلاه بني فلان والأكثر أن يقولوا رب بني فلان والأكثر أن يقولوا رب بني اللان أو يجمعون كما قالوا لمبد المطلب أرشن الآلهة ، وفي حديث فتح مكم « وجد رسول الله الهيئة في الآلهة » .

فلما اختص الإله بالإله الواحدواجب الوجود اشتقوا لهمن اسم الجنس علما زوادة في الدلالة على المن المسلم على أنه الحقيق بهذا الاسم ليصير الاسم خاسا به غير جائز الاطلاق على غيره على سكن الأعلام الشخصية ، وأراهم أبدعوا وأنجبوا علم ذائه تمالى مشتقا من اسبم إلجنس الوذن بمفهوم الأوهية تنبيها على أن ذاته تمالى لا تستحضر عند واضع العكم وهو الناطق الأول بهذا الاسم من أهل اللسان إلا بوصف الألوهية ("وتنبيها على أنه تمالى أولى من يؤكّه وببيد لأنه خالى الجيع فحدفوا الهمزة من الإله لكترة استمال هذا اللفظ عند الدلالة عليه تمالى كما حذفواهزة الأناس فتالوا الناس؛ ولذلك أظهروها في بعض الكلام. قال الميتريث بن حُريث ("ك.

مَاذَ الإلهِ أَنْ تَكُونَ كَظبيةٍ ولا دُميةٍ ولا عقيلةِ رَبْرَب

ولكنها زادت على الحن كله كالا ومن طب على كل طب وهذا من التنزيه على التشيه وهــذا الشاعر غير مولدكما هو ظاهر كلام المعرى الندى قله الحطب. التبريزى في شرحه على الحاسة .

<sup>(</sup>١) فيكون وصف الألوهية طريقا لاستعضار القات المتصودة بالدية والقلك لايجمل الاسمالهم وصفا قال السيد في شرح السكناف: الاسم قد يوض لقات مهمة باعتبار معمنى يقوم بها فيتركب مدلوله من صفة معنى ومن ذات سهمية فيصح إطلاق الاسم على كل متصف بلك الصفة وهذا يسمى صفة والفلك المفنى المدير فيه يسمى مصحح الإطلاق كالمبود مثلا. وقديوض لقات معية من غير ملاحظة شيء من العالم القائم القائم بها وهذا يسمى اسما لا يشتبه بالصفة كيال وفرس، وقد يوض لقات معية ويلاحظ عند الوضع معنى له نوع تعلق بها. وذلك نوعان: الأول أن يكون الهني خارجا عن الموضوع له ولك سبب باعث على تعيين الاسم يازاته كأخر إذاجل علما لمولود فيه حرة . النوع التائن أنيكون ذلك المعنى العي داخلا في مفهومه كأسماء يعنى والإله من النوع الأولى من القسم الثالث. (٧) وبعد البيت :

كما أظهروا همزة الأناس في قوّل عَبيد بن الأبرص الأسدى:

إن المناياً ليطَّلِف ن على الأناس الآمِنين

ونُزَّلُ هذا اللفظ في طوره الثالث منزلة الأهلام الشخصية فيصرفوا فيه هذا التصرف لينتقاوابه إلى طُور جديد فيجعلُوه مثل علم جديد، وهذه الطريقة مسلوكة في بعض الأعلام. قال أبو الفتح بن جني في شرح قول تأبط شرافي النشيد الثالث عشر من الحاسة :

إنى لُهُد مر عَ ثَنَانَى فَقَاصد به لاين عر الصدق شُمْس بن مَالك

شُمس به م الشين وأسله شمس بقتصها كما قالوا خَبْر وسُلَمَى فيكون ما غُبر عن نظائره لأجل العلمية اه. وفي الكشافية يقسير سورة أني لهب بعد أن ذكر أن من القراء من قرآ أن لهب بعد أن ذكر أن من القراء من قرآ أن لهب بعد أن ذكر أن من الله بالفم اه. وقال قبله « ولفلكيّة بن قاسم أمير مكة ابنان أحدهما عبد الله بالخبر ، وكان يمكّد وجل يقال له عبد الله لا يعرف إلا هكذا اه » يعنى بكسر دال عبد في جميع أحوال إعرابه ، فهو جهذا الإيجاء نوع غصوص من الملم ، وهو انه أقوى من العلم بالندابة لأن له لفظا جديدا بعد اللفظ المناب . وهذه الطريقة في العلمية التي عرضت لاسم الجلالة لا نظير لها في الأعلام فيكان اسمى الخير مان المحمد عبد عالم الحوادث كما أن مسمى ذلك الاسم غير مماثل لمسمى التعريف وأنهم جماوها جزءاً من السكامة بتجويزهم نذاء اسم الجلالة مع إبقاء الألف واللام من التعريف وأنهم جماوها جزءاً من السكامة بتجويزهم نذاء اسم الجلالة مع إبقاء الألف واللام

وقد احتج صاحب الكشاف على كون أسله الأله ببيت البيث المقدم ، ولم يقرر ناظروه وجه احتجاجه به ، وهو احتجاج وجبه لأن مَماذ من المصادر التي لم ترد في استمالهم مضافة لنير اسم الجلالة ، مثل سبحان أخيريت مجرى الأمثال في ازومها لهاته الإضافة، إذ تقول معاذ الله فاما قال الشاعى معاذ الإله وهو من فسحاء أهل اللسان علمنا أتهم يعتبرون الإله أصلا للفظ الله ، ولذلك لم يكن هذا التصرف تغييراً إلا أنه تصرف في حروف اللفظ الواحد كاختلاف وجوه الأداء مع كون اللفظ واحدا ، ألا ترى أنهم احتجوا على أن لَاه مخفف الله بقول ذى الأَصبِـع العَدُّواني .

لَاه ابنُ عُمِّكَ لَا أَفْسَلْتَ فَى حَسَبٍ عَنَى ولا أَنتَ دَبَّانِي فَتَخْزُونَى وبقولهم لَاه أبوكَ لأنَ هذا مما لزم طلة واحدة ، إذ بقولون لله أبوك ولله ابن عمك ولله أنتَ .

وقد ذُكِرَ وجوه أخر في أصل اسم الجلالة : منها أن أصله كَا مُ صحد لاه بليه لبها إذا احتجب سمى به الله تعالى ، ثم أدخلت عليه الألف واللام للمح الأصل كالفضل والحجد احمين ، وهذا الوجه ذكر الجوهمرى عن سيبويه أنه جوزه . ومنها أن أصله و لا " بالواو فيمال بمعنى مفعول من وله إذا تحبَّر ، ثم قلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها ، كما قلبت في إماء وإشاح أي وعاء ووشاح ، ثم عرف بالألف والام وحذفت الهمزة . ومنها أن أصله لاكم الجلالة بالقصد الأوَّلِ من غير أخذ من ألية وتصييره الإله فتكون مقساريته في المصورة لقولنا الإله مقاربة أتفاقية غير مقسودة، وقد قال بهذا جم منهم الرجاح ونسب إلى يتأتى منهم إهمال اسم له تعلى العجار عليه صفاته .

وقد التُزَّم في لفظ الجلالة تفضم لامه إذا لم يتكسر ما قبل لفظه وحاول بعض الكانيين توجيه ذلك يما لا يسلم من النع، وانذلكُ أيِّن ساحب الكشاف التعريج عليه فقال « وعلى ذلك ( أى التفضيم ) العرب كامهم ، وإطبساقهم عليه دليل أنهم ورثوء كابراً عن كام » .

وإنما لم يقدم المسند المجرور وهو متضمن لاسم الجلالة على المسند إليه فيقال أنه الحد؛ لأن المسند إليه حَمَّد على تنزيل القرآن والنشرف بالإسلام وهما منه من ألله تمالى فحمده عليهما عند ابتداء اللاوة الكتاب الذى به سلاح الناس فى الدارين فيكان المنام للاهمام به اعتباراً لأهمية الحد المارضة تقدم على الأهمية الأصلية لاقتضاء المقام والحالي . والبلاعة هى الطالبة لمتضى الحال . على أن الحد لما تعلق باسم إلله تمالى .

ومن أعجب الآراء ماذكره صاحب «المهل الأسنى في شرح الشفاء» <u>التلمسانى عن جم</u> من العلماء القول بأن اسم الجلالة يمسك عن الكلام في معناء تعظيا وإجلالا ولتوقف السكلام فيه على إذن الشارع .

( رَبِّ ٱلْعَلَيْنَ ) ٤

وسف لاسم الجلالة فإنه بعد أن أسند الحمد لاسم ذاته تعالى تنبيها على الاستحتاق الداتى ، عقب بالوصف وهو الرب ليكون الحمد متعلقا به أيضا لأن وصف المتعلق متعلق أيضا ، فلذلك لم يقل المحمد كما العالمين كما قال « يوم يقوم الناس لرب العالمين » ليؤذن السلطان الربعة أوساف هى : رب العالمين أن الرحمة الرحمة على المستحقاق الوسق فإن ذكر هذه العالمية بالسمرة بالسفات يؤذن بقسد ملاحظة معانيها الأسماية . وهذا من المستفات يؤذن بقسد ملاحظة معانيها الأسلية . وهذا من المستفات من السكادات من السكادم بطويق الاستحقاق الوسق فإن ذكر الموسوف لا سيا إذا السكام بطويق الاستحقاق بالحد المتحقق بالحد المتحقق المحد المتصود من الجلة علمنا أن المسكلم ما جع بينهما إلا وهو يشير إلى أن كِذَّ من الدُنك كم ما في ذكر أوسافه المختصة به من التذكير بما يه من التذكير بما يون والمناه المختصة به من الأسنام والأوثان والمناصر كما سيأتى عند توله تمالى « ملك يوم الدين » .

والرب إما مصدر وإما صفة مشمهة على وزن قَمْل مِنْ رَبَّة بَرَبُّهُ بِمِنَى رَبَاه وهو رَب يمعنى مُرَبِّ وسائس . والتربية تبليخ الشيء إلى كماله تدريجًا ، ويجوز أن يكون من ربه يمعنى مَلَكُه ، فإن كان مصدرا على الوجهين فالوسف به للمبالغة ، وهو ظاهر ، وإن كانسفة مشهة على الوجهين فعى واردة على القليل فى أوزان الصفة المشهة فإنها لا تكون على قَمْل من فَعَلْ يَفْكُل إلا قليلا، من ذلك قولهم نم الحديث يُنعُهُ فهو نَمَّ للصحديث .

والأظهر أنه مشتق من ربَّه بمديرياه وساسه ، لامن ربه عمني ملكه لانالأول الأنسب بالقام هنا إذ الراد أنه مدير الخلائق وسائس أمورها ومبلغها غاية كيالها، ولأنه لو حمل على معنى المالك لكان فوله تعالى بمدذلك ملك يوم الدين كالتا كيد والتا كيدخلاف الأسل ولاداعى إليه هنا، إلا أن يجاب بأن العالين لايشمل إلا عوالم الدنيا ، فيحتاج إلى بيان أنه ملك الآخرة كما أنه ملك الدنيا، وإن كان الأكثر في كلام العرب ورود الرب يمنى الملك والسيد وذلك الذي دعا صاحب الكشاف إلى الاقتصار على معنى السيد والملك وجوز فيه وجهى المصدرية والصفة، إلا أزقرينة المثام قد تصرف عن حل اللفظ على أكثر موارده إلى حمله على ما دونه فإن كلا الاستعمالين شهير حقيق أو مجازى والتبادر العارض من المقام المخصوص لا يقضى بتبادر استعماله في ذلك المعنى في جميع المواقع كما لا يخفى . والعرب لم تمكن تخص لفظ الرب به تعالى لا مطلقا ولا متيدا لما علمت من وزنه واشتقاقه . قال الحرث بن حازة :

> وهُوَ الرب والشهيدُ على يو م الحِيارَيْن والبلاء بلاء يعنى عَدْو بن هند . وقال النابغة في النعمان بن الحارث:

> تَخُبُّ إلى النممان حتى تناله فِدَّى لكمن ربِّ طريق و الدى وقال فى النممان بن المنذر حين مرض :

ورَبُّ عليه الله أحسن صنعه وكان له على البرية اصرا وقال صاحب الكشاف ومن آليه: إنه لم يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً أو لم يأنوا على ذلك بسند وقد رأيت أن الاستعمال بخلافه، أما إطلاقه على كل من آلهم فلا ممرية فيه كما قال غلوى بن ظالم أو عباس بن مرداس.

أَرَبُّ يبولُ الثَّمَّابُانُ برأَسِه لقد هانهن بالت عليه الثمالُ وسموا العزى الرَّبة . وجمعُه على أرباب أدل دليل على إطلاقه على متعدد فكيف تصح دعوى تخصيص إطلاقه عندهم بالله تعالى. وأما إطلاقه مضافاً أو متعلقاً بخاص فظاهم وروده بكترة نحو رب الدار ورب الفرس ورب بنى فلان .

وقد ورد الإطلاق فى الإسلام أيضا حين حكى عن يوسف عليه السلام قوله « إنه رفياً حسن مثواى» إذا كان الشمير راجما إلى العزيز وكذا قوله «أأرباب متفرقون خير » فَهْنَيا إطلاق للرب مضافا وغير مضاف على غيرالله تعالى فى الإسلام لأن اللفظ عربى أطلق فى الإسلام وليس يوسف أطاق هذا اللفظ بل أطلق مرادفه قال لميصح التعبير مهذا اللفظ عن المعنى الذى عبر به يوسف لـكان فى غيره من ألفاظ المربية مَشْدَل، إنما ورد فى الحديث النعى عن أن يقول

أحداسيدورق وليقل سيدى، وهو نهى كراهةالتأديب ولذلك خص النهى بما إذا كان الصاف إليه نمن يعبد عرفا كأساء الناس لدفع نهمة الإشراك وقطع داره وجوزوا أن يقول رب الدابة ورب الدار ، وأما بالإطلاق فالكراهة أشد فلا يقل أحد الملك ونحوه هذا رب

والعالمين جمع عالم قانوا ولم يجمع فاعَل ْ هـ ذا الجمع إلا فى لفظين عالمَ وياسم ، اسم للزهر المعروف بالياسمين، قبل جمعوه على يَاسَمُونُ وياسَمِين قال\$الأعشى :

وقابَلُنَا الجُلُّ والياسم ونُ والمُسْمِعات وقَصَّابِها

والعالم الجنس من أجناس الوجودات وقد بنته العرب على وزن فاعل بفتح الدين مشتقا من العلم أو من العلامة لأن كل جنس له تميز عن غيره فهد له علامة ، أو هو سببُ العلم به فلا يختلط بنيره . وهذا البناء مختص بالدلالة على الآلة غالبا تكاتم وقالب وطابع فجعلوا العوالم لكومها كالآلة للعلم بالصانع، أو العلم بالحقائق . ولقد أبدع العرب فى هذه اللطيقة إذ بنوا اسم جنس الحوادث على وزن فاعل لهذه النكتة، ولقد أبدعوا إذ جمعوه جمع المقالاء مسع أن منه ماليس بعاقل تغليبا الماقل.

وقد قال التفترانى فى شرح الكشاف « العالم اسم لنوى العلم ولكل جنس يعلم به الخالق، بقال عالم اللك، عالم الإنسان ، عالم النبات بريد أنه لا يطلق بالإفراد إلا مضافا لنوع يخصصه يقال عالم الإنس عالم الحيوان ، عالم النبات وليس اسا لجموع ما سواه تعالى بحيث لا يكون له إجراء فيمتنع جمعه » وهسذا هو تحتيق اللغة فإنه لا يوجد فى كلام العرب إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله تعالى ، وإنما أطلقه على هذا علماء الكلام فى قولهم العالم عادت .

والتعريف فيه للاستغراق بقرينة القام الخطاق فإنه إذا لم يكن عهد غارجي ولم يكن معنى المحمل على الحقيقة ولا على الممود الله في تعصل التعريف للاستغراق لجميم الأفراد دفعا المتحكم فاستغراقه استغراق الأجناس الصادق بحو عليما لا محالة وهو معنى قول صاحب الكشاف « ليشمل كل جنس مما سُمِّى به » إلا أن إستغراق الأجناس يستلزم استغراق أفرادها استغراق الأجناس لا تقصد لذاتها لا سبا في مقام الحكم بالمربوبية عليها فإنه لا معنى لمربوبية الحقائق .

وإنماجع العالم ولم 'يؤت به مفردا لأن الجمع قرينة على الاستغراق، لأنه لو أُفرد لتوهم أن

المراد من التعريف العهد أو الجنس فكان الجمع تنصيصا على الاستعراق ، وهذه سنة الجموع مع ( ال) الاستعراقية على التحقيق ، ولمــا صارت الجمعية قرينة على الاستغراق بطل منها معنى الجماعات فكان استغراق المجرع مساويا لاستغراق المعردات أو أشعل منه .

. وبطل ما شاع عند متابعي السكاكي من قولهم استغراق الفرد أشُمل كما سنبينه عند قوله تمالى «وعلم آدم الاسهاء كلها» .

# ﴿ ٱلرَّ عْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ 3

وصفان مشتقان من رَحِم، وفرتفسير الغرطبي عن ابن الأنبارى عن البرد أن الرحمان لهم عبرانى ثقل إلى العربية قال وأصله بالخاء المجمعة (أى فأبدلتخاؤه حاء مهملة عند أكثر العرب كشان التغيير فى التعريب ) وأنشد على ذلك قول جرير يخاطب الأخطل :

أو تتركُنَّ إلى القسّيس هِجْرَنكم ﴿ وَمَسْحَكُمْ صُلْبَكُم رَخْمَان قُربَانا

(الرواية بالخاء المنجمة) ولم يأت البرد بحجة على ما زعمه، ولم لا يكون الرحان عربيا كما كان عبرانيا فإن الموبية والمبرانية اختان ورعا كانت العربية الأصلية أقدم من العبرانية ولغل الذي جرأه على ادعاء أن الرحمان اسم عبرانى ما حكاه القرآن عن المشركين فى قوله \* قالوا وما الرحمن » ويقتضى أن العرب لم يكونوا يعلمون هذا الانهم لله تعالى كما سيأتى وبعض عرب المجرن يقولون رَخِم رخمة بالمعجمة .

وانم الرحمة موضوع في اللغة المربية لرقة الخاطر وانمطافه نحو حمّى مجيث تحمل من التفف بها على الرفق بالمرحوم والإحسان إليه ودفع الضرعته وإعانته على الشاق. فهي من الكيفيات النفسانية لأنها انقمال ، ولتلك الكيفية اندفاع بحمل صاحبها على أفعال وجودية بقدر استطاعته وعلى قد قوة انقماله. في مناه حسول الانقمال الذكور في منه، وإذا أخبر عنه بأنه رحم غيره فهو على معنى صدر عنه أثر من آثار الرحمة ؛ إذ لا تكون تعدية فعل رحم إلى المرحوم إلا على هذا المنى فليس لما هية الرحمة جزئيات وجودية ولكنها جزئيات من آثارها . فوصف الله تعالى بصفات الرحمة في المنات ناشىء على مقدار الأممة أن المنات ناشىء على مقدار الرحمة أنه المنات على مقال المنات الرحمة عربيات على مقدار الأممة عربيات الرحمة في المنات ناشىء

فى لسان الشرائع تعبيرا عن المعانى العالية بأقصَى ما تسمح به اللغات مع اعتقاد تنزيه الله عن أعراض المخلونات بالدليل العام على التنزيه وهو مضمون قول القرآن « ليس كمثله شيء » فأهل الإيمان إذا سمعوا أو أطلقوا وصغى الرحمان الرحيم لا يفهمون منه حصول ذلك الانفعال اللحوظ في حقيقة ِ الرحمة في متعارف اللغة العربية لسطوع أدلة تنزيه الله تعــالي عن الأعماض، بل إنه يراد مهذا الوصف في جانب الله تعالى إنباتُ الغرض الأسمى من حقيقة الرحمة وهو صدور آثار الرحمة من الرفق واللطف والإحسان والإعانة؛ لأن ما عدا ذلك من القيود الملحوظة في مسمى الرحمة في متعارف الناس لا أهمية له لولا أنه لا يمكن بدونه حصول آثاره فيهم ألا ترى أن المرء قد يرحم أحداً ولا يملك له نفعا لَمَجرَ أو محوه . وقد أشار إلى ما قلناه أبو حامد الغزالى فى المقصد الأسنى بقوله « الذى يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها فإن كان قادرا على قضائها لم يسمُّ رحيا إذ لو تمت الإرادة لونَّى مها وإن كان عاجزا فقد يسمى رحيا باعتبار ما اعتوره من الرحمة والرقة ولكنه ناقص » . ومهذا تعلم أن إطلاق ُ نحو هذا الوصف على الله تمالى ليس من النشابه لتبادر المني الراد منه بكثرةً استماله وتحقق تنزه الله عن لوازم المعنى المقصود فى الوضع مما لا يليق بجلال الله تعالى كما لفطلق العليم على الله مع التيقن بتجرد علمه عن الحــاجة إلى النظر والاستدلال وسبق الجهل، وكما نطلق الحي عليه تعالى مع اليقين بتجرد حياته عن العادة والتكون، ونطلق القدرة مع اليقين بتجرد قدرته عن المالجة والاستعانة . فوصفه تعالى بالرحمان الرحيم من المنقولات الشرعية فقد أثبت القرآن رحمـة الله في قوله « ورحمتي وسعت كل شيء » فهي منقولة في لسان الشرع إلى إرادة الله إيصال الإحسان إلى مخلوقاته في الحياة الدنيا وغالبُ الأسماء الحسني من هذا القبيل . وأما التشابه فهو ما كانت دلالته على المعنى المنزه عنه أقوى وأشد وسيأتي في سورة آل عمران عند قوله تعالى « وأُخر متشابهات » . والذي ذهب إليه صاحب الكشاف وكثير من المحققين أن الرحمان صفة مشهة كغضبان وبذلك مثله في الكشاف. وفعل رَحِم وإن كل متعديا والصفة الشبهة إنما تصاغ من فِيل ِ لازم إلا أن الفعل المتعدى إذا صار كالسجية لموصوفه ينزل منزلة أفعال الغرائز فيحول من فيلَ بفتح العين أو كسرها إلى فَعُل بضم العين للدلالة على أنه صار سجية كما قالوا فقُه الرجل وظرف وفهم ، ثم تشتق منه بعد ذلك الصفة المشهة، ومثله كثير في الكلام، وإنما يعرف هذا التحويل بأحد أمرين

إما بسماع الفعل المحول مثل فقُه وإما بوجود أثره وهو الصفة المشبهة مثل بليغ إذا صارت البلاغة سحية له ، مع عدم أو قلة ساع بلغ . ومن هذا رحمان إذ لم يسمع رحم بالضم . ومن النحاة من منع أن يكون الرحمان صفة مشبهة بناء على أن الفعل المشتق هو منه فعل متعد وإليه مال ابن مالك في شرح التسميل في باب الصفة الشهة و نظره رب وملك .. وأما الرحيم فذهب سيبويه إلى أنه من أمثلة المبالغة وهو باق على دلالته على التعدى وصاحب الكشاف والجمهور لم يُتبتوا في أمثلة المبالغة وزن فعيل فالرحم عندهم صفة مشمهة أيضا مثل مريض وسقيم، والمبالغة حاصلة فيه على كلا الاعتبارين . والحق ما ذهب إليه سيبويه . ولا خلاف بين أهل اللغة في أن الوصفين دالان على \*المبالغة في صفة الرحمة أي تمكنها وتعلقها بكثير من المرحومين وإنما الخلاف في ظريقة استفادة المبالغة منهما وهل همامتر ادفان في الوصف بصفة الرحمة أو بينهما فارق والحق أن استفادة المبالغة حاصلة من تتبع الاستعال وأن الاستعال جرى على نكتة في مراعاة واضى اللغة زيادة المبنى لقصد زيادة في معنى المادة قال في الكشاف « ويقولون إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى وقال الزجاج في الغضبان هو المتليُّ غضبا ومما طن على أذنى من ملح العرب أنهم يسمون مركبا من مراكبهم بالشقدف وهو مركب خفيف ليس في ثقل محامل العراق فقات في طريق الطائف لرجل منهم ما اسم هذا الحمل أردت الحمل العراقي فقال أليس ذاك اسمه الشقندف؟ قلت بلي فقال هذا اسمه الشقنداف فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمى»وهي قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا فى زيادات معروفة موضوعة لزيادة معنى جديد دون زيادة فى أصل معنى المادة مثل زيادة ياءالتصغير فقد أفادت معنى زائدا على أصل المادة وليس زيادة في معنى المادة . وأما نحو حَذر الذي هو من أمثلة المبالغة وهو أقل حروفا من حاذر فيو من مستثنيات القاعدة لأنها أغلبية .

 وجواد فياض ، وعالم بحربر ، وخطيب مصقع ، وشاعرمغلق. وقد رأيت المفسرين وجهه الارتماء من الرحان إلى الرحم أجوبة كثيرة مرجها إلى اعتبار الرحان أخص من الرحم فتعقيب الأول بالثانى تمميم بعد خاص ولذلك كان وصف الرحان غتصا به تمالى وكان أول سيأتى . ومدلول بالترآن على التحقيق بحيث لم يكن التوصيف به معروفا عند العرب كا سيأتى . ومدلول الرحيم كون الرحمة كثيرة التماتى إذ هو من أمثلة البالغة والذلك كان يطلق على يغير الله تمالى بالى في حق رسوله « بالمؤمنين ، ووف رحيم » فايس ذكر إحدى السفتين بمنى عن الأخرى : وتقديم الرحان على الرحيم لأن السيغة الدالة على كدّة متعلقاً بها ، وينسب إلى نظرب أن الرحان والرحيم يدلان على معنى واحد من الصغة المشبة فهما متساويان وجرا الجم ينبها في الآية من قبيل التوكيد اللفظى ومال إليه الزجاج وهو وجه ضعيف إذ التوكيد خلاف الأسل والتأسيس خير من التأكيد والمقام هنا بعيد عن مقتضى التوكيد ، وقد ذكرت وجوبى المستين المستنين ليست بقشه.

وقد ذَكر جمهور الأُمّة أن وصف الرحان لم يطلق في كلام العرب قبل الإسلام وأن التران هو الذي جاء به صفة لله تعالى فلذلك اختص به تعالى حتى قبل إنه اسم له وليس بصفة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى « وإذا قبل لهم اسجدوا الرحمان قالوا وما الرحمان » وقال « وهم يكفرون بالرحمان » وقد تكرر مثل هاتين الآيتين في القرآن وخاصة في السور المكية مثل سورة الفرقان وسورة الملك وقد ذكر الرحمان في سورة الملك باسمه الظاهم وضميره ثماني مراث مما يفيد الاهتمام بتقرير هذا الاسم لله تعالى في نفوس السامعين فالظاهم أن هذا الوسف تنوسي في كلامهم . أو أنكروا أن يكون من أسماء الله .

ومن دقائق القرآن أنه آثر أمم الرحمان فى قوله «ما يمكنهن إلا الرحمان» فى سورة الملك ، وفال «ما يمكنهن إلا الله» فىسورة النحل إذ كانت آية سورة الملك مكية وآيةسورة النحل القدر النازل بالمدينة من تلك السورة، وأماقول بعض شعراء بنى حنيفة فى مسيلمة :

سموت بالجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا فإنما قاله بمدمىء الإسلام وفى أيام ردة أهل اليمامة ، وقدلتبوا مسيلمة ــأيامثنـــ رحمان اليمامة وذلك من غلوهم فى الكفر . وإجراء هذين الوسفين العليين على اسم الجلالة بعد

وصفه بأنه رب العالمين لمناسبة ظاهرة للبليغ لأنه بمدأنوصف بما هو مقتضى استحقاقه الحمد من كونه رب العالمين أى مدير شؤونهم ومبلغهم إلى كمالهم في الوجــودين الجماني والروحاني ، ناسب أن يتبع ذلك بوصفه بالرحمان أي الذي الرحمة له وصف ذاتي تصدر عنه آثاره بعموم واطراد على ما تقدم ، فلما كان ربا للمالمين وكان المربوبون ضعفاء كان احتياجهم للرحمة واضحا وكان ترقبهم إياها من الموصوف بها بالذات ناجحا . فإن قلت إن الربوبية تقتضى الرحمة لأنها إبلاغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا وذلك يجمع النعم كلها ، فلماذا احتيج إلى ذكر كونه رَحمانا؟ قلت لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكمال لم يكن على وجه الإعنات بل كان رعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويلائم طوقه واستعداده، فكانت الربوبية نعمة ، والنعمة قد تحصل بضرب من الشدة والأذى ، فأتبع ذلك بوصفه بالرحمان تنبيها على أن تلك النعم الجليلة وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر ونني الحرج ، حتى في أحكام التكاليف والمناهى والزواجر فإنها مرفوقة باليسر بقدر مالا يبطل القصود منها ، فمظم تدبيره تعالى بنا هو رحمات ظاهرة كالتمكين من الأرض وتيسير منافعها ، ومنه ما رحمته بمراعاة اليسر بقدر الامكان مثل التكاليف الراجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث مكارم الأخلاق، ومنها ما منفعته للجمهور فتتبعها رحات الجميع لأن في رحمة الجمهور رحمة بالبقية في انتظام الأحوال كالزكاة . وقد اختلف في أن لفظ رحان لو لم يقرن بلام التعريف هل يصرف أو يمنع من الصرف قال في الكافية ( النون والألف إذا كانا في صفة فشرط منعه من الصرف انتفاء فَعلانة، وقيل وجود فَعْلى، ومن ثم اختلف في رحان، وبنو أسد يصرفون جميع فَعلان لأنهم يقولون فى كل مؤنث له فعلانة ﴾ واختار الزنخشرى والرضى وابن مالك عدم صرفه.

### ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ 4

إنباع الأوساف الثلاثة التقدمة بهذا ليس لمجرد سرد صفات من صفائه تعالى ، بل هو مما أثارته الأوساف المتقدمة، فإنه لما وصف تعالى بأموب العالمين الرحمن الرحيم وكان ذلك مفيدا لما قدمناه من التنبيه على كال رفقه تعالى بالمرجويين فى سائر أكوانهم، ثم التنبيه بأن تصرف تعالى فى الأكوان والأطوار تصرف رحمة عند المعتبر ، وكان من جمة تلك

التصرفات تصرفات الأمم والنهى المعبر عنها بالتشريع الراجع إلى حفظ مصالح الناس عامة وخاصة ، وكان معظم تلك التشريعات مشتملا على إخراج المكلف عن داعية الهوى الذي يلائمه اتباعه وفي نرعه عنه إرغام له ومشقة ، حيف أن تكون تلك الأوصاف المتقدمة في فاتحة الكتاب مخففا عن الكافين عبءَ المصيان لـــا أمروا به ومثيرًا لأطاعهم في العفو عن استخفافهم بذلك وأن يمتلكهم الطمع فيعتمدوا على ما علموا من الربوبية والرحمة المؤكّدة فلا يخشوا غائلة الإعراض عن التكاليف ، لذلك كان من مقتضى المقام تعقيبه بذكر أنه صاحب اُلحكم في يوم الجزاء «يوم تُجزي كل نفس بما كسبت» لأن الجزاء على الفعل سبب فىالامتثال والأجتناب لحفظ مصالح العالم، وأحيط ذلك بالوعد والوعيد ، وجمل مِصداقُ ذلك الجزاء يوم القيامة . ولذلك اختير هنا وصف ملك أو مالك مضافا إلى يوم الدين. فأما ملك فهو مؤذن بإقامة المدل وعدم الهوادة فيه لأن شأن الملك أن يدر صلاح الرعية ويدب عمهم، ولذلك أقام الناس الملوك علمهم . ولو قيل رب يوم الدين لكان فيه مطمع للمفسدين يجدونمن شأن الرب رحمة وصفحا ، وأما مالك فمثل تلك في إشعاره بإقامة الجزاء على أوفق كيفياته بالأفعال المجزى عليها . فإن قلت فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة مؤذنا بأن جميع تصرفات الله تعــالى فينا رحمة فقد كنى ذلك فى الحث على الامتثال والانتهاء إذ المرء لا يخالف ما هو رحمة به فلا جرم أن ينساق إلى الشريعة باختياره . قلت المخاطبون مراتب منهم من لا مهتدى لفهم ذلك إلابعد تعقيب تلك الأوساف بهذا الوصف، ومنهم من مهتدى لفهم ذلك ولكنه يظن أن في فعل الملاُّم له رحمة به أيضا فربمــا آثر الرحمة الملائمة على الرحمة المنافرة وإن كانت مفيدة له ، وربما تأول الرحمة بأنَّها رحمة للعموم وأنه إنما يناله منها حظ ضعيف فآثر رحمة حظه الخاص به على رحمة حظه التابع للعامة . وربما تأول أن الرحمة في تكاليف الله تعالى أمر أغلبي لا مطرد وأن وصفه تعالى بالرحمان بالنسبة لغير التشريع من تكوين ورزقٍ وإحياء ، وربما ظن أن الرحمة في المآل فآثر عاجل مايلائمه . وربما علم جميع ما تشتمل عليه التكاليف من المصالح باطراد ولكنه ملكته شهوته وغلبت عليه شقوته . فكل هؤلاء مظنة للإعراض عن التكاليف الشرعية ، ولأمثالهم حاء تعقيب الصفات الماضية بهذه الصفة تذكيرا لهم بما سيحصل من الجزاء يوم الحساب لثلايفسد القصود من التشريع حين تتلقفه أفهام كل متأول مصيع.

ثم إن في تعقيب قوله رب العالمين الرحمان الرحم؛ بقوله رملك يوم الدين» إشارة إلى أنه ولى التصرف في الدنيا والآخرة فهو إذن تتمم . وقوله ملك قرأه الجمهور بدون ألف بعد المم وقرأه عاصم والكسائى ويعقوب وخلف مالك بالألف فالأول صفة مشهة صارت اسما لصاحب المُلك ( بضم الميم) والتاني اسم فاعل من ملك إذا اتصف بالمِلك ( بكسر الميم ) وكلاها مشتق من مَلَك ، فأصل مادة ملك في اللغة ترجع تصاريفها إلى معنى الشد والضبط كما قاله ابن عطية، ثم يتصرف ذلك بالحقيقة والمجاز، والتحقيق والاعتبار، وقراءة ملك بدون الف تدل على تثنيل الهيئة في نفوس السامعين لأن العَلِك \_ بفتح الميم وكسر اللام \_ هو ذو الْمُلك \_ بضم المم \_ والمُلك أخص من المِلك، إذ المُلك \_ بضم المم \_ هو التصرف في الموجودات والاستبلاء ويختص بتدبير أمور العقلاء وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنهم فلذالك يقال مَلِك الناس ولا يقال مَلك الدواب أو الدراهم ، وأما الملك \_ بكسر المم \_ فهو الاختصاص بالأشياء ومنافعها دون غيره . وقرأ الجمهور ملك بفتح الميم وكسر اللام دون ألف ورويت هذه القراءة عن النبيء صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر في كتاب الترمذي . قال ابن عطية حكى أبو على عن بعض القراء أن أول من قرأ مَلِك يوم الدين مروان بن الحكم فرده أبو بكر ن السراج بأن الأخبار الواردة تبطل ذلك فلعل قائل ذلك أراد أنه أول من قرأ مها في بلد مخصوص . وأما قراءة مالك بألف بعد الليم بوزن اسم الفاعل فهي قراءة عاصم والـكسائي ويعقوب وخلف، ورويت عن عثمانوعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاد بن جبل وطلحة والزبير ، ورواها الترمذي في كتابه أنها قرأً بها النبيء صلى الله عليه وسلم وصاحباه أيضا . وكاتماهما صحيحة ثابتة كما هو شأن القراءات المتواترة كما تقدم في المقدمة السادسة . وقد تصدى المفسرون والمحتجون للقراءات لبيان ما في كل من قراءة ملك ــ بدون ألف \_ وقراءة مالك \_ بالألف \_ من خصوصيات بحسب قَصْر النظر على مفهوم كلةملك ومفهوم كلة مالك، وغفاوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين، فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إَفَادَةً أنه المتصرف في شئون ذلك اليوم دون شهة مشارك . ولا محيصَ عن اعتبار التوسع في إضافة ملك أو مالك إلى يوم بتأويل شئون يوم الدين. على أن مالك لغة في ملك فني القاموس ﴿ وَكَأْمِيرِ وَكَتْفَ وَصَاحِمَهُ ذُو ٱلملك ﴾ . "

ويوم الدين يوم القيــامة ، ومبدأ الدار الآخرة ، فالدين فيه بمعنى الجزاء ، قال الفيند الزماني(١٠ :

> فل صرَّحَ ، الثرُّ فأسى وهْــوَ عُريانُ ولم يَبْنَ سوى النُدوا نِ دِنَّاهِ كَــا دَانُوا

أى جازيناهم على صنعهم كما صنعوا مشاكلة ، أوكما جازَوًا من قبل إذا كان اعتداؤهم ناشئا عن تأر أيضا ، وهذا هو المنى التعين هنا وإن كان للدين إطلافات كثيرة فى كلام العرب .

واعم أن وصنه تعالى بملك يوم الدين تكمة لإجراء مجامع صفات العظمة والكال على اسمه تعالى بعث يدان وصف بأنه رب العالمين وذلك مثنى الإلهية الحقة إذ يفوق ماكانوا ينتون به آلهتم من قولهم إله بنى فلان فقد كانت الأم تتخذ آلهة خاصة لها كما حكى الله عن بمضهم « فقالوا هذا إله كم وإله موسى » وقال « قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلمة » وكانت لبعض قبائل العرب آلمة خاصة، فقدعيدت تقيف اللات قال الشاعر :

#### \* ووقرت ثقيف إلى لانها<sup>(٢)</sup> \*

وفى حديث عائشة فى الموطأ «كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلمون لمَناَةَ الطاغية التى كانوا يُمبدونها عند الشُكلُّ » الحديث<sup>٣٠</sup> .

﴿ فَوُصِفَ اللهُ تَعَالَى بإنه رب العالمين كاميم ، ثم عقب بوَصني الرحمان الرحيم لإفادة عظم

<sup>(</sup>١) الند لتب، وأصل الفند بكسرالقاء الجراء واسمه شهل بن شيان بشين معجمة وليس في أساء المربشها بالشين المجمة وليس في أساء المربشها بالشين المجمة غيره، وهو من شعراء حرب اليسوس، وإنما لقب الفند لأنه لماجه لتبحر بهربكر ابن المربض الماء \_أى الشيخ، مقال لهم أمار منون أن أكون لكم فندا تأوون إليه أى مقالا ومرجما في الرأى والمرب . والزمائي \_ بكسر الزاى وتشديد للم \_ نسبة لشيئة هم بن حنية .

 <sup>(</sup>٢) تمامه : \* بمنقلب الحاسر الحاسر \* كذا في تاريخ العرب فيهاب أديان العرب من كنابنا
 تاريخ العرب قبل الإسلام خطوط .

<sup>(</sup>٣) في الصحيحين والقنظ البخارى (ومناة) اسم صغم يعبده الشركون من العرب وهو صغرة كانوا: يذبحون عندها . والشلل \_ بقم الميم وفتخ الشين المعجمة ولام مشددة مفتوحة ولام أخرى \_ اسم ثنيــة مشرفة على قديد بن مك والمدينة

رحته ، ثم وصف بأنه مَلِك يوم الدن وهو وَصف بنا هو أعظم مما قبله لأنه ينبي عن عموم التصرف في المخاوفات في يوم الجزاء الذي هو أول أيام الخلود ، فَمَلِك ذلك الزمان هو صاحب النُملك الذي لا يشد شيء عن الدخول تحت مُلك ، وهو الذي لا ينتهى ملكه ولا ينتفى ، فأن هذا الوصف من أوصاف للبالذة التي يفيضها الناس على أعظم الملوك : مثل مَلِك الملوك (شَاهَانُ مَا وَمَلك الله للهِ اللهِ اللهُ حَبَانُ ) ومَلك الزمان ومَلك الدنيا (شاه جَهان) وما شابه ذلك .

مع ما فى تعريف ذلك اليوم بإضافته إلى الدن أى الجزاء من إدماج التنبيه على عدم حكم الله لأن إيتار لفظ الدن (أى الجزاء ) للإشعار بأنه معاملة العَمل بما يعاول أعماله الحَجْزِيّ علمها فى الحَجْرِ والشر، وذلك العدلُ الخاص قال تعالى « اليومَ تُحَجِّزَى كُلُّ نفس بما كسبت لا ظُمُّم اليوم » فالذلك لم 'يقل ملك يوم الحساب فوصفه بأنه سلك يَوم العدل الصَّرف وصفه بأشرف معنى الثلك فإن الملوك تتخاد عامدهم بمقدار تفاضلهم فى إقامة العدل وقد عرف العرب الميدعة بذلك. قال النابغة يحدم الملك عَمْرو بن الحارث الفسانى ملك الشام.

وكم جزَانًا بأيْدٍ عَسيرِ ظالمة عُرْفًا بمُرُف وإنكارًا بإنكارِ وقال الحارث بن حازة بمدح اللك تمرو بن هند اللخمى ملك الحيرة :

مَلِك مُقْسِطٌ وأَفْضَلُ مَنْ يَمْ شِي ومن دون مَا لَدَيْهِ القَضَاء

وإجراء هــنــ الأوصاف الجليلة على اسمه تمالى إبماء بأن موسوفها حقيق بالحمد الكامل الذى أهربت عنه جملة « الحدُّ ثَهْ » ، لأن تغييد مُعاد الكلام بأوساف مُتَمَلَّقُ ذلك اللهاد يُشعر بمناسبة بين تلك الأوساف وبين مُعاد الكلام مُناسبة تمهم من القام مثـــل التعليل في مقام هذه الآية .

## ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾،

إذا أثم الحامد كمد ربه يأخذ في التوجه إليه بإظهار الإخلاص له انتقالا من الإفساح عن حق الرب إلى إظهار مراعاة مايقتضيه حقه تعالى على عبده من إفراده بالمبادة والاستمانة فهذا الكلام استثناف ابتدائي .

ومُفاَتَحَةُ العظاء التمحيد عنــد التوجه إليهم قَبْـلَ أن يخاطَبوا طريقة عربية . روى

أبو الغرج الأسفهانى عن حسان بن ثابت قال : كنتُ عند النعان فَنادَمْتُهُ وأَكَلْتُ معه فييناً أنا على ذلك معه فى قُبَّةً إذَا رجلٌ يَرْ تجز حولها :

أُمَّمَّ أَمْ يَسَمَّعَ رَبُّ التَّبَّهُ ۚ يَا أَوْهَبَ النَّاسِ لِينِي سُلْبَهِ ضَرَّالَةٍ بِالبِشْفَرِ الأَذِيَّةُ ذَات هِبابٍ فِي بَدَيْهَا خُلْبَهُ فَ لَاحِبُ كُأَنَّهُ الأَطِيَّةُ ('')

فقال النمان : أليس بأي أمامة ؟ (كنية النابقة ) قالوا : بنى ، قال : فأذنوا له فدخل . والانتقال من أسلوب الحديث بطريق النائب المبتدّ إ من فولبدا لمحد شهيل قوله بهلك يوم الدين ، إلى أسلوب الحريق الخطاب ابتداء من قوله إلاك نبيد إلى آخر السورة ، فن يدييم من فنون فظم الكلام البليخ عندالمرب، وهو السمى فى علم الأدب العربي والبلاغة التفاتا . وفي ضابط أسلوب الالتفات رأيان لأمّة علم البلاغة : أحدها رأى مَن عدا السكاكي من أمّة البلاغة وهو من عدا السكاكي من تسكلم أو غيبة أو خطاب ينتقل في كلامه ذلك فيمبر عن تلك الذات بأجد طرق ثلاثة من تسكلم أو غيبة أو خطاب ينتقل في كلامه ذلك فيمبر عن تلك الذات بطريق آخر من تلك الثلاثة ، وخالفهم السكاكي عبد على العربيق من طرق التسكلم أو الخطاب أو الخطاب على عادلا عن أحدهم الذي هو الخيق بالتمبير في ذلك السكلام إلى طريق آخر منها .

#### \* طَحًا بكَ قلبُ في الْحسان طروب \*

<sup>(</sup>١) المُمنزة في قــوله : أمم للاستنهام المــتمـل في التنبيه . والمشغر : آلة الشغار أي الطرد وهو يعنى ذقب البعبر . والأذبة – بكسر القال المعجمة – جم ذبابة . والحقبة – بضم الحاء المعجمة وسكون اللام حلقة من ليف . واللاحب : الطريق وهو متعلق بقوله هباب . والأطبة – جمع طباب – وهو الشمراك يجمع بين الأديمين .

التنبه له أن الاسم الظاهر، معتبر من قبيل النائب على كلا الرأيين ، ولذلك كان قوله تمالى «بالت نسبت التفاتا على كلا الرأيين لأن ما سبق من أول السورة إلى قوله إباك نعبد تمبير بالاسم الظاهر، وهو اسم الجلالة وصفائه . ولأهما البلاغة عناية بالالتفات لأن فيه تجديد أسلوب التعبير عن المنى بسيته محاشيا من تكرر الأسلوب الواحد عدة ممارا فيحصل بتجديد الأسلوب تجديد نشاط السامع كى لا يمل من إعادة أسلوب بسينه . قال السكاكي في الفتاح بعد أن ذكر أن العرب يستكترون من الالتفات: «أفتراهم يحسنون قرى الأشباح فيخالفون بين لون ولون وطمه وطمه ولا يحسنون قرى الأرواح فيخالفون بين أسلوب وأسلوب» . فهذه فائدة مطردة في الالتفات. ثم إن البلغاء لا يقتصرون عليها غالبا بل براعون للالتفات لطائف ومناسبات ولم يزل أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك من مفاسه .

وما هنا الثناتُ بديم فإن الحامد لمــا حد الله تمالى ووسفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منهاهما فتخيل نفسه فى حضرة الربوبية فخاطب ربه بالإقبال .كمكس هذا الالتفاتِ فى قول عمد بن بشير الخارجي ( نسبَة إلى بنى خارجة قبيلة ) .

ذُهُمَّ وَلِمُ تُحْمَدُ وَأَدَرَكُ عَاجِةً تَوَلَّى سُواكُمُ أَجْرَهَا واسطناعها أَقِى لِكَ كَسْبَ الحَمْدِ رأَى مُقصَّرُ وتَسَنَّ أَصَاقَ اللهُ بَالحَمْدِ باعها إذا هي حثته على الخبر مهة عصاها وإنْ مَحَّتُ بشرِّ أَطاعها

غاطبه ابتداء ثم ذكر قسور رأيه وعدم انطباع نقسه على الخير فالتفت من خطابه إلى التمبير عنه بضمير النبية فقال إذا هي حنته فكأنه نخيله قد تشامل حتى غاب عنه . وبمكس ذلك قوله تمالى « والذين كفروا بآيات ألله ولقائه أولئك يئسوا من رحمى » لاعتبار تشفيح كقر المتحدث عمم بأمهم كفروا بآيات صاحب ذلك الاسم الجاليل، وبعد تقرر ذلك انتقل إلى أسلوب ضمير التكلم إذ هو الأصل في التمبير عن الأشياء المضافة إلى ذات المشكلم . ومما يزيد الالتفات وقدا في الآية أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء ولا شك أن الدعاء يقتضى الخطاب فكان قوله « إياك نعبد » تخلصا يجي، بعده « أهدنا الصراط » ونظيره في ذلك قول النابة في رئاء النمان النسانى:

أبي غفلتي أنى إذا ما ذكرته تحرك داء في فُوَّاديَ داخل

وَانَ نِلَادِي إِنْ نَظرتُ وَشَكَّتِي وَمُهرى وَمَا ضَمَّتَ إِلَىَّ الْأَنَامِلُ حِبَاؤُلُكُ وَاللَّمِينُ النَّاقُ كُأْمُهَا فِإِنَّالِهَى نُزُجِي عَلَيْهِا الرَّحَائلِ

وأبو الفتح ابن جنى يسمى الالتفات « شَجاعة العربية » كأنه عنى أنه دليل على حدة ذهن البليغ وتمكنه مرخ تصريف أساليب كلامه كيف شاء كما يتصرف الشجاع في مجال الوننى بالكر والفر .

وإياك ضمير خطاب في حالة النصب والأظهر أن كلة إيا جملت ليَمتَهد عليها الضمير عند انتصابه ولذلك ثرمها الضائر نحو: إلى تعنى وإياك أهنى ، وإياهم أرجو ، ومن هنالك الذرم في التحذير لأن الضمير انقصل عند الترام خذف العامل . ومن النحاة من جمل ( إياً ) ضميرا منفصلا ملازما حالة واحدة وجمل الفيائر التي معه أضيفت إليه للتأكيد . ومبهم من جمل ( إياً ) هو الشمير وجمل ما بعده حروفا لبيان الضمير . ومبهم من جمل ( إياً ) اسما غالما المنادى الذي فيه ال . ومبهم من جمل ( إياً ) اسما غالمها المضميرات . والعبادة فحسل يعدل على الخصوع أو التمظيم الزائدين على المتعارف بين الناس. وأما إطلائها على الطاعة فهو مجاز . والعبادة في الشرع أخص فيمرَّ مأبها فعل ما يرضى الرب من خضوع وامتنال واجتناب ، أو هي فعل المملف على خلاف هوى نقسه تميظا لربه ، وقال الرازى في تفسير قوله تمالي «وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون» هي المنادا على الوائدة في الومن على المنادا على المنادا على المنادا على المنادا على المناد على المناد وإن اختلفوا في الومن عوالهيئة والقاة والنائة والكائرة ا ه » فعي بهذا التفسير تشمل الامتنال المكلم الشريعة كابا .

وقد فسر الصوفية العبادة بأنها فعل ما يرضى الرب. والعبودية بالرضا بما يفعل الرب. فهىأقوى. وقال:مضهم: العبودية الوفاء بالعهود، وحفظ الحدود، والرضابالموجود. والصبر على الفقود. وهذه اصطلاحات لامشاحة فهما.

قال الفخر «مراتب العبادة ثلاث: الأولى أن يعبد الله طمعا فى النواب وخوفا من العقاب وهى العبادة، وهى درجة نازلة ساقطة لأنه جعل الحق وسيلة لنيل المطلوب . الثانية أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته والانتساب إليه بقبول تكاليفه وهى أعلى من الأولى إلا أنها ليست كاملة لأن المقصود بالنات غير الله . الثالثة أن يعبد الله لكونه إلها خالقا مستحقا للعبادة وكونه هو عبداًله، وهذه أعلى للقامات وهو المسمى بالعبودية اه .

قلت ولم يسم الإمام المرتبة الثالثة باسم والظاهر أنها ملحقة في الاسم بالمرتبة الثالثة أهنى العبودية لأن الشيخ ابن سينا قال في الإشارات «المارف بريد الحق لالشيء غيره ولا يُـوُّيرُ شِيْنًا على عرفائه وتبيَّدُ، له فقط ولأنه مستحق للمبادة ولأنها نسبة شريفة إليه لا لرغبة أو رهبة اهد فجملهماحالة واحدة .

وما ادعاء الفخر في سقوط الدرجة الأولى ونزول مرتبها قد علب عليه فيه اسطلاح غلاة السوفية وإلا فإن المبادة للطمع والخوف هي التي دعا إليها الإسلام في سائر إرشاده، وهي التي علمها جمهور المؤمنين وهي غاية التكليف، كيف وقد قال تعالى ﴿ إِنمَا يُحْمَى الله من على عباده العلماء » فإن بلغ المكاف إلى الرتبتين الآخريين فذلك فضل عظم وقليل ما هم، على أنه لا يخلو من ملاحظة الخوف والطمع في أحوال كثيرة ، نم إن أقاضل الأمة متعاوتون في في التمكن من مغالية تقوسهم ، ومع ذلك لا عيص لهم عن الزجوع إلى الخوف في أحوال كثيرة والطمع في احوال أكثرة ، وأعظم دليل على ما قلنا أن الله تعالى مدح في كتابه المنتهى في مواضع جمة ودعا إلى التقوى ، وهم التقوى إلا كاسمها بمعى الخوف والانتقاء من غصب أله على الموروز ومحته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان عذورا »

والمرتبة الثالثة هى التى أشار لها قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له كيف تُجهد نفسكِ
فى المبادة وقد غَفَر لك الله ما تقدم من ذبك وما تأخر فقال « أفلا أكون عبدا شكورا ».
لأن من الظاهم أن الشكر هنا على نعمة قد حشلت فليس فيه حظ للنفس بالطمع فى المزيد
لأن النفران المام قد حصل له فصار الشكر لأجل المشكور لا غير وتحصص أنه لا لخوف ولا طعم ('').

<sup>(</sup>۱) كأنهم اصطنعوا على أن المبودية أيليم من العبادة لما فيها من النسب لأن الأوصاف التي تلحقها إه السب بقصد منها النالية والوصاعة وذلك اليعم بين طريق توصيف فإن صيفة الوصف تفيدالتوصيف وصيفة النسب حفائك فيفذا كان توقيم أسسمى أينم من أسسم ، وقد تقرى أيض من لميان فالعبودية مصدور من هذا النوع . واعلم أن كان الشكر يتشال على خط المشكورة قد تقرى في يحث الحمد لذ ينها أن الحمد والشكر تربين العرض المحبود والشكور القول النابعة هم شكرت لك التعمى هج البيت ،

واعلم أن من أهم المباحث البحث عن سر العبادة وتأثيرها وسر مشروعيتها لنا وذلك أن الله تعالى خلق هذا العالم ليكون مظهرا لكمال صفاته تعالى: الوجود ، والعلم، والقدرة. وجمل قبول الْإِنْسَان للحَمَالات التي بمقياسها يَعلم نسبة مبلغ علمه وقدرته من علم الله تعالى وقدرته ، وأودع فيه الروح والعقل اللذين سهما نزداد التدرُّج في الحكال ليكون غير قانع بما بلغه من المراتب في أوج الكمال والمعرفة ، وأرشده وهداه إلى ما يستعين به على مرامه ليحصل له بالارتقاء العاجل رُقيّ آجل لا يضمحل ، وجعل استعداده لقبول الخيرات كلها عاجلها وآجلها متوقفا على التلقين من السَّفَرَة الموحَى إلىهم بأصول الفضائل. ولما توقف ذلك على مراقبة النفس في نَفَرَ المها وشَرَدَاتها وكانت تلك المراقبة تحتاج إلى تذكر الُجازى بالخير وضده ، شُرعت العبادة لِتَذَكُّر ذلك المُجازى لأن عدم حضور ذاته واحتجابَه بسُبحات الجلال يُسَرِّبُ نسيانَه إلى النفوس ، كما أنه جعل نظامه في هذا العالم متصلَ الارتباط بين أفراده فأمرهم بلزوم آداب الماشرة والمعاملة لئلا يفسُد النظام ، ولمراقبة الدوام على ذلك أيضا شُرعت العبادة لتذكِّرَ به ، على أن في ذلك التذكر دوامَ الفكر في الخالق وشؤونه وفي ذلك تخلق بالكالات تدريجا فظهر أن العبادة هي طريق الكال الذاتي والاجماعي مَبدأً ومهايةً ، وبه يتضح معنى قوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبــدون » فالعبادة على الجملة لا نخرج عن كونها محقَّة للمقصد من الخلق، ولما كان سرُّ الخلق والنايةُ منه خفيةَ الإدراكِ عَرَّفنا الله تعالى إياها بمظهرها وما يحققها جمًّا لعظيم المعانى فى جملة واحـــدة وهى جملة « إلا ليعبدون » ، وقريب مر\_ هذا التقرير الذي نحوناه وأقل منه قول الشيخ ابن سينا في الإشارات « لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة آخر من بني جنسه وبمعاوضة ومعارضة تجربان بينهما 'يفرغ كل واحد منهما اصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير وكانَ مما يتدسر إنْ أمكن ، وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرغ يَفرضه شارع متميزٌ باستحقاق الطاعة ووجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء من عنـــد القدير الخبير ، فوجب معرفة المُجازى والشارع وأن يكون مع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففُرِضت عليهم العبــادة المذكِّرة للمعبود ، وكررت عليهم ليُسْتَحْفَظ التذكيرُ بالتكوير اه » .

لا شك أن داغي العبادة التعظيم والإجلال وهو إما عن محبة أو عن خوف مجرد ،.

وأهمه ما كان عن محبة لأنه برضى نفس فاعله قال:

أهابك إجلالا وما بك قدرة على ولكن مل، عين حبيبها وهى تستزم الخوف من غضب الحبوب قال محمود الوراق، أو منصور الفقيه:

تَمَعَى الإلهُ وانتَ تُظهر حبَّه هـذا لممرى فى القياس بديع
لو كان حبك صادقا لأطنته إن الحبَّ لمن يحب مطبع
ولذلك قال تعالى «قل إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله» فذلك يشعر بأن اتباع الشريعة يوجب عبة الله وأن الحب يود أن يحبه حبيبه كما قال التنبي :

أن الحبيب ولكنى أموذ به من أن أكون أعيا غير عبوب وإلى هذا النوع رجع عبادة أكثر الأم ، ومنها السادة الشروعة في جميع الشرائع الأم ممبية على حب الله تعادة الشركين أسنامهم قال تعالى « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يجبومهم كب الله » . ومن الأم من عبدت عن خوف دون عبد وإغا هو لاتفاء شركا عبدت بعض الأم الشياطين وعبدت المانوية من المجوس المعبود (أهر مُمن ) وهو عنده رب الشر والفر ورمزون إليه بعنصر الظالمة وأنه تولد من خاطر سو خطر لارب ( يَرْدُون ) إله الحمر، قال المرى :

ُ فَكَرَّرَ يَزْدَانُ على غِرة فَصِيغَ من تَفَكَيْره أَهْرُمُنْ

والحصر المستفاد من تقديم الممول في قوله تمالي « إيّاك نعبد » حصر حقيق لأن الثرين الملقين فذا الحد لا يعبدون إلا الله . وزع ابن الحاجب في إيضاح المفسل في شرح ديباجة الفسل عند قول الزمخيري « الله أحمد » أن التقديم لا يفيد إلا الاهمام دون حصر وأن قمل مبقوله « بل الله وأن قوله تمالي « إياك نعبد » تغذيم المفعول للاهمام دون قصر وأن تمسكهم بقوله « بل الله فاغيد » من منعيف لورود « فاعيد الله خلصا له الدين » وإيطال رأيه مقرر في كتب علم الماني. وأنا أرى استدلاله بورود قوله تمالي « فاعبد الله » لا يليق بمقامه العلى إذ لا يظن أن محامل الكلام مباتلة في كل مقام ، «وإياك نستمين» جلة معطوفة على جملة إياك نعبدو إغام تقصل عن جملة «إياك نعبدو إغام تقصل عن جملة «إياك نعبد والتحكر كلا

بالاستعانة أيضا مع تخصيصك بالمبادة . والاستعانةُ طلب العون . والعون والإعانة تسميل فعل شيء يشُق ويمسُر على السيمين وحدَه ، فهي تحصل بإعداد طريق تحصيله من إعارة آلة ، أو مشاركة بعمل البدن كالحل والقُوْد ، أو بقول كالإرشاد والتعليم ، أو برأى كالنصيحة. قال الحريرى فى المقامة « وخُلُق نعم العون » ، أو بمـــال كدفع المغرم ، بحيث يحصل الأمر بمسير من جهود المستمين والممين . وأما الاستمانة بالله فهي طلب المعونة على مالا قِبل للبشر بالإعانة عليه ولا قبل للمستمين بتحصيله بمفرده ، ولذلك فعي مشعرة بأن المستعين يصرف مقدرته لتحصيل الفعل ويطلب من الله العون عليه بتيسير ما لاقبل لقدرة المستمين على تحصيله بمفرده ، فهذه هي المعونة شرعا وقد فسرها العلماء بأنها هي خَلْق مابه تمامُ الفعل أو تيسيرُه ، فتنقسم قسمين ضرورية أي ما يتوقف الفعل علمها فلا محصل بدومها أى لا يحصل بدون توفر متعلقها وهي إعطاء الاقتدار للفاعل وتصوره للفعل وحصول المادة والآلة ، ومجموع هانه الأربعة يعبر عنه بالاستطاعة، ويعبر عنها بسلامة الأسباب والآلات وبها يصح تكليف الستطيع . القسم الثاني المعونة غير الضرورية وينبغي أن تخص باسم الإعانة وهي إيجاد المُعين ما يتيسر به الفعل للمُعان حتى يسهل عليه ويقرب منه كإعداد الراحلة في السفر للقادر على المشي . وبانضام هذا المعنى للمعنى الأول تم حقيقة التوفيق المعرف عندهم بأنه خلق القدرة والداعية إلى الطاعة ، وسمى الراغب هذا القسم الثاني بالتوفيق ولا تمارض بين كلامه وبين تعريفهم إياه لما علمت من أنه لا يحصل إلا بعد حصول المعونة بالمعنى الأول فتم التوفيق ؛ والقصود هنا الاستمانة على الأفعال المهمة كابا التي ذلك من تحصيل الفضائل . وقرينة هذا المقصود رسمه في فأتحة الكتاب ووقوعُ تخصيص الإعانة عقب التخصيص بالعبادة . ولذلك حذف متعلِّق نستعين الذي حقه أن يذكر مجرورا ُ بعلى ، وقد أفاد هذا الحذفُ الهامُّ عموم الاستعانة القصورة على الطلب من الله تأدبا معه تمالى ، ومن وابع ذلك وأسبابه وهي المارف والإرشادات والشرائع وأصول العلوم فَكُلُهَا مِن الْإِعَانَةُ الطَّلُوبَةِ وَكُلُهَا مِن اللهِ تَعَالَى فَهُو الذِّي أَلْهُمِنَا مِبَادَى العَاوِم وكَافِينَا الشرائع ولقننا النطق، قال « ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين » ــ فالأولُّ إيماء إلى طريق المعارف وأصلُها المحسوسات وأعلاها البصرات ، والثاني إيماء إلى

النطق والبيان للتملم ، والثالث إلى الشرائع . والحصر المستفاد من التقديم في قوله « وإياك نستمين» حصر ادعاً في المبالغة لمدم الاعتداد بالاستمانات المتمارفة بين الناس بعضمهم ببعض فى شئومهم ، ومعنى الحصر هنا لا نستمين على عظائم الأمور التي لا يستِمان فيها بالناس إلا بالله تمالى . ويفيد هذا القصر فيهما التعريض بالمشركين الذين يعبدون غير الله ويستعينون بغيره لأبهم كانوا فريقين منهم من عبد غير الله على قصد التشريك إلا أن وَلَمَه واستهتاره بنير الله تعالى أنساه عبادة الله تعالى كما عبدت سَبأ الشمسَ وعبد الفُرس النورَ والظلمة ، وعبدَ القِبط البِجل وألَّهوا الفراعنة ، وعبدت أم السودان الحيوانات كالثمابين . ومن المشركين من أشرك مع عبادة الله عبادة غيره وهذا عال معظم العرب ممن عبد الأصنام أو عبد الكواكب ، فقد عبدت ضبة وتَيْم وعُكْل الشمسَ ، وعبدت كنانةُ القمَر ، وعبدت لحم وخزاعة ُ وبعض قريش الشُّمري ، وعبدت تمم الدَّبَران ، وعبدت طيُّ النُّريا ، وهؤلاء كلهم جعلوا الآلهة برعمهم وسيلة يتقربون بها إلى الله تعالى ، فهؤلاء جمعوا العبادة والاستعانة بهم لأنَّ جَمْلَهم وسيلة إلى الله ضربُ من الاستعانة ، وإنمــا قلنا إن استفادة الرد على المشركين ونحوهم بطريق التعريض أى بطريق عُرض الحكلام لأن القصر الحقيق لا يصلح أن يكون لرد الاعتقاد إلا تعريضا لأن معنــاه حاصل على الحقيقة كما أشار إليه السلكُوتي في حاشية التفسير . فإن قلتُ كيف أمرنا بأن لا نعبد إلا الله ولا نستمين إلا به حسما تشير إليه هذه الآية، وقد ورد فيالصحيح أن النبيء صلى الله عليه وسلم ِلما عمَّ عبدالله ابن عباس قال له إذا سَأَلْتُ فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فلم يأت بصيغة قصر قلت قد ذكر الشيخ الجد قدس الله روحه في تعليقه على هذا الحديث أنَّ تركُ طريقة القصر إيماء إلى أن المقام لا يقبل الشركة وأن من حق السؤال أن لا يكون إلا لله القادر العليم . وقدقال علماء البلاغة إذاكان الفعل مقصورا في نفسه فارتكاب طريق القصر لغو من الكلام ا ه . وأقول تقفيةً على أثره إن مقام الحديث غير مقام الآية فمقام الحديث مقام تعليم خاص لمن نشأً وشب وترجل في الإسلام فتقرُّرُ قصِر الحكم لديه على طَرَف الثمام ولذلك استغنى عنه وأما مقام هذه الآية فمقام مفتتَح الوحى والتشريع واستهلال الوعظ والتقريع ، فناسب تأكيد الحكم بالقصر مع التعريض بحال الشرك الشنيع على أن تعليق الأمر بهما في جواب الشرط على حصول أيّ سؤال وأية استعانة يفيد مفاد القصر . تعريضاً بالشركين

وبراءة من صنيمهم فقد كانوا يستعينون بآلهمهم . ومن ذلك الاستقسام بالأزلام الموضوعة عندالآلهة والأصنام .

وضيرا «نسبد» «و تستمين» ، يمودان إلى اللى المورة ذاكرا معه جماعة المؤمنين . وفي المدول من ضمير الواحد إلى الاتيان بضمير الشكلم المشارك الدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات . فنيه إغاظة المشركين إذ يملمون أن المسلمين صاروا في عزة ومنسة ، ولأنه أبلغ في الثناء من أعبد وأستمين لثلا مخلو المناجاة عن ثناء أيضا بأن المجمود المستمان تعديمها الجاعات وعمافوا فضله ، وقريب مرسى هذا قول النابئة في رئاء النعمان بن الحارث النساني :

قمودا له غسان برجون أوْبَة وتُركُّ ورهطُ الأعجمين وكاُبل إذ قصد من تعداد أسناف من الأم الكناية عنءظمة النممان وكثرة رعيته .

فكَأَنَّ الحامد لـــا انتقل من الحــــد إلى الناجاة لم ينادر فرصة يقتنص منها الثناء إلا انتهزها

ووجه تقديم قولهم إيالا فبيده على قوله وإياك نستمين أن السادة تقرَّب للخالق تمالى فهي المجدد بالتقديم في الناجاة . وأما الاستمانة فعى لنفع المخلوق للتبسير عليه فناسب أن بقدَّم الناجى ما هو من عميمه وصنعه على ما يسأله مما يمين على ذلك ، ولأن الاستمانة بالله تتركب على ونه معبودا للمستمين به ولأن من جملة ما نطلب الإهانة عليه البيادة فكات متقدمة على الاستيانة في التمثل . وقد حصل من ذلك التقديم أيضا إيفاء حتى قواسل السورة المبنية على الحرف الساكن (وأعيد لفظ إياك) في الاستمانة دون أن يعطف فعل نستمين على فعبد مع أنهما مقصودان جميما كما أنباً عنه عطف الجلة على الجلة لأن بين الحصرين فوقا ، فالحصر في إياك فبيد مع أنهما مقصودان جميما كما أنباً عنه عطف الجلة على الجلة للأن بين الحصرين فوقا ، فالحصر في إياك نسبد حقيق والقصر في إياك نستمين ادعائي فإن المستمين غير الله أنه ولا يعد الاستمانة حقيقة إلا الاستمانة بالله تمالى .

## ﴿ ٱهْدِ نَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ ٥

تهيأ لأسحاب هدنده الناجاة أن يسموا إلى طلب حظوظهم الشريفة من الهداية بعد أن حدوا الله ووصفوه بصفات الجلالة ثم أتبعوا ذلك بقولهم إياك نعبد وإباك نستمين الذى هو واسطة جامع بين تحجيد الله تعالى وبين إظهار العبودية وهى حظ العبد بأنه عابد ومستمين وأنه قاصر ذلك على الله تعالى ، فكان ذلك واسطة بين الثناء وبين الطلب ، حتى إذا ظنوا بربهم الإفيال عليهم ورجوامن فعشاء أفضوا إلى أثرال حظهم فعالوا «اهدنا الصراط المستقيم» فهو حظ الطالبين خاصة لما ينفيهم فى عاجلهم وآجلهم ، فهذا هو التوجيه المناسب لكون الفائحة بمنزلة الدبياجة للكتاب الذى أثرال هدى الناس ورحمة فتتزل هاته الجلة مما قبلها الجل المتقدمة معها بالخبرية والإنشائية فصلت هذه عنهن ، وهذا أؤلى فى التوجيه من جملها جوابا لدؤال مقدر على ما ذهب إليه صاحب الكشاف .

والهداية الدلالة بتلطف ولذلك خصت بالدلالة لما فيه خير المدلول لأن التلطف يناسب من أربد به الخير، وهو يتمدى إلى مفعول واحد بنفسه لأن ممناه ممن الإرشاد ، ويتمدى إلى الفعول التافي وهو المهدى إليه بإلى وباللام والاستمالان واردان، تقول هديته إلى كذا على معنى أوسلته إلى مرفته وهديته لكذا على معنى أرشدته لأجل كذا وفاهدوهم إلى سراط الجحيم » والجد لله الذى هداية الحالية وقد يعدى إلى الفعول الثافى بنفسه كا هنا على تضمينه من التوسع المدبر عنه الحلوث وأما غيرهم فلا يعديه بنفسه وقد جملوا تمديته بنفسه من التوسع المدبر عنه الحلوث وأما غيرهم فلا يعديه بنفسه وقد جملوا تمديته بنفسه أو المعالية لمن كان في الطريق وعموه لزداد هدى ومصدره حيئتذ الهداية ، وأما هدام الكركذا أو لكذا فيستعمل لمن لم يكن سائرا في الطريق ومصدره هدى ، وكان صاحب هذا القول نظر إلى أن التعدى بالحرف إنما عدى لتقويته والتقوية إما أن يقصد بها تقوية المامل لضعفه فالمعل بالفرعية أو التأخير، وإما أن يقصد بها تقوية معناة ، والحق أن هذا إن تم فهو أعلى على أنه تخصيص من الاستمال فلا يقتضى كون الفعل عناف المدى لأن الفعل لا تعتلف معنى المن المتابل لا إذا شمن معنى فعل آخر ،

على أن كلا من النه نكى والهداية اسم مصدر والمصدر هو الهدّى . والنبى أراه أن التعدية والقصور ليسا من الأشياء التي تصنع باليدأو يصطلح عليها أحد ، بل هي جارية على معنى الحدث المدلول الفعل فإن كان الحدث يقتوم معناه بمجرد تصور من قام به فهو الفعل القاصر وإن كان لا يتقوم ألا بتصور من قام به ومن وقع عليه فهو المتعدى إلى واحد أو أكثر ، فإن أشكات أفعال فإنما إشكالها لمدم انشاح تخص الحدث المراد منها لأن معناها بجوم معان متعددة . وهدى متعد لواحد لا عمالة، وإنما السكارم في تعديته لتان فالحقى أنه فهو معمد بالحروث والإبرانية تمدى بنفسه وإن اعتبر فيه مطلق الإرشاد والإشارة فهو معد بالحرف فحالة تعديته هي المؤذنة بالحدث المتضمن له .

وقد قبل إن حقيقة الهداية الدلالة على الطريق للوسول إلى المكان المقصود فالهادى هو العارف بالطرق وق حديث الهجرة « إن أبا بكر استأجر رجلا من ببى الديل هاديا خريتا » وإن ما نشأ من معانى الهداية هو عازات شاع استمالها . والهداية في اسطلاح الشرع حين تسند إلى الله تعالى هى الدلالة على ما يرضى الله من قبل الخير ويقابلها الشلالة وهي التغرب و واختلف علماء الكلام في اعتباره وأمها الدلالة على طريق الوسل سواء حصل الوسول أم لم يحصل فالجهود على عدم اعتباره وأمها الدلالة على طريق الوسترى إلى أن الهداية من الدلالة مع الإنسال وإلا لما امتازت عن الشلالة أى حيث كان الله قادرا على أن يوسل من مهديه إلى اعداء أو الموسول أم يحسل الإنسال وإلا لما امتازت عن الشلالة أى حيث كان الله قادرا على أن يوسل من مهديه إلى ومثينته وإدادته وأمره ، فأصاب الأشعرى اعتبروا الهداية التي هى من متعلق الأسم. والمبدئة نظروا إلى المغداية التي هى من متعلق التكوين والخلق ، ولا خلاف في أن الهداية مع الوسول هي المطلوبة شرعا من الهادى والهدى مع الوسول هي المطلوبة شرعا من المادى والهدى مع أنه قد يحسل الخطأ للهادى وسوء التورف عن الشرى في كل معهما قال «إنك لامهدى من أحبيت» وقال «وأما تحود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» والأصل عدم الاشتراك ولعدم الحاز.

والهداية أنواع تندرج كثرتها تحت أربعة أجناس مترتبة : الأول إعطاء القوى الحركة والمدركة التي بها يكون الاهتداء إلى انتظام وجود ذات الإنسان، ويندرج تحتها أنواع تبتدى من إلها ما السبح التقام التدى والبكاء عند الألم إلى غاية الوجدانيّات التى بها يدفع من يقدم كابدراك هول المهلكات وبشاعة المنافرات، ويجلب مصالحة الوجودية كطلب الطمام والماء وذود الحشرات عنه وحك الجلد واختلاج الدين عند مرور ما يؤذى نجاهها ، ومهايتها أحوال الفكر وهو حركة النفس في المقولات أعنى ملاحظة المقول لتحصيل المجهول في البديهيات وهي القوة النفائية التي القرد بها الإنسان المنزعة من العلوم المحسوسة ، الثاني نصب الأدلة الفارقة بين الحق والباطل والصواب والحطائه وهي هداية الهلوم النظرية ، الثالث المداية إلى ما قد تقصر عنه الأدلة أو يفضى إعمالها في مثلة إلى مشقة وذلك بإرسال الرسل وإنوال الكتب وموازين القسط وإليها الإشارة بقوله تعالى في شأن الرسلا و وجعاناهم أيمة بهدون بأمرنا» ، الرابع أقمى أجناس المداية وهي كشف الحقائق الشهاء وإنهاد أسراد المباني التي حارت فيها ألباب المقلاء إما بواسطة الوحى والإلهام المتحيح أو التجليات، وقد سمى الله تعالى هذا هدى حين أضافة للأنبياء فقال «أولئك الذين الله فيهداهم انتده» .

ولا شك أن المطلوب بقوله « اهدنا » اللقن للمؤمنين هو ما يناسب حال الداعى بهذا إن كان باعتبار داع خاص أو طائفة خاصة عندما يقولون ألهدنا، أو هو أنواع الهداية على الجملة باعتبار توزيعها على من تأهل لها بحسب أهليته إن كان دعاء على لسان المؤمنين كلهم المخاطبين بالقرآن ، وعلى كلا التقديرين فبعض أنواع الهداية مطلوب حصوله لمن لم يبلغ إليه ، وبعضها مطلوب دوامه لمن كان حاضلا له خاصة أو لجميع الناس الحاصل لهم، وذلك كالهداية الحاصلة لنا قبل أن تسألها مثل خالب أنواع الجنس الأول

وسينة الطلب موضوعة لطلب حصول الماهية المطاوبة من فعل أو كف فإذا استعملت في طلب الدوام كان استمالها مجازاً نحو «يأيها الذين آمنوا آمينوا» وذلك حيث لا يراد بها إلا طلب الدوام . وأما إذا استعملت في طلب الدوام للزيادة مما حصل بعشه ولم يحصل بعشه فع مستعملة في معناها وهو طلب الحصول لأن الزيادة في مراتب الهداية مثلا محصيل لمواد أخرى منها . ولما كان طلب الزيادة يستلزم طلب دوام ما حصل إذ لا تكاد تنفع الزيادة الإناقة على المناق مع كان في فو كناية . أما إذا قال اهدنا الصراط المستتم من بلَغ جميع مراتب الهداية ورقى إلى قة غايلتها وهو النبيء صلى الله

عليه وسلم فإن دعاءه حينئذيكون من استمال اللفظ فى عجــاز ممناه ويكون دعاؤه ذلك اقتباساً من الآية وليس عين المراد من الآية لأن الراد منها طلب الحسول بالزيد مع طلب الدوام بطريقة الالتزام ولا محالة أن المقصود فى الآية هو طلب الهداية السكاملة .

والصراط الطريق وهو بالساد وبالسين وقد قرئ بهما فى المشهورة وكذلك نطقت به بالسين جمهور العرب إلا أهل الحجاز نطقوه بالصاد مبدلة عن السين لقصد التخفيف فى الانتقال من السين إلى الراء ثم إلى الطاء قال فى لطائف الإشارات عن الجمبرى إلمهم يفعلون ذلك فى كل سين بعدها غين أو خاء أو قاف أو طاء وإنما قلبوها هنا صاداً لتطابق الطاء فى الإطباق والاستدلاء والثقيم مع الراء استثقالا للانتقال من سفل إلى عاو اه . أى بخلاف المكس نحو طنت لأن الأول ممل والثانى ترك . وقيس قلبوا السين بين الصاد والزاى وهو إشمام وقرأ به حزة فى رواية خلف عنه . ومن العرب من قلب السين زابا خالصة قال الترطبي : وهى لغة عُدرة وكلب وبنى القين وهى مرجوحة ولم 'يقرأ بها، وقد قرأ باللنة الفصحى ( بالصاد ) جمهور القرأء وقرأ بالسين ابن كثير فى رواية قنبل ، والقراءة بالصاد هى الراجحة لموافقتها رسم المصحف وكونها اللنة الفصحى .

فإن قبل كيف كتبت في المسجف بالساد وقرأها بعض الفراء بالسين؟ قلت إن الصحابة كتبوها بالصاد تنيبها على الأقصح فيها لأنهم يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على علم العرب. فالذين قرأوا بالسين تأوّلوا أن الصحابة لم يتركوا لغة السين للعلم بها فعادلوا الأقصح بالأصل ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل لتوهم الناس عدم جواز المدول عنه لأنه الأصل والرسوم كما كتبوا المصيطر بالصاد مع العلم بأن أصله السين فهذا بما يرجع الخلاف فيه إلى الاختلاف في أداء اللفظ لا في مادة اللفظ لشهرة اختلاف لهجات القبائل في لفظ مع أتحاده عندهم.

والصراط امم عربى ولم يقل أحد من أهل اللغة أنه معرب ولكن ذَكر فى الإنقان عن النقاش وابن الجوزى أنه الطريق بلغة الروم وذكر أن أبا حاتم ذكر ذلك فى كتاب الزينة له وبنى على ذلك السيوطى فزاده فى منظومته فى المرب، والصراط فى هذه الآية مستمار لمنى الحق الذى يبلغ به مدركه إلى الفوز برضاء الله لأن ذلك النوز هو الذى جاء الإسلام بطلبه . والستقيم اسم فاعل استقام مطاوع قومته فاستقام ، والستقيم الذي لا عوج فيه ولا تماريج ، وأحسن الطرق الذي يكون مستقيا وهو الجادة لأنه باستقامته يكون أقرب إلى المكان المقصود من غيره فلا يضل فيه سالسكه ولا يتردد ولا يتحبر . والمستقيم هنا مستعار للمحق الذي لا تخلطه شبهة باطل فهو كالطريق الذي لا تتخلله بُنيَّات ، عن ابن عباس أنالهم الملا المستقيم دن الحق، ونقل عنه أنهملة الإسلام، فيكلامه يشر بعضه بهنا ولا يريد أتهم لقنوا الدعاء بطلب الحداية إلى دن مضى وإن كانت الأديان الإلهية كاما صراطا مستقيمة بحسب أحوال أعمها يدل لذلك قوله تمالى في حكاية غَواية الشيطان « قال فَيما أغويتني لأمعدن لهم صراطك المستقيم » .

فالتعريف في الصراط الستقيم تعريف المهدالذهبي، لأمهم سألوا الهداية لهذا الجنس ف شمن فرد وهو الفرد المنحصر فيه الاستقامة لأن الاستقامة لا تتمدد كما قال تمالى «فاذا بعد الحق الإالشلال » ولأن الشلال أنواع كثيرة كماقال «ولو أغجَبك كترة الخبيث» وقد يوجه هذا التفسير بحصول الهداية إلى الإسلام فعلمهم الله هسذا الدعاء لإطهار منته وقد هداهم الله عاسق من القرآن قبل ترول الفائحة ويهديه بحسالحق من القرآن والإرشاد النبوى . وإطلاق الصراط المستقيم على دي الإساد النبوى . مستقيم ديناً قبيمًا » . والأظهر عندى أن المراد بالصراط المستقيم المارف الصالحات كالم النفوس وسعة بحال المقول الذيرة والأفعال السالحة بحيث لا يعتربهم زيغ وشبهات في ديمهم وهذا أولى ليكون الدعاء طلب تحصيل ما ليس بحاصل وقت الطلب وإن المرء بحاجة إلى هذا لهذا لمينا به من الخير للوقاية من هذه الهداية في جميع شؤونه كامها حتى في الدوام على ما هو متلبس به من الخير للوقاية من مستمرة باستمراد تشريعاته وأحكامه بالنص أو الاستنباط . وبه يظهر موقع قوله « غير المنفوب عليم و لاالتالين» مصادفا أخر.

## ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾

بدل أوعطف بيان من الصراط المستقيم، وإنما جاء نظم الآية بأسلوب الإبدال أو البيان دون أن يقال: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم ، لفائدتين : الأولى أن المقصود من الطلب ابتداء هو كون المهدى إليه وسيلة للنجاة واضحة ممحة سهلة ، وأما كونها سبيل الذين أنعم الله عليهم فأمر زائد لبيان فضله . الفائدة الثانية ما في أسلوب الإبدال من الإجمال المقب بالتفصيل ليتمكن معنى الصراط للمطلوب فضل تمكن في نفوس المؤمنين الذين لقنوا هذا الدعاء فيكون له من الفائدة مثل ما لْلتوكيد المنوى ، وأيضا لمـــا في هذا الأسلوب من تقرىر حقيقة هذا الصراط وتحقيق مفهوهه في نفوسهم فيحصل مفهومه مرتين فيحصل لهمن الفائدةما يحصل بالتوكيد اللفظي واعتبار البدلية مساو لاعتباره عطف بيان لامنية لأحدها على الآخر خلافًا لمن حاول التفاصل بينهما ، إذ التحقيق عندي أن عطف البيان اسم لنوع من البدل وهو البدل المطابق وهو الذي لم يفصح أحد من النحاة على تفرقة معنوية بينهما ولا شاهداً يعين المصير إلى أحدها دوزالآخر . قال في الكشاف « فإن قات ما فائدة البدل قلت فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير» اه فأفهم كلامه أن فائدة الإبدال أمران يرجمان إلى التوكيد وهما ما فيه من التثنية أي تكرار لفظ البدل ولفظ المبدل منه وعنى بالتكرير ما يفيده البدل عند النحاة من تكرير العامل وهو الذى مهدلة في صدر كلامه بقوله « وهو في حكم تكرير العامل كأنه قيل : إهدنا الصراط المستقيم إهدنا صراط الذين، وسماه تكريرًا لأنه إعادة للفظ بعينه، بخلاف إعادة لفظ المبـدل منه فإنه إعادة له بما يتحدمعماصدته فلذلك عبر بالتكريروبالتثنية، ومراده أن مثل هذا البدل وهو الذي فيه إعادة لفظ المبدل منه يفيد فائدة البدل وفائدةالتوكيد اللفظي، وقد علمت أن الجمع بين الأمرين لا يتأتى على وجه معتبر عند البلغاء إلا بهذا الصوغ البديع .

وإن إعادة الاسم فيالبدل أو البيان لينيي عليه ما يُراد نملته بالاسم الأول أسلوب بهيج من الكلام البليغ لإشعار إعادة اللفظ بأن مدلوله بحرَّ العناية وأنه حبيب إلى النفس ، ومثله تسكر بر الفسل كفوله تعالى « وإذا مَرُّوا باللغو مَرُّوا كراما » وقوله « رُبِّ عَوْلاً، الذن أُغُّونُنا أُغُونِناهم كما فَحَوَينا » فإن إعادة فعل مَرُّوا وفعل أغويناهم وتعليق المتعلَّق بالفعل المعاد دون الفعل الأول تَجِدُلُه من الروعة والهجة ما لا تجده لتعليقه بالفعل الأول دون إعادة ، وليست الإعادة فى مثله لمجرد التأكيد لأنه قد زيد عليــه ما تعلق به . قال ابن جنى فى شرح مشــكل الحاسة عند قول الأحوص :

فإذَا رُولُ رُولُ عِن مُتَخَمِّطٍ تُخْشَى بَوَادِرُه على الأقرانِ

عال أن تقول إذا قُمت قَمت وإذا أقَّمتُ أَفَّدُ لا نه ليس فى النابى غير ما فى الأول وإغا جاز أن يقول إذا قرمت وأخل المادة منه الفائدة ، وإغا جاز أن يقول إذا ترول لما اتصل بالفعل النابى من حرّف الجر الفادة منه الفائدة ، ومثلة قول الله على (يعنى الفارسى) امتنع فى هذه الآية بما أخذناه اه . قلت ولم يتضح توجيه امتناع أبى على فلطه المتنع من اعتبار أغويناهم بدلا من أغوينا وجمله استثنافا وإن كان المال واحدا . وفى استحضار المنع عليهم بطريق الوصول ، وإسناد فعل الإنعام عليهم إلى ضمير الجلالة ، تنويه بشأتهم خلافا لغيره من المنصوب عليهم والضائين .

ثم إن فى اخيار وصف الصراط المستقم بأنه صراط الذين أنست عليهم دون بقية أوصافه تمهيداً لبساط الإجابة فإن الكريم إذا قلت له أعطنى كما أعطيت فلانا كان ذلك أشكل كرمه ، كما قرره الشيخ الجدقدس القمره فى قوله صلى الله عليه وسلم كما صليت مما فى ذلك من الشروف بطلب أن يكونوا لاحتين فى مرتبة الهدى هديت إليه عبيد نعمك مما فى ذلك من الشروف بطلب أن يكونوا لاحتين فى مرتبة الهدى بأولئك المنم عليهم، وصهما بالاتعداء بهم فى الأخذ بالأسباب التى ارتقوا بها إلى تلك الدرجات ، قال تعالى « لقد كان لكرة فهم أسوة حسنة » ، وتوطئة لما سيأتى بعد من التبرى من أحوال المفضوب عليهم، والمسالين فتضمن ذلك تعاولا وتعوذا .

والنعمة - بالكسر وبالفتح - مشتقة من النعم وهو راحة العيش ومُلائم الإنسان والنعمة - والنعم كل من المناب والترفه ، والفعل كسمع ونصر وضرب . والنعمة الحالة الحسنة لأن بناء النعلة بالكسر للهيئات ومتعلق النعمة اللذات ألحسية ثم استعملت في اللذات المعنوية العائدة بالنفع ولو لم يحسمها صاحبها ، فالمراد من النعمة في قوله الذين المعتمليم النعمة التي لميشُبها ما يكدرها ولا تسكون عاقبتها سُوأَى ، فهى شاملة لخيرات الدنيا الخالصة من العواقب السيئة ولخيرات الآخرة، وهى الأهم، فيشمل النعم الدنيؤية الموهوبيَّ منها والكسيَّ ، والرُّوحانيَّ والجُمْانيَ ، ويشمل النعم الدنيؤية الموهوبيَّ منها والكسيَّ ، والرُّوحانيَّ والجُمْاني

والنمعة بهذا المعنى يرجع معظمها إلىالهداية، فإن الهداية إلى الكسبى من الدنيوى وإلى الأخروى كَلُمُعناهمة فيها حقيقة الهداية ، ولأنالوهوب فىالدنيا وإن كان حاصلابلاكسب إلا أن الهداية تعملق بحسن استعماله فيا وُهب لأجله .

فالمراد من المنعم عليهم الذين أفيضت عليهم النعم الكاملة ولا تخفى تمام المناسبة بين المنع عليهم وبين المهديين حينئذ فيكون في إبدال صراط الذين من الصراط الستقيم معنى بديع وهو أن الهداية نعمة وأن النعم عليهم بالنعمة الكاملة قد هُدوا إلى الصراط الستقيم. والذينُ أنم الله عليهم هم خيار الأمم السابقة من الرسل والأنبياء الذين حصلت لهم النعمة الكاملة . وإنما يلتُّم كون المسئول طريق النعم عليهم فيا مضى وكونه هو دينَ الإسلام الذي جاء من بعدُ باعتبار أن الصراط المستقيم جار على سَنن الشرائع الحقة في أصول الديانة وفروع الهداية والتقوى ، فسألوا دينا قويما يكون في استقامته كصراط المنعم علمهم فأجيبوا بدين الإسلام، وقد جمع استقامة الأديان الماضية وزاد عليهاً . أو المراد من النعم علمهم الأنبياء والرسل فابهم كانوا على حالة أكمل مما كان عليه أمهم، ولذلك وصف الله كثيرا من الرسل الماضين بوصف الإسلام وقد قال يعقوب لأبنائه «فلا تموَّن إلا وأنتم مسلمون» ذلك أن الله تمالى رفق بالأم فلم يبلغ بهم غاية المراد من الناس لعدم تأهلهم للاضطلاع بذلك ولكنه أمر الرسلين بأكمل الحالات وهي مراده تعالى من الخلق في الغاية ، ولنمثل لذلك بشرب الخمر فقد كان القدرُ غيرُ المسكر منه مباحا وإنما يحرم السُّكر أوُّ لايحرم أصلا غير أن الأنبياء لم يكونوا يتعاطون القليل من المسكرات وهو القدار الذي هدى الله إليه هــذه الأمة كانها ، فسواء فسرنا المنعم عليهم بالأنبياء أو بأفضل أَتْبَاعهم أو بالسلمين السابقين فالقصد الهداية إلى صراط كامل ويكون هذا الدعاء محمولا فى كل زمان على ما يناسب طرق الهداية التي سبقت زمانه والتي لم يبلغ إلى نهايتها .

والقول فى المطلوب من \_اهدنا \_على هَذه التقادير كلها كالقول فها تقدم من كون \_اهدنا\_ لفلك الحصول أو الزيادة أو الدوام .

والدعاء مبنى على عدم الاعتداد بالنعمة غير الخالصة، فإن نعم الله على عباده كالمهم كثيرة والكافر منم عليه بما لا يتركى فى ذلك ولكنها نعم تحقها آلام الفكرة فى سوء الماقبة ويمقهها عذاب الآخرة . فالخلاف المنروض بين بعض العاماء فى أن الكافر هل هو منع عليه خلافٌ لا طائل تحته فلا فائدة فى التطويل بظواهم أدلة الفريقين .

# ﴿ غَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾ ٢

كمة غير مجرورة باتفاق القراء العشرة وهي صفة للذين أنعمت علمهم . أو بدل منه والوصف والبدلية سواء في القصود ، وإنسا قدم في الكشاف بيان وجه البدلية لاختصار الكلام عليها ليفضي إلى الكلام على الوصفية ، فيورد علمها كيفية صحة توصيف المعرفة بكلمة سير التي لا تتمرف، وإلا فإن جمل غير المفضوب صفة للذين هو الوجه وكذلك أعربه سببويه في نقل عنه أبو حيان ووجهه بأن البدل بالوصف ضميف إذ الشأن أن البدل هو عين البدل منه أي اسم ذات له، ريد أن معنى التوصيف في خير أغلب من معنى ذات أخرى ليست السابقة ، وهو وقوف عند حدود العيارات الاصطلاحية حتى احتاج صاحب الكشاف إلى تأويل ـغير المفضوبـ بالذين سلموا من الغضب ، وأنا لاأظن الزمخشري أراد تأويل غير بل أراد بيان المني . وإنما صح وقو ع غير صقة للمعرفة مع قولهم إن غير لتوغلها في الإيهام لا تفيدها الإضافة تعريفا أي فلا يكون في الوصف بها فائدة التمييز فلا توصف بها المعرفة لأن الصفة يلزم أن تـكون أشهر من الموصوف، فغير وإن كانت مضافة للمعرفة إلا أنها لـــا تضمنه معناها من الإبهام انمدمت مميا فائدة التعريف ، إذ كل شيء سوى المضاف إليه هو غير ، فماذا يستفاد من الوصف في قولك مررت زيد غير عمرو . فالتوصيف هنا إما باعتبار كون الذين أنممت علمهم ليس مرادا به فريق ممين فكان وزان تعريفه بالصلة وزان المعرف بأل الجنسية المسهاة عند علماء المعانى بلام العمد الذهني ، فكان في المعنى كالنكرة وإن كان لفظه لفظ المعرفة فلذلك عرف بمثله لفظا ومعنى ، وهو غير المفصوب الذي هو في صورة المعرفة لإضافته لمعرفة وهو في المعنى كالنكرة لعدم إرادة شيء معين ، وإما باعتبار تعريف غير في مثل هذا لأن غير إذا أريد بها نني ضد الموصوف أي مساوى نقيضه صارت معرفة ، لأن الشيء يتمرف بنني ضده نحو عليك بالحركة غير السكون ، فلما كان من أُنعم عليــه لا يعاقب كان المعاقب هو المغضوب عليه ، هكذا نقل ابن هشام عن ابن السراج والسيرافي وهو الذي اختاره ابن الحاجب في أماليه على قوله تعالى « غَيْرَ أولى الضرر » ونقل عن سيبويه أن غيرا إنما لم تتمرف لأنها بمعنى المغاير فهي كاسم الفاعل وألْحَقّ بها مِثلًا وسيوى وحَسب وقال إنها تتعرف إذا قصد بإضافتها الثبوت. وكأن مآل المذهبين واحد لأن غيرا إذا أضيفت

إلى ضد موصوفها وهو ضد واحد أى إلى مساوى نقيضه تعينت له الغيرية فصارت صفة ثابتة له غيرمنتقة ، إذ غيرية الشىء انتقيصة مجابية لممايية أيقولك عليك بالحركة غير السكون هو غير قولك مردت بزيد غير عمرو وقوله. « غير المفضوب عليهم » من النوع الأول .

ومن غرض وصف الذين أنعتَ علمهم بأنهم غير المغضوب علمهم ولا الضالين التعوذُ بما عرض لأمر أنعر الله علمهم بالهداية إلى صراط الخير بحسب زمانهم بدعوة الرسل إلى الحق وتتقادوها ثم طرأ علمهم سوء النهم فها فنيروهاوما رعَوْها حق رعايتها ، والتبرُّؤ من أن يكونُوا مثلهم في بَطَر النعمة وسوء الامتثال وفساد التأويل وتغليب الشهوات الدنيوية على إقامة الدين حتى حق علمهم غضب الله تعالى، وكذا التبرؤ من حال الذين هُدوا إلى صراط مستقيم فما صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير فيه باستقامة ، فأصبحوا من الضالين بعد الهداية إذْ أساءوا صفة العلم بالنعمة فانقلبت هدايتهم ضلالا ، والظاهر أنهم لم يحق عليهم غضب الله قبل الإسلام لأنهم ضلوا عن غير تعمد فلم يسبق غضب الله عليهم قديما واليهود من جملة الفريق الأول، والنصارى من جملة الفريق الثانى كما يعلم من الاطلاع على تاريخ ظهور الدينين فيهم . وليس يازم اختصاص أول الوصفين باليهود والثاني بالنصاري فإن في الأمم أمثالَهم وهذا الوجه في التفسير هو الذي يستقم معه مقام الدعاء بالهداية إلىالصراط المستقم ولوكان الراد ديناالهمودية ودينالنصرانية لكان الدعاء تحصيلا للحاصل فإن الإسلام جاء ناسخا لها. ويشمل الفضوب علمهم والضالون فِرَق الكفر والفسوق والعصيان، فالمفضوب علمه جنس للفرق التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد أو عن تأويل بعيد جدا، والضالون جنس للفرَق التي أخطأت الدن عن سوء فهم وقلة إصغاء ؛ وكلا الفريقين مدموم لأننا مأمورون باتباع سبيل الحق وصرف الجهد إلى إصابته، واليهود من الفريق الأول والنصاري من الفريق التانى . وما ورد فى الأثر مما ظاهره تقسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى فهو إشارة إلى أن في الآية تعريضا بهذين الفريقين اللَّذِين حق عليهما هذان الوصفان لأن كلا منهما صار عَلَما فيما أريد التعريض به فيه . وقد تبين لك من هــــذا أن عطف ولا الضالين على غير المغضوب عليهم ارتقاء في التعوذ من شر سوء العاقبة لأن التعوذ من الضلال الذي جلب لأصحابه غَضَبَ اللهِ لا يغنى عن التعوذ من الضلال الذى لم يبلغ بأصحابه تلك الدركات وذلك وجه تقديم الفضوب علمهم على ولا الضالين، لأن الدعاء كان بسؤال النني، فالتدرج فيه

يحصل بنني الأضعف بعد نني الأقوى ، مع رعاية الفواصل .

والنصب المتملق بالمنصوب عليهم هوغصب الله وحقيقة النصب المروف في الناس أنه كيفية تعرض للنفس يتبعها حركة الروح إلى الخارج وتوراتها فتطلب الانتقام ، فالكيفية مب لطلب الانتقام وطلب الانتقام سبب لحصول الانتقام . والذي يظهر لى أن إرادة الانتقام المست من لوازم ماهية النفس بحيث لا تنفك عنه ولكنها قد تكون من آثاره ، وأن النضب هو كيفية النفس تعرض من حصول مالا يلائمها فتترتب عليه كراهية النما المنضوب منه وكراهية فاهله ، ويلازمه الإعراض عن المنضوب عليه ومعاملته بالشنف وبتقطع الإحسان وبالأذى وقد يضفى ذلك إلى طلب الانتقام منه فيختلف الحد الذي يثور عبد النفس باختلاف المدادت في ويقتل المبابه ، فلمل الذي جعلوا إرادة الانتقام لأزمة للفضب بنوا على القوائين المربية . اعتبار أسبابه ، فلمل الذي جعلوا إرادة الانتقام لأزمة للفضب بنوا على القوائين المربية . اعتبار أسبابه ، فلمل الذي جعلوا إرادة الانتقام لأزمة المفضب بنوا على المقوائين المربية . المتطبية الدالة على تنزيه الله تمالى عن التغيرات الذائية والمرضية، فقد وجب على المؤمن صرف المناد الفضل إلى المجاز بملاقة اللزوم أو إلى الكناية بالفقط عن لازم معناه فالذي يكون صفة لله من مدى الغضب هو لازمه، أعني المتاب والإهانة يوم الجزاء واللمنة أى الإبعاد عن أهل الدن والسلاح في الدنيا أو هو من قبيل التميلية .

وكان السلف في الفرن الأول ومنتصف الفرن الشاني يمكون عن تأويل هذه المثنام التشابهات لما رأوا في ذلك الإساك من مصلحة الاشتنال بإقامة الأعمال التي هي مراد الشرع من الناس فلما نشأ النظر في الما وطلّبُ معرفة حقائق الأشياء وحدّث قول الناس في معانى الدن بالا يلائم الحق ، لم يجد أهل العلم بدا من توسيع أساليب التأويل الصحيح لإفهام السلم وكبت الملحد ، فقار المختص له عن ما كره وجدد ، وكمن فيا صنعوا على هُدى ، وبعد البيان لا يُرْجَع إلى الإجهال أبدا . وما تأولوه إلا عاهو معروف في لمان الموب مفهوم لأهله .

فَغَضَّبُ الله تعالى على المَموم رجع إلى معاملتِه الحائدين عن هديه العاصين لأوامَره ويترتب عليه الانتتام وهو مراتب أقصاها عقاب الشركين والمنافقين بالخلود في العرك الأسفل من النار ودون النصب الكراهية فقد ورد فى الحديث « و يَسَكُّرُهُ لَكُمْ قِيلَ وقال وكثرةَ السؤال » ، ويقابلهما الرضى والحمية وكل ذلك غيرُ الشيئة والإرادةِ بمعنى التقدير والتسكوينِ ، فلا يرضى لمباده الكفر « وإن تشكروا يَرْضَهُ لَكُمْ » « ولج شاء ربك مافعاوه» «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعاً» وتفسيل هذه الجاتى في المالكلام،

واعلم أن النفس عند حكاء الأخلاق مبدأ من مجوع الأخلاق الثلاثة الأصلية التي يعبر عن جميعها بالعدالة وهي : الجيكة والفقة والشجاعة ، فالنفس مبدأ الشجاعة إلا أن النفس بعبد الشجاعة المنافسة بعبر به عن مبدأ عساني لأخلاق كثيرة متطرفة ومعتدلة فيلقيون بالتوة النفسية ما في الإنسان من صفات السبية وهي حب النالية ومن فوائدها دفع ما يضره ولها اعتدال وحد امحرات فاعتدا لها الشجاعة وكير الهمة، وثبات التلب في المخاوف ، وانحوالها إما بالزيادة فعي النهود وشدة النفس من تيء قليل والكبر والمجب والشراسة والحقد والقساوة، أو بالنقصان فالجين وخور النفس وصفر الهمة فإذا أطلق النفس لفة انصرف إلى بعض الحراف النفسية، وأنباك كان من جوامع كيام النيء مسلى الله عليه وسلم وسئل بمض ماوك الفرس بم دام ملككم فتال: لأنانمات على قدر الذب لا على قدر النفس

فالنشب النجى عنه هـــو النفف للنفّس لأنه يصدر عنه الظام والمدوان، ومن النضب محودٌ وهو النفس لحاية المصالح العامة وخصوصا الدينية وقد ورد أن النبيء كان لا ينضب لنفسه فإذا انتهكت حرمة من حرمات الله عضب لله .

وقوله (ولاالضالين) معاوف على المنصوب عليهم كاهومتبادر، قال ابن عطية، قال مكى ابن أبي طالب إن دخول لا لدفع توهم عطف الضالين على الذين أنهم عليهم، وهو توجيه بعيد فالحق أن ( لا ) مزيدة لتأكيد النق الستفاد من لفظ غير على طريقة العرب في المعلوف على ما في حيز النق نحو قوله لا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » وهو أسلوب في كلام العرب . وقال السيد في حواشي الكشاف لئلا يتوهم أن المنفي هو المجموع فيجود ثموت أحدها ، ولما كانت غير في معنى النق الجريت إعادة النفي في المعلوف عليها ، وليست ثبوت أحدها ، ولما كزيادتها في نحو هما منعك أن لانسجد إذ أمر تك » كاتوهم بمض المفسرين؛ لأن

تلك الزيادة لفظية ومعنوية لأن المدى على الإتبات والني هنا زيادة لفظية فحسب والمستوعلى النين. والضلال سلوك غير الطريق المراد عن خطام سواء علم بذلك غير يتطلب الطريق أم لم يعم ، ومنه ضالة الإبل ، وهو مقابل اللهدى وإطلاق الضال على المخطىء في الدين أو العلم استمارة كما هنا ، والسلال في لسان الشرع مقابل الاحتداء والإيمان الكامل والضلال ما دون ذلك ، قالوا وله تحرض عريض أدناه ترك السنن وأفساه الكفر ، وقد فعرنا المداية فيا تقدم أنها الدلالة بلطف، فالضلال عدم ذلك ، ويطلق على أفصى أنواعه الخثم والأكبر أوالطب والأكبر .

والمراد من المفضوب عليهم والضالين جنسًا فرق الكفر ، فالمفضوب عليهم جنس الفرق التي تسدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد وعن تأويل بديد جدا تحيل عليه غلبة الهوى، فهولاء سلكوا من الصراط الذي خط لهم مسالك غير مستقيمة فاستحقوا النضب لأبهم أخطأوا عن غير ممدرة إذ ما حملهم على الحطأ إلا إيثار حظوظ الدنيا .

والضالون جنس للفرق الذين حرفوا الديانات الحق عن عمد وعن سوء فهم وكلا الفريقين مذموم معاف لأن الخلق مأمورون باتباع سبيل الحق وبذل الجهد إلى إصابته . والحذر من غالفة مقاصده . وإذ قد تتمه ذكر النصوب عليهم وهم أن النصب عليهم لأبهم حادوا عن الصراط الذى مُدوا إليه فحرموا أقسهم من الوسول به إلى مرضاة الله تعالى ، وأن الطالين قد ضلوا الصراط ، فحصل شبه الاحتباك وهو أن كلا الفريقين نال حظا من الوصفين إلا أن تعليق كل وصف على الفريق الذى علق عليه يرشد إلى أن الموسوفين بالطالين هم دون المنصوب عليهم في الشائل فالمراد المغضوب عليهم غضب شديدا لأن شلام شنيع ، فاليهود مثل الفريق الأول والنصارى من جملة الفريق التانى كا ورد به المغدث عن النبيء صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي وحسنه . وما ورد في الأثر من تفسير المنصوب عليهم بالمهود والصالين بالنصارى ، فهو من قبيل المتميل بأشهر الفرق التي حق عليها هذان الوسفان ، فقد كان العرب يمر فون اليهود في خير والنصير وبعض سكان المدينة عليه عرب المين و وكما ويعن قضاعة ، وكل أولئك بدلوا وغيروا و تذكبوا عن الصراط المستقيم الذي أرشدهم الله إليه وتفرقوا في بنيات الطرق على تعلوت في ذلك .

فالمهود تمردوا على أنبيائهم وأحبارهم غبر مهة وبدلوا الشريعة عمدا فلزمهم وصف المنصوب علمهم وعَلَقَ مهم في آيات كثيرة . والنصاري ضاوا بعدَ الحواريين وأساءوا فهم معنى التقديس في عيسي عليه السلام فزعموه ابن الله على الحقيقة قال تعالى « قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » . وفي وصف الصراط المسئول في قوله « اهدنا الصراط » بالمستقم إيماء فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ، على تفاوت فى مراتب إصابة مراد الله تعالى ولذلك قال النبيء صلى الله عليه وسلم « من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد » ولم يترك بيانُ الشريعة مجاري اشتباه بين الخلاف الذي تحيط به دائرة الإسلام والحلافِ الذي يَخرِج بصاحبه عن محيط الإســــلام قال تعالى « إنك على الحق المبين » . واختلف القراء في حركة هاء الضمير من قوله أنممت عليهم ، وقوله غير المفضوب عليهم ، وما ضاهاهما من كل ضمير جمع وتثنية مذكر ومؤنث للغائب وقع بعد ياء ساكنة ، فالجمهور قرأوها بكسر الهاء تخلصا من الثقل لأن الهاء حاجز غير حصين فإذا ضمت بعد الياء فكان ضمتها قد وليت الكسرة أو الياء الساكنة وذلك ثقيل وهذه لغة قيس وتميم وسعد بن بكر. وقرأ حزة عليهم وإليهم ولديهم فقط بضم الهاء وما عداها بكسر الهاء نحو إليهما وصياصهم وهى لغة قريش والحجازيين . وقرأ يعقوب كل ضمير من هذا القبيل مما قبل الهاء فيه ياء ساكنة بضم الهاء .

وقد ذكرنا هذا هنا فلا نميد ذكره فى أمثاله وهو مما يرجع إلى قواعد علم الترا ات فى هاء الضمير .

واختلفوا أيضا فى حركة مع ضمير الجمع النائب الذكر فى الوسل إذا وقعت قبل متحرك فالجمهور قرأوا «عليهم غير المنضوب عليهم» بدكمون اليم وقرأ ابن كثير وأبو جمنر وقالون فى رواية عنه بعشمة مشبعة «غير المنضوب عليهمو» وهى لنقليمض العرب وعليها قوللبيد : \* وهمو فوارسها وهُمْ حكامها \* فجأء باللنتين ، وقرأ ورش بضم الميم وإشباعها إذا وقع بعد الميم همز دون نحو «غير المنضوب عليهم» وأجمع الكل على إسكان الميم فى الوقف .

### سُورة إلبَّتَرة

كذا سُميت هذه السورة سورة البترة في الروى عن النبي و سلى الله عليه وسلم وما جرى في كلام السلف، فقد ورد في الصحيح أن النبي و سلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من أخر البقرة في الربا قرأهن رسورة البقرة كفتاه ، وفيه عن عائشة لما تزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأهن الله بني إسرائيل بذبحها لتكون آية ووصف سوء فهمهم لذلك ، وهي مما انفردت به هذه السورة بذكره ، وعندى آنها أضيفت إلى قصة البقرة تميزا لما عن السور آل آلم من المروف المقطمة لأبهم كانوا ربما حياوا تلك الحروف المقطمة المباه للسور الواقعة هي فيها قلل وهي موسى الله عليه وسلم قال «إنها سنام الفرآن» ، وسنام كل شيء أعلاه وهـ الما نقرآن والفسطاط ما يحيط بالمكان الإحاطنها بأحكام كثيرة .

ترك سورة البقرة بالدينة بالاتفاق وهي أول ما ترل في الدينة وحي إبن حجر في شرح البخارى الاتفاق عليه وقيل ترك سورة الطفقين قبلها بناء على أن سورة الطفقين مدنية الإشك أن سورة البقرة فيها فرض الصيام فرض في السنة الأولى من الهجرة، فرض فيها سوم عاشوراء تم فرض صيام رمضان في السنة التانية لأن التيء ملى الله عليه وسلم ما مسعر مضانات أولها رمضان من العام التاني من الهجرة في أولخ والمناقبة وفي البخارى عن عائشة ما ترك سورة البقرة الأولى من المنة الأولى المناقبة على أولى المن السنة الأولى من المنة التناقبة ، وقد روى عنها أنها مكتب عنده تسع سين فتوفى وهي بها وهي بنت تسع سنين ، إلا أن اشهال سورة البقرة على أحكام المستر وعلى المنجورة معلى أحكام سنين في في أميا استمر المرة والمية المتال من المستر بنت تمان عشرة وعلى أحكام البقال من المستر المرة والمية المتال من المستر نوفي النهر الخوام والبلد الحرام فيني، أنها استمر نوفيا إلى استمر الحرام والبلد الحرام فيني، أنها استمر نوفيا إلى استهر عن المدي من الهدى »

وقد يكون ممتدا إلى ما بعد سنة ثمان كما يقتضيه قوله ﴿ الحج أشهر معلومات \_ الآبات إلى قوله \_ لمن اتق » . على أنه قد قبيل إن قوله ﴿ واتقوا يوما تُرجّعون فيه إلى الله ﴾ الآية هو آخر ما نزل من الترآن ، وقد بينا فى المقدمة الثامنة أنه قد يستمر نزول السورة فتنزل فى أثناء مدة نزولها سُور ٌ أخرى .

وقد عدت سورة البقرة السابعة والثمانين فى رتيب نزول السور نزت بعد سورة المطفنين وقَبْسُل آلِ عمران .

وإذ تدكان نزول هذه السورة في أول عهد يأفامة الجاسمة الإسلامية واستقلال أهل الإسلام بمدينتهم كان من أول أغراض هذه السورة تصفية الجامعة الإسلامية من أن تختلط بعناصر منسدة لما أقام الله لها من الصلاح سعياً لشكوين المدينة الفاضلة النقية من شوائب اللحل واللدخل .

وإذْ كانت أولَ سورة ترت بعد الهجرة فقد عُنى بها الأنصار وأكبوا على حظها، يدل لذلك ما جاء في السيرة أنه لما انكشف السلمون يوم خُنين قال النبيء صلى الله عليه وسلم للمباس « اصرُّ خ يا معشر الأنصار يا أهل السَّمْرَة ( يعنى شجرة البيسة في الحديبية ) يا أهل سورة البقرة » فقال الأنصار : لبيك لبيك يا رسول الله أأشر . وفي الموطأ قال مالك إنه بلغه أن عبد الله ين عمر مكث على سورة البقرة ثماني ستين يتملها ، وفي صحيح البخارى: كان نصر أنى أسلم فقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبيء صلى الله عليه وسلم ثم ارتد إلى آخر القصة .

وعدد آيها ماثنان وخمس وتمانون آية عنــد أهل المدد بالمدينة ومكم والشام ، وست وثمانون عند أهل المدد بالكوفة ، وسبم وثمانون عند أهل المدد بالبصرة .

#### مُحتَوَياًت هذه السورة

هذه السورة مترامية أطرافها ، وأساليها ذات أفنان. قد جمت من وشائج أغراض السور ما كان مصداة التلقيها فُسطاط التر آن. فلا تستطيع إحصاء محتوياتها بحسبان، وعلى الناظر أن يترف تفاصيل منها فيا يأنى لنا من تفسيرها ، ولكن هذا لا يحجم بنا عن التعرض إلى لائحات منها ، وقد حيكت بنسج الناسبات والاعتبارات البلاغية من لُحمة محكمة في نظم الكلام ، وسدّى متين من فصاحة الكلات .

ومعظم أغراضها ينقيم إلى قسمين : قبيم 'يثبت سموَّ هذا الدين على ما سبقه وعاو هديه وأصولَ تطهيره النفوسَ ، وقسمُّ يبين شرائع هذا الدَّين لأنباعه وإصلاح يجتمعهم .

وكان أسنوبها أحسنَ ما يأتى عليه أسلوب جامع لحاسن الأساليب الخطائية ، وأساليب الكتب التشريعية ، وأساليب التذكير والموعظة ، يتجدد بمثله نشاط السامعين بنغنن الأفانين، وبحضر لنا من أغراضها أنها ابتدت بالرمز إلى تحدى المرب الماندين تحديا إجماليا بحروف النهجيم هم امنواً يقتضى استشرافهم لما يرد بعده وانتظارَهم لمبيان مقصده ، فأعقب بالتنويه بشأن القرآن فتحول الرمن إيماء إلى بمض المقصود من ذلك الرمن له أشد وقع على نفوبهم فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التمجيز الذي سيأتى بعد قوله « وإن كنم في رب مما ترانا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » الآيات .

فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه ، وتخلص إلى تصنيف الناس نجاه تلقيهم هذا الكتاب وانتفاعهم بهديه أصنافا أربعة (وكانوا قبل الهجوة صنغين) بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك التلق . وإذ قد كان أخص الأسناف اتفاها بهديه هم المؤمنين بالنيب المقيمين الصلاة عين السلمين البتدئ بدكرهم ، ولما كان أشد الأصناف عنادا وحقدا سنفا المشركين الشركاء والنافقين أنف الفريقان لغا واحدا نفودموا بالحجج الدامنة والبراهين الساطمة ، ثم خض بالإطناب صنف أهل النفاق تشويها لنفاقهم وإعلانا لدخائلهم ورد مطاعمهم ، ثم كان خاعة ما قرعت به أنوفهم صريح التحدي الذي رمن إليه بدءا تحديا بلجئهم إلى الاستيكانة . ويخرس السنمهم عن التطاول والإبانة ، ويغرس السنمهم عن التطاول والإبانة ،

العَجُز على الصدر فاتسع المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم وخلق الساوات والأرض، وأنم عليهم بما فيالأرض جميما . وتخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان فإن في ذلك تدكيرا لهم بالخلق الأول قبل أن توجد أصنامهم التي يزعمونها من صالحي قوم نوح ومن بعدهم ، ومنة على النوع بتفضيل أصلهم على مخلوقات هذا العالم ، وبمزيته بِعلم مالم يعلمه أهل الملاُّ الأعلى وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله ، لنهيئة نفوس السامعين لاتهام شهواتها ولمحاسبتها على دعواتها . فهذه المنة التي شملت كل الأصناف الأربعة المتقدم ذكرهاكانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمي تخص الفريق الرابع وهم أهل الكتاب الذين هم أشدُّ الناس مقاومة لهدى القرآن، وأتنذُ الفِرق قولا في عامة الْعرب لأن أهل الكتاب يومئذهم أهل العلم ومظنة اقتداء العامة لهم من قوله « يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنمت عليكم وأوفو بمهدى» الآيات، فأطنب في تذكيرهم بنعم الله وأيامه لهم ، ووصَّف ما لا قَوْا به نعمه الجمة من الانحراف عن الصراط السوى انحرافا بلغ بهم حد الكفر وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة إسرائيل وجامعتهم في عهد موسى ، ثم ماكان من أهم أحداثهم مع الأنبياء الذين قفوا موسى إلى أن تلقوا دعوة الإسلام باكسد والعداوة حتى على المَلُك جبريل ، وبيان أخطائهم ، لأن ذلك يلتي في النفوس شكافي تأهلهم للاقتداء بهم . وذكر من ذلك نموذجا من أخلاقهم من تعلق الحياة « ولتجديهم أحرص الناس على حياة » ومحــاولة العمل بالسحر « واتبعوا ما تتلوا الشياطين الخ » وأذَى النبيء بموجّه الــكلام (لا تقولوا راعنا).

ثم قُرن البهود والنصارى والمشركون فى قَرن حسدهم المسلمين وَالسخط على الشريمة الجديدة « ما يَوْرَد النّبِنَ كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين \_ إلى قوله \_ ولا خون عليهم ولا هم يحزنون) ، ثم ما أثير من الخلاف بين البهود والنصارى وادعاء كل فريق أنه عليهم ولم قي « وقالت البهود ليست النصارى على شيء \_ إلى \_ يختلفون » ثم خُص المشركون بأنهم أظلم هؤلاء الأصناف الثلاثة لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله فى المسجد الحرام وصعوا بذلك فى خرابه وأنهم تشانهوا فى ذلك عم والبهود والنصارى وأنحدوا فى كراهية الإسلام.

وانتقل بهذه المناسبة إلى فضائل السجد الحرام، وبانيه، ودعوته لنريته بالهدى،

والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهم ، وأن الإسلام على أساس ملة إراهيم وهو التوحيد ، وأن البهودية والنصر انية ليستا ملة إراهيم ، وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة ادخره الله للمسلمين آية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية ، وذكر شنائر الله يحكة ، وإبكات أهل الكتاب في طعنهم على تحويل القبلة ، وأن العناية بتركية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والذرب » . وذكو ا بنسخ الشرائع لسلاح الأمم وأنه لا بدع في نسخ شريعة التوراة أو الإنجيل بما هو خير منهما .

ثم عاد إلى عاجة المشركين بالاستدلال بآثار صنعة الله « إن في خلق الساوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلخ » ، وعماجة المشركين في يوم يتبرأون فيه من قادمهم ، وإبطال مزاع دون الفريقين في محرمات من الأكل « يأمها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم » ، وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل وهم المشركون الذين لم يظهروا الإسلام ولكنهم اظهروا مودة المسلمين « ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا » .

ولما قضى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان ، انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام إجالا بقوله « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب » ، ثم تفسيلا : القساص، الوسية ، السيام ، الاعتكاف ، الحج ، الجهاد ، ونظام الماشرة والعائلة ، الماملات المالية ، واللإنقاق في سبيل الله ، والسدقات ، والسكرات ، واليتياع ، والموارث ، والبيوع والربا ، والديون ، والإنهاد ، والرهن ، والنكاح ، وأحكام النساء ، والمسدة ، والطلاق ، والرناع ، والنقات ، والأيثان .

وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية وذلك من جوامع الـكلم فكان هذا الختام تذبيلا وفذلكة « ثمّه ما فىالسهاوات وما فىالأرض وإن تبدو ما فىأتمسكم أو تحقوم » الآيات .

وكانت فى خلالذلك كله أغراض شتى سبقت فى معرض الاستطراد فى متغرق المناسبات تجديدا لنشاط القارئ والسامع ، كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الهوامع ، وتخرج بوادر الزَّقْر عقب الرعود القوارع ، من تمجيد الله وصفاته « الله لا أله إلا هو » ورحمتـــه وسماحة الإسلام ، وضرب أمثال « أو كميب » واستحضار نظائر « وإن من الحجارة » « أَلَمْ رَ إِلَى الذِن خَرِجُوا مِن دِيارَهُ » وعلم وحكمة ، ومنانى الإيمان والإسلام ، وتثبيت المسلمة ، والزايا التحسيمية ، السلمان « يأيما الذِن آمنوا استعينوا بالسبر » والكالات الأسلية ، والزايا التحسيمية ، وأخذا الأعمال والممانى من حتائم وفوائدها لا من هيئاتها ، وعدم الاعتداد بالمسطلحات إذَا لَمْ تَرْمِ إِلَى قَايات « وليس الر أن تأنوا البيسوت من ظهورها » « ليس الر أن تولوا وجوهم » « وإخراج أهله متكافر عند الله » والنظر والاستدلال ، ونظام المحاجة ، وأخبار الأم الماضية ، والرسل وتناضاتهم ، واختلاف الشرائع .

(河)

تحبر الفسرون فى على هانه الحروف الوانعة فى أول هانه السور ، وفى فواخ سور أخرى عدة جميماً تسع وعشرون سورة ومنظمها فى السور المسكية ، وكان بمضها فى ثانى سورة ترات وهى «أن والقلم» ، وأخلق بها أن تسكون مثار حيرة ومصدر أقوال متمددة وأبحاث كثيرة، ومجموع ما وقع من حروف الهجاء أوائل السور أربعة عشر حرفا وهى نصف حروف الهجاء وأكثر السور التى وقت فيها هذه الحروف: السور المسكية عدا البقرة وآل عمران ، والحروف الواقعة فى السور هى ــ ا ، ح ، ر ، س ، ص ، ط ، ع ، ق ، ك ، ، ل ، م ، ن ، ه ، ى ، بمضها تسكرر فى سور وبمضها لم يتكرر وهى من القرآن لاعمالة ومن المثنابة فى تأويلها .

ولا خلاف أن هانه الفواتح حين ينطق بها القارئ أتناء الحروف النهجى التي يُنطق في الكلام بمسمياتها وأن مسمياتها الأصوات المكيفة كبليفيات خاصة تحصل في غارج الحروف ولذلك إنما يقول القارئ ( أليد كم ميم ) مثلا ولا يقول ( ألمَم ) . وإنما كتبوها في المصاحف بصور الحروف التي يتمجى بها في الكلام التي يَقُوم رسم شكلها مقام المنطوق به في المكلام ولم يكتبوها بدوال ما يتراونها به في القرآن لأن المتصدف سنة لا يقاس عليه وهذا البجى تكتب بصورها لا بأصابها . وقبل لأن رسم المسحف سنة لا يقاس عليه وهذا أولى إنه لأشمل للأقوال المندجة تحمها وإلى هناخلص أن الأرجع من تلك الأقوال المنادي وتسجيلا لعجزهم عن المعارضة، أو كرمها أماء المسود للمجزهم عن المعارضة، أو كرمها أماء المسود الواقعة هي فيها ، أو كومها أقساما أقسم بها لتشريف قدر الكتابة ، وتنبيه العرب الأميين إلى

فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية، وأرجحهذه الأقوالائتلائة هو أولها، فإن الأقوال الثانى والسابع والثامن والثانى عشر والخامس عشر والسادس عشر بيطامها أن هذه الحروف نو. كانت متتضبة من أمهاء أو كنات لكان حق أن ينطق بمسمياتها لابأسهائها؛ لأن رسم المسحف سنة لا يقاس عليها، وهــــذا أولى لأنه أشل للاقوال.

وعرفت اسميهما من دليلين: أحدهما اعتوار أحوال الاسماء عليها مثل التعريف حين تقول ألف بمدودة تقول: الألف ، والباء ، ومثل الجمع حين تقول الحيات ، وحين الوسف حين تقول ألف بمدودة والثانى ما حكاه سيويه في كتابه ، قال الخليل يوما وسأل أصحابه كيف تلفظون بالكافالتي في لك والباء التي في ضرب فقيل تقول كاف . باه . فقال إنما جثم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف وقال أقول كه و به (يعني بهاء وقعت في آخر النطق به ليشمد عليها اللسان عندالنطق إذا بقيت على حرف واحد لا يظهر في النطق به مفردا ) .

والذي يستخلص من أقوال الماء بعد حذف متداخليه وتوحيد متماكله يؤول إلى واحد وعشرين قولا واشدة خفاء المراد من هذه الحروف لم أر بدا من استقساء الأقوال على أننا نسبط انشارها بتنويها إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول يرجع إلى أنهارموز انتشبت من كلم أو جعل ، فكانت أسرارا بفتح علقها مقاتيج أهل الموقة ويندرج محت هذا النوع عائية أقوال: الأول أنها علم استار «الله تعالى» به ونسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في روايات صنيفة ولعلهم بيتبتون إطلاع الله على القصود مها بروسله من الله عليه وسلم وقاله الشعبي صنيفة ولعلهم بيتبتون إطلاع الله على القصود مها رسوله ملى الله عليه على وصلم وقاله الشعبي المند المروف القطمة رواهسيد بن جبير عن ابن عباس ، وقاله محد بن الفرطى أو الربيع ابن أنس « فالم م " مثلا ، الألف إشارة إلى أحد أو أول أو أزلى ، واللام إلى لطيف، واليم أنها وعيد ، ويحوذلك ، وطلم هذا يحتاج في بيائها إلى توقيف وأني لهم به ، الثالث الله ، واللام من جبر بل ، واللم من حجد ، قاله الضحاك، ولا بد من توقيف في كل فاتحة الله ، واللام من جبر بل ، واللم من مجد ، قاله الشحاك، ولا بد من توقيف في كل فاتحة مها ، والمنا سننبه على ذلك في مواضعه ، الرابع جزم الشيخ عبى الدين في الباب الثامن والتسعين والمائة في الفصل ٢٧ منه من كتابه الفتوحات أن هاته الحروف القطمة في أوائل والتسعين والمائة في الفصل ٢٧ منه من كتابه الفتوحات أن هاته الحروف القطمة في أوائل

السور أسهاء للملائكة وأنها إذا تليت كانت كالنداء لملائكتها فتصغىأصحاب تلك الأسماء إلى مايقوله التالي بمد النطقهما ، فيقولون صدقت إن كان ما بمدها خر، ويقولون هذا مؤمز. حقانطق حقا وأخبر بحق فيستغفرون له، وهذا لم يقله غيره وهودعوى . الخامس أنها رموز كلها لأسهاء النبيء صلى الله عليه وسلم وأوصافه خاصة قاله الشيخ محمد بن صالح المعروف بابن مُلوكة التونسي (١) في رسالة له قال إن كل حرف من حروف الهجاء في فوانح السور مكني به عن طائفة من أسمائه الكريمة وأوصافه الخاصة، فالألف مكنى به عن جملة أسمائه المتتحة بالألف كأحمد وأبي القاسم، واللام مكنيّ به عن صفاته مثل لبالوجود ، والميم مكني به عن محمد ونحوه مثل مبشر ومندر ، فكلما منادّى بحرف نداء مقــدر بدليل ظهور ذلك الحرف في يَس. ولم يَمْزُ هــذا القول إلى أحد، وعلق علىهذه الرسالة تلميذه شيخ الإسلام محمد معاوية تعليقة أكثر فيها من التعداد ، وليست مما ينتلج لمباحثه الفؤاد (وهي وأصلها موجودة بخزنة جامع الزيتونة بتونس عدد ٥١٤ ) وترُدُّ هــذا القولَ النّزام حذف حرف النداء وما قاله من ظهوره في يَس مبنى على قول من قال إن يَس بمعنى يا سيد وهو ضعيف ؟ لأن الياء فيه حرف من حروف الهجاء ولأن الشيخ نفسه عد يَس بعد ذلك من الحروف الدالة علىالأسماء مدلولاً لنحو الياء من «كيمص» القول السادس أنها رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب اُلجَّمَل (٢٠) قاله أبو العالية أخذاً بقصة رواها ابن إسحاق عن جاَّر بن عبــد الله بن وثاب قال : «جاء أبو ياسر بن أخطب وحُمى بن أخطب وكلب بن الأشرف فسألوا رسول الله عن الَّم وقالوا هذا أجل هذه الأمة من السنين إحدى وسبعون سنة فضحك رسول الله وقال لهم صّ والمر . فقالوا اشتبه علينا الأمر فلا ندرى أبالقليل نأخذ أمبالكثير» اه . وليس في جواب رسولالله إياهم بمدة حروف أخرى من هـــذه الحروف المتقطعة في أوائل السور تقريرٌ لاعتبارها رموزاً لأعداد مدة هذه الأمة ، وإنما أراد إبطال ما فهموه بإبطال أن يكون مفيدا لرعمهم على نحو

 <sup>(</sup>١) كان من الزهاد والمربين درس علوما كثيرة وبغاسة الفرائش والحساب وله شرحان على الدرة البيضاء توق ق تونس .

<sup>(</sup>٣) حياب الجل يفيم الجم وتقديد اليم الفتوحة هو جعل أعداد لكن حرف من حروف المعجم من آماد وعشرات ومثات وألف واحد، فإذا أريد خط رقم حيابي وضع الحرف عوضا عن الرقم وقد كان هذا الاصطلاح قديمًا ووصت به عدة أناشيد من كتاب داود واضتهر ترقيم التاريخ به عندالومان ولعله تقل لمى العرب منهم أو من اليهود .

الطريقة الساة بالنقض في الجدل ومرجمُها إلى المنع والمانم لا مذهب له . وأما شحكه صلى الله عليه وسلم فهو تعجب من جهلهم . التول السابع أنها رموز كل حرف رمز إلى كلة فنحو (آلمَمَ ) أنا الله أعلم ، و (آلمَمَ ) أنا الله أعلم ، و (آلمَمَ ) أنا الله أعلم وأفسسل . رواه أبو الصحى عن ابن عباس، ويوهنه أنه لا ضابط له لأنه أخذ مرة بمقابلة الحرف بحرف أول الكلمة ، ومرة بمقابلته بحرف وسط الكلمة أو آخرها . ونظروه بأن العرب قد تشكلم بالحروف المقلمة بدلا من كلات تتألف من تلك الحروف نظل وثرا، من ذلك قول زهير : بالحير خيرات وإن شرَّ فَلَ ولا أُريد الشر إلا أنْ تَا اراد وإن شر فشر وأراد إلا أن تَشا، فأتى بحرف من كل جملة . وقال الآخر (قرطبي): ناداهم ألا إلحوا الا تا قالوا جيمًا كلهم ألا فا

أراد بالحرف الأول ألا تركبون، وبالثانى ألافاركبوا . وقال الوليد بن النيرة عامل عمان يخاطب عدى بن حاتم : قلت لها فني لنا قالت قاف لا تَحْسَمَنَي قد نسبت الإيجان (1)

قلت لها ثقى لنا قالت قائف لا تحصيفى قد نسبت الإيجاف؟ أراد قالت وقعت . وفي الحديث : «من أمان على قعل مسلم بشطر كلمة» قال شقيق : هو أن يقول أنى مكان اقتل . وفي الحديث أيضا : «كنى بالسيف شَا» ، أى شاهدا؟ . وفي كامل للبرد من قصيدة لعلى بن عيسى القمى وهو مولد :

دَرَسَ المُنَا بمتالع ِ فأبانِ فتقادمت بالحبس فالسوبان أراد درس النازل . وقال علقمة الفحل (خصائص ص ۸۲) :

كَأَن إَرِيقِهُم ظَنِي عَلَى شَرَفَ مَعْدَم بِسَبَا الكَتَانَ مَلْتُومُ أَرَاد بِسِبائِبِ الكَتَانَ. وقال الراجز:

<sup>(</sup>١) يوجد فأكر الكتب قد لها فق فقال قاف، وهو مشمل على زحاف ثقيل. وفي بعض نسخ البيضاوى فقالت لى وهى مصححة ، وفي المصائص لابن جنى: قلناها فني انا قالت قاف، وبعد هذا البيت : والنشوات من معتق صاف وعزف قيات عليا عزاف (٢) هو حديث سعد بن عبادة وكني بالسيف شاهدا، أخرجه ابن ملجة.

حين ألقت بقُباء بَرْ كَهَا واستمر القتلُ في عبد الأَشَلِ أي مبد الأشهل. وقول أبي دؤاد:

يدرين حَندل حائر لجنوبها فكأنما تُدُكَى سنابكها الحبا أراد الحباحب. وقال الاخطل:

أمست مَنَاهَا بأرض ما يبلغها بصاحب الهم إلا الجُسْرَة الأَنجُد أراد منازلها . ووقع (طراز الجالس ــ الجلس )<sup>(۱)</sup> للمتأخرين من هذا كثير معالتورية كقول ابن مكانس :

لم أنس بدرا زارنی لیلة مستوفزا مطلما للخطر فلم يقم إلا بمقــدار ما قلت له أهلا وسهلا ومَرْ

أراد بعض كلة مرحبا وقد أكثرت من شواهده توسعة فى موافع هذا الاستنهال النويب ولست أريد بذلك تصحيح حمل حروف فواتح السور على ذلك لأنه لا يحسن تخريج القرآن عليه وليس معها ما يشير إليه مع التورية بجعل مَرَّ من المرود .

النول الثامن أنها إشارات إلى أحوال من تركية الناب، وجمّلها في الفتوحات في الباب الثاني إيماء إلى شعب الإيمان، وحاسله أن جمّلة الحروف الواقعة في أوائل سور القرآن على تسكرار الحروف ثمانية وسبعون حوا والثمانية هناهي حقيقة البشع حصل له ذلك بالكشف في كون عدد الحروف ثمانية وسبعين وقد قال النبيء حسل الله عليه وسع «الإيمان بضع حتائق هذه الحروف في سورها . وكيف يزعم زاعم أنها واردة في ممان غير معروفة مع ثبوت تلق السامعين لها بالتسليم من مؤمن ومعاند، ولولا أنهم فيهموا منها معني معروفة دلت القرآن لسأل السائلون وتورك الماندون . قال القاضي أبو بكر بن العربي « لولا أن العرب كانوا يعرفون لها مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبيء سلى الشعليه وسلم بل تلا عليهم (حم فصات وص) وغيرها فلم يشكروا ذلك مع تشوفهم إلى عثرة وحمهم على زلة » قلت وقد سألوا عن أوضح من هذا فتالوا وما الرحمان، وأما مااستشهدوا

<sup>(</sup>١) نسبه إليه المبرد في السكامل ص ٢٤٠ . وسيبويه في كتابه ص ٥٧ جزء ٢ وتبعهما المفسرون.

به من بيت زهير وغيره فهو من وادر كلام العرب، ومما أخرج غوج الألفاز والتمليح وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد .

النوع الثانى يجمع الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف وضت بتلك الهيئات أسماء أو أفعالا وفيه من الأقوال أربعة .

يذكرنى خَامِيمَ والرمحُ شاجر فَهَلَّا تـــلا حاميمَ قبل التقدم<sup>(1)</sup> بريدحَم عَسَقَ التي فها «قل لا أسألكم عليه أجرا إلاّ الودة في القربي».

ويبعد هذا القول بعداً مَّا إن الشأن أن يكون الاسم غير داخل في المسمى وقد وجدنا هذه الحروف متروءة مع السور بإجاع المسلمين، على أنه برده انحاد هذه الحروف في عدة سور مثل آلمَ والرَّ وحَم. وأنه لم نوسم أسماء السور الأخرى في أوائلها .

القول العاشر وقال جاعة إنها أسماء للقرآن اصطلح عليها قاله الكلمي والسدى وقتادة. ويبطله أنه قد وقع بعد بعضها مالا يناسمها لوكانت أسماء للقرآن، نحو آلَم عَلمبت ألوم، وآلَمَ أحسب الناس .

التول الحادى عشر أن كل حروف مركبة مها هى اسم من أساء الله رووا عن على أنه كان يقول يا كهيمص ياحم عَسمَنَ وسكت عن الحروف المفردة فيُرجع بها إلى ما يناسبها أن تندرج نحته من الأنوال وبيطله عدم الارتساط بين بعضها وبين ما بعده لأن يكون

 (١) الفسير في يذكر في المجلمد بن طلعة السجاد بن عبيدالة القرشى من بنى مرة بن كس، وأواد يحم سورة الشوري لأن فيها « فل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى » فسكانت دالة على قرابة النبىء صلى الله عليه وسلم لفريش الذين شهم عجد السجاد . خبرا أو نحوه عن اسم الله مثل الم ذلك الكتاب، والممص كتاب أنزل إليك.

الثانى عشر قال اللوردى همى أضال فإن حروف البَّهَرُكتاب فعل ألمَّ بمعنى ترل فالراد الَّمَ ذلك الكتاب أى تزل عليكم ، ويبطل كلامه أنها لا تُقْرَّا بسيغ الأضال على أن هذا لا يتأتى فى جميعها نحـو كَمَيعضَ وَالْمَصَّ وَالَّمِ وَلولا غرابة هذا القول لكان حربا بالإعراض عنه .

النوع الثالث تندرج فيه الأفوال الراجمة إلى أن هانه الحروف حروف عجاء مقصودة بأمالها لأغراض داعية لذلك وفيه من الأفوال :

القول الثالث عشر أن هاته الحروف أقسم الله تمالى بهاكما أقسم بالقلم تنويها بها لأن مسمياتها ثالثت منها أساء الله تعالى وأصول التخاطب والملوم قاله الأخفش، وقد وهم هذا القول بأنها لوكانت مقسما بها لذكر حرف القسم إذ لا يحذف إلا مع اسم الجلالة عند البصريين وبأنها قد ورد بعدها في بمضال لواضع قدم نحو « نوالقه» «وحم والكتاب المبين» قال ساحب الكشاف : وقد استكرهوا الجمع بين قسمين على مقسم واحد حتى قال الخليل في قوله تمالى « والليسل إذا ينشى والنهار إذا تجلى » أن الواو الثانية هى التي تضم الأسماء في والواسل ، والجواب عن هدذا أن اختصاص الحذف باسم الجلالة مختلف فيه وأن كراهية جم قسمين تندفع بجمل الواو الثالية لهائه الفواتح واو المطف على أنهم قد جموا بين قسمين ، قال النابذة:

واللهِ واللهِ لَنَمْمَ الفتى الْ عادتُ لاالنكسُ ولاالخاملُ

القول الرابع عشر أنها سيقت مساق المهجى مسرودة على غط التعديد في المهجية تبكيناً المشركين وإيقاظاً لنظر عمى أن هذا الكتاب الثانو عليهم وقد تُحدوا بالإنيان بسورة مشاه هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم كأنه يغربهم بمحاولة المارضة ويستأنس لا نقسهم بالشروع في ذلك بمهجى الحروف ومعالجة النطق تعريضا بهم بماملتهم ماملة من لم بعرف تقاطيم اللغة. فيلقنها كمهجى الصبيان في أول تملهم بالكتاب على يكون عجزه عن المارضة بعده أما أخاولة عجزا لاممذرة لهم فيه، وقد ذهب إلى هذا القول للرد وقطرب والفراء، قال في الكتاف وهذا القول من القوة والخلاتة بالقبول بمزلة ، وقات وهوالذي تختاره وتظهر المناسبة لوقوعها في فوا عجالسوران كل سورة مقصودة بالإعجاز لأن الله تعالى يقول «فأتوا بسورة من مثله»

فناسبافتتاح ما به الإعجاز بالتمهيد لمحاولته ويؤيد هذا القول أن التهجي ظاهر في هذا القصد فالمنافرا عنه الظهور أمره وأن التهجي معروف عندم للتعليم فإذا ذكرت حروف الهجاء على تلك الكيفية المهودة في التعليم في مقام غير سالح للتعليم عرف السامعون أتهم عوماوا الحروف في فالسالمعون أتهم عوماوا الحروف في فالسالموان أتهم عوماوا الحروف في فالسالموان أم المستقل المروف في فالسالم أو التم تعقيم معاملة التعليم عنه الله الحروف في فالسالم أو التم يعتم الموافق في المسالموان المرافقة على الموافقة الموافقة على الموافقة التحدي في المتران النازل بحكمة قصد أولى، ويؤيده أيضا الحروف الناس الموافقة على الموافقة

القول الخامس عشر آنها تعليم للحروف القطعة حتى إذا وردت عليهم بعد ذلك مؤلفة كأون قد علموها كا يتملم الصبيان الحروف القطعة ، ثم يتعلمونها حمركبة قاله عبعد الغزيز ابن يحي، يعنى إذ لم يكن فيهم من يحسن الكتابة إلا بعض المدن كأهل الحيرة وبعض طئ متوجة في المصور المختلفة ، فكانوا بادئ "الأمر أهل كتابة الأنهم ترحسوا إلى البلاد المربية من العراق بعد تبليل الألسن ، والعراق مهد القراءة والكتابة وقد أثبت التاريخ أن من غزي أرم أول من علم المرب الكتابة ووصع حروف المعجم النسمة والمشرين ، ثم إن المرب لما بادوا (أي سكنوا البادية ) تناست القبائل البادية بطول الزمان القراءة والكتابة، وشفهم حالهم عن تلق مبادئ العادم ، فيقيت الكتابة في الحواض كواضر المجن والحجاز، ثم بان يمرفون القراءة والكتابة إلى المواطن التي تزلوها فكانت طبي " بنجد يعرفون القراءة والكتابة المواطن التي تزلوها فكانت طبي " بنجد يعرفون القراءة والكتابة تق من بني يولان من طبي " يربدون من الوضع الحجاز ونجد إن الذين وضعوا الكتابة ثال ما يليرة يعلمون الكتابة قالمرب بالحجاز ترعم علوها المدنانيين بنجد ، وكان أهل الحليرة يعلمون الكتابة فالعرب بالحجاز ترعم

أن الخط تعلموه عن أهل الأنبار والحيرة ، وقصة المتلس في كتب الأدب بَذكرنا بذلك إذ كان الذي قرأ له الصحيفة غلام من أغيلمة الحيرة . ولقد كان الأوس والخررج مع أنهم من نازحة القحطانيين ، قد تناسوا الكتابة إذ كانوا أهل زرع وفروسية وحروب ، فقد ورد في السير أنه لم يكن أحد من الأنصار يحسن الكتابة بالمدينة وكان في أسرى المشركين يوم بدر من يحسن ذلك فكان من لا مال له من الأسرى يفتدى بأن يعلم عشرة من علمان أهل الدينة الكتابة فتعلم زيد بن ثابت في جماعة ، وكانت الشفاء بنت عبـــد الله القرشية تحسن الكتابة وهي علمتها لخفصة أم المؤمنين. ويوجد في أساطير العرب ما يقتضي أن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل مدين في جوارهم فقد ذكروا قصة وهي أن المحض ابن جندل من أهل مدن وكان ملكا كان له ستة أبناء وهم : أبجد ، وهوز ، وحطى ، وكلن ، وسعفص ، وقرشت . فجعل أبناءه ملوكا على بلاد مدين وما حولها فجعل أبجد بمكة وجعل هوزا وحطيا بالطائف ونجد، وجعل الثلاثة الباقين بمدن، وأن كلنا كان في زم. شعيب وهو من الذين أخذهم عذاب يوم الظلة (١) قالوا فكانت حروف الهجاء أسماء هؤلاء الملوك ثم ألحقوا بها ثخذ وضفظ فهذا يتتضى أن القصة مصنوعة لتلقين الأطفال حروف المعجم بطريقة سهلة تناسب عقولهم وتقتضي أن حروف ُنخذ وضفظ لم تكن في معجم أهل مدين. فألحقها أهل الحجاز، وحقا إنها من الحروف غير الكثيرة الاستمال ولا الموجودة في كل اللغات إلا أن هذا القول يبعده عدم وجود جميع الحروف في فوانح السور بل الموجود نصفها كا سيأتي بيانه من كلام الكشاف.

القول السادس عشر أنها حروف قصد منها تنبيه السامع مثل النداه القصود به التنبيه فى قولك يَلنى لإيقاظذهن السامع قاله ثملب والأخفش وأبو عبيدة، قال ابن عطية كما يقول فى إنشاد أشهر الفصائد لَا وبل لا، قال الفخر فى تفسير سورة المنكبوت: إن الحكيم إذا

<sup>(</sup>١) الفلة: الحابة وقد أصابتهم صواعق فذكروا أن طرئة ابنة كامن فالت ترأن أباها: كامن صدم ركني هلكي وسط المحمله سيد القوم أثاء الاحتف نارا وسط ظله كونت نارا وأشعت دار قومي مضمحله كونت نارا وأشعت دار قومي مضمحله وصحة التراد ظاهرة على مانه الأيات.

خاطب من يكون عمل النفلة أو مشغول البال يُقدَّم على الكلام القصود شيئا ليلفت المخاطب إليه بسبب ذلك المقدم ثم يشرع فى القصود فقد يكون ذلك القدم كلاما مثل النداء وحروف الاستفتاح ، وقد يكون القدم صوتا كن يصفق ليُقْسِل عليه السامع فاختار الحكيم للتنبيه حروفا من حروف التهجى لتكون دلالتها على قصد التنبيه متعينة إذ ليس لها مفهوم فتمحضت للتنبيه على غرض مهم .

التول السابع عشر أنها إتجاز بالفعل وهو أن النبىء الأمى الذى لم يقرأ قد نطق بأسول القراءة كما ينطق بها مهرة الكتبة فيكون النطق بها معجزة وهذا بيَّن البطلان لأن الأمى لا يعسر عليه النطق بالحروف .

التول الثامن عشر أن الكتار كانوا يُمرضون عن ساع الترآن فتالوا «لا تسمعوا لهذا الترآن والنَّوا فيه » فأوردت لهم هذه الحروف ليتبلوا على طلب فهم المراد منها فيقع اليهم ما يتلوها بلا تَصد، فالله تُطرب وهو تريب من القول السادس عشر .

القول التاسع عشر أنها علامة لأهل الكتاب وُعدوا بها من قِبَل أنبيائهم أن القرآن يفتتح بحروف مقطمة .

القول العشرون قال التبريزى علم الله أن قوما سيقولون بقدم القرآن فأراهم أنه مؤلف من حروف كحروف الكلام ، وهذا وهم لأن تأليف الكلام من أسوات السكلات أشد دلالة على حدوثه من دلالة الحروف القطعة لقلة أسواتها .

القول الحادى والمشرون روى عن ابن عباس أمها ثناء أنبى الله بع على قسه وهو برجع إلى القول الأول أوالثانى . هذا جماع الأقوال ، ولا شك أن قراءة كافة السلمين إياها بأسماء حروف الهجاء مثل ألف . لَامْ . معم دون أن يقرأوا ألَمْ وأن رسمها في الخط بصورة الحمروف يزيف جميع أقوال النوع الدوين متفاوت في درجات القبول ، فإن الأقوال الثانى ، والسابع ، والثامن ، والثانى عشر ، والخامس عشر ، والسادس عشر ، يبطلها أن هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء أو كلات لكان الحق أن ينطق جسمياتها لا بأسائها . فإذا تعين هنذان النوعان وأسقطنا ماكان من الأقوال المندرجة تحتمها وأهياً ، خلص أن الأرجح من تلك الأقوال ثلاثة : وهى كون تلك الحوف لتبكيت الماندين وتسجيلا لعجزهم عن المارضة ، أوكونُها أمهاة للسور الواقعة هى فيها ، أوكونُها أقسام أقسم بها تشريف قدر الكتابة وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية . وأرجح هذه الأقوال الثلاقة هو أولها .

قال في الكشاف: ما وردق هذه الفراخ من أماء الحروف هو نصف أساى حروف المسجم إذ هي أربعة عشر وهي : الألف، واللم ، واللم ، واللم ، والله ، والزاء ، والكاف ، والماء ، والياء ، والنون ، في تسع وعشر ف الحامة ، والياء ، والنون ، في تسع وعشر ف سورة على عدد حروف المعجم ، وهذه الأربعة عشر مشتملة على أنساف أجناس صفات الحروف فنيها من المهموسة نصفها : الساد ، والكاف ، والماء ، والسين والحاء ، والماء المجهورة نصفها : الألف ، واللم ، واللم ، واللم ، واللماء ، والناه ، والقاف ، والناء ، والناء ، والناون ، ومن الشعبة نصفها : الألف ، والماء ، والمين ، والمعان ، والماء ، والناء ، والناء ، والناء ، والناء ، والماء ، والمين ، والماء ، والناء ، والناء ، والله ، واللم ، والمي ، والماء ، والناء ، والناء ، والناء ، واللم ، والمي ، والماء ، والناء ، والناء ، والناء ، والماء ، والماء ، والماء ، والماء ؛ والماء ، والماء .

ثم إن الحروف التي ألني ذكرها مكتورة بالذكورة، فسبحان الذي دقت في كل شيء حكته ا ه وزاد البيضاوي على ذلك أسنافا أخرى من صفات الحروف لا نطيل بها فن شاء فليراجها . ومحصول كلامهما أنه قد تشى بذكر ما ذُكر من الحروف وإهمال ذكر ما أهمل منها حقُّ التُمثيل لأمواع الصفات بذكر النصف، وترك النصف من باب «وليُقس ما لم يقل» لحصول الغرض وهو الإشارة إلى المناية بالكتابة ، وحتَّ الإيجاز في السكلام .

فيكون ذكر مجموع هذه النواتح في سور الترآن من المجزات العلمية وهي المذكورة في الوجه الثالث من وجوه الإنجاز التي تقدمت في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير. وكيفية النطق أن يُعطق مها موقوفة دون علامات إعماب على حكم الأسماه المسرودة إذ لم تكن معمولة لموامل فحالها كحال الأعداد المسرودة حين تقول ثلاثة أربعة خمسة". وكمال أسماء الأشياء التي تمكّل على الجارد لها ، إذ تقول مثلا : تُوْب ، يِساطُ ، سَيْف ، دون إعراب ، ومن أعربها كان مخطئا . ولذلك نطق النراء بها ساكنة سكون الموقوف عليه فما كان منها سحيح الآخِوِ نُطق به ساكنا محو ألف ، لَامْ ، ييمْ . وما كان من أسماء الحروف ممدود الآخر نُطق به في أوائل السور ألفاً مقصورًا لأنها مسوقة مَساق المهجّى بها وهى في حالة المهجى مقصورة طلباللخفة لأنالهججّى إنما يكون غالبا لتعليم المبتدئ، واستمالها في المهجى أكثر فوقت في فواتح السور مقصورة لأنها على نمط التمديد أو مأخوذة منه .

ولكن الناس قد يجملون فاتحة إعدى السور كالاسم لها فيتولون قرأتُ «كَمَيمَسَ » · كما يجملون أول كلة من القصيدة اسما للقصيدة فيقولون قرأت « فغاً نَبْـكِ » و « بانتسماد » فحينفذ قد تعامل جملة الحروف الواقعة فى تلك الفاتحة معاملة كلة واحدة فيجرى عليها من الإعراب ما هو لنظائر تلك الصينة من الأسماء فلا يصرف حَامِيم كما قال شُرع بن أوفى المَشْـى المتقدم آنفا :

ُبِذَ كُرِ مِنْ عَامِيمَ وَالرُّمْحُ شَاجِرِ فَهَلَّا تَلَا عَامِيمَ قَبَلَ التَّقَدُّم وَكِمَا قَالَ الْكَمْيَتِ :

<sup>(</sup>١) دَارَا بَحِرْدُ السم بلدة بفارس مركبة من دَارًا اسم مَلِك . واب اسم المــاء . وجِرْد يمنى بلد فعي بفتحات ثم جيم مكسورة .

أو يَطرح ، أو يقسم ، فلا إعراب لها مع مايليها ، ولا معنى للتقدير بالمؤلف من هذه الحروف إذ ليس ذلك الإعلام بمقصودِ لظهوره وإنما المقصود ما يحصل عند تعدادها من التعريض لأن الذي يمهجَّى الحروف لمن يناف حالُه أن يقصد تعليمُه يتمين من المقام أنه يَقصدالتعريض. وإذا فَدَّرْمُها أسماء للسور أو للقرآن أو لله تعالى مقسَما بها فقيل إن لها أحكاما مع ما يليها من الإعراب بمضُها محتاج للتِقدير الكثير ، فدع عنك الإطالة بها فإن الزمان قصير . وهاته الفواع قرآن لامحالة ولكن اختلف فيأنها آياتمستقلة والأظهرا بهاليست بآيات مستقلة بل هي أجزاء من الآيات الموالية لها على المختار من مذاهب جمهور القراء . وروى عن قراء الكوفة أن بعضها عدُّوه آيات مستقلة وبعضها لم يعدوه وجعلوه جزء آية مع مايليه، ولم يظهر وجه التفصيل حتى قال صاحب الكشاف إن هذا لا دخل للقياس فيه . والصحيح عن الكوفيين أن جميمها آيات وهو اللاثق بأصحاب هذا القول إذ التفصيل تحكم؛ لأنالدليل مفقود . والوجه عندى أنها آيات لأن لها دلالة تعريضية كنائية إذ المقصود إظهار عجزهم أو نحو ذلك فهى تطابق مقتضى الحال مع ما يعقُبها من السكلام ولا يشترط فى دلالة السكلام على معنى كنائى أن يكون له معنى صرَّح بل تعتبر دلالةُ المطابقة فى هذه الحروف تقديريةً " إن قلنا باشتراط ملازمة دلالة المطابقة لدلالة الالتزام . ويدل لإجراء السلف حكم أجزاء الآيات عليها أنهم يقرأونها إذا قرأوا الآية المتصلة بها، فني جامع الترمذي في كتاب التفسير في ذكر سبب نزول سورة الروم . فنزَلت ِ إلَمَ عُلبت الروم » ، وفيه أيضا « فخرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة وآلم عُلبت الروم » وفي سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام عنه « فقرأ رسول الله على عُتبة بن ربيعة رحّم تنزيلُ من الرحمن الرحيم » حتى بلغ قوله « فقل أنذر تكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » الحديث .

وعلى هذا الخلاف اختلف فى إجراء قراءتها فى الصلاة عند الذين يكتفون فى قراءة السورة مع الفائحة بآية واحدة مثل أصحاب أبى حنيفة .

# (ذَالِكَ ٱلْكِتِلَبُ)

مبدأ كلام لا انصال له في الإعراب بحروف المّ كما علت عما تقدم على جميع الاحبالات كا هو الأطهر. وقدجوز صاحب الكشاف على احبال أن تكون حروف المّ مسوقة مساق المهجى لإظهار عجز الشركين عن الإنبان بمثل بمض القرآن ، أن يكون اسمُ الإشارة مشاداً به إلى المّ باعتباره حرفامقصودا للتعجيز، أي ذلك المنى الحاصل من المهجى الإشارة مشاداً به إلى المّ باعتباره حرفامق هي الكتاب أي منها تراكيه فا أنجر كن معارضته ، فيكون المّ مستقلة مسوقة للتعريض واسم الإشارة مبتداً والكتاب خير ، وعلى الأظهر تكون الإشارة إلى القرآن المعروف لديهم يومثدوامم الإشارة مبتداً والكتاب بدل وحرث ما مهده، فالإشارة إلى الكتاب النازل بالفعل وهي السور المتقدمة على سورة البقرة ؛ لأن كل ما ترل من القرآن فهو المبر عنه بأنه القرآن وينضم إليه ما يلحق به ، فيكون الكتاب على هذا الوجه أطلق حقيقة على ما كتب بالفعل ، ويكون قوله الكتاب على هذا الوجه أطلق حقيقة على ما كتب بالفعل ، ويكون قوله الكتاب على هذا الوجه خبرا عن اسم الإشارة ، ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع القرآن ما ترل من والمرشر في الأذهان فشبه بالحاضر في الديان ، فالتعريف فيه المهد التقديرى والإشارة إليه المحضور التقديرى فيكون قوله الكتاب حينذذ بدلا أو بيانا من ذلك والخبر هو لا رب فيه .

ويجوز الإنسان في مثل هذا باسم الإشارة الوضوع للقريب والموضوع للبميد، قال الرض<sup>(1)</sup> وُضِع اسم الإشارة التحضور والقرب لأنه للمشار إليه حسًّا ثم يصح أن يشار به إلى النائب فيصح الإتيان بلفظ البعد لأن المحكى عنه غائب، ويقل أن يذكر بلفظ الحاضر القرب فتقول مجانى دجل فقت لمذا الرجل ، وكذا يجوز لك في الشرب فتقول مجانى درجل فقت لذلك الرجل وقلت لحفار السلام المسموع عن قريب أن تشير إليه بلفظ النيبة والبعد كما تقول « والله وذلك قسم عظيم » لأن اللفظ زال مبامه فصار كالفائب ولكن الإثنان باسم إشارة البعيد ويقل ذكره فتقول همذا قسم عظيم اهم، أن الأكثر في مثله الإتيان باسم إشارة البعيد ويقل ذكره والبعيد في بين الإتيان بالقريب والبعيد ) مشارا

<sup>(</sup>١) شرح كافية ابن الحاجب صفحة ٣٣ جزء ٢ طبع الآستانة .

بهما إلى ماؤلياه أي من الكلام، ومثلًه شارحه بقوله تعالى بعد قصة عيسى « ذلك تناوه عليك من الآيات والذكر الحكيم » ثم قال « إن هذا لحو القصص الحق » فأشار مرة بالبعيد ومرة بالقريب والشار إليه وإحد، وكلام إن مالك أوفق بالاستمال إذ لا يكاد يحصر ماورد من الاستمالين فدهوى الرفي قلة أن يذكر بلفظ الحاضر دعوى عريضة . وإذا كان كذلك كل حكم الإشارة إلى السكلام في جواز الوجهين لسكترة كلهما أيضا، فني القرآن في فجد فيها رجاين يقتتلان هذا من شبته وهذا من عدوه » فإذا كان لوجهان سوا، كان ذلك الاستمال عالا لتسابق البلنا، ومراعاة مقتضيات الأحوال ، وعن قد رأيناهم يتخيرون في مواقع الإنيان باسم الإشارة ما هو أشد مناسبة لذلك المقام أصل اللغة ليكون الترجيع الأحد الاستمالين لا على معنى مثل زيادة التنبيه في اسم الإشارة أسليد كياهنا، وكما قال خُفاف بن نَدُ بهذا؟ :

أفـــول له والرمحُ يأطر مَتْنَهُ تأمل خُفَافًا إِنــــى أَنَا ذَلك<sup>(7)</sup>
وقد يؤتى بالترب لإظهار قلة الاكتراث كفول قيس بن أتطيم في المحاسة :
مــَى يأتِ هذا الموتُ لا يلف ِحاجة لينسى إلا قيد قضيتُ قضاها
فلاجرم أن كان الإشارة في الآية باستمال اسم الإشارة للبعيد لإظهار رفعة شأن هذا
القرآن لجملة بعيد المنزلة . وقد شاع في الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف بالشيء المرفوع

<sup>(</sup>١) خُناف بضم الخاء وتخفيف الفاء هو خفاف بن مُحمر وأمه نَدُنَهَ أمة سوداء . وهي بنتجالنون. وخفاف أحد فرسان العرب وشعرائهم ممن لقب بالنُراب، وأغربة العربسُودا فهم وهم خسة جاهليون و رغناف ، وأبو مُحمد بن الحلب ، وسُمَلَيْكُ بن الشَّكَمَة ، وهشام بن عُنعة بن إني مُميَّظ ، نخفاف وهشام أدركا الإسلام وهُدَّا في السحابة وشهد خشف فتح مَدُّه وأبلي البلاء الحسن. وأما الأعمية السلمون فهم : تأبَّظَ شَرًا ، والشَّنَفَرَى – مَرْو بن بَرَّاقة – وعبد الله بن حازم ، وعمير بن أبي محير مُ والي المعربة غير منسوب . (٧) يأطر مضارع أطر كنصر وضرب ، بمنى أحنى وكسر معجمة غير منسوب . (٧) يأطر مضارع أطر كنصر وضرب ، بمنى أحنى وكسر قاط وقت . « وأطرَّ يُسِيَّ فَعِينَ سُلْكُ بُونَيَّة » .

فى عزة المنال لأن الشيء النفيس عزيز على أهله فمن العادة أن يجعلوه في المرتفعات صونا له عن الدرس وتناول كثرة الأيدى والابتذال ، فالكتاب هنا لمــا ذكر في مقام التحدى بمعارضته بما دلت عليه حروف التهجي في آلم كانكالشيء العزيز المال بالنسبة إلى تناولهم إياه بالمارضة أو لأنه لصدق معانيه ونفع إرشاده بميد عمن يتناوله بهُجر القول كقولهم « افتراهُ » وقولهم « أَسَاطيرُ الأولين » . ولا يرد على هذا قوله « وهذا كتاب أثرلناه » فذلك للإشارة إلى كتاب بين يدى أهله لترغيبهم في المكوف عليه والاتماظ بأوامر هو واهيه. ولمل صاحب الـكشاف بني على مثل ما بني عليه الرضى فلم يعدُّ « ذلك الـكتاب » تنبيهًا على التعظيم أو الاعتبار، فلله در صاحب الفتاح إذ لم يُعفل ذلك فقال في مقتضيات تعريف السند إليه بالإشارة « أوْ أنْ يقصد ببعده تعظيمه كما تقول في مقام التعظيم ذلك الفاضل وأولئك الفحول وكقوله عن وعلا « آلَم ذلك الكتاب » ذهابا إلى بعده درجةً ». وقوله « الكتاب » يجوز أن يكون بدلا من اسم الإشارة لقصد بيان المشار إليه لعدم مشاهدته ، فالتعريف فيه إذن للعهد ، ويكون الحبر هو جملة لا ريب فيه ، ويجوز أن يكون الكتاب خبرا عن اسم الإشارة ويكون التمريف تعريف الجنس فتفيد الجملة قصر حقيقة الكتاب على القرآن بسب تعريف الجُزءين فهو إذن قصر ادِّعائي ومعناه ذلك هو الكتاب الجامع لصفات الكمال في جنس الكتب بناء على أن غيره من الكتب إذا نسبت إليه كات كالمفقود منها وصفُ الكتاب لعدم استكمالها جميع كالات الكتب، وهذا

لبعض الأوهام على بعض احيال .
والكتاب فيال بمعنى الكتوب إما مصدر كاتب المصوغ للبالغة في الكتابة، فإن المصدر بحيء بمعنى المعمول كالتحلق ، وإما فعال بمعنى مقمول كلياس بمعنى ملبوس وعيماد بمعنى متمود به . واشتقاقه من كتب بمعنى جمع وضع لأن الكتاب تجمع أوراقه وحروفه، فإن النبيء صلى الله عليمه وسلم أمر بكتابة كل ما ينزل من الوحى وجعل للوحى كتابا، وتسمية الترآن كتابا بأشارة إلى وجوب كتابته لحفظه . وكتابة القرآن فرض كفاية على المسلمين .

التعريف قديمبر عنه النحاة في تعداد معاني لا ماتشريف بمعني الدلالة على الكلل فلا برد أنه كيف يحصر الكتاب في أنه الم أو في السورة أو نحو ذلك إذ ليس المنام منام الحصر وإنما هر مقام التعريف لاغير، فغائدة التعريف والإشارة ظاهرية وليس شيء من ذلك لفوا بحال وإن سبق

### ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدِّى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ ٤

حال من الكتاب أو خبر أول أو ثان على ما من قريبا . والريب الشك وأصل الريب التلق وأصل الريب التلق و تتربص التلق و تتربص التلق و التلق و تتربص به ريب المنون » ولما كان الشك يلزمه أضطراب النفس وتلقها غلب عليه الريب فصار حقيقة عميقية يقال رابه الشيء إذا شككه أي يجمَل ما أوجب الشك في حاله فهو متمد ، ويقال أرابه كذلك إذ الهمزة لم تكسبه تعدية زائدة فهو مثل لَحِق وألحق ، وزلقه وأزلته وقد قبل إن أراب أضعف من راب أراب بمنى قرَّ به من أن يشك قاله أبو زيد، وعلى التفرقة بينهما قال بشار :

أخوك الذي إن ربته قال إنحـــا أرَبْتَ وإن عاتبتَه لان جانبه (٥٠

وفي الحديث « دع ما يُربيك إلى ما لا يُربيك» أى دع النمل الذي يقربك من الشك في التحريم إلى فعل آخر لا يدخل عليك في فعله شك في أنه مباح . ولم يختلف متواتر القزاء في تعملا لا روب الله الأنه لا ورفع لا حتمل نفي الفرد دون التحريض فتح لا رب بنا الإشارة بقوله «ذلك» إلى الحروف المجتمعة في المراقة التحريض بالمبتحدًّ بنَّ وكان قوله « الكتاب » خبرا لامم الإشارة على ما تقدم كان قوله لا ربيب خاص وهو الرب الذي يعرض في كون هذا الكتاب مؤلفا من حروف كلامهم فيكيف عجزوا عن مثله، وكان في الحفيف فيه حقيقة وليس بادعاء ، فتكون جملة لا ربيب مثلة منزلة المتأكيد المفاد الإمارة في وله « ذلك الكتاب » وعلى هدا الرجه بجوز أن يكون الجرور وهو قوله « فيه » متملقا برب على أنه ظرف لغو فيكون الوقف على قوله فيه ومو ختار الجمهر على تحوقه لا ربا ينه » ويجوز أن يكون قوله فيه ظرف استقرا خبرا القوله بعده جمعدى المستقرا خبرا القوله بعده على المستقرات ومعنى « في » هو الظرفية الجرزية المرفية تشبها لدلالة اللفظ باحتراء الظرف فيكون تخطئة للذين أعمرشوا عن استاع القرآن فتالوا « لا تسمعوا لهذا القرآن » استغراك لطائر تفوره كما فنه على هذا الكتاب مشتمل على شيء من الهدى ناصموا إليه ولذلك نكر لطائر تفوره كأنه قيل هذا الكتاب مشتمل على شيء من الهدى ناصموا إليه ولذلك نكر لطائر تقوره كأنه قيل هذا الكتاب مشتمل على شيء من الهدى ناصموا إليه ولذلك نكر

<sup>(</sup>١) أى إن فعلت معه ما يوجب شكه فى مودتك راجع نفسه . وقال إنما قربنى من الشك ولم أشك فيه ، أى النمس لك الهذر

الهدى أى فيه شىء من هدى على حد قول النبي وحلى الشعابيه وسلم لأبى ذر « إنك امرؤ فيك جاهلية » ويكون خبر لا محذوفا لظهوره أى لا رب موجود ، وحذف الخبر مستعمل كشيرا فى أسئاله نحو « قالوا لا شير » وقول العرب لا يأس، وقول صعد بن مالك :

من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا برائح

أى لا بقاء فىذلك ، وهو استعمال مجازى فيكون الوقف على قوله,لا ربب,وفى الكشاف أن نافعا وعاصما ونقا على قوله ربب

وإن كانت الإشارة بتوله « ذلك » إلى الكتاب باعتبار كونه كالحاضر المشاهد وكان وقوله الكتاب بدلا من المم الإشارة لبيانه فالجرور من قوله « فيه » ظرف النو متعلق وبب وخر لا محدوف على الطريقة الكثيرة في مثله ، والوقف على قوله فيه ، فيه معنى نق وقوع الريب فى الكتاب على هذا الوجه نقى الشك فى أنه منزل من الله تعالى لأن المقصود خطاب المرتايين فى صدق نسبته إلى الله تعالى وسيجى، خطابهم بقوله « وإن كتم فى ربب مما المرتايين فى عبدنا فأتوا بسورة من مثله » فارتيابهم واقع مشتهر، ولحكن ترل ادتيابهم منزلة المعم لأن فى دلائل الأحوال ما لو تأملوه أزال ارتيابهم فنزل ذلك الارتياب مع دلائل بطلائه منزلة العدم. قال صاحب الفتاح « ويقابون القصية (أ) مع المنكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتده فيقولون المنكر الإسلام، قال الإسلام حق وقوله عن وجل في حق القرآن لاربب فيه – وكمن شق مرتاب فيه – واد « على هذا » فيكون المركب الدال على النفى المؤكّد المرب مستعملا في معنى عدم الاعتداد بالرب لمشامهة حال الرتاب في وهن ديه تجال من ليس بمرتاب أسلا على طريقة المثيل .

ومن الفسرين من فسر قوله تمالى «لا ريب فيه» يممى أنه ليس فيه مايوجب ارتيابا في حمته أى ليس فيه اضطراب ولا اختلاف فيكون الريب هنا مجازاً في سببه ويكون المجرود ظرفا مستقرا خير (لا) فيتظر إلى قوله تمالى « أفلا يتدرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجوا فيه اختلافا كثيرا » أى أن القرآن لا يشتمل على كلام يوجب الريبة في أنه من عند الحق رب العالمين ، من كلام يناقض بعضه بعضا أو كلام يجافي الحقيقة والفضيلة أو () أى فضة التأكد للفير المرجه إلى منكر مضهون الحد .

<sup>(</sup>١٤ / ١ \_ التحرير)

يأمر بارتكاب الشروالفساد أويضرف عن الأخلاق الفاصلة، وانتفاء ذلك عنه يقتضى أن ما يشتمل عليه النرآن إذا تدبَّر فيه المتدبرُ وجده مفيدا اليقين بأنه من عند الله والآية هنا تحتمل المنيين فلنجملهما مقصودين منها على الأسل الذي أصاناه في المقدمة التاسعة .

وهذا النق ليس فيه ادعاء ولا تنزيل فهذا الزجه ينبى عن تنزيل الموجود منزلة المدوم فيفيد التعريض بما بين يدى أهل الكتاب يومثذ من الكتب فإنها قد انسطرت أفوالها وتخالفت لما اعتراها من التحريف وذلك لأن التصدى للأخبار بنق الرب عن القرآن مع عدم وجود قائل بالرب فيا تضمنه أى رب مستند لوجب ارتياب إذ قصارى ماقالوه فيه أقوال مجملة مثل هذا سجر ، هَذا أساطير الأولين ، يدل ذلك التحدى على أن المراد التعريض لا سيا بعد قوله « ذلك الكتاب » كما تقول لن تسكلم بعد قوم تسكلموا في مجلس وأنت ساكن : هذا السكلام سواب تعرض بنيره .

وبهذا الوجه أيضا يتسنى أنحاد المدى عند الوقف لدى من وقف على فيه ولدى من وقف على ربب ، لأنه إذا اعتبر الظرف غير خبر وكان الخبر عذوقا أمكن الاستغناء عن مذا الظرف من هاته الجلة ، وقد ذكر الكشاف أن الظرف وهو قوله «فيه » لم يقدم على المستد إليه وهو ربب (أى على احبال أن يكون خبرا عن اسم لا) كما قدم اللؤب قوله «لا فيها غول» لأنه لو تدم الظرف هنا لتصد أن كتابا آخر فيه الربب اه . يعنى الأن التقدم في مثله بفيد الاختصاص فيكون منيدا أن نني الرب عنه مقصور عليه وأن غيره من الكتب فيه الرب وهو غير مقصود هنا . وليس الحصر في قوله «لا ربي فيه » غيره من الكتب فيه الرب المتحدق أن المناسختي يُرد عليهم. يتصود لأن السياق خطاب للعرب المتحدّر عن الله إذ هم قد دُعوا إلى ممارضته في وأعا أديد أنهم لا عذر لهم في إنكارهم أنه من عند الله إذ هم قد دُعوا إلى ممارضته التكذّب به بأن القرآن لعلو شائم عن أعل الكتاب الذين آزروا المشركين وضجعوم على التكذيب به بأن القرآن لعلو شأنه يأن المنات ين نظرائه من الكتّب ليس فيه ما يدعو إلى الارتياب فيه وذلك يستطير في كونه منزلا من الله إنارة للتدرفيه هل يجدون ما يوجب الارتياب فيه وذلك يستطير بين بدى طاوع الشمس بشير بسفورها . وقد بني كلامه على أن الجلة المكيفة بالنصر في ين يدى طاوع الشمس بشير بسفورها . وقد بني كلامه على أن الجلة المكيفة بالنصر ، عالى التصر الذي لا نفي القصال في الخيات الذي لا نفي القصر ، وامنات

صاحب المتتاح فى تقديم السند للاختصاص سوَّى فعها ّ بين ماجاء بالإثبات وما جاء بالنفى . وعندى فيه نظر سأذ كره عند قوله تعالى ، « ليس عليك هداهم » . وحكم حركة هاء الضمير أو سكونها مقررة فى غلم القراءات فى قسم أسولها .

وقوله « هدى للمتتين » الهدى اسم مصدر الهَدَى ليس له نظير في لغة العرب إلا سُرَّى وُنُقِ وُبُكِيَّ وَلُنَىَّ مَصدر لنى في لغة قليلة . وفعله هدى هديا يتعدى إلى المعول الثانى بإلى وربما تعدى إليه بنبسه على طريقة الحذف التوسع فيا تقدم في قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقم » .

والهدى على التحقيق هو الدلالة التى من شأمها الايصال إلى البنية وهذا هو الظاهر في ممناه لأن الأسل عدم الترادف فلا يكون هُدى مرادفا لدل ولأن الفهوم من اللهدى الدلالة الكاملة وهذا موافق للممنى المنقول إليه الهدى فى العرف الشرعى . وهو أسعد بقواعد الأشعرى لأن التوفيق الذى هو الإيسال عند الأشعرى مِنْ خلق الله تمالى فى قلب الموقق فيناسب تفسير الهداية بما يصلح له ليكون الذى يهدى يوصل الهداية الشرعية . فالقرآن هدى ووصفه بالمصدر للمبالغة أى هو هاد .

والهذى الشرى هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل الذى لا ينتف صلاح الآجل . وأثر هذا الهددى هو الاهتداء فالتقون يهتدون بهديه والماندون لا يهتدون لأنهم لا يتدرون ، وهذا معنى لا يختلف فيه وإنما اختلف المتكلمون في منشأ حصول الاهتداء وهي مسألة لا حجة إليها في فهم الآية ، وتفصيل أنواع الهداية تقدم عند قوله تعالى «الهدنا الصراط » . وعمل هدى إن كان هو صدر جلة أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف هو ضمير المكتاب فيكون المعنى الإخبار عن الكتاب بأنه الهدى وفيه من المبالغة في حصول الهداية به ما يتتضيه الإخبار بالمسكر للإشارة إلى بلوغه النابة في إرشاد الناس حتى كان هو عين الهدى تنبها على رجعان هداء على هيئي ما قبله من الكتب ، وإن كان الوقف على قوله لا رب وكان الظرف هو صدر الجلة الموالية وكان قوله هدى مبتدأ خبره الظرف المتده قبله فيكون إخبارا بأن فيه هدى فانظرفية تدل على تمكن الهدى منه فيساؤى ذلك في الهدلة على اشكن الوجة التقدم الذى هو الإخبار عنه بأنه عين الهدى منه فيساؤى ذلك والتتى من انصف بالانقاء وهو طلب الوقاية ، والوقاية الصيانة والحفظ من المكروه فالمتتى هو الحذِر التطلب للنجاة من شيء مكروه مضر ، والمراد هنا المتنين الله، أى الذينهم خائفون غضبه واستندوا لطلب موضاله واستيجابة طلبه فإذا قرئ عليهم الفرآن استمموا له وتدبروا ما يدعو إليه فاهتدوا .

والتقوى الشرعية هي امتثال الأوامر واجتناب النهيات من الكبائر وعدم الاسترسال على الصغائر ظاهم،ا وباطنا أى اتناء ماجعل الله الاقتحام فيه موجبا غضبه وعقابه ، فالكبائر كام متوعد فاعلم بالفقاب دون اللمم .

والمراد من الهدّى ومن التقيير في الآية ممناها اللغوى فالمراد أن القرآن من شأنه الإيسال إلى المقالب الحيرية وأن المستمدن للوصول به إليها هم التقون أي هم الذين تجردوا عن المكارة وترهوا أقسمهم عن حضيض التقليد للمضلين وخشوا العاقبة وصافوا أنلسهم من خطر عضب الله هذا هو الظاهم ، والمراد بالمتقين المؤمنون الذي آمنو بالله ويمحمد وتلقوا القرآن بقوة وعزم على العمل به كاستكشف عنهم الأوصاف الآتية في قوله تبالى « الذي يؤمنون بالنيب \_ إلى قوله - من قبلك » .

وق بيان كون القرآن هدى وكنية سغة المتق مان ثلاثة : الأول أن القرآن هدى في زمن الحال لأن الوسف بالمصدر عوض عن الوسف باسم الفاعل وزمن الحال هو الأسل في الم الفاعل والمراد حال النطق . والمتقون هم المتقون في الحال أيضا لأن المم الفاعل حتيقة في الحال كما قلناء أي أن جميم من تروقسه وأعدها لتبول الحكال بهديه هذا المكتاب، أو يزيده هدى كقوله تعالى همدى كقوله تعالى « والذين اهتدوا زادهم هدى وآنام تقواهم ». اثاني أنه هدى في الماضى أي عمل بالمرادم أي بما نزل من المكتاب ، فيكون المرادم المنتقين من كانت التقوى شمارهم أي أن الهدى ظهر أزه فيهم فاتقوا وعليه فيكون مدحا للمكتاب بمشاهدة هديه وناء على المؤمنين التين المهادي عالى المكتاب بشاهدة هديه غير النال في الوسف بالمال يعتمد على قرينة سياق التناء على الكتاب. الثالث أنه هدى في الوسف بالمدر في هدى » لأن المصدر لا يدل على زمان مدين .

حصل من وصف الكتاب بالمصدر من وفرة المالي ما لا يحصل ، لو وُصف باسم

الفاعل فقيل هاد الممتقين ، فهذا ثناء على القرآن وتنوبه به وتخلص للتناء على المؤمنين الذين التنا المتحدد المتحدد المتحدد على المتحدد المتحدد على المتحدد المتحدد في المتحدد المتحدد في المتحدد المتحدد في المتحدد المت

وتلتثم الجل الأربع كمالَ الالثثماء : فإن جملة «الَمْمَّ» تسجيل لإعجاز الترآن وإنحاء على عامة المشركين عجزهم عن معارضته وهو مؤلف من حروف كلامهم وكنى بهذا نداء على تعنتهم .

وجملة «ذلك الكتاب» تنويه بشأنه وأنه بالنم حد الكال في أحوال الكتب ، فذلك موجه إلى الخاصة من المقتلاء أن يقول لهم هذا كتاب مؤلف من حروف كلامكم ، وهو بالغ حد الكال من بين الكتب ، فكان ذلك نما يوفر دواعيكم على اتباعه والانتخار بأن منعتموه فإنكم تعدون إلى متالهة كتاب نول فيكم هو أفضل الكتب فوذان هذا وزان قوله تعالى «أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا به إلى قوله ـ ورحمة » ، وموجًه إلى أهل الكتاب بإيقاظهم إلى أنه أفضل مما أوتوه .

وجملة ُولا ربِ ﴿إِنْ كَانِ الرقف على قوله ﴿ لا رَبِ ﴾ تعريضُ بَكِل الرئايين فيه من المشركين وأهل الكتاب أى أن الارتياب في هذا الكتاب نشأ عن المكابرة، وأن لا ربب فإنه الكتاب الكامل، وإن كان الوقف على قوله ﴿ فيه ﴾ كان تعريضا بأهل الكتاب في تعلقهم بجعوف كتابيهم مع ما فيهما من مثار الريب والشك من الاضطراب الواضح العال على أنه من صنع الناس، قال تعالى « أفلا يتدبَّرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً كثيراً » .

وقال في الكشاف ثم لم تخل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن نظمت هذا التنظيم السرى من نكتة ذات جزالة : فني الأولى الحذف والرسم إلى الغرض بألطف وجه ، وفى الثانية ما فى التعريف من الفخامة ، وفى الثالثة ما فى تقديم الربب على الظرف ، وفى الرابعة الحذف ووضع المصدر \_وهو الهدى \_موضع الوصف وإراده منكرا والإيجاز فى ذكر المتين اه .

فالتقوى إذن بهذا المعنى هىأساس الخمير، وهى بالمنى الشرعى الذى هو غاية المعنى اللغوى جاع الخيرات. قال ابن العربى لم<sub>ي</sub>تكرر لفظ فى القرآن مثلما تكرر لفظالتقوى|هماما بشأتها .

### ﴿ ٱلَّذِينَ يُونُمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾

يتمين أن يكون كلاما متصلا بقوله « المعتقين » على أنه سفة لإردّاف مستهم الإجهالية بتفصيل يعرف به المراد ، ويكون مع ذلك مبدا استطراد لتصنيف أسناف الناس بحسب اختلاف أحوالهم في تلتى الكتاب النوّه به إلى أدبية أسناف بعد أن كانوا قبل الهجرة سنفين ، فقد كانوا قبل المجرة صنعاً مؤمنين وصنعاً كافرين مصارحين ، فزاد بعد الهجرة والمنافقون ظهروا بالدينة فاعتر بهم الأولون الذين تركهم السلمون بدار الكنو ، وأهل الكتاب كانوا في شغل عن التصديات الاراد ، فلما أسبح الإسلام في المدينة بجوارهم أوجسوا خيفة فالتقون الذين أسلموا عن كانوا مشركين وقد أخير إلى أن المؤمنين المتين فريقان : فريق هم المتقون الذين أسلموا عن كانوا مشركين وكان القرآن هدى لهم بقرينة عليه هذا الموسول بالموسول الآخر المطوف بقوله « والذين يؤمنون بما أترل إليك الح » فالمثني عليهم هنا هم الذين كانوا مشركين فسمعوا الدعوة المحمدية فدروا في النجاة واتقوا عاقبة الشرك فاكنوا ، فالباعث الذي بشهم على الإسلام هو التقوى دون الطعم أو التجربة ، فوائل بن حجر مثلا لما جاء من المين راغيا في الإسلام هو من المتقين، ومسيامة حين وفد مع بي حنيفة مضمر العداء طاما في الملك هو من غير المتفين . وفريق آخر بجيء ذكره بقوله 
«والذين يؤمنون بما آنرل إليك» الآيات . وقد أجريت هذه الصفات الثناء على الذين آمنوا 
بعد الإشراك بأن كان رائدهم إلى الإيمان هو التقوى والنظر في العاقبة ، ولذلك وصفهم بقوله 
يؤمنون بالنيب أى بعد أن كاتوا بكفرون بالبعث والمعاد كما حكى عمهم القرآن في آيات كثيرة ، 
إلا بعدان الجنام مها بالنيب وتجدد إقامهم السلاة والإنفاق إذ لم يكونوا متصفين بذلك 
إلا بعدان جاءهم هدى القرآن . وجوز صاحب الكشاف كونه كلاما مستأنقا مبتدا وكون 
«أولئك على هدى» خبره . وعندى أنه نجوبز لما لا يليق، إذ الاستثناف يقتضى الانتقال من 
غرض إلى آخر ، وهو المسمى بالاقتصاب وإنما يحسن في البلاغة إذا أشيع الغرض الأول 
وأغيض فيه حتى أوعب أو حتى خيف سامة السامع ، وذلك موقع أما بعد أو كلة هذا 
وأغيض فيه حتى أوعب أو حتى خيف سامة السامع ، وذلك موقع أما بعد أو كلة هذا 
الخطابة لأن الإطالة في أغراضه أمكن .

والنيب مصدر بمعنى الفيية «ذلك ليما أتى لم أخنه النيب» « ليملم الله من يخافه بالغيب» وربما قالوا بظهر النيب قال الحطيئة :

كيف الهجاء وما تنفك سالحة من آل لام بظهر النيب تأتيني وفي الحديث دعوة المؤمن لأخيه بظهر النيب مالا يدرك بالحواس مما أخبر الرسول سلى الله عليه وسلم صريحًا بأنه واتم أو سيقع مثل وجود الله ، وصفاته ، ووجود الملائكة، والشياطين ، وأشراط الساعة ، وما استأثر الله بمله ، فإن فسر النيب بالمصدر أى النيبة كان الباء المملابسة ظرفا مستقرا فالوسف تعريض بالمنافقين، وإن فسر النيب بالاسم وهو ما غاب عن الحس من الموالم الملوية والأخروية ، كانت الباء متعلقة بيؤمنون عمل أخبر الرسول من غير عالم الشهادة كالإيمان بيؤمنون عمل الخبر الرسول من غير عالم الشهادة كالإيمان بالملائكة والبث والروح وتحو ذلك ، وفي حديث الإيمان «أن تؤمن بالله وملائكته بالملائكة والبث واليوم الآخر وتؤمن بالقد وملائكته كنه والدي الملائكة المنافقة عالم النيب ، كان الوسف تعريضا بالملركن الذين أنكروا البحث وقالوا (همل ندلكم على رجل بنبشكم إذا الرسف تعريضا بالمسركين الذين أنكروا البحث وقالوا (همل ندلكم على رجل بنبشكم إذا

و بالتعريض ذما للمشركين بعدم الاهتداء بالكتاب ، وذما للمنافقين الذين يؤمنون بالظاهر، وهم مبطنون الكفو ، وسيُمقّب هذا التعريضُ بصريح وسفهم فى قوله « إن الذين كفروا سواء عليهم اأنذرتهم » الآبات . وقوله « ومن الناس من يقول آمنا بالله » . ويؤمنون معناه يصدقون، وأمن مزيد أمين وهمرته الزيمة دل على التعدية ، فأصل آمن تعديه أمين صد خلف فكمن معناه جعل غيره آمنا ثم أطلقوا آمن على معنى صدق ورَشَق حكى أبو زيد عن العرب « ما آمنت أن أجد محابةً » يقوله المسافو إذا تأخر عن السفر ، فصار آمن بمعنى صدق على تقدير أنه آمن تقسه من أن كفاف من كذب الخبر مبالغة في أمن كأفدم على الشيء بمنى تقدم إليه وعمد إليه ، ثم صار فعلا على مراعاة المبالغة الذكورة أى حصل له الأمن أى من الشك واطمأن النفس واطمأن الذلك لأن معنى الأمن والاطمئنان متقارب ، ثم إنهم يضمنون آمن معنى أقر واطمأن الذلك وانشوارا النفس فيقولون آمن به في المناف واخمأن فيقولون آمن به « افتطمون أن يؤمنوا الكم » .

وعجىء صلة الموصول فعلا مضارعا لإفادة أن إيمانهم مستمر متجدد كما علمت آننا ، أى لا يطرأ على إيمانهم شك ولا ربية .

وخص بالذكر الإيمان بالنيب دون غيره من متعلقات الإيمان لأن الإيمان بالنيب أى ما غاب عن الحس هو الأسل في اعتقاد إيمان ما غبر به الرسل عن وجود الله والعالم العلوى ، فإذا آمن به الرء تصدى لساع دعوة الرسول والمنظر فيا يبلّنه عن الله تعالى فسنها عليه دراك الأدلة ، وأما مَن يمتقدُ أن ليس وراء عالم الماديات عالم آخر وهو ما وراء الطبيعة فقد راض نقسه على الإعماض عن الدعوة إلى الإيمان بوجود الله وعالم الآخرة كا كان حال الماديين وهم المسمون بالدُهريين الذين قالوا « ما مهاكتنا إلا الدهم» وقريب من اعتقادهم اعتقاد المشركين ولذلك عبدوا الأستام المجسمة ومعظم العرب كانوا يشتون من النيب وجود الخالق وبعضهم يثبت الملائكة ولا يؤمنون بسوى ذلك . والكلام على حقيقة الإيمان ليس هذا موضعه ويجيء عند قوله تعالى « وماهم يؤمنين » .

#### ﴿ وَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾

الإقامة مصدر أقام الذى هو معدى قام، عدى إليه بالهمزة الدالة على ألجمل ، والإقامة جملها قائمة ، مأخوذ من قامت السوق إذا نَفَقَت وتداول الناس فيها البيع والشراء وقد دل على هذا التقدير تصريح بعض أهل اللسان بهذا القدر. قال أيمن إن خرَّم الانطري<sup>270</sup> .

أقامت غزالةُ سُوقَ الضِّرابُ لِأَهل العراقين حَوْلا قيطًا

وأسل القيام في اللغة هو الانتصاب المناد للجاوس والاضطجاع ، وإعما يقوم الغائم لتصد عمل صعب لا يتأتى من قمود، فيقوم الخطيب ويقوم الماسل ويقوم الصاف ويقوم الماش حكان للقيام لوازم عرفية مأخوذة من عوارضه اللازمة ولذلك أطلق مجازا على الشاط في تولم قام بالأمر، ومن أشهر استمال هذا المجاز قولم قامت السوق وقامت الحرب، وقالوا في ضده وكدت ونامت، ويفيد في كل ما يتملق به معنى مناسبا لنشاطه المجازى وهو من قبيل المجاز المرسل وشاع خيها حتى ساوى الحقيقة فصارت كالحقائق ولذلك صح بناء المجاز الثانى والاستمارة عليها ، فإقامة الصلاة استمارة تبعية شهت المواظبة على الصاوات والمناية بها بحمل الشيء قاء وأحسب أن تعليق هذا الفعل بالصلاة من مصطلحات القرآن وقد جاء به القرآن في أوائل نزوله فقدورد في سورة الزمل «وأقيموا السلاة» وهي ثالثة السور نزولا .

وقد عبر هنا بالمشارع كما وقع فى اولهريؤمنون اليصلح ذلك للذين أقاموا الصلاة فيا مضى وهم الذين آمنوا من قبل نزول الآية ، والذين هم بصدد إثامة الصلاة وهم الذين يؤمنون عند نزول الآية ، والذين سيهتدون إلى ذلك وهم الذين جاءوا من بعدهم إذ المضارع صالح لذلك كله لأن من فعل الصلاة فى الماضى فهو يفعلها الآن وغداً ، ومن لم يفعلها فهو إما يفعلها الآن أو غد ا وجميع أقسام هذا النوع جمل القرآن هدى لهم. وقد حصل من إفادة المضارع التجدد

<sup>(</sup>۱) أيمن بْر غريم بالحَماء المجمعة الفسومة والراء الفتوحة من قصيدة يمرس أهل العراق على قال الحَوارج، ويذكر غزالة بنت طريف زوجة شبيب الحَارجي كانت تولت قيادة الحَوارج بعد قدل زوجها وحارب الحِجاج عاما كاملامُ قتلت وأول القصيدة :

أَكِى الْجِبِنَاءُ مِنَ أَهِلِ العِرَاقُ عَلَى اللهِ وَالنَّاسِ إِلَّا سُقُوطًا

تأكيد ما دل عليه مادة الإقامة من الواظبة والتكرر ليكون الثناء عليهم بالمواظبة على الصلاة أصرح .

والصلاة أسم جامد بوزن فَمَلة محرَّك الدين (سَلَوة) ورد هــذا اللفظ فى كلام العرب يممنى الدعاء كقول الأعشى :

تقول بنتى وقد بَمَّتُ مُرتحلا ياربً جَنَّ أَبِى الأوصاب والوجَما عليك مثلُ الذى صليتِ فاغتمضي جَمْنا فإن لجنبِ المرء مضطَجَما وورد بمنى العبادة فى قول الأعشى:

يُراوح من صلحات المَلِيم كَ طَوْراسُجوداوطُوراجُوَّادا (١)

فأما الصلاة المتصودة في الآية فعى العبادة المخصوصة المشتملة على قيام وقراءة وركوع وسجود وتسليم قال ابن فارس كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث أبائهم في الماهم فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال ونقلت ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر فريادات ، وتما جاء في الشرع الصلاة وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود وإن لم يكن على هاته الهيأة قال النابغة:

أو دُرةٌ صَدِقِيَّةٌ غَوَّامُها بَهِجٌ مَتَى يَرَهَا يُهلُّ ويسجد (١)

وهذا وإن كان كذا فإن العرب لم تعرفه بمثل ماأتت به الشريعة من الأهداد والواقيت اه
« قلت لا شك أن العرب عرفوا الصلاة والسجود والركوع وقد أخبر الله تعالى عن
إبراهم عليه السلام فتال « ربنا ليقيموا الصلاة » وقد كان بين ظهر انبهم المهود يصلون أى
يأتون عبادتهم بهيأة خصوصة، وسعوا كنيستهم سلاة، وكان بينهم النصارى وفم يصلون وقد
قال النابغة في ذكر دقن النمعان بن الحارث الشانى:

فآب مُصنُّوه بعــين جلية وغودِر بالجولان حزمُ ونايل <sup>(٣)</sup>

(١) عائدالى أَيْدُلِيُّ فى قوله قبله : وما أَيْدُلِيُّ على هيكل ِ بناهُ وصلَّبُ فيه وسَارًا والأَيْدُلِي الراهبِ .

الا يبغى الراهب. (٢) يهل: أي يرفع صوته فرحا بما أنيج له ويسجد شكرا لله تمالى .

<sup>(</sup>٣) روّى معلوه بالداد قتال فيشر ح ديوانه: إن معناه رجع الرهان الذن صلوا عليه صلاةالجازة وروى بالنماد للجمة ومعناه دافتوه ، أى رجع الذن أضلوه أى غيبره فيالأرش. قال تعالى ﴿ وقالوا أثنا، ضلانا في الأرض إنا الى خلق جديد > وقوله بيين جلية : أى بتعقق خبر موته لمن كان في شـــك من ذلك لشدة هول الصاب . والجولان: موضع دفن به .

على رواية مصلوه بصاد مهملة أراد الصلين عليه عند دفته من القسس والرهبان، إذ قد كان منتصرا ومنه البيت السابق. وعرفوا السجود . قال النابنة :

أو درة صدفية غُوَّاصها بَهج متى يَرَها بُهلٌ ويسجد

وقد ردد أنمة اللغة في اشتقاق الصلاة، فقال قوم مشتقة من الصلا وهو عرق عليظ في وسلم الظهر ويفترق مند عَيْضِ الذب فيكتنفه فيقال حينند ها سكوان، ولما كان المسلم إذا أغلى للركوع ونحوه تحرك ذلك الموق اشتقت الصلاة منه كما يقولون أفي من كذا إذا أشمخ بأنفه لأنه يرفعه إذا أشمأز وتعاظم فهور من الاشتقاق من الجامد كنولهم استنوق الجل وقولهم تنمو فلان، وقولها « رَوجي إذا دَخل فَهِد وإذا خَرج أَسِد » (<sup>(2)</sup> والذي دل على هذا الاشتقاق منا عدم معلوضية غيره فلا يعد النول به ضعيفا لأجل قلة الاشتقاق من الجوامد كما توهم السيد .

وإنما أطلقت على السعاء لأنه يلازم الخشوع والانحفاض والتدلل، ثم استقوا من السالة التي هى اسم جامد صلى إذا فعل السلاة واستقوا سلى من السلاة كما استقوا سلى الفرس إذا جاء معاقبا للمنجلى في خيل الحلية ، لأنه يجيء مناحاله فى السبق ، واضعا رأسه على صكر سابقه واشتقوا منه المسلى اسما لفرس الثانى في خيل الحلية ، وهــذا الرأى فى اشتيقاقها مقتصب من كلامهم وهو الذى يجب اعهاده إذ لم يصلح لأصل اشتقاقها غير ذلك . وما أورده الفخر فى التفسير أن دعوى اشتقاقها من السارين يفضى إلى طعن عظيم فى كون القرآن حجة لأن لفظ السلاة من أشد الألفاظ شهرة، واشتقاقه من تحريك الساوين من أبدالأشياء اشهارا فها بين أهل النقل ، فإذا جوزنا أنه خيني واندرس حتى لا يعرفه إلا الآحاد لجاز فى زماننا هذا لاحيال أنها كانت فى زمن الرسول موضوعة لمان أخر خفيت علينا اه يرًاده أنه لا مانع من أن يكون لفظ مشهور منقولا من معنى خنى لأن العبرة فى الشيوع بالاستعمال وأما الاشتقاق فبحث على ولهذا قال البيشاوى « واشتهار أهذا اللفظ فى المنى الثانى مع عدم اشتهاره فى الأول لا يقدح فى نقله منه » .

<sup>(</sup>١) في حديث أم زرع .

ومما يؤيد أنها مشتقة من هذا كتابتها بالواو في المساحف إذ لولا قصد الإشارة إلى ما اشتقت منه ما كان وجه لكتابتها بالواو وهم كتبوا الزكاة والربا والحياة بالواو إشارة إلى الأصل. وأما قول الكشاف وكتابتها بالواو على لفظ الفخم أى لفة تفخيم اللام يرده أن ذلك لم يسنم في غيرها من اللامات الفخمة .

ومصدر سلَّى قياسه التصلية وهو قليل الورود فى كلامهم. وزعم الجوهمرى أنه لا يُقال سلَّى تصلية وتبعه الفيروزابادى ، والحق أنه ورد بقلة فى نقل ثملب فى أمالية .

وقد تقلت الصلاة في لسان الشرع إلى الخيفوع بهيأة خصوصة ودعاء خصوص وقراءة وعدد. والقول بأن أصلها في اللغة الهيئة في الدعاء والخيفوع هو أقرب إلى المعى الشرعى وأوفق بقول القاضى أبي بكر ومن تابعه بنني الحقيقة الشرعية ، وأن الشرع لم يستمعل لفظا إلا في حقيقته اللغوية بضميعة شروط لا يقبل إلا بها . وقالت المعرفة الحقائق الشرعية موضوعة بوضع جديد وليست حقائق لغوية ولا مجازات . وقال صاحب الكشاف: الحقائق الشرعية مجازات لغوية اشتهرت في معان . والحق أن هاته الأقوال ترجع إلى أقسام موجودة في الحقائق الشرعية .

## ﴿ وَيُمَّا رَزَقْنُكُمُ \* يُنفِقُونَ ﴾ :

سلة ثالثة فى وسف التقين بمما يحقق معنى التقوى وسدق الإيمان من بذل عزيز على النفس فى مرسفاة الله: لأن الإيمان لماكان مقره القلب ومترجمه اللسان كان محتاجا إلى دلائل مدق صاحبه وهى عظائم الأعمال، من ذلك النزام آثاره فى النبية الدالة عليه « الذين يؤمنون بلنيب » ومن ذلك ملازمة فعل الصلوات لأنها دليل على تذكر المؤمن من آمن به ، ومن ذلك السخاء بهذل المال لققراء امتئالا لأمم الله بذلك .

والرزق مايناله الإنسان من موجودات هذا العالم التي يسد بها ضروراته وحاجاته وَبنال بهامُلائمَه ، فيطلق على كل ما يحصل به سد الحاجة في الحياة من الأطعمة والأنعام والحيوان والشجر الثمر والثياب وما يقتفي به ذلك من النقدين ، قال تعالى « وإذا حضر النسمة أولو الغرب واليتاى والمساكين فارزقوهم منهامًا، يماركه الميت \_ وقال « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا » وقال في قسة قارون\_: « وآنيناه من الكنوز \_ إلى قوله \_

ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » مهادا بالرزق كنوزٌ قارون وقال « ولو بسط الله الروق كنوزٌ قارون وقال « ولو بسط الله الروق لمباده لبنوا في الأرض » واشترٌ استماله بحسب ما رأيتُ من كلام العرب وموارد القرآن آنه ما يحصل من ذلك للإنسان ، وأما إطلاقه على ما يتناوله الحيوان من الرعى والماء فهو على المجاز ، كما في قوله تمالى « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها – وقوله وجَد عندكما ورزقا - وقوله وجَد

والرزق شرعا عند أهل السنة كالرزق لنة إذ الأسل عدمُ النقل إلا لدايل ، فيصدق اسم الرزق على الحلال والحرام لأن صفة الحل والحرمة غيرُ مُلتفت إليها هنا فييان الحلال من الحرام له مواقع أخرى ولا يقبل الله إلا طبيا وذلك يختلف باختلاف أحوال التشريم مثل المخر والتجارة فيها قبل تحريمها ، بل المقصود أبهم ينفقون مما في أيديهم . وخالف الممترلة في ذلك في جلة فروع مسألة خلق الفاسد والشرور وتقديرها، ومسألة الرزق من المسائل الني جو نت فيها المناظرة كسألة الآجل ، ومسألة السعر ، وتحسك الممترلة في مسألة الرزق بأدلة لا تنتج المعارب.

والإنتاق إعطاء الرزق فيا يعود بالنقمة على النفس والأهل والسيال ومن أبر عب في صلته أو التقرب لله بالنقع له من طعام أو لباس. وأريد به هنا بنه في نتم الفقراء وأهل الحاجة وتسديد نوائب السلمين بقرينة المدح وافترانه بالإيمان والصلاة فلا شك أنه هنا خصلة من خصال الإيمان الكامل، وما هي إلا الإنقاق في سيل الخير والمسالح العامة إذ لا يمدح أحد بإنقاقه على نقسه وعياله إذ ذلك تما تدعو إليه الجبلة فلا يستنى الدين بالتحريض عليه ؟ فن الإنقاق ما هو واجب وهو حق على ساحب الرزق، القرابة وللحاوج من الأمة ونوائب الأمة كتجهيز الجيوش واثركاة ، وبعضه محدد وبعضه تفرشه المساحة الشرعية الفرورية أو الحاجبية وذلك مفسل في تضاعيف الأحكام الشرعية في كتب الفقه ، ومن الإنقاق تطوع وهو ما فيه نقع من ذكا الدين إلى تمه . وفي إسناده فعل رزقنا إلى ضمير الله من يقتر بها ملك الناس مفعوله ضمير الذين يؤمنون تنبيه على أن ما يصير الرزق بسببه رزقا لصاحبه هو حق خاص له خوكه الله إله م يكمي الشرعية الى متقدمت استحقاق أسحابها للأموال والأدراق ، وهو الوسائل المعتبرة في الشريعة التي اقتضت استحقاق أسحابها والمتئارهم بها بسبب المجلد مما عله المرء بقوة بدنه التي لا مرية في أنها حقه مثل انتزاع واستئتارهم بها بسبب المجلد مما عله المرء بقوة بدنه التي لا مرية في أنها حقه مثل انتزاع واستئتارهم بها بسبب المهد مما عله المرء بقوة بدنه التي لا مرية في أنها حقه مثل انتزاع

الماء واحتطاب الحطب والصيد وجنّى التمار والتقاط مالا ملك لأحد عليه ولا هو كائن في ملك أحد، ومثلُ خدمته بقوته من حمل ثقل ومَثَى لتضاء مثوون من يؤجره وانحباس المسحراسة ، أو كان مما يصنع أشياء من مواد يُحلكها وله حق الانتفاع مها كالخبر والنسج والتّحج وتطريق الحديد وتركيب الأطعمة وتصوير الآنية من طبن الفخار ، أو كان بما والطب والمحامل التعليم والاختراع والثاليف والطب والحاماة والتونيد ، أو مما ابتكره بعقله مثل التعليم والاختراع والثاليف أو مما أملكم أو أو أغامال التي لنعم المامة أو الخاسة ، أو مما أو مما أو كان مما ناله بالتعارف كإحياء الموات، أو مما أو كان مما ناله بالتعارف كالبيوع والإجارات والأكرية والشركات والمنارسة ، أو مما صار إليه من مال اندم ساحبه بكونية أحقً الناس به كالإرث. وتملك التُقطة بعد التعريف المشروط ، وحقى الخمى في الركاز . فهذه وأمنالها مما خياه قبله أنه تعالى « مما رزيناهم » .

وليس لأحد ولا لمجموع الناس حق فيا جمله الله رزق الواحد منهم لأنه لا حق لأحد في مال لم يسم لا كتسابه بوسائله وقد جاءت هند بنت عقبة زوج أبي سفيان إلى رسول الله على إنه عليه وسلم فقال إن أبا سفيان رجل مسيّلاً فهل أنقق من الذى له عيالنا فقال لها هو معروف أنه تقصرف فيه الزوجة تما في بينها مما وضعه الزوج في بيته لذلك دون مسارقة ولا خلسة .

وتقديم المجرور المعول على عامله وهو يتنقون لمجرد الاهمام بالرزق في عرف الناس فيكون في التقديم إيذان بأنهم ينفقون مع ماللرزق من المزَّة على النفس كقولة تمالى «ويطعمون الطمام على حبه» ، مع رعى فواصل الآيات على حَرف النون ، وفي الإتيان بين التي هي للتبييض إيماه إلى كون الإيقاق المطاوب شرعا هو إتفاق بعض المال لأن الشريعة لم تكاف الناس حرجا ، وهذا البعض يقل ويتوفر بحسب أحوال المنفقين ، فالواجب منه ما قدرت الشريعة فُسُبَه ومقادره من الزكاة وإنقاق الأزواج والأبناء والمبيد ، وما زاد على الواجب لا ينضبط تحديده وما زاد فهو خبر ، ولم يشرع الإسلام وجوب تسليم المسلم ما ارترقه واكتسه إلى يد غيره ، وإنما اختير ذكر هذه الصفات لهم دون غيرها لأمها أول ما شرع من الإسلام فكان شعار المسلمة وهي الإيمان الكامل وإقامة الصلاة وإيتاه الزكاة فإنهما أقدم الشروعات وها أختان في كثير من آيات القرآن ، ولأن هذه الصفات

هى دلائل إخلاص الإيمان لأن الإيمان في حال النبية عن المؤمنين وحال خُويَّمَة النفس أدل على البقين والإخلاص حين ينتفي الخوف والطمع إن كان المراد ما غاب . أو لأن الإيمان بما لا يصل إليه الحس أدل دليل على قوة اليقين حتى إنه يتلقى من الشارع مالا قبل الرأى بها لا يصل إليه الحس فالإيمان به على علاته دليل قوة اليقين بالمخبر وهو الرسول إن كان المراد من النب ما قابل الشهادة ، ولأن السلاة كانة بدنية في أوقات لا يتذكرها مقيمها أي محسن آدائها إلا الذي المثلا قلبه بذكر الله تعالى على المبادة في الوقات على على المبادة في الوقات على على المبادة في المبادة على مسمح النفوس قال على المبادة المبادئ منها في حال الدي المبادئ المبادئ بنكرة المبادئ المبادة المبادئ المبادئ على المبادئ المبادئ بنكرة المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ على المبادئ بنكل المبادئ بنكرة بنعمة الإسلام .

### ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ مُمْ\* يُونِئُونَ ﴾ 4

عطف على النبي » وهم مما تسمان للمتغين ، فإنه بعد أن أخبر أن الفيذة بقوله « الذين يؤمنون بالنبي » وهما مما تسمان للمتغين ، فإنه بعد أن أخبر أن القرآن هدى للمتغين المنبي أمنوا بعد أن أخبر أن القرآن هدى للمتغين المنبي أمنوا بعد الشرك وهم المرب من أهل مكة وغيرهم ووصفهم بالذين يؤمنون بالنبيب المنبي من يومنو المنبي ، ذكر فريقا آخر من المتغين وهم الذين أمنوا بما أتر آمنوا بما تم آمنوا بمحمد ، أمنوا بما أترا بما الكتاب وهم يومئذ البهود الذين كانوا كثيرين في المدينة وما حولها في قريظة والنفير وخبير مثل عبد الله بن سلام ، وبعض النصارى مثل صهب الروى وحجية الكلي ، وهم وإن شاركوا سلمى المرب في الاعتداء بالقرآن والإيمان بالمنبي وإقامة السلاة فإن ذلك كان من صفاتهم قبل عبىء الإسلام فذكرت لهم خسلة أخرى زائدة قسم به المدلون الأوران، فالمنازة بين الفريقين هنا بالسهوم والخصوص ، ولما كان أن القرآن والإيمان المطف بدون تنبيه على أنهم فريق آخر يوهم قسلة أخرى أثمن أن القرآن لا يهدى إلا الذين آمنوا بحداً لهم من هذا الثناء، وكيف وفيهم مِن خيرة المؤمنين فيغيذ أن الذين آمنوا عن شرك لا حظ لهم من هذا الثناء، وكيف وفيهم مِن خيرة المؤمنين

من السحابة وهم أشد اتفاء واهتداء إذً لم يكونوا أهل ترقب لبئة رسول من قبل فاهتداؤهم نشأ عن توفيق ربانى، دُفع هذا الإيهام بإهادة الموسول ليؤون بأن هؤلاء فريق آخر غير الفريق الذي أجريت عليهم السفات الثلاث الأول، وبذلك تبين أن المراد بأهل السفات الثلاث الأوّل هم الذين آمنوا بعد شرك لوجود المقابلة . ويكون الوسُولان للمهد ، وعلم أن الذين يؤمنون بما أنزل من قبل هم أيشا من يؤمن بالذيب ويقيم السلاة وينفق لأن ذلك مما أنزل الله من وافادة التجدُّد مشل ما تقدم في نظاؤه لأن ذلك بما أنزل ما نظاره لأن إيمانهم بالقرآن حدَّنَ جديدا ، وهذا كله تخسيص لهم يخزية يجب اعتبارها وإن كان التفاشل بعد ذلك بقوة الإيمان ورسوخه وشدة الاهتداء، فأبو بكر وعمر أفضل من دحية وعبد الله بن سلام .

والإنزالُ جمل الشيء نازلا، والنزول الانتقال من علو إلى سُفل وهو حقيقة في انتقال الذوات من علو ، ويطلق الإنزال ومادة اشتقاقه بوجه المجاز اللغوى على معان راجعة إلى تشبيه عمل ِ بالنزوللاعتبار شرفِ ورفعةِ معنوية كما في قوله تعالى « قد أنزلنا عليكم لباسًا» وقسوله « وأنزلَ لكم من الأنعام ثمانية أزواج » لأن خلق الله وعطاءه ُ يجعل كوصول الشيء من جهة عُليا لشرفه ، وأما إطلاقه على بلوغ الوصف من الله إلى الأنبياء فهو إما مجاز عقلي بإسناد النرول إلى الوحى تبعا لنرول الملك مبلِّنه الذي يتصل مهذا العالَم نازلا من العالم العلوى قال تعالى « نزل به الروح الأمين على قلبك » فإن الملَّك ملابس للــكلام المأمور بتبليغه ، وإما مجاز لغوى بتشبيه المعانى التي تُلق إلى النبيء بشيء وصل من مكان عالي، ووجه الشبه هو الارتفاع المعنوي لا سما إذا كان الوحي كلاما سَمعه الرسول كالقرآن وكما أنزل إلى موسى وكما وصفَّ النبيء صلى الله عليه وسلم بعضَ أحوال الوحى فى الحديث الصحيح بقوله « وأحيانا يأتيني مثلَ صَلْصَلَةَ الجرَس فيفصم عنى وقد وَعيت ما قال » وأما رؤيا النوم كرؤيا إبراهيم فلا تسمَّى إنزالا ، والمراد بما أنزل إلى النبيء صلى الله عليه وسلم المقدار الذي تحقق نزوله من القرآن قبل نزول هذه الآية فإن الثناء على المهتدين إنما يكون بأنهم حصل منهم إيمان بما نزل لا تَوقُّعُ إيمانهم بما سَينزل لأن ذلك لا يحتاج للذكر إذ من المعلوم أن الذى يؤمن بما أُنزل يستمر إيمانه بكل ما كَيْزل على الرسول لأن العناد وعدم الاطْمئنان إنما يكون في أول الأمم، ، فإذا زالا بالإيمان أمنوا من الارتداد « وكذلك الإيمــان حين .

"تخالط بشاشته القاوب » . فالإيمان بحـا سينزل فى الستقبل حاسل بفحوى الخطاب وهى الدلالة الأخروية فإيمانهم بما سينزل مماد من الكلام وليس مدلولاً للفظ الذى هو للماضى فلا عاجة إلى دعوى تعليب الماضى على المستقبل فى قوله تمالى « بما أنزل » والمراد ما أنزل وما سينزلكم فى الكشاف .

وعدى الإثرال بإلى لتضمينه معنى الوصف فالنُنزُل إليه غاية للنزول والأكثر والأسلُ أنه يُمدَّى بحرف على لأنه فى معنى السقوط كقوله تعالى « تَزَّلَ عليك الكتاب بالحق » وإذا أريد أن الشيء استقر عند الذرل عليه وتمكن منه قال تعالى « وأثر لنا عليكم المن والسلوى » واختيار إحدى التعديتين تعنن فى الكلام .

ثم إن فائدة الإتيان بالوسول هنا دون أن يتال والذين يؤمنون بك من أهل الكتاب الملائة بالصلة على أن هؤلاء كانوا آمنوا بما ثبت تروله من الله على رسامهم دون تخليط بتحريفات صدت قومهم عن الدخول في الإسلام ككون التوراة لا تقبل النسخ وأنه يجيء في آخر الزمان من عقب إسرائيل من الأسر والعبودية ويحو ذلك من كلما لم يترف الكتما المبذل في الكتما المبذل في الكتما المبذل في الكتما المبذل في الكتما المباري الذين صدهم غلوهم في دينهم وقولهم على الله غير الحق عن اتباع النبيء صلى الله عليه وسلم .

وقوله (وبالآخرة هم يوقنون) عطف سفة ثانية وهي ثبوت إيمانهم بالآخرة أى اعتقادهم يحياة ثانية بمدهده الحياة، وإيماخص هذا الرصف بالذكر عندالثناء عليهم من بين بقية أوسافهم لأنه ملاكات لتقوى والخشية التي جماوا موسوفينهما لأن هذه الأوساف كالمهاجارية على ما أجمله الموسف بالمتقين فإن اليقين بدار التواب والمقاب هو الذي يوجب الحذر والفكرة فيابنجى النفس من المقاب وينصمها بالتواب وذلك الذى سافهم إلى الإيمان بالذيء صلى الله عليه وسلم ولأنهذا الإيمان بالآخرة من ضايا أهل الكتاب من العرب في عهد الجاهلية فإن المشركين لا يوقنون محياة ثانية فهم ومحربيون، وأما ما يحكي عمم من أتهم كانوا بربطون راحة الميت عند قبر، ويتركونها لاتاكل ولاتشرب حتى الموت ورعمون أنه إذا حي كركها فلا يحشر راجلا ويسمونها البَلية فذلك تخليط بين مزاهم الشرك وما يتلقونه من التنصر بن منهم بدون تأمل. والآخرة في اسطلاح القرآن هي الحياة الآخرة فإن الآخرة صنة تأثيث الآخر بالمد وكسر الخاء وهو الحاصل المتأخر عن شيء قبله في قدل أوطل، وتأثيث وسف الآخرة منظور فيه إلى أن المراد إجراؤه على موسوف مؤفّت اللفظ تُخذف لكترة استعماله وصيرورته معلور في يقدر بالحياة الدنيا أى القربية بمنى الحاضرة ، ولذلك بقال لها الماجلة ثم صارت الآخرة علما بالغلبة على الحياة الحاصلة بعد الموت وهي الحاصلة بعد البراء الجزاء على الأعمال . فعني «وبالآخرة هم يوقنون» أنهم يؤمنون بالبعث والحياة بعد الموت وم الحاصلة بعد الموت وهي الحاسلة بعد الموت وهي الحياة الدينا الموت وهي الحاسلة بعد الموت وهي الحاصلة بعد الموت وهي الحاصلة بعد الموت وهي الحاصلة بعد الموت وهي الحلون بالبعث والحياة للموت وليا الموت ول

واليقين هو الملم بالشيء عن نظر واستدلال أو بعد شك سابق ولا يكون شك إلا في أمر ذى نظر فيلا يق أمر ذى نظر في المؤ أمر ذى نظر فيكون أخص من الإيمان ومن العلم. واحتج الراغب لذلك بقوله تعالى «لو تعلمون علم المادم الضرورية علم اليقين لدون الجحيم» ولذلك لا يطلقون الإيقان على علم الله ولا على العادم الضرورية وقبل هو العلم الذى لا يقبل الاحتمال وقد يطلق على الظن القوى إطلاقًا عرفيا حيث لا يخطر بالبال أنه ظن ويشتبه بالملم الجازم فيكون مرادفا للإيمان والعلم .

فالتعبير عن إيمامهم بالآخرة بمادة الإيقان لأن هاته المادة، تشعر بأنه علم حاصل عن تأمل وعوص الفكر في طريق الاستدلال لأن الآخرة لمسل كانت حياة غائبة عن المشاهدة غربية بحسب المتعارف وقد كثرت الشبه التي جرت الشركين والدهم بين على نقيها وإحالتها ، كان الإيمان مها جديرا بمادة الإيمان بناء على أنه أخص من الإيمان مها جديرا بمادة الإيمان بناء على أنه أخص من الإيمان مترادفين جعلوا الإيمان والإيمان مترادفين جعلوا في الإيمان هنا لجرد التفين تحبل الإعادة لفظ يؤمنون بعد قوله إوالذين يؤمنون بما أثرل إليك،

وفى توله تعالى ﴿ وبالآخرة هم يوتنون ﴾ تقديم للمجرور الذى هو معمول يوتنون على عامله ﴾ وهو تقديم لمجرد الاهتام مع رعاية الفاصلة ، وأرى أن فى هـذا التقديم ثناء على هؤلاء بأنهم أيقنوا بأهم ما يوتن به المؤمن فليس التقديم بحفيد حصرا إذ لا يستقيم معنى الحصر هنا بأن يكون المعى أنهميوقنون بالآخرة دون غيرها، وقد تـكاف صاحب الكشاف وشارحو، لإفادة الحصر من هذا التقديم ويخرج الحصر عن تعلقه بذات المحصور فيه إلى تعلقه بأحواله وهذا غير معهود فى الحصر .

وقوله « ثم يوقنون» جيء بالسند إليه مقدما على المسند الفعل لإفادة تقوية الخبر إذ هو إيقان تابت عندهم من قبل بجيء الإسلام على الإجمال، وإن كانت التوراة خالية عن تفصيله و حالا بحيل أشار إلى حياة الروح. وتعرض كتابا حزقيال وأشعياء لذكوه، وفي كلا التقديمين تعريض بالمشركين الدهميين ونداء على انحطاط عقيدتهم، وأما المتبعون للحنيفية في ظنهم مثل أمية بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن أنفيل فلم يلتفت إليهم لقلة عددهم أو لأنهم ملحقون بأهل الكتاب لأخذه عنهم كثيرا من شرائعهم بعلة أنها من شريعة إراهيم عليه السلام.

### ﴿ أَوْلَلِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رِّجِّمٍ ﴾

اسم الإشارة متوجه إلى التتين الذين أجرى عليهم من الصفات ما تقدم ، فكانوا فريقين وأصل الإشارة أن تعود إلى ذات مشاهدة سينة إلا أن العرب قد يخرجون بها عن الأسل فتعود إلى ذات مستحضرة من السكلام بعد أن يذكر من صفاتها وأحوالها ما ينزلها منزلةا لحاضر في ذهن الشكلم والسامع ، فإن السامع إذا وكى تلك الصفات وكانت مهمة أو غريبة في خير أوضده صار الموصوف بها كالمشاهد، فالشكلم بيني على ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهد، فيق يتلك الإشارة إلى أنه لا أوضح في تشخصه ، ولا أغيني في مشاهدته من تعرف تلك فيق يتلك الإشارة إليها ، هذا أصل الاستمعال في إراد الإشارة بعد ذكر صفات بأحكام فيدل ذلك على أن منشأ تلك الأحكام هو تلك الصفات المتقدمة على اسم الإشارة الأكان على المن الأشارة بالمنابقة المسعوت فكذلك لأمها لما كانت مى طريق الاستحضار كانت الإشارة الأهل تلك الصفات أعقدمام النوات المشد أنها ثابتة المسعوت فكذلك المنابقة المسعوت فكذلك الأخام الواردة بعد ما هو للصفات تفيد أنها عنيد المباء النوات تند أنها ثابتة المسعوت فكذلك الاكتام الواردة بعد ما هو للصفات تفيد أنها "تبتت للصفات، فكتوليم أوانك على هدى من الأكراة أن يقول إن تلك الأوساف هي سبب تمكنهم من هدى رمهم إيام .

ونظيره قول حاتم الطائى :

ولله صُمْلُوكُ يساور هَمَّه وَيَضَىعَلَى الأحداث والدَّهَزِ مُثَدِما فَتَى طَلْبَات لاَيَرِى الخَمْص تُرَّحة ولاشُبْتَةً إِنْ نالها عَـــــــَّ مَغَمَا

إلى أن قال:

وإن عاش لم يَقْمُد ضعيفا مذمما(١) فذلك إن يَهْلك فَحُسْنِي ثَنَاؤُه فقوله « أو لئك على هدى » جملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن السامع إذا سمع ما تقدم من صفات الثناء علمهم ترقب فائدة تلك الأوصاف، واسم الإشارة هنا حل عمل ذكر ضميرهم والإشارة أحسن منه وقعا لأنها تتضمن جميع أوصافهم المتقدمة فقد حققه التفترانى فى باب الفصل والوصل من الشرح المطول أن الاستثناف بذكر اسم الإشارة أبلغ من الاستئناف الذي يكون بإعادة اسم المستأف عنه. وهذا التقدير أظهرمعني وأنسب بلاغة وأسعد باستعمال اسم الإشارة في مثل هاته المواقع ، لأنه أظهر في كون الإشارة لقصد التنويه بتلك الصفات الشار إلها وبما رد بعد اسم الإشارة من الحُكم الناشئ عنها ، وهذا لا يحصل إلا بجعل اسم الإشاة مبتدأ أول صدر جملة استئناف. فقوله « أوائك على هدى من ربهم » رجوع إلى الإخبار عنهم بأن القرآن هدى لهم والإتيان بحرف الاستعلاء تمثيل لحالهم بأن شمهت هيئة تمكنهم من الهدى وثباتهم عليه ومحاولتهم الزيادة به والسير في طريق الخيرات مهيأة الراك في الاعتلاء على المركوب والتمكن من تصريفه والقدرة على إراضته فشبهت حالمهم المنتزعة من متمدد بتلك الحالة المنتزعة من متعدد تشبيها ضمنيا دل عليه حرف الاستعلاء لأن الاستعلاء أقوى أنواع تمكن شيء من شيء، ووجه جملنا إياها مؤذنة بتقدير مم كوب دون كرسي أو مسطبة مثلا ، لأن ذلك هو الذي تسبق إليه أفهامهم عنسد سماع ما يدل على الاستعلاء ، إذ الركوب هو أكثر أنواع استعلائهم فهو الحاضر في أذهانهم ، ولذلك تراهم حين يصرحون بالشبه به أو يرمزون إليه ما يذكرون إلا المركوب وعلائقه ، فيقولون جعل الغَواية مركبا وامتطى الجهل وفي المقامة « لما اقتمدتُ غارب الاغتراب » وقالوا في الأمثال ركب متن عمياء . تخبط خبط عشواء . وقال النابغة مهجو عامم بن الطفيل الغنوى :

فإن يكُ عام، قد قال جَهْلا ﴿ فَإِنْ مَطَيَّةَ الْجَهْلِ السّبابُ فَكُونَ كُلَة «على» هنا بَعْضِ الركِ الدال على الهيأة الشبه مها على وجه الإيجاز

 <sup>(</sup>١) الصعاول – بغم الصاد – أصاءالنقير، ويطاق على التلصم لأت الفتر يدعوه التلصم عندهم
 لأتهم ما كانوا برضون باكتناب يناق الشجاعة ويكسب المفلة دالسرقة والسؤال. فعاتم بمدح الصعاوك
 الذى لا يقتصر على التلصص بل يكون بشجاعته عدة لقومه عند الماجة.

وأسله أولئك على مطية الهدى فعى تشيلية تصريحية إلا أن الصرح به بعض المركب الدال لا جميعه . هكذا قرر كلام الكشاف فيها شارحوه والطبيى ، والتحتائى والتغذرانى والبيضاوى . وذهب التزويق فى الكشف والسيد الجرجائى إلى أن الاستمارة فى الآية تبعيدة متيدة بأن شبه التمسك بالهدى عند المتقين بالتمكن من الدابة للراكب ، وسرى التشبيه إلى معنى الحرف وهو على ، وجوز السيد وجها ثالثا وهو أن يكون هنا استمارة مكنية مفردة بأن شبه الهدى بحركرب وحرف الاستملاء قرينة على ذلك على طريقة السكاكى فى رد التبعية المكنية . ثم زاد الطبي والتقرآن فجملا فى الآية استمارة تبعية صع التمتيلية قالمين إن يجىء كمة على يعين أن يكون معناها ستمارا لما يمائه وهو التمكن فتكون هنالك تبعية لا عالة .

وقد انتصر سد الدين التقتراني لوجه التعثيلية وانتصر السيد الجرجاني لوجه التبعية . واشتد السيد في إنكار كومها تشيلية ورآم جما بين متنافيين لأن انتراع كل من طرق التشبيه من أمور متعددة بستازم تركبه من معان متعددة ، كيف ومتعلق ممني الحرف من الماني المفردة كالاستعلاء هنا ؟ فإذا اعتبر التشبيه هنا حمركها استازم أن لا يكون معني على ومتعلق ممنيا به ولا مستعارا منه لا تبيا ولا أصالة ، وأطال في ذلك في حاشيته الكشاف وطأيته على المطول كما أطال السعد في حاشية الكشاف وفي المطول ، وتراشقا المكشاف وطأيته على المطول كما أطال السعد في حاشية الكشاف وفي المطول ، وتراشقا أن في الآية تشبيه أشياء بأشياء على الجلة حاصلة من ثبوت الهدى للمتقين ومن ثبوت الاستعلاء على المركبة التشبيه فالأكترون يحملوم المربقة المخاصلة بأن يكون تشبيه تلك الأشياء حاسلابالانتراع والتركيب فيشة ، والسيد يجملها طريقة التبعية بأن يكون الشبه به ها فردان من تلك الأشياء ويكسل العلم بينية تلك الأشياء بواسطة تقييد المفردن الشبه والشبه به ، ويجوز طريقة التمثيل وطريقة المكنية .

فينصرف النظر هنا إلى أى الطريقتين أرجح اعتبارا وأوفى فى البلاغة مقدارا، وإلى أن الجح بين طريقى التمثيلية والتبعية هل يعد متناقضا فى اعتبار القواعد البيانية كما زعمه السيد . تقرر فى علم البيان أن أهله أشد حرسا على اعتبار تشبيه الهيئة فلا يعدلون عنه إلى المفرد مهما استقام اعتباره ولهذا قال الشيخ فى دلائل الإعجاز عند ذكر بيت بشار : كَانَّ مُثَار النَّفُ فوق رُؤوسنا وأسيافَنَا ليل تَهاوَى كواكبُه

« قسد تشبيه النقع والسيوف فيه بالليل النهاوية كواكبه ، لا تشبيه النقع بالليل من جانبوالسيوف بالكواكب من جانب ، ولذلك وجب الحكم بأن أسيافنا في حكم الصلة للمصدر (أى مثار) لثلا يقع في تشبيه تفرق، فإن نصب الأسياف على أن الواو بمعنى مع لا على العطف » . إذا تقرر هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيل الحظ الأوفى عند أهل البلاغة ووجهه أن من أثم أغراض البلناء وأولها باب انتشبيه وهو أقدم فنومها، ولا شك أن التمثيل أخص أفواع انتشبيه لأنه تشبيه هيئة نهيئة فهو أوقع في النفوس وأجل للماني .

و حمن تجد اعتبار التمثيلية في الآية أرجح لأنها أوضح وأبلغ وأشهر وأسعد بكلام الكشاف ،أما كونها أوضح فلأن ثقبيه المنتيل منزع واضح لا كانفة فيه فيفيد تشبيه مجوع هيئة التمتين في اتصافهم بالهدى بهيئة الراكب إلني يخلاف طريقة التبعية فإنها لا تفيد لا تشبيد المتكن بالاستماد ،ثم يستفاد ما عدا ذلك بالتثبيد . وأما كونها أبلغ فأنها الما تلك سح بكلا الاعتبارين بانفاق الفريقين لا جرم كان أولاها بالاعتبار ما فيه خصوصيات أثوى واعن . وأما كونها أشهر فلأن الإغيمة متفق عليها بخلاف التبعية . وأما كونه أسعد بكلام الكثماف فلأن ظاهر قوله «مَثَل» أنه أراد المتميل، لأن كلام مثله من أهل هذه السناعة لا تحزج فيه اللفظة الاسطلاحية عن متعارف أهلها إلى أصل اللمني اللغوى .

فإذا سج أن التميلية أرجع فاننقل الكلام إلى تصحيح الجم بينها وبين التبعية وهو الجال الثانى للخلاف بين الملامتين فالسعد والطبي يجوزان اعتبار التبعية مع التمثيلية في الآية والسيد يمنع ذلك كما علم ويقول إذا كان التشبيه منتزعا من متعدد فقد اننزع كل جزء في الشبه في تقتض النركيب . وهذا الدليل ناظر إلى قول أعمة البلاغة أن أصل مفردات المركب التمثيل أن تكون مستعملة في معانبها الحقيقية وإنما المجاز في جهة المركب أى في إطلاقه على المتبعية ، فكلام السيد وقوف عندها . ولكن التقتراني لم ير مانما من اعتبار المجاز في معانبها المتعقبة المركب أي في خصوصيات على الهيئة المركب التمثيل إذا لم يكن فيه تسكف، ولمله يرى ذلك زيادة في خصوصيات ، وبهذا

تفاوت البلغاء كما تقرر في مبحث تعريف البلاغة وحد الإعجاز هو الطرف الأعلى للبلاغة الجامع لأقصى المحتفظة المشبهة المجامع لأقصى الحصوصيات كما بيناء في موضه وهو المختار فقا وجد في الهيئة المشبهة والمشبئة المشبهة كان حق هذا المقام تشبيه التمكن بالاستعلاء وهو تشبيه بديع وأشير إليه بكلمة على وأما غير هذن من أجزاء الهيأتين فلما لم يحسن تشبيه عنىء منها بآخر ألني التشبيه المغرف فها إذ لا يحسن تشبيه المتق يخصوص الراك ولا الهدى بالمركوب فتكون «على » على هذا الوجه بعضا من المجاز المركب دليلا عليه باعتبار وعجازا مفردا باعتبار آخر .

والذى أختاره فى هذه الآية أن يكونَ قوله تمالى « أولئك على هدى » استمارة تميلية مكنية شهت الحالة بالحالة وحذف لفظ الشبه به وهو المرك الدال على الركوب كأن يقال رَاكِين معلية الهدى وأبق ما يدل على المشبه وهواولئك والهدى، ورمز للمرك الدال على المشبه به بشيء من لوازمه وهو لفظ (على) الدال على الركوب عرفا كما علم ، فتسكمل لنا في أنسام التختية الأقسام الثلاثة : الاستمارة كما فى الاستمارة المفردة فيكون التمثيل منه عباز مرسل كاستمال الخبر فى التحسر ومنه استمارة مصرحة «نحو أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» ومنه مكنية كما فى الآية على رأينا ، ومنه تبعية كما فى قول الحاسى :

وَفَارِسٍ فِي غَمَارِ المُوتِ منغمسِ إذَا تَأْلَى على مَكْرُوهِة صدقا

فإن منفمس تمثيل لهيئة إحاطة أسباب الموت به من كل جانب مهيئة من أحاطت به المياه المهاكة من كل جانب ولفظ منفمس تبعية لا محالة .

وإنما نكر هدى ولم يعرف باللام لمساواة التعريف والتشكير هنا إذا لو عُرَّف لكان التعريف تعريف الجنس فرجيح التشكير تمييداً لوصفه بأنه من عند ربهم، فهو منار للهدى المسابق في قوليمهدى للمتقبن معنارة بالاعتبار إذ القصد التنويه هنا بشأن الهدى وتوسلا إلى إفادة تعظيم الهدى بقرينة متام المدح وبذكر ما يدل على التمكن فتعين قصد التعظيم . فقولومن ربهم تنويه جذا الهدى يقتضى تعظيمه كل ذلك رجع إلى تعظيم التصفين بالتمكن منه .

وإعــا وسف الهدى بأنه من ربهم للتنويه بذلك الهدى وتشريفه مع الإشارة بأنهم بمحل العناية من الله وكذلك إضافة الرب إليهم هى إضافة تعظيم لشأن المضاف إليه بالقرينة .

## ﴿ وَأَوْلَلْكِ مُمْ ۖ الْمُفْلِحُونَ ﴾ 5

مرجع الإشارة الثانية عين مرجع الأولى، ووجه تكرير اسم الإشارة التنبيه على أن كلتا الأثرتين جديرة بالاعتناء والتنويه ، فلا تذكر إحداها تبعا للأخرى بل تخص بجملة وإشارة خاصة ليكون اشتهارهم بذلك اشتهارا بكاتنا الجلتين وأتهم ممن بتال فيه كلا القولين .

ووَجه العلف بالواو دون الفَصْل أن بين الجلتين توسطا بين كالى الانسال والانتطاع لأنك إن نظرت إلى اختلاف مفهوم بهما وزمن حصولها فإن مفهوم إحداها وهو الهدى حاسل فى الدنيا ومفهوم الأخرى وهو الفلاح حاسل فى الآخرة كانتا منقطمتين . وإن نظرت إلى تسبب مفهوم إحداها عن مفهوم الأخرى ، وكون كل منهما مقصودا بالوصف كانتا متصلتين ، فكان التماوض بين كالى الانصال والانتطاع مرلا إياهما منزلة التوسطتين ، كذا قرر شراح الكشاف ومعلوم أن حالة التوسط تقتضى المطف كما تقرر فى علم المانى ، وتعليله عندى أنه لما تعارض المقتضيان تعين العطف لأنه الأصل فى ذكر الجل بعضها بعد بعض .

وقوله. هم الفلحون الضمير الفصل، والتعريف في الفلحون البجنس وهو الأظهر إذ لا ممهودها بحسب ظاهم الحال، بل المقصود إفادة أن هؤلاء مفلحون ، وتعريف السند بلام الجنس إذا على مسند إليه معرفي أفاد الاختصاص فيكون ضمير الفصل لمجرد تأكيد النسبة ، أي تأكيدا للاختصاص . فأما إذا كان التعريف للبجنس وهو الظاهر فتعريف المسند بن شأنه إفادة الاختصاص غالبا لكنه هنا مجرد عن إفادة الاختصاص الحقيق ، ومفيد شيئاً من الاهتم بالخبر، فلذلك جلب له التعريف دون التنكير وهذا امثاً معبد الناهر بقولم: هو البطل الحامى. أي إذا سميت بالبطل الحامى وأحمات به خبرا

وإليه أشار فى الكشاف هنا بقوله «أو على أنهم الذين إن حصلت صنة الفلحين وتحقوا ما هم وتصوروا بصورتهم الحقيقية فهم هم » والسكاكى لم يتابع الشيخين على هذا فعدل عنه فى المقتاح ولله دره . والفلاح: الفوز وسلاح الحال، فيكون في أحوال الدنيا وأحوال الآخرة، والراد به في الصطلاح الدن الفوز بالنجاة من العذاب في الآخرة والفعل منه ، أفلح أي صار ذا فلاح، وإنحا اشتق منه الفطل بواسطة الهميزة الدالة على السيرورة لأنه لا يقع حداًا قائمًا بالذات بل هو جنس تحف أفراده بمن قدرت له ـ قال في الكشاف: انظر كيف كرد الله عز وجل التنبيه على اختصاص التقين بنيل مالا يناله أحد على طرق شتى وهي ذكر اسم الإشارة وتكريره وتعرب القصل بينه وبين أولئك ليبصرك مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبوا وينشطك لتقديم ما فقدموا .

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآنِهِ عَلَيْهِمُ الْنَدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾

هذا انتقال من الثناء على الـكِتاَب ومتقلِّديه ووصف هديه وأثَرَ ذلك الهدى في الذين اهتدوا به والثناء علمهم الراجع إلى الثناء على الكتاب لمَّ كان الثناء إنما يظهر إذا تحققت آثار الصفة التي استحق بها الثناء ، ولما كان الشيء قد يقدَّر بضده انتقل إلى الكلام على الذين لا يحصل لهم الاهتداء بهذا الكتاب، وسجل أن حرمابهم من الاهتداء مهديه إنما كان من خبث أنفسهم إذ نَبَوْ ا بها عن ذلك، فما كانوا من الذين يفكرون في عاقبة أمورهم ويحذرون من سوء العواقب فلم يكونوا من المتقين ، وكان سواء عنـــدهم الإنذار وعدمه فلم يتلقوا الإنذار بالتأمل بل كان سواء والعدم عندهم، وقد قرنت الآيات فريقين فريقاً أضمر الكفر وأعلنه وهم من المشركين كما هو غالب اصطلاح القرآن فى لفظ الذين كفروا وفريقاً أظهر الإيمان وهو مخادع وهم المنافقون المشار إليهم بقوله تعالى «ومن الناس من يقول آمنا». وإنما قطعت هاته الجملة عن التي قبلها لأن بينهما كمال الانقطاع إذ الجمل السابقة لذكر الهدى والمهتدين، وهذه لذكر الضالين فبينهما الانقطاع لأجل التضاد ، ويعلم أن هؤلاء قسم مضاد للقسمين المذكورين قبله من سياق المقابلة . وتصدير الجلة بحرف التأكيد إما لمجرد الاهمام بالخبر وغرابته دون رَدِّ الإنكار أو الشك ؛ لأن الخطاب للنبيء صلى الله عليه و ﴿ وَللاُّمَّةُ وهو خطاب أُنُف بحيث لم يسبق شك في وقوعه ، ومجيء إن للاهمام كثير في الكلام وهو فى القرآن كثير . وقد تكون إن هنا لرد الشك تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن حرص النبيء صلى الله عليه وسلم على هداية الكافرين تجمله لا يقطع الرجاء فى نقع الإندار لهم وحاله كمال من شك فى نقع الإندار ، أو لأن السامعين لما أجرى على الكتاب من الثناء بيلوغه الدرجة القصوى فى الهداية يطميم أن تؤثر هدايته فى الكنافرين المرسين وتجملهم كالذي يشكون فى أن يكون الإندار وعدمه سواء فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وترل غير الشاك منزلة الشاك . وقد نقل عن المبرد أن إنَّ لا تأتى لو الإنكار بل لود الشك .

وقد تبين أن الذين كفروا المذكورين هنا هم فريق من الشركين الذين هم مأيوس من إيمانهم ، فالإتيان في ذكرهم بالتعريف بالموصول إما أن يكون لتعريف العهد مرادا منه قوم معهودون كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأضرابهم من رؤوس الشرك وزعماء العناد دون من كان مشركا في أيام نزول هذه الآية ثممن آمن بعد مثل أي سفيان بن حرب وغيره من مُسْلِمة الفتح وإما أن يكون الوصول لتعريف الجنس الفيد للاستغراق على أن الراد من الكفر أبلغ أنواعه بقرينة قوله « لا يؤمنون » فيكون عاما مخصوصا بالحس لمشاهدة من آمن منهم أو يكون عاما مراداً به الخصوص بالقرينة وهذان الوجهان ها اللذان انتصر عليهما المحققون من الفسرين وهما ناظران إلى أن الله أخبر عن هؤلاء بأنهم لا يؤمنون فتميَّن أن يكونوا ممن تبين بعد أنه مات على الكفر . ومن الفسرين من تأوَّل قوله تعالى « الذين كفروا » على معنى الذين تُضي عليهم بالكفر والشقاء ونَظره بقوله تعالى « إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون » وهو تأويل بعيد من اللفظ وشتان بينه وبين تنظيره . ومن الفسر بن من حمل « الذين كفروا » على رؤساء اليهود مثل حبى بن أخطب وأبى رافع يعنى بناء على أن السورة نزلت في المدينة وليس فيها من الكافرين سوى اليهود والمنافقين وهذا بميد من عادة القرآن وإعراض عن السياق المقصود منه ذكر من حرم من هدى القرآن في مقابلة من حصل لهم الاهتداءبه ، وأيًّا ما كان فالمني عند الجميع أن فريقا خاصا من الـكفار لا رجى إيمانهم وهم الذين ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم وروى ذلك عن ابن عباس والمقصود من ذلك أن عدم اهتدائهم بالقرآن كان لعدم قابليتهم لا انتص في دلالة القرآن على الخبر وهديه إليه .

والكفر-بالضم- إخفاء النعمة، وبالفتح : الستر مطلقا وهو مشتق من كفر إذا سنر . ولما كان إنكار الخالق أو إنكار كاله أو إنكار ما جاءت به رسله ضربا من كفران نعمته على جاحدها ، أطلق عليه اسم الكفر وغلب استماله في هدا المدي وهو في الشرع إنكار ما دلت عليه الأدلة القاطمة وتناقلته جميم الشرائع الصحيحة الماضية حتى علمه البشر وتوجهت عقولهم إلى البحث عنه ونصبت عليه الأدلة كوحدانية الله تمال ووجوده ولذلك عد أهل الشرك فها بين الفترة كفارا . وإنكار ما عم بالفتر ورة عبى النير، محمد صلى الله عليه وسلم به ودعونه إليه وعده في أصول الإسلام أو المكابرة في الايم أن بذلك ولو مع اعتقاد صدفه ولنك عبر بالإنكار دون التكذيب . ويلحق بالكفر في إجراء أحكام الكفر عليسه كل فول أو فعل لا يجرى عليه مثل مصدق بحيث بدل على قلة أكثراث فاعله بالإيمان وعلى أضماره الفعن في الدن وتوسله بذلك إلى تقض أصوله وإهانته بوجه لا يقبل التأويل الظاهن وفي هذا النوع الأخير عال لاجباد الفقها، وفناوى أساطين العلماء إثبانا وتنيا بحسب مبلغ وفي هذا النوع الأخير عال لاجباد الفقها، وفناوى أساطين العلماء إثبانا وتنيا بحسب مبلغ فقد المقدل على طعن أوشك . ومن اعتبر الأعمال أو بعضها المين في الإيمان اعتبر فقد بقضها المين في الكفر .

قال انقاضى أبو بكرالياقلانى: القول عندى أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده والإيمان بالله هو الجهل بالله تعالى. التانى أن بأتى هو العم بوجوده والإيمان بالله بوجوده والإيمان التانى أن بأتى بقعل أوقول أخبر الله ورسوله أو أجمع المؤمنون على أنه لا يكون إلا من كافر كالسجود للصم. الثالث أن يكون له قول أو فعل لا يمكن معه العلم بالله تعالى. و قتل ابن راشد فى الفائق عن الأشمرى رحمه الله أن الكفر خسلة واحدة . قال القرافى فى الفرق ٢٤١ أصل الكفر هم انتهاك خاص لحرمة الربويية ويكون بالجهل بالله وبصفاته أو بالجرأة عليه وهذا النوع هو المجال الصعب لأن جميم الماصى جرأة على الله .

وقوله السواءعلمهم أأمدتهم أم انتفره عبر إن الذين كفروا وسواء اسم يممني الاستواء فهواسم مصدر دل على ذلك ازه و نذكره مع اختلاف موسوفاته وغيراته فإذا أخبر به أو وصف كان ذلك كالمصدر في أن المراد به معنى اسم الفاعل لقصد البالغة . وقد قبل إن سواء اسم بمعنى المثل فيكون التزام إقواده و تذكيره الأن الثابية الا تتعدد ، وإن تعدد موسوفها تقول هم رجال سواء ازيد بمعنى مثل ازيد . وإنما عدى سواء بعلى هنا وفي غير موضم ولم يعلق بعند و محوها مع أنه المقصود من الاستعراء في مثله ، للإشارة إلى تمكن الاستواء عند الشكلم وأنه لا مصرف له عنه ولا تردد له فيه ظلمني سواء عندهم الإندار وعدمه .

واعلم أن للعرب فى سواء استمالين : أحدها أن يأتوا بسواء على أصل وضعه من الدلالة على معنى التساوى فى وصف بين متمدد فيقع معه « سنواء » ما يدل على متعدد نحو ضمير الجمع فى قوله تعالى « فهم فيه سواء » ونحو المطف فى قول بثينة :

سواء علينا يا جميل بن معمر إذا مت بأساء الحيـــاة ولينها

ويجرى إعرابه على ما يقتضيه موقعه من التركيب ؟ وثانيهما أن يقع مع همزة التسوية وما هى إلا همزة استفهام كثر وقوعها بعمد كلة «سواء» ومعها (أم) العاطفة التي تسمى المتصلة كقوله تعالى «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا» وهذا أكثر استماليها وردد النحاة في إعرابه وأظهر ما قالوء وأسلعُه أن (سواء) خبر مقدم وأن الفعل الواقع بعده مقترنا بالهمزة في تأويل مبتدأ لأنه صار بمنزلة المصدر إذ تجرد عن النسبة وعن الزمان، فالتقدير في الآية سواء عليهم إنذارك وعدمه .

وأظهر عندى مما قانوه أن البتدأ بعد (سواه) مقدر يدل عليه الاستفهام الواقع معه وأن التقدير سواه جواب «أأنذرتهم أم تنذرهم» وهذا بحرى على نحوقول القائل علمت أزيد قائم إذ تقديره علمت جواب هسدا السؤال، ولك أن يجمل (سواه) مبتدأ رافعاً لفاعل سد مسد الخبر لأن (سواه) معنى مستو فهو في قوة امم الفاعل فيرفع قاعلا ساداً مسد خبز البتدأ المساد من من من من من من الاخبار باستوائهما عند الخير مشيراً إلى أمرين متساويين ولأجل كون الأصل في خبره الإقواد كان الفعل بعد سواه مؤولا بمصدر ووجه الأبلنية فيه أن هذين الأمرين سواه في عدم الاكتراث بها وعدم تطلب الجواب على الاستفهام من أحدها فيكون قوله تعالى «سواه عليهم أالغربهم» مشيراً إلى أن الناس لتنعجبهم في دوام الكفار على كغرهم مع ما جاءهم من الآيات بحيث يسأل السائلون أأنذرهم النهي أم لم ينذرهم متيقين أنه لو أنذرهم لما ترددوا في الإيمان فقيسل إنهم سواء عليهم جواب تسائل الاناس عن إحدى الأمرين ، وبهذا التني جميع التكفات التي فرضها التحاق هنا و نبرأ ما بعد الاستفهام فيا قبله إذا أعرب سواء خبراً والفعل بعد الهمنزة ميتذا مجرداً عن الزمان، ما بعد الاستفهام فيا قبله إذا أعرب سواء خبراً والفعل بعد الهمزة ومبتدا مجرداً عن الزمان، ما بعد الاستفهام فيا قبله إذا أعرب سواء خبراً والفعل بعد الهمزة ومبتدا مجرداً عن الزمان، ما بعد الاستفهام فيا قبله إذا أعرب سواء خبراً والفعل بعد الهمزة ومبتدأ عبرداً عن الزمان، وكون الهمزة في النسوية عبازاً بعلافة

اللزوم ، وكون أم بمعى الواو ليكون السكلام لشيئين لا لأحد شيئين ونحو ذلك ، ولانحتاج إلى تكاف الجواب عن الإيراد الذى أورد على جمسل الممرزة بمعنى سسواء إذ يؤول إلى معنى استوى الإندار وعدمه عندهم سواء فيكون تكراراً خالياً من الفائدة فيجاب بمسا نقسل عن صاحب السكشاف أنه قال معناه أن الإندار وعدمه المستويين فى علم المخاطب هما مستويان فى عدم النفع، فاختلفت جهة المساواة كما تقله التفترانى فى شرح الكشاف .

ويتمين إعراب سواء فى مثله مبتدأ والخبر محذوف دل عليه الاستفهام تقدره جواب هذا الاستفهام فسواء فى الآية مبتدأ ثان والجلة خبر الذين كفروا . ودع عنك كل ما خاض فيه الكانبون على الكشاف ، وحرف ( على ) الذى يلازم كلة سواء غالبا هو للاستماره المجازى الراد به التمكن أى إن هذا الاستواء متمكن منهم لا يُزول عن تقوسهم ولذلك قد يجىء بعض الظروف فى موضع على مع كلة سواء مثل عند ، ولدى ، قال أبو الشنب الكبسى 17 .

لا تَمَدِيل في جُندُج إِنَّ جُندُجا وليتَ كِفرِّينٍ لَدَىَّ سواء

وسيأتى تَحقيق لنظير هَذَا التركيب عند قوله تعالى في سورة الأعماف « سواء عليه كم أدّعوتموهم أم أنّم صامتون » ، وقرأ ابن كثير «أأنذرتهم» بهمزتين أولها محققة والثانية مسهلة . وقرأ قالون عن نافع وورش عنه في رواية البندادين وأبو عمرو وأبو جعفر كذلك مع إدخال ألف بين الهمزتين، وكاتا الفرائيين لفة حجازية . وقرأه حزة وعاصم والكسائى بتحقيق الهمزتين وهي لغة تميم . وروى أهل مصر عن ورش إبدال إلهمزة الثانية ألفا، قال الزغشرى وهو لحن، وهذا ينسمّف رواية المصريين عن ورش، وهذا اختلاف في كيفية الأواء فلا ينافي التواثر .

#### ﴿ لَا يُواْمِنُونَ ﴾ ،

الأظهر أن هانه الجلة مسونة لتقرير معنى الجلة التي قبلها وهي « سواء علمهم وأندرتهم » الح فلك أن مجملها خبرا ثانيا عن إنّ واستفادة التأكيد من السياق ولك أن

(١) جومن شعراء ديوان الحاسة إلاأن هذا الشعر ق ديوان الحاسة غيرمنسوب فيالب النسخ، وقى
بيضها منسوب لأبوالشب وهو بنتج الشين وسكون الذين المجمئين، اسمه عكرشة بن أربد، شاعر مقل من
شعراء المصر الأدوى .

تجملها تأكيدا وعلى الوجهين فقد فصلت إما جوازاً على الأول وإما وجوبا على الثانى، وقد فرضوا فى إعرابها وجوها أخر لا تكتر بها لضفها ، وقد جوز فى الكشاف جمل جملة السواء عليهم النفرتهم أم لم تندرهم » اعتراضا لجلة «لا يؤمنون» وهو مرجوح لم برنضه السحد والسيد، إذ ليس على الإخبار هو لايؤمنون إنما الهم أن يخبر عمهم باستواء الإندار وعدمه عندهم، فإن فى ذلك نداء على مكابرتهم وعباوتهم، وعندا للنبى، سلى الله على وسلم على المحارص على إيمانهم، وتسجيع المحارب المنافق المنافق المنافق المنافق على وسلم من الكرم هو الأولى بالإخبار؛ ولأنه يصير الخبر غير معتبر إذ يصير بتابة أن يقال إن المنافق الدن كفروا لا يؤمنون، فقد عُم آنهم كفروا فعدم إعانهم حاصل ، وإن كان المراد من المخبر، غرب بخلاف ما إذا جمل تفسيراً للخبر.

وقد احتج بهانه الآية الذين قالوا يوقوع التسكليف بحما لا يطاق احتجاجا على الجله إذ سمالة التسكليف بعالا يطاق احتجاجا على الجله إذ به ، وكان التسكليف بغالا إلى استدل به ، وكان التسبر علما بسارات فيهم من يعتبر نها التسكليف بالحسال ، ومهم من يعبر بالتسكليف بالحسال ، ومهم من يعبر بالتسكليف بما لا يطاق ، ثم إمهم ينظرون مرة المستحلة الذاتية المعلقة ، ومرة المستحلة ، ومرة المستحلة فيخلطونها بما لا بطاق ولقد أنسح أبو حامد الاستم ايين وأبو حامد الخرجة للمسكلف فيخلطونها بما لا بطاق ولتد المسالة فصارت لا تحير أفهاما وانقلب فتادها الغزال وأضربهما مما يرفع التناع عن وجه المسألة فصارت لا تحير أفهاما وانقلب فتادها المناء وفيضا ما في حروف الواحد لمشرة من أقوانه ، ومنه محال عادة كسمود السامة ومنه ما له الا يمان يكل عبد ، وكل هانه أطلق حابل في قوله تمال «ولا محملنا مالا طاقة أنه لا يحبح ، وكل هانه أطلق المبل في المهال والمقدة ومج من عالله لنا به المهالد ما يشق مشقة عظيمة ، وأطلق عليها الحال حقيقة ومعابقة في بعضها والترام في المهمل وعبالة في المعملة ، وعلى المواحة على الوقوع . فقائم من تعاوت هاته الأفسام على الإمكان ، وعلى الإمكان الموكمة ، وعلى الوقوع . فقائم من تعاوت هاته الأفسام على الإمكان ، وعلى الإمكان الموكمة ، وعلى الوقوع . فقائم من تعاوت هاته الأفسام على الإمكان ، وعلى الإمكان الموكمة ، وعلى الوقوع . فقائم من تعاوت هاته الأفسام

واختلاف هاته الإطلاقات مقالات ملأت الفضاء . وكانت للمخالفين كحجر المضاء ، فلما قيض الله أعلامًا نقَوْا ما شاكها ، وفتحوا أغلافها ، تبين أن الجواز الإمكانى في الجميع ثابت لأن الله تعالى يفعل ما يشاء لو شاء ، لا يخالفُ في ذلك مسلمٍ . وثبت أن الجواز الملائم للحكمة منتف عندنا وعند المتزلة وإن اختلفنا في تفسير الحكمة لاتفاق الكل على أن فائدة التكليف تنعدم إذا كان المـكلف به متعذر الوقوع . وثبت أن المتنع لتعلق العلم بعدموقوعه مكاف به جوازا ووقوعا ، وجل التكاليف لا تخلو من ذلك ، وثبت ما هو أخص وهو رفعُ الحرج الخارجي عن الحد المتعارفِ ، تفضلا من الله تعالى لقوله « وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقوله « علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » أى لا نطيقونه كما أشار إليه أبن العربى وبق أن نبين لكم وجه تعلق التكليف بمن علم الله عدم امتثاله أو بمن أخبر الله تعالى بأنه لا يمتثل كما فى هانه الآية ، وهى أخص من مسألة العلم بعدم الوقوع إذ قد انضم الإخبار إلىالعاركما هو وجه استدلال السندل مها ، فالجواب أن من علمالله عدم فعله لم يكلفه بخصوصه ولا وَجَّه له دعوة نخصه إذ لم يثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم خص أفراداً بالدعوة إلَّا وقد آمنوا كما خص عمر بن الخطاب حين جاءه ، بقوله « أما آن لك يا ابن الخطاب أن نقول لا إِلَّهَ إِلاَ الله » وقوله لأبى سفيان يوم الفتح قريبًا من تلكم المقالة ، وخص عمه أبا طالب بمثلها ، ولم تكن يومئذ قد نزلت هذه الآية ، فلما كانت الدعوة عامة وهم شملهم العموم بطل الاستدلال بالآية وبالدليل العقلي ، فلم يبق إلا أن يقال لماذا لم يخصُّص مَن عُلم عدم امتثاله من عموم الدعوة ، ودَفْعُ ذلك أن تخصيص هؤلاء يطيل الشريمة ويجرى عيرهم ويضمف إقامة الحجة عليهم ، ويوهم عدم عموم الرسالة ، على أن الله تعالى قد اقتضت حكمته الفصل بين ما في قدَّره وعلمه ، وبين ما يقتضيه التشريع والتكليف ، وسِرَّ الحكمة في ذلك ييناه في مواضع يطول الكلام بجلبها ويخرج من غرضَ التفسير ، وأحسب أن تفطنكم إلى مجمله ليس بعسير .

# ﴿ خَمَّ ٱللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ مَنْمِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾

هذه الجملة جارية مجرى التعليل للحكم السابق في قوله تعالى « سواء علمهم أأنذرمهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » وبيان لسببه في الواقع ليدفع بذلك تعجب المتعجبين من استواء الإنذار وعدمه عندهم ومن عدم تفوذ الإيمان إلى تفوسهم مع وضوح دلائله ، فإذا عَلم أن على قلومهم خمّا وعلى أسماعهم وأن على أبصارهم عشاوة عَلِمَ سَبِّ ذلك كله وبطل المحب ، فالجلة استثناف بيانى يفيد جواب سائل يسأل عن سبب كونهم لايؤمنون ، وموقع هذه الجلة ف نظم الكلام مقابل موقع جملة « أولئك على هدى من ربهم » فلمهذه الجلة مكانة بين ذم أصحابها بمقدار ما لتلك من المكانة في الثناء على أربابها . والحبُّم حقيقته السد على الإناء والغلقُ على الكتاب بطين ونحوه مع وضع علامة مرسومة فى خاتَم لمينع ذلك من فتح المختوم ، فإذا فُتَح علِم صاحبُه أنه فُتح لفسادٍ يظهر في أثر النقش وقد آنخذ النبيء صلى الله عليه وسلم خاعًا لذلك ، وقد كانت العرب تختم على قوارير الخر ليصلحها أنحباس الهواءعمها وتسلم من الأقذار في مدة تعتيقها . وأما تسمية البلوغ لآخِر الشيء خمّا فلأن ذلك الموضع أو ذلك الوقت هو ظرف وَضع الحم فيسمى به مجازا . والحاتم بنتح التاء الطين ااوضوع على المكان المحتوم ، وأطلق على القالَب المنقوش فيه علامة أو كتابة يطبع بها على الطين الذي يختم به . وكان نقش خاتم النبيء صلى الله عليه وسلم « محمد رسول الله » . وطينُ الحم طين خاص يشبه الجبس يبل بماء وتحوه ويشد على الموضع المحتوم فإذا جف كان قوى الشد لا ُيقلع بسهولة وهو يكون قِطَعا صغيرة كل قطمة بمقدار مضفة وكانوا يجملونه خواتيم في رقاب أهل الذمة قال بشار :

#### ختم الحب لها في عُنقى موضعَ الخاتم من أهل الذِّمَم

والنشاوة فيالة من غشاء وتنشاء إذا حجبه ومماً يساغ له وزن فيالة بكسر الفاء معنى الاشتمال على شيء مثل اليهامة والميلاوة والقّفافة . وقد قبل إن صوغ هذه الزنة المسناعات كالخياطة لما فيها من معنى الاشتمال الجازى ، ومعنى النشاوة النطاء . وليس الختم على القلوب والأسماع ولا النشاوة على الأبسار هنا حقيقة كما توهمه بعض المفسرين فيا نقله ابن عطية بل ذلك جار على طريقة الجاز بأن جعل قلويهم أى عقولم فى عدم نفوذ الإيمان والحق

والإرشاد إليها ، وجيل أسماعهم في استكاكها عن سماع الآبات والندر ، وجيل أعينهم في عدم الانتفاع بما ترى من المعجزات والثلائل الكونية ، كأنها مختوم عليها ومغشّى دومها إما على طريقة الاستمارة بشبيه عدم حصُول النفع المقصود منها بالخم والغشاوة ثم إطلاق لفظ خَتَم على وجه التبعية ولنظ الغشاوة على وجه الأصلية وكانتاها استمارة تحقيقية إلا أن الشبه محقق عقلا لاحسا .

ولك أن تجعل الحتم والنشاوة تشيلا بتشبيه هيئة وهمية متغيلة في قلوبهم أى إدراكهم من التصميم على الكفر وإمساكهم عن التأمل في الأدلة -كما تقدم سبيئة الحتم، و تشبيه هيئة متخيلة في أبصارهم من عدم التأمل في الوحدانية وصدق الرسول بهيئة النشاوة وكاذ ذينك من تشبيه المقول بالمحسوس، والك أن تجعل الحتم والمناساة عجازا مرسلا بعلاقة المازوم والمراد انتسافهم بلازم ذلك وهو أن لا تمقل ولا تحسى، والحتم في اسطلاح الشرع استعرار السلالة ، ومثله الطبع ، والأكنة . والظاهم أن قولهم على محمم مبعلوف على قوله « قلوبهم » فتكون الأساع مختوما عليها وليس هو خبرا مقدما لتوله غشاوة فيكون « وعلى أبصارهم» معطوفا عليه لأن النشاوة تناسب الأبصار لا الأدماع ولان الحتم بناسب الأبحاع كما يناسب الأبعام كا يناسب القلوب إذ كلاهما يشبه بالوعاء ويتخيل فيه معنى الغلق والد، فإن العرب تقول: استك محمد وحدادا أصابهم في آذانهم .

والمراد من القلوب هذا الألباب والمقول، والدرب تطلق القلب على اللحمة الصنوبر: " ، وتطلقه على الإدراك والمقل ، ولا يكادون يطاقونه على غير ذلك بالنسبة للإنسان وذلك ، غاب كلامهم على الحيوان ، وهو الراد هنا، ومقره الدماغ لا محالة ولكن القلب هو الذى يمده بالقوة التى مها على الإدراك

وإنما أفرد السمع ولم يجمع كما جمع قاوبهم وأبصارهم إما لأنه أريد منه الصدر الدال على الجنس ، إذ لا يطاق على الآذان سمع ألا ترى أنه جمع لما ذكر الآذان في قبوله « يجملون أسابههم في آذانهم» \_ وقوله \_ « وفي آذاننا وقر » فلما عبر بالسمع أفرد لأنه مصدر بخسلاف القاوب والأبصار فإن القاوب متعددة والأبصار جمع بصر الذي هو اسم لامصدر، وإما لتقدير محذوف أي وعلى حواس سمهم أو

جسوارح سميهم . وقد تكون في إغراد السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن هي أن القلوب كان متفاوتة واشتالها بالتفكر في أمر الإيمان والدين مختلف باختلاف وضوح الأدلة ، وبالكثرة والقلة وتتلتى أنواعا كثيرة من الآيات فلكل عقل حظه مر الإدراك ، وكانت الأبصار أيضا متفاوتة التملق بالمرثبات التي فيها دلائل الوحدانية في الآفاق ، وفي الأغس التي فيها دلالة ، فلكل بصر حظه من الالتفات إلى الآيات المسجزات والمدر والمواعظة ، فلما اختلفت أنواع ما تتملقان به جمعت . وأما الأسماع فإنما كانت تتملق بساع ما يُلقى إليها من القرآن فالجاعات إذا سموا القرآن سموه سماعا متساويا وإنما يتفاوتون في تدره والتدر من عمل المقول فلما انحد تمانها بالسموعات جملت سما واحدا .

وإطلاق أساء الجوارح والأعضاء إذا أريد به المجاز عن أعمالها ومصادرها جاز في إجرائه على غير الفرد إفراده وجمعه وقد اجتمعا جنا فأما الإطلاق حقيقة فلم يصح ، قال الجاحظ في في البيان(٥٠) (قال بعضهم لفلام له اشتر لى رأس كبشين فقيل له ذلك لا يكون، فقال إذًا فرأسي كبش فزاد كلامه إحالة) وفي الكشاف أشهم يقولون ذلك إذا أمن اللبس كقول الشاعر:

كُلوا في بعضِ بطنكم تَعَـُّقُوا ِ فَإِنَّ زَمَانُكُمْ زَمَن خَيِيص

وهو أنظير ما قاله سَيبويه في باب ما أفظ به مما هو مثنى كا أفظ بالجم من محو قوله تمالى « فقد سفت قاربكما » ويقولون ضع رحالهما وإنما هما اثنان وهو خلاف كلام الجاحظ وقد يكون ما عده الجاحظ على القائل خطأ لأن مثل ذلك القائل لا يقسد المانى اثنانية فحمل كلامه على الخطأ لجمله بالعربية ولم يحمل على قسد لطيفة بلاغية بخلاف ما في البيت فسلا عن الآية كقول على رضى الله عنه لمن سأله حين مرت جنازة: من التوفي (يصيغة اسم الفاعل) فقال له على « الله » لأنه علم أنه أخطأ أراد أن يقول التوقى وإلا فأ به يصيغه أن يقال توفى يتوفون منكم » بصيغة المبنى للفاعل .

وبمد كون الخم عازا فى عدم نفوذ الحق ليقولهم وأسماعهم وكون ذلك مسببا لا عالة عن إعراضهم ومكارمهم أسندذلك الوصف إلى الله تعالى لأنه القدّر له على طريقة إسناد

<sup>(</sup>١) انظر صحيفة ٢٠١ من الجزء الأول طبع بولاق .

نظائر مثل هذا الوصف في غير ما آية من القرآن نحو قوله « أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ... وقوله ... « ولا تطع من أغفلنا قلب. عن ذكرنا » ونظائر ذلك كثيرة في القرآن كثرة تنبو عن التأويل ومحملها عنـــدنا على التحقيق أنها واردة على اعتبار أن كل واقع هو بقدر الله تعالى وأن الله هدى ووفق بعضا ، وأضل وحذل بعضا في التقدير والتكوين ، فلا ينافي ذلك ورود الآية ونظائرها في معني النبي على الموسوفين بذلك والتشنيع بحالهم لأن ذلك باعتبار مالهم من الميل والاكتساب ، وبالتحقيق القدرة على الفعلوالترك التي هي دون الخلق ، فالله تمالى قدَّر الشرور وأوجد في الناس القدرة على فعلما ولكنه نهاهم عنها لأنه أوجد فى الناس القدرة على تركها أيضا ، فلا تعارض بين القدّر والتكليف إذ كلُّ راجع إلى جهة خلاف ما توهمته القدرية فنفوا القدَر وهو التقدىر والعلم وخلاف ما توهمته الممتزلة من عدم تعلق قدرة الله تعالى بأفعال المكلفين ولا هي مخلوقة له وإنما المخلوق له ذواتهم وآلات أفعالهم ، ليتوسلوا بذلك إلى إنكار صحة إسناد مثل هاته الأفعال إلى الله تعالى تنزيبًا له عن إيجاد الفساد ، وتأويل ِ ما ورد من ذلك : على أن ذلك لم يغن عنهم شيئًا لأنهم قائلون بعلمه تعـالى بأنهم سيفعاون وهو قادر على سلب القدر منهم فبتركه إياهم على تلك القُدُرة إمهال لهم على فعل القبيح وهو قبيح ، فالتحقيق ما ذهب إليه الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة أن الله هو مقدر أفعال العباد إلا أن فِمْلها هو من العبد لا من الله وهو الذي أفصح عنه إمام الحرمين وأضرابُه من المحققين . ولا يرد علينا أنه كيف أقدرهم على فعل الماصي ؟ لأنه رَد على المنزلة أيضاً أنه كيف عَلم بعد أن أقدرهم بأنهم شارعون في المعاصي ولم يسلب عنهم القدرة؟ فكان مذهب الأشاعرة أسعد بالتحقيق وأجرى على طريق الجمع بين ما طفح به الكتاب والسنة من الأدلة . ولنا فيه تحقيق أغلى من هذا بسطناه في رسالة القدرة والتقدر التي لما تظهر .

وإسناد الخم الستمعل مجازا إلى الله تعالى للدلالة على تمكن معنى الخم من قلوبهم وأن لا يرجى زواله كما يقال خلقة في فلان ، والوسف الذي أودعه الله في فلان أو أعطاء فلانا ، وفوق بين هذا الإسناد وبين الإسناد في المجاز المقلى لأن هذا أريد منه لازم المدي والمجاز العلى إنما أسند فيه فعل لنير فاعله لملابسة ، والنالب صحة فرض الاعتبارين فيا صلح لأحدما وإنما يرتكب ما يكون أصلح بالمنام . وجملة «وعلى معمم» معطوفة على قوله «وعلى قلوم» » ياهادة الجار ازيادة التأكيد حتى يكون المطوف مقصودة الخلم إذ ليس المطف كالتصريح بالعامل . وليس قوله وعلى سمهم كون الأسماع مقصودة بالخلم إذ ليس المطف كالتصريح بالعامل . وليس قوله وعلى سمهم خبرا متدما لنشاوة لأن الأسماع لا تناسبها النشاوة وإنما يناسبها السد ألا ترى إلى قوله تعالى « وضم على سمه وقلبه وجمل على بصره غشاوة » ولأن تقديم قوله وعلى أبصارهم دليل على أنه هو الخبر لأن التقديم لتصحيح الابتداء بالنكرة فلو كان قوله « وعلى سمهم » هو الخبر لاستغنى بتقديم أحدها وأبق الآخر على الأصل من التأخير فقيل و كلى سمهم غشاوة وعلى أبسارهم .

وفى تقديم السمع على البصر فى مواقعه من القرآن دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر فإن التقديم مؤذن بأهمية القدم وذلك لأن السمع آلة لتلق الممارف التي بها كمال المقل ، وهو وسيلة بلوغ دعوة الأبنياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواشطة البصر لو فقد السمع ، ولأن السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجه، يخلاف البصر فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلى الجهات غير المقابلة .

### ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ﴾ ٣

المذاب: الألم، وقد قيل إناصله الإعذاب مصدر أعذب إذا أزال المذوبة لأن المذاب يزيل حلاوة البين فسيخ منه اسم مصدر بحذف الهمزة ، أو هو اسم موضوع اللأم بدون ملاحظة اشتقاق من المذوبة إذ ليس يلزم مصير السكلمة إلى نظيرتها في الحروف. ووصف المذاب بالنظيم دليل على أن تنكير عذاب للنوعية وذلك اهمام بالتنسيص على عظمه لأن التنكير وإن كان سالحا للدلالة على الصظيم إلا أنه ليس بنص فيه ولا يجوز أن يكون عظيم تأكيدا لما يفيده التنكير من التعظيم كما ظنه صاحب المتناح لأن دلالة التنكير على التعظيم غير وضعية ، والمدارلات غير الوضعية يستغنى عنها إذا ورد ما يدل علمها وضما فلا يعد تأكيدا . والمذاب في الآية ، إما عذاب النار في الآخرة ، وإما عذاب النتل والمسغبة في الدنيا .

## ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَا مَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَائُهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ٥

هذا فريق آخر وهو فريق له ظاهم الإيمان وباطنه الكفر وهو لا يعدُّو أن يكون معنائالشرك أو مبطنا التمسك بالبهودية وبجمعه كله إظهار الإيمان كذبا، فالواو ليطف طائمة من الجل على طائمة مسوق كل منهما لغرض جمعها فى الله كو المناسبة بين الغرضين فلا يتطلب فى منه إلا المناسبة بين الغرضين على ماحقه التفترانى فى شرح الكشاف، وقال السيد إنه أصل عظيم فى باب العطف لم ينتبه له كثيرون فأشكل عاجم الأمم فى مواضم شتى وأصله مأخرذ من قول الكشاف «وقصة الذين كفروا كما تُحلف الجلة على الجلة» فأفاد مالتشبيه المناسبة على الجلة على الجلة على الجلة على الجلة على الجلة على الحلة السكاكيم: وهذا ما أهمله السكاكي أي فى أحوال التصل والوصل وتفرد به صاحب الكشاف .

واعم أن الآلات السابقة لما انتقل فيها من الثناء على القرآن بذكر المهتدن به بنوعيهم الذن يؤمنون بالنيب والذن يؤمنون بالنيب والذن يؤمنون بالنيب والذن يؤمنون الذين أريد بهم الكافرون صراحة وهم المشركون، على هم إلى ذكر أضدادهم وهم الكافرون الذين أريد بهم الكافرون صراحة وهم المشركون، كان السامع قد ظن أن الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الديرك أو غيرة وهم المنافقون الذين هم المراد هنا بدليل قوله «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » الح ، لأنه لغرابته وندرة الذين هم المراد هنا بدليل قوله «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » الح ، لأنه لغرابته وندرة وصفه بحيث لا يخطر بالبال وجوده ناسب أن يذكر أمره للسامين ، ولذلك جاء مهذه الجيث بالواو إذ ليست الجلة المتقدمة مقتضية لها ولامثيرة لدلولها في تنوس المعين ، يُزك عطفها على الذي قبابا لأن ذكر مضعونها بعد المؤمنين كان مترقبا للسامع ، تُرك عطفها على الذي قبابا لأن ذكر مضعونها بعد المؤمنين كان مترقبا للسامع ، فكان السامع كالسائل عنه فجاء انفصل للاستثناف الهياني .

وقوله « ومن النــاس » خبر مقدم لا محالة وقد يتراءى أن الإخبار بمثله قابيل الجدوى لأنه إذاكان المبتدأ دالا على ذات مثله ، أو معنى لا يكون إلا فى الناس كانَ الإخبار عن المبتدأ بأنه من الناس أو فى النــاس غير مجد بخلاف قولك الخَضِر من الناس، أى لا من الملائكة فإن الفائدة ظاهرة ، فوجه الإخبار بقولهم من الناس في نحو الآية ونحو قول بمض أعزة الأسحاب في مهنئة لى بخطة القضاء .

فى الناس من التى والادتها إلى خَلْفِ فَرَّم ما ابْتَنَى وأباحا إلى خَلْفِ فَرَّم ما ابْتَنَى وأباحا إن القصد إخصاء مدلول الخبر عنه كما تقول قال هذا إنسان وذلك عندما بكون الحدث يكسب ذما أونقصانا ، ومنه قول النبيء صلى الله عليه وسلم «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » وقد كثر تقديم الخبر فى مثل هذا التركيب لأن فى تقديمه تنهيها للسامع على عجيب ما سيد كر، ونشويتا لمرفقه به الإخبار ولو أخر لكان موقعه زائداً لحصول العلم بأن ما ذكره التسكلم لا يقع إلا من إنسان كقول موسى بن جار الحنة :

#### ومن الرجال أسنَّة مذروبة ومنهَّدون وشاهد كالنائب

وقد قيل إن موقع من الناس مؤذن بالتعجب وإن أصل الخبر إفادة أن فاعل هذا الفعل من الناس لئلا يظله المخاطب من غير الناس لشناعة الفعل ، وهذا بميد عن القصد لا نه لو كان كا قال لم يمن التقديم فائدة بل كان تأخيره أولى حتى يتقرر الأمر الذي يوهم أن المبتدأ ليس من الناس، هذا وجهه هذا الاستمال وذلك حيث لا يكون لفاعم الإخبار بكون المتحدث عنه من أفراد الناس كبير فائدة فإن كان القصد إفادة ذلك حيث يجهله الخاطب كقولك من الرجال من يكبس برقعا تريد الإخبار عن القوم المذكون بالمُنتَّمين من ( لَعَنُونَهُ )، أو حيث يُمنَّل الحاطب من القاطب من ذلة الجاهل كقول عبد الله بن الزير ( بفتح الزاى وكسر الباء ) .

وفي الناس إنْ رثَّت حبالُك وَاصل وفي الأَرض عن دار القِلَي مُتَتَحَوَّل

إذا كان حال المخاطبين حال من يظن أن التكلم لا يجد من يصله إن قطمه هو ، فذكر من الناس وبحره في مثل هذا وارد على أصل الإخبار ، وتقسديم الحبر هنا التشويق إلى استعلام المبتدأ وليس فيه إفادة تخصيص . وإذا علمت أن قوله من الناس مؤذن بأن المتحدث عمهم ستساق في شأمهم قصة مذمومة وحالة شنيعة إذ لا يُستر ذكرهم إلا لأن علم من الشناعة بحيث يستحي المشكلم أن يصرح بموصوفها وفي ذلك من محتبر شأن النفاق ومدمته أمر كبير، فوردت في شأمهم نلات عشرة أيةً نُهيَ علهم فيها خُبهم ، ومكرهم ، وسوء عوافهم ،

وسفه أحلامهم ، وجهالتهم ، وأردف ذلك كله بشتم واستهزا. وتمثيل حالهم في أشنع الصور وهم أحرياء بذلك فإن الخطة التي تدربوا فيها تجمع مذام كثيرة إز النفاق يجمع الكذب، والجبن ، والمكيدة ، وأفنَ الرأى ، والبلُّه ، وسوءَ الساوك ، والطمَّم ، وإضاعَة العمر ، وزوالَ الثقة ، وعداوةَ الأصحاب ، واضمحلالَ الفضيلة . أما الكذب فظاهر ، وأما الجين فلأنه لولاه لما دعاه داع إلى مخالفة ما يبطن ، وأما المكيدة فإنه يحمل على اتقاء الاطلاع عليه بَكُلِ مَا يَكُنَ ، وأَمَا أَفَنَ الرأى فلأَن ذلك دليل على ضعف فى العقل إذ لا داعى إلى ذلك ، وأما البلَّه فللجهل بأن ذلك لا يطول الاغترار به ، وأما سوء السلوك فلأنَّ طَبْع النفاق إخفاء الصفات المذمومة، والصفات المذمومة إذا لم تظهر لا يمكن للمربى ولا للصديق ولا لعموم الناس تغييرها على صاحمها فتبقى كماهى وتزيد تمكنا بطول الزمان حتى نصير ملكة يتمذر زوالها ، وأما الطمع فلأن غالب أحوال النفاق يكون للرغبة في حصول النفع ، وأما إضاعة العمر فلأن العقل ينصرف إلى ترويج أحوال النفاق وما يلزم إجراؤه مع النــاس ونصْبِ الحيل لإخبَاء ذلك وفي ذلك مايصرف الذهن عن الشغل بما يجدى ، وأما زوال الثقة فلأن الناس إن اطلعوا عليه ساء ظهم فلا يثقون بشيء يقع منه ولو حَمَّا ، وأما عداوة الأصحاب فكذلك لأبنه إذا عَلِم أن ذلك خلَّق لصاحبه خَشِيَّ غدره فحذره فأدى ذلك إلى عداوته ، وأما اضمحلال الفضيلة فنتيجة ذلك كله . وقد أشار قوله تعالى « وما هم بمؤمنين » إلى الكذب ، وقولُه «يخادعون» إلى المكيدة والجبن ، وقوله «وما يخادعون إلاأنفسهم» إلى أفن الرأى ، وقوله « وما يشعرون » إلى البلَه ، وقوله « فى قلوبهم مرض » إلى سوء السلوك ، وقوله « فزادهم الله مرضا » إلى دوام ذلك وتزايدِه مع الزمان ، وقولُه « قالوا إنَّمَا نحن مصلحون » إلى إضاعة العمر في غير القصود ، وقولُهُ « قالوا إنا معكم » مؤكَّدا يإنَّ إلى قلة ثقة أصحابهم فيهم ، وقولُه « فما ربحت تجارتهم » إلى أن أمرهم لم يحظ بالقبول عند أصحابهم ، وقوله « صم بكم عمى فهم لا يعتلون » إلى اضمحلال الفضيلة منهم وسيجيء تفصيل لهذا ، وجمع عند قوله تعالى « فى قلوبهم مرض » .

والناس اسم جمع إنْسِيّ بكسر الهمزة وياه النسب فهو عوض عن أَنَاسِيّ الذي هو الجم النياسي لإنْس وقد عوضوا عن أناسي أناس بضم الهمزة وطرح ياء النسب ، دَلّ على هذا التعويض ظهور ذلك في قول عَبيد بن الأرص الأسدى يخاطب امراً النيس :

#### إنَّ المنايا يطَّلِم نَ على الأَناس الآمِنِينا

ثم حذفوا همزته تخديفا ، وحذف الهمزة التخفيف شائع كما قالوا لوقة في ألوقة وهي الرقبة ، وقد المجرة مرته تخديفا ، وحدف الهمزة اناس عند دخول ال عليه ظالباً بخلاف المجرد من آل فذكر الهمزة وحدفها شائع فيه وقد قبل إن ناس جم وإنه من جموع جاءت على وزن فالله بضم الناء مثل ظافراً وحدفها شائع فيه وقد قبل إلا نتى الصغيرة من الشان ووزن في كتاب (ليس) وإين السكيت وإين برى . وقد عد المتعدمون مها تمانية جُمت في كاتب الميت الميت واين برى . وقد عد المتعدمون مها تمانية جُمت في كاتب الميت الميت الميت في كتاب (كيس) وإين السكيت وإين برى . وقد عد المتعدمون مها تمانية جُمت في كاتب الميت ا

والتعريف فى الناس للجنس لأن ماعامت من استعماله فى كلامهم يؤيد إدادة الجنس ويجوز أن يكون التعريف للمهد والمعهود هم الناس المتقدم ذكرهم فى قوله « إن الذين كغروا» أو الناس الذين يعهدهم النبيء صلى الله عليه وسلم والمسلمون فى هذا الشأن ، ومَنْ موسولة والمراد بها فريق وجماعة بقرينة قوله وماهم يمؤمنين وما بعده من صيغ الجحع .

والمذكور بقوله «ومن النساس من يقول» الخ قسم ثالث مقابل للقسمين المتقدمين العابر بين الجيسع بأشهر السفات وإن كان بين البمض أو الجيسع صفات متفشة فى الجلة فلا يشتبه وجه جسل النسافتين قسيا للسكافرين مع أنهم منهم لأن المراد بالتقسيم الصفات المحصصة.

وإنما اقتصر القرآن من أقوالهم على قولهم آمنا بالله وباليسوم الآخر مع أنهم أظهروا الإيمان بالنبيء صلى الله عليه وسلم ، إيجازاً لأن الأول هو مبدأ الاعتقادات كامها لأن من لم يؤمن بربواحد لايصل إلى الإيمان بالرسول إذ الإيمان بالله هو الأصل وبه يصلح الاعتقاد وهو أصل الممل ، والثانى هو الوازع والباعث في الأعمال كالها وفيه سلاح الحال العملي أوهم الذين اقتصروا في قولهم على هذا القول لأنهم لناوهم في الكفر لايستطيعون أن يذكروا الإيمان بالنبيء سلى الله عليه وسلم استثقالا لهذا الاعترافي فيتتصرون على ذكر الله واليوم الآخر إيهاما للاكتفاء ظاهراً ومحافظة على كفرهم باطناً لأن أكثرهم وقادتهم من البهود . وفي التعبير بيقول في مثل هذا القام إيماء إلى أن ذلك قول غير مطابق للواقع لأن الخبر

وف التعبير بيقول في مثل هذا المتام إيماء إلى أن ذلك قول غير مطابق للواقع لأن الخبر المحكم عن النافر إذا لم يتملق النرض بذكر نصه وكمى بلفظ يقول ، أؤمدأذلك إلى أنه غير مطابق لاعتقاده او أن المتسكلم يكذبه فى ذلك ، فنيه تمييد لقدوله وماهم يمؤمنين، وجملة وما هم يمؤمنين فى موضع الحال من ضمير يقول أى يقول هذا القول فى حال أنهم غير مؤمنين .

والآية أشارت إلى طائعة من الكفار وهم النافقون الذين كان بعضهم من أهل يثوب وبعضهم من الهود الذين أظهروا الإسلام وبقيتهم من الأعراب المجاورين لهم، وردى حديث كسب بن مالك أن المنافقين الذين تخلفوا في غزورة تبوك بيسة و ثمانون ، وقد عرف من أسمام عبد الله بن أبى بن ساول وهو رأس المنافقين ، والجد بن قيس ، ومعتب بن قشير ، والجلاس بن سويد الذي ترل فيه هريحلفون بالله مافالواله ، وعبد الله بن سبا البهودى وكبيد ابن الأعصم من بنى زُريق حليف البهود كما في باب السحر من كتاب الطب من محيح البخارى ، والأخنس أبى بن ترييق الثقنى كان يظهر الود والإيمان وسيأتى عند قوله المنافذة من الناس من يصبحبك » ، وزيد بن التسمية القينة أنمى ووديعة بن ثابت من بنى تبول ودون الناس من يصبحبك » ، وزيد بن التسمية القينة أنمى ووديعة بن ثابت من غروة تبوك وقد قبل إن وأما شخش فتاب وعفه الله عنه ودكل الإمان ومن بنى تعرو بن عوف في المنافقين وهذا باطل لأن حضوره بدرا يبطل ابن قشير الأوسى من بنى تحرو بن عوف في المنافقين وهذا باطل لأن حضوره بدرا يبطل هذا الظن بلا شك ولكنة ظهر منه يوم أحد ما يدل عي ضُمف إيمانه ولكرة والم الناق والله القائل يوم أحد «لو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا ههنا» ، رواه عنه الزير بن الدوم قال ابن ما النهاق .

ومن المنافقين أبو عَمَك أحدُ بنى عمرو بن عوف ظهر ُ عاقه حين فَتَلَ رسولُ اللهُ الحارثَ بن سويد بن صامت وقال شعرا يعرض بالنبيء صلى الله عليه وسلم وقد أمر رسول|لله بتتل أبى عَمَك فتنك سالم بن مُمير ، ومن النافقات عَمياء بنت مروان من بني أسية ابن زيد نافقت لما تتل أبو عَمَك وقالت شعرا تعرض بالنبيء قتلها عمير بن عدى الخطمى وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتطح فها عَثْرَ أَنِ ، ومن المنافقين بشير بنُ أُميرق كان منافقاً يهجو أصحاب رسول الله وشهد أحدا ومهم ثملية بن خاطب وهو قد أسلم وعد من أهل بدر ، ومنهم بشر المنافق كان من الأنسار وهو الذي خاسم يهوديا فدها المهوديُّ بشراً إلى حكم النبيء فالمتنع بشر وطلب الحاكمة إلى كعب بن الأشرف وهذا هو الذي قتله مُحروقسته في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك » في سورة النساء .

وعن ابن عباس أن المنافقين على عهد رسول الله كانوا الاتمائة من الرجال ومائة وسبيين من النساء ، فأما المنافقين من الأوس والخررج فالذي سن لهم النفاق وجمهم عليه هو عبد الله بن أبي حسدا وحنقا على الإسلام لأنه قد كان أهل بنرب بعد أن انقضت حروب بما عليه مو بمائة وسبية . قال سعد بن عبادة المائي وسلم في حديث البخارى : «اعف عنه يا رسول الله والله واسفح فوالله لذي عبادة المائي وسلم في حديث البخارى : «اعف عنه يا رسول الله والله والمنافقة ففارد الله ذلك بالحق الذي أعطاك وكند اسطلح أهل هذه البحيرة أن يصبره بالمصابة ففارد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك» اه ، وأما البهود فلاتهم أهل مكر بكل دن يظهر ولأنهم عافوا زوال شوكتهم الحالية من جهات الحجاز ، أهل الأمراب فهم تبعر في انه الله عليه وهذا عنير بصيرة وكل من جاء بعدهم على مثل سفاتهم فهو لاحق بهم فيا نبي الله عليه معنى قول سلمان الفارسي في تفسير هذه الآية « لم يجيء هؤلاء بعد » قال ابن عطية معنى قوله أنهم لم ينقرضوا بل يجيشون من كل زمان اه ، يعنى أن سلمان لا ينكر تبوت هذا الوسف الهائمة في زمن النبوة ولكن لا برى المقصد من الآية حصر المذمة فيهم بل وفي الذين يجيئون من بعدهم .

وقوله « وماهم بمؤمنين » جىء فى ننى قولهم بالخلة الاسمية ولم يجئ على وزان قولهم آ مَنَّا بأن يقال وما آمنوا لأنهم لمــا أنبتوا الإيمان لأنفسهم كان الإنيان بالماضى أشمل حالا لاقتصائه تحقق الإيمان فيا مضى بالصراحة ودوامَه بالالترام ؛ لإن الأسل ألا يتغير الاعتقاد بلا موجب كيف والدن هو هو ، ولما أريد ننى الإيمان عهم كان نفيه في الماضى لا يستلزم عدم محققه في الحال بله الاستقبال فكان قوله « وماهم بمؤمنين » دالا هل اتفائه عهم في اكمال؛ لأن اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال وذلك الننى يستلزم انتفاءه في الماضى بالأولى ، ولأن الجمة الفلملية تعدل على الاهمام بشأن الفاعل فلذلك حكى بها كلامهم لانهم الرأوا السلمين يتطابون معرفة حصول إيمانهم قالوا آمناً ، والجملة الاسمية تعدل على الاهمام بشأن الفاعل أى أن القائلين آمنا لم يقع منهم إيمان فالاهمام بهم في الفعل المنفية تسلمية وهو مُمكدًّق بناء المنفية والاسمية وهو مُمكدًّق بناء المؤوق بين الجملة الفاعلة على مطالما وإن أهماوا التنبيه على جربان تلك القاعدة عندما ذكروا الموق بين الجملة الفعلية والاسمية في كتب الماني وأشار إليه صاحب الكشاف هنا بكلام دقيق الدلالة .

فإن قلت كان عبد الله بن سَد بن أبي سرح أسلم مم ارتد وزعم بعد ردته أنه كان يكتب المقرآن وأنه كان يُحل عليه النبيء سلى ألله عليه وسلم « عزيز حكيم » مثلا فيكتبها غفور رحيم مثلا والمكس وهسدا من عدم الإيمان فيكون حينفذ من المنافقين الذين أمنوا بعد فالجواب أن هذا من نقل المؤرخين وهم لا يعتد بكلامهم في مثل هذا الشأن الدبها وولاية عبد الله ابن أبي سرح الإمارة من جملة ما نقمه النوار على عمان و محاكل المؤرخين فيها معلوم لأنهم تلقوها من الناقين وأشياعهم ، والأدلة الشرعية تنني هذا لأنه لو سح للزم عايه دخول الشك في الدبن فو طول عبد الله حسدا لأعلم الله تمنال به وسوله لأنه لا يجوز على الرسول النفاة فيا برجع إلى التبليغ على أنه منريف من حيث المقل إذ لو أراد أن يكيد للدن لكان الأجدر به تحريف غير ذلك ، على أن هذا كلام قاله في وقت ارتداده وقوله حينئذ في الدبن غير مصدق لأنه منهم بقصد ترويج ردته عند الشركين يمكم وقد علمت من المقدمة الثامنة من هذا التفسير أن العمدة في آيات القرآن على حفظ حُمَّاظه وقراءة النبيء ملى الله عليه وسلم ، وإنما كان يأمر بكتابته لقصد الراجمة للسلمين إذا احتاجوا إليه ، ولم يَرَّ و أحدُ الشرف وقراء الله بن عنوظهم وين الأسول المكتوبة ، على أن عبد الله بن أن عبد أنه بنا أن يأم يكتب أن عبد أنه بن أن عبد أن عبد أ

ونق الإيمان عنهم مع قولم آمنا دليل صريح على أن مسمى الإيمان التصديق وأن النطق با يدل على الإيمان قد يكون كاذبا فلا يكون ذلك النطق إيمانا ، والإيمان في الشرع هو الاعتقاد الجازم بثبوت ما يدلم أنه من الدين علما ضروريا بحيث يكون ثابتا بدليل قطمى عند جميع أمّة الدين ويشتهر كونه من مقومات الاعتقاد الإسلامي اللازم لسكل مسلم اشتهارا بين الخاسة من علماء الدين والعامة من المسلمين بحيث لا نزاع فيه فند تقل الإيمان في الشرع لي تصديق خاص وقد أفسح عنه الحديث الصحيح عن تحمر أن جبريل جاء فسأل النبيء صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خبره وشره».

وقد اختلفت علماء الأمة في ماهية الإيمان ما هو ونطرقوا أيضا إلى حقيقة الإسلام ونحن نجمع متناثر المتقول مبهم مع ما للجحقين من تحقيق مذاهبهم في جملة ختصرة . وقد أرجعنا متفرق أقوالهم في ذلك إلى خمه أقوال : القول الأول قول جمهور المحقيق من علماء الأمة قالوا إن الإيمان هو التصديق لا مسمى له غيرُ ذلك وهو مسهاه اللنوى فينبنى ألا يتقل من معناه لأن الأصل عدم النقل إلا أنه أطلق على تصديق خاص بأشياه يتبنى الا بستمال اللفظ العام في بعض أفراده بنقله له عن معناه اللنوى وغلب في لسان الشوعيين على ذلك انتصديق واحتجوا بعدة أدلة هي من أخبار الآحاد ولكمها كثيرة تلحقها بالمستفيض .

من ذلك حديث جبريل المتقدم وحديث سعد أنه قال يارسول الله : مالك عن فلان فإنى لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ، قالوا وأما النعلق والأعمال فعي من الإسلام لا من مفهوم الإيمان لأن الإسلام الاستسلام والانقياد بالجسد دون القلب ودليل التفرقة بينهما اللهة وحديث جبريل ، وقوله تمالى « قالت الأعمال المتاقات الإعمال المالة أن حياء رجل من مجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نققه ما يقول طلحة بن عبيد الله أنه جاء رجل من مجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نققه ما يقول فإذا هو يسأل عن الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وان مجداً من وقوله في المواتم شهادة أن المتطاع الشافة وإنقام الصلاة وإيقاء الزكاة وسوم رمضان وحج البيت لمن استطاع المحديد والإسلام يقلبه أو هذه من اغتسل وقد الحميط على الإسلام يقلبه أبية مثل المتطاع الجمع على الإسلام يقلبه أبيه أبله أبلا أجمع على الإسلام يقلبه أبية مثلة أو مات مات مؤمنا » وهو

مأخذ بعيد وستملم أن قول مالك بخلافه . ونسب هذا أيضا إلى الأشعرى قال إمام الحرمين فى الإرشاد وهو المرضى عندنا . وبه قال الزهمرى من التابغين .

القول الثانى إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بالشهادتين للإقرار بذلك الاعتقاد فيكون الإيمان منقولا شرعا لما إله إنه المعتقاد فيكون الإيمان منقولا شرعا بالاعتقاد شرعا إلا إذا انضم إليه النطق وتقل هسندا عن أنى حنيفة ونسبه النووى إلى جمهور الفقها، والحدّين والشكلمين ونسبه الخياجي إلى عقق الأشاعرة واختاره ابن المربى، وأسبه الخياجي إلى عقق الأشاعرة واختاره ابن المربى، قال النووى وبذلك يكون الإنسان من أهل القبلة .

قلت ولا أحسب أن بين همذا والقول الأول فرقا وإنما نظر كل قبل إلى جانب، فالأول فطرالي جانب الفهوم والثانى نظر إلى الاعتداد ولم يعتنوا بضبط عبداراتهم حتى برتفع الخلاف بينهم وباكان قد وقع الخلاف بينهم في أن الاقتصار على الاعتقاد هل هو منج فيا بين المره و بين دبه أو لابد من الإقوار ، حكاه البيسناوى في التفسير ومال إلى الثاني ويؤخذ من كلامهم أنه لو ترك الإقوار لا عن مكارة كان ناجيا مثل الأخرس والمنفل والمتنفل شغلا اتصل بحوته . « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » وفي حديث وقد عبد القيس أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لهم: « آمركم بأربع وأنها كم عن أربع الإيان بالله أندرون ما الإيان بالله ؟ عبادة أن لا إله إلا الله وأن محدا رسول الله وإنام السلاته الخ وهذه أخبار آحاد فالاستدلال بها في أصل من الدن إنما هو مجرد تقريب على أن معظمها لايدل على إطلاق الإيان على حالة ليس معها حالة اسلام،

التول الثالث قول جمهور السلف من الصحابة والتابين أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل خلك أنهم لمكان حلمتا دوقول وعمل خلك أنهم لمكان حلهم وعميتهم في فائحة انبتاق أنوار الدين لم يكونوا يفرضون في الإيمان أحوالا تقصر في الامتثال، ونسب ذلك إلى مالك وصفيان الثورى وسفيان بن عيينة والأوزاعي وابن جريج والنخمي والحسن وعمانا وطاووس وعاهد وابن المبارك والبخاري ونسب لابن مسمود وحديفة وبعال ابن حزم من الظاهرية وتحسك به أهل الحديث الأخذام بظاهر ألفاظ الأحاديث، وبذلك أثبتوا الزيادة والنقص في الإيمان بزيادها القواداد على هلزدادوا إيمانام إعانهم، الخ. وجاء في الحديث « الإيمان بضم وسبعون شعبة » فدل ذلك على قبوله

للتفاضل . وعلى ذلك حمل قوله سلى اللهعليه وسلم «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» أى ليس متصفا حينئذ بسكال الإيمان .

ونقل عن مالك أنه يزيد ولا ينقص فقيل إنما أمسك مالك عن القول بنقصانه خشية أن يظين به موافقة الخوارج الذين يكفرون بالدنوب. قال اين بطال وهذا لا يخالف قول مالك بأن الإيمان هو التصديق أول منازل الإيمان وبوجب للمصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكمال منازله وإنما أراد هؤلاء الأيمة الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل اهم. ولم يتابعهم عليه التأخرون لأنهم روأه شرحا للإيمان الكمال وليس فيه النزاع إنما النزاع في أصل مسمى الإيمان وأول درجات النجاة من الحلود أولدنا أولا الأيمان أولدنا أكثر المتكمن أن يقال الإيمان بريد وينقص ونأولوا نحو قوله تمالى «ليزدادوا إيمان المراد تعدد الأدلة حتى يدوموا على الإيمان وهو التحقيق.

القول الرابع قول الخوارج والممتزلة إن الإيتان اعتقاد ونطق وعمل كما جاء في القول التالث إلا أنهم أرادوا من قولهم حقيقة ظاهره من تركب الإيمان من مجموع الثلاثة بحيث إذا اختل واحد منها بطل الإيمان، ولهم في تقرير بطلانه بنقص الأممال الواجبة مذاهب غير منتظمة ولا ممضودة بأدلة سوى التملق بظواهر بعض الآثار مع الإهمال لما يعارضها من مثلها.

قاما الخوارج فقالوا إن تارك شى، من الأعمال كانوغير مؤمن وهو خالد فى النار فالأعمال جزء من الإيمان وأرادوا من الأعمال فعل الواجبات وترك المحرمات ولو سفائر ، إذ جميع الذنوب عندهم كبائر \_ وأما غير ذلك من الأعمال كالمندوبات والمستحبات فلا يوجب تركما خاودا ، إذ لا يقول صلم إن ترك السنن والمندوبات يوجب الكفر والخلود فى النار ، وكذلك فعل المكرومات .

وقالت الإباضية من الخوارج إن تارك بعض الواجبات كافر لسكن كفره كفر نعمة لا شرك ، نقله إمام الحرمين عمهم وهو الذي سمناه من طابيهم . وأما المنزلة فقد وافقوا الخوارج في أن للأعمال حظا من الإيمان إلاأنهم خالفوهم في مقاديرها ومذاهب المنزلة في هذا الموضع غير منضبطة ، فقال قدماؤهم وهو المشهور عمهم إن العاصى مخلد في النار لكنه لا يوسف بالكفر ولا بالإيمان، ووسفوه بالنسق وجعاوا استحقاق الخلود لارتكاب الكبيرة خاصة، وكذلك نسب إليهم ابن حزم في كتاب الفصل، وقال واصل بن عطاء النز ال إن مرتكب الكبيرة منزلة بين المنزلتين أى لايوسف بإيمان ولا كفر فيفارق بذلك قول الخوارج وقول المرجئة ووافقه عمرو بن عبيد على ذلك وهذه هي المسألة التي بسبهما قال الحسن البصري نواصل وعمرو بن عبيد اعتزل مجلسنا . ودرج على هـــذا جميعهم ، لكنهم اضطربوا أو اضطرب النقل عنهم في مسمى الذرة بين الذرلتين، فقال إمام الحرمين في الإرشاد إن جمهورهم قانوا إن الكبيرة تحبط ثواب الطاعات وإن كثرت ، ومعناه لا محالة أنها توجب الحاود في النار وبذلك جزم التفتراني في شرح الكشاف وفي القاصد ، وقال إن المنزلة بين المنزلتين هي موجبة للخاود وإنما أثبتوا المنزلة لمدم إطلاق اسم الكفر ولإجراء أحكام الؤمنين على صاحمها في ظاهم الحال في الدنيا بحيث لا يعتبر مرتك المصية كالمرتد فيقتل. وقال في المقاصد ومثله في الإرشاد: المختار عندهم خلاف الشهر فإن أباعلى وابنه وكثيرا من محققهم ومتأخرتهم قانوا إن الكبائر إنما توجب دخول النار إذا زاد عقامها على ثواب الطاعات فإن أربت الطاعات على السيئات درأت السيئات ، وليس النظر إلى أعداد الطاعات ولا الزلات ، وإنما النظر إلى مقدار الأجور والأوزار فرب كبرة واحدة يفك وزرها طاعات كثرة العدد، ولا سبيل إلى ضبط هذه المقادر بل أمرها موكول إلى علم الله تعالى . فإن استوت الحسنات والسيئات فقد اضطربوا في ذلك فهذا محل المنزلة بين المنزلتين . ونقل ابن حزم في الفصل عن جماعة منهم ، فيهم بشر المريسي والأصَم أن من استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف ولهم وقفة لا يدخلون النار مدة ثم يدخلون الحنة ومن رجحت سيئاته فهو محازي بقدُّر ما رجح له من الذنوب فيمن لفحة واحدة إلى بقاء خمسين ألف سنة في النار ثم يخرجون منها بالشفاعة . وهــذا يقتضي أن هؤلاء لا برون الخلود . وقد نقل البعض عن المعزلة أن المنزلة بين المنزلتين لا جنة ولا نار إلا أن التفتراني في المقاصد علَّط هذا البعض وكذلك قال في شرح الكشاف. وقد قرر صاحب الكشاف حقيقة المنزلة بين المنزلتين بكلام بجمل فقال في تفسير قوله تعالى « وما يُضل به إلا الفاسقين » من سورة البقرة والفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة وهو النازل بين المنزلتين أى بين منزلتي المؤمن والكافر. وقالوا إن أول من حدله هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء وكونه بين بين أن حكمه حكم المؤمن في أنه يناكح ويوارَث وينسَّل ويصلى عليه ويدفن في مقار السلمين

وهو كالكافر في النم واللمن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لا تقبل له شهادة اه ، فتراه مع إيضاحه لم يذكر فيه أنه خالد في النار وصرح في قوله تعالى « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهتم خالدا فيها » في سورة النساء بما يعم خلود أهل الكبائر دون توبة في النار.

قلت وكان الشان أن إجراء الأحكام الإسلامية عليه فى الدنيا يقتضى أنه غير خالد إذ لا يعقل أن تجرى عليه أحكام المسلمين وتثتني عنه الثمرة التي لأجلها فارق الكفر إذ المسلم إنما أسلم فرارا من الخلود في النار فكيف يكون ارتكاب بعض المعاصي موجبا لانتقاض فائدةالإسلام، وإذا كان أحد لا يَسْلِم من أن يقارف معصية وكانت التوبة الصادقة قد تتأخر وقد لا تحصل فيلزمهم ويلزم الخوارج أن يعدُوا جهور المسلمين كفارا وبئس مُنكراً من القول. على أن هذا مما يجرَّى ً العصاة على نقض عمرى الدين إذ ينسَلُّ عنه المسلمون لانعدام الفائدة التي أسلموا لأجلها بحكم « أنا الغربق فما خوفي من البلل » ومن العجيب أن يَصدر هذا القول من عاقل فضلاعن عالم ، ثم الأعجب منه عكوف أتباعهم عليه تُلُوكه ألسنتهم ولا تفقهه أفئدتهم وكيف لميقيض فيهم عالم منصف ينبرى لهاته الترهات فيهذبها أو يؤولها كما أراد جمهور علماء السنة من صدر الأمة فمَن يلمهم . القول الخامس قالت الكرامية الإيمان هوالإقرار باللسان إذا لم يتخالف الاعتقادُ القولَ فلا يشترط في مسمى الإعان شيء من المرفة والتصديق، فأما إذاكان يمتقد خلاف مقاله بطل إيمانه وهذا يرجع إلى الاعتداد بإيمان من نطق بالشهادتين وإن لم يَشغل عقله باعتقاد مدلولهما بل يَكتفَى منه بأنه لا يضمر خلاف مدلولهما وهذه أحوال نادرة لا ينبغي الخوض فيها . أو أرادوا أنه بجرى عليه في الظاهر أحكام المؤمنين مع أن الكرامية لا ينكرون أن من يعتقد خلاف ما فطق به من الشهادتين أنه خالد في النار يوم القيامة، وفي تفسير الفخر أن غَيلان الدمشقي وافق الكرامية. هذه جوامع أقوال الفرق الإسلامية في مسمى الإيمان .

وأنا أفول كلمة أرباً بها عن الانحياز إلى نصرة وهى أن اختلاف المسلمين فى أول خطوات مسيرهم وأول موقف من مواقف أنظارهم وقد مضت عليه الأيام بعد الأيام وتعاقبت الأقوام بعد الأقوام بعد نقصا علميا لا ينبنى البقاء عليه . ولا أُغْرِفَنَى بعد هذا اليوم ملتفتا إليه . لا خرم أن الشريعة أول ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام ليخرجوا بذلك من عتائد الشرك ومناوأة هذا الدين فإذا حصل ذلك مبيأت النفوس لقبول الخيرات وأفاضت الشريعة علمها من تلك النبرات فكانت في تلق ذلك على حسب استعدادها . زينة لماشها في هذا العالم ومعادها . فالإعان والإسلام هما الأصلان اللذان تنبث عمهما الخيرات ، وها الحد الفاصل بين أهل الشقاء وأهل الخير حدا لا يقبل تفاوتا ولا تشككا ، لأن شأن المدودأن لاتكون متفاوتة كما قال الله تعالى « فاذا بعد الحق إلا الضلال » ، ولا يدعى أحد الدمهوم الإسلام ، فيكام لغة تنلى عليه . كيف وقد فسره الرسول لذلك الحالس عند ركبتيه . فا الذن ادعوه إلا تو مقم قد ضافت عليهم العبارة فارادوا أن الاعتداد في هذا الذي لا يكون إلا بالأمرين وبذلك يتضح وجه الإكتفاء في كثير من مواد الكتاب والسنة بأحد اللفظين ، في مقام خطاب الذين تحلوا بكاتا الخصلتين ، فانتظم النول والثاني .

إن موجب اضطراب الأقوال في التمييز بين حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام أمران : أحدما أن الرسالة المحمدية دعت إلى الاعتقاد بوجود الله ووحدانيته وبصدق عمد سلى الله عليه وسلم والإيمان بالنيب ودعت إلى النطق بما يدل على حصول هذا الاعتقاد في نفس المؤمن لأن الاعتقاد لا يمرف إلا بواسطة النطق ولم يقتنم الرسول من أحد بما "يحصَّل الظن بأنه حصَل له هذا الاعتقاد إلا بأن يعرف بذلك بنطقه إذا كان قادرا .

الثاثى أن المؤمنين الذين استجابوا دعوة الرسول لم تسكن طواهرهم مخالفة لمقائدهم إذ لم يكن ممهم مسلم يبيطن السكفر فسكان حصول معنى الإيمان لهم مقار نا لحصول معنى الإسلام وصدق عليهم أنهم مقارنا لحصول معنى الإسلام واستق عليهم أنهم مقارنا المحتوية المنافقة بين خال الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا السكفر تقرقة بالتحدير والتنبيه لا بالتميين وعميز الوصوف، لذا كانت ألفاظ القرآن وكلام النبيء تجرى في القالب على مراعاة غالب أحوال السلمين الجامعين بين المعنيين وربحا جرت على مراعاة الأحوال النادرة عند الحاجة إلى التغييه عليها كما في قولو تعالى « قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسلما ويشار الم ما كن قال له ما لك عن فلان فوالله أسلمانا قال إداء مؤمنا قال له ما لك عن فلان فوالله إلى المؤمنا قال هو ألك عن فلان فوالله إلى المؤمنا قال هو ألك مسلما » .

غاصل معنى الإيمان حصول الاعتقاد بمسا يجب اعتقاده ، وحاسل معنى الإسلام إظهار المرء أنه أسلم نفسه لاتَّباع الدين ودعوة الرسول، قال تعالى « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » الآية .

وهل بخامركم شك في أن الشريعة ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام لمجرد تعمير العالم الأخروى من جنة ونار لأن الله تبالى قادر على أن يخلق لهدين الموضعين خلقًا بعمرومهما إنشاء خَلْقُهما ، ولكن الله أراد تعمير العالَمين الدنيوي والأخروي ، وجعل الدنيا مَصْقَلَة النفوس البشرية بهيئها للتأهل إلى تعمير العالم الأخروي لتلتحق بالملائكة ، فجعل الله الشرائع لكفُّ الناس عن سيء الأفعال التي تصدر عنهم بدواعي شهواتهم الفسدة لفطرتهم ، وأراد الله حفظ نظام هذا العالم أيضا ليبتى صالحًا للوفاء بمراد الله إلى أمدٍ أرادَه ، فشرع للناس شرَّعا ودعا الناس إلى اتباعه والدخول إلى حظيرته ذلك الدخول المسمى بالإيمان وبالإسلام لاشتراط حصولهما في قوام حقيقة الانضواء تحت هذا الشرع، ثم يستتبع ذلك إظهارَ تمكين أنفسهم من قبول ما يُرسم لهم من السلوك عن طيب نفس. وثقة بمآلى تراهة أو رجس . وذلك هو الأعمال اثمارا وانتهاء وفعلا وانكفافا. وهذه الغاية هي التي تتفاوت فمها المراتب إلَّا أن تفاوت أهلها فمها لاينقص الأصل الذي به دخاوا فإن الآتى بالبعض من الخير قد أتى بماكان أحسنَ من حاله قبل الإيمان ، والآتى بمعظم الخير قد فاق الذي دونَه ، والآتي بالجميع بقدر الطاقة هو الفائُّر . بحيث إن الشريمة لا تَمدمِ منفعة كحصل من أفراد هؤلاء الذين تسموا بالمؤمنين والسلمين ومن تلك الراتب حماية الحوزة والدفاع عن البيضة ، فهل يشك أحد في أن عمرو بن معد يكرب أيام كان لا يرى الانتهاء عن شرب الخمر ويقول إن الله تعمالي قال « فهل أنتم منتهون فِقلنا لَا » أنه قد دَلَّ جهادُه يوم القادِسية على إيمانه وعلى تحقيق شيء كشر من أجزاء إسلامه فهل يُعد سوالة والكافرين في كونه يخلّد في النار .

فالأعمال إذن لها المرتبة الثانية بعد الإيمان والإسلام لأنها مكمة المفصد لا ينازع في هذين أعنى كونها في الدرجة الثانية وكونها مقصودة إلا مكابر . ومما يؤيد هذا أكمل تأييد ما ورد في الصحاح في حديث معاذ بن جبل أن النبيء سلى الله عليه وسلم كان بعثه إلى الله المجمود المجمود المجمود المجمود المجمود المجمود المجمود المحاس المحاسبة أن لا إله إلا الله وأن محمدا زسول الله (أى يتعلقوا بذلك نطقا مطابقا لاعتقادهم) فإن هم اطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خس صلوات فى كل موم وليلة إلح » فلولا أن اللإيمان والإسلام الحفظ الأول لما قدمه ، ولولا أن الأممال لا حفل لها في مسمى الإسلام لما فرق يهمها ، لأن الدعوة للحق يجب أن تكون دفعة وإلا إمكان الرضا يتقائه على جزء من الكفر وقو من الكفر فكيف يأمى بساوكه المكسوم عن أن يُقِر احدا على باطل ، فاتنظم القول الثال للقولين .

ومما لا شهة فيه أن استحقاق الثواب والعقاب على قدر الأعمال القلبية والجوارحية فالأمر الذي لا يحصُل شيء من الطاوب دونَه لا يُنجى من العذاب إلا جميعُه فوجب أن يكون من لم يؤمن ولم يسلم مخلَّدا في النار لأنه لا يحصل منه شيء من القصود بدون الإيمان والإسلام ، وأما الأمور التي يقرُب فاعلها من الغاية بمقــدار ما يخطُو في طرقها فثوابها على قدر ارتـكابها والعقوبة على قدر تركها ، ولا ينبنى أن ينازع فى هذا غيرُ مكار ، إذ كيف يستوى عند الله العليم الحكيم رجلان أحدها لم يؤمن ولم يسلم والآخر آمن وأسلم وامتثل وانتهى، إلا أنه اتبع الأمَّارة بالسوء ف خصلة أو زلة فيحكم بأن كلا الرجلين في عذاب وخلود ، وهل تبقى فَأَنَّدة لكل مرتكب معصية فى البقاء على الإصلام إذا كان الذى فر من أجله للإسلام حاصلا على كل تقدير وهو الخلود فى النار حتى إذا أراد أن يتوب آمَن يومثذ ، وهل ينكر أحد أن جل الأمة لا يخلون من التلبس بالمصية والمصيتين إذ المصمة مفقودة فإذا كان ذلك قبل التوبة كفرا فيل يقول هذا العاقل إن الأمة في تلك الحالة متصفة بالكفر ولا إخال عاقلا يلتزمها بعد أن يسممها ، أفهل يموه أحد بعد هذا أن يأخذ من نحو قوله تعالى « وما كان الله ليضيع إيمانكم » يعنى الصـــلاة ، إنالله سمَّى الصلاة إيمانا ولولا أن العمل من الإيمان لما سميت كُذلك بعد أن بينًا أن الأعمال هي الغاية من الإيمان والإسلام فانتظم القول الرابع والخامس لثلاثة الأقوال لمن اقتدى في الإنصاف بأهل الكمال. ثم على العالم المنشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة وتصاريفها أن يفرق بين مقامات خطامها فإن منهما مقام موعظة وترغيب وترهيب وتبشير وتحذير ، ومنها مقام تعليم وتحقيق فيرد كل وارد من نصوص الشريعة إلى مورده اللائق ولا تتجاذبه المتعارضات مجاذبة الماذق فلا يحتج أحد بما ورد في أثبت أوصاف الموصوف ، وأثبت أحد ثلك الأوصاف تارة في سياق الثناء عليه إذ هو متصف بها جميعا، فإذا وصف تارة بجميعها لم يكن وصفه تارة أخرى بواحد منها دالا على مساواة ذلك الواحد لبقيتها ، فإذا عربضت لنا أخبار شرعية جمت بين الإيمان والأعمال من مجموعها فإنما التحريف لم تسكن دليلا على كون حقيقة أحدها مركبة ومقومة من مجموعها فإنما يحتج محتج بدياق التفوقة والنفى أو بدياق التعليم والتبيين فلا ينبغى لنتسب أن يجازف بقولة سخيفة ناشئة عن قلة تأمل وإحاطة بكوارد الشريعة وإعضاء عن غرضها ويؤول إلى تسكير جمهور المسلمين وانتقاض الجامعة الإسلامية بل إنما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة عيطة حتى لا يكون ممن غاب عنه أشياء وحضره شيء ، بل يكون حكمه في المسألة كحكم فناة الحى .

أما مسألة النفو عن المصاة فعى مسألة تعملق بغرضنا وليست منه، والأشاعرة قد توسعوا فيها وغيرهم ضيقها وأمرها موكول إلى علم الله إلى الذى بلغنا من الشرع هو اعتبار الوعد والوعيد وإلا لكان الزواجر كضرب فى بادد الحديد وإذا علم أن منشأ الحلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز علم خروج الخلاف فيها من الحقيقة إلى الجاز ولا عجب المجب من مرود الأزمان على مثل قولة الخوارج والإباضية والمنزلة ولا ينبرى من حذاق علماتهم من يهذب المراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المتاد ، وكأنى بوميض فطنة نهائهم أخذ يلوح من خِلل الرماد .

## ﴿ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَلِّيعُونَ إِلَّا أَنْشُمَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ و

جلمة بخادعون مبدل اشتهال من جملة يقول آمنا بالله, وما معها لأن قولهم ذلك يشتمل على المخادعة. والخداع مصدر خادع الدال على معاما يوهم الخادعة. والخداع مصدر خادع الدال على معاما يوهم أن فاهله يريد بمدلوله نقع غيره وهو إنما يريد خلاف ذلك ويتكلف رويجه على غيره ليغيره عن حالة هو فيها أو يصرفه عن أمريوشك أن يقعله، تقول العرب خدع البضب إذا أوهم حارشه أنه يحاول الخروج من الجمهة التي أدخل فيها الحارش يده حتى لايرقبه الحارش لعلمه أنه آخذه لا محالة ثم يخرج النف من النافتاء .

والخداع فعل مذمرم إلا فى الحرب والانخداع تمشى حيسلة المخادع على المخسدوع وهو مذموم أيضاً لأنه من البله وأما إظهار الانخداع مع النفطن للحيسلة إذا كانت غمير مضرة

فذلك من الكرم والحلم قال الفرزدق:

استمطروا من قريش كل منخدع إن الكريم إذا خادهته انخدها وفي الحديث «المؤمن غركريم» أي من صفاته الصفح والتفاضي حتى ينلن أنه غر ولذلك عقبه بكريم لدفع الغرية المؤدنة بالبله فإن الإيمان يزيد القطنة لأن أسول اعتقاده مبنية على نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأى وطمس البصيرة الاترى إلى قوله: والسعيد من وعظ بنيره مع قوله لايلدغ المؤمن من جحر مرتين، وكالها تنادى على أن المؤمن لايليق به البله وأما معنى المؤمن غركريم فهو أن المؤمن لما ذك تقسه عن ضمائر الشر وخطورها بياله وحمل أحوال الناس على مثل حاله فعرضت له حالة استثبان تشبه النرية قال ذو الرمة:

تلك النتاة التى علقتها عرضاً إنَّ الحليم وذا الإسلام يختلب فاعتذر عن سرعة تعلقه بها واختلابها عقله بكرم عقله وصحة إسلامه فان كل ذلك من أسباب جودة الرأى ورفة القلب فلا مجب أن يكون سريع الثاثر منها .

ومعنى صدور الخداع من جانبهم للمؤمنين ظاهر ، وآما تخادصهم الله تعالى المقتضية أن النافة معلام على الفيائر النافة بعدوا التموية على الله تعالى مع أن ذلك لا يقصده عاقل يعلم أن الله مطلع على الفيائر والمقتضية أن الله يعاملهم بجنداع ، وكذلك صدور الخداع من جانب المؤمنين للمنافقين كما هو ممتضى صيفة الفاعلة مع أن ذلك من مذموم الفعل لايليق بالمؤمنين فعله فلا يستقيم إسناده إلى الله ولا قصد النافتين تعلقه عاملتهم لله كل ذلك يوجب تأويلا في معنى الفاعلة الدال عليه صيغة يخاذعون أو في فاعله المتدر من الجانب الآخر وهو القبول المصرح به .

فأما التأويل في يخادعون فعلى وجوه :

احدها أن منعول خَادَع لا يلزم أن يكون مقسوداً للمخاوع (بالكسر) إذ قد يقصد خداع أحد في مال فيقال له أن تخادع فلانا خداع أحد في مال فيقال له أن تخادع فلانا وفلانا تسنى الوكيل وموكّلة ، فهم قصدوا خداع المؤمنين لأنهم يكذّ بون أن يكون الإسلام من عند الله فلما كانت خادعتهم المؤمنين لأجل الدَّين كان خداعهم داجما لشارع ذلك الدين ، وأمّا تأويل معنى خداع الله تعالى والمؤمنين ياهم فهو إغضاء المؤمنين عن بوادرهم وكبوات أضالم وهفواتهم الدال جميما على تفاقهم حتى لم يزالوا يعاملونهم معاملة المؤمنين فإن ذلك لما كان من المؤمنين بإذن الرسول مبلى الله عليه وسلم حتى لقد نعى

من استأذنه في أن يقتل عبد الله بن أبي ابن سلول ، كان ذلك الصنيع بإذن الله فكان مرجمه إلى الله ، ونظيره توله تمالى « إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » في سورة النساء ، كا رجع إليه خداعُهم للمؤمنين ، وهذا تأويل فى المخادعة من جانيبها، كل بمـــا ملائمه .

التانى ما ذكره صاحب الكشاف أن يخادعون استمارة تمثيلية تشبها للهيئة الحاصلة من مماملتهم للمؤمنين ولدن الله ، ومن معاملة الله إياهم فى الإملاء لهم والإبتاء عليهم ، ومعاملة المؤمنين إيام فى إجراء أحكام المسلمين عليهم ، يهيئة فعل المتخادعين .

الثالث أن يكون خادم بمعنى خدع أى غير مقصود به حصول النمل من الجانبين بل مقصد أنها أن عليه من الجانبين بل مقصد المبالم المبالم

وأما التأويل في فَاعِل يخادعون المقدَّر وهــو المفعول أيضا فيأن مُجمل المراد أهم يخادعون رسول الله فالإسناد إلى الله تعالى إما على طريقة الجحــاز العقلى لأجل الملابسة بين الرسول ومُرسله وإما عجازٌ بالحذف للمضاف ، فلا يكون مرادهم خداع الله حقيقة ، وبيق أن يكون رسول الله مخدوعا منهم وخادعا لهم ، وأما تجويز مخادعة الرسول والمؤمنين للمنافقين لأنها جزالا لهم على خداعهم فذلك غير لأثنى .

وقوله بخادعون الله قرأه نافع وابن كثير أوأبو تحمرو وخلف بخادعون بألف بعد الخاء .. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمرة والكسائى وأبو جعفر وبعقوب يتخدّعون بفتح التحتية وسكون الخاء ..

وجملة وما يخادعون إلا أنفسهم حال من الضمير في 'يخادعون الأول أي يخادعون في حال كونهم لا يخادعون إلا أنفسهم أي خداعهم مقصور عن ذواتهم لا يرجم ثنيء منه إلى

الله والذين آمنوا . فيتمين أن الخداع في قوله وما يخادعون عينُ الجداع التقدم في قوله « 'تخادعون الله » فَيْر د إشكال صحة قصر الخداع على أنسهم مع إثبات مخادعهم الله تعالى والمؤمنين . وقد أجاب صاحب الكشاف بما حاصله أن المخادعة الثانية مستمملة في لازم معنى المخادعة الأولى وهو الضُّر فإنها قد استعمات أولا في مطلق الماملة الشبهة بالخداع وهي معاملة الماكر المستخف فأطلق علمها لفظ المخادعة استعارة ثم أطلقت ثانيا وأريد منها لازم ممنى الاستمارة وهو الضُر لأن الذي يعــامَل بالمكر والاستخفاف يتصدى للانتقام من معامله فقد يجد قدرة من نفسه أو غرَّةً من صاحبه فيضره ضرا فصار حصول الضر للمعامل أمراً عرفيا لازما لمامَله ، وبذلك صح استمال يخادع في هذا المعنى مجازا أو كناية وهو من بناء المجاز على المجــاز لأن المخادعة أطلقت أولا استمارة ثم نُزلت منزلة الحقيقة فاستعملت مجازاً في لازم المعنى الستعار له ، فالمعنى وما يَضُرون إلا أنفسهم فيجرى فيه الوجوه المتعلقة بإطلاق مادة الخداع على فعلهم ، ويجيء تأويل معنى جَعل أنفسهم شقا ثانيا للمخادعة مع أن الأنفس هي سينهم فيكون الحداع استعارة للمعاملة الشبيهة بفعل الجانبين المتخادعين بناء على ما شاع في وجدان الناس من الإحساس بأن الخواطر التي تدعو إلى ارتكاب ما تَسوء عواقبُه أنها فعلُ نفس هي مفارة للعقل وهي التي تسول للإنسان الخير مهة والشر أخرى وهو تخيُّل ُ بني على خَطابة أخلاقية لإحداث العداوة بين المرء وبين خواطره الشررة بجعلها واردة عليه من جهة غير ذاته بل من النَّهْس حتى يتأهب لمقارعتها وعصيان أمرها ولو انتسبت إليه لما رأى من سبيل إلى مدافعتها ، قال عمرو بن معديكرب : فِحَاشَت على النفسُ أوَّلَ مرة فرُدَّتْ على مكروهما فاستقرب وذكر ابن عطية أن أبا على الفارسي أنشد لبعض الأعراب: لم تَدر ما (لا) ولستَ قائلُها مُحْرَكُ ما عشْتَ آخــــر الأبد ولم تُؤامر نفسيْك مُمتريا فها وفي أختها ولم تكد ريد بأختها كلة ( نعم ) وهي أخت ( لا ) والمراد أنها أخت في اللسان . وقلت ومنه

وإذا وجدتُ لها وَسَاوِسَ سَاوَة شَفَع الفؤادُ إلى الضمير فَسَلَّما فَكَانُهُم لما عَسُوا قوسهم التي تدعوهم للإيمان عندساع الآيات والنذر إذ لا تخلو

قول عروة بن أذينة :

النفس من أوبة إلى الحق جعل معاملتهم لها فى الإعراض عن نصحها وإعراضها عنهم فى قلة تجديد النصح لهم وتركهم فى غيهم كالمخادعة من هذين الجانبين .

واعلم أن قوله وما نخادعون إلا أقسمها جمت النراءات العشر على قراء تعبضم التحتية وفتح الخاء بعدها المدوالنفس في لسان العرب الذات والقوة الباطنية المعبر عمها بالروح وخاطر العقل.

وقوله وما يشمرون يعطف على جملة وما يخادعون بهوالشمور يطلق على العلم بالأشياء الخفية ، ومنه سمى الشاعر شاعرا المله بالماتى التي لا بهتدى إليها كل أحد وقدرته على الوزن والتقنية بسهولة ، ولا يحسن الذلك كل أحد، وقولهم ليت شعرى في التحير في علم أحمه الوزن والتقنية بسهولة ، ولا يحسن الذلك كل أحد، وقولهم ليت شعرى في التحير في علم أحمه لا يستم الوحساس وهو أبلغ في الله بالا المله بالا تمنى الحصول أنكى من الله عا يتحقق عدمه فإن إحسامهم أم معلوم لهم وللناس فلا ينيضهم أن يوصفوا بعدمه وإنحا الذي ينيضهم ان يوصفوا بعدمه وإنحا الذي ينيضهم ان يوصفوا بعدمه وإنحا الذي ينيضهم انتهاء هم الا يتمرى فيه واختير مثله في نظيره في الخلاء والحكن لا يشعرون لأن كليهما أثبت فيه ما هو المسالل دون نقى الطهور لأن السفه قد يبدو لصاحبه بأقل التفائم أو والدن وتسرفاته لأن السفه أقرب لادعاء الشهور لأن السفة قد يبدو لصاحبه بأقل التفائم إلى حواله وتصرفاته لأن السفه أقرب لادعاء وهل الإطلاق الثاني درج صاحب الكشاف قال: فهم لتمادى غفلهم كالذي لا حس له .

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادُهُمُ ٱللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَ لِيمٌ ۚ بِمَا كَانُواْ \*كَلَّذِيُونَ ﴾ \*\*

استثناف محض لمد مساويهم ويجوز أن يكون بيانيا لجواب سؤال متعجب الدى. عن ساع الأحوال التي وصفوا بها قبل في قوله تمالى ويخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنقسهم وما يشعرون » فإن من يسمع أن طائفة تحادع الله تمالى وتخادع قوما عديدين وقطعم أن خداعها يتعدى عليهم ثم لا تشعر بأن ضرر الخداع لاحق بها لطائفة جديرة بأن يتعجب من أمرها المتعجب ويتساءل كيف خطرهذا بخواطرها فكان قولهي قاوبهم ممض يهانا وهو أن في قاوبهم خلا ترايد إلى أن بلغ حد الأفن .

ولهذا قدم الظرف وهو فى قاربهم للاهمام لأن القارب هى عمل الفكرة فى الحداع فلما كان المسئول عنه هو متملقها وأثرها كان هو المهتم به فى الجواب . وتنوين مرض للتمظم . وأطلق القاوب هنا على محل التفكير كما تقدم عند قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم .

والمرض حقيقة في عارض للمزاج يخرجه عن الاعتدال الخاص بنوع ذلك الجسم خروجا غير تام وبمقدار الخروج يشتد الألم فان تم الحروج فهو الموت . وهو مجاز في الأعراض النفسانية العارضة للأخلاق البشرية عروضا يخرجها عن كمالها ، وإطلاق المرض على هذا شائع مشهور في كلام العرب وتدبير الزاج الإزالة هذا العارض والرجوع به إلى اعتداله هو العلم الحقيق وعازي كذلك قال علقمة بن عبدة اللت بالفجل:

> فان تسألونى بالنساء فإننى خبير بأدواء النساء طَبيب فذكر الأدواء والطب لنساذ الأخلاق وإصلاحها .

والمراد بالمرض فى هاته الآية هو معناه المجازى لا محالة لأنه هو الذى اتصف به المنافقون وهو المقصود من مذمتهم وبيان منشأ مساوى أعمالهم .

ومعنى فزادهم الله مرضا أن تلك الأخلاق النميمية الناشئة عن النفاق والملازمة له كانت تتزايد فيهم بترايد الأيام لأن من شأن الأخلاق إذا تحكنت أن تترايد بترايد الأيام حتى تصير ملكات كما قال المُلوط القُريَئين :

ورَجَّ الفتى للخير ما إنْ رأيتَه على السَّنِّ خيرا لا يزال يزيد وكذلك القول.فالشر ولذلك قيل: من لم يتحلم فىالصغر لا يتحلم فى الكبر وقال النابغة يهجو عامر بن الطفيل :

فإنك سوف بحُمام أو تَناهَى إذا ما شِبْتُ أو شاب النراب وإنما كان النفاق يستر الأخلاق وإنما كان النفاق موجبا لازدباد ما يقارنه من من الأخلاق لأن النفاق يستر الأخلاق النميمة فتكون محجوبة عن الناسحين والمربين والمرشدن وبذلك تتأسل وتتوالد إلى غير حد فائنفاق في كتمه مساوئ الأخلاق بمزلة كم المريض داء عن الطبيب ، وإليك بيان ما يشأ عن النفاق من الأمراض الأخلاقية في الجدول الذكور هنا وأشرنا إلى ما يشير إلى كل خلق منها في الآيات الواردة هنا أو في آيات أخرى في هذا الجدول:

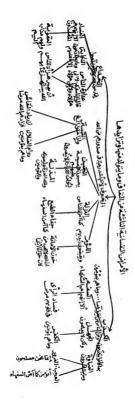

اعلم أن هذه طباع تنشأ عن النفاق أو تقارنه من حيث هو ولا سيا النفاق في الدين فقد نهنا الله تعالى لمذام ذلك تعلما وتربية فإن النفاق يعتمد على ثلاث خصال وهي: الكذب القولي ، والكذب الفعلي وهو الخداع ، ويقارن ذلك الخوف لأن الكذب وألخداع إنما يصدران ممن يتوقى إظهار حقيقة أمره وذلك لا يكون إلا لخوف ضر أو لخوف إخفاق سمى وكلاها مؤذن بقلة الشجاعة والثبات والثقة بالنفس وبحسن السلوك ، ثم إن كل خصلة من هاته الخصال الثلاث النميمة توكّد هنوات أخرى ، فالكذب ينشأ عر ٠ شيء من البله لأن الكاذب يعتقد أن كذبه يتمشى عند الناس وهذا من قلة الذكاء لأن النبيه يعلم أن في الناس مثله وخيرا منه ، ثم البله يؤدى إلى الجهل بالحقائق وبمراتب العقول ، ولأن الكذب يمود فِكر صاحبه بالحقائق الحرَّفة وتشتبه عليه مع طول الاسترسال في ذلك حتى إنه ربما اعتقد ما اختلقه واتِماً ، وينشأ عن الأمرين السفه وهو خلل في الرأى وأُفَن في العقل ، وقد أصبح علماء الأخلاق والطب يمدون الكذب من أمراض الدماغ . وأما نشأةُ المجب والنرور والكفر وفساد الرأى عن النباوة والجهل والسنه فظاهرة ، وكذلك نشأة العزلة والجبن والتستر عن الخوف ، وأما نشأة عداوة الناس عن الخداع فلأن عداوة الأضداد تبدأُ من شعورهم بخداعه ، وتعقمها عداوة الأصحاب لأنهم إذا رأوا تفنَّن ذلك الصاحب في النفاق والخداع داخلهم الشك أن يكون إخلاصه الذي يظهره لهم هو من المخادعة فإذا حصلت عداوة الفريقين تصدى الناس كلهم للتوقي منه والنكاية به، وتصدى هو للمكر بهم والفساد ليصل إلى مرامه ، فرمته الناس عن قَوس واحدة واجتنى من ذلك أن يصير هُزأة للناس أجمعين .

وقد رأيتم أن الناشئ عن مرض النفاق والزائد فيه هو زيادة ذلك الناشئ أى تأسله وتحكنه وتولد مذمات أخرى عنه ، ولمل تنكير مرض فى الموضين أشعر سهذا فإن تنكير الأول للإشارة إلى تنويم أو تكثير ، وتنكير الثانى ليشير إلى أن المزيد مرض آخر على قاعدة إعادة النكرة نكرة .

وإنما أسندت زيادة مرض قاربهم إلى الله تعالى مع أن زيادة هاته الأمراض القلبية من ذاتها لأن الله تعالى لمــا خلّى هذا التولّد وأسبابَه وكان أمرا خنيا نبه الناس على خطر الاسترسال فى النوايا الخبيئة والأممال المسكرة، وأنه من شأنه أن نريد تلك النوايا تمـكنا من القلب فيسسر أو يتعذر الإقلاع عنها بعد تحكنها ، وأسندت تلك الزيادة إلى اسمه تعالى لأن الله تعالى غضب عليهم فأهملهم وشأنهم ولم يتداركهم بلطفه الذى يوقظهم من غفلاتهم لينبه المسلمين إلى خطر أمرها وأنها مما يعسر إقلاع أصحابها عنها ليكون حذرهم من معاملتهم أشد ما يمكن .

فجنلة « فزادهم الله مرمنا » خبرية معطوفة : بلى قوله « فى قلومهم مرض » واقعة موقع الاستثناف للبنيان، داخلة فى دفع التعجب، أى أنسبب توغلهم فى الفساد ومحاولهم ما لا يُمال لأن فى قلومهم مرضا ولأنه مرض يترايد مع الأيام ترايدا بجمولا من الله فلا طمع فى زواله ". وقال بعض المفسرين : هى دعالا عليهم كقول جبير بن الأضبط .

تَبَاَعَد عَنَى فَطَحَلُ إِذْ دَعُوتُهُ أُمِينَ فزادَ الله مَا بِينَنا بُعدا.

وهو تفسير غير حسن لأنه خلاف الأسل فى العطف بالفاء ولأن تصدى القرآن اشتمهم بذلك ليس من دأبه ، ولأن الدعاء علمهم بالزيادة تنافى ما عهد من الدعاء للصالين بالهداية فى نحو « اللهم اهد قوى فإنهم لا يعلمون » .

وقوله « ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون » معطوف على قوله « فزادهم الله موسا » إكمّالا للفائدة فسكمُول مهذا العطف بيانُ ما جره النفاق إليهم من فساد الحال فى الدنيا والمذاب فى الآخرة . وتقديم الجار والمجرور وهو «لهم» للتنبيه على أنه خير لانعت حتى يستقر بحجرد سماع المبتدأ العامُ بأن ذلك من صفاتهم فلا تلهو النفس عن تلقيه .

والأليم فَسِل بمنى مفعول لأن الأكثر في هذه الصيفة أن الرباعى بمعنى مُعَمَّل وأصله عذاب مؤكم بصّفة اسم المفعول أى مؤكم من يعذّب به على طريقة المجاز العقل لأن المؤكم هو المذب دون العذاب كما قالوا تجدّ جدّه ، أو هو فعيل بمعنى فاعل من ألم بمعنى سار ذا ألم، ولما أن يكون فعيل بمدى مفيل أيمولم مجمّل اللام، فقيل لم يثبت عن العرب في هذه المادة

وثبت في نظيرها نحو الحكيم والسميع بمعنى المسمع كقول عَموو بن معديكرب ،

وخيل قد دَلَفَتُ لَما بحيل تحيةً يينهم ضرب وَجِيع أىموجم، واختلف في جواز القياس عليه والحق أنه كثير في الحكارم البليخ وأن منع القياس عليه للمولدين قصد منه التباعد عن مخالفة القياس بدون داع لثلا باتبس حال الجاهل بحال البليخ فلا مانع من تخريج الحكارم الفصيح عليه . وقوله « بما كانوا يكذبون » الباء للسبية وقرآ الجهور يُكذّبون بضم أوله وتنديد الذال . وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح أوله وتخفيف الذال أي بسبب تكذيبهم الرسول وإخبارة ، بأنه مرسل من الله وأن القرآن وحى الله إلى الرسول ، فادة التغييل للنسبة إلى الكذب مثل التعديل والتجريح ، وأما قرأة التنخفيف فعل كذبهم الخاصة في قولم « إتما محن مصلحون » فالقصود كذبهم أيا في والميان وفي المجان والكذب ضد الصدق ، وسيأتى عند الإيمان وفي جعل أنسهم المسلحين دون المؤمنين ، والكذب ضد الصدق ، وسيأتى عند ألح تعالى « ولكن الذبن كفروا يفترون على الله الكذب » في سورة المائدة ، و ( ما ) المجروزة بالباء مصدرية ، والمسدر هو النسبك من كان أي الكون .

### ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ ١١

يظهر لى أن جملة وإذا قيل لهم عطف على جملة فى قلوبهم مرض؛ لأن قولهروإذا قيل لهم الم تفسدوا فى الأرض قالوا إنما عن مصلحون الجبار عن بعض هجيب أحوالهم، ومن تلك الأحوال أنهم قالوا إنما عن مصلحون فى حين أنهم مفسدون فيكون معطوقا على أقرب الجل الملظة (الأحوال أنهم قالوا إنما كن ذلك آبلا فى المنهى إلى كو نهممطوقا على السلة فى قوله « من يقول آمنا بالله و يستر المساحق وليست مقامنة عملى الشرط كما أنها هنا المعافى وليست مقامنة عملى الشرط كما أنها هنا وتنازعم فى الأمر » (إذا هنا في حضر في سبا كقوله تمالى : « حتى إذا فشلم وتنازعم فى الأمر » الآية . ومن نكت الترآن المنفول على مها تقييد هذا الفعل مع كوبهم مفسدين، ولكن عند التأمل يظهر أن هذا القول يكون قائلوه أجدر بالمذمة حين يقولونه فى جواب من يقول لهم لا تفسدوا فى الأرض فإن هذا الجواب السادر من الفلد وأفن الرأى الأن شأن الفساد أن لا يختى ولأن ختى فالتصمم عليه واعتقاد أنه صلاح بعد الإيقاظ إليه والموعظة إفراط فى النباوة أو المكارة وجهل فوق جهل وعندي أن هذا هو المقتضى لتقديم الظرف على جملة وقالوا ... » ، الأنه أهم إذ هو يحمل وعندي أن هذا هو المقتضى لتقديم الظرف على جملة وقالوا ... » ، الأنه أهم إذ هو التحجيب من حالهم ، ونكت الإعجاز لا تناهى .

<sup>(</sup>١) الملظة : الملازمة .

والقائل لهم لانفسدوا في الأرض بعض من وقف على حالهم من المؤمنين الذين لهم اطلاع على شؤونهم لقرابة أو سجمة، فيخلصون لهم النصيحة والموظاة رجاء إيمانهم ويسترون علمهم خشية عليهم من القوبة وعلما بأن النبيء صلى الله عليه وسلم يغفى عن زلامهم كما أشار إليه ابن عطية . وفي جوابهم بقولمم إنما عمل مصلحون ما يفيد أن الذين قالوا لهم الاتسدوا في الأرض كانوا جزمين بأنهم مفسدون لأن ذلك متتضى حرف إنما كما سيأتى وبدل لذلك عندى بناء فعل قبل للمجهول بحسب ماياتى في قوله تعالى « وإذا لقوا الذبن المعول بعسب ماياتى في قوله تعالى « وإذا لقوا الذبن المعول ممهم لعلم كفرهم ولو نزل بجملاكما تنزل مواعظ القرآن لم يستقم جوابهم بقولهم إنما نحن مصلحون .

وقد عَنَّ لى فى بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب : أولها إفسادهم أنفسهم بالإصرار على تلك الأدواء الغلبية التى أشرنا إليها فيا مضى وما يترتب عليها من المذام ويتولد من الفاسد .

الثانية إفسادهم الناس بيث تلك الصفات والدعوة إليها ، وإفسادُهم أبناءهم وعيالهم فى اقتدائهم بهم فى مساويهم كما قاله نوح عليـــه السلام « إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا » .

الثالثة إنسادهم بالأفعال التى ينشأ عنها فساد المجتمع ، كا لقاء النميمة والمداوة وتسعير النِّينَ وتأليب الأحزاب على المسلمين وإحداث العقبات فى طريق المسلحين .

والإنساد فعل ما به النساد والممزة فيه للجّمُل أى جمل الأشياء فاسدة فى الأرض. والنساد أصله استحالة منفعة الشىء النافع إلى مضرة به أو بغيره ، وقد يطلق على وجود الشىء مشتملا على مضرة ، وإن لم يكن فيه نعع من قبل ينال فسد الشىء بعداً أن كان صالحا ويقال فيسد إذا وجد فاسدا من أول وَهلة ، وكذلك يقال أفسد إذا محد إلى شىء مالخ فأزال صلاحه ، ويقال أفسد إذا أوجد فساداً من أول الأمر . والأظهر أن الفساد موضوع للقدر المشترك من المنيين وليس من الوضع المشترك ، فليس إطلاقه عليهما كما هنا من قبيل استمرك في معنيه . فالإفساد في الأرض منه قصيير الأشياء الصالحة مضرة كالنش فيالأطمة ، ومنه إزالة الأشياء النافة كالحرق والتتل للبرآء ، ومنه إفساد المساعى كشيك والجلس وتليم الدعارة وتحسين الكفر ومناوأة

الصالحين المصلحين ، ولعل المنافقين قد أخذوا من ضروب الإفساد بالجميع، فلذلك حُذف متعلق تفسدوا تأكيداً للعموم المستفاد من وقوع الفعل فى حَيْر النفى .

وذُكِر المحل الذى أفسدوا ما كيمتوى عليه وهو الأرضُ لتنظيم فسادهم بأنه مبتوت في هذه الأرض لأن وقوعه في رقعة منها تشويه لمجموعها . والراد بالأرض هذه السكرة الأرضية بما محتوى عليه من الأشياء القابلة للإفساد من الناس والحيوان والنبات وسائر الأنظمة والنواميس التي وضعها الله تمالى لها ، ونظيره قوله تمالى « وإذا تولى سمى في الأرض ليفسد فنها وُمِهلك الحرث والنسل والله لا يجب الفساد » .

وقوله تمالى « قالوا إنما محن مصاحون » جواب بالنقض فإن الإصلاح ضد الإفساده أى جمل الشيء صالحا، والصلاح ضدالتساد يقال صلح بعد أن كان فاسدا ويقال صلح بمدى وجد من أول وهمة صالحا فهو موضوع للقدر المشترك كما قانا . وجاءوا بإنما المنيدة للقصر باتفاق أعة العربية والتنسير ولااعتداد بمخالته شذوذا فى ذلك . وأفاد إنما هنا قصر الموسوف على السفة دردا على قول من قال لهم لا تقسدوا ، لأن القائل أثبت لهم وصف النساد أم إدوا عليهم ليسوا من الصلاح فى شيء أو باعتقاد أنهم قد خلطوا عملا صالحا وفاسداً، فردوا عليهم بقصر القاب كافى دلائل الإعجاز ، واختير فى كلامهم حرف إنحا لأنه يخاطب به نخاطب مصر على الخلطاً كافى دلائل الإعجاز ، وجنير فى كلامهم حرف إنحا لأنه لتنميد مصوميات الجملة الاسمية إفادة المساولة الاسمية إفادة الدواء .

### ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُّ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنِ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ 12

رد عليهم في غرورهم وحصرهم أقسهم في السلاح فرد عليهم بطريق من طرق القصر هو أبلغ فيه من الطرق القصر هو أبلغ فيه من الطريق الذى قالوه الآن تعريف السند بقيد قصر السند على السند إليه فيفيد قولها الا إلهم هم الفسدون قصر الإقساد عليهم بحيث لا يوجد في غيرهم وذلك ينفي حصرهم أنسهم في الإسلاح وينقضه وهو جار على قانون النقض وعلى أسلوب القصر الحاصل بتعريف الجنس وإن كان الرد قد يكفي فيه أن يقال إنهم مقسدون بدون صينة قصر ، إلا أنه

تُصرِ ليفيد ادعاء نقى الإفساد عن غيرهم . وقد يفيد ذلك أن المنافقين ليسوا ممن ينتظم فى عداد المصلحين لأن شأن القسد عربة أن لا يكون مصلحا إذ الإفساد هين الحصول وإنحما يصد عنه الوازع فإذا خلم المرة عنه الوازع وأخذ فى الإفساد هان عليه الإفساد ثم تكرر حتى يصبح سجية وداباً لا يكاد يفارق موصوفه .

وحرف ألا للتنبيه إعلانا لوصفهم بالإفساد .

وقد أكد فصر النساد عليهم بضمير الفصل أيضا - كبا أكد به الفصر في قوله «وأولئك هم الفلحون » كما تقدم قريبا و وحرل ( إنَّ ) على الجلة وقرنها بألا المفيدة للتنبيه وذلك من الاهمام بالخبر و تقويته دلالة على سخط الله تمالى عليهم فإن أدوات الاستفتاح مثل ألاوأما لما كان شأنها أن ينب بها السامعون دلت على الاهمام بالخبر وإشاقته وإعلائه، فلا جرم أن تدل على إلمفية ما تضمنه الخبر من مدح أو ذم أو غيرها، ويعل ذلك أيضا على كال ظهور مضمون الجلة للميان لأن أدوات التنبيه شارك أسماء الإشارة في تنبيه الخاط.

وقوله « ولكن لا يشعرون » تحمّلُه مَحْمَلُ قوله تعالى قبله «ومايخادعون إلا أغسهم ومايشعرون» فإن أفعالهم التي يتبهجون بها ويرعمونها تعلى الحذق والفطنة وخدمة المصلحة الخالصة آيلة إلى فساد عام لامحالة الآ أنهم لم يهتدوا إلى ذلك لخفائه وللنشاوة التي ألفيت على فلوبهم من أثر النفاق ومخالطة عظاء أهليه فإن حال القرن وسخافة المذهب تعلمس على المقول النيرة وتتَخِفُ بالأحلام الراجحة حتى ترى حسناً ماليس باكمسن . وموقع حرف الاستدراك هنا لأن الكلام دَفْع لما أثبتوه لأنقسهم من الخلوص للإسلاح، فوفع ذلك التوهم عن الاستدراك .

# ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ كَمَاءًا مَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَ نُومِينُ كَمَاءًا مَنَ ٱلسُّفَهَا ﴾

هو من تمام القول قبله فحكه حكه بالعطف والقائل ، ويجوز هنا أن يكون القائل أيضا طائفة من المنافقين يشيرون عليهم بالإقلاع عن النقاق لأنهم ضجروه وسثموا كُلفَةُ ومتقياته ، وكلَّت أذهانهم من ابتكار الحيّل واختلاق الخطل . وحذف مفمول آينوا استغناء عنه بالتشيه في قوله «كما آمن الناس أو لأنه معلوم السامعين . وقوله يمكا آمن الناس، الكاف فيه للتشبيه أوللتعليل، واللام فيالناس للجنس أو للاستغراق العرف. والمراد بالناس من عَدًا المخاطبين ، كلة تقولها العرب في الإغراء بالفعل والحث عليه لأن شأن النفوس أن تسرع إلى التقليد والاقتداء بمن يسبقها في الأمر ، فلذلك يأتون بهاته السكلمة في مقام الإغراء أوانسلية أو الائتساء. قال عَمْرو إن البَرَّآلة النَّهُمِينَ ' .

وننصُرُ مولانا ونَعلَمُ أُنَّــه كَاالناسِ مجرومٌ عليه وجَادم

وقوله « أنؤمن كما آمن السفهاء » استفهام للإنكار ، قصدوا منه التبرى من الإيمان على أبلغ وجه ، وجعلوا الإيمان المتبرأ منه شبيها بإيمان السفهاء تشنيما له وتعريضا بالمسلمين بأنهم حملهم على الإيمان سفاهة عقولهم ، ودلوا على أنهم علموا مراد من يقول لهم كما آمن الناس أنه يعنى بالناس للسلمين .

والسفها؛ جمع سفيه وهو المتصف بالسفاهة . والسفاهة خفة العقل وقلة ضبطه للأمور قال السموأل :

نَخافُ أن تَسْفَهَ أحلامُناً فَنَخْمل الدهر سع الخامل

والعرب تطلق السفاهة على أفن الرأى وضفة ، وتطلقها على سوء التدبير المال. قال تعالى و النفيها أموالكم » وقال « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا » الآية لأن ذلك إنما يجىء من ضعف الرأى . ووصفهم المؤمنين بالسفاهة بهتان لزعمهم أن مخالفتهم لا تكون إلا لحلفة في عقولهم ، وليس ذلك لتحقيرهم ، كيف وفي السلمين سامة العرب من المهاجرين والأنصار . وهذه شنشنة أهـل الفساد والسفه أن يرموا المصلحين بالمذمات بهتانا ووقاحة ليلهوهم عن تتبع مفاسدهم ولذلك قال أبو الطيب :

وإذا أتنك مَدَمَّق من ناقص فعى الشهادةُ لى بأن كامل وليس فى هاته الآية دليل على حكم الزنديق إذا ظهر عليه وعرفت زندقته إثباتا ، ولا تنيا لأن القائلين لهم آمنوا كما آمن الناس هم من أقاربهم أو خاصتهم من المؤمنين الذن لم ينشوا أمرهم فليس فى الآية دليل على ظهور تناقهم للوسول بوجه ممتاد ولكنه شئ أطلع

<sup>(</sup>١) بنون مكسورة وسكون الهاء نسبة إلى نهم: بطن من همدان

عليه نبيثه ، وكانت المصلحة فى ستره ، وقد اطّلع بعض الثرمتين عليه بمخالطتهم وعلموا من النبى وسلى الله عليه وسلم الإعراض عن إذاعة ذلك فسكانت الآية غير دالة على حكم شرعى يتعاقى بحسكم النفاق والزندقة .

# ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ ثُمُّ ٱلسُّفِّهَا ۚ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ 15

آتى بما يقابل جفاء طبعهم انتصاراً الدؤمنين ، ولولا جفاء قولم « أنؤمن كما آمن السفهاء » المتصدى القرآن لسبابهم مع أنعادته الإعراض عن الجاهلين ولكنهم كانوامضرب التل « قُلتَ فَأُوَجِبَتُ ﴾ ، ولأنه مقسام بيان الحق من الباطل فتحسن فيه الصراحة والصراحة كما تقرر في آداب الخطابة ، وأعلن ذلك بكلمة ألاالؤذة بالتنبيه للخبر ، وجاء بصينة القصر على نحو ما قرر في « ألا إنهم هم الفسدون » ليدل على أن السفاهة متصورة عليهم دون المؤمنين فهو إضافي لا عالة . وإذا تبتت لهم السفاهة انتنى عهم الحلم لا عالة لأنهما ضدان في صفات المقول ( إنّ ) هنا لتوكيد الخبر وهو مضمون القصر وضمير الفصل لما تقدم آنما .

وأَ لَا كَأَخْتُهَا المتقدمة في « ألا إنهم هم الفسدون » .

وقوله « ولكن لا يطون » نني عنهم الم بكونهم سفهاء بكلمة يعلمون دون يشمرون خلافا للآيين السابقتين لأن اتصافهم بالسفه ليس مما شأنه الخفاء حتى يكون النم به شُمورا ويكون الجهل به نني شُمور ، بل هو وصف ظاهر لا يخنى لأن لقاءهم كل فريق بوجه واضطرا بهم فى الاعماد على إحدى الخليين وعدم ثباتهم على دينهم ثبانا كاملا ولا على الإسلام كذلك كان فى النداء بسفاهة أحلامهم فإن السفاهة صفة لا تكاد تخنى، وقد قالت العرب: السفاهة كاسمًا ، قال النابغة :

نُبِئْتُ زرعة والسفاهة كاسمها يُهدى إلى غَراثبَ الأشعار وقال جَزْه بن كلاب النَّقْسي :

تَبَغَى ابنُ كُوز والسَّفَاهَةُ كاسمها لِيَسْتَادَ مِنَّا أَنْ شَتَوْنَا لَيَالِيـٰ فظهم أن ماهم عليه من الكنر رُشد، وأن ما تقلمه السلمون من الإيمان سَمَّه بدل على انتفاء العلم عنهم . فوقع حرف الاستدراك لدفع تعجب من يتعجب من رضاهم بالاختصاص بوصف السفاهة .

﴿ وَ إِذَا لَقُواۚ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواۚ قَالُواْ وَامَناً وَ إِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَلَطِينِهِمْ قَالُواْ إِ نَا مَمَكُمُ ۚ إِنَّا نَعَنْ مُسْتَهْزِيوْ نَ﴾ ١٥

عطف « وإذا لقوا » على ماعطفعليه «وإذافيل لهم لانفسدوا» «وإذا فيل لهم آمنواكما آمن الناس» .

والكلام في الظرفية والزمان سواء .

والتنييد بقوله, وإذا لقوا الذين آمنوا,تمهيد لقوله, وإذا خَاوْ أَجْدَاكُ كَانَ مَعْيداً فَالدَّة وَالدَّة على مافى قوله «ومن الناس من يقول آمنابالله» الآية فليس ماهنا تكراراً مع ما هناك ، لأن المقصود هنا وصف ماكانوا يعملون مع المؤمنين وإيهامهم أنهم منهم ولقائهم بوجوه السادقين، فاذا فارقوهم وخلصوا إلى قومهم وقادتهم خلموا نوب التستر وصرحوا بما يبطنون . ونكتة تقديم الظرف تقدمت في قوله «وإذا قبل لهم لانصدوا» .

ومسى قولهم آمنا أى كنا مؤمنين فالمراد من الإيمان فى قولهم آمنا الإيمان الشرعى الذى هو مجموع الأوصاف الاعتقادية والعلمية التى تلقب بها الثومنوزو وُرفوا بها على حدقوله تعالى « إنا هدنا اليك » أى كنا على دين اليهودية فلا متعلق بتوله آمنا حتى يحتاج لتوجيه حدّفه أو تقديره ، أوأريد آمنا بحا آمنا مجال الني آمنوا هو حضورهم على الذي وسلى الذي على الذي وسلم ومجالس المؤمنين . ومعنى قالوا آمنا أظهروا أنهم مؤمنون عجرد القول لا بعقد التلب ، أى نطقوا بكلمة الإسلام وغيرها نما يترجم عن الإيمان .

وقوله «وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم » معطوف على قوله, وإذا لقوا، والمتصود هوهذا المعلوف وأما قوله وإذا لقوا الذين آمنوا، قتمهيد له كما علمت، وذلك ظاهر من السياق لأن كل أحد يعلم أن المقصود أنهم يقولون آمنا في حال استهزاء يصرَّحون بقصده إذا خلوابدليل أنه قد تقدم أنهم يأبون من الإيمان ويقولون «أنؤمن كما آمن السفها» إنكاراً لذلك، وواو العطف صالحة للدلالة على الممية وغيرها بحسب السياق وذلك أن السياق في بيان ما لهم من وجهين وجه مع المؤمنين ووجه مع قادتهم، وإنما لم يجمل مضمون الجلة التانية في صورة الحالكان يقال قائلين لشياطيهم إذا خاواولم محمل الواو فى قولهروإذا خاواجلى الحال، أماالاول فلا زمضمون كاتنا الجلتين لما كان صالحاً لأن يعتبر صفـة مستقلة دالة على النفاق قصد بالمطف استقلال كانتهمالأنالنر ض تعداد مساويهم فإن مضمون «وإذا لقوا الذن آمنوا قالوآآمنا) مناد وحده بنفاقهم فى هاته الحالة .

كما يفصح عنه قوله « وإذا لقوا » الدال على أن ذلك فى وقت مخصوص ، وأما التـــانى فلأن الأسل أنحاد موقع الجلتين المهاتلتين لفظا . ولما تقدم إيضاحه فى وجه المدول عن الإتيان بالحال .

والشياطين جمع شيطان \_ جمع تكسير \_ وحقيقة الشيطان أنه نوع من المجلوقات المجردة، طبيعتها الحوارة النارية وهم من جنس الجن قال تعالى فى إبليس «كان من الجن» وقد المشهر ذكره فى كلام الأنبياء والحكاء، ويطلق الشيطان على الفسد ومثير الشر، تقول العرب فلان من الشياطين ومن شياطين العرب وذلك استعارة، وكذلك أطلق هنا على قادة المنافقين فى النفاق، قال تعالى «وكذلك جعلنا لكيل نبىء عدوا شياطين » الح.

ووزن شيطان اختلف فيه البصريون والكوفيون من علماء العربية فقال البصريون هو فيمال من شطان بمعى بعد؛ لأنه أبعد عن رحمة الله وعن الجنة فنونه أسلية وقال الكوفيون هو هو لمان من شاط بمعى هاج أو احترق أو بطل ووجه النسمية ظاهم. ولا أحسب هذا الخلاف إلا أنه بحث عن صيغة اشتقاقه فحسب أى البحث عن حروفه الأسول وهل إن نونه أصل أو زائد وإلا فإنه لا يظن بنحاة الكوفة أن يدعوا أنه يعامل معاملة الوسف الذى فيه زيادة الألف والنون مثل غضبان، كيف وهو متفق على عدم منعه من الصرف فى قوله تعالى « وحفظناها من كل شيطان رجم » . وقال ابن عطية ورد على قول الكوفيون أن سيبويه حكى أن العرب تقول تشيطن إذا فعل فعل الشيطان، فهذا يبين أنه من شطن وإلا لقالوا تشيط اه . وفى الكشاف: جمل سيبويه نون شيطان فى موضع من كتابه أسلية وفى آخر زائدة اه .

والوجه أن تشيطن لما كان وسفا مشتقا من الاسم كقولهم تنمر أنبتوا فيه حروف الاسم على ما هى عليه لأنهم عاماوه معاملة الجــــامد دون الشتق لأنه ليس مشتقا مما اشتق منه الاسم بل من حروف الاسم فهو اشتقاق حصل بعد تحقيق الاستعمال وقطع النظر عن مادة الاشتقاق الأول فلا يكون قولمم ذلك مرجحا لأحد القولين. وعندى أنه اسم جامد شابه فىحروفه مادة مشتقه ودخل فى العربية من لفة سابقة لأن هذا الاسم من الاسماء التعلقة بالمقائد والأدبان ، وقد كان لعرب العراق فيها السبق قبل التقالمم إلى الحجاز والبين، وبدل لذلك تقارب الألفاظ الدالة على هذا المدى فى أكثر اللغات القديمة. وكنت رأيت قول من قال إن اسمه في القارسية سيّيطان. وخلوا بمدى انفروه فهو فعل قاصر وبعدى بالباء وباللام ومن ومع بلاتضمين وبعدى بالى على تضمين معمى آب أو خلص وبعدى بنفسه على تضمين مجاوز وباعد ومنه ما شاع من قولهم «أفعل كذا وخلاك ذم »(١) أي إن تبعة الأمر أو ضرم لا تمود عليك . وقد عدى هنا بالى ليشير إلى أن الخلوة أن على مواضع هى مآبهم ومرجمهم وأنّ لقاءهم للمؤمنين إنما هو صدفة ولمحات قليلة، أفاد ذلك كاه قوله التواريخ خاواً" وهذا من بديع فساحة الكلمات وصراحتها .

واهم أنه حكى خطابهم للذين آمنوا بما يتتضى أنهم لم يأنوا فيه بما يحقق الخبر من تأكيد، وخطابهم موهم بمايتشى أنهم حققوا لهم بقاهم على دينهم بتأكيد الخبر بما دل عليه حرف التأكيد، وخطابهم موهم بالمنتفى أنهم حققوا لهم بقاهم على دينهم بتأكيد الخبر بما دلك ألأن المؤمنين يشكون في إعان المنافقين، وقومهم لايشكون في بقامهم على دينهم، ، فجاءت حكاية كلامهم المؤمنين يشكون في إعان المنافقين الظاهم لمراعاة ما هوأجد بساية البليغ من مقتضى الظاهم لمراعاة ما هوأجد بساية البليغ من مقتضى الظاهم لمراعاة ما هوأجد بساية البليغ من مقتضى الظاهم يتطرق ساحته الشك وذلك من إنقان تقاقهم على المنافقين لعدم تعينهم عندهم فيكون على المنافقين لعدم تعينهم عندهم فيكون تجرد الخبر من المؤكدات مقتضى الظاهر.

وأما قولهم لقومهم إنا معكم بالتأكيد فذلك لأنه لما بدا من إبداعهم فى النفاق عند لقاء السلمين ما يوجب شك كبرائهم فى البقاء على الكفر وتطرق به النهمة أبواب قلوبهم

<sup>(</sup>۱) أول من ناله قصير بن سعد التخمى لعمر و بن عدى ملك التخميين من عرب العراق حين حرض قصير عمرا على الأخذ بنار خاله جذيمة بن مالك الأبرش ملك التخمين الذي قتلك الزباء الصليقية ملكتمسر إذ خدعته وجذبه لملي لبدها وقتلته غيلة لحلك اللخميون ابن أخنه عمرو بن عدى وكان قصير وزيراً لجذيمة ولا بزأخه فلما استصعب عمرو الأخذ بالثار قال له قصير «اطلب الأمر وخلاك ذم» أى إن تجمعت فذلك . وإلانلا لام عليك .

احتاجوا إلى تأكيد ما يدل على أنهم باقون على دينهم . وكذلك قولهم إنما نحن مستهرئون فقد أبدوا به وجه ما أظهروه للمؤمنين وجاءوا فيه بسينة قصر القلب لرد اعتقاد شياطينهم فهم إن ما أظهروه للمؤمنين حقيقة وإيمان صادق .

وقد وجه ساحب الكشاف المدول عن التأكيد في قولهم آمنا والتأكيد في قولهم إنا ممكم يأن مخاطبهم المؤمنين التني عنها ما يقتضى تأكيد الخبر لل الخبرين لم يشلق عمهما من ذلك بأكثر من ادعاء حدوث إيمانهم لأن قوسهم لا تساعدهم على أن يتلفظوا بأقوى من ذلك ولا يمان المرابع ألى التصورة الحل اللازم من الكلام فإن علم التأكيد في الكلام من الكلام فإن علم التأكيد في الكلام من الكلام فإن عند لعدم التأكيد في الكلام المنافر من الكلام المنافر من المكام والإعماض عن الاهمام بالخبر و وأما مخاطبتهم شياطيتهم فإنما أتوا بالخبر فيها مؤكمها الإفادة العالمم بذلك الخبر وصدق رغيتهم في النطق الدامع أي فهو تأكيد للاهمام لا لرد الأكبر ورواجه عند السامع أي فهو تأكيد للاهمام لا لرد

وقولم إنما نحن مستهزئون قصروا أقسهم على الاستهزاء قصرا إضافيا للقلب أى مؤمنون مخلصون، وجعلق إنما عن مستهزئون تقرير لقوله, إنا معكيه لنهم إذا كانوا معهم كان ما أظهروه من مفارقة ديهم استهزاء أو نحوه فأما أن تكون الجملة الثانية استئنافا واقعة في جواب سؤال مقدر كان سائلا يسجب من دعوى بقائهم على ديهم ويسأل كيف أمكن مطاهم النفاق في معاملة السلمين، وينكر أن يكونوا باقين على ديهم ويسأل كيف أمكن الجم بين البقاء على الدين وإظهار المودة للمؤمنين فأجابوا إنما عن مستهزئون ، وبه يتضح وجه الإنبان بأداة القصر لأن المذكر السائل يستقد كنهم في قولم إنما ممتح ويدى عكس ذلك، وإما أن تكون الجملة بدلا من « إنا ممتح » بدل اشتال لأن من دام على الكفر وتفالي فيه ( وهو مقتضى ممتح أى في تصابكم) فقد حقر الإسلام وأهله واستخف مهم، والوجه الأول أولى الوجود لأنه يجمع ما فيده البدلية والتأكيد من تقرير مضمون الجلة الأولى مع ما فيه من الإشارة إلى رد التحيرالذي ينشأ عنه السؤال وهذا يقوت على تقديرى التأكيد والبدلية والاستهزاء المناسخوية يقال هرأبه والسهزاء بالمناسخوية يقال هرأبه والسهزاء المناسخوية يقال هرأبه والسهزاء بالمناسخوية يقال هرأبه والسهزاء المناسخوية يقال هرأبه المناسخوية يقال هرأبه والسهزاء المناسخوية المناسخوية المناسخوية عنه المناسخوية المناسخوية عنه المناسخوية يقوت على تقديرى التأكيد والمناسخوية بقالهم والمناسخوت على تقديرى التأكيد والبدلية

قولا يحصل به احتقاره أو والتطرية به، سوالا أشعره بذلك أمأخفاه عنه. والباءفيه للسبيبة قيل لا يتعدى بغير الباء وقيل يتعدى بمن، وهو مرادف سخر فى الممنى دون المــادة كما سيأتى فى سورة الأنمام . وقرأ أبو جعفر مستهزون بدون همزة وبضم الزاى تخفيفا وهو لفة فصيحة فى المهموز .

#### ﴿ أَلُّهُ يَسْتَهُٰزِيُّ بِهِمْ ﴾

لم تعطف هاته الجلة على ما قبلها لأنهـا جملة مستأنفة استثنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر ، وذلك أن السامع لحكاية قولهم للمؤمنين آمنا ، وقولهم لشياطينهم إنا معكم الخ . يقول لقد راجت حيلتهم على السلمين النافلين عن كيدهم وهلّ يتفطن متفطن في السلمين لأحوالهم فيجازيهم على استهزائهم، أوهل برد لهم ما راموا من السلمين، ومَن الذي يتولى مقابلة صنعهم فكان للاستئناف بقوله « الله يستهزئ بهم » غاية الفخامة والجزالة . وهو أيضا واقع موقع الاعتراض والأكثر في الاعتراض ترك العاطف. وذكر يستهزئ دليل على أن مضمون الجلة مجازاة على استهزائهم . ولأجل اعتبار الاستثناف قُدم اسم الله تعالى على الخبر الفعلى. ولم يقل يستهزئ اللهُ مهم لأن مما يجول في خاطر السائل أن يقول مَن الذي يتولى مقابلة سُوء صنيعهم فأُعلم أن الذي يتولى ذلك هو رب العزة تعالى . وفي ذلك تنويه بشأن المنتصر لهم وهم المؤمنونكما قال تعالى « إن الله يدافع عن الذين آمنوا » فتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى هنا لإفادة تقوى الحسكم لا محالة ثم يفيد مع ذلك قصر السند على المسند إليه فإنه لمـــا كان تقديم المسند إليه على المسند الفعلى في سياق الإيجاب يأتى لتقوى الحكم ويأتى للقصر على رأى الشيخ عبد القاهر، وصاحب الكشاف كما صَرح به في قوله تعالى « والله ُيقدِّر اللَّيْلَ والنَّهَار » في سورة المزمل ، كان الجمع بين قصد التقوى وقصد التخصيص جائزًا في مقاصد الكلام البليغ وقد جوزه في الكِشاف عند قوله تعالى « فلا يخـــاف بَخْسا ولا رَهمًا ﴾ في سورة الجن ، لأن ما يراعيه البليخ من الخصوصيات لا 'يترك حملُ الكلام البليغ عليه فكيف بأبلغ كلام، ولذلك يقال النكُّتُ لا تتزاحم.

كان النافقون يفرهم مايرون من صفح النبىء صلى الله عليه وسلم عمهم وإعراض المؤمنين عن التنازل لهم فيحسبون رواج حيلتهم وتفاقهم ولذلك قال عبد الله بن أتى «لايخرجن الأعزُّ مها الأذَلَّ» فنال الله تعالى « ولله العزةولرسوله » فتقديم اسم الجلالة لمجرد الاهمام لا لفصد التقوى إذ لا مقتضى له .

وفعل: يسمزئ,السند إلى الله ليس مستعملا في حقيقته لأن الراد هنا أنه يفعل بهم في الدنيا ما يُسمى بالاستهزاء بدليل قوله « وَيَعدُهم في طغيانهم » ولم يقع استهزاء حقيقي في الدنيا فهو إما تمثيل لمعاملة الله إياهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين ، بما يشبه فعل المستهزئ " مهم وذلك بالإملاءلهم حتى يظنوا أنهم سلموا من الؤاخذة على استهزائهم فيظنوا أن الله راض عنهم أو أن أسنامهم نفعوهم حتى إذا نرل بهم عداب الدنيا من الفتل والفضح علموا خلاف ما توهموا فكان ذلك كهيئة الاستهزاء مهم . والمضارع في قوله يستهزئ ارمن الحال . ولا يحمل على اتصاف الله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة لأنه لم يقع من الله معنى الاستهزاء في الدنيا ، ويحسن هذا التمثيل ما فيه من المشاكلة . ويجوز أن يكون يستهزئ مهم حقيقة يوم القيامة بأن يأمر بالاستهزاء بهم في الموقف وهو نوع من العقاب فيكون الصارع في يستهزئ للاستقبال ، وإلى هذا المعنى نَحَا ابن عباس والحسن فى نقل ابن عطية ، ويجوز أن يكون مرادا به جزاء استهزائهم من العذاب أو نحوه من الإذلال والتحقير والمعنى بذلهم وعبر عنه بالاستهزاء مجازاً ومشاكلة ، أو مرادا به مآلُ الاستهزاء من رجوع الوبال علمهم . وهذا كله وإن جاز فقد عينه هنا جمهور العلماء من الفسر بن كما نقل ابن عطية والقرطبي وعينه الفخر الرازى والبيضاوي وعينه المعزلة أيضا لأن الاستهزاء لايليق إسناده إلى الله حقيقة لأنه فعلُ قبيحُ ينزه الله تعالى عنه كما في الكشاف وهو مبنى على المتمارف بين الناس .

وجى. فى حكاية كلامهم بالمسند الاسمى فى قولهم إعما نحن مستهرئون لإفادة كلامهنم معنى دوام صدور الاستهزاء نسهم وثباته بحيث لا يحولون عنه .

وجى، فى قوله « الله يستهزئ مهم » بإفادة التجدد من الفعل المضارع أى تجدد إملاء الله لهم زمانا إلى أن يأخذهم العذاب ، ليمع المسلمون أن ما عليه أهل النفاق من النعمة إنما هو إملاء وإن طال كما قال تعالى « لا يغر نّك تقابُ الذين كفروا فى البلاد متاع قليل » .

#### ﴿ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيِلَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ 15

يتعين أنه معطوف على الله يستهزئ بهم .

وبمد فعل مشتق من الدَّد وهوالزيادة ، يقال مدَّه إذا زاده وهو الأصل في الاشتقاق من غير حاجة إلى الهمزة لأنه متعد ، ودليله أنهم ضموا الدين في المضارع على قياس المضاعف المتدى ، وقد يقولون أمده بهمزة التعدية على تقدير جمله ذا مَدد ثم غلب استمال مَد في الزيادة في ذات المنمول نحو مَدَّ له في مُحره ومَدَّ الأرض أي مططها وأطالها ، وغلب استمال أمد المهموز في الزيادة للمفمول من أشياء بحتاجها نحو أمده بجيش « أمَدَّ كُم ، بأنعام وبين » .

وإنما استممل هذا في موضع الآخر على الأصل فلذلك قيل لا فرق بينهما في الاستعمال وقيل يختض أمد المهموز بالخير بحو «أتُمِدُّونني بمالَ» «أَن ما نُمِدُّهم به من مال » ، ويختص مَد بنير الخير ونقل ذلك عن أبي على الفارسي في كتاب الحجة، ونقله ابن عطية عن يونس ابن حَبيبٍ ، إلا الممدَّى باللام فإنه خاص بالزيادة في العمر والإمهالِ فيه عند الزمخشري وغيره خلافا لبمْض اللغويين فاستغنوا بذكر اللام المؤذنة بأن ذلك للنفع وللأجْل ( بسكون الجم ) عن التفرقة بالهمز رجوعها للأصل لئلا يجمعوا بين ما يقتضي التعدية وهو الهمزة وبين ما يقتضي القصور وهو لام الجر ، وكل هذا من تأثير الأمثلة على الناظرين وهي طريقة لهم في كثير من الأفعال التي يتفرع معناها الوضعي إلى معان جزئية له أو مقيدة أو مجازية أن يخصوا بمُض لغاته أو بعض أحواله ببعض تلك المانى جريا وراء التنصيص في الكلام ودفع اللبس بقدر الإمكان . وهذا من دقائق استمال اللغة العربية ، فلا يقال إن دعوى اختصاص بمض الاستمالات ببعض المعانى هي دعوى اشتراك أو دعوى مجاز وكلاها خلاف الأصل كما أورد عبد الحكم؛ لأن ذلك التخصيص كما علمت اصطلاح في الاستعال لا تعدد وضع ولا استعمال ۚ في غير المعنى الموضوع له ونظير ذلك قولهم فَرقَ وفَرَّق ووعَد وأوعد ونَشَد وأنشدونَزَّل ( المضاعف ) وأنزل ، وقولهم العِثار مصدر عثر إذ أريد بالفعل الحقيقة، والمُثور مصدر عثَرَ إذ أريد بالفعل الجِــاز وهو الاطلاع ، وقد فرقت العرب فى مصادر الفعل الواحد وفى جموع الاسم الواحد لاختلاف القيود . وتعدية فعل يمد إلى ضميرهم الدال على أدب أو ذوق مع أن المد إنما يتعدى إلى الطنيان حاءت على طريقة الإجمال الذى يعقبه التفصيل ليتمكن التفصيل فى ذهن السامع مثل طريقة بعل الاشتال وجعل الزجاج والواحدى أصله ويمد لهم فى طغياتهم فحذف لام الجر واتصل الفعل بالمجزور على طريقة نزع الخافض وليس بذلك .

والطنيان مصدر بوزن النفران والنكران، وهو مبالغة في الطنّى وهو الإفراط في الطنّى وهو الإفراط في الشروط في الشروط ا

والعَمَهُ أنطاس البصيرة وتحير الرأى وفعله عَمِهُ فهو عامهوأعمه .

وإسناد المد في الطنيان إلى الله تعالى على الوجه الأولى في تفسير قولهو ويحدم إسنادخلق وتكوين منوط بأسباب التكوين على سنة القدتمالي في حصول السببات عند أسبامها. فالفاق ان وتكوين منوط بأسباب التكوين على سنة القدتمالي في حصول السببات عند أسبامها. فالفاق ان تعديد العالى من شأق وصف الفاق ان تعديد عنه الردائل التي قدمنا بيرام كان تكونها في تقوسهم متولدا من أسباب شتى في طباعهم متسلسلا من ارتباط السببات بأسبامها وهي شتى ومتفرعة وذلك بخلق خاص بهم مباشرة ولكن القد حرمهم توفيقه الذي يقلمهم عن تلك الجبلة بمحاربة نفوسهم ، فكان حرمانه إياهم التوفيق مقتضيا استمرارطغيانهم وتزايده بالرسوخ فإسناد از دياده إلى الله لأنه خالق النظم التي هي أسباب إذياده ، وهذا يعدم من الحقيقة العقلية الشائعة وليس من المجازلعدم ملاحظة خلق الأصباب بحسب ما تعارفه الناس من إسناد ما ختى فاعله إلى الله تعالى لأنه الحالق للأسباب غيره وهذا بخلاف نحوبني الأمير المدينة لاسبما بعد التصريح الإسناد إليه في الكلام بحيث لم غيره وهذا بخلاف نحوبني الأمير المدينة لاسبما بعد التصريح الإسناد إليه في الكلام بحيث لم يبق المال عبال وهذا يخلاف عو «يزيدك وجهه حسنا» وسرتني رؤيتك؛ لأن ذلك وإن كان في الواقع من فعل الله تعالى إلا أنه غير ملتفت إليه في المرف فلذلك قال الشيخ عبد القاهى: إنه من أطأز الذي لا حقيقة له.

وإنما أضاف الطنيان لضمير النافتين ولم يتل فى الطنيان بتعريف الجنس كما قال فى سورة الأعراف « ولمخوانُهُمُ يُمِدُّدُهُم فى النتى » إشارة إلى تعظيم شأن هــذا الطنيان وغرابته فى بابه وإنهم اختصوا به حتى سار يعرف بإضافته إليهم .

والظرف متعلق بيمدهم. ويعمهون جملة حالية .

## ﴿ أُوْلَٰلِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلصَّلَلَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾

الإشارة إلى من يقول آمنا باقد وباليوم الآخر وما عطف على صلته من صفاتهم وجيء باسم إشارة الجمع لأن ما مسدق «من» هو فريق من الناس، وفصلت الجملة عن الى قبلها لتفيد تقرير ممى « وعدم في طنياتهم يعمهون» فضومها بحزلة التوكيد، وذلك مما يقتضى القصل، ولتفيد تقرير ممى « وعدم في طنياتهم يعمهون فتكون استثنافاً بيانياً لسائل عن الملة، وهي أيضا فضلة المحلف المعلف كتوله تمالى «تلك «تلك المعلف فيها المعلف كتوله تمالى «تلك «تلك المعلف فيها المعلف كتوله تمالى «تلك «تلك المعلف فيها من ربهم » ومقابل موقع جملة «ختم الله على قليهم» الآية واسم الإشارة هنا غير مشاربه المنوذوات ولكن إلى صنف اجتمعت فيهم الصفات الماضية فانكشفت أحوالهم حتى صادوا كالحاضرين تجاه السامع بحيث يشار إليهم وهذا استمال كثير الورود في الكلام البليغ .

وليس في هذه الإنسارة إنسار بيعد أو ترب حق تفيد تحتيرا ناشئا عن البعد لان هذامن أسما الإنسارة النالبة في كلام العرب فلا عدول فيها حمى يكون العدول لقصد كما تقدم في قوله تعالى و. ذلك الكتاب، ولأن المشار إليه هنا غير محسوس حتى يكون له مرتبة معينة فيكون العدول عن لفظها لقصد معى ثان فان قوله تعالى ذلك الكتاب معقرب الكتاب المناطق بآياته عدول عن إشارة القرب إلى البعيد فأذاد التعظيم. وعكس هذا قول قيس من الخطيم:

منى يأت هذا الموتُ لا يُلفّ حاجة لنفسى إلا قد قضيت قضاءها فإن الموت بعيد عنه فحقه أن يشير إليه باسم البعيد، وعنل عنه إلى إشارة الغرب لإظهار

استخفافه به .

والاشتراء افتدال من الشرى وفعله شرى الذى هو بمدى باع كما أن استرى بمدى ابتاع فاشترى وابتاع كلاهما مطاوع لفعله الجمرد أشار أهل اللسان إلى أن فاعل هذه المطاوعة هو الذى قبل الفعل والترعه فعلو ابدك على أنه آخذ شيئًا لرغبة فيه، ولما كان معنى البيع مقتضيًا آخذين وباذلين كان كل معهما بائماً ومبتاعاً باختلاف الاعتبار، فقعل باع منظور فيه ابتداء إلى معنى الدخذ فإن اعتبره الشكلم آخذاً لما صاد عبر عنه بعبتاع ومشتر، وإن اعتبره باذلا لما خرج من يده من العوض ، عَبَّر عنه بيائم وصاد، وجهذا يكون الفعلان جارين على سنن واحد . وقد ذكر كثير من اللغويين أن شرى يستمل بمعنى اشترى والذى جرًا هم على ذلك سوء التأمل فى قوله تمالى « وشرًوه بنمن يستعمل بمعنى اشترى والذى جرًا هم على ذلك سوء التأمل فى قوله تمالى « وشرًوه بنمن سيارة من قوله تعالى « وضرًوه بنمن سيارة من قوله تعالى « وطاحت قريب وهو سيارة من قوله تعالى « وطاحت سيارة من قوله تعالى « وطاحت فيه من الراغبين الا ترى إلى قوله ولامرائه اكرى مسواده.

وعلى ذينك الاعتبارين في فعلى الشراء والبيع كانت تعديهما إلى الفعول فهما يتعديان إلى المقصود الأصلى بأغسهما وإلى غيره بالبساء فيقال باع فرسه بأنف وابتاع فرس فلان بأنف لأن الفرس هو الذي كانت المسافدة لأجله لأن الذي أخرجه ليبيعه علم أن الناس رغبون فيه والذي جاء ليشتريه كذلك.

وإطلاق|الاشتراء هنا مجاز مرسل بعلاقة اللزوم ، أطلق الاشتراء على لازمه الثانى وهو الحرص على شىء والزهد فى ضده أى حَرّسوا على الشلالة ، وزَهدوا فى الهدى إذ ليس فى ما وقع من المنافتين استبدال شىء بشىء إذ لم يكونوا من قبل مهتدين .

ويجوز أن يكون الاشتراء مستعملا فى الاستبدال وهو لازمه الأول واستعاله فى هذا اللازم مشهور. قال بشامة بن حَزَن :

إِنَّا بِسِي نَهْشَارِ لاَندَّعِي لأَبِ عنه ولا هُــوَ بالأبناء يَشْرينا أى بييعنا أى بيدلنا، وقال عنترة بن الأَّخرس المُعْنِي من شعراء الحاسة: وَمَنْ إِنْ بِنْ مِنْ مَنزلة بِاخرى حَلَلْتُ مَاْمِ، وســـــه تَسر أى إذا استبدلتَ دارا بأخرى . وهذا مجلاف قول أبى النجم : أخذتُ بالجــــة رأسًا أزعما وبالطويل النُمْرُ مُمْرًا جَبْيدار كمــا اشترى السُّلم إذ تنصرا

فيكون الحل عليه هنا أن اختلاطهم بالسلمين وإظهارهم الإيمان حالة تشبه حال المهتدى تَكَبَّسُوا بها فإذا خَلوا إلى شياطينهم طرحوها واستبدلوها بحالة الضلال وعلى هذا الوجه التانى يصح أيضا أن يكون الاشتراء استمارة بتشبيه تينك الحالتين بحسال المشترى شيء كان غير جائز له وارتضاء في الكشاف .

والموسول فى قوله الذين اشتروا يمعى العرف بلام الجنس فيفيد التركيب قصر السند على السند إليه وهو قصر ادعاً فى باعتبار أتهم بلغوا الناية فى اشتراء الصلالة والحرص علمها إذ جموا الكفر والسفه والحداء والإفساد والاسهزاء بالمهتدين .

# ﴿ فَمَا رَبِحِت تِّبَحَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ 16

رَبِّتِ الفاء عدم الرج المعلوف بها وعدم الاهتداء المعلوف عليه على اشتراء الضلالة بالهدى فقد لأن كليمها ناشئ عن الاشتراء الذكور في الوجود والظهور الأنهم لما اشتروا الضلالة بالهدى فقد اشتروا الاهتداء وإن كان المنتقبة الم

والربح هو نجاح التجارة ومصادفة الرغبة فى السلع بأكترمن الأنمان النى اشتراها بها التاجر ويطلق الربح على المال الحاصل للتاجر زائدا على رأس ماله . والتجارة \_ بكسر أوله \_ على وزن فعالة وهى زنة العنائع ومعنى التجارة التصدى لاشتراء الأشياء لقصد بيرما بثمن أوفر مما اشترى به ليكتسب من ذلك الوفر ما ينتقه أو يتأثله . ولما كان ذلك لا ينجع إلا بالمتابع والمتحدود سيغ له وزن السائم رونتي الربح في الآية تشبيه لحال النافتين إذ قصدوا من التفاق فاية فأخفقت مساعيهم وضاعت مقاصدهم بحال التجار الذين لم يحصلوا من مجارتهم على ربح فلا التفات إلى رأس مال في التجارة حتى يقال إنهم إذا لم يربحوا فقد بني لهم نقع رأس المال ويجاب بأن نتي الربح يستلزم منياع رأس المال لأنه يتلف في الفقة من القوت الكسوة لأن هذا كله غير منظور إليه إذ الاستعارة تستمد على ما يقصد من وجه الشبه فلا تلزم المشابهة في الامور كلها كما هو مقرر في فن البيان .

وإنما أسند الربح إلى التجارة حمى نفى عنها لأن الربح لما كان مسيبا عن التجارة وكان الرابح هو التاجر صح إسناده للتجارة لأنها صيبه فهو بجاز عقل وذلك أنه لولا الإسناد المجازى لما صح أن ينفى عن الشهاء ما يعم كل أحد أنه ليس من صفاته لأنه يصير من باب الإخبار بالمدوم ضرورة، فلا تظنن أن النفى في مثل هذا حقيقة فتتركه ، إن انتفاء الربح عن التجارة واقع ثابت لأنها لا توسف بالربح وهكذا تقول في محو قول جرير « ونحت وماليل المطى بنائم» يخلاف قولك ما ليله بطويل ، بل النفى هنا مجساز عقلى لأنه فرع عن اعتبار وسف التجارة بأنها إلى الخسر ووصفها بالربح مجاز وقاعدة ذلك أن تنظر في النفى إلى المنفى إلى المنفى الإماميسح فاروجدت إثباته مجازا عقليا فاجمل تمده كله لاينفى إلاماميسح أن يثبت . وهذه هي الطريقة التي القصل عليها الحقق التفتراني في المطول ، وعدل علما في حواشي الكشاف وهي أشل ما عدل إليه .

وقد أذاد توليرفا ربحت تجارتهم ترشيحا للاستمارة في اشتروا فإن مرجم الدرشيح إلى ان يقتى المجاز بما يتباسبه سواء كان ذلك البرشيح حقيقة بحيث لا يستفاد منه إلا تقوية المجاز كما تقول له يد طولى أو هو أسد داى البرائ لم كان الدرشيح متميزا به أو مستمارا لمنى آخر هو من ملائمات المجاز الأول سواء حسن مع ذلك استقلاله بالاستمارة كما في هذه الآية فإن على الربح ترشح به اشتروا ، ومثله قول الشاعى أنشده ابن الأعرابي كما في أساس البلاغة الزنخشري ولم يعزمُ :

ولما رأيت النَّس عزَّ ابنَ دايَة وعشَّن في وَكُرِيهُ جاشَ له صدى (١) فإنه لا شبه الثيب بالنسر والشعر الأسود بالنراب صح تشبيه حاول الشيب في على السواد وهما الفودان بتشيش العالرُ في موضع طائر آخر ؟ أم لم يحسن إلا مع المجاز الأول كتول بعض فَتَال الدرب في أمه ( أنشده في الكشاف ولم أنف على تعيين قائله ) :

وما أُمُّ الرُّدَيْنِ وإنَّ أَدَلَتْ بِمالــة بِأَخْــلاق الكَرام إذا الشيطانُ قَمَّع في قعاهــا تَنَفَّنَاهُ بِالْخِبــل التُّوَّامِ

فإنه لما استمار قصع لدخول الشيطان أى وسوسته وهى استمارة حسنة لأنه شبه الشيطان بضب يدخل للوسوسة ودخوله من مدخله التعارف له وهو القاصعاء . وجمل علاجهم وإزالة وسوسته كالتنفق أى تطلب خروج الضب من نافقائه بعد أن يسد عليه القاصاء ولا تحسن هذه الثانية إلا تبعا للأولى . والآية ليست من هذا القبيل . وقوله هوما كانوا مهتدين » قد علم من قولة الشروا الشلالة بالهدى إليهما كانوا مهتدين » فعين أن الاهتداء المنفى الأصلى فى اللغة وهو معرفة الطريق الموسل للمقصود وليس هو بالمعنى الشعرى ما لتحديم فى قوله « اشروا الضلالة بالهدى » فلا تكرير فى المعى فلا يرد أنهم لما أخبر عبهم بأنهم اشروا الضلالة بالهدى كان من الملوم أنه لم يبق فيهم هدى .

ومدنى نق الاهتداء كناية عن إضاعة التصد أى أنهم أضاعوا ما سعوا له ولم يعرفوا ما يوسل لخير الآخر ولا ما يضر السلمين. وهذا نداء عليهم بسفه الرأى والخرق وهو كما علمت فيا تقدم يجرى مجرى الملةلمدم رخ التجارة، فشبهسوء تصرفهم حتى فى كفرهم بسوء تصرف من يريد الرخ، فيقع فى الحسران، فقوله فوما كانوا مهتدين، تشيلية ويصح أن يؤخذ منها كناية عن الحسران وإضاعة كل شى الازمن لميكن مهتديا أضاع الربح وأضاع رأس المال بسوء كله كل

<sup>(</sup>۱) عز غطب، وانزهاية مزأسماء الغراب، سمى ارنداية لسواده، لأنالهاية: العاضة، وكانتحواض أبناءالعرب والمشتغلات في شؤونهم في بيوت أكابرهم هن الإماء السود، فيطلق على الصيان من أبناءالإماء ابن داية تأفيداً له لتلا يقال العبد أو الوصيف .

#### (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾

أعقبت تفاصيل صفاتهم بتصور مجموعها في صورة واحدة ، يتشبيه حالهم بهيئة محسوسة وهذه طريقة تشبيه التعثيل ، إلحاقا لتلك الأحوال المقولة بالأشياء المحسوسة ، لأن النفس إلى المحسوس أميل .

و إتماما للمبيان بجمع التقرقات في السمع ، الطالة في اللفظ، في صورة واحدة لأن للإجمال بعد التفصيل وقعا من تفوس السامعين .

وتقريرا لجميع ما تقدم فى الذهن بصورة تخالف ما صور سالنا لأن تجدد الصورة متسد النفس أحب من تسكررها. قال فى الكشاف: « ولضرب العرب الأمثال واستحصار العلماء المئيل والنظائر شأن ليس بالخلى فى إبراز خبيات المعانى ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتحيل فى صورة المحقق والمتوهم فى معرض المتيقن والغائب كالشاهد » .

واستدلالا على ما يتضمنه مجموع تلك الصفات من سوء الجالة وخيبة السمى وفساد العاقبة ، فمن فوائد التشبيه قصد تفظيم الشبه .

وتقربيا لما فى أحوالهم فى الدين من التضاد والتخالف بين ظاهر جميل وباطن قبيح بصفة حال تجيبة من أحوال العالم فإن من فائدة التشبيه إظهار إمكان المشبه، وتنظير غرائبه بمثلمافى المشبه به . قال فى الكشاف « ولأمرما أكثر الله تعالى فى كتابه المبين أمثاله وفشت فى كلام رسوله سلى الله عليه وسلم وكلام الأنبياء والحسكماء قال تعالى «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعتلها إلاالعالمون»اهم .

والتمثيل منزع جليل بديع من منازع البلغاء لا يبلغ إلى محاسنه غير خاصتهم .

وهو هنا من قبيل التشبيه لا من الاستعارة لأن فيه ذكر الشبه والمشبه به وأداةالتشبيه وهى لفظ مثل .

فجلة « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا» واقعة من الجمل الماضية موقع البيان والتقرير والنذلكة ، فكان بينها وبين ما قبلها كمال الاتصال فلذلك فصلت ولم تعطف ، والحالة التي وقع تشيلها سيجىء بيانها في آخر تفسير الآية.

وأصل الثل بفتحتين هوالنظير والمشابه، ويقال أيضًا مثل بكسر الميم وسكون الثاء،

ويقال مثيل كما يقال شَيَمُوشُيهُ "وشبيه ، ويدّل و بِدّل ، وبديل، ولا رابع لهذه الـكامات في عجى، فَعَل وَفِمُلُ وَفِمِيل بمعنى واحد .

وقد اختص لفظ الذَّكَل ( فِنتحتين ) بإطلاقه على الحال الغربية الشأن لأنها بحيث تمثل المناس وتوضح وتشبه سواء شهبت كماهنا ،أم لم تشبه كما فى قوله تعالي<sub>ز</sub>مثل الجنة<sub>ي</sub>.

وبإطلاقه على قول يصدر فى حالفريية فيحفظ ويشيع بين الناس لبلاغة وإبداع فيه ، فلا يزال الناس يذكرون الحال انتى قبل فيها ذلك القول نبما لذكره وكم من حالة عجيبة حدثت ونسيت لأنها لم يصدر فيها من قول بلينغ ما يجملها مذكورة تبما لذكره فيسمى مثلا . وأمثال العرب باب من أبواب بلاغتهم وقد خصت بالتأليف ويعرفونه بأنه قول شبه مضربه بمورده وسأذكره قوبيا .

فانظاهم. أن إطلاق الثل على القول البديع السائر بين الناس الصادر من فائله في حالة تجيبة هو إطلاق مرتب على إطلاق اسم المثل على الحال المجيبة، وأنهم لا يكادون يضربون مشلا ولا يرونه أهلا للنسيير وجديرا بالتداول إلا تولا فيه بلاغة وخصوصية في فصاحة لفظ وإيجازه ووفرة معنى ، فالمثل قول عزيز غريب ليس من متعارف الأقوال العامة بل هو من أقوال لحول البلاغة فلذلك وصف بالغرابة (١٦ أي العزة مثل قولهم «الصيف ضيعت اللبن» وقولهم «لا يطاع لقصير أمر» وستمرف وجه ذلك .

ولما شاع إطلاق لفظ المثل ( بالتحريك ) على الحالة العجيبة الشأن جسل البلغاء إذا أوادة تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة أعنى وصفين منتزعين من متعدد أنوا في جانب المشبه والمشبه به مما أو فى جانب أحدها بالفظ المثل وأدخاوا الكاف وتحوها من حروس التشبيه على المشبه به منهما ولا يطلقون ذلك على التشبيه البسيط فلا يقولون مثل فلان كمثل الأسد وقالم شبهوا حالا مركبة بحال مركبة مقتصرين على الكاف كقوله تعالى «إلا كباسط كفيه إلى المأه ليبلغ فاه» بل يذكرون لفظ الثل فى الجاذين فالماً تحوله تعالى «إلا كباسط كفيه إلى المأه ليبلغ فاه» بل يذكرون لفظ الثل فى الجاذين فالماً تحو الآية هنا، وربحًا ذكروا لفظ

 <sup>(</sup>١) أشرت بنسير معنى الترابة لدفع العجة الواقعة في الراد من قول صاحب الكشاف و إلا قولا
 فيه غرابة الح » فقد فسرها الطبي ينمون الكلام وكونه نادرا معنى ولفظا وهذا لا يطرد وقد سكن عنه المتارخان : السعد والسيد، وقد حام حوله المقاجى .

المثل فأحد الجانبين كتولهرإنما مثل الحياة الدنياكاء أنرلناه من السباء إلآية وذلك ليتبادر السماء أن القصود تشبيه حالة بحالة لاذات بذات ولا حالة بذات فصار لفظ المثل في تشبيه الهيئة منسياً من أصل وضعه ومستمعلا في معنى الحالة فلذلك لايستغنون عن الإتبان بحرف التشبيه وحق مع وجود لفظ المثارات الكافى في قوله تعالى «كذل» دالة على التشبيه وليست زائدة كازعمه الرضى في شرح الحاجبية ، وتبعه عبد الحكيم عند قوله تعالى «أو كسب» وقوفاً مع أصل الوضع وإغضاء عن الاستعمال ألا ترى كيف استغنى عن إعادة لفظ المثل عند العطف في قوله تعالى أو كسيب عند العطف.

ومن أجل إطلاق لفظ الشل اقتبى علماء البيان مصطلحهم فى تسمية التشبيه الركب بتشبيه التمثيل وتسمية استعمال الركب الدال على هيئة منترعة من متعدد فى غير ما وضع له مجموعه بعلاقة المشابهة استعارة تمثيلية وقد تقدم الإلمام بشىء منه عند قوله تعالى,أولئك على هدى من ربهم، .

و إننى تتبعت كلامهم فوجدت التشبيه التمثيلي يعتريه ما يعترى التشبيه المفرد فيجىء فى أربعة أفسام :

التانى ماكان على طريقة الاستمارة التمثيلية المصرحة بأن يذكروا اللفظ الدال بالطابقة على الهيئةالشبه بها ويحذف مايدل على الهيئةالشبهة نحو المثال المشهور وهو قولهم: إنى أرالث تقدم رجلا وتؤخر أخرى .

الشاك تعليلة مكنية وهي أن تتبه هيئة جهيئة ولا يذكر اللفظ العال على الهيئة الشبه بها بل رمن إليه بما هو لازم مشتهر من لوازنه ، وقد كنت أعد مثالا لهذا النوع خصوص الأمثال المروفة جهذا اللقب نحو الصيف ضيعت اللبن وبيدى لا بيسد ممرو ونحوها من الأمثال فإنها ألفاظ قيات عند أحوال واشبهرت وسارت حتى صار ذكرها بنبي، بتلك الأحوال التي قيلت عندها وإن لم يذكر اللفظ الدال على الحالة، وموجب شهرتها سيأتى ثم لم يحضر في مثال المكنية التمثيلية من غير باب الأمثال حتى كان يوم حضرت فيه جنازة ، فلما دفنوا الميت وفرغوا من مواراته التراب ضبح آناس بقولهم : « اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة فانحفر للا نصار والمهاجرة » فقلت إن الذين سنوا هذه المقالة في مثل هــذه الحالة ما أرادوا إلا تنظير هيئة حفرهم الميت بهيئة الذين كانوا يحفرون الخندق مع النبيء صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يكررون هذه المقالة كاورد في كتب السنة قصداً من هذا التنظير أن يكون حفرهم ذلك شنيها بحفر الخندق في غزوة الأحزاب بجامع رجاء القبول عند الله تمالى فلم يذكروا ما يدل على المشبه به ولكنهم طووه ورمزوا اليه بما هو من لوازمه التي عرف بها وهو قول الذيء تلك على المشابة ثم ظفرت بقول أحمد بن عبدره الأندلسي :

وقُلُ لمن لامَ في التصابي ﴿ خَلِّ قليلًا عنِ الطريق

فرأيتــه من باب التثيلية الكنية فإنه حذف الشبه به وهو حال التعرض لسائر فيطريقه يسده عليه ويمنمه المرور به وأتى بشىء من لوازم هذه الحالة وهو قول السائر الهتعرض : خل عن الطريق .

رابعها تمثيلية تبمية كقول أبي عطاء السندى :

ذَكُرَتُكِ وَالْحَطَّىُ يَخْطُرُ بِينِنَا وَقَدَ نَهِلَتَ مَنِي الْمُثَقَّفَةُ السُّمْرِ

فأثبت النهل للرماح تشبيها لها بحالة الناهل فيا تصبيه من دماء الجرحى المرة بعد الأخرى كأنها لا يروبها ما تصبيه أولائم أتى بنَهاتُ على وجهالتبعية، ومن هذا القدم عند التفترانى الاستمارة فى (على) من قوله تمالى «أولئك على هدى من ربهم» وقد تقدم الكلام عليه هناك .

فأما المثل الذي هو قول شبه مضربه عورده، وهو الذي وعدت بذكره آتما فعني تشبيه مضربه عورده أن تحصل حالة لها شبه بالحالة التي صدر فيها ذلك القول فيستحضر التمكم تلك الحالة التي صدر فيها القول ويشبه بها الحالة التي عرضت ويطق بالقول الذي كان صدر في اثناء الحالة المشبه بها ليذكّر السامع بتلك الحالة ، وبأن حالة اليوم شبيهة بها ويجمسل علامة ذِكر ذلك القول الذي قبل في تلك الحالة في وإذا حققت التأمل وجدت هذا الممل من قبيل الاستمارة التميلية المكنية لأجل كون تلك الحوادث في المانة بالأمثال قد سارت وتقلت بين البلتاء في تلك الحوادث في المنات مان المنات المنات المنات المناس فهي

لوازم عرفية لها بين أهِل الأدب فصارت من روادف أحوالها وكان ذكر تلك الأمثالرمزا إلى اعتبار الحالات التي قيلت فيها ، ومن أجـل ذلك امتنع تغييرها عن ألفاظها الواردة بها لأنها إذا غيرت لم تبق على ألفاظها المحفوظـــة المعهودة فنزول اقترانها في الأذهان بصور الحوادث التي قيلت فمها فلم يمد ذكرها رمزا للحال المشبه به التي هي من روادفها لا محالة الحيرة في الحكم بين صاحب الكشاف وصاحب الفتاح إذ جعل صاحب الكشاف سبب منع الأمثال من التغيير ما فمها من الغرابة فقال « ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير ، ولا جديراً بالتداول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه ومن ثم حوفظ عليه وحمى من التغيير » فتردد شراحه في مراده من الغرابة، وقال الطيبي الغرابة نموض الكلام وندرته وذلك إما أن يكون بحسب المعيى وإما أن يكون بحسب اللفظ، أما الأول فـكا ن يرى عليه أثر التناقض وماهو بتناقض نحو قول الحكم بن عبد يغوث: رب رمية من غير رام. أى رب رمية مصيبة من غـير رام أى عارف وقوله تعالى « ولكم في القصاص حياة » إذ جعل القتل حياة. وأما الثاني بأن يكون فيه ألفاظ غريبة لا تستعملها العامة نحو قول الحباب بن المنذر « أنا جديامها الحـكك وعُذيقها المرجّب» (١٦ أو فيه حذف وإضمار نحو رمية من غير رام . أو فيه مشاكلة ُحو : كما تدنن تدان . أرادكما تفعل تجازى . وفسر بعضهم الغرابة بالبلاغة والفصاحة حتى صارت عجيبة وعندى أنه ما أراد بالغرابة إلا أن يكون قولا بديماً خاصيًا إذ الغريب مقابل المألوف والغرابة عدم الإلف يريد عدم الإلف به في رفعة الشأن . وأما صاحب المفتاح فجعل منعها من التغيير لورودها على سبيل الاستعارة فقال: ثم إن التشبيه التمثيلي متى شاع واشتهر استعاله على سبيل الاستعارة صار يطلق عليه المثل لا غير اه. وإلى طريقته مال التفترانى والسيد . وقد علمت سرها وشرحها فيما بيناه . ولورود الأمثال علىسبيل الاستعارة

<sup>(</sup>١) الجذيل والدفيق \_ بوزن التصغير \_ فالجذيل تصغير جذل وهو أصل الشجرة ، والحكاك بصيغة امام الشهول بمين الحمدتكات عليه الإبل الجرياء فيصع صلباً بعد أن يزول قدره . والدنين : تصغير عذف \_ بفتهالهين وهو التخاة ، والرجب بصيغة اسمالشهول الذي جطئله وجيف بشمالراء وكون الجبر \_ وهي دعامة تبنى حوله اللاينقر أسفله . وهو مثل يضرب لمن خير الأمور وجربها حي صاراللاس يستشون برايه . فانه أشاب الأصداري بوم الستينة .

لا تغير عن لفظها الذي ورد في الأصل تذكيراً وتأنينا وغيرها. فمني قولهم في تعريف المثل بهذا الإطلاق «قول شهه، ضربه بمورده » أن مضر به هو الحالة الشبهة سميت مضرباً لأمها بمنزلة مكان ضرب ذلك القول أي وضعه أي النطق به يقال ضرب الثل أي شبه ومثل أن النطق به يقال ضرب الثل أي شبه ومثل قال تعالى « أن يضرب مثلاما » وأما مورده فهو الحالة الشبه بها وهي التي وردذلك القول أي صدر عند حدومها ، سميت موردا لأمها عنراة مكان الماء الذي يرده المستقون ، ويقال الأمثال السائرة أي الفاشية التي يتناقلها الناس ويتداولونها في مختلف القبائل والبلدان فيكأتها الأمثال السائرة أي الفاشية التي يتناقلها الناس ويتداولونها في مختلف القبائل والبلدان فيكأتها وحد ولا معني لاجماع جاعة على استيقاد نار ولا يريبك كون الحالة الشبه حالة جاعسة المنافقين في ظهور أثر الإينان ونوره مع تعقبه بالشلالة الهيئية المشبهة فإن المراد تشبيه حال المنافقين في ظهور أثر الإينان ونوره مع تعقبه بالشلالة ودوامه ، بحال من استوقد نارا . واستوقد بمني أوقد ظالسين والتاء فيه لتأكيد كما ها في ولى الحاسة .

نَسْتُوْ قِدِ النبل بالخضيض ونَصْ حَالَهُ نِفُوسًا 'بَنَتْ عَلَى الكرم أراد وقودا يقع عند الرى بشدة . وكذلك فى الآية لإيراد تمثيل حال المنافتين فى إظهار الإيمان بحال طالب الوقود بل هو حال الموقد .

> وقوله : ﴿ فَلَمَّا ۚ أَضَاءًتْ مَا حَوْلَهُ ۖ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾

مفرع على استوقد . ولما حرف يدل على وقوع شيء عند وقوع غيره فوقوع جوابها مقارك لوقوع شرطها وذلك معنى قولهم حرف وجود لوجود أى حرف يدل على وجود المجاوب لوجود شرطها أى أن يكون جوابها كالمعلول لوجود شرطها سواء كان من ترتب المعاول على العلة أو كان ترتب المعارن المسبب العرف على السبب أم كان ترتب المعارن على مقارنه المهيأ والمقارن الحاصل على سبيل المصادفة وكانها استمالات واردة فى كلام العرب وفى المتراث مثال ترتب المعاول على العلة لما تعفنت أخلاطه حُمَّ ، والمسبب على السبب، ولما

جاءت رسلنا لوطاً سيءبهم وضاق بهم ذرعا، وقولُ عمرو بن معد يكرب:

لسا رأيتُ نساءنا يفحصن بالمنزاء شدا نازَلْتُ كِبشهم ولم أر من زال الكبش بسدا ومثال القارن الهيأ قول امرى، القيس:

فلما أُجَرُّنَا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خَبت ذى حقاف عقنقل هَصَرْتُ بُهُوْدَىُ رأسها فَايلت على هضيم الكشح ربَّا المخلخُل

ومثال المقارن الحاسل اتفاقا لما جاءت رسكنا إبراهيم بالبشرى قانوا سلاما وتوليمولها دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه... فمن ظن أن لما تؤذن بالسببية اغترارا بقولهم وجود لوجود حملا اللّام فى عبارتهم على التعليل فقد ارتكب شططا ولم يجد من كلام الأتمة فرط.

وأضاء يجىء متعديا وهو الأصل لأن عجرده ضاً. فتكون حينئذ همزته للتعدية كقول إنى الطمحان الفيني .

كضيىء سناًه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل

والآية عتملهما أى فلماأضاءت النار الجهات التي حوله وهو ممنى ارتفاع شعاعها وسطوع للهما ، فيكون ما حوله موسولا مفعولا لأضاءت وهو المتبادر . وتحتمل أن تكون من أضاء القاصر أى أضاءت النار أى اشتملت وكثر ضوءها فى قسمها ، ويكون ما حوله على هــذا ظرفا للنار أى حصل ضوءالنار حولها نجر مبيد عها . وحوله ظرف للحكان القريب ولا يلزم أن يراد به الإحالة فحوله عنا بمنى لذيه ومن توهم أن « ما حوله » يقتضى ذلك وقع فى مشكلات لم يجد مها مخلصاً إلا بمناه .

وجمع الضمير في قوليم بنوره مم كونه بلصق الضمير المفرد في قوله ما حوله, ممماهاة للحال المشهة وهي حال المنافقين لاللحال المشبه بها ؛ وهي حال المستوقد الواحمد على وجه بديم فى الرجوع إلى الغرض الأصلى وهو انطماس نور الإعان منهم، فهوعائد إلى النافين لا إلى الذى، قريباً من ردالمجز على الصدر فأشبه تجريد الاستمارة الفردة وهو من الثناين كتول طرفة: وفى الحى أحوى ينفض المرد شادن مظاهر "سملى" لؤلؤ وزرجد

وهذا رجوع بديم، وقرب منه الرجوع الواقع بطريق الاعتراض فى قوله الآنى هوالله على المسلم المسلم

وبهذا يكون ما فى هذه الآبة موافقا لما فى الآية بمدها من قوله تعالى «يجعلون أسابسهم فى آذامهم » إذ يتمين رجوعه لبعض المشبه به دون المشبه. وجوز صاحب الكشاف أن يكون قولهرذهب الله بنورع استثنافا ويكون التمثيل قد انتهى عند قوله تعالى «فلما أضاءت ما حوله » ويكون جواب لما محذوفا دلت عليه الجلة المستأنفة وهو قريب مما ذكرته إلاأن الاعتبار نحتلف .

ومعنى ذهب الله بنورهم: أطفأ نارهم فعبر بالنور لأنه القصودمن الاستيقاد ، وأسند إذهابه إلى الله تعالى لأنه حصل بلاسب من ريح أو مطر أوإطفاء مطفئ، والعرب والناس يسندون الأمر الذى لم يتضح سببه لاسم الله تعالى كما تقدم عند قوله « ويمدهم فى طفيانهم» وذهب المدى بالياء أبلغ من أذهب المدى بالممرزة وهاته المبالنة في التمدية بالباء نشأت من أصل الوضع الأن أصل ذهب به أن يدل على أنهما ذهبا متلازمين فهو أشد في تحقيق ذهبا المساحب كقوله « فلما ذهبا بالمره أو إرساله قلما كان الذى بريد إذهاب شخص إذها بالا شك فيه يتولى حراسة ذلك بنفسه حتى يونن بحسول امتئال أمره سار ذهب به منيدا معنى أذهبه، ثم تنوسى ذلك بكثرة الاستمال فقالوا ذهب به ونحوه أمره سار ذهب به منيدا من الشرق، وقوله « وجاء بكم من البدو» ثم جملت الهزة لجرد التمدية في الاستمعال فيقولون: ذهب القمار بمال فلان ولا ربدون أنه ذهب مه و وضحيم من المشرق، وقوله « وجاء بكم من البدو» ثم جملت الهزة لجرد التمدية في الاستعمال فيقولون: ذهب القمار بمال فلان ولا ربدون أنه ذهب مه ، ولكنهم تحفظوا ألا يستعملوا ذلك إلا في مقام تأكيد الإذهاب فبقيت المبالغة فيه. وضمير المفرد في قوله وما حوله مراهاة للحال الشبهة .

واختيار لفظ النور فيقوله ذهبالله بنوره ون الناور في ودون الناولان لفظ النورانس؛ لأن الذي يشبه النارمن الحالة المشهة هو مظاهم الإسلام التي يظهرونها وقد شاع التعبير عن الإسلام بالنور فيالقرآن فصار اختيار لفظالنور هنا يتنزلة تجريد الاستمارة لأنه أنسب بالحال المشبهة ، وعبر عما يقابله في الحال المشبهم بالفظ يصلح لهما أو هو بالمشبه أنسب في اسطلاح المشكم كما قدمنا الإشارة إليه في وجه جمع الضمير في قوله « بنورهم » .

### ﴿ وَتَرَكُّمُ فِي ظُلُمُكَ إِلَّا يُبْصِرُونَ ﴾ 17

هذه الجلة تتضمن تقريرا لمضمون ذهب الله بنورهم لأن من ذهب نوره بق في ظلمة لا يبصر ، والقصد منه زيادة إيضاح الحالةالتي صاروا إليها فإن للدلالة الصريحة من الارتسام في ذهن السامع ما ليس للدلالة الضمنية فإن قوله ذهب الله بنورهم يفيد أنهم لما استوقدوا نارا فانطفأت انعدت الفائدة وخابت المساعى ولكن قد يذهل السامع محا صاروا إليه عند هاته الحالة فيكون قوله بعد ذلك « وتركهم في ظلمات لا بيصرون » تذكيرا بذلك وتنبهما إليه . فإنهم لا يقصدون من البيان إلا شدة تصوير المانى ولذلك يطنبون ويشهون ويمثاون ويصفون الممرافة ويتاون المناف ولذلك العنبون ويشهون ويمثاون ويصفون

ندامًای بیض کالنجوم وقینة تروح النا کین بُرد ومیجسد

فإن قوله تروح إلينا الخ لا يفيد أكثر من تصويرحالة القينة وتحسين منادمهما . وتعيد هذه الجلة أيضا أنهم لم يمودول إلى الاستنارة من بعد ، على ما في قوله وتركهم من إفادة تحتيرهم ، وما في جم ظلمات من إفادة شدة الظلمة وهي فائدة زائدة على ما استغيد ضمنا من جمة ذهب الله بنورهم وما يقتضيه جمع ظلمات من تقدير تشيمات ثلاثة لضلالات ثلاث من ضلالاتهم كاسياتى . وبهذا الاعتبار الزائد على تقرير مضمون الجلة قبلها عطفت على الجلة ولم تفصل ،

وحقيقة النرك مفارقة أحد شيئا كان مقارنا له فى موضع وإبقاؤه فىذلك الموضع. وكثيرا ما يذكرون الحال النى ترك الفاعل الفعول عليها، وفى هذا الاستعمال يكتر أن يكمون مجازة عن معى سَيَّر أوجَعَل. قال النابغة :

> فلاء تتركتي بالوعيد كأني إلى الناس مطليٌّ به القارُ أجرب أي لاتصر في مهذه الشامهة، وقول عنترة:

حادث عليه كل عين أرة فتركن كل قرارة كالدرهم

ربد صيرن ، والأكثران يكنى به فى هذا الاستعمال عن الزهادة فى مفعوله كما فى بيت. النابغة، أوعز تحقيره كما فى هذه الآية .

والفرق بين ما يعتبر فيه ممنى صبرًّ حتى يكون منصوبه الثانى مفمولا، وما يعتبر المنصوب الثانى ممه حالا، أنه إن كان القصد إلى الإخبار بالتخلية والتنجى عنه فالمنصوب الثانى حال وإن كان القصد أولا إلى ذلك المنصوب الثانى وهو عمل الفائدة فالمنصوب الثانى مفمول وهو في معنى الخبر فلا يحتمل واحد منهما غير ذلك معنى وإن احتمله لفظاً .

وجمع ظلمات لقصد بيان شدة الظلمة كقوله تمالى « قل من يتجيكم من ظلمات البر والبحر » وقول النبي، سلى الشعليه وسلم « الظلم ظلمات يوم القيامة » فإن الكثرة مال كانت في العرف سبب القوة أطلقوها على مطلق القوة وإن لم يكن تمدد ولا كثرة مثل لفظ كثير كما يأتى عند قوله تمالى « وادعوا ثبورا كثيرا » في سورة الفرقان ، ومنه ذكر ضمير الجم للتنظيم ، المواحد ، وضمير المتكلم وصمه غيره للتنظيم ، وصينة الجمع من ذلك القبيل ، قبل لم يرد في القرآن ذكر الظلمة مفردا ، ولعل لفظ ظلمات أشهر إطلاقا في فصيح الكلام وسيأتى بيان هذا عند قوله تمالى « وجعل الظلمات والنور » في سورة الأنمام بخلاف قوله تمالى

« في ظلمات ثلاث » فإن التعدد متصود بقرينة وصنه بثلاث . ولكن بلاغة الترآن وكلام الرسول عليه السلام لا تسمح ياستهال جم غير مراد به فائدة زائدة على لفظه المقرد ، ويتمين في هذه الآية أن جمع ظلمات أشعر به إلى أحوال من أحوال المنافتين كل حالة منها تصلح لأن تشبه بالظلمة وتلك هي : حالة الكنو ، وحالة الكنب ، وحالة الاستهزاء بالمؤمنين ، وما يتبع تلك الأحوال من آثار النفاق . وهذا التثنيل تتميل لحال المنافتين في ترددهم بين مظاهم الإيمان ووباطن الكند فوجه الشبه هو ظهور أمر نافع ثم أنسائه قبل الاتفاع به ، فإن في اظهاره الإيمان أن يرجموا عند خاوهم بشياطينهم فيزول عنهم ذلك ويرجموا في ظلمة الكنر أشد بما كانوا أن كنر والمنافق من المذام ، فإن المنافق من المذام ، فإن الذي يستوقد النار في الظلام يتطلب رؤية الأشياء فإذا انطفأت السار صار أشد حيرة منه في أول الأمر لأن ضوء النار قد يود بصره فيظهر أثر الظلمة في المرة الثانية أقوى ويرسخ الكنر فيهم . وبهذا نظهر نكتة البيان بجماة ملا يصرون النصوير حال من انطفاً نوره بعد أن استشاء به .

ومفعول لا بيصرون محذوف لقصد عموم نني المبصرات فعزل الفعل معزلة اللازم ولا يقدَّر له مفعول كأنه قبل لا إحساس بصر لهم، كقول المبحترى :

شَجُو ُ حساده وغيظُ عداه أن يَرى مبصر ُ ويسمَعَ واع

وقد أجل وجه الشبه في تشبيه حال المنافقين أعتمادا على فطنة السامم لأنه يُخضفه من مجوع ما تقدم من شرح طلم إبتداء من قوله « ومن الناس من يقول آمنا بالله » إلخ وما يتصنعه المنافلان من الإشارة إلى وجوه الشابهة بين أجزاء أحوالم وأجزاء الحالة الشبهبا، فإن إظهارة الإيمان بقولم « آمنا بالله » وقولم ه إنما نحن مصلحون » وقولم عند لتاء المؤمنين « آمنا » أحوالا وعظاهم حسنة تلوح على النافقين حيما يحضرون مجلس النبيء سلى الله تعليه وسلم وحيما يتظاهمون بالإسلام والسلاة والصدقة مع السلمين ويصدر منهم طيّب القول وقويم السلوك وتشرق عليم الأنوار النبوية فيكاد نور الإيمان يخترق إلى عن تلك نقومهم ولكن سرعان ما يعقب تلك الحالة الطبية حالة تضادها عند انقضاضهم عن تلك الجالس الزكية وخلوسهم إلى بطانتهم من كرائهم أو من أتباعهم فتعاودهم الأحوال النبيعة

من مناولة الكفر وخداع الؤمنين والحقد عليهم والاستهزاء بهم ووصفهم بالسفه ، مثلً خلك التظاهم وذلك الانقلاب بحال الذي استوقد ارا ثم ذهب عنه نورها . ومن بدائم هذا التمثيل أنه مع ما فيسه من تركيب الهيأة الشبه بها وبعابلها للهيأة المركبة من حالم هو قابل لتحليله بتشبيهات مفردة لسكل جزء من هيأة أحوالهم بجزء مفرد من الهيأة الشبه بها فشبه استامهما لقرآن باستيقاد النار ، ويتضمن تشبيه القرآن في إرشاد الناس إلى الخير والحق بالنار في إضاءة المسالك للسالكين ، وشبه رجوعهم إلى كفرهم بذهاب نور النار ، وشبه كفرهم بالظامات ، ويشبهون بقوم انقطع إيصارهم .

## ﴿ صُمْ اللَّهِ الْمُلْمَ عُمْنَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ 18

أخبار المبتدأ محذوف هو ضمير" يمود إلى ما عاد إليه ضمير «مَثْلُهُم» ولا يعسح أن يكون عائدا على الذى استوقد نارا» عائدا على الذى استوقد نارا» عند الله الله الله يقتم به أول التشبيه وآخر الأن توله بركتل الذى استوقد نارا» يمتنفى أن المستوقد ذو بصر و إلا لما تأتى منه الاستيقاد ، وحذف المستد إليه فى هذا المقام استمال شائم عند العرب إذا ذكروا موصوفا بأوصاف أو أخبار جعلوم كأنه قد مُوف المسامع فيقولون : فلان أو فتى أو رجل أو نحو ذلك على تقدير هو فلان . ومنه قوله تعالى « جزاله من ربك عطاء حساباً رب المهاوات والأرض وما ينهما » التقدير هو رب المهاوات عُمل عن جعل رب بدلا من ربك ، وقول الحامى (۱) :

سأشكر تمرا إن تراخت منيتى اليدى لم تُمثَنَّ وإنَّ هَمَ جَلَّتِ فتى غيرُ محجوب الغِي عنصديقه ولا مُظهر الشكوى إذا النمل زلت

وسى السكاكي هذا الحذف « الحذف الذي اتبع فيه الاستمال الوارد على تركه » . والإخبار عنهم مهذه الأخبار جاء على طريقة التشبيه البليغ شبهوا في انعدام آثار الإحساس منهم بالصم البكر العمى أي كلرواحد منهم اجتمعت له الصفات الثلاث وذلك شأن الأخبار الواردة بصيغة الحجم بعد مبتدأ هواسم دال على جعم، فالمعني كل واحد منهم كالأسم الأبكر

 <sup>(</sup>١) من المحاسة في باب الأشياف غير منسوب، ونسبه السريف المرتفى في أماليه الإبراهيم بن العباس الصولى. وقيل لعبد الله بن الزبير . وقيل لمحمد بن سعيد السكان، وعمرو المذكور هو عمرو بن سعيد بن العامر الملقب بالأشدق .

الأعمى وليس المدى على التوزيع فلا يفهم أن بعضهم كالأصم وبعضهم كالأبكم وبعضهم كالأبكم وبعضهم كالأبكم وبعضهم كالأمحى، وليس هو من الاستمارة عند محقق أهل البيان . قال صاحب الكشاف « فإن قلت هل يسمى ما في الآية استمارة قلت مختلف فيه والمحققون على تسميته تشبهها بليما لا استمارة لأن المستمار قد تمتمد على لفظ المستمار منه أو المستمار في خير جملة الاستمارة فني ذكرا مما فهو تشبيه ، ولا يضر ذكر لفظ المستمار له في جملة الاستمارة المهود . ولا الله بالمستمار له في الكلام لما ظهرت الاستمارة ولذي جملة الاستمارة المهود . :

قامت تطلقى من الشمس نقس أعن على من نقسى تامت تطلقى ومن عجب شمس تطلقى من الشمس

أنْ قوله شمى استمارة ولم يمنمهم من ذلك ذكر الستمار له قبل فى قوله نفس أعز. وضميرها فى قوله قامت تظللنى وكذا إذا كان لفظ الستمار غير مقصود ابتناء التشبيه عليه لم يكن مانها من الاستمارة كقول أبى الحسن ابن طَبَاطَبًا :

لا تعجبوا من بلي غلالته قد زر أزراره على القمر

فإن الضمير لم يذكر ليبنى عليه التشبيه بل جاء التشبيه عقبه .

والصم والبكم والممى جمع أصم وأعمى وأبكم وهم من اتصف بالصم والبكم والممى . فالصم انعدام إحساس السمع عمن من شأنه أن يكون سميعاً ، والبكم انعدام النطق عمن من شأنه النطق ، والعمى انعدام البصر عمن من شأنه الإيصار.

وقوله « فهم لا يرجعون » تفريع على جملة « صم يجم عمى » لأن من اعتراه هذه الصفات انىدم منه النهم والإفهام وتعذر طمع رجوعه إلى رشد أو صواب . والرجو ع الانصراف من مكان حاول إن إلى مكان حلول أول وهو هنا مجاز فى الإفلاع عن الكفر .

# ﴿ أَوْ كَصَبِّ مِينَ ٱلسَّمَاءُ فِيهِ ظُلُمُكَ ۗ وَرَعْدُ وَبَرْقُ ﴾ .

عطف على التمثيل السابق وهو قوله « كمثل الذى استوقد نارا » أعيد تشبيه حالهم بتعشيل آخر وبمراعاة أوساف أخرى فهو تمثيل لحال النافتين المختلطة بين جواذب ودوافع حين يجاذب نفوسهم جاذب الخير عند سماع مواعظ القرآن وإرشاده ، وجاذب الشرمن أعراق النفوس والسخرية بالمسلمين ، بحال صيب من السماء اختلطت فيــه غيوث وأنوار ومنججات وأكدار ، جاء على طريقة بلغاء العرب في التفنن في التشبيه وهم يتنافسون فيه لا سما التمثيلي منه وهي طريقة تدل على تمكن الواصف من التوصيف والتوسع فيه .

وقد استقريْتُ من استمالهم فرأيتُهم قد يسلكون طريقة عطف تشبيه على تشبيه كقول امرئ القيس في معلقته:

كلم اليدين في حَيِيٌّ مُكَلَّلُ أَمال السليط بالذُّ بال المُفَتَّل

أصاح ترى برقا أريك وميضَه يضيء سَناه أو مصابيح راهب وقول لَبيدُ في معلقته يصف راحاته :

صهباء خفَّ مع اكجنوب جَهامها أو مُلْمِعُ وسَقَتْ لأَحْقَ لَاحَه طَرْ دُالفُحول وضَرْ بُها وكدَامُها (١)

فليا هبَاب في الزمام كأنهــا

وكثر أن يكون المطف في نحوه بأو دون الواو ، وأو موضوعة لأحد الشيئين أوالأشياء فيتولد منها معنى التسوية وربما سلكوا في إعادة التشبيه مسلك الاستفهام بالهمزة أي لتختار التشبيه مهذا أم بذلك وذلك كقول لبيد عقب البيتين السابق ذكرها :

أفتلك أم وحْشية مسبوعــة خذلت وهادية الصُّوار قِوامها<sup>(٢)</sup> وقال ذو الرمة في تشبيه سير ناقته الحثيث:

وثْبَ الْمُسَجَّجِ من عَانَاتِ مَعْقَالَةِ كَأَنَّه مِستبان الشَّكِّ أو جَنبُ

<sup>(</sup>١) الهاب \_ يكسم الياء \_ مصدر كالهبوب وهو النهوض والنشاط. والصهباء : السحابة المائل لونها للسواد . والجهام : السحاب لا مطر فيه وهو خفيفالسير. والملمم : التي استبان حملها، وأراد الأتان ووسقت : حملت. والأحقب : هو حمار الوحش وقوله لأحقب أي من أحقب . ولاحه : غيره . وطرد الفحول: خصامها . والكدام . بكسر الكاف \_ العض .

<sup>(</sup>٢) المسبوعة : التي أكل السبع ولدها . وخذلت بمعنى تأخرت عن صواحبها في الرواح . والهادية المتقدمة. والصوار ـ بكسر الصاد ـ قطيع الغنم . والقوام ـ بكسر القاف ـ ما به يقوم الأمر أي تأخرت النعجة الوحشية ولم تهتد بمقدمة القطيع .

ثم قال :

أذاك أم نَمِينٌ بالوَثْنَى أَكُرُعُه مسفَّع الَخَد غَادِ نَاشِعٌ شَبَبُ ثم قال:

أَذَاكُ أَم خَاصَبُ بِالسِّيِّ مَرْتَفُه أبو ثلاثين أمسى وهو مُثْقِلُبِ(١)

وربما عطفوا بالواوكما في قوله تعالى « ضرب الله مثلا رجلا فيسه شركاء متشاكسون » الآبة ثم قال « وضرب الله مَثلا رجلين » الآبة . وقوله « وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » الآبة . بل وربما جموا بلا عطف كقوله تعالى « حتى جماناهم حصيداً خامدين » . وهذه تمننات جميلة في الكلام البلينع فما ظنك بها إذا وقعت في التشييه التميلي فإنه لفرته مفرداً قدر استطاعة تمكريره .

وأو عطفت لفظ صيب على الذى استوقد بتقدير مَثَل بين الكاف وصيب . وإعادةً حرف التشبيه مع حرف العطف المذى عن إعادة العامل؛ وهذا التكرير مستعمل فى كلامهم وحسَّنه هنا أن فيه إشارة إلى اختلاف الحالين الشمهين كما سنبينه وهم فى الغالب لا يكررونه فى العطف .

والتمثيل هنا لحال النافقين حين حضورهم بجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعهم القرآن وما فيه من آى الوعيد لأمثالهم وآى البشارة ، فالنرض من هذا التمثيل تمثيل حالة مغارة للحالة التى مُثَلَّتْ فى قوله تمــالى « مَثَلُهم كَمَثَل الذى استوقد» بنوع إطلاق وتقييد

فعوله « أو كصيب » تقديره او كفريق ذى صيب اى كقوم على نحو ما تقدم فى قوله «كمثل الذى استوقد » دل على تقدير قوم قوله « كيميلون أصا يُصَهم في آذانهم » وقولُه

<sup>(</sup>١) قولهأذاك: الإشارة للى حمار الوحش فى الأبيات قبله، وهو الذى أواده بالمنجج . والمنجج : المسكدوم وهو من الصفات الغالبة على عار الوحش لأنه لا يخلو عن كدام فى جلده من العراك مع الحرء والنمس - بكسر المرم \_ الذى به النمش يفتحها وهو نقط بيض وسود، وأراد به الثور الوحثى . والوثى: التخطيط . والمنفع : الأسود . والثيب : المسن من تيمان الوحش . وقوله خاضب أراد ذكر العام فإنه إذا أكل بقل الربيح احرت ساءه . والسي \_ بكسر الدين وتشديد الياء \_ المستوى من الأرض . وأبو تلاين أى له تلاتون فرخا وذلك عدد ما ببيض العام . ومنقلب : راجع لفراخه فهو شعيد الديد .

« بخطف أبصاره » الآية . لأن ذلك لا يصع عوده إلى النافتين فلا كيمي، فيه ما جاز في وقوم " ذهب الله بنوره الح . فشبهت حال المنافتين بحال قوم سائرين في ليل بأرض قوم أسابها النيت وكان أهلها كائين في مساكنهم كا عُم ذلك من قولهمكانًا أشاء لهم مشوًا فيه » فذلك النيت نعم أهل الأرض ولم يصنهم بماً اتصلهم من الرعد والصواعق ضر ولم ينفع الملاين بها وأضرً بهم ما اتصل به من الطلات والرعد والبرق ، مَثَل ما بَعني الله به من الأسلان وارد. وفي الحديث الصحيح « مَثَل ما بَعني الله به من الهدى كنل النيت أساب أرضا فكان منها نقيّة " الخ . وفي القرآن « كنل غيث أعجب الكفار نباته » . ولا تَجد حالة صالحة أنتيل هيئة اختلاط نع وضر مثل حالة المطر والسحاب وهو من بديم التمثيل القرآن ومنه أخذ أبوالطب قوله :

فتى كالسحاب الجون بُرجَى وُبِيَقَى بُرجَى الْحَلَى الله وتَخْفى السواعق والظّلمات مستمار لما يسترى السَّائر في الليل والظّلمات مستمار لما يسترى السَّائر في الليل وحشة النبم لأنه يحجب عنه ضوء النجوم والقمر . والرعد لقوارع القرآن وزواجره . والبَّرَق لظهور أنوار هديه من خلال الزواجر فظهران هذا الركب النميل صالح لاعتبارات تمريق التشيه وهو أعلى النميل .

والسبب فيَّمل من صاب يصوب صوبا إذا نرل بشدة ، قال الرزوق إن ياه وللنقل من المصدرية إلى الاسمية فهو وصف للمطر بشدة الظلمة الحاصلة من كثافة السحاب ومن ظلام الليل. والظاهر أن توليمن الساء ليس بقيد للسيب وإنما هو وصف كاشف جىء به لزيادة استحصار صورة الصيب في هذا التمثيل إذ القام مقام إطناب كقول امرى القيس:

#### \* كِلْمُود صِخْر حَطَّهُ السيل مِن عَل \*

إذ قد علم السامع أن السيل لا يحط جلمود سخر إلا من أعلى ولكنه أراد التصوير ، وكقوله تعالى « ولا طائر يطير بجناحيه » ، وقوله «كالذى استهوته الشياطين فى الأرض» وقال تعالى « فأشيلر عاينا حجارة من الساء » .

والساء تطلق على الجو المرتفع فوقنا الذي نخاله قبة زرةاء، وعلى الهواء المرتفع قال تعالى «كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الساء » وتطلق على السحاب، وتطلق على المطر نسه فنى الحديث: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر سماءًا لخ ، ولما كان تسكون المطر من الطبقة الزمهر برية المرتقمة فى الجو جمل ابتداؤه من الساء وتسكرر ذلك فى القرآن .

ويمكن أن يكون قوله « من السماء» تقييدا للصيب إما بمعنى من جميع أقطار الجو إذا قلنا إن التعريف في السماء للاستغراق كما ذهب إليه في الكشاف على بعد فيه إذ لم يعهد دخول لام الاستغراق إلا على اسم كلي ذي أفراد دون اسم كل ذي أجزاء فيحتاج لتنزيل الأجزاء منزلة أفراد الجنس ولا يعرف له نظير في الاستعال فالذي يظير لي إن جعلنا قوله « من السماء » قيداً للصيب أن المراد من السماء أعلى الارتفاع والمطر إذا كان من سمت مقابل وكان عالياكان أدوم بخلاف الذي يكون من جوانب الجو وبكون قريبا من الأرض غير مرتفع: وضمير وفيه يعائد إلى صيب والظرفية مجازية بمعنى معه، والظلمات مضى القول فيه آنفا والمراد بالظلمات ظلام الليل أي كسحاب في لونه ظلمة الليل وسحابة الليل أشد مطرا وبرقا وتسمى سارية . والرَّعد أصوات تنشأ في السحاب . والبرق لامع ناري مضيء يظهر في السحاب، والرعدُ والبرق ينشآن في السحاب من أثر كه بأني يكون في السحاب فإذا تكاثفت سخابتان في الجو إحداهما كهرباؤها أقوى من كهرباء الأخرى وتحاكّما جذبت الأقوى منهما الأضعف فحدث بذلك انشقاق في الهواء بشدة وسرعة فحدث صوت قوى هو المسمى الرعد وهو فرقعة هوائية من فعل الكيرباء، ويحصل عند ذلك التقاء الكهرباءين وذلك يسبب انقداح البرق. وقدعلت أن الصب تشبيه للقرآن وأن الظلمات والرعد والبرق تشبيه لنوازع الوعيد بأنها تسر أقواما وهم المنتفعون بالغيث وتسوء المسافرين غير أهل تلك الدار، فكذلك الآيات تسر المؤمنين إذ يجدون أنفسهم ناجين من أن نحق عليهم وتسوء المنافقين إذ يجدونها منطبقة على أحوالهم . ﴿ يَعْمَلُونَ أَصَّلِهِمُهُمْ فِيعَآذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاءِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَلَّغِرِيْنُ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْسَارُهُمْ كُمَّا أَضَّاءَلَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ فَامُواْ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَذَهَبَ لِسِنْمِهِمْ وَأَبْسَلَوِهِمْ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلَّ شَيْءِقَدَمِنُ } 20

الأظهر أن تكون جمة « يجملون » حالا اتضح بها المقصود من الهيئة المشبه بها لأنها كان مجملة ، وأما جمة « يكاد البرق » فيجوز كونها حالا من ضمير بجملون ، لأن بها كال إيضاح الهيئة الشبه بها وبجوز كونها استثنافا لبيان حال الفريق عند البرق فنشير أبصارهم علم عند الرعد . وجمة « كلا أضاء لهم مشوا فيه » حال من البرق أو من ضمير أبصارهم لا غير، وفي هذا تشبيه لجزع النافتين من آيات الوعيد بما يمترى القائم تحت المها حين الرعد والبرق والظامات فهو يخشى استكاك سمه و يخشى الصواعق حدر الموت ويمشيه البرق حين يلمع بإضادة شديدة ويممى عليه الطريق بعد انتظاع لمانه . وقوله « كما أضاء لهم » تمثيل لحال حيرة المنافتين بحال حيرة السائرين في الليل المظلم الموعد المبرق .

وقوله « والله عيماً بالكافرين » اعتراض التذكير بأن القصود التمثيل لحال المنافتين فى كفرهم لا لمجرد التفنن فى التمثيل . وقوله « ولو شاء الله لذهب بسممهم وأبصارهم » وجوع إلى وعيد النافقين الذين هم المقصود من المحتيل فالضائر التى فى جملة « ولو شاء الله » راجعة إلى أصل السكلام ، وتوزيع الضائر دل عليه السياق .

فسر عن رواجر الترآن بالسواعق وعن انحطاط قلوب المنافيين وهى البسائر عن قرار نورالإيمان فيها بخطف البرق للأبسار ، وإلى نحو من هــذا يشير كلام ابن عطية نقلا عن جمهورالمفسرين وهو بجاز شائع ، يقال فلان برعد ويبرق، على أن بناءه هنا على الجاز السابق يريده قبولا، وصر مما يحصل المنافقين من الشك في سحة اعتقادهم بمثني السارى في ظالمة إذا أضاء له البرق، وعن إقلاعهم عن ذلك الشك حين رجوعهم إلى كفرهم بوقوف الماشي عندانقطاع البرق، على طريقة المتميل ، وخال ذلك كله تهديد لا يناسب إلا المشمين وهو

ما أفاده الاعتراض بقوله « والله عيمط بالكافرين » وقوله « ولو شاء الله لنهب بسمعهم وأبسارهم» فجاه سهده الجمل الحالية والمستأنية تنبيها على وجه النبه وتقريراً لقوة مشامه الزواجر وآبات الهدى والإيمان بالرعد والبرق في حصول أثرى النغم والفسر عمهما مع تفن في البلاغة وطرائق الحقيقة والجاز . وجعل في الكشاف الجل الثلاث مستأتمة بنكاد البرق » مستأتمة عن حملة « يحملون » لأن الصواعق تستزم البرق، والثالثة وهي « كما أضاء لهم مشوا » مستأنفة عن قوله « يكاد البرق » والثانية وهي « كما أضاء لم مشوا » مستأنفة عن قوله « يكاد البرق » والمدنى عليه ضعيف وهو في بعضها أضعف منه في بعض مستأنفة والهرائية والهرائية والم أضعف منه في بعض مستأنفة والهرائية والم أضف منه في بعض المشراء إليه آنفا .

والجمل والأمايم مستمملان في حقيقتهما على قول بعض الفسرين لأن الجمل هو هنا بمنى النوط ، والظرفية لا تقتضى الإحاطة فجمل بعض الإصبع فى الأدن هو جعل للإصبع فتمثل بعض علماء البياز بهذه الآيةالمجاز الذى علاقته الجزئية تسامح واذلك عمر عنه صاحب الكشاف بقوله هذا من الاتساعات فى اللغة التى لا يكاد الحاسر يحصرها كقوله «فاغسلوا وجوهكم» «فاقطموا أيديهما» ومنه قوالك مسحت بالمنديل ، ودخلت البلد، وقيل ذلك مجاز فى الأصابع، وقيل عجاز فى الجمل ولن شاء أن يجمله عبازا فى الظرفية فتكون تبعية لكلمة فى .

ومن فى قوله «من السواعت» للتعليل أى لأجل السواعق إذ السواعق هى علة جعل الأصابع فى الآذان ولا ضير فى كون الجعل لانقائها حتى يقال يلزم تقدر مصاف نحو ترك وانقاء إذ لا داعى إليه، ونظير حداً قولهم سقاه من السيمة ( بفتح الدين وسكون الياء وهى شهوة اللبن ) لأن الميمة سبب السق والمقصود ذوالها إذ الفعول لأجله هو الباعث وجوده على الفعل سواء كان مع ذلك غاية للفعل وهو الغالب أم لم يكن كما هنا .

والصواعق جَمَع صاعقة وهى نار تندفع من كهربائية الأسحبة كما تقدم آنفا . وقوله رخدر الموت بفعول لأجله وهو هنا علة وغاية معا .

ومن بديع هذا التعثيل أنه مع ما احتوى عليه من مجموع الهيئة المركبة الشبه بها حال المنافتين حين منازعة الجواذب لنفوسهم من جواذب الاهتداء وترقبها ما يفاض على نفوسهم من قبول دعوة النبىء وإرشاده مع جواذب الإصرار على الكفر وذبهم عن أنسمهم أن يعلق مها ذلك الإرشاد حيمًا يخاون إلى شياطيهم ، هو مع ذلك قابل لتفريق التشبيه في فى مفرداته إلى تشابيه مفردة بأن يشبه كل جزء من مجموع الهيئة الشبهة لجزء من مجموع الهيئة الشبهة لجزء من مجموع هيئة قوم أصابهم صيب معه ظامات ورعد وصواءق لا يطيقون سماع قصفها ويخشون اللوت مها وبرق شديد يكاد يذهب بأبصارهم وهم فى حيرة بين السير وتركد . وقوله « والله محيط بالكافرين » اعتراض راجع للنافتين إذقدحق عليهم التمثل واتنصيمته حالهم فأن أن ينبه على وعيدهم ومهديدهم وفى هدا رجوع إلىأصل النرض كالرجوع فى قوله تمالى «ذهب الله بنورهم وتركيم » الح كما تقدم إلا أنه هنا وقع بطريق الاعتراض .

والإحاطة استمارة للتدرة الكاملة شبهت الندرة التى لايفوتها المقدور بإحاطة الهيط بالمحاط على طريقة التبدية أو التمثيلية وإن لم يذكر جميع ما يدل على جميع المركب الدال على الهيئة المشبهة بها وقد استعمل هذا الخبر فى لازمه وهو أنه لا يفلنهم وأنه بجازيهم على سوء سنعهم.

والخطف الأخذ بسرعة .

وكلما كلمة تفيد عموم مدخولها ، وما كانة اكل عن الإضافة أو هى مصدرية ظرفية أو نكرة موصوفة فالمموم فيها مستفاد من كلة كل .

وذكر كلما فجانب الإشاءة وإذا فى جانب الإظلام لدلالة كلما على حرصهم على الشى وأنهم يترصدون الإشاءة فلا يفيتون زميامن أزمان حصولها ليتبينوا الطريق فى سيرهم لشدة الظلمة. وأضاء فعل يستممل قاصرا ومتعدياً باختلاف المدى كانتدم في قوله «فلماأشاءت ماحوله». وأظلم يستعمل قاصرا كثيرا ويستممل متعديا قليلا والظاهر، أن أضاء هما متعد فففول أضاء محذوف لدلالة مشوا عليمه وتقديره الممشى أو الطريق أي، أضاء لهم البرق الطريق وكذلك أظلم أى وإذا أظلم عليهم البرق الطريق بأن أمسك وميضه فإسنادالإظلام إلى البرق مجاز لأنه تسبب فى الإظلام . ومعنى التيام عدم الشى أى الوقوف فى الموضم .

وقوله تعالى «ولو شاء الله لنهب بسمعهم وأبصارهم» مفعول شاء محذّوف لدلالة الجواب عليه وذلك شأن فعل الشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقع متصلانها يصلح لأن يدل على مفعوله مثل وقوعه صنة لموصول يحتاج إلى خبر نحو ما شاء الله كان أى ما شاء كونه كان ومثل وقوعه شرطا للو لظهور أن الجواب هو دليل المفعول وكذلك إذا كان في الكلام السابق قبل فعل المشيئة ما يدل على مفعول الفعل نحو قوله تعالى «سنقرتك فلا تنسى إلا ما شاء الله» قال الشيخ فىدلائل الإعجاز: إن البلاغة فى أن يجاء به كذلك محذوفا وقد يتفق فى بعضه أن يكون إظهار الفعول هو الأحسن وذلك بحو قول الشاعر ( هو إسحاق الخريمى مولى بنى خريم من شمراء عصر الرشيد برثى أباالهيذام الخريمى حنيده ابن ابن عمارة)

ولو شئتُ أن أبكى دما لبَكيته عليه ولكن ساحةُ الصبر أوسع

وسب حسنه أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دما فلما كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره في نفس السامع الخ كلامه وتبعه صاحب الكشاف وزاد عليه أنهم لا يحذفون في الشيء الستغرب إذ قال لا يكادون يبرزون المعمول إلا في الشيء الستغرب الخ وهو مؤول بأن مراده أن عدم الحذف حينئذ بكون كثيرا. وعندى أن الحذف هو الأصل لأجل الإيجاز قالبليم تارة يستنى بالجواب فيقصد البيان بعد الإيجار وهــذا هو الفال في كلام العرب، قال طرفة : وإن شت أم رقل وإن شت أرفات رونارة بيني بذكر الشرط أساس الإسخار في الجواب نحو البيت وقوله تعالى «فو أردنا أن نتخذ لهوا لا غذناه» ويحسن ذلك إذا كان في الحواب نحو البيت وقوله تعالى «فو أردنا أن نتخذ لهوا والإيجاز حاصل على كل حال لأن فيه حذة إما من الأول أومن الثاني . وقد يوهم كلام أعة المان أنالفمول الفريب يجب ذكره وليس كذلك فقد قال الله تعالى «قالوالو شاء ربنا لأنزل ملائيل المان الأولال المرى .

وإن شُلْتَ فَازَعُم أَنَّ مَن فوقَ طهرها عبيدُ كَ واستشهرِد إِلهَكَ يَشْهَدِ فإن رَعِم ذَلك زَعم غريب .

والضعير في توليربسممهم وابصاره ظاهره أن يعردوا إلى أسحاب الصيب المشبه بحالهم حال المنافقين لأن الإخبار يلكان إتلاف الاسماع والأبصار يناسب أهل الصيب الشبه بحالهم بمتضى قوله « يجملون أسابهم في آذامهم» والمقصود أن الرحدو البرق الواقعين في الهنيئة المشبه بها ها رعد وبرق بلنا منتفى وقو جنسيهما بحيث لايمتم قصيف الرعد من إتلاف أبصار عالمية للمشبه ولا يمنع وميض البرق من إتلاف أبصار ناظريه إلا مشيئة الله عدم وقوع ذلك لحكة وفائدة ذكر هذا في الحالة المشبه نها أن يسرى نظيره في الحالة المشبه وهي حالة النافتين فهم على وشك انعدام الاتفاع بأسماعهم وأبصارهم انعداما من كثرة عنادهم إعراضهم عن الحق إلاأن الله لم يشأ ذلك استدراءا لهم وإملالاذوادوا

أيما أو تلوما لمم وإعذارا لعل ممهمين يتوب إلى الهدى وقد صيغ هذا العنى هذا الأسلوب لما فيه من التوجيه بالمهديد لهم أن يذهب الله سميهم وأيصارهم من نفاقهم إن لم بيتدروا الإفلاع عن النفاق وذلك يكون له وقع الرعب في قاويهم كما وقع لعتبة بن ربيمة لما قرأ عليه النبى صلى الله عليه وسلم « فقل أنذر تبكر صاعقة مثل صاعقة عاد وتحود » .

فليس القصود من اجتلاب لو في هذا الشرط إفادة ما تقضيه لو من الامتناع لأنه ليس القصود الإعلام بقدة الله على ذلك بل القصود إفادة لازم الامتناع وهو أن توفر أسباب إذهاب البرق والرعد أبسارتم الواقعين في التمثيل متوفرة وهمي كفران النممة الحاصلة منهما إذ إنما رزقوهما للتبصر في الآيات الكونية وساع الآيات الشرعية فلما أعمر شنوا عن الأمرين كانوا أحرياء بسلب النممة إلا أن الله لم يشأ ذلك إمهالا لهم وإقامة للتحجة عليهم فسكانت لو مستعملة بجازاً مرسلا في بجود التعليق إظهارا لتوفر الأسباب لولا وجود المانع على حد قول أني بن شأبي بن ربيعة من شعراء الحاسة يصف فرسة .

#### ولو طَـــار ذو حافر قبلَها لطارتْ ولــكنه لم يطِرْ

أى توفر فيها بسب الطيران . فالمدى لو شاء الله لذهب بسميهم وأبصارهم بزيادة ما فى البرق والرعد من القوة فيفيد بلوغ الرعد والبرق قرب غاية القوة . ويكون لقوله « إن الله على كل شىء قدر» موقع مجيب .

وقوله «إنالله على كلشىء ندير» تذييل، وفيه ترشيح للتوجيه المقصود للتهديد زيادة فى تذكيرهم وإبلاغا لهم وقطعا لمغذرتهم فى الدنيا والآخرة .

# ﴿ يُلْأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن فَبُلِكُمْ لَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن فَبُلِكُمْ لَمَا لَكُمْ تَتَقُونَ﴾ 21

استثناف ابتدائى ثنى به البينان إلى موعظة كل فريق من الفرق الأربع المتقدم ذكرها موعظة تليق بحاله بعد أن قضى حق وصف كل فريق سهم بخلاله ، ومثلت حال كل فريق وضربت له أمثاله فإنه لما استونى أحوالا للمؤمنين وأضدادهم من المشركين والمنافقين لاجرم تهيأ المقام لخطاب عمومهم بما يتقمهم إرشادا لهم ورحمة بهم لأنه لا يرضى لهم الضلال ولم يكن ما ذكر آنقا من سوه صنعهم حائلا دون إعادة إرشادهم والاقبال علمهم بالخطاب فعيه تأنيس لأنفسهم بعد أن هددهم ولامهم وذم صنعهم ليملموا أن الإعلاظ عليهم ليس إلا حرصا على صلاحهم وأنه نحنى عمهم كما يفعله المربى الناسح حين زجر أو يوخخ فيرى انكسار نفس مرباه فيجبر خاطره بكلمة لينة ليربه أنه إنما إنا أساء إليه استصلاحا وحبا لخيره فلم يترك من رحمته لخلقه حتى في حال عتوهم وضلائم وفي حال حلهم إلى مصالحهم .

وبعد فهذا الاستئناس وجبر الخواط يزداد به المحسنون إحسانا وينكف به المجرمون عن سوه مستعهم فيأخذ كل فريق من الذين ذكروا فيا سلف حظّه منه . فالمقسود بالنداء من قوله « يأيها الناس » الاقبال على موعظة نبذ الشرك وذلك هو غالب اصطلاح القرآن في الخطاب بيأيها الناس » وقرينة ذلك هنا قوله « فلا تجملوا أله أندادا وأنم تعلمون » أطلاب بالنداء تنويها به . ويا حرف النداد وهو أكثر حروف النداء استمالا فهو أصل حروف النداء متدملاً فهو السود وف النداد وهو أكثر حروف النداء استمالا له القريب والبعيد كما في القاموس . قال الرضى في شرح الكافية : إن استمال با في القريب والبعيد كل في القاموس . قال الرضى في شرح الكافية : إن استمال با في القريب والبعيد كل في الفرق الكشاف « ويا حرف وضع في أصله لنداء البعيد تم استممل الدعلى الزغشرى إذ قال في الكشاف « ويا حرف وضع في أصله لنداء البعيد تم استممل في مناداة من سها أو غفل وإن قرب تغزيلا له مغزلة من بعد » وكذلك فعل في كتاب المقصل .

وأى فى الأصل نكرة تدل على فرد من جنس اسم يتصل مها بطريق الإسافة ، نحو أي رجل أو بطريق الإبدال نحو يأيها الرجل ، ومنه ما فى الاختصاص كقولك لجليسك أنا كنيت مهمك أيها الجالس عندك وقد ينادون المنادى باسم جنسه أو يوصفه أنه طريق مموفته أو لأنه أثمل الإحساره كما هنا فريما يؤتى بالمنادى حينئذ نكرة مقسودة أو غير مقصودة وربا يأتون باسم الجنس أو الوصف معرفا باللام الجنسية إشارة إلى تطرف التعريف إليه على الجلة قتننا فجرى استماهم أن يأتوا حينئذ مع اللام باسم إشارة إغراقا فى تعريفه (<sup>17)</sup>

 <sup>(</sup>١) علله كثير من التجوين بأنه لكراهية اجتماع خرق تعريف، ورده الرضى بأنه لا يستسكر اجتماع حرفين في أحدهم من الفائدة ما في الآخر وزيادة كما في لقد، وإلاء وقالوا يا هذا، ويا أنت. والذي يختار في تعليله أنه كراهية اجتماع أدان تعريف وها حرف النداء وألى المعرفة.

ويفصلوا بين حرف النداء والاسم المنادى حينئذ بكلمة أىّ وهو تركيب غير جار على قياس اللغة ولعله من بقايا استمال عتيق .

وقد اختصروا اسم الإشارة فأبقواها التنبيهية وحذفوا اسم الإشارة، فأصل بأبها الناس بأبهؤلاء وقد صرحوا بذلك في بسف كلامهم كقول الشاعر الذي لانعرفه .

\* أُمهذَانِ كُلازاد يِكَا \*

وربما أرادوا نداء المجمول الحاضر الذات أيضا بما يدل على طريق إحضاره من حالة قائمة به باهتبار كونه فردا من جنس فتوسلوا لذلك باسم الموسول الدال على الحالة بمسلته والدال على الجنسية لأن الموسول يأتى لما تأتى له اللام فيقحمون أيَّا كذلك نحو «يأيها الذي نزل عليه الذكر».

والناس تقدم الكلام في اشتقاقه عند قوله تمالى « ومن الناس » وهو اسم جمع نودى هنا وعرف بأل يشمل كل أفراد مسباه لأن الجوع المرفة باللام للمعوم مالم يتحقق عهد كما تقرر في الأصول واحتمالها المهد ضعيف إذ الشأن عهد الأفراد فلذلك كانت في المعوم أفس من عموم الفرد الحلى بأل .

فإن نظرت إلى صورة الخطاب فهو إنما واجه به ناسا ساميين فسهومه لن لم يحضر وقت معاع هذه الآية ولن سيوجد من بعد يكون بترينة عموم التسكليف وعدم قعدد تخصيص الحاضر ن وذلك أمر تد توار نقلا ومعنى فلاجرم أن يم الجميع من غير حاجة إلى القياس، وإن نظرت إلى أن هذا من أضرب الخطاب الذى لا يكون لمين فيترك فيه التميين ليم كل من يصلح للمخاطبة بذلك وهذا شأن الخطاب الصادر من الدعاة والأمماء والثولفين في كتبهم من نحو قولهم يا قوم ، وان ي وأن ترى ، وجهذا تمل ، ونحو ذلك فا ظلك كتبهم من نحو قولهم يا قوم ، ولا فن ، وأن ترى ، وجهذا تعل ، ويحو ذلك فا ظلك غيطاب الرسل وخطاب هو نازل من الله تمال كان ذلك عاما لكل من يشمله اللنظ من غير استمانة بدليل آخر. وهذا هو تجين السألة التي يقرضها الأصوليون ويعبرون عبها بحدهم بناء على أن ذلك هو معتمقى المخاطبة حتى قال المصد إن إنكار ذلك مكابرة، وبحث فيه التحذانى في جيم المصور كا أشار إليه البيشاوى .

قلت الظاهر إن خطابات التشريع وتحوها غير جارية على المروف في توجه الخطاب في أصل اللغات الشريع لا يقصد لفريق مدين ، وكذلك خطاب الخلفاء والولاة في الطهائر والتقاليد ، فقرينة غدم قسد الحاضرين ثابتة واضحة ، غاية ما في الباب أن تعلقه بالحاضرين تعلق معنوى إعلامى على نحو ما تقرو في تعلق الأمر في علم أسول الفته فنفرض مثلة في توجه الخطاب .

والمبادة في الأصل التذلل والخصوع وقد تقدم القول فيها عند قوله تعالى «إياك نعبد» ولما كان التذلل والخضوع إنما يحصل عن صدق اليتين كان الإيمان بالله وتحديده بالإلاهية له . فألخاطب بالأمر بالعبادة المسركون من العرب والدهميون معهم وأصل الكتاب والمؤمن كل بما عليه من واجب العبادة من إثبات الخالق ومن توحيده ، ومن الإيمان بالرسول ، والإسلام للدين والامتثال لما شرعه إلى ما وراء ذلك كله حتى منتهى العبادة ولو بالدوام والمواظبة بالنسبة إلى الرسول سلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه فإنهم مشمولون للخطاب على ما تقرر في الأصول ، فالمأمورية هو القدر المشرك حتى لا يلزم استمال المشرك في ممانيه عند من يأبي ذلك الاستمال وإن كنا لا تأباء إذا صلح له السياق بدليل تعريع قوله بعد ذلك « فلا بجمال الله أندادا » على قوله إلى الأمر بالعبادة بالنسبة إليهم إنحا الآية حجة القول بخطاب الكنار بغروع الشريعة لأن الأمر بالعبادة بالنسبة إليهم إنحا مسالة أيمني به الإيمان والتوحيد وتصديق الرسول ، وخطابهم بذلك متفق عليه وهي مسألة ضحة .

وقد مضى القول في معنى الرب عند توله تمالى « الحمد لله رب العالمين » في سورة الفائحة . ووجه المدول عن غير طريق الإشافة من طرق التعريف نحو العلمية إذ لم يقل اعبدوا الله ، لأن في الإتيان بلفظ الرب إبدانا بأحقية الأمر بمبادته فإن المدر لأمور الخلق هو جدر بالمبادة لأن فيها معنى الشكر وإظهار الاحتياج .

وإفراد اسم الرب دل على أن المراد رب جميع الحلق وهو الله تعالى إذ ليس تمة رب يستحق هذا الاسم بالإفراد والإضافة إلى جميع الناس إلا الله ، فإن المشركين وإن أشركوا مع الله آلمة إلا أن بصض القبائل كان لها ضريد اختصاص ببعض الأصنام ، كما كان لثنيف ضيد اختصاص باللات كما تقده فى سورة الفائحة وتبهم الأوس والخزرج كما سيأتى فى تفسير قوله تعالى « فن حج البيت أو اعتمر » فى هذه السورة فالمدول إلى الإضافة هنا . لأنها أخصر طريق فى الدلالة على هذا المقصد فعى أخصر من الموسُول فلو أريد غير الله لقيل اعبدوا أربابكم فلا جرم كان قوله اعبدوا ربكي صريحًا فى أنه دعوة إلى توحيد الله . ولذلك فقوله « الذى خلقكم » زيادة بيان لموجب العبادة ، أو زيادة بيان لما اقتصته الإضافة . من تضمن معنى الاختصاص بأحقية العبادة .

وقوله « والذن من قبلكم » يفيد تذكير الدهربين من المخاطبين الذن يرعمون أنهم إنا خالتهم آباؤهم فقالوا « نموت وكيا وما يهلكنا إلا الدهم » فكان قوله « والدن من قبلكم » تذكيرا لهم بأن آبادهم الأولين لابد أن ينهوا إلى أب أول فهو مخلوق لله تمالى . ولمل هذا هو وجه التأكيد بريادة حرف ( من ) فى قوله « من قبلكم » الذي يمكن الاستفناء عنه بالاقتصار على قبلكم ، لأن ( من ) فى الأسل للابتداء فعى تشير إلى أول الموسوفين بالقبلية فذكرها هنا استرواح لأصل معناها مع معنى التأكيد النااب علمها إذا وقعت مع قبل وبعد .

والخلق أصله الإيجاد على تقدير وتسوية ومنه ( خلَق الأديمَ إذا هيأه ليقطعه ويخرزه ). قال جبير فى همرم بن سنان :

ولأنت تدى ما خَلَقت وبَدْ هن القوم كِنانُ ثم لا يفرى وأطلق الخلق في القرآن وكلام الشريعة على إبجاد الأشياء المدومة فهو إخراج الأشياء من العدم إلى الوجود إخراجاً لا صنعة فيه البشر فإن إبجاد البشر بصنعتهم أشياء إنما هو تصويرها بتركيب متفرق أجزائها وتقدر مقادر مطاوبة منها كسانع الخزوف فالخلق وإيجاد العوالم وأجناس الموجودات وأنواعها وتولد بعضها عن بعض عا أودعت الخلقة الإلاهية فيها من نظام الإيجاد مثل تحكون الأجنة في الحيوان في بطونه وبيضه وتحكون الزرع في حبوب الزريعة وتحكون الله في الأسحبة فذلك كله خلق وهو من تحكون الله تمالى ولا عبرة عا قد يقارن بعض ذلك الإيجاد من علاج الناس كالنزوج وإلقاء الحب والنوى في الأرض للإنبات ، فالإيجاد الذي هو الم خراج من العدم إلى الوجود بدون عمل بشرى

خص باسم الخلق في اسملاح الشرع ، لأن لفظ الخلق هو أقرب الأفاظ في اللغة المربية 
دلالة على معنى الإبجاد من العدم الذى هو سفة الله تعالى وسار ذلك مدلول مادة خلق 
في اسملاح أهل الإسلام فالذلك خص إطلاقه في اسان الإسلام بالله تعالى « أفن يخلُق 
كن لا يخلق أفالا تذكرون » وقال ح « هل من خالق غير الله به وخص اسم الخالق به 
تعالى فلا يطلق على غيره ولو أطلقه أحد على غير الله تعالى بناء على الحقيقة اللغوية لكان 
تعالى الخالق إلا بوجه من المجاز بعيد فإذا بلغ في سياسة نفسه وسياسة الخلق مبلناً ينفره 
فيه باستنباط أمور لم يسبق إليها ويقدر مع ذلك على فعلها كان كالهترع لما لم يكن له 
فعل باستنباط أمور لم يسبق إليها ويقدر مع ذلك على فعلها كان كالهترع على لم يكن له 
فعل الخلق على الحرور إليالاق الاسم (أى الخالة النادرة ومع ذلك جمله مجازاً بعيدا 
فا خكاه الله في الغرآن من قول عيمى عليه السلام « أي أخلق لكم من الطبن كهيئة الطبر 
فأتف فيه فيكون طائراً بإذن الله» و وقول الله تعالى ح « وإذ تخلق من الطبن كهيئة الطبر 
الذى لا يقدر عليه إلا الله تعالى . « وقول الله تعلى عليه المادة بتسكوين الله تعالى الوجودات 
الذى لا يقدر عليه إلا الله تعالى . « وشعل المادة بتسكوين الله تعالى الوجودات 
ومن أجل ذلك قال تعالى . تم تخصيص تلك المادة بتسكوين الله تعالى الوجودات 
ومن أجل ذلك قال تعالى . تعالى أه أحسن الخالتين » .

وجملة رلملكم تتقون تعليل للأمر باعبدوا فلذلك فصلت أى أمرتكم بعبادته لرجاء منكم أنُّ تتقوا .

« ولمل » حرف يدل على الرجاء . والرجاء هو الإخبار عن مهي وقوع أمر فالمستقبل وقوعاً مؤكداً . فتين أن لمل حرف مدلوله خبرى لأنها إخبار عن تأكد حصول الشيء (١) ومناها مركب من رجاء التكلم في المخاطب وهو معنى جزئى حرفى وقد شاع عند الفسرين وأمل العلوم الحيرة في محمل لمل الواقعة من كلام الله تمالى لأن معنى الترجى يتتضى عدم الجزم بوقوع المرجو "عند التسكيم فللشك جانب في معناها حتى قال الجوهرى « لمل كلة

<sup>(</sup>١) وليس فيها منى إنشاق طلي ولذلك لم يصورا النمل في جوابها بعد الفاء والواو بخلاف جواب النمي ولذلك لم ينصب فأطلم من قوله تعال « لمسلى أينتم الأسباب أسباب السهاوات فأطلع » إلا في رواية حفس عن عاصم .

شك » وهذا لا يناسب عمر الله تعالى بأحوال الأشياء قبل وقوعها ولأمها قد وردت فى أخبار مع عدم حصول المرجو لتوله تعالى «ولتداخذنا آل فرعون بالسنين وتقص من الثمرات لعلهم يذكرون » مع أنهم لم يتذكروا كما بيئته الآيات من بعد .

ولهم فى تأويل لعل الواقعة فى كلام الله تعالى وجوه :

أحدها قال سيبويه « لعل على بابها والترجى أو التوقع إنما هو فى حيز الخاطبين اه . » يعنى أنها للإخبار بأن الخاطب يكون مرجوا، واختاره الرضى قائلا لأن الأسل أن لا تخرج عن معناها بالكيلة . وأقول لا يعنى سيبويه أن ذلك معنى أصل الحكية له وأنها بحاز قرب من معنى الحقيقة لوقوع التمجز فى أحد جزأى المعنى الحقيق لأن الرجاء يتتفنى راجيا ومرجوا منه فحرف الرجاء دال على معنى فعل الرجاء إلا أنه معنى جزئى ، وكل من القاعل والنمول لمعنى الفعل بالانزام، فإذا دلت قرينة على تعطيل دلالة حرف الرجاء على فاعل الرجاء لم بكن فى الحرف أو الفعل تمجزءاذ المجاز إنما يتطلق للمدلولات اللغوية لا المتلية وكذلك إذا لم بحصل الفعل الرجو .

ثانها أن لعل للإطماع تقول : للقاصد لعلك تنال بغيتك، قال الزخشرى « وقد جاءت على سبيل الإطماع فى مواضع من القرآن » . والإطماع أيشاً مدى بجازى للرجاء لأن الرجاء يلزمه التقريب والتقريب يستلزم الإطماع فالإطماع لازم بمرتبتين .

ثائبها أنها للتعليل بمعنى كى قاله قطرب وأبر على الفارسى وابن الأنبارى، وأحسب أن مرادهم هذا المعنى فى المواقع التي لا يظهر فيها معنى الرجاء وفلا يرد عليهم أنه لا يطرد فى محوقوله ﴿ وما يديك لمل الساعة قرب﴾ لسحة معنى الرجاء بالنسبة للمتخاطب ولا يرد عليهم أيضاً أنه إثبات معنى فى (لمل) لا يوجد له شاهد من كلام العرب وجعله الزمحشري قولا متنوعاً على قول من جعلها الإطماع قتال ﴿ ولأنه إطماع من كريم إذا أطمع فعل، قال المناد عمنى كي ﴿ يعني فهومعنى مجازى ناشى عن عجاز آخره فهو من تركيب الجاز على الذوم بثلاث مراتب.

رابعها ماذهب إليه صاحب الكشاف أنها استعارة فقال « ولمل واقعة فى الآية موقع المجاز لأن الله تعالى خلق عباده ليتعبدهم ووضع فى أيديهم زمام الاختيار وأراد منهم الخلير والتقوى فهم في صورة المرجو منهم أن يتقوا ليترجع أمرهم وهم مختارون بين الطاعة والمصيان كما ترجحت حال المرتجى بين أن يفعل وأن لا يقعل ومصدافة قوله تمالى «لليبلوكم أيسكم أحسن غملا» وإنما يبلى ويختبر من تخنى عنه الشواف، ولكن شبه بالاختبار بناء أمرهم على الاختيار، فكلام الكشاف يجعل لمل في كلامه تمالى استمارة تشيلية لأنه جعلها تشبيه هيئة مركبة من شأن المزيد والمراد منه والإرادة بمال مركبة من الراجبي والمرجو منه والرجاء فاستمير المركبة من الراجبي والمرجو منه والرجاء فاستمير المركب الموضوع للرجاء لمني المركب الدال على الإرادة .

وعندي وجه آخر مستقل وهو هان لدل الواقعة في متام تعليل أمر أونهي لها استمال ينابر استمال لمل الستأنقة في الكلام سوا، وقت في كلام الله أم في غيره، فاذا قلت افتقد فلاتاً لعلك تنصيحه كان إخبارا باقتراب وقوع الشيء وأنه في حيز الإمكان إن تم ما علق عليه فأما اقتضاؤه عدم جزم المسكلم بالحصول فذلك ممني الرابي أغلي قد بعلم انتفاؤه وهل الانتفاء في كلام الله أومع فاعتدانا بأن كل شيء لم يتم أو لايقع في المستقبل منه اللهي الانزاى دون احتياج إلى التأويل في ممني الرجاء الذي تنهده لمل حتى يكون مجازاً أواستمارة لأن لمل إنحا أتى بها لأن القام يقتضي ممني الرجاء فالذي فالترام تأويل هذه اللالة في كل موضع في القرآن تعطيل لمني الرجاء الذي يقتضيه المفارية المنافقة في المواجد المنافقة في المواجد الله المواجد المنافقة في المواجد الله المنافقة في المواجد عني كل فعني لمل غيرمعني أفعال المنابة في المنافقة في

والتقوى هى الحذر مما يكره، وشاعت عند العرب والتدينين في أسبابها، وهو حصول صفات الكمال التي بجمعها التدين، وقد تقدم القول فيها عند قوله تمال « هدى للمتقين » .

ولما كانت التقوى تتيجة المبادة جمل رجاؤها أثراً للأشم بالمبادة وتقدم عند قوله تسالى « هدى للمتين » فالمدى اعبدوا ربكم رجاء أن تتقوا فتصبحوا كلماين متنين، فإن التقوى هى الغابة من العبادة فرجاء حصولها عند الأس بالعبادة وعند عبادة العابد أو عند إرادة الخلق والتحكوين واضح الفائدة .

﴿ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآةٍ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِعِينِ ٱلشَّمَرَ الدِرِزُ قَالَتُكُمُ ﴾

يتمين أن قوله « الذي جمل لكم الارض فراشاً » صفة ثانية الرب لأن مسافيا مساق عوله «الذي خلقكم » والقصود الإيماء إلى سبب آخر لاستحقائه السبادة وإفراده بها فا به لما أوجب عبادته أنه خالق الناس كانهم أتبع ذلك بصفة أخرى تقتضى عبادتهم إياه وحده، وهى نمه المستمرة عليهم مع ما فيها من دلائل عظيم قدرته فإنه مكن لهم سبل العيش وأولهما الملكا المسالح للاستقرار عليه بدون لنوب فجمله كالنراش لهم ومن إحفاظ هذا الترار بالهواء النافع لجياتهم والذي هو عذاه الروح الحيواتي وذلك ما أشير إليه بقوله « والسهاء بناء » وبكون تلك الكرة الهوائية واقية الناس من إضرار طبقات فوقها متناهية في المدلو ، من زمهرير أوعناصر غريعة قائلة عائلة، فالكرة الهوائية جملت فوق هذا العالم فهي كالبناء له وتفعها كنفع المبناء مع قوة الأرض وهو المار.

والمراد بالساء هنا إطلاقها العرفي عند العرب وهو ما يبد وللناظر كالقبة الزرقاء وهو كرة الهمواء المحيط بالأرض كما هو المراد في قوله « أو كسيب من الساء » وهذا هو المراد الفالب إذا أطلق الساء بالإفراد دون الجع .

ومعنى جسل الأرض فراشا أنها كالفراش فى التمكن من الاستقرار والاضطجاع عليها وهو أخص أحوال الاستقرار . والدي أنه جملها متوسطة بين شدة المسخور بحيث نؤلم جلد الإنسان وبين رخاوة الحأة بحيث يترحزح الكائن فوقها ويسوخ فيها وتلك منة عظيمة .

وأماوجه شبهااساء بالبناء فهوأن الكرة الهوائية جملها الله حاجزة بين الكرة الأرضية وبين الكرة الاتيرية فهى كالبناء فيا يراد له البناء وهو الوقاية من الأضرار النازلة فإنالكرة الهوائية دفعاً لأضرار أظهرها دفع ضرر طغيان مياه البحار على الأرض ودفع أضرار بلوغ أهوية تبدفع عن بعض الكواكب الينا وتلطيفها حتى تختلط بالهواء أو صدالهواء إياها عنا مع ما فيمشابهة منظر الكرة الهوائية لهيئة القبة ، والقبة بيت من أدم مقب وتسمى بناء ، والبناء فى كلام العرب ما يرفع سمكه على الأرض للوقانة سواء كان من حجر أومن أدم أو من شعر، ومنه قولهم بنبى على امرأته إذا تزوج الأن المتزوج بجمل بيتا يسكن فيه مع امرأته وقد اشهر إطلاق البناء على القبة من أدمولنالك سموا الأدم الذى تبنى منه القباب مبناة بفتح الميم وكسرها،وهذا كقوله في سورة الأنبياء «وجعلنا الساء سقفا عفوظاً».

فإن قلت يقتضى كلامك هذا أن الامتنان بجمل السهاء كالبناء لرقابة الناس من قبيل المحجزات العلمية التي أشرت إليها في القدمة العاشرة وذلك لا بدركه إلا الأجيال التي حدثت بعد زمان النزول فاذا يكون حظ المسلمين وغيرهم الذين نزلت ينهم الآية « والذين جاءوا من بعده أجيال فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يشعرون بأن السهاء خاصية البناء في الوقاية ماكانوا يتخيلونه أن السهاء تشبه سقف النبة كما قالت الأعرابية حين سئلت عن معرفة النجوم الجهل أحد خرزات معلقة في سقف تشهد عض الآية لإفادة العبرة بذلك الخلق البديع إلا أنه ليس فيه حظ من الامتنان الذي أفاده قوله « لكم » فهل مخص تعلقه بقعل جعل المصرح به دون تعلقه بالفسل المطوى تحت واو العطف، أو بجعله متعلقا بقوله « فراشا » فيكون قوله « والساء بناء » معطوفا على معمول فعل الجيل الجدود والساء بناء » معطوفا على معمول فعل الجيل الجدود من التقبيد بالتعلق .

قلت،هذا يفضى إلى التحكم فى تعلق قوله « لكم » تحكماً لا يدل عليه دليل السامع بل الوجه أن يجعل لكم متعلقا بفدارجد) ويكني فى الامتنان بخلق الساء إشعار السامعين لهذه الآية بأن فى خلق الساء فى تألف الصفة ما فى إقامة البناء من الفوائد على الإجمال ليفرضه السامعون على مقدار قرائحهم وأفهامهم ثم يأتى تأويله فى قابل الأجيال .

وحذف(لكم/عندذكر الساء إيجازا لأن ذكره في قوله « جعل لكم الأرض فراشا » دليل عليه .

وجمل إن كانت يممى أوجد فحمل الامتنازهو إن كانتا على هذه الحالة وإن كانت بممنى صير فهي دالة على أن الأرض والساء قد انتقلتا من حال إلى حال حتى سارتا كا ها.وسار أظهر في معنى الانتقال من صفة إلى سفة وقواعد علم طبقات الأرض (الجيولوجيا) تؤذن بهذا الوجه الثانى فيكون فى الآية منتان وعبرتان فى جملهما على ما رأينا وفى الأطوار النى انتقلتا فيهما بقدرة الله تمالى وإذنه فيكون كقوله تمالى « أو لم ير الذين كفروا أن الساوات والأرض كانتارتنا فنتقناهما إلى قوله وجملنا الساء ستفاعفوظا وهم من آياتها معرضون.» وقد امتن الله وضرب العبرة بأقرب الأشياء وأظهرها لسائر الناس حاضرهم وباديهم وبأول الأشياء فى شروط هذه الحمياة. وفيهما أنتم الأشياء وهما الهواءوالماء النابم من الأرض وفيهما كانت أول منافع البشر ، وفى تخصيص الأرض والسماء بالذكر نكتة أخرى ومى التمهيد لما سيأتى من قوله « وأثرل من للسماء ماه » إلح . وابتدأ بالأرض لأنها أول ما يخطر ببال المتبر ثم بالسماء لأنه بعد أن ينظر لما بين يديه ينظر إلى ما يحيط به .

وقوله « وأنزل من الساء ماء فأخرج به » الخ هذا امتنان بما يلحق الإيجاد مما يحفظه من الاختلال وهو خلفة لما تتلفه الحرارة الغرزية والعمل العصبي والعماغي من القوة البدنية ليدوم قوام البدن بالنذاء وأصل النذاء هو ما يخرج من الأرض وإنما تخرج الارض النبات بذول الماء عليها من الماء أي من السحاب والطبقات العليا .

واعلمِ أن كون الماء نازلا من الساء هو أن تسكونه يكون فى طبقات الجو من آثار البخار الذي في الجو فإن الجو ممتلئ دائمًا بالأبخرة الصاعدة إليه بواسطة حرارة الشمس من مياه البحار والأنهار ومن نداوة الأرض ومن النبات ولهذا نجد الإناء المملوء ماء فارغا بعد أيام إذا ترك مكشوفا للهواء فإذا بلغ البخار أقطار الجو العالية برد ببرودتها وخاصة فى فصل الشتاء فإذا برد مال إلى التميم ، فيصير سحابا ثم يمكث قليلا أو كثيرا بحسب التناسب بين رودة الطبقات الجوية والحرارة البخارية فإذا زادت البرودة عليه انقبض السحاب وثقل وتميع فتجتمع فيه الفقاقيع المائية وتنقل عليه فتنزل مطرا وهو ما أشار له قوله تمالى «وينشيء السحاب الثقال » . وكذلك إذا تعرض السحاب للريح الآتية من جهة البحر وهي ريح ندية ارتفع الهواء إلى أعلى الجو فبرد فصار مائما وربما كان السحاب قلبلإ فساقت إليه الربح سحابا آخر فانضم أحدها للآخر ونزلا مطرا ، ولهذا غلب المظر بعد هبوب الربح البحرية وفي الحديث « إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين عُدَيقة ومن القواعد أن الحرارة وقلة الضغط نزيدان في صعود البخار وفي قوة انبساطه والبرودة وكثرة الضغط يصيران البخار مائما وقد جرب أن صعود البخار نزداد بقدر قرب الجهة من خط الاستواء وينقص بقدر بعده عنه وإلى بعض هــذا يشير ما ورد في الحديث أن المطر ينزل من صخرة نحت العرش فإن العرش هو اسم لسماء من السماوات والصخرة تقريب لمكان دى برودة وقد عَلَمت أن المطر تنشئه البرودة فيتميع السحاب فكانت البرودة هي لقاح المطر . واين/التي فى قوله « مِن الثمرات » ليست للتبعيض إذليس|لتبعيضمناسبا لمقام الامتنان بمل إما لبيان الرزق المخرج.وتقديم البيان على المبين شائع فى كلام العرب،وإما زائدة أتنا كيد تعلق الإخراج.المثرات .

# ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلهِ أَ نَدَادًا وَأَ نَتُمُ ۚ تَعْلَمُونَ ﴾ 22

أت الفاء لترتيب هاته الجلة على الكلام السابق وهو مترتب على الأمر بالمبادة ولإلاً ناهية والفمل مجزوم وليست نافية حتى يكون الفعل منصوبا فى جواب الأمر من قولهماعبدوا بركيل. والمراد هنا تسبيه الخاص وهو حصوله عن دليل يوجبه وهو أن الذى أمركم بعبادته هو المستحق للإفراد بها فهو أخص من مطلق ضد العبادة لأن ضد العبادة عدم العبادة. ولكن لما كان الإشراك للمعبود فى العبادة يشبه ترك العبادة جعل ترك الإشراك مساويا لمنتبض العبادة لأن الإشراك ما هو إلا ترك لعبادة الله فى أوقات تنظيم كرائهم .

والند بكسر النون المساوي والمائل في أمر من عبد أو حرب، وزاد بعض أهل اللغة أن يكون مناوئا أي معاديا، وكأنهم نظروا إلى اشتقاقه من ند إذا نقر وعاند وليس مختمين لجواز كونه اسما جامدا وأظن أن وجه دلالة الندعى المناوأة والمسادة أنها من لوازم المماثلة عماة عند العرب، فإن المثل المثل عند هم أن ينافس تماثله وزاحه في مراده فتحصل المسادة، ونظيره في مكسه تسميتهم المماثل قريا، فإن القريم هو الذي يقارع ويشارب ولماكان أحد لا يتصدى لمناوعة من هو فوقه لخميته ولا من هو دونه لاحتفاره كانت المقارعة المماثلة، وكذلك قولهم قرن للمحارب المكافى، في الشجاعة ويقال جدل له ندا، إذا سوى غيره به .

والمعنى لا تثبتوا لله أندادا تجدوبها جبلا وهى ليست أندادا وسعاها أندادا تربضاً برغمهم لأن حال العرب فى عبادتهم لها كمال من يسوى بين الله وبيمها وإن كان أهل الجاهلية يقولون إن الآلحة شفعاء ويقولون مانميدهم إلا ليقربونا إلى الله، وجملوا الله خالق الآلحة فقالوا فى التلبية « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك » الكنهم لما هبدوها ونسوا بمبادتها والسى لجلها والنفود عندها وإقامة المواسم حولها عبادة الله، أصبح مملهم عمل من يعتقد التسوية بينها وبين الله تعالى لأن العبرة بالفعل لا بالقول موفى ذلك معنى من التعريض بهم ورميهم باضطراب الحال ومناقضة الأقوال للأفعال .

وقوله (وأنم تعلمون) جملة حالية ومتمول تعلمون متروك الأنالفسل لم يقصد تعليقه بمعمول بل قصد إثباته لفاعله فقط فنزل الفسل منزلة اللازم ، والمدى وأنتم ذو عـم . والمراد بالملم هنا المقل التام وهو رجحان الرأى القابل عندهم بالجهل على نحو قوله تعالى « قل هل يستوى الذن يعلمون والذي المهمة فإنه أثبت لهم علما ورجاحة الرأى الميني والذي تمليحافي الكلام للجمع بين التوسيخ وإثارة الهمة فإنه أثبت لهم علما ورجاحة الرأى الميني هم وبلفت بسائرهم إلى دلائل الواحدانية ومهاهم عن اعتاذ الآلهة أو نني ذلك مع تلبسهم به وجمله لا يجتمع مسم المم توبيخا لهم على ما اهملوا من مواهب عقولهم وأضاعوا من بعلاية مداركم، وهمذا منزع تهذيبي عظم إن يعمد للم ي فيجمع لن يربيه بين ما يدل على يقية كمال فيه حتى لا يقتل همته بالياس من كاله فإنه إذا ساءت ظنونه في نفسه خارت عزيجة وذهبت مواهبه ، ويأتى بما يندل على نقائص فيه ليطاب الكال فلا يسترع من الكد في طبق الملا والكال

وقد أومأ قولهروأنتم تعلمون إلى أتهم يعلمون أن الله لاندله ولكنهم تعاموا وتناسوا ختانوا « إلا شريكا هو لك » .

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مُّمَا تَزَّلُنا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُواْ بِسُورَةٍ مِّن مُثْلِيهِ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَلَوقِينَ﴾ 23

انتقال لإثبات الجزء الثانى من جزئى الإيمان بعد أن تم إثبات الجزء الأول من ذلك بما قدمه من قوله تمالى « يأسها الناس اعبدوا ربكم الح » فتلك هى الناسبة التى اقتضت عطف هذه الجلة على جملة « ياأسها الناس اعبدوا ربكم » ، ولأن النعى عن أن يجملوا لله أنداداً جاء من عند الله فهم بمثلثة أن يشكروا أن الله نعى عن عبادة شفعائه ومقربيه لأنهم من ضلالهم كانوا يدعون أن الله أمرهم بذلك قال تمالى « وقالوا لو شاء الرحن ما عبدناهم » فقد اعتلوا المسام بأن الله أقامها وسائط بينه وبينهم ، فزادت بهذا مناسبة عطف قوله « وإن كنم فى رب » عقب قوله « فلا تجعلوا لله أندادا » . وأتى بإن فى تعليق هذا الشرط وهو كوبهم فى رب وقد علم فى فن المائى اختصاص إن بمقام عدم الجزم بوقوع الشرط ، لأن مدلول هذا الشرط قد حَتْ به من الدلائل ما شأنه أن يقلم الشرط من أصله بميث كونو قوعه مدوساً فيكون الإتيان بان مع تحقق ألخاطب علم الشكلم بتحقق الشرط توبيخا ألفاطه وممانيه على مائو ربيهم فالقر آن مستضمف الوقوع، ووجه ذلك أن القرآن قد اشتطت ألفاطه وممانيه على مائو ربيهم الشقل السليم لجزم بمكونه من عند الله تعالى فإنه جاء على فساحة وبلاغة ما عهدوا متملهما من فحول بلنائهم، وهم فيهم متوافرون متكاثرون حتى لقد سجد بمشهم لبلاغته واعترف بمضهم بأنه ليس بكلام بشر، وقد اشتمل من المائى على مالم يطرقه شعراؤهم وخطاؤهم وحكاؤهم، بل وعلى مدتى كونه من عند الله في المنافرة فهذه السفات كافية لم فى الزات فاحد ما المقول الراجعة والفطنة الواضحة التي دلت عليها أشعارهم وأخوارهم ومناظرتهم ، والتي شهد لهم بها الأم فى كل زمان ، فكيف يبق بعد ذلك كاله مسلك لارب فيه إليهم فسلا عن أن بكونوا منفسين فيه .

ووجه الإتيان بنى الدالة على الظرفية الإشارة إلى أيهم قد امتلكهم الريب وأحاط بهم إحاطة الظرف بالظروف واستعارة (في) لمعنى الملابسة شائمة في كلام العرب كتولهم هو في نعمة . وأتى بنعل نزل دون أنزل لأن الترآن نزل بجوما ، وقد تقدم في أول التفسير أن فقّل يدل هل التقفىي شيئا فشيئا معلى أن صاحب الكشاف قد ذكر أن اختياره هنا في متام التحدى لمراعاة ما كانوا يقولون لو لا أنزل عليه الترآن جملة واحدة فلما كان ذلك من مثارات شبهم ناسب ذكره في تحديم أن يأتوا بسورة مئله منجمة. والسورة قطعة من القرآن معينة فتعيزه عن غيرها من أمثالها بجيداً وجهاية تشتمل على ثلاث آيات فأ كثر في غرض تام أو عدة أغراض.

وجملُ لفظ سورة اسا جنسيا لأجزاء من القرآن اصطلاحٌ عاء به القرآن . وهى مشتقة من السور، وهو الجدار الذي يحيط بالقرية أو الحظيرة ، فاسم السورة خاص بالأجزاء المينة من القرآن دون غيره من الكتب وقد تقدم تفصيله فى المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسر، وإنما كان التحدى بسورة ولم يكن بتقدار سورة من آيات القرآن لأن من جعلة وجوه الإعجاز أموراً لا تظهر خسائصها إلا بالنظر إلى كلام مستوفى فى غرض من الأغراض وإنما نترل سور القرآن فى أغراض مقصودة فلا غنى عن مراعاة الخصوصيات المناسبة لفواتح المكلام وخواتمه بحسب النرض ، واستيفاه النرض المسوق له الكلام ، وسحة التقسيم ، وأحكام الاتقال من فن إلى آخر من فنون الغرض ، ومناسبات الاستطراد والاعتراض والخروج والرجوع ، وفصل الجل ووصلها ، والإيجاز واناسبات الاستطراد والاعتراض والخروج والرجوع ، وفصل الجل ووصلها ، والإيجاز جلية إلا إذا تم الكلام واستوقى الغرض به عنظم الكلام ، وتلك لا تظهر مطابقها بإيجاز الذي ليجمله وتراكيه وفساحة الفاظه ، فكانت السورة من القرآن يتزلة خطبة الخطيب وقسيدة الشاعم لا "بحكم لها بالتعوق إلا باعتبارات بحمومها بعد اعتبار أجزائها ،قال العليي في حاشية الكشاف عند قوله تعالى « فل تقتلوم » في سورة الأنقال ، ولسر النظم القرآني كان التحدى بالسورة وإن كانت قسيرة دون الآيات في وان كانت ذوات عدد .

والتنكير للإفراد أو النوعية أى بسورة واحدة من نوع السور وذلك صادق بأقل سورة رجمت باسم يخصب ، وأقل السور عدد آيات سورة الكوثر ، وقد كان المسركون بالمدينة تبعاً للمشركين يمكن وكان تزول هذه السورة في أول المهد بالهجرة إلى المدينة فكان المسركون كلهم ألبًا على النيء مسلى الله عليه وسلم يتداولون الإغراء بتكذيبه وسودة يونس عن اتباعه وفاعيد لهم التحدي باتجاز القرآن الذي كان قد سبق تحديهم به في سورة يونس وسورة هود وسورة الإسراء ، وقد كان التحدي أولا بالإتيان بكتاب مثل ما تزل منه في سورة الإسراء « قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا يمثل هـ أنا القرآن لا يأتون يمثل سور مثله في سورة يونس ، ثم استنزلوا إلى الإتيان بسفر سور مثله في سورة يونس ، ثم استنزلوا إلى الإتيان بسفر سور مثله في سورة يونس . ثم استنزلوا إلى الإتيان بسورة من مثله في سورة هود .

واليشل أصله النقيل والشُّناء تمـامَ الشَّامِية فهو في الأصل صفة يتبع موصوفا ثم شاع إطلاقه على الشيء المشابه المكافى. والضمير في قوابرمن مثله يجوز أن يعود إلى" ما ترلنا المي مثل القرآن ، ويجوز أن يعود إلى عبدنا فإن أعيد إلى ما ترلنا المي مثل يجوز أن يعود إلى عبدنا فإن أعيد إلى ما ترلنا المي مثل القرآن فالأظهر أن من ابتدائية أي سورة مأخوذة من مثل القرآن والجار والمجرور صفة لسورة ، ويحتمل أن تكون من تبدينية أو بيانية أو بيانية أو دائدة وقد قبل بذلك كله، وهي وجوه مرجوحة وعلى المجيع فالجار والمجرور صفة لسودة ،أى هي بعض مثل ما ترلنا ، ومثل اسم حينئذ بمعنى المائل ، أو سورة مثل ما ترلنا ، ومثل اسم حينئذ بمعنى المائل ، أو سورة مثل ما ترلنا والمجرور منه أو الما فهو مثل مقدر بناء على امتقادهم وفرضهم الأوجه تقتضى أن الميل سواء كان صفة أو اسما فهو مثل مقدر بناء على امتقادهم وفرضهم لهدنا فن هذا المثل موجود لأن الكلام مسوق مساق التمجيز ، وإن أعيد الضمير لمبدنا فن تعدية فعل الثيوا وهي ابتدائية وحينئذ فالجار والمجرور ظرف لغو غير مستقر . ويجوز كون الجار والمجرور صفة لسورة على أنه ظرف مستقر والمعنى فيهما ائتوا بسورة من رجل مثل محدق الأمية ، ولفظ مثل إن أن م

وقد تبين لك أن لفظ متل في الآية لا يحتمل أن يكون المراد به الكناية عن المشاف إليه على طريقة قوله تمالى « ليس كتله شي » بناء على أن لفظ مثل كناية عن المشاف إليه إذ لا يستقيم المدنى أن يكون التقدير فأنوا بسورة من القرآن ، أو من عجد خلافا لمن توهم ذلك من كلام الكشاف وإنحا لفظ مثل مستعمل في معناه الصريح إلا أنه أشبه المكتى به عن قس المشاف فو إليه من حيث إن الميش هنا على تقدير الاسمية غير متحقق الوجود إلا أن سبب انتفاء محققه هو كونه مغروضا فإن كون الأمر للتحجز يتتفى تمذر المأمور ، فليس شيء من هانه الوجوء بمتتض وجود مثل القرآن حتى يُراد به بعض الوجوه كما توهمه التفذاني . وعندى أن الاحبالات التي احتمالها قوله من مثله كلها مرادة لرد دعاوى المكذيين في اختلاف دعاويهم فإن مهم من قال القرآن كلام بشر ، ومنهم من قال بهو تمكتب من أساطير الأولين ، ومنهم من قال القرآن كلام بشر ، وهاته الوجوه في معني الآية تفد جميع الدعاوى فإن كان كلام بشر فأنوا بجائله أو بمثله ، وإن كان من أساطير الأولين يتخيل عنكم إن سألتموه . وكل هذا إرخاء لمنان المارضة وتمعجيل للإمجاز عند عدمها . فالتحدى على صدق القرآن هو مجموع ممائلة القرآن فى ألفاظه وتراكيه ، وممائلة الرسول المذرّل عليه في أنه أي لم يسبق له تعليم ولا يعلم الكتب السائفة ، قال تعالى « أو لم يكفهم أنا أزّلنا عليك الكتاب » . فذلك معنى المائلة فلو أنوا بشىء من خُطب أو شعر بلغائهم غير مشتمل على ما يشتمل عليه القرآن من الخصوصيات لم يكن ذلك إنيانا بما تحداه به ، وفو أنوا بكلام مشتمل على معان تشريعية أو من الحكمة من تأليف رجل عالم حكيم لم يكن ذلك إنيانا بما تحداه به . فليس في جعل من ابتدائية إبهام إجزاء أن يأنوا بشىء من كلام بلغائهم لأن تلك ممائة غير تأمة .

وقولُه تعالى « وادعوا شهداءكم من دون الله » معطوف على « فأنوا بسورة » أى اثنوا مها وادعوا شهداءكم . والدعاء يستممل يممنى طلب حضور المدعو ، ويممنى استمطافه وسؤاله لفعل ما ، قال أبو فراس يخاطب سيف الدولة ليفديه من أسر ملك الروم :

دَعَوْتُكَ للجفن القريح المسهد للبيّ وللنسوم الطريد المشرد

والشهداء جمع شهيد فعيل بمدى قاعل من شهد إذا حضر ، وأسله الحاضر قال تعالى والشهداء جمع شهيد فعيل بمدى قاعل من شهد إذا حضر ، وأسله الحاضر عازا أو كناية لا بأسل وضع القفظ ، وأطلق على النصير على طريقة الكناية فإن الشاهد يؤيد قول الشهود فينصره على ممارضة ولا يطلق الشهيد على الإمام والقدوة وأثبته البيضاوى ولا يعرف لى كنت اللغة ولا في كلام المفسرين، ولعله انجر إليه من تصبير الكاشاف لحاصل معنى الآية فتوهمه معنى وضعياً فالمراد هنا ادعوا المحتكم بقريئة قوله من دون الله أي الدوم عن دعاء الله واللعالم إلى كدأبكم في الذي إدماج توبيخهم على الشرك في أثاني نداك المدرف على النادماج من أفانين الملائمة أن يكون مراد البليغ غرضين فيقران النوض المسوق له الكلام بالنرض الثاني وفيه تظهر مقدد اللاماج من أفانين مقدرة البلغ إذ يأتى بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه المسوق له الكلام ولا تكاف.

آذشك بينهما اسميله رب ثاوِيَكُلُّ منـــه النّواه فإن قوله رب ثاو عند ذكر بعد الحبيبة والتحسر منه كناية عن أن ليست هى من هذا القبيل الذي يمل ثواؤه. وقد قضى بذلك حق إرضائها بأنه لا بحفل باقامة غيرها، وقد عد الإدماج من الحسنات البدينة وهو جدير بأن يعد فى الأبواب البلاغية فى مبحث الإطناب أو تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر . فإن آلحتهم أنصار لهم فى زعمهم .

و بجوز أن يكون المراد ادعوا نصراء كم من أهل البلاغة فيكون تسجيراً للمامة والخدامة . وادعوا من يشهد بمنائة ما أتيم به لما ترانا، على نحو قوله تعالى «قل هم شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرمهذا» ويكون قولهرمن دون الشبهل هذه الوجوه حالا من الضمير في ادعوا أو من شهداء كم أى في حال كون كم غير داعين لذلك الله أو حال كون الشهداء غير المعنى اجعلوا جاب الله الذى أثرل الكتاب كالجانب المشهود عليه فقد أذنا كم بذلك تيسيراً عليكم لأن شدة تسجيل المجز تسكون عقدار تيسيراً سباب العمل، وجوز أن يكون دون يمنى أمام وبين يدى يدى ادعوا شهداء كم بين يدى وادعوا شهداء كم يين يدى والشهداء كم يؤل الأعشى :

تريك القَذي من دونها وهي دونه ُ إذا ذا قَها من ذاقها يتمطَّق (١)

كا جوز أن يكون من دون الله يمعنى من دون حزب الله وهم الؤمنون أى أحضروا شهداء من الذين ثم على دينكم فقد رضيناهم شهوداً فإن البارع فى صناعة لا يرشى بأن يشهد بتصحيح فاسدها وعكسه إباءة أن ينسب إلى سوء المعرفة أو الجور ، وكلاهما لا برضاه ذو المرودة وفتدياً كانت العرب تتنافر وتتحاكم إلى عقلاتها وحكامها فما كانوا محفظون لم علماً أو جوراً. وقد قال السعوال:

إنا إذا مالت دواعي الهوى وأنصت السامع اللتائل لا تجمل الساطل حمّاً ولا نلظ دون الحق بالباطل <sup>(7)</sup> نحاف أن تسفه أحلامنا فتخمُّل الدهر مم الخامل

وعلى هذا التفسير يجىء قول الفقهاء إن شهادة أهل المعرفة بإتبات السيوب أو بالسلامة لاتشترط فيها العدالة، وكنت أعلل ذلك فيدوس الفقه بأن القصود من العدالة تحقق الوازع عن شهادة الزور، وقد قام الوازع العلمي في شهادة أهل المعرفة مقام الوازع الديني لأن العارف

 <sup>(</sup>١) يصف الحمر في الدخاء بأنها تربك القذي أسلها من شدة ما تسكير حجمه في نظر العبن وهمى
 بينك وبين القذي . وقوله يتمطق أي بحرك فسكيه ولسانه ثايذا بجسل طعنها . وهذا البيت من قصيدته
 القافية الشهورة . (٣) لظ بالشيء ينظء وألظ به ينظرها يمنى لزمه وثاير عليه

حريص مااستطاع أن لايؤثر عنه النلط والخطأ وكني بذلك وازعا عن تعمده وكني بعلمه مظنة لإصابة الصواب فحصل القصود من الشهادة .

وقوله إن كنتم صادقين ،اعتراض في آخر الكلام وتذبيل. أنى بان الشرطية التي الأصل فى شرطها أن يكون غير مقطوع بوقوعه لأن صدقهم غير محتمل الوقوع وإن كنتم صادقين في أن القرآن كلام بشر وإنكم أتيم بمثله . والصدق ضد الكذب وهما وصفان للخبر لا يخلو عن أحدهما فالصدق أن يكون مدلول الكلام الخبرى مطابقا ومماثلا للواقع في الخارج أي في الوجود الخارجي احترازًا عن الوجود النهني . والكذب ضد الصدق وهو أن يكون مدلول الكلامالخبرى غير مطابق أيغير مماثل للواقع في الحارج. والكلام موضوع للصدق وأما الكذب فاحمال عقلي والإنشاء لا يوصف بصدق ولا كذب إذ لا معنى لمطابقته لما في نفس الأمر لأنه إنجاد للمعنى لا للأمور الخارجية . هذا معنى الصدق والكذب في الإطلاق الشهور وقد يطلق الكذب صفة ذم فيلاحظ في معناه حيننذ أن غالفته للوافع كأنت عن تعمد فتوهم الجاحظ أن ماهية الكذب تتقوم من عدم مطابقة الخبر للواقع وللاعتقاد معاوسرى هذا التقوم إلى ماهية الصدق فجمل قوامها المطابقة للخارج والاعتقادما ومن هنا أثبت الواسطة بين الصدق والكذب. وقريب منه قول الراغب ويشبه أن يكون الحلاف لفظيًا وعمل بسطه في علمي الأصول والبلاغة . والعني إن كنتم صادقين في دعوى أنَّ القرآن كلام بشر، فحذف،تعلق صادقين لدلالة ما تقدم عليه ، وجواب الشرط محذوف تدل عليه جملة مقدرة بعد جملة « وادعوا شهداءكم من دون الله » إذ التقدير فتأتون بسورة من مثله ودل على الجلة المقدرة قوله قبلها « فأتُّوا بسورة من مثله » وتكون الجلة القدرة دليلا على جواب الشرط فتصير جملة إن كنتم صادقين تكزيرا للتحدى . وفي هذه الآية إثارة لحاسهم إذ عرض بعدم صدقهم فتتوفر دواعيهم على المعارضة .

## ﴿ هَاِن لاَ ۚ تَفْمَلُواْ وَلَنَ تَفْمَلُواْ فَاتَقُواْ ٱلنَّارَ ٱلنِّي وَثُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالِحْجَارَةُ أُعِنَّتْ لِلْكَلِغِرِينَ ﴾ 24

تفريع على الشرط وجوابه ، أى فإن لم تأنوا بسورة أو أتيم بما زعم أنه سورة ولم يستطع ذلك شهداؤكم على التفسيرين فاعلموا أنكم اجترأتم على الله بتكذيب رسوله المؤيد يمجزة القرآن فانقوا عقابه المد لأمثالكم .

ومفعول تفعلوامحذوف يدل عليه السياق أى فإن تفعلوا ذلك أى الإتيان بسورة مثلموسياً فى السكلام على حدف الفعول في مثله عندقوله تعالى « وإن تمتعرافا بلغت رسالا ته » فى سورة النائدة.

وجىء بأن الشرطية التى الأسل فيها عدم القطع مع أن عدم فعلهم هو الأرجع بقرينة مقام التحدى والتعجيز ؟ لأن القصد إظهار هذا الشرط فى صورة النادر مبالغة فى توفير دواعيهم على المعارضة بطريق الملاينة والتحريض واستقصاء لهم فى إمكانها وذلك من استنزال طائر الخصم وقيد لأوابد مكابرته وعادلة له بالتى هى أحسن حتى إذا جاء المحق وأنسف من نقسه يرتبى مدى في ويرن تن مدى في دوبات إلحداء ولذلك جاء بعده «ولن تعادل» كأن المتحدى يتدبر في شأنهم ، ويرن أمم فيقول أولا التوابسورة ، مم يقول قدروا أنكم لا تستطيمون الإنيان بثله وأعدوا لها ته الحالة علما ما من توفيردوا عبم على المارضة بطريق المخاشة والتحدير.

ولدلك حسن موقع لن الدالة على نني المستقبل فالنني بها آكد من النني بلا ، ولهذا قال سيبويه لا لنني بشمل ، ولن لنني سيفمل فقد قال الخليل إن لن حرف مخترل من لا النافية وأن الاستقبالية وهو رأى حسن وإذا كانت لنني المستقبل تدل على النني الؤيد غالبا لأنه لما لم بوقت بحد من حدود المستقبل دل على استغراق أزمنته إذ ليس بعضها أولى من بعض ومن أجل ذلك قال الزخشرى با يادمها التأكيد حقيقة أو عازاً وهو الثا كيد، وقد استقريت موافعها في التراوك كلام الخليل في الما يقد أمن المخلول المنافقة عالم الخليل في أصل وضمها يؤيد ذلك فن قال من النحاة أنها لا تفيد تا كيدا ولا تأييدا فقد كار .

وقوله «ولن تفعلوا» من أكبر معجزات القرآن فإنها معجزة من جهتين : الأولى أنها أثبت أنهم لميعارضوا لأن ذلك أبعث لهم على المعارضة لوكانوا قادرين، وقد تأكد ذلك كله بقوله قبل إن كنم صادقين وذلك دليل المجز عن الإنبان بمثله فيدل على أنه كلام من قدرتُه فوق طوق البشر . التانية أنه أخبر بأمهم لا يأتون بذلك في المستقبل فا أني أحد منهم ولا بمن خلفهم بما يمارض القرآن فكانت هاته ألاية معجزة من فوع الإنجاز بالإخبار عن النيب مستمرة على تماق السنين فإن آيات المارضة الكثيرة في القرآن قد قرعت بها أسماع المادنية المناورة القرآن قد قرعت بها الركان بحيث من العرب الذين أبوا تصديق الرسوادة وجودة فيهم : في خاستهم بما يأنسونه من أهلهم لقول الكلام البليغ وعمشراؤهم وخطباؤهم. وكانت لهم بحام التقاول وزودى التشاور والعمال من وعاملهم النيلة عن قبائهلم وديمهم وعامل من عامرة النيلة عن قبائهلم وديمهم النيلة وكراهة الاستكانة . فنا أمسك الكافة عن الإنبان بمثل القرآن إلا لمجزم عن ذلك وناك حجة على أنه منزل من عند الله تمال ، ولو عارضه واحد أو جاعة الطاروا به فرحه وأشاعوه وتناقاره فلهم التحددي فنا ظنك بهم وأساعوه وتناقده فلهم التحددي فنا ظنك بهم لوظفروا بين منه المتحدد عن ما هذف بهم هذه الاستكانة وعدم المثور على شيء يدعى من ذلك لوظفروا بين منهم المنحورة عن مداورة . وعباليتين بأنهم أسكواعن معارضته ، وسنين ذلك بالتفسيل في آخر تفسير هذه الآية .

وتنعاوا الأول بجزوم بلم لا محالة لأن إن الشرطية دخلت على الفسل بعد اعتباره منفيــــاً فيكون معنى الشرط متسلطا على لم وفعلها فظهر أن ليس هذا متنازع بين إن ولم فى العمل فى تعاول لاختلاف المعنيين فلايفرض فيه الاختلاف الواقع بين النحاة فى سحة تنازع الحرفين معمولا واحداكما توجمه ان العلج أحد نحاة الأمدلس نسبه إليه فى التصريح على التوضيح <sup>(7)</sup> على أن الحق أنه لا مانع منه مع أنحاد الاقتضاء من حيث المنى وقد أخذ جوازه من كلام أبى على الفارسى فى السائل الدستقيات ومن كتاب التذكرة له أنه جعل قول الراجز:

حتى تراها وكأنَّ وكأنْ أعناقُها مُشَرَّفَات فى فَرَن من قبيل التنازع بين كأنَّ المشددة وكأنْ المخفة .

وقوله «فاتقوا النار» أثر لجواب الشرط في قوله « فإن لم تفعلوا » دل على جمل محذوفة

 <sup>(</sup>١) قل من يعرف اسمه ، ولم يترجم له في البغية. وهو عجه بن عبـــد الله الأشيبيل له كتاب البسيط في النجو .

للإيجاز لأن جواب الشرط فى المنى هو ما جى، بالشرط لأجله وهو مقاد قولهوإن كتم فى رب بما نزلنا على صدنا، فتقدر جواب قوله فإن لم تعداوا أنه « فايتنوا بأن ما جاء به عمد متزل من عندنا وأنه صادق فيا أمركم به من وجوب عبادة الله وحده واحدووا إن لم تمتناوا أمره عذاب النار » فوتم قوله فاتقوا النار موقع الجواب لدلالته عليه وإيذاته به وهو إيجاز بديع وذلك أن اتقاء النار لم يكن مما يؤمنون به من قبل لتكذيبهم بالبحث فإذا تبين صدق بالرسول أزمهم الإيمان بالبحث والجزاء . وإنما غير بلم تعلوا ولن تفسلوا دون فإن لم تأثول بدلك وفي تأتول الم تأثول به الح يذلك وفي تأتول الم تأثول به الح لأن في لفظ تعلوا عن الإيمان التركيب التحدي به في هذه الآية إتيان مكيف بكيفية خاصة وهى كون المائي به مثل هذا القرآن ومشهودا عليه ومستمانا عليه بشمدائهم فكان في لفظ تعلوا من الإعاطة بتلك السفات والتيود إيجاز لا يقتضيه الإتيان الذي في صورة يوسف .

والوقود بنتج الواو اسم لما يوقدبه، وبالفم مصدر وقيل بالمكس ، وقال ابن عطية حُكى الفم والفتح فى كل من الحطب والمصدر . وقياس فعول بنتج الفاء أنه اسم لما 'يُعمل،ه كالوَضو، والخنوط والسَّموط والوَجور إلَّا سبمة ألفاظ وردت بالفتح للمصدر وهى الوَلوع والقبول والوَضوء والطَّهر والوَروع والقنوب والوَقود . والفتح هنا هو المتعين لأن المراد الاسم وقرى الفهم فى الشاذ وذلك على اعتبار الفم مصدرا أو على حذف مضاف أى ذَوْدُ وَقودِها النَّاسُ .

والناس أريد به سنف منهم وهم الكافرون فتعريفه تعريف الاستغراق العرفى ويجوز أن يكون تعريف العهد لأن كونهم المشركين قد علم من آيات أخرى كثيرة . . .

والحجارة جم حجر على غير فياس وهو وزن نادر في كلامهم جموا حجرا عن أحجار والحقوا به هاء التأنيث قال سيبويه كما الحقوها بالبكولة والفكولة . وهن أبي الهيثم أن العرب تدخل الهاء في كل جمع على ضال أو فكول لأنه إذا وقف عليه اجتمع فيه عند الوقف ساكنان أحده الألف الساكنة والثاني الحرف الموقوف عليمه أي استحسنوا أن يكون خفيفا إذا وقفوا عليه ، وليس هو من اجاع الساكنين المنوع ، ومن ذلك عظامة ونفارة وفيحالة وحِيالة وذكارة ونُسُولة ومحولة (جمونا) ريكارة جمع بكر (بفتح الباء) ومهارة جمع شهر. ومعني وقودها الحجارة أن الحجر جعل لها مكان الحطب لأنه إذا اشتعل مار أشد إحراقاً وأبطأً انطقاء ومن الحجارة أصنامهم فإنها أحجار وقد جاء ذلك صريحاً فى قوله تعالى « إنسكم وما تعبدون من دون الله حسب جهم » وفى هذه الآية تعريض بمهدد المخاطبين والمعنى المعرض به فاحذوا أن تكونوا أثنم وما عبدتم وقود النار وقرينة التعريض قوله « فاتقوا » وقوله « والحجارة » لأنهم لما أمروا بانتائها أثر تحذير علموا أنهم هم الناس ، ولما ذكرت الحجارة علموا أنها أصنامهم ، فلزم أن يكون الناس هم عباد تلك الأصنام فاتعريض هنا متفاوت فالأول منه بواسطة واحدة واثناني بواسطين .

وحكمة إلقاء حجارة الأسنام في النار مع أنها لانظير فيها حكمة الجزاء أن ذلك تحقير لها وزيادة اظهار خطا عَبَدَيْها فيا عَبَدوا ، وتسكرر خسرتهم على إهانتها ، وحسرتهم أيضا على أن كان ما أعدوه سبناً لمزهم وغرهم سبناً لدفابهم ، وما أعدوه لنجاتهم سبناً لدفابهم ، قال تعالى « إنسكر وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » الآية .

وتعريف النار للمهد ووسفها بالوصول المتضى علم المخاطبين بالسلة كما هو النالب في سلة الموصول لتدبيل الجاهل منزلة العالم بقصد تحقيق وجود جهنم ، أو لأن وسف جهنم بدلك قد تقرر فيا ترل قبل من القرآن كقوله تعالى في سورة التحريم « يأيها الذين آمنوا قوا أنسكم وأهليكم نارا وقودها النساس والحجارة » وإن كانت سورة التحريم معدودة عند أم ذلك المدد نظراً ، أو لأنه قد عُم ذلك منتجمة من أخبار أهل الكتاب . وفي جمل الناس والحجارة وقودا دليل على أن نار جهنم هي عنصر مستعلة من قبل زَجَّ الناس فيها وأن الناس والحجارة إنما تقد مها لأن نار جهنم هي عنصر الحجارة كما كام أثار إليه حديث الموطأ: إن شدة الحر من فيح جهم فإذا أنسل بها الآدمي المتعمل ونضح جلده وإذا أنسلت بها الآدمي المتعمل ونضح جلده وإذا أنسلت بها الحجارة صبرت . وفي الاحتراق بالسيال الكهربائي عمرت عرفة بعرب قائد المحارة الكبربائي في وذبًا الناس اليوم ، وروى عن ابن عباس أن جهم تمقد بحجارة الكبربائي فيكون تموذَجُها الراكزين الملهمية .

وقولهإأهدت للكافريزيم استثناف لم 'يعطف لقصد التنبيه على أنه مقصود بالخبرية لأنهلو عطف لأوهم المطفأنه صفة ثانية أو صلة أخرى وجمله خبرا أهول وأشخم وأدخل للروع فى قلوب المخاطبين وهو تعريض بأنها أعدت لهم ابتداء لأن المحاورة معهم . وهذه الآية قد أثبت إنجاز الترآن إثبانا متواتر المناز به القرآن عن بقية المجزات، فإن سائر المجزات الأنبياء ولنبينا عليهم الصلاة والسلام إنما ثبت بأخبار آحاد وثبت من جميعها قدر مشترك بين جميعها وهو وقوع أصل الإنجاز بتواتر معنوى مثل كرم حاتم وشجاعة عمرو فأما الترآن فإعجازه ثبت بالتواتر النقلي أدرك معجزته العرب بالحس. وأدركها عاصة غيرهم بالنقل . وقد تدركها الخاسة من غيرهم بالحس كذلك على ما سنينه .

أما إدراك المرب معجزة القران فظاهم من هذه الآية وأمثالها فإنهم كذبوا النبيء صلى الله عليه وسلم وناوءوه وأعرضوا عن متابعته فحاجهم على إثبات صدقه بكلام أوحاه الله إليه، وجعل دليل أنه من عندالله عجزهم عن معارضته فإنه مركب من حروف لغمهم ومن كلاتها وعلى أساليب تراكيها ، وأودع من الخصائص البلاغية ما عرفوا أمثاله في كلام بلغائهم من الخطباء والشعراء ثم حاكمهم إلى الفصل في أمر تصديقه أو تكذيبه بحكم سهل وعدل وهو معارضتهم لما أتى به أو عجزهم عن ذلك نطق بدلك القرآن في غير موضع كماته الآية فلم يستطيعوا المعارضة فكان عجزهم عن المعارضة لا يعدو أمرين: إما أن بكون عجزهم لأن القرآن بلغ فما اشتمل عليه من الخصائص البلاغية التي يقتضها الحال حــد الإطاقة لأذهان بلغاء البشر بالإحاطة به ، بحيث لو اجتمعت أذهانهم وانقدحت قرائحهم وتآمروا وتشاوروا في نواديهم وبطاحهم وأسواق موسمهم ، فأبدى كل يليغ ما لاح له من النكت. والخصائص لوجدوا كل ذلك قد وفت به آيات القرآن في مثله وأتُّ بأعظر منه ، ثم لو لحق بهم لاحق ، وخلف من بعدهم خلف فأبدى ما لم يبدوه من النكت لوجد تلك الآية التي انقدحت فيها أفهام السابقين وأحصت ما فيها من الخصائص قد اشتملت على ما لاح لهذا الأخير وأوفر منه، فهذا هو القدر الذي أدركه بلغاء العرب بفطرهم ، فأعرضوا عن معارضته علما بأنهم لا قبل لهم بمثله ، وقد كانوا من علو الهمة ورجاحة الرأى بحيث لا يعرضون أنسمهم للافتضاح ولا ترضون لأنقسهم بالانتقاص لذلك رأوا الإمساك عن المعارضة أجدى بهمواحتملوا النداء عليهم بالمجز عن المارضة في مثل هــذه الآية، لعليهم رأوا أن السكوت يقبل من التأويل بالأنفة ما لا تقبله المارضة القاصرة عن بلاغةالقرآن فثبت أنه معجز لبلوغه حداً لا يستطيعه البشر فكان هـــذا الكلام خارةا للعادة ودليلا على أن الله أوجده كذلك ليكون دليلا على صدق الرسول فالمجز عن المارضة لهذا الوجه كان لعدم القدرة على الإنيان

بمثله وهــذا هو رأى جمهور أهل السنة والمعزلة وأميان الأشاعرة مثل أبى بكر الباقلانى وعبد الناهم الجرجانى وهو الشهور عن الأشعرى .

وقد يجوز أن يكونوا قادر بن على الإتيان بتله ممكنة منهم الممارضة ولكنهم صرفهم الشعن التصدى لهامع توفر الدواعى على ذلك فيكون صدهم عن ذلك مع اختلاف أحوالهم أمرا خارقا للمادة أيضا وهردليل المعجزة ، وهذا مذهب من قول ذهب إليه فريق وقد ذكره أبو بكر الباقلاني في كتاب المقاصد إلى المنافلاني في كتاب المقاصد إلى النافلاني في كتاب المقاصد إلى النافلاني أن الإعجاز المسرفة (أو هوقول النظام من المنزلة وكثير من الممزلة ونسبه الخطاجي إلى أنى المحتى الأشعرى ولكنه لم يشتهر عنه وقال به الشرية ما المتواثبيني ونسبه عياض إلى أبى الحين الأشعرى ولكنه لم يشتهر عنه وقال به الشريف المرتفى من الشيمة كإنى القاصد وهوم كونه كانيا في أن هجزم على الممارضة بتمجيز الله إيام هو مسلك ضميف وقد تقدم الكلام على وجوه إعجاز القرآن تفصيلا في المقدمة الماشرة من مقدمات هذا التفسير .

فإن قلت لم لا يجوز أن يكون ترك المرب للمارسة تماجزا لا عجزا. وبعد فن آمننا أن يكون فعلهم يكون البرب قد عادضوا القرآن ولم ينقل إلينا ما عارضوابه . قلت يستحيل أن يكون فعلهم يكون البرب قاحبة الحق الله عليه وسلم بعث في أمة مناوثة له معادية لا كا بعث موسى فى ياسرائيل موااين معاضدين له ومشايبين فكانت العرب قاطبة معارضة للنبيء موسى الله عليه وسلم إذ كذبوه ولزوه بالجنون والسحر وغيرذلك لم يتبعه مهم إلا تق قليل مستضفين بين فه مهتم لا تقسير لهم في أول الدعوة ثم كان من أمر قومه أن قاطموه ثم أمروه بالخروج بين فومهم لا تقاطموه ثم أمروه بالخروج بين فومهم لا قاتصار على إخراجه كل هذا بستعبل قرأحاديهم وأقوالهم المنتولة تللا يستحيل تواطؤ ناعليه على المكذب وداموا على مناواته بعد خروجه كذلك يصدو معن الحيوي يضطهدون أنباه الى آخر ما عرف في التاريخ والسير ولم تكن تكال الناوات في أمد قصير يمكن في خلاله كرم الحوادث وطي نشر المارضة فإلها مدة تسع عشرة سنة إلى يوم فتح مكة .

<sup>(</sup>١) وقعت كاله الصرفة ف عبارات الشكامين ومنهم أبو بكر الباتلاق في كنابه « إعجاز القرآن » ولم أر من شبط الصادحة فيجوز أن يكون صاده منتوحا على زنة المرة مهاداً بها مطلق وجهود الصرف والأظهر أن يكون الصاد متصورا على صيغة الهيئة أى حرفا مخصوصا بقدرة الله ويشعر بهذا قول الباقلاني فى كتاب « إعجاز القرآن » معرفهم الله عنه ضربا من الصرف .

لا جرم أن أفسى رغبة لهم فى تلك المدة هى إظهار تكذيبه انتصارا لأنفسهم ولآلهمتهم وتظاهما بالنصر بين قبائل العربكل هذا ثبت بالتواثر عند جميع الأمم المجاورة لهم من فرس وروم وقبط وأحباش .

ولا جرم أن القرآن قصر معهم مسافة المجادلة وهيأ لمم طريق إلزامه بحقية ما نسبوه إليه فأتاهم كتابا منزلا نجوما ودعام إلى المارضة بالإنيان بقطمة قصيرة مثله وأن بجمعوا لذلك شهدارهم وأعوامهم نطق بذلك هذا الكتاب ،كل هذا ثبت بالتواتر فإن هذا الكتاب متواتر بين العرب ولا يخلو عن العلم بوجوده أهل الدين من الأم وإن اشتماله على طلب المعارضة ثابت بالتواتر المعاوم لدينا فإنه هوهذا الكتاب الذي آمن المسلمون قبل فتح مكة به وحفظوه وآمن به جميع العرب أيضا بعد فتح مكة فألفوه كما هو اليوم شهدت على ذلك الأجيال حملا بعد حيا .

وقد كان هؤلاء التحدون المدعوون إلى المارضة بالمكانة المروفة من أسالة الرأى واستقامة الأذهان ، ورجحان المقول وعدم رواج الزيف عليهم ، وبالكماءة والقدرة على الثين في المماني والأنفاظ توار ذلك كله صهم بما نقل من كلامهم نظماً ونتراً وبما اشهر وتوار من القدر المشترك مدين المرويات من نوادرهم وأخبارهم في يكن يعوزهم أن يعارضوه لو وجدوه على النحو التعارف لديهم فإن سحة أذهانهم أدركت أنه تجاوز الحد المتعارف لبيهم فإن سحة أذهانهم الدركت أنه تجاوز الحد التعارف ثبت إعراضهم عن المعارضة بطريق التوار إذ لو وقع مثل هذا لأعلنوه وأشاعوه وتناقله الناس لأنه من الحوادث العظيمة فعدلوا عن المعارضة باللسان إلى الحاربة والمكافحة ، ثبت ذلك بالتوار لا محالة عند أهل التاريخ وغيرهم .

وائيًما جملت سبب إعراضهم عن الممارضة من خروج كلامه عن طوق البشر أو من صرف الله أذهانهم عن ذلك فهو دليل على أمر خارق للمادة كان بتقدير من خالق القدر ومعجز البشر .

ووراه هذا كله دليل آخر يعرفنا بأن العرب بحسن فطرتهم قد أدركوا صدق الرسول وفطنوا الإعجاز القرآن وأنه ليس بكلام معتاد للبشر وأنههم ماكذبوا إلا عنادا أو مكابرة وجرضاً على السيادة ونقوراً من الاعتراف بالخطأ ، ذلك الدليل هو إسلام جميع قبائل العرب وتعاقبهم في الوفادة بعد فتح مكة فإنهم كانوا متندن بقريش في المارصة مكبرين التابعة لهذا الدن خشية مسته بعضهم وخاصة قريش ومن ظاهرهم، فلما غلبت قريش لم بيق ما يصد بقية المراجع المجمّى طاقبين معترفين عن غير غلب فإليهم كانوا يستطيعون التبات للمقارعة أكثر مما أثبتت قريش إذ قد كان من تلائه التبائل أهل البأس والشدة من عرب مجد وطلى. وغيرهم من اعتربهم الإسلام بعد ذلك فإنه ليس مما عرف في عوائد الأمم وأخلافها أن تنبذ قبائل عظيمة كثيرة أدياناً تستقد سحمها وتجيء جيها طائماً نابذاً دينه في خلال أشهر من عام الوفود لم يجمعهم فيه ناد ولم تسر يشهم سفرا، ولا حشرهم مجمع لولا أنهم كانوا مهميثين لهذا الاغتراف لا يصدهم عنه إلاساد ضعيف وهو المكايرة والماندة.

ثم فى هذه الآية معجزة باقية وهى توليمولن تنماوا فإنها قد مرت عليها المصور والغرون وماصدتها واضح إذ لم تقع الممارضة من أحد من المخاطبين ولا ممن لحقيم إلى اليوم .

فإن قلت ثبت بهذا أن القرآن معجز للمرب وبذلك ثبت لديهم أنه معجزة وثبت لديهم به سعق الرسول ولكن لم يتبت ذلك لن ليس مثلهم فاهى المعجزة لديرهم؟ قلت إن ثبوت الإعجاز لا يستلزم مساواة الناس في طريق الثبوت فإنه إذا أعجز العرب ثبت أنه خارق الإعجاز للارب بالدامة ولن جاء بعدهم المستدد لما علمت من الوجهين السابقين فيكرن الإعجاز للعرب بالدامة ولن جاء بعدهم النرب فا عليه إلا أن يشتغل بتعلم اللغة وأدبها وخصائصها حتى يساوى أو يتارب العرب فى ذوق لفتهم ثم ينظر بعد ذلك فى نسبة القرآن من كلام بلنائهم ولم يخل همسر من فئة انصلت بفهم الملاغة العربية وأدرك إعجاز القرآن وم علماء الملاغة وأدب العربية المستعيح ، قال الشيخ عبد القاهر فى مقدمة « دلائل الإعجاز» فإن قال قائل إن لنا طريقاً إلى إعجاز القرآن غير مافلت (أى من توقفه على عام البيان) وهو علمنا بعجز العرب عن أن يأو بختا وكن الأمر كذلك ما قامت به الحجة على العجم قيامها على العرب وما استوى الناس فيه قاطبة فلم يخرج الجاهل بلسان العرب عن أن يكون عجوجا بالقرآن قيل له خبرنا عما انتق قاط المم به عليه المسلمون من اختصاص نينا عليه السلام بأن كان معجزة باقية على وجه الدم عليه المسلمون من اختصاص نينا عليه السلام بأن كان معجزة باقية على وجه الدم المدي غير ألا بزال البرهان منه لائحًا معرباً لكل من أراد العلم به والعلم به والعلم به والمعلم به والعلم به والعلم به والمعلم به والعلم به والعربة والعلم به والعربة والمعربة والعلم به والعلم به والعلم به والعربة والعلم به والعلم به والعربة والعربة والعلم به والعربة والعلم به والعربة والعلم به والعربة والعربة

ممكناً لن التممه وألا معنى ليقاء المجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذى كان به معجزاً قائم فيه أبداً اه . وقال السكاكى في معرض التنوية بيعض مسائل التقديم قوله « متوسلا بذلك إلى أن يتأنق فيوجه الإعجاز في التنزيل منتقلا مما أجله عجز التحدين بهعندك إلى التقصيل » وقد بينت في القدمة الماشرة تعاصيل من وجوه إعجازه فقد اشتملت هذه الآية على أصناف من الإعجاز إذ نقلت الإعجاز بالتواتر وكانت بيلاعمها معجزة، وكانت معجزة من حيث الإخبار عن الستنبل كله بما تحقق سدقه فسنجان منزلها ومؤتبها .

#### ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ بَجْرِي مِن تَحْتِماً الْأَنْهَارُ ﴾

فى الكشاف من عادته عن وجل فى كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة بالإندار إرادة التنشيط لاكتساب ما يرفف والتثبيط عن افتراف ما يتلف فلما ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالمقاب تفاء ببشارة عباده الذين جموا بين التصديق والأعمال الصالحة اه.

وجعل جماة وبشره معطوفة على مجموع الجمل السوقة لبيان وصف عتاب الكافرين يعنى الذى فصل في قوله ما أحدت للكافرين » ومنظف عجموع الخبار عن تواب الؤمنين على مجموع الخبار عن عتاب الكافرين والناسبة بعدوع الخبار عن تواب الؤمنين على مجموع الخبار عن عتاب الكافرين والناسبة بوانخة مسوغة العلف المجموع على المجموع ، وليس هو عطفا لجمة معينة على جملة معينة الذى يطلب معه التناسب بين الجملتين في الخبرية والإنشاقية ، ونظره بقولك : زيد يعاف بالنيد والإرهاق وبشر عمرا بالمفو والإطلاق . وجعل السيد الجرجاني لهذا النوع من المطف لقب عطف المنظمة أخرى، ونظره ون المقرد أن المعطوف ليس جملة على جملة بل طائفة من الجمل على طائفة أخرى، ونظاهم، والباطن وليس المؤلفة من الجمل على طائفة أخرى، ونظاهم، والباطن وليستا مثل الواو الثانية لأن كل واحدة مهما لإظافة المجمد بين الصفتين المتقابلتين اللتين قبلها ولو اعتبر عطف النظاهم، وحده على إحدى السابقتين

لم يكن هناك تناسب، هذا حاسله وهو بريد أن الواو عاطفة جملة ذات سبتدا محدوق وخبر بن على جملة ذات سبتداً ملفوظ به وخبرين، فالتقدير وهو الظاهر، والباطن وليس المراد أن المبتدا ضها مقدر الإغناء حرف العلف عنه بل هو محدوف للقرينة أو المناسبة في عطف جملة المناهم،والباطن على جملة الأول والآخر . إنهما سنتان متقابلتان ثبتنا لموسوف واحد هو الذي ثبتت له صفتان متقابلتان أخريان .

قال السيد ولم يذكر صاحب المتتاح عطف القصة على القصة فتحير الجامدون على كالامه في هذا المقام وتوهموا أن مراد صاحب الكشاف هنا عطف الجلة على الجلة وأن الخبر المقدم مضمن معنى انطاب أو بالمكس لتناسب الجلتان مع أن عبارة الكشاف صريحة في غير ذلك وقصد السيد من ذلك إبطال فهم فهمه سعد الدين من كلام الكشاف وأودعه في شرحه فالمجلول على التلخيص (17).

وجوز ساحب الكشاف أن يكون قوله «وبشر» معطوفا على قوله والتهان هوجواب الشرط فيكون لم تعلوا سبب لها لأسهم الشرط فيكون لم تعلوا سبب لها لأسهم إذا مجزوا عن المعارصة فقد ظهر صدق النبيء فحق انقاء النار وهو الإنذار لمن دام على كفره وحت البشارة الذين آمنوا . وإنماكان المعلوف على الجواب مخالفا له لأن الآية سيت مسلق خطاب المكافرين على لسان النبيء فلما أديد ترتب الإنذار لهم والبشارة المؤمنين جمل الجواب خطاب لهم مباشرة الأمهم المبتدأ بخطابهم وخطابا المنبيء ليخاطب المؤمنين ذكر في هذا الخطاب فلم يكن طريق لخطابهم إلا الإرسال إليهم .

<sup>(</sup>١) قال قد يوهم تمثيل صاحب الكشاف لقال بقوالك: زيد يعاقب بالنيد والإرهاق وبعم عمرا بالنفو والإطلاق توجيه ما توهمه التوهمون في مهاد الكشاف الأن مثاله من قبيل عشف الجمل ، إلا أن كشف ذلك عنم أنه أشار إلى تمثيل الناسبة عن الجملين الموجة العسف وإن كان الحكوم علم بإحداها كشف ذلك كوم علمه بالأخرى وكاننا مختلفت بالجمية والإنشائية . ومقصد السيد المعربين بكلام الفقران في الطول لأنه ذكر يمثا بناء على أن كلام الكشاف ناظر إلى أن الآية من عسف الجمل وأنه لم يرد أن الحبر يمنى الإنشاء أو المكس حق ورد أن القاريل غير متين عند من لا يعتمرا أنحاد الجملين في الحبرة والإنشائية فإن الفتران في شرح الكماف مو الذي فتح الطريق السيد في منا الهم .

وقد استضف هذ الوجه بأن علماء النحو قرروا امتناع عطف أمر نخاطب على أمر، مخاطب إلا إذا اقترن بالنداء نحو قم يا زيدُ واكتب يا عمرو ، وهذا لا نداء فيه .

وجوز صاحب الفتاح أن بشر معطوف على قُلُ متدَّرا قبل « يأمها الناس اعبدوا » وقال الفتروبي في الإيضاح إنه معطوف على مقدر بعد قوله « أعدت الكافرين » أى فانذر الذين كفروا وكل ذلك تسكلف لا داعى إليه إلا الوقوف عند ظاهم، كلام المنحاة مم أن صاحب الكشاف لم يعبأ به قال عبد الحكيم لأن منم النحاة إذا اتبقت قرينة تدل على تفاير المخاطبين والنداء ضرب من الغرينة تحو « يوسف أعرض عن هذا واستغنرى لذبك » اهم يريد أن كل ما بدل على المراد بالخطاب فهو كاف وإنما خص النحاة النداء لأنه أظهر قرينة واختلاف الأمرين هنا بعلامة الجم والإنواد دال على المراد ، وأيًا ما كان فقد روى فى الجل المعطوفة ما يقابل ما فى الجل المعلوف علمها فقوبل الإنذار الذي فى قوله « فاتقوا النار » بالتبشير وقوبل الناس المراد به المشركون بالذين آمنوا وقوبل النار بالجنة غميل ثلاثة

والتبشير الإخبار بالأمر المحبوب فهو أخص من الخبر وقيد بعض العلماء معنى التبشير بأن يكون الخبر ( بالفتح) غير عالم بذلك الخبر والحق أنه يكنى عدم تحقق الخبير ( بالكسر ) علم الخبر ( بالفتح) فإن الخبر ( بالكسر ) لا يلزمه البحث عن علم المخاطب فإذا محقق الخبر علم المخاطب لم يصح الإخبار إلا إذا استعمل الخبر فى لازم الفائدة أو فى توبيخ وكسوه.

والصالحات جمع صالحة وهي الفعلة الحسنة فأصلها صفة جرت مجرى الأسماء لأمهم. يقولون صالحة وحسنة ولا يقدرون موصوفا محذوفا قال الحطيئة :

كيفَ الهجاء وما تنفكُ صَالحةٌ من آل لَأُم يظهر النيبِ تأتينا

وكأنَّ ذلك هر وجه تأنيها للنقل من الوسقية للاسمية والتعريف هنا للاستغراق وهو استغراق عربى بحدد مقداره بالتنكليف والاستطاعة والأدلة الشرعية مثل كون اجتناب الكنائر نفر السفائر فيجعلها كالعدم

فإن قلت إاذا لم يقل وعملوا الصالحة بالإنواد فقد قالوا إن استغراق المفرد أَشُكُلُ من استغراق المجموع ، قلت تلك عبارة سرت إليهم من كلام صاحب الكشاف في هذا الموضع من تفسيره إذ قال « إذا دخلت لام الجنس على الفردكان سالحاً لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط به وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه وإذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به جميع الجنس وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه اه » . فاعتمدها صاحب الفتاح وتناقلها العلماء ولم ينصّلوا بيانها .

ولمل سائلا يسأل عن وجه إتيان المرب بالجلوع بمدأل الاستغراقية إذا كان المغرد مننيا غناءها فأقول: إن أل المُمرِّقة تأتى للمهد وتأتى للجنس مرادا به الماهية وللجنس مرادا به جميع أفراده التي لا قرار له في غيرها فإذا أرادوا منها الاستغراق نظروا فإن وجدوا قرينة الآستنراق ظاهرة من لفظ أو سياق نحو « إن الإنسان لني خسر إلا الذين آمنوا » . «وتؤمنون الكتابكله» «والمَلَكُ علىأرجانُها » اقتنموا بصيغة الفرد لأنه الأصل الأخَفُّ وإن رأوا قرينة الاستنراق خفية أو مفقودة عدلوا إلى صيغة الجُمع لدلالة الصيغة على عدة أفراد لا على فرد واحد ولما كان تعريف العهد لا يتوجه إلى عدد من الأفراد غالبا تعين أن تعريفها للإستغراق نحو « واللهُ يحب الحسنين » لئلا يتوهم أن الحديث على مُحسن خاص حو قولها « وأن الله لا مهدى كيد الخائنين » لئلا يتوهم أن الحديث عن خائن معين تعني نفسها فيصير الجمع في هذه المواطن قرينة علىقصد الاستغراق. وانتصب الصالحات على المفعول به لعماواعلى المعروف من كلام أئمة العربية وزعم ابن هشام في الباب السادس من مغنى اللبيب أن مفعول الفعل إذا كان لا يوجد إلا بوجود فعله كان مفعولا مطلقا لا مفعولا به فنحو « عملوا الصالحات » مفعول مطلق ونحو « خلق الله السهاوات » كذلك، واعتضد لذلك بأنَّ ابن الحاجب في شرح المفصل زعم أن المفعول المطلق يكون جملة نحو قال زيد عمرو منطلق وكلام ابن هشام خطأ وكلام ابن الحاجب مثله، وقد رده ابن هشام نفسه . والصواب أن الفعول المطلق هو مصدر فعله أو ما يجرى محراه.

والجنات جمع جنة، والجنة فى الأصل فعلة من جنه إذا ستره نقلوه للمكان الذى تكاثرت أشجاره والتغر بعضها بيعض حتى كثر ظلها وذلك من وسائل التنعم والترفه عندالبشر قاطبة <sup>(۱)</sup> لا سبا فى بلد تغلب عليه الحرارة كبلاد العرب قال تعالى « وجنات ألفاظ » ..

 <sup>(</sup>١) فإن الإنسان بجبول على حب المناظر الحجلة والمبل لما يقارم فى الحققة ، وفى الشجر جال الشكل والمهون وفيه أنس للنفوس لأن فيه حياة فاسب النموس مثل التأنس بالحيوان والأنعام الني قال تعالى فيها « وليكي فيها جال » فني مناظر الأشجار جال يفوق جال مناظر ما لاحياة فيه كالقصور والرياش .

والجرى حقيقته سرعة شديدة فى المشى ، ويطلق مجازا على سَيِّل الهـا. سَيِّلا متــكررا متعاقباً وأحسن الماء ماكان جاريا غير قار لأنه يكون بذلك جديدا كبا اغترف منه شارب أو اغتسل منتسل .

والأمهار جمع مهر بفتح الهاء وسكومها وافقتح أفسح والهمر الأخدود الجارى فيه الماء على الأرض وهو مشتق من مادة نهر الداة على الانشاق والاتساع ويكون كبيرا وصغيرا . وأكمل محاسن الجنات جريان المياه فى خلالها وذلك فىء اجتمع البشر كلهم على أنه من أغس الناظر لأن فى الماء طبيعة الحياة ولأن الناظر يرى منظرا بديما وشيئا لذيذاً .

وأودع فالنفوس حبذلك فإما لأن الله تعالى أعدنسم السالحين في الجنة على بحوما الفته أرواحهم في هذا العالم عالى المتحدد ا

ومعنى من تحمّها من أسفلها والضمير عائد إلى الجنات باعتبار بحبومها المشتمل على الأشجار والأرض النابتة فيها ويجوز عود الضمير إلى الجنات باعتبار الأشجار لأنها أهم ماق الجنات، وهذا القيد لجرد الكشف فإن الأنهار لا تكون إلا كذلك ويفيد هذا القيد تصوير حال الأنهار ثريادة تحسين وصف الجنات كقول كمب بن زهير :

> شُجَّت بذى شبَم مِن ماء َعنية صاف ٍ أَبطح أَضى وهو مشمولُ البيتين .

وقد أورد ساحب الكشاف توجيها لتعريف الأنهار وغمالفتها لتنكير جنات إما بأن يراد تعريف الجنس فيكون كالنكرة وإما بأن يراد من التعريف المهد إلا أنه عهد تنديرى لأن الجنات لما ذكرت استحضر لذهن السامع لوازمها ومقارناتها فساغ للمسكلم أن يشير إلى ذلك الممهود فجيء باللام ، وهـذا معنى قوله أو براد أمهارها فعوض التعريف باللام من تعريف الإضافة ، بريدأن المتكلم في مثل هذا اللقام في حيرة بين أن يأتى بالأسهاد معرفة بالإضافة العجنات وبين أن يعرفها بأل المهدية عهدا تقديريا واختير اتناقى تفاديا من كانمة الإضافة وتغيبها على أن الأمهار نعمة مستقلة جديرة بأن لا يكون التنم بها تبعا للتنم بالحنات وليس مماده أن أل عوض عن المضاف إليه على طريقة محاة السكوفة لأنه قد أباه في تفسير قوله تعالى « فإن الجحيم هي المأوى » وإنما أراد أن الإضافة واللام متعاقبتان هنا وليس ذلك صالحا في من ذلك التعريف فإن تقدير المضاف إليه هو الذي جعل المضاف المذكور كالمهود فأدخلت علية لام التعريف المهدى .

وعندى أن الداعى إلى التعريف هو التفنن لئلا يعاد التنكير ممرة ثانية فخولف بينهما فى اللفظ اقتناعا بسورة التعريف .

وقوله «من تحمّه) يظهر انعقيد كاشف قسد منه زيادة إحضار حالةجرىالأنهار إذالأمهار لا تسكون في بعض الأحوال تجرى من قوق فهذا الرصف جىء به لتصور الحالة للسامع لقصد انترئيب وهذا من مقاصد البلغاء إذ ليس البليخ يتقصى على بجرد الإفهام، وقريب من هذا قول النابغة يصف فرس الصائد وكلابه ..

من حس أطلس تسعى محته شرع كأن أحناكها السفلي مآشير

والتحت اسم لجمهة السكانالأسفل وهو شد الأعلى. ولسكل مكان علوٌ وسفلٌ ولا يتتضى ذلك ارتفاعَ ما أضيف إليه التحت على انتحت بل غاية مدلوله أنه بجمهة سفله قال تعالى حكاية عن فرعون « وهـــذه الأنهار تجرى من تحتى » فلا حاجة إلى تأويل الجنة هنا بالأشجار لتصحيح التحت ولا إلى غيره من التكلفات.

(۱) إشارة إلى النفرقة بين ما جوزه الزعتمرى هنا وما منعه من منعب الكوفيين ، وذلك أن الكوفيين ، وذلك أن الكوفيين ، وذلك أن الكوفيين ، وذلك أن الله الكوفيين ، وذلك المناسبة ونها الكوفيين ، وأما ما ذكره الزعتمري فلك عند ما يكون اللهاف منعضل إلى الله ونها الكوفيين ومو أيضا عناج لسكة بملاف منعجم وصحة حلول اللام عوضا عن الشاف على قوله حاصة غير مقصودة بل هي بطريق المآل بملاك مذهب الكوفيين .

## ﴿ كُلَّا رُزِقُواْ مِنْهَا مِنْ تَحَرَةِ رَزْقَا قَالُواْ هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْـلُ وَأَتُواْ بِعِيـمُتَشَلِيهِا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَثُمْ فِيهَا خَلِيدُونَ ﴾ 22

جلة كما رزقول بجوز أن تكون سفة ثانية لجنات. وبجوز أن تكون خبراً عن مبتداً عندف وهو ضمير الذين آمنوا فتكون جملة ابتدائية النرض منها بيان شأن آخر من شؤون الذين آمنوا، ولسكال الاتصال بينها وبين جملة أن لهم جنات فسلت عنها كما تفصل الأخبار المتعددة .

وكما ظرف زمان لأن كلا أصفت إلى ما الظرفية للمسدية فصارت لاستغراق الأزمان المتيدة بصلة ما المصدرية وقد أشربت معنى الشرط لذلك فإن الشرط ليس إلا تعليقاً على الأزمان مقيدة بمدلول فعل الشرط ولذلك خرجت كثير من كلمات السعوم إلى معنى الشرط عند اقترائها عا الظرفية عمو كيفما وحيثا وأتما وأيها ومتى وما ومهماً. والناصب لسكاما الجواب لأن الشرطية طارئة عليها طريانا غير مطرد مخلاف مهما وأخواتها.

وإذ كانت كما نصا في عموم الأزمان تدين أن قوله من قبل المبنى على الفتم هو على تقدير مصاف الحموالتقدير أى من قبل هدالم وقيتتنفى أن ذلك ديدن صفات تمراتهم أن تأتيهم في صور ماقدم إليهم في المرة السابقة . في هذا إما أن يكون حكاية الطعوم . ووجه ذلك والله أعلم أن اختلاف الأشكال الهنى أن تمار ألجئة متحدة الصورة مختلفة الطعوم . ووجه ذلك والله أعلم أن اختلاف الأشكال الهنى من اختلاف الأشكال المن أن المناز الم

لايعرف جميع أسناف الثمار فيتتشى تحديد الأسناف بالنسبة إليه . وقوله «وأنوابه متشامها» ظاهر إلى أن النشابه بين المآنى به لا بينه وبين تمار الدنيا . ثم من الله عليهم بنعمة التأنس بالأزواج ونره النساء عن عوارض نساءالدنيا تماتشمنز منه النفس لولا النسيان فجمع لهم سبحانه الملذات على نحو ما ألفوه فكانت نعمة على نعمة .

والأزواج جمع زوج يقال للذكر والأنثى لأنه جمل الآخر بعد أن كان منفردا زوجا وقد يقال للألئن زوجة بالتاء وورد ذلك فى حديث عمار بن ياسر فى البخارى « إنى لأعلم أنها زوجته فى الدنيا والآخرة» يعنى عائشة وقال الفرزدق :

وإنَّ الذي يَسمى ليفسد زُوجتي كساع إلى أُسد الشَّرى يستميلها

وقوله « وهم فيها خالدون » احتراس مِن تَوَكَّمُ الانتطاع بما تمودوا من انقطاع اللذات فى الدنيا لأن جميع اللذات فى الدنيا معرضة للزوال وذلك ينفصها عنـــد النعم عليه كما قال أبو الطيب :

أَشَدُّ النَّم عندى في سرور تحقَّقَ عنــه صاحبُه انتقالا

وقوله «مطهرة» هو برنة الإفراد وكان الظاهر أن يقال مطهرات كما قرئ بذلك ولكن العرب تعدل عن الجمع مع التأنيث كثيرا لثقلهما لأن التأنيث خلاف المألوف والجمع كذلك، فإذا اجتمعا تفادوا عن الجمع بالإفراد وهو كثير شائع فى كلامهم لايحتاج للاستشهاد.

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَعْبِيءَأَنْ تَتَضْرِبَ مَثَلًامًا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾

قد يبدو في بادئ النظر عدم التناسب بين مساق الآيات الممائنة ومساق هاته الآية غيباً كانت الآية السابقة ثناء على هذا الكتاب الدين، ووصف على المهتدين بهديه والناكبين عن صراطه وبيان إعجازه والتحدى به مع ما تخلل وأعقب ذلك من المواعفة والزواجر النافعة والبيانات البالغة والمتيلات الرائمة ، إذا بالكلام قد جاء يخبر بأن الله تعالى لا يعبأ أن يضرب مثلا بشيء حقير أوغير حقير . فخييق بالاناظر عند الثامل أن تظهر له المناسبة لهذا الابتمال : ذلك أن الآيات السابقة اشتملت على تحدى البلغاء بأن يأنوا بسورة مثل القرآن ، فلما عجزوا عن معارضة النظم سلكوا في المارضة طريقة الطعن في الماني فلبسوا على الناس بأن في القرآن من سخيف الدني مايزه عنه كلام الله ليساوا بذلك إلى إبطال أن يكون القرآن من عند الله با<sub>ل</sub>قاء الشك فى نقوس المؤمنين وبذر الخصيب فى تنفير المشركين والمنافقين .

روى الواحدى في أسباب النرول عن ابن عباس أن الله تعالى لما أنزل قوله «إن الدين تعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعواله وإن يسلبهم الدباب شيئاً لا يستنقذوه منه – وقوله – مثل الذبن اتخذوا من دون الله أولياء كنل المسكبوت اتخذت بيئاً» قال المشركون أوأيتم أى شيء يصنع بهذا فأنزل الله «إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بموضة فا فوقها » وروى عن الحسن وقتادة أن الله لما ذكر الذباب والمسكبوت في كتابه وضرب بها لمثل شخول هذا كلام الله فأنزل الله « إن الله لا يستحى » الآية .

والوجه أن تجمع بين الروايتين ونبين ما انطرتا عليه بأن المشركين كانوا يتزعون إلى يهود يثرب فى التشاور فى شأن نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ، وخاسة بعد أن هاجر الشيء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فيتلقون منهم صوراً من الكيد والتشفيب فيكون قد تظاهر الغريقان على الطمن فى بلاغة ضرب المثل بالمنكبوت والذباب فما أثرل الله تعالى تمثيل المنافعين بالذى استوقد ناراً وكان معظمهم من اليهود هاجت أحناقهم وضاق خناقهم فاختلتوا هذه المطاعن فقال كل فريق مانسب إليه فى إحدى الروايتين ونرلت الآبة للرد على الفريقين ووضح الصبح لذى عيين .

فيحتمل أن ذلك تاله علماء البهود الذين لاحظ لهم في البلاغة ، أو قد قالوه مع علمهم بننون ضرب الأمثال مكابرة وتجاهلا . وكون التاثلين هم البهود هو الموافق لكون السورة لا تحت بالمدينة ، وكان أشد الماندين فيها هم البهود ، ولأنه الأوفق بقوله تعالى « وما يضل لا القاسقين الذي ينقضون عهدالله » وهذه صفة البهود ، ولأن البهود قد شاع بينهها الشاشائم للحذر من مدلولات الألفاظ حتى اشتهروا باستمال الكلام الموجه بالشم والذم كقولهم راعنا ، قال تعالى « فيدل الذي ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم » كما وود تقسيره في المصحفيح ولم يكن ذلك من شأن المرب . وإما أن يكون قائله المشركون من أهل مكم مع علمهم بوقوع مثله في كلام بلنائهم كتولهم أجرأ من ذُباية ، وأسمّع من قرادٍ ، وأطيش من قرادٍ ، وأخيث من قرادٍ المدين من قرادٍ الله كاله المدين بتوقوع مثله في كلام بلنائهم كتولهم أجرأ من ذُرابة ، وأضف من تبكونية . وهذا الاحتال أدّانٌ على أنهم ما قالوا ما هذا

التمثيل إلا مكارة ومعاندة نابهم لما غُلبوا بالتحدى ومجزوا عن الإنيان بسورة من مثله تعلق في ما يدود من المهوت يستموج المبهوت يستموج المستقيم وبخق الواضح ، وإلى هذا الثانى ينزع كلام ساحب الكشاف وهو أوفق بالسياق. والسورة وإن كانت مدنية فإن الشركين لم يزالوا يُلقون الشبه في صحة الرسالة ويشيمون ذلك بعد الهجرة بواسطة المنافقين . وقد دل على هدذا المعنى قوله بعده « فأما الذين آمنوا في لمورن أنه الحقيّ من رسهم وأما الذين كفروا - إلى قوله - وجدى به كثيرا » .

فإن قبل لم يكن الردعقب ترول الآيات الواقع فيها النمثيل الذي أنكروه فإن البدار بالرد على من في مقاله شمية رائجة يكون أقطع لشبهته من تأخيره زمانا .

قلنا الرجه في تأخير ترولما أن يقع آلرد ببد الإنيان بأمثال معجبة اقتضاها مقام تشبيه الهيئات، فذلك كما يمنع السكريم عدوه من عطاء فيلمزه الممنوع بلمز البخل ، أو يتأخر الكمى عن ساحة الفتال مكيدة فيظنه ناس جبنا فيسرها الأول في نقسه حتى يأتيه القاصد فيمطيه عطاء جزلا ، والثانى حتى يمكر كرة تمكون الناشية على قرنه . فكذلك لما أنى القرآن بأعظم الأمثال وأروعها ومي قوله «متلهم كمثل الذى استوقد » « أو كسيب » الآيات وقوله «مهم كمية البين لك مناسبة تزول هذه الآية عقب التي قبلها وقد غفل عن بيانه الفسرون .

وموقع ( إنَّ ) هنا بيِّن .

والحالات المستدالية علما دون غيره من الصفات فلان هذا العرجامع لجميع صفات الكال وأما الإتبار المستدالية علما دون غيره من الصفاة ما هو حقيق بالمراعاة وفي ذلك أيضاً إبطال لتمويههم بأن اشتال القرآن على مثل هذا النار دليل على أنه ليس من عند الله فليس من معنى الآية أن غير الله ينبغى له أن يستحيى أن يضرب مثلا من هذا القبيل و ولهذا أيضاً اختير أن يكون المسند خصوص فعل الاستحياء زيادة في الرد عليهم لأجهم أنكروا التميل مهانه الأشياء لمراعاة كراهة الناس ومثل هذا ضرب من الاستحياء كاسنينه فنهوا على أن الخالق لا يستحيى من ذلك إذ ليس مما يستحيى منه، ولأن المخلوقات متساوية فى الصنف بالنسبة الىخالتها والمتصرف فيها ، وقد يكون ذكر الاستحياء هنا محاكاة لقولمم أما يستحيى رب محمد أن يضرب نئلا بالذباب والمنكبوت .

فان فلت إذا كان استمال هذه الألفاظ الدالة على معان حقيرة غير خل بالبلاغة فما بالنا فرى كثيراً من أهل النقد قد نقدوا من كلام البلغاء ما اشتمل على مثل هذا كقول الفرزدق: من عزَّ هم حجرَتْ كليب "يينها زَرِبا كأنهمُ لديدِ النَّمَلُ

أمانكم من قبل مونيكم الجهل وجركم من خفة بكم النمل وقول الطرماح:

ولو أَن بُرغونًا على ظهر قلة يكِرُ على ضَبْعَىٰ تميم لولَّت

قلت أصول الانتقاد الأدبى تؤول إلى بيان ما لا يحسن أن يشتمل عليه كلام الأدب من جانب سناعة الكلام ، ومن جانب صور المانى ، ومن جانب المستحسن منها والمكروه وهذا النوع الثالث يختلف بإخلاف الموائد ومدارك المقول وأصالة الأفتهام بحسب القالب من أحوال أهل صناعة الأدب ، الا ترى أنه قد يكون اللفظ مقبولا عند قوم غير مقبول عند آخرين، ومقبولا في عصر ممنوضا في غيره، ألا ترى إلى قول النابقة يخاطب الملك النمان:

فإنكَ كالليل الذي هو مُدْرَى وإن خِلْتُ أن الْنُسْتَأَى عنك واسع فإن تشبيه الملك بالليل لو وقع في زمان المواسدين لمُدَّ من الجفاء أو المجرفة ، وكذلك

تشبيههم بالحية في الإقدام وإهلاك المدو في قول ذي الإصبع:

عَذَير الحي من عَدوَا ۚ نَ كَانُوا حَيَّةَ الأرض وقول النابنة في رَاء الحارث النسّاني :

ماذا رُزِثْنا به من حَيَّة ذَكَرِ نَشْنَافَةِ بالرزايا صِلِّ أَسَلَالِ وقد زعم بعض أهل الأدب أن عليًا بن الجهم مدح الخليفة التوكل بقوله أنت كالحكب فى وفائك بالم دوكالتيش فى قراع الخطور وأنه لما سكن بنداد وعلقت نضارة الناس بخياله قال في أول ما قاله :

عيون الها بين الرسافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدرى ولا أدرى<sup>(1)</sup>

وقد انتقد بشارٌ على كُثيِّر قوله :

ألا إنما ليلي عصا خيزُ رانة إذا لمسوها بالأكُف تلينُ

فقال لو جملها عصا مخ أو عصا زبد لما تجاوز من أن تكون عصا ، على أن بشارا هو القائل :

> إذا قامت لجارتها تثنت كأن عظامها من خيرران وشبَّه بشار عبدة بالحَيَّة في قوله :

وكأنها لما مشت أيم تأود في كثيب

والاستحياءوالحياء واحد، فالسين والتاء فيه للبالغة مثل استقدم واستأخر واستجاب. وهو انقباض النفس من صدور فعل أو تلقيه لاستشمار أنه لا يليق أو لا يحسن فى متعارف أمثاله، فهو هيئة تعرض للنفس هى من تبيل الانقمال يظهر أثرها على الوجه وفى الإمساك عن ما من شأنه أن يُفعل .

والاستحياء هنا مننى عن أن يكون وسفاً لله تمالى فلا يحتاج إلى تأويل في صحة إسناده إلى الله ، والتملأُ لذلك بأن ننى الوصف يستلزم صحة الاتصاف تمللٌ غير مسلم .

والضرب فى قوله(أن يضرب مثلا)مستعمل مجازا فى الوضع والجمل من قولهم ضربَ خيمة وضرب بيتًا. قال عبدة بن الطبيب :

إنَّ التي ضربتُ بيتًا مُهاجِرَةً بكوفةِ الجُندِ غال ودَّها غُولُ وقول الفرزدق:

ضر بتعليك المنكبوتُ بنسجها وقضى عليك به الكتابُ الدُّنْزُلُ أىجمل شيئاً مثلاً أى شبها، قال تعالى « فلا تضربوا أنه الأمثال» أى لا مجملوا له مماثلا من خلته فانتصاب مثلا على الفعول به وجوز بعض أمّة اللغة أن يكون فعل ضرب مشتقا

 <sup>(</sup>١) انظر صفحة ٤ جزء ٣ من محاضوات الأبرار لابن عربي طبع حجر بمطبعة شعراوى سنة
 ١٣٨٢ بالقاهمة .

من الضرب بمعنى الماثل فاتصاب مثلا على الفعولية الطلقة للتوكيد لأن مثلا مرادف مصدر فعله على هذا التقدير ، والمعنى لا يستجيئ أن يشبّه بشى، ما . والثل الشيل والشابه وغلب على مماثلة هيئة بهيئة وقد تقدم عند قوله تعالى مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً، وتقدم هناك معنى ضرب المثل بالمعنى الآخر وتسكير مثلا للتنويع بقرينة بيانه بقوله بعوضة ف فوقها .

وما إبهامية تنصل بالنكرة فتؤكد معناها من ننويع أو تفخيم أو تحقير، نحو لأمر ما وأعطاه شيئاً ما . والأظهر أنها مزيدة لشكون دلالنها على انتأكيد أشد وقيل اسم بمعنى الشكرة المبهمة .

وتبموضة بدل أو بيان من تولهمثلاد. والبعوضة واحدة البعوض وهى حشرة سغيرة طائرة ذات خرطوم دقيق تحوم على الإنسان التمتص بخرطومها من دمه غذاء لها، وتعرف فى لغة هذيل بالخموش، وأهل تونس يسمونه الناموس واحدته الناموسة وقد جملت هنا مثلا لشدة الضف والحقارة .

وقوله, فا فوقها، عطف على بموضة ، وأصل فوق اسم للكان المتنى على غيره فهو اسم ميهم فالذلك كان ملازماً للإضافة لأنه تتميز جهته بالاسم الذى يضاف هو إليه فهو من أسماه الجهات الملازمة للإضافة لفظاً أو تقديراً ويستمعل مجازاً فى المتجاوز غيره فى صفة مجاوزة ظاهرا تشبهاً يظهور الذى المتنى على غيره على ماهو معتل عليه ، ففوق فى مئله يستمعل فى معنى التغلب والزيادة فى صفة سواه كان من الحامد أو من الذام يقال فلان خسيس وفوق المناف وفوق المناف المحافظة من المناف على حقه ، وهو فى هذه الآية صالح للمعنيين أى ما هو أشد من البيوضة فى الحقارة وما هو أكبر حجماً . هذه الآية صلح فول الله عليه وسل «ما من مسلم يشاك شوكة فا فوقها إلا كتبت له بها درجة وعيت عنه بها خطيئة ، ووامسلم ، يحتمل أقل من الشوكة فى الأذى مثل نتُخبة النعلة كا كن درجة وهيت تقديم المناف على الدخر بمكين وهذا من تصاريف لفظ فوقى فى المكلام ولذلك كان لاختياره فى هذه الآية دون لفظ أقل ، ودون لفظ أقوى مثلاموقهين بليغ الإيجاز.

والفاء اطفة ما فوقها على بعوضة أفادت تشريكهما فى ضرب المثل بهما، وحقها أن تعيد الترتب والتعتيب ولكنها هنا لا تغيد التعقيب وإنما استمعات فى معنى التدرج فى الرتب بين مناعيل أن يضرب ولا تغيد أن ضرب المثل يكون بالبموضة ويعقبه ضربه بما فوقها بل الحراد بيان المثل بأنه البموضة وما يتدرج فى مراقب القوة زائدا عليها درجة تلى درجة فالهاء فى مثل هذا مجاز مرسل علاقته الإطلاق عن التيد لأن الفاء موضوعة التعقيب الذى هو التأخر فى التعقيب فاستقيب التقيب نا أو هى مستمارة للتنذرج لأنه شبيه بالتعقيب فى التأخر فى الشعل بالموسل ومنه « رحم الله أعلتين فالقصرين » . والمعنى أن يضرب البموضة مثلا فيضرب ما فوقها أى ما هو درجة أخرى أى أحقر من البموضة مثل ألذرة وأعظم منها مثل المنكبوت والحار .

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَمْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَلَىٰ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَـفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللهُ بَهٰـذَا مَثَلًا﴾

الفاء التعقيب الذكرى دون الحسولى أى لتعقيب الكلام الفصل على الكلام الجمل عطفت المقدر فى قولهرلايستجي لأن تقديره لا يستحى من الناس كما تقدم، ولما كان فى الناس مؤمنون وكافرون وكلا الفريقين تلقى ذلك المثل واختلفت حالهم فى الانتفاع به ، نشأ فى الكلام إجمال مقدر اقتضى تفصيل حالمم . راعًا عطف بالفاء لأن التفصيل حاصل عقب الإجمال .

وأما. حرف موضوع لتفسيل مجمل ملفوظ أو متدر . ولما كان الإجمال يقتضى استشراف السامع لتفصيله كان التصدى لتفصيله عنرلة سؤال مفروض كأن التكلم يقول إن شئت تفصيله فتفصيله كيت وكيت، فالذلك كانت أما متضمنة معنى الشرط والذلك أرسها الفاء في الجمله التي يعدها لأنها كجواب شرط ، وقد تخاو عن معنى التفصيل في خصوص قول المرب أما بعد فتتمحض للشرط وذلك في التحقيق لخفاء معنى التفصيل لأنه مبنى على ترقب السامع كلاماً بعد كلامه الأول. وقدرها سيبويه يمنى مهما يكن من شيء، وتلقفه أهل المربية بعده وهو عندى تقدير منى لتصحيح دخول الفاء في جوابها وفي النفس منه شيء

لأن دعوى قصد محوم الشرط غير بينة ، فإذا جي، بأداة التفصيل المتصنة معنى الشرط دل ذلك على مزيد اهمام الشكلم بذلك التفصيل فأفاد تقوية الكلام التي محاها الزغشرى توكيداً وما هو إلا دلالةالاهمام بالكلام ، على أن مضعونه محقق ولولا ذلك لما هم به وبهذا يظهر فضل قوله دفاماالذين آمنوا فيملون » إلح على أن يقال فالذين آمنوا يطملون بدون أما والفاء . وجمل تفصيل الناس في هذه الآية تعبين لأن الناس بالنسبة إلى التشريع والتغزيل قسمان إبتداء مؤمن وكافر ، والقصود من ذكر المؤمنين هنا النتاء عليهم بثبات إيمامهم وتابيس الذين أوادوا إلقاء الشك عليهم فيملمون أن قاويهم لا مدخل فيها لذلك الشك . والمراد بالذين كفروا هنا إما خصوص المشركين كما هو مصطلح القرآن غالباً ، وإما ما يشملهم ويشمل المهود بناء على ماسلف في سبب تول الآية .

وإنما عبر فى جاب المؤمنين بيملمون تعريضاً بأن الكافرين إنما قانوا ما فالوا عنادا ومكابرة وأنهم يعلمون أن ذلك تمثيل أصاب الهز ، كيف وهم أهل اللسان وفرسان البيان ، ولكن شان الماند المكامر أن يقول مالا يعتقد حسداً وعناداً . وضحيراً أنماءاته إلى المثل .

والحتى ترجع معانيه إلى موافقة الشىء لما يحق أن يقع وهو هنا الموافق لإصابة الكلام. وبلاغته . ويون ربهم، حال من الحق ومن إبتدائية أى وارد من الله لاكما زعم الذين كمووا أنه نحالف للصواب فهو مؤذن بأنه من كلام من يقع منه الخطأ .

وأساراماذا) كلة مركبة من ما الاستفهامية وذا اسم الإشارة ولذلك كان أصلها أن يسأل مها عن شيء مشار إليه كقول القائل ماذا مشيراً إلى شيء حاضر بمنزلة قوله ما هذا . غير أن العرب توسعوا فيه فاستعماره اسم استفهام مركبا من كلتين وذلك حيث يكون المشار إليه معرا تعبير عنه بلنظ آخر لجمرالتأكيد، نحوماذا التواني، أوحيث لا يكون للإشارة اليه عم التعبير عنه بلنظ آخر لجمرالتأكيد، نحوماذا التواني، أوحيث لا يكون للإشارة موقع نحو «وماذا عليهم لو آمنوا بأنه» ولذلك يقول النجاة إن ذا ملناة في من هذا التركيب .

وقد يتوسعون فيها توسعا أقرى فيجعلون ذا اسم موسول وفلك حين يكون السئول،عنه معروفاللمخاطب بشى ممن أحوالهفالدلك 'يجرون عليه جملة أو محوها هى سلقو بجملون ذاموسولا نحو « ماذا أزل ربكم » وعلى هذين الاحيالين الآخرين يسح إعرابه مبتدأ ويصح إعرابه منعولا مقدما إذا وقع بعده فيعل . والاستفهام هنا إنكارى أى جعل الكلام في صورة الاستفهام كناية به عن الإنكار لأن الشىء المسكر يستفهم عن حصوله فاستمال الاستفهام فى الإنكار من قبيل الكناية، ومثله لايجاب بشىء غالبا لأنه نمير مقصود به الاستعلام . وقد يلاحظ فيه معناه الأصلى فيجاب بجواب لأن الاستمال الكنائى لا يمنع من إرادة المسنى الأخلى كقوله تمالى «عم يتساءلون عن النبأ العظيم » .

والإشارة بقوله « مهذا » مفيدة للتحقير بقرينة القام كقوله «أهذا الذي يذكر آلهتكم » .

وانتصب نولهامثلاً)على التمييز من هذا لأنه مبهم فحقَّ له التمييز وهو نظير التمييز للضمير في قولهم « رُبُّهُ رَجُلاً » .

﴿ يُضِلُّ بِهِ عَكَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَذَيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ءِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِيْنُ ٱلَّذِينَ يَنْقُشُونَ عَهْدَ ٱللهِ مِنْ يَهْدِ مِيشَلِقِهِ وَيَهْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ ءَأَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولِّيَاكٍ ثُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴾ 21

بيان و تفسير للجملتين المسدرتين بأما على طريقة انشر المسكوس لأن معنى هاتين الجلتين قد اشتمل عليهما معنى الجلتين السالنتين إجالا فإن علم المؤمنين أنه الحق من دبهم هدى ، وقول السكافرين ماذا أراد الله الح شلال ، والأظهر أن لا يكون قوله « يضل به كتيرا و بهدى به كتيرا » جوابا للاستقبام في قول الذين كفروا « ماذا أراد الله بهذا مثلا » لأن ذلك ليس استقباما عيقيا كانقدم . ويجوز أن يحمل جوابا عن استقبامهم تخريجا للسكلام على الأسلوب الحكيم بحمل استفهامهم عن ظاهره تنييها على أن اللائق بهم أن يسألوا عن حكمة ما أراد الله بتلك الأمثال فيكون قوله « يضل به كتيرا و وبهدى به كتيرا » جوابا لهم ودرا عليهم وبيانا لحال المؤمنين، وهذا لا ينافي كون الاستقبام الذى قبله مكنى به عن الإنكار كما علمته أنقا من عدم المانين الكنائي والأصلى . وكون كلا الغريقين من المسلل والمهدى كثيراً في نقسه ، لا ينافي محو قبله « وقابل من عبدى الشكور » لأن قوة الشكر الني اقتضاها سينة البالغة ، أخص في الاحتداء .

وانفاسق لفظ من منقولات الشريعة أصله اسم قاهل من الفِسق بكسر الفساء ، وحقيقة الفسق خروج الثمرة من قشرها وهو عاهة أو رداءة فى الثمر فهو خروج مذموم يعدمن الأدواء مثل ما قال النابغة :

صِفار النوى مكنوزة ليس قِشْرُها إذا طبار قِشْر التمر عنها بطائر قالوا ولم يسمع فى كلامهم فى غير هذا المعنى حتى نقله القرآن للخروج عن أمم الله تمالى الجازم بارتكاب الماسى الكيائر، فوقع بعد ذلك فى كلام المسلمين : قال رؤبة يصف إبلا:

فواسقاً عرب قصدها جواترا بهون في نجسه وغور غائرا والنسق مراتب كثيرة تبلغ بعضها إلى الكفر. وقد أطاق الفسق في الكتاب والسنة من على جبيمها لكن الذي يستخلص من الجمع بين الأدلة هو ما اصطلح عليه أهل السنة من الشكامين والفتها، وهو أن النسق غيرُ الكفر وأن الماصي وإن كثرت لا تزيل الإيمان هنا وعزاء ابن كثير لجمور من المنسرين . وإسناد الإضلال إلى الله تمالى مراجى فيه أنه المراد من الكسب والاختيار بما خاق لهم من المتول وما فصل لهم من أسباب الخير وضده . وفي اختيار إسناده إلى الله تعالى موضحة إسناده لهم النسال إشارة إلى أنه تعالى مع صحة إسناده لهم النسال إشارة إلى أنه تعالى متكن من نقوسهم حتى صاركا لجبلة فيهم فهم مأيوس من اهتدائهم كما قال تعالى «خم المفعى قلوبهم». فإسناد الإشلال إلى الله تعالى منظور فيه إلى خلق أسبابه القريبة والإنقال الله أمّد تعالى منظور فيه إلى خلق أسبابه القريبة والإنقال الله أمّد تعالى منظور فيه إلى خلق أسبابه القريبة من والإنارة الله أمّر الناس كابهم بالهدى وهي مسألة مفروغ منها في علم الكلام .

وقوله « وما يصل به إلا الفاستين » لهمامسوق لبيان أن الفسق تأثير أى زيادة السلال لأن الفسق برين على القلوب ويكسب النفوس ظلمة فتساقط فى الضلال المرة بعد الأخرى على التعاقب ، حتى يصير لها دربة . وهذا الذى يؤذن به التعليق على الوصف المستق إلاركان المراد به هنا المبنى الاشتقاق ، فكا أنه قيل هؤلاء فاسقون وما من فاسق إلا وهو صال فما ثبت الشلال إلا بثبوت الفسق على نحو طريقة الفياس الافتراقى ، ولهما مسوق لبيان أن الشلال والفسق أخوان فحياً محقق أحدهما أنها بتحقق الآخر على نحو قياس المساواة إذا أريد من الفاسقين المنى اللتمي اللتمهود فلا يكون له إيذان بتعليل . وإما لبيان أن الإشلال التكيف فى إنكار الأمثال إضلال مع غباوة فلا يصدر إلا من اليهود وقد عرفوا بهذا الوسف

والقول في مذاهب علماء الإسلام في الفسق و تأثيره في الإيمان ليس هذا مقام بيانه إذ ليس هو المقصود من الآية . فإن كان محمل الفاستين على ما يشمل الشركين والبهود الذين طعنوا في ضرب المثل كان القصر في قوله « وما يضل به» الح بالإضافة إلى المؤمنين ليحصل تميز المراد من المضللو المهتدى. وإن كان محمل القاسقين على البهود كانالقصر حقيقيا ادعائيا أي يضل به كثيرا ومم الطاعنون فيه وأشدهم ضلالا مم الفاسقون، ووجه ذلك أن المشركين أبد عن الاعتداء بالكتاب الآمم في شركم، وأما البهود فهم أهل كتاب وشأتهم أن بعلموا . أفانين الكتب المأوية وضرب الأمثال فإ نكارهم إياها غاية الضلال فكا أنه لاضلال سواه .

وجملة الذين ينقصون إلى آخره سفة للفاستين لتقرير اتصافهم بالفسق لأن هانه الخلال من أكر أنواع الفسوق بمنى الخروج عن أمر ألله تمالى . وجوزأن تمكون مقطوعة مستأنفة على أن الذين مبتداً وقوله أولئك هم الخاسرون تنجر وهي مع ذلك لا تخرج عن معني توصيف الفاستين بتلك الخلال إذ الاستثناف لما ورد إثر حكاية حال عن الفاستين تمين في حكم البلاغة أن تكون هانه الصلة من صفاتهم وأحوالهم للزوم الاتحاد في الجامع الخيالي وإلاالهار الكلام مقطعا منتوفا فليس بين الاعتباري إلا اختلاف الإعراب وأما المعني فواحد فلذلك كان إعراب صفة أرجح أو متمينا إذ لا داعى إلى اعتبار القطع .

وجي، الموسول هنا للتعريف بالمراد من الفاستين أى الفاستين الذين عمنوا مهذه الخلال الثالات فالأظهر أن المراد من الفاستين البهود وقد أطلق عليهم هذا الوسف فى مواضع من القرآن وهم قد عمرفوا بما دلت عليه مسلة الموسول كما سنينه هنا بل هم قد شهدت عليهم كتب أنبيائهم بأمهم نقضوا عهد الله غير ممة وهم قد اعترفوا على أنصبهم بذلك فناسب أن يجعل النقض سلة لاشتهارهم بها ، ووجه تخسيصهم بذلك انالطمن فى هدذا المثل جرهم إلى زيادة الطمن فى الإسلام فازدادوا بذلك ضلالا على ضلالهم السابق فى تفيير ديبهم وفى كفرهم بعيسى ، فأما المشركون فضلالهم لايقبل الزيادة، على أن سورة البقرة ترات بالمدينة وأكثر المرد فى الآيات المدنية متوجه إلى أهل الكتاب . والنقض فى اللغة حقيقة فى فسخ وحل ما ركب ووصل ، بفعل يعاكس الفعل الذى كان به التركيب ، وإنمازدت قولى بفعل الخ ليخرج القطع والحرق فيقال تقض الحيل إذا حل ما كانأ برمه، وتقض الغزل وتقض البناء .

وقد استمعل النقض هنا مجازا في إبطال المهد بقرينة إنساقته إلى مهد الله وهى استمارة من غنرعات القرآن بنيت على ما شاع فى كلام العرب فى تشبيه المهد وكل ما فيه وصل بالحجل وهو تشبيه شائع فى كلامهم، ومنه قول مالك بن التبهان الأنصارى المنبىء صلى الله عليه وسلم يوم بسية المقبة لا يارسول الله إن بيننا وبين القوم حيالا ومحى قاطموها فنخشى إن أعمرك الله واظهرك أن ترجمع إلى قومك » ( يريد المهود التى كانت فى الجاهلية بين قريش وبين الأوس والخررج) . وكان الشائع فى الكلام إطلاق لفظ القطع والصرم وما فى معناها على إبطال المهد أيضا فى كلامهم. قال امرؤ القيس :

\* وإن كنت قد أرمعت صرمى فأجلى \*

وقال لبيد :

أَوَ لَمْ تَكُنْ تَدَرَى نُوارِ ُ بَأَنَّى ۚ وَسَّالُ عَقَدَ حَبَائُلُ جَدَّامِهَا وقال :

بل ما تَذكّر من نَوارَ وقد نَأَتْ وتقطّمَتْ أَسيا ُمِسا ورِمَامُها وفال :

فاقطع لُبانة من تمرَّض وصله فَلَشَرُّ واصِل خُلَّةً صَرَّامُها

ووجه اختيار استمارة النقص الذى هو حل طَيَّات الحبل إلى إبطال العهد أسها غليل لإبطال العهد رويدا رويدا وفي أزمنة متكررة ومعالجة . والنقض أبلغ في الدلالة على الإبطال من القطع والصرم وتحوها لأن في النقض إفساداً لهيأة الحبل وزوال رجاء عودها وأما القطع فهو مجزئة .

وفى النقض رمن إلى استمارة كمنية لأنالنقض من روادف ألحبل فاجتمع هنا استمار أن مكنية وتصريحية وهـــذه الأخيرة تثنيلية وقد تقرر فى هم البيان أن ما يرمن به للمشبه به المطروح فى الكنية قد يكون مستمكل فى معنى حقيق على طريقة التخييل وفلك حيث لايكون للمشبه المذكور فى صورة للكنية رديف يمكن تضيهه برديف الشبه به للطروح، هثل إثبات الأظفار للمنية فى قولهم أظفارُ المنيــة وإثباتِ المخالبِ والناب للسُكُماة فى قول أبى فِراس الحدانى :

> فلما اشتدت الهيجاء كنَّا أَشَدَّ مُخالِبًا وأُحَــدٌ نابا وإثباتِ اليدالشال في قول لَبيد :

وغداة ريح قد كشفتُ وقِرَّة إذْ أصبحت بِبَيد الشَّال زِمامُها

وقد يكون مستمعلا في معنى مجازى إذاكان للمشبه في الكنية رديف يمكن تشبهه برديف المشبه به المضمر نحو ينقضون عهدالله ، وقد زدنا أنها تمثيلية أيضاً والبليخ لا يفلث هانه الاستمارة مهما تأت له ولا يشكاف لها مهما عسرت فليس الجواز الذكور في قرينة المكنية إلاجوازاً في الجلة أي بالنظر إلى اختلاف الأحوال .

وهذا الذي هو من روادف المشبه به في صورة المكنية وغيرها قد يقطع من الربط بالمكنية فيكون استمارة مستقلة (وذلك حيث لانذكر معه لفظاً براد تشبيه عشبه به مضمر) نحوان تقول فلان ينقض ما أبرم . وقد بربط بالمكنية وذلك حيث بذكر معه شيء أريد تشبهه بمشبه به الذي الرادف من توابعه نحوا قوله « إن يبننا وبين القوم حبالا نحن قاطعوها » وحينتذ يكون ترسيعاً للجاز وهذه الاعتبارات متداخلة لامتشادة إذ قد يصح في الموضع اعتباران منها أو جميم اوإنما التقسيم بالنظر إلى ما ينظر إليه البليغ أول النظر .

واهم أن رديف المشبه به في المكنية إذا اعتبر اسفمارة في ذاته قد يتوهم أن اعتباره ذلك يتنافى وادف ينافى كونه رضماً للمشبه به المفسر كالنقض فإنه لما أو يد به إبطال المهد لم يسكن من روادف الحبل، لمكن لما كان إيذانه بالحبل سابقاً عند سماع لفظه لسبق المدى الحقيق إلى ذهن السامع حتى يتأمل في القريفة كني ذلك السبق دليلا ورضماً على المشبه به المضمر فإذا حصل ذلك الرضماء يضر فهم الاستمارة في ذلك اللفظ، وأجاب عبد الحاجم بأن كونه رادةا بعد كونه استمارة بناء على أنه لما شبه به الرادف وسمى به صار رادةا إدعائماً وفيه تكف .

ولومدالله)هو ما عهد به أى ماأوسى برعيه وحفاظه، ومعانى العهد فى كلامالعرب كثيرة وتصريفه عرف . قال الزجاج « قال بمضهم ما أدرى ما العهد » وممجع مطائيه إلى الماودة والمحافظة والمراجمة والافتتاد ولا أدرى أى معانيه أصل لبقيتها وغالب ظنى أنها متفرع بعضها عن بعض والأفرب أن أسلها هو العهد مصدر عهده عهدا إذا تذكره وراجع إليه قسه يقولون عهدتك كذا أى أتذكر فيك كذاو عهدى بك كذا، وقحدث أمزرع ولايسال مجا عهدأى عماههد وترك في البيت ومنه ولم في ههد هلان أى زمانه لأنه يقال للزمان الذي فيه خبر وشر لا بنساه الناس، وتمهدا المكان أو فلانا وتماهد الأا اقتده وأحدث الرجوع إليه بعد رك المهدو الوسية ومنه ولى المهد . والمهد المين والمهد الالترام بشى، ويقال عهد إليه وتمهد إليه لأنها أمور لا يزال صاحبا يتذكرها وبراعبا فى مواقع الاحتراز عن خفرها . وسمى الموضع الذى يتراجمه الناس بعد البعد عنه معهدا .

والعهد في الآية الذي أخذه الله على بني آدم أن لايعبدوا غيره « ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان » الآية فنقضه يشمل الشرك وقد وصف الله المشركين بنقض العهدفي قوله « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » الآية في سورة الرعد . وفسر بالعهد الذي أخذه الله على الأم على ألسنة رسلهم أنهم إذا بعث بعدهم رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به « وإذأخذ الله ميثاق النبيئين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » الآيات لأن القصود من ذلك أخذ العهد على أعمهم . وفسر بالعهد الذي أخذه الله على أهل الكتاب ليبننه للناس « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتـــاب لتبيننه للناس» الآية في تفاسير أخرى بعيدة . والصحيح عندى أن المراد بالعهدهو العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل غير ممة من إقامة الدين وتأييد الرسل وأن لا يسفك بمضهم دماء بعض وأنيؤمنوا بالدىن كله، وقد ذكرهم القرآن بمهود الله تمالى ونقضهم إياها في غير ما آية من ذلك قوله تمالى « وأوفوا بعهدى أوف.بعهدكم » . «ولقد أخذ الله ميثاق بني إمرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا » إلى قوله « فيما نقضهم ميثاقهم لعنــاهم » الخ وقوله« لقد أخذ مُما ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا » إلى قوله « فعموا وصموا » . «وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم » إلى قوله «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » إلى قوله « وتكفرون ببعض » . بل إن كتبهم قد صرحت بعهود الله تعالى لهم وأنحت علمهم نقضهم لها وجعلت ذلك انذاراً بما يحل بهم من المصائب كما في كتاب أرميا ومراثي أرميا وغير ذلك، بل قدصار لفظ العهد عندهم لقباً للشريعة التي حادجها موسى . ولما كان قوله « الذين ينتضونعهد الله » الآيةوصفاللفاستين وكانالمراد من الفاستين البهود كاعلمتكان ذكرالمهدايما المان الفاسقين البهود كالمحدايما ولمان الفاسقين البهود كالمهد هنا وقع عظيم يتذر لمنزلة اللهوم بشهادة في حل اللغز للبشير المقسود فهو المهدالله يقط الله في حل اللغز للبشير المقسود فهو المهدالله عني وضع والميثاق منال وهو يكون للآلة كثيراً كمرقاة ومراآة ونحرات . قال الخطاجى كأنه إشباع المهمدة لم والمعتمد أيضا نحو الميلاد والمعاد وهو الأظهر هنا . والمصدر أيضا نحو الميلاد في من بعد توكيد المهد وتوثيقة . ولما كان المراد بالمهد عهدا غير مبيّرٍ ، بل كل ما عاهدوا عليه كان توكيد كل ما يفرضه المخاطب عما تقدمه من المهود وما تأخر عنه فهو على حداولا تنقضوا الأيمان بعدتوكيدها» فالميان إلى اعتدمه من المهود وما تأخر عنه فهو على حداولا تنقضوا الأيمان بعدتوكيدها» فالميثاق إذن عهد آخر اعتبر مؤكدا لمهد سبقة أو لحقه .

وقوله « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » قيسل ما أمر الله به أن يوصل هو قرابة الأرحام يمنى وحيث ترجح أنالمراد به بعض عمل اليهود فذلك إذ تقاتلوا وأخرجوا كثيرامتهم من ديارهم ولم تزل التوراة توصى بني إسرائيل بحسن معاملة بمضهم لبعض . وقيل الإعراض عن قطع ما أمر الله به أن يوصل هو موالاةالمؤمنين. وقيل إفتران القول بالعمل . وقيل التفرقة بين الأنبياء في الإيمان ببعض والكفر ببعض . وقال البغوى يعني بما أمر الله به أن يوصل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل . وأقول تكميلا لهذا إن مراد الله تعالى مما شرع للناس منذ النشأة إلى ختم الرسالة واحد وهو إبلاغ البشر إلى الغاية التي خلقوا لها وحفظ نظام عالمهم وضبط تصرفاتهم فيه على وجه لا يعتوره خلل ، وإنمــا اختلفت الشرائع على حسب مبلغ تهبي ً البشر لتلقى مراد الله تمالى ولذلك قلما اختلفت الأصول الأساسية للشرائع الإلهية قال تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين » الآية . وإنحــا اختلفت الشرائع فى تفاريع أصولها اختلافا مراعى فيه مبلغ طاقة البشر لطفا من الله تعالى بالناس ورحمة منه بهم حتى في حملهم على مصالحهم ليكون تلقيهم لذلك أسهلَ ، وعملُهُم به أدوم ، إلى أن جاءت الشريمة الإسلامية في وقت راهَقَ فيه البشرُ مَبلغَ غاية الكمال العقلي وجاءهم دىن تناسب أحكامه وأصوله استعدادهم الفكرى وإن تخالفت الأعصار وتباعدت الأقطار فكان دينا عاما لجميع البشر ، فلا جرم أن كانت الشرائع السابقة تمهيدا له لهيئ البشر لقبول تعالميه وتفاريعها

ُ التي هي غاية مراد الله تعـــالى من الناس ولذا قال تعالى « إن الدين عنـــد الله الإسلام » . فما من شريعة سلفت إلا وهي حلقة من سلسلة جعلت وصلة للمُرُوة الوثقي التي لا انفصام لها وهي عروة الإسلام فتي بلغها الناس فقدفَصموا ماقبلها من الحلق وبلغوا المراد، ومتى انقطعوا في أثناء بعض الحلق فقد قطعوا ما أراد الله وصله ، فالمهود لما زعموا أنهم لا يحل لهم المدول عن شريعة التوراة قد قطموا ما أمر الله به أن يوصل ففرقوا مجتمعه .

والنساد في الأرض تُقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « ألا إمهم هم الفسدون » ومن النساد في الأرض عكوف قوم على دين قد اضمحل وقت العمل به وأصبح غير صالح لما أراد الله من البشر فإن الله ما جمل شريعة من الشرائع خاصة وقابلة للنسخ إلا وقد أراد منها إصلاح طائفة من البشر معينة في مدة معينة في علمه ، وما نسخ دينا إلالتمام وقت صلوحيته للعمل به فالتصميم على عدم تلقى الناسخ وعلى ملازمة المنسوخ هو عمل بما لم يبق فيه صلاح للبشر فيصبر ذلك فسادا في الأرض لأنه كمداواة المريض بدواء كان وصف له في حالة تبدلت من أحوال مرضه حتى أتى دين الإسلام عاما دائما لأنه صالح للكل.

وقوله « أولئك هم الخاسرون » قصر قل لأنهم ظنوا أنفسهم رابحين بوهو استعارة مكنية تمثيلية تقدمت في قوله تعالى رفحا ربحت تجارتهم. وذكر الخسران تخييل مراد منه الاستعارة في ذاته على نحو ما قرر في ينقضون عبد الله فهذه الآية ظاهرة في أنها موجهة إلى الهود لما علمت عند قوله «وما يضل به إلا الفاسقين» ولما علمت من كثرة إطلاق وصف الفاسقين على المهود ، وإن كان الذين طمنوا في أمثال القرآن فريقين : المشركين والمهود ، كما تقدم وكان القرآن قد وصف المشركين في سورة الرعد وهي مكية بهذه الصفات الثلاث في قوله «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » فالمراد بهم المشركون لا محالة فذلك كله لا 'يناكد جمل آية سورة البقرة موجهة إلى المهود إذ ليس يلزم الفسر حمله آى القرآن على معنى واحد كما يوهمه صنيع كثير من الفسرين حتى كان آى القرآن عنِدهم قوالب تفرغ فيها معان متحدة . واعلم أن الله قد وصف المؤمنين بضد هـــذه الصفات في قوله تعالى « إنما يتذكر أولو

الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل» الآية في سورة الرعد. واعم أن زول هذه الآيات ونحوها فى بعض أهل الكتاب أو المشركين هو وعيد وتوبيخ المشركين وأهل الكتاب وهو أيضا موعظة وذكرى للمؤمنين ليملم سامموه أن كل من شارك هؤلاء المذمومين فيا أوجب ذمهم وسبب وعيدهم هو آخذ بحظ مما نالهم من ذلك على حسب متدار المشاركة فى الوجب.

﴿ كَيْفَ تَكَفُّدُونَ بِاللهِ وَكُنتُمْ أَمْوَانًا فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ كَبِيشُكُمْ ثُمَّ . يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَمُونَ ﴾ و.

أنمى عنان الخطاب إلى الناس الذين خوطبوا بقوله آنقا « يأمها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم » ، بعد أن عقب بأفانين من الجل المعترضة من قوله « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرئ إلى قوله الخاسرون» . وليس فى قوله « كيف تكفرون بالله » تناسب معقوله « إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما » وما بعده مما حكى عن الذين كفروا فى قولمم « ماذا أراد الله مهذا مثلا » حتى يكون الانتثال إلى الخطاب فى قوله « تكفرون » التفاقا فالناسبة بين موقع هانه الآية بعد ما قبلها هى مناسبة انحاد النوس ، بعد استيفاء ما تخلل واعترض .

ومن بديم الناسبة وفائق التفنن فى ضروب الانتقالات فى الخاطبات أن كانت العلل التى قون مها الأمن بعبادة الله تعالى فى قوله « يأيها الناس اعبدوا ربح » إلخ هى العلل التى قرن بهما إنكار ضد العبادة وهو الكفر به تعالى فى قوله هنا « كيف تكفرون بالله » خقال فها تقدم « الذى خلقتكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذى جعل لكم الأرس فراشا والماء بناء » الآية وقال هنا « وكنم أموانا فأحياكم تم يميتكم ثم يمييكم ثم إليه ترجمون هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جيما ثم استوى إلى المهاء » وكان ذلك مبدأ التخلص إلى ما سيرد من بيان ابتداء إنشاء نوع الإنسان وتكوينه وأطواره .

فالحطاب في قوله « تـكفرون » متمين رجوعه إلى « الناس » وهم المشركون لأنالمهود لم يكفروا بالله ولا أنـكروا الإحياء الثاني .

وَكَيْفَ اسْمَ لَا يَمْرُفُ اشْتَقَاقُهُ يَدُلُ عَلَى حَالَةَ خَاصَةً وَهِي التِّي يَقَالُ لِهَا الكيفية نسبة إلى

كيف ويتضمن معنى السؤال في أكثر موارد استباله فلد لانته على الحالة كان في عداد الاسماء لأنه أفاد مسمى في قسمه إلا أن المدى الاسمى الذى دل عليه لما كان مسمى مسهما شابه معنى الحرف فلما أشربوه مسمى الاستفهام قوى شبهه بالحروف لكنه لا يخرج عن خصائص الاسماء فلذلك لابد له من عل إعراب ، وأكثر استماله اسم استفهام فيمرب إعراب الحال . وويستفهم بكيف عن الحال العامة . والاستفهام متلك المتلقب والإنكار بقرينة قوله « وكنتم أمواتا » الح أي أن كفركم مع تلك الحالة شأنه أن يكون منتفيا لا تركن إليه النفس الرشيدة لوجود ما يصرف عنمه وهو الأحوال الذكورة بعد فيكان من شأنه أن ينكر فالإنكار متولد من معنى الاستفهام ولذلك فاستماله فيهما من إدادة لازم اللفظ، وكأن المنكر بريد أن يقطع ممذرة المخاطب فيظهر له أنه يتطاب منه الجواب بما يظهر السبب فينهط الإنكار والعجب عنى إذا لم يد ذلك كان حقيقا باللوم والوعيد .

والكفر بضم الكاف مصدر سماعي لكفر الثارق القاصر وأسله جَعُد النتم عليه نسمة المثني اشتق من مادة الكفر بفتح الكاف وهو الحجب والتنطية لأن جاحد النعمة قد أخنى الاعتراف بها كما أن شاكرها أعلنها . وضده الشكر ولذلك سيخ له مصدر على وزان الشُّكر وقالوا أيضا كفران على وزن شُكران ، ثم أطلق الكفر في القرآن على الإشراك بأله في المبادة بناء على أنه أشد صور كفر النعمة إذ الذي يترك عبادة من أنم عليه الإشراك بأله في المبادة بناء على أنه أشد صور كفر النعمة إذ الذي يترك عبادة من أنم عليه حين عزمه على التوجه بالشكر ولأن عزم بقسه على مداومة ذلك استمرار في عقد القلب على كفر النعمة وإن لم يتعلن لذلك ، فكان أكثر إطلاق الكفر بسينة المصد في القرآن على الإشراك بأله . على الإشراك بأله . على الورود فعل الكفر أو وصف الكافر في القرآن لجعد رسالة محد صلى الله عليه وسلم وذلك حيث تكون قرينة على إدادة ذلك كقوله «ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وذلك حيث تكون قرينة على إدادة ذلك كقوله «ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا الشائر بن وقوله « ومن لم يحكم بما أزل الله نأولئك هم الكافرون » بريد الهود . وأما إطلانه في السنة وفي كلام أعة المسلمين فهو الاعتفاد الذي يخرج معتقده عن وأما إطلانه في السنة وفي كلام أعة المسلمين فهو الاعتفاد الذي يخرج معتقده عن

الإسلام وما يدل على ذلك الاعتقاد من قول أو فعل دلالة لا محتمل غير ذلك . وقد ورد إطلاق الكفر في كلام الرسول عليه السلام وكلام بعض السلف على ارتكاب جريمة عظيمة في الإسلام إطلاقاً على وجه التنايظ بالتشبيه المنيد التشنيم التعكاب ما هو من الأنعال الباحة عند أهل الكفر ولكن بعض فرق السلمين بتشبنون بظاهر ذلك الإطلاق فيقضون بالكفر على مرتكب الكبائر ولا يلتقون إلى ما يعارض ذلك في الطلاقات كلامالله ورسوله. وفرق السلمين يختلفون في أن ارتكاب بعض الصفات عنه يدخل في ماهية الكفر وفي أن إثبات بعض الصفات لله تعالى أو ننى بعض الصفات عنه تعالى داخل في ماهية الكفر وفي أن إثبات بعض الصفات لله تعالى أو ننى بعض السفات المناف تعالى داخل في ماهية الكفر وفي أن إثبات بعض الصفات لله تعالى داخل في مالسفو الخلف أنه لا يكفر أحد من السلمين بذن أو ذنوب من الكبائر فقد ارتكبت الذنوب الكبائر في زمان رسول ألله صلى الله على والخلف أنه الدن ، والقول بتكثير المصاة ، خطر على الدن لأنه يؤول إلى انحلال جامعة الإسلام ويهون على المذنب الانسلاخ من الإسلام منشداً «أنا النربين فنا خوفي من البلل» . ولا يكثيراً من الفرق نقوا صفات ما فصدوا بنضها لإ إجلالا لله تعالى وربياً أنوطا في ذلك كان المدتراة صفات المائي وجواز رؤية الله تعالى ، وكثير من الفرق أنتوا صفات ما فصدوا من المناف البد والإصبع مع جزمهم من إنمائها بالا احترام طواهر كلامه تعالى كا أثبت بعض السلف اليد والإصبع مع جزمهم بأن الله لا يشبه الحوادث .

والإيمان ذكر معناه عند قوله تعالى «الذين يؤمنون بالغيب».

وقوله «وكنم أمواناً فأحياكم» جلة مالية وهي تخلص إلى بيان ما دلت عليه كيف بطريق الإجال وبيان أولى الدلائل على وجوده وقدرته وهى مايشعر به كل أحدمن أنه وجد بمدعم . ولقد دل قوله تدالى «وكنم أمواناً فأحياكم» أن هذا الإيجاد على حال بديم وهو ان الإنسان كان مركب أشياء موسوفاً بالموت أى لاحياة فيه إذ كان قد أخذ من المناصر المنتبقة في الحواء والأرض فجمت في النداء وهو موجود ثان ميت ثم استخلصت منه الأمزجة من اللم وغيره وهي ميتة ، ثم استخلص منه النطقتان للذكر والأنثى، ثم امترج فصار علقة ثم مضنة كل هذه أطوار أولية لوجود الإنسان وهي موجودات ميتة ثم بثت فيه الحياة بنغخ الروح فأخذ في الحياة إلى وقت الوضع فا بعده ، وكان من حقيم بأن يكتفوا به دليلا على انفواده تعالى بالإلهية . وإطلاق الأموات هنا مجاز شائم بناء على

أن الموت هو عدم اتصاف الجسم بالحياة سواء كان متصفاً بها من قبل كما هو الإطلاق الشهور في المرف أم لم يكن متصفاً بها إذا كان من شأنه أن يتصف بها فعلي هذا بقال للعجيوان في أول تكويه نطفة وعلقة وصفنة ميت لأنه من شأنه أن يتصف بالحياة فيكون إطلاق الأدوات في هذه الآيم عليهم حين كانوا غير متصفين بالحياة إطلاقاً شائعاً والمقصود به المتهدد لتوليه فأحيا كم يم التجهيد والتقريب لتولكي ثم يحييكم، وقال كثير من أتجهد لتوليه فأخالة اللوائم الخياة بعد وجودها وهو مختار الرخشرى والسكاكي وهو الظاهر وعليه فإطلاق الأموات عليهم في الحالة السابقة على حلول الحياة استعارة ، واتفق الجميع على أنه إطلاق شائع في القرآن فإن لم يكن حقيقة فهو مجاز مشهور قد ساوى الحقيقة وزال الاختلاف .

والحياة ضد الموت وهي في نظر الشرع نفخ الروح في الجسم، وقد تعسر تعريف الحياة أو تعريف دوامها على الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين تعريفاً حقيقياً بالحد، وأوضح تعاريفها بالرسم أنها قوة ينشأ عنها الحس والحركة وأنها مشروطة باعتدال المزاج والأعضاء الرئيسية التي بها تدوم الدورة الدموية ، والمراد بالمزاج التركيب الخاص المناسب مناسبة تليق بنوعما من المركبات العنصرية وذلك التركيب يحصل من تعادل قوى وأجزاء بحسب ما اقتضته حالة الشيء المركب مع انبثاث الروح الحيواني ، فباعتدال ذلك التركيب يكون النوع معتدلا ولكل صنف من ذلك النوع مزاج يخصه بزيادة تركيب، و لكل شخص من الصنف مزاج يخصه ويتكون ذلك المزاج على النظام الخاص تنبعث الحياة في ذى المزاج في إبان نفخ الروح فيه وهي المعبر عنها بالروح النفساني. وقد أشار إلى هذا التكوين حديث الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن أحدكم بجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح » فأشار إلى حالات التكوين التي مها صار المزاج مزاجًا مناسبًا حتى انبعثت فيه الحياة ، ثم بدوام انتظام ذلك المزاج تدوم الحياة وباختلاله ترول الحياة ، وذلك الاختلال هو المعبر عنه بالفساد، ومن أعظم الاختلال فيه اختلال الروح آلحيواني وهو الدم إذا اختلت دورته فعرض له فساد، وبعروض عالة توقف عمل المزاج وتعطل آثاره يصير الحي شبيهاً بالميت كحالة الممنى عليه وحالة العضو المفلوج ، فإذا انقطع

عمل المزاج فذلك الموتّ . فالموت عدم والحياة مليكة وكلاهما موجود مخلوق قال تعالى « الذي خلق الموت والحياة » في سورة الملك .

وليس المقصود من قوله «وكنم أموابّاً فأحياكم» الامتنان بل هو استدلال محض ذكر شيئاً يعده الناس نمهة وشيئاً لا يعدونه نعمة وهو الموتنان فلا يشكل وقوع قوله «أمواناً » وقوله «ثم يميتكم» فى سياق الآية .

وأما قوله « ثم يحييكم ثم إليه ترجون » فلك تعريع من الاستدلال وليس هو بدليل إذ المشركون يكرون الحياة أو يكون ما قام من الدلائل على أن هناك حياة ثانية قد قام متام العلم بها وإن لم يحصل العلم فإن كل من علم وجود الحالق العدل الحكيم ورأى الناس لا يجرون على مقتضى أوامره وتواهيه فيري المسدى الأرض في نعمة والصالح في عناء علم أن عدل الله وحكمته ما كان ليُضيع عمل عامل وأن هناك حياة أحكم وأعدل من هذه الحياة تبكون أحوال الناس فيها على قدد استحقاقهم.

وقوله « ثم إليه ترجمون » أى يكون رجوًعكم إليه ، شُبُّة الحضور للحصاب رجوغُ السائر إلى منزله باعتبار أن الله خلق الخلق فكأنهم صدورا من حضرته فإذا أحياهم بعدُّ الموت فكأنهم أرجتهم إليه وهذا إثبات للحضرُّ والجزاء .

وتقديم التملَّق على عامله مفيد القصر وهو قصر حقيق سيق للمخاطَبين لإفادتهم ذلك إذ كانوا منكرين ذلك وفيه تأييس لهم من تفع أسنامهم إياهم إذ كان المشركون يحاجون المسلمين بأنه إن كان بدث وحشر فسيجدون الآلهة ينصرونهم .

ويتُرجَعون يضم التاء وفتح الجيم فى قراءة الجهور ، وقرأهُ يعقوب بفتح التاء وكسرالجيم والفراءة الأولى على اعتبـار أن الله أرجمهم وإن كانوا كارهين لأنهم أنكروا البعث والقراءة الثانية إعتبار وقوع الرجوع منهم بقطع النظر عن الاختيار أو الجبر .

## ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ بَجِيعاً ﴾

هذا إلما استدلال ثان على شناعة كفرهم بالله تمالى وعلى أنه مما يقضى منه المجب فإن دلائل ربوبية الله ووحدانيفه ظاهرة فى خلق الإنسان وفى خلق جميع ما فى الأرض فهو ارتقاء فى الاستدلال بكترة المخافقات ، وفعل الجلق السابقة يجوز أن يكون لم اعاة كال الانسال بين الجلتين لأن هذه كالنتيجة للدليل الأول لأن فى خلق الأرض وجميع ما فيها وفي كون ذلك لمنفه البشر إكالا لإيجادهم المشار إليه بقوله « وكنم أمواتا فأحياً في المقومات الإيجاد لا تسكل إلا إيماد المرجود بما فيه سلامته من آلام الحاجة إلى مقومات فيهز أن الدليل هو مجموع الأمرين في خبق أن الدليل هو مجموع الأمرين في أن أصل الفصل أن لا يكون قطعا على أنه توهم لا يشير . وإما أن يكون قوله هو الذى خلق المناس الفصل أن لا يكون قطعا على أنه توهم لا يشير . وإما أن يكون قوله هو الذى أخل اله في الأرض من حيوان ونبات وممادن استدلالا بما هو نمه شاهدة كما أشار إليه غوله « للم » فيكون الفصل بين الجلتين كا قرر آنقا ، ولم يلتفت إلى ما فى هذه الجلة من منابرة للجملة الأولى بالامتدال الله منابرة للجملة الأولى بالامتنان لأن ما ادمج فيها من الاستدلال رجع اعتبار الهصل .

والخلق تقدم تفسيره عند قوله تعالى « يأسها الناس اعبدوا دبكم الذى خلقتكم » و والذرض اسم العالم الكروى المشتمل على البر والبحر . الذى يعمره الإنسان والحيوان والنبات والمعادن وهى المواليد الثلاثة وهذه الأرض هى موجودكائن هو ظرف الما فيه من أسناف المخترقات وحيث إن العبرة كائنة فى شاهدة الموجودات من المواليد الثلاثة ، علق الخلق هنا يما فى الأرض بما يحتويه ظرفها من ظاهره وبإطافه ولم يعلق بذات الأرض لفقلة جل الناس عن الاعتبار ببديع خلقها إلا أن خالق المظروف جدير بحفل الظرف إذ الظرف إما يقسد لأجل المظروف فلو كان الظرف من غير صنع خالق المظروف الزم إما تأخر الظرف عن مظروفه وفى ذلك إتلاف المظروف والشاهدة تنف ذلك ، وإما تقدم الظرف وذلك عبث . فاستفادة أنه خلق الأرض مأخوذة بطريق الفحوى فن البعيد أن يجوزًذ وجهين أحدها أن الأرض لم تطلق قط على غير الكرة الأرضية إلا مجازا كما فى قول شاعر. أنشده صاحب الفتاح فى بحث التعريف باللام ولم ينسبه هو ولا شارحوه :

الناس أرض بكل أرض وأنت من فوقهم سماء

بخلاف الساء فقد أطلقت على كل ما علا فأظل، والفرق بينهما أن الأرض منى. مشاهد والساء لا يتنقل إلا بكونه شيئا مرتفعا. الثانى على تسليم القياس فإن الساء لم تطلق على الجهة العليا حتى يُصح إطلاق الأرض على الجهة السفلى بل إنما تطلق الساء على شىء عال لا على نفس الجهة .

وجملة « هو الذي خلق لكم » صيغة قدر وهو قصر حقيق سيق للمتخاطبين من المشاطبين من المشاطبين من المشاطبين من المشاطبين لا شك عندهم في أن الله خالق مافي الأرض ولكنهم تزلوا منزلة الجاهل وسيق لهم الخبر المحسور لأمهم في كغرهم وانصرافهم عن شكره والنظر في دعوته وعبداته كال من يجهل أن الله خالق جميع الموجودات ، و نظير هذا قوله « أفن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون» «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » فإن المشركين ما كانوا يتبتون لأسنامهم قدرة على الخلق وإنما جداهما شفاء ووسائط وعبدوها وأعرضوا عن عبادة الله حق عبادته ونسوا الخلق المنتسق بهم وجما حولهم من الأحياء والمقصود من الكملام أيا أراه موافقا للبلاغة التذكير بأن الله هو خالق الأرض وما عليها وما في داخلها وأن ذلك كله خلقه بقدر اتفاعنا بها وبما فيها في مختلف الأزمان والأحوال مافي والكلام أيمازا بدينا بإفعام قوله « لكم» فأفقى عن جملة كاملة فالكلام مسوق طالهار عظيم القدرة وإظهار عظيم التدرة وإظهار عظيم الندرة وإظهار عظيم التدرة وإظهار عظيم المدة الله تقدم الكرة من تقوسهم .

وفي هذه الآية فائدتان:

الأولى أن لام التعليل دلت على أن خلق ما في الأرض كان لأجل الناس وفي هذا تعليل الخال الناس وفي هذا تعليل الخال الله تعالى وتعلقها بالأغراض. والسألة ختلف فيها بين الشكامين أختلافا يشبه أن يكون لنظيا فإن جميع المسلمين انتقوا على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق علمه وأن جميعها مشتمل على حكم ومصالح وأن تلك الحكم هى تحرات لأنعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل فعى لأجل

حسولها عند الفسل تشعر غالت ، هذا كله لا خلاف فيه . وإنما الخلاف في أنها أتوسف بكومها أغراضا وعللا غائبة أم لا<sup>(1)</sup> فأثبت ذلك جهاعة استدلالا بما ورد من نحو قوله تمالى « وما خلفت الجن والإنس إلا ليعبدون » . ومنع من ذلك أصحاب الأشعرى فيا عزاه اليهم ألفخر أن التفسير مستدلين بأن الذي يفعل لفرض يلزم أن يكون مستفيدا من غرضه ذلك خرورة أن وجود ذلك الفرض أولى بالقياس إليه من عدمه ، فيكون مستفيدا من تملك الأولوية ويلزم من كون ذلك الفرض سببا في فعله أن يكون ، هو ناقصا في فاعليته محتاج إلى حصول السبب وقد أجيب بأن أثروم الاستفادة والاستسكال إذا كان الإحسان أرجم الأستفادة أنها وأولى أزمت الاستفادة . وهذا الرد باطل لأن الأرجمية لا تستازم الاستفادة أبدا التمين والوجوب .

والحاسل أن الدليل الذي استدلوا به يشتمل على متدمتين سفسطائيتين أولاها قولهم إنه لو كان الفسل لفرض الذي أن يكون الفاعل مستكملا به وهذا سفسطة شُبةً فيها الفرض إلفافع للفاعل بالفرض بمعنى الداعى إلى الفسل والراجم إلى ما يناسبه من السكل لا توفف كاله عليه . الثانية قولم إذا كان الفمل لفرض كان الفرض سبباً يقتضى عجز الفاعل وهذا شُبه فيه السبب الذى هو بمنى الباعث بالسبب الذى يلزم من وجر م الوجود ومن عدمهالمدم وكلاها يطلق عليه سبب .

ومن العجاب أنهم يسلمون أن أفعال الله تعالى لا تخلو عن الثمرة والحكمة ويمتمون أن تكون تلك الحكم عللا وأغراضا مع أن ثمرة فعل الفاعل العالم بكل شىء لا تخلو من أن تكون غرضا لأنها تكون داعيا للفعل ضرورة تحقق علم الفاعل وإرادته . ولم أدر أى حرج نظروا إليه حين منعوا تعليل أفعال الله تعالى وأغراضها .

ويترجح عندى أن هانه المسألة اقتضاها طرد الأصول في المناظرة فإن الأشاعرة لما

<sup>(</sup>١) اعلم أن الأثر الترتب على الفعل إذا نظر إليه من حيث إنه ثمرة سمى نائدة، وإذا نظر إليه من حيث إنه يحسل عند نهاية الفعل سمى غاية ( لأن الغاية هى مبلغ سبق خيل الحلية ) فإذا كان سم ذلك داعيا الفاعل إلى الفعل سمى بذلك الاعتبار غرضا وسمى باعتبار حصوله عند نهاية الفعل علة غائية ( لأن الغرض هو مدف الرماية فهو كالغاية في السبق ) .

أنكروا وجوب فعل الصلاح والأصلح أورد عليهم المنزلة أو قدَّرُوا هُم في أقسهم أن يُورَد عليهم أن الله تعالى لا ينعل شيئا إلا لغرض وحكمة ولا تبكون الأغراض إلا المصالح فالتزموا أن أفعال الله تعالى لا تعاط بالأغراض ولا يعبر عنها بالطلل وينبىء عن هـــذا أتهم لما ذكروا هذه المسألة ذكروا في أدلتهم الإحسان للغير ورعى المصلحة . وهنالك سبب آخر لفرض المسألة وهو التنزه عن وصف أفعال الله تعالى بما يوهم المنفعة له أو لغيره وكلاهما باطل لأنه لا ينتفع بأفعاله ولأن الغير قد لا يكون فعلُ الله بالنسبة إليه منفعة .

هذا وقد نقل أبر إسحاق الشاطى فى الوافقات عن جمهور الفقهاء والتنكمين أن أحكام الله تمالى معللة بالمصالح ودرء الفاسد وقد جم الأقوال الشيخ ابن عرفة فى تفسيره فقال « هذا هو تعليل أفعال الله تعالى وفيه يخلاف وأما أحكامه فمثلة » .

الفائدة الثانية أخذوا من قوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيما » أن أصلحال الأشيادقيا براد له من أنواع الاستمال هو الإباحة حتى يدل دليل على عدمها لأنه جمل ما في الأرض بخلوقا لأجل جل ما في الأرض بخلوقا لأجلنا والمتن بذلك علينا وبذلك قال الإمام الرازي والبيضاوى وصاحب الكشاف ونسب إلى المدازة وجهور الخفية والمدرّلة في نقل ان عرفة إلى أن الأصل في الشاء الوقف ولم يوا الآية دليلا قال ان العربي في أحكامه « إنحا ذكر الله تعالى هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه على طريق العم والقدرة وتصريف المخاوقات بمتقضى التقسدير والإنقان بالعربية إلى أن الأسل في معرض الدلالة والتنبيه على طريق العم والقدرة وتصريف المخاوقات بمتقضى التقسدير

والحق أن الآية مجملة تصد منها التنبيه على قدرة الخالق بحلى ما في الأرض وأنه خلق لأجلنا إلا أن خلته لأجلنا لا يستلزم إباحة استماله في كل ما يقصد منه بل خلق لنا في المجلة ، على أن الامتنان يصدق إذا كان لكم من الناس بعض مما في المالم يعمى أن الآية ذكرت أن المجموع للمحموع لا كل واحد لكل واحد كما أشار إليه البيضاوي لا سبا وقد خاطب الله بها قوما كافرين منكراً عليهم كفرهم كبير يملون إباحة أو منما ، وإنما على الوعظة هو ما خلته الله من الأشياء التي لم يزل الناس ينتفون بها من وجوه متمددة . وذهب جماعة إلى أن أسل الأشياء الحلوو تقل عن بعض أهل الحديث وبعض الممرّلة فالممرّلة الأقوال الثلاثة كانال القرطي. قال الحرى في شرح كتاب الأشباء لان بحيم نقلا عن الإمام الرازي وإنما تظهر تحرة المسألة في

حكم الأشياء أيام الفترة قبلالنبوة أى فيا ارتكبه الناس من تعاول الشهوات ومحوها ولذلك كان الأسح إن الأسر موقوق وأنه لا وصف الاشياء يترتب من أجله علىهاالنوابوالنقاب . وعندي أن هذا لا محتاج الملماء إلى فرشه لأنر أها الله ترلاش ، لهم . ولمسر . لأضالح

وعندى أن هذا لا يحتاج العلماء إلى فرضه لأن أهل الفترة لا شرع لهم وليس لأفعالهم أحكام إلا فى وجوب التوحيد عندقوم . وأما بعد ورود الشرع فقد أنحنى الشرع عن ذلك فإن وجد فعل لم بدل عليه دليل من نص أو تياس أو استدلال سحيح فالصحيح أن أصل المضار التحريم والمنافع: الحل وهذا الذى اختياره الإمام فى المحصول فتصير للمسألة ثمرة باعتبار هذا النوع من الحوادث فى الإسلام .

﴿ ثُمُّ النَّوَىٰ إِلَى السَّمَاءَ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ وَهُو بِكُلُّ ثَنَيْءٍ عَلِمْ ﴿ )

انتقال من الاستدلال بحلق الأرض وما فيها وهو مما علمه ضرورى الناس، إلى الاستدلال بخلق ما هو أعظم من خلق الأرض وهو أيضا قد ُيفغل عن النظر فى الاستدلال به على وجود الله ، وذلك خلق الساوات ، ويشبه أن يكون هــذا الانتقال استطراداً لإكمال تنبيه الناس إلى عظم القدرة .

وعَطَنَتْ ( رُمُّ ) جلة استوى على جلة خَلَقَ لَكُم . ولدلالة ( ثُمَّ ) على الترتيب والمهاة في على المبلة في الرئيب والمهاة في المؤسلة أخييلية في الأسل نشير إلى أن المعلوف بثم أغرق في المعنى الذي تتضمنه الجلة المعلوف عليها حتى كأنَّ المَقل يتمهل في الوسول إليه بعد الكلام الأول فينتبه السامع لذلك كي لا يغفل عنه بما سمع من الكلام السابق، وشاع هذا الاستمال حتى سار كالحقيقة ، ويسمى ذلك بالترتيب الرتيار ( بكسر الهمزة) كقوله تعالى « فلا اقتحم المقبة وما أدراك ماالمتبة في وبيرتب الإخبار ( بكسر الهمزة) كقوله تعالى « فلا اقتحم المقبة وما أدراك ماالمتبة في وبيرتب الإخبار ( بكسر الهمزة) كنول المترق المعنى من أمر أخر عظيم نبعطيه ولما كان ذكر هاته الأمور التي يعز إيفاؤها حقها مما يُغفل السامع عن أمر آخر عظيم نبعطيه بالمفلف بثم للإشارة إلى أنه آكد وأهم، ومنه قول طرفة بن المبديسف راحلته :

 <sup>(</sup>١) جنوح بمني تمبل في سيرها البدين والبدار لشدة قوتها . والدفاق - يكسر الدال - النسدفقة الدير يمني السريفة . والعندل : عظيمة الرأس . وأفرعت بمني أطبلت كنفاها . في معالى أى في جسم .
 معالى أي عالى مصد .

فإه لما ذكر من عاسمها جملة نبه على وصف آخر أهم فى صفات عنقها وهو طول قاممها. قال المرزوق فى شرح الحماسة فى شرح قول جَعفر بن عُلبة الحارثى<sup>(1)</sup> :

لَا يَكْشِفُ النَّمَّاءَ إِلَّا ابنُ حُرَّةً يَرَى غَمَرَاتِ اللَّوْتِ ثُم يزورها

« إن ثم وإن كان في عطعه الفرد على الفرد يدل على الدرائي فإنه في عطعه الجلة على الحلة ليس كذلك وذكر قوله تعالى ثم كان من الفين آمنوا إله » . وإفادة الدرائي الرتبي هو المعتبر في عطفه المجتبر سواه وافقت الترتيب الوجودي مع ذلك أو كان معطوفها متقدما في الوجود وقد جاه في الدكام الفصيح ما يدل على معني البعدية مي البعدية في الرتبة وإن كان أو الزماني ومنه قوله تعالى « هماز سئية على تشبيه البون المعنوى بالبعد المسكان أو الزماني ومنه قوله تعالى « هماز سئية بنيم مُمتنز المنتوى بالبعد المسكان فإن كونه عماز المستان بيم ممتل المنتبية البون المنتوى بالبعد المسكان فإن كونه عمازاً مستاء بنيم عمود كونه همازاً مستاء بنيم عمود المناو ونبير وصالح المومني والملائكة بعد ذلك ظهير » . وكذلك قوله تعالى « فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنية اللائكة بعد ذلك ظهير » . و فإنا تحصيت ثم للتراخى الرتبي حملت عليه وإن المتحديق المحمول على ما قبالها وهو مع ذلك أهم كما في بيت جنفر بن عملية . قلت وهو إلما مجاز في الحصول على ما قبالها وهو مع ذلك أهم كما في بيت جنفر بن عملية . قلت وهو إلما مجاز من المرافق الوكزية في أما المنازة وإن كانت بعيدة إلا أنها المنهزيها متنظيم من اسم الإشارة الموضوع المبعيد ، والعلاقة وإن كانت بعيدة إلا أنها المنهزية في كلامهم واستمالهم ومع الترائ لم يكن هذا الاستمال مودودا .

واعلم أنى تتبعت هذا الاستمال فى مواضعه فرأيته أكثر ما يرد فيها إذا كانت الجل إخبارا عن غمر عنه واحد بخلاف ما إذا اختلف المخبر عنه فإن ( ثم ) تتمين للمهاة الزمنية كتوله تمالى « وإذ أخذنا ميثافكم لا تسفكون دماءكم ــ إلى قوله ــ ثم أنم مؤلاء تتتاون

 <sup>(</sup>١) يحتمل أنه أراد بغدرات الوت مواقع ألتال وملاحه التى لا يطمع الداخل فيها بالسلامة فيكون قوله ثم يزورها الديملة الحقيقية ، ويحتمل أن يريد بالغمرات مايصيب الكمي من تخيف الجراح وحلول سكرات الموت فيكون قوله ثم يزورها الذئيب الرتبي .

أغسكم » أى بعد أن أخذنا الميثاق بأزمان صرتم تقتلون أنسكم ونحو قولك : مرت كتيبة الأنصار ثم مرت كتيبة الهاجرين .

فأما هذه الآية فإنه إذا كأن الداوات متأخرا خلقها عن خلق الأرض فتم التراخى الربح لا عالة مع الداخى الزمني وإن كان خلق الداوات سابقا فتم التربيب الربي لا غير . والظاهر هو الثانى . وقد جرى اختلاف بين علماء السلف فى متتفى الأخبار الواردة فى خلق السوات والأرض فقال الحمور منهم مجاهد والحسن ونسب إلى أبن عباس إن خلق الأرض متقدم على خلق الداره لله خلق الأرض في يومين \_ إلى أن قال \_ ثم استوى إلى الساء » وقوله فى سورة جم السجدة «قل أنسكم لتكثرون بالذى خلق الأرض فى يومين \_ إلى أن قال \_ ثم استوى إلى الساء وهى دخان » . وقال تقادة والسدى ومقائل إن خلق الماء متقدم واحتجوا بقوله تمالى « بناها رقع محكها ضواها \_ إلى قوله \_ والأرض بحد ذلك دعاها » . وقد أجيب بأن الأرض خلقت أولا ثم خلقت الساء ثم دُميت الأرض فلتأخر عن خلق الساء هو دحو الأرض مع على ما ذهب إليه علماء طبقات الأرض من أن الأرض كانت فى غابة الحرارة ثم أخذت تبرد حتى جمعت وتكون ما قشرة عبدة ثم تشققت وتفجرت وهبطت منها أخدات وما حاله الزمن يقدرون لحصول ذلك أزمنة متناهية أتسام وعلت الدام الماضاخة الإحداث ما محصل به ذلك التقلب فى أمد قايل بمقارنة حوادث تعجرا انقلاب الخاروات عما هى عليه .

والسهاء إن أريد سها الجو المحيط بالكرة الأرضية فهو تابع لها متأخر عن خلقها . وإن أريد مها الكواكب العلوية وذلك هو المناسب لقوله « فسواهن سبع سهاوات» فالكواكب أعظم من الأرض فتكون أسبق خلقا وقد يكون كل من الاحمالين ملاحظا في مواضع من القرآن غير الملاحظ فيها الاحمال الآخر . والاستواء أصله الاستقامة وعدم الاعوجاج يقال صراط مستو ، واستوى فلان وفلان والمن واستوى الذي معلاو عسواه ، ويطلق عجازا على القصد إلى الشيء بعزم وسرعة كأنه يسير إليه مستويا لا يلوى على شيء فيدى بإلى فتكون (إلى) قرينة الجاز وهو تمثيل، فمنى استواء الله تمالى إلى السياء تعلق إرادته التنجيزى بإيجادها تعلقا يشبه الاستواء في الهمي المعلم النقع المنافق المتواء في المهمي المعلم المنتقن . ووزن استوى افتعل لأن السين فيه حرف أميلي وهو افتعال مجازى وفيه إشارة إلى أنه لما ابتدأ خلق المخلوفات خلق المباوات ومن فيها ليكون توطئة لحلق الأرض ثم خلق الإنسان وهو الذي سيت القصة لأجله .

وسواهن أى خلقهن فى استنامة، واستقامة الخلق هى انتظامه على وجه لا خلل فيه ولا -ثلم . وبين استوى وسواهن الجناس المحرف .

والسهاء مشتقة من السمو وهو العلو واسم السهاء يطلق على الواحد وعلى الجنس من المواحد وعلى الجنس من العوالم الميا الترفيق والمراد به هنا الجنس بترينة قوله.فسواهن سبع سهاوات إذ جعلها سبعا ، والفسير في قوله.فسواهن،عائد إلى السهاء باعتبار إرادة الجنس لأنه في معنى الجمع وجوز صاحب الكشاف أن يكون المراد من السهاء هنا جهة العلو\_وهو وإن صحـلكنه لا داعى إليه كماقله التفتراني .

وقد عد الله تعالى في هذه الآية وغيرها السياوات سبعا وهو أعلم بها وبالراد منها إلا أن الظاهم الذي دلت عليه القواعد العلمية أن المرادمن السياوات الأجرام المدوية النظيمة وهي المكواكب السيارة المنظمة مع الأرض في النظام الشبعي ويدل لذلك أمور: أحدها أن السياوات ذكرت في غالب مواضع القرآن مع ذكر الأرض وذكر خلقها هنا مع ذكر خلق الأرض فدل على آنها عوالم كالمالم الأرضى وهذا ثابت للسيارات. ثانها أنها ذكرت مع الأرض من حيث إنها أداة على بديع صنع الله تعالى فناسب أن يكون تفسيرها تلك الأجرام الشاهدة للناس المروفة للأم الدال نظام سيرها وباهم نورها على عظمة خالقها. ثالمها أنها المناهدة كان علماء الهيئة يمرفون السيارات السيع من عهد السكادان وتعاقب علماء الهيئة من ذلك المهد إلى المهد الذي ترل فيه القرآن فا اختلفوا في أنها سبع ، رابعها أن هاته السيارات هي الكواكب المنتبط سيرها بنظام مرتبط مع نظام سير الشمس والذك على هي

ائى قرن خلتها بخلق الأرض. وبعضهم يفسر السياوات بالأفلاك وهو تفسير لا يصح لأن الأفلاك هى الطرق التى تسلكها الكواكب السيارة فى الفضاء <sup>(1)</sup> ، وهى خطوط فرضية لا ذوات لها فى الخارج.

هذا وقد ذكر ألَّه تعالى السهاوات سبما هنا وفى غير آية وقد ذكر العرش والكرسى يما يدل على أنهها عيطان بالسهاوات وجمل السهاوات كلها في مقابلة الأرض وذلك يؤيد ماذهب إليه ملماء الهيئة من عد الكواكب السيارة تسمة وهذه أسهاؤها على الترتيب فى بعدها من الأرض: نَبْتُون ، أُورَانُوس . زُحَل . الشترى . الريخ . الشمس . الزهمة . عطارد . بلكان .

والأرض في اسطلاحهم كوكب سيار وفي اسطلاح القرآن لم تسمعها لأنها التي منها تنظر الكواكب وعُدعون عنها القمر وهو من توابع الأرض فعده معها هوض هن عد الأرض تقريبا لأفهام السامين . وأما الثوابت فعى عند علماء الهيئة شحوس سابحة في شاسع الأبعاد عن الأرض وفي ذلك شكوك . ولمل الله لم يجعلها سهوات ذات نظام كنظام السيارات السبع فلي يعدها في السهوات أو أن الله أنما عد لنا السهوات التي هي مرتبطة بنظام أرضنا .

وقوله « وهو بكل شىء عليم » نتيجة لما ذكره من دلائل القدرة التى لا نصدر إلا من عليم فلذلك قال التكلمون إن القدرة بجرى تعلقها على وفق الإرادة . والإرادة على وفق الع وفيه تعريض بالإنكار على كفرهم والتنجيب منه فإن العليم بكل شىء يقبح الكفر به .

وهــذه الآية دليل على عوم الملم وقد قال بذلك جميع اللَّمَيِّن كما نقله المحقق السلكوتى فى الرسالة الخافائينَّة وأنكر الثلاسفة علمه بالجزئيات وزعموا أن تعلق العلم بالجزئيات لا يليق بالعلم الإلهى وهو توهم لا داعى إليه .

<sup>(</sup>۱) إن علما الهيئة يقسون الأجرام الملوية أقساءا: الأول التموس ومي تمي عالما مذاوها التحوس (۱) إن علما الهيئة يقسون الأجرام الملوية أقساءا: الأول التموس ومي تمي عالما مذاوه الجرم المرزي يبر عنها بالتواب ومي الرات عن على عمل المرزي المالية المرزي المالية والمرزي المالية المرزي المالية المرزي المالية المرزي المالية المرزي المالية الما

وقرأ الجمهور ها، «وهو» بالفم على الأسل وقرأها قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جغر والكسائي وأبو جغر بالسكون للتخفيف عند دخول حرف العلف عليه ، والسكون اكثر من الفم في كلامهم وذلك مع الواو والناء ولام الابتداء ، ووجهه أن الحروف التي هي على حوف واحد إذا دخلت على السكلمة تنزلت منزلة الحزء منها فصارت السكلمة تنبلة بدخول ذلك الحرف فيها نقشت بالسكون كما فعلوا ذلك في حركة لام الأمم مع الواو والناء ، ومما يدل على أن أفسح لنات العرب إسكان الهاء من (هر) إذا دخل عليه حرف أنك مجده في الشعر فلا يترن البيت إلا بقراءة الهاء ساكنة ولا تسكاد تجد غير ذلك بحيث لا يمكن دَعوى أنه شرورة .

## نهر العب سم الأول مزالجزء الأول

| 5   | النموساد                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 10  | المقدمة الاولى في التفسير والتأويل وكون التفسير علما                   |
| 18  | المقدمة الثانية في استمداد علم التفسير                                 |
| 28  | المقدمة الثالثة في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأى ونحوه |
| 38  | المقدمة الرابعة فيما يحق ان يكون غرض المفسر                            |
| 46  | المقدمة الخامسة في اسباب النزول                                        |
| 51  | المقدمة السادسة في القراءات                                            |
| 64  | المقدمة السابعة في قصص القرآن                                          |
| 70  | المقدمة الثامنة في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها واسمائها           |
| 93  | المقدمة التاسعة في أَن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها |
| 101 | المقدمة العاشرة في إعجاز القرآنُ                                       |
|     | سورة الفاتحــة                                                         |
| 131 | سورة الفاتحة                                                           |
| 152 | سورة الفاتحة                                                           |
| 166 | رب العالميــن                                                          |
| 169 | الرّحمن الرّحيم                                                        |
| 173 | ملك يوم الدين ٰ                                                        |
| 177 | إياك نعبد وإياك نستعين                                                 |
| 187 | اهدنا الصراط المستقيم                                                  |
| 192 |                                                                        |
|     | صراط الذين أنعمت عليهم                                                 |

### ســورة البقــرة

|     | : :11::                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 201 | سوره ابعـره                                               |
| :06 | سورة القرة السم                                           |
| 19  | دلك الكناب                                                |
| 22  | لاريب فيه هدى للمتقين                                     |
| 28  | الذين يؤمنون بالغيب                                       |
| 231 | ويقيمون الصلاة يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس     |
| 34  | وبقيمون الصلاة                                            |
| 37  | والذين يؤمنون بما أنزل اليك _ إلى _ هم يوقنون             |
| 241 | أولئك على هدى من ربهم                                     |
| 246 | أولئك على هدى من ربهم                                     |
| 247 | إن الذين كفروا سواء عليهم آنذرتهم أم لم تنذرهم            |
| 251 | لايئومنون                                                 |
| 254 | ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ـ إلى ـ غشاوة              |
| 258 | ولهم عبذاب عظيم                                           |
|     | ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين |
| 259 | والى الله الذي يحول الله واليوم الأخر وما هم بمومنين ا    |
| 274 | يخادعون الله والذين آمنوا _ إلى _ ومايشعرون               |
| 278 | في قلوبهم مرض فزادهم مرضا ـ إلى ـ يكذبون                  |
| 283 | وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا إنما نحن مصلحون      |
| 285 | ألا إنَّهم هم المفسدون ولكن لايشعرون                      |
| 286 | وإذا قيل لهم آمنواكما آمن الناس _ إلى _ السفهاء           |
| 288 | ألا إنهم هم السَّفهاء ولكن لايعلمون                       |
| 289 | وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناً _ إلى _ مستهزئون        |
| 293 | الله يستهزئ بهم                                           |
| 295 | الله يستهزئ بهـم<br>ويمدهم في طغبانهـم يعمهون             |
| 297 | أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى                         |

| 299 | فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 302 | مثلهم كمثل الذي استوقد نـارا                                  |
| 307 | فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم                           |
| 310 | وتركهم في ظلمات لايبصرون                                      |
| 313 | صم بكم عمي فهم لايرجعون                                       |
| 314 | أو كصّيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق                        |
| 319 | بجعلون أصابعهم في آذانهم ـ إلى ـ على كل شيُّ قدير             |
| 323 | يا أيها الناس اعبدوا ربَّكم الذي خلقكم ـ إلى ـ تتقون          |
| 331 | الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء ـ إلى ـ رزقا لكم        |
| 334 | فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون                            |
| 335 | وإن كنتم في ريب مماً نزَّلنا على عبدنا _ إلى _ إن كنتم صادقين |
| 342 | فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتَّقوا النار_ إلى _ أعدت للكافرين  |
| 350 | وبشر الذين آمنوا وعموا الصالحات _ إلى _ من تحتها الانهار      |
| 356 | كُلَّما رزقوا منها من ثمرة رزقا ـ إلى ـ هم فيها خالدون        |
| 357 | إنَّ الله لايستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها           |
| 363 | فأمًا الذين آمنوا فيعلمون ـ إلى ـ بهذا مثلا                   |
| 365 | يضل ً به كثيرا ويهدي به كثيرا _ إلى _ هم الخاسرون             |
| 373 | كيف تكفرون بالله وكـنتم أمواتا فأحياكم ـ إلى ـ اليه ترجعون    |
| 378 | هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا                             |
| 382 | ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيُّ عليم        |

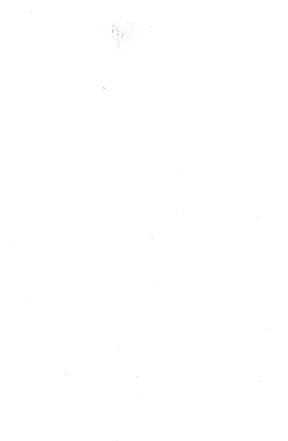



الحبشنروالأول المحِنابالْإنِي

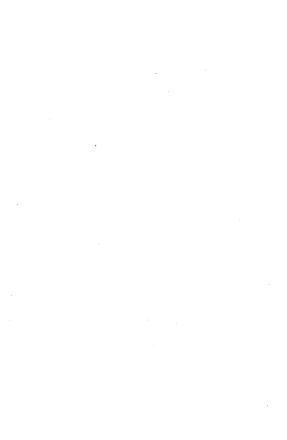

### <u> بست م</u>رالله الرّحمن الرّجيم ويصور ويسكر على أشوف عمسين

# ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِمِ كَدَ إِنِّي جَاءِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾

عطفت الواو قصة خلق أول البشر على قصة خلق الساوات والأرض انتقالا بهم فى الاستدلال على أن الله واحد وعلى بطلان شركهم وتخلصا من ذكر خلق الساوات والأرض إلى خلق النوع الذى هو سلطان الأرض والتصرف فى أحوالها ، ليجمع بين تعدد الأدلة وبين مختلف حوادث تكوين العوالم وأصلها ليم المسلمون ما عَلِمَه أهل الكتاب من اللم الذى كانوا كياهون به العرب وهو ما فى سفر التكوين من التوراة .

واعم أن موقع الدليل بخلق آدم على الوحدانية هو أن خلق أصل النوع أسم مدرك بالضرورة لأن كل إنسان إذا لُقتَ دَهنه إلى وجوده علم أنه وجود مسبوق بوجود أسل له بما يشاهد من نشأة الأبناء عن الآباء فيوقن أن لهذا النوع أسلا أول ينتهى إليه نشوه ه وإذ قد كانت العبرة بخلق ما فى الأرض جميعا أدبيجت فيها منة وهى قوله « لكم » المنتضية الأرض لأجلهم ليُحاط بحافى ذلك من دلائل القدرة مع عظيم المنة وهى منة الخلق التى نشأت عنها فضائل جمة ومنة التغضيل ومنة خلافة الله فى الأرض لنا ، فكانت المناسه فى أبدع مظاهم لمحيائنا الذى هو الأصل فى خلق ما فى الأرض لنا ، فكانت المناسمة فى الانتقال إلى التذكير به وانحة مع حسن التخلص إلى ذكر خبره المجيب ، فإراد واو العلف هنا لأجل إظهار استقلال هذه القصة فى حد ذاتها فى عظر شأنها . و (إذ) من أسماء الزمان المهمة تدل على زمان نسبة ما ضية وقسة فيه نسبة أخرى ماضية قارتها، فر (إذ) محتاج إلى جملتين جملة أسلية وهي الدالة على الظروف وتلك هي التي تحكون مع جميع الظروف، وجملة تبين الظرف ما هو، لأن (إذ) لما كان ممهمة التين الظرف أن المحركة أبدا، والأكثر احتاجت لما بيبين زمامها عن بقية الأزمنة ، فالذلك أزمت إضافتها إلى الجحل أبدا، والأكثر في الكلام أن تسكون إذى على انصب على الفعول فيه، في الكلام أن تسكون أي على نصب على الفعول فيه، إليه صاحب الكشاف وهو مختار ابن هشام خلافا لنظاهم كلام الجمهور ، فهي تصبر ظرفا مهمها متصرفا ، وقد يضاف إليها اسم زمان نحو يومئذ وصاعتنذ فتجر بإضافة سورية ليكون ذكرها وسيلة إلى حذف الجملة المضافق هي إليها، وذلك أن (إذ) ملازمة للإضافة غير (إذ) خافوا أن لا بهندى السامع أن هنالك حذفاً ، عإذا أرادوا أن يحذفوا جملة مع اسم زمان غير (إذ) خافوا أبلة لينهوا السامع فيتطلب دليا المحذوف حتى يتطلب دليا، فجداوا إذ قرينة على إضافة وحدذفوا الجلة بينهوا السامع فيتطلب دليا المحذوف .

وهى في هذه الآية بجوز أن تكون ظرفا وكذلك أعربها الجمهور وجعاوها متعلقة بقوله «قالوا » وهو بفضى إلى أن يكون المقصود من القصة قول الملائكة وذلك بعيد لأن المتصود من البحرة هو خطاب الله لم وهو مبدأ العبرة من قله «كيف تكمون» بعد الامتنان بإبجاد أصل نوع الناس الذى هو مناط العبرة من قوله «كيف تكمون» الآيات ، ولأنه لا يتأتى في نظيرها وهو قوله الآتى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا » إذ وجود فاه التعقيب يمنع من جمل الظرف متمانا بمدخولها ، ولأن الأظهر أن قولهبرقالوا يكاية للمراجمة والحاورة على طريقة أشاله كا سنحققه ، فالذى ينساق إليه أسلوب النظم فيه أن يكون العطف على جملة «خلق لكم عافى الأرض جميعا» أى خلق أسلوب النظم فيه أن يكون العطف على جملة «خلق لكم عافى الأرض جميعا» أى خلق لكم عافى الأرض وكونه لأجلنا يهى، السامع لترقب ذكر شأننا بعد ذكر شأن ما خلق لأجلنا من سماء وأرض ، وتكون إذ على هذا مزيدة التأكيد قاله أبو عبيدة معمر بن الذي وأنفد من سماء وأراض وركونه لأجلنا يهى، السامع لترقب ذكر شأننا بعد ذكر شأن ما خلق لأجلنا لألسود بن يعفر :

فإذْ وذلك لامهاءَ لذكره والدهمُ يُعقِب صالحا بفساد

( هَكَذَا رَوَاهُ فَإِذْ عَلَى أَنْ يَكُونَ فَى البيت رَحَلَى الطَّى ، وفى رَوَايَة فَإِذَا فلا رَحَلَى ، والما مِبَاءِينَ الْحُونَ وَلا يَشْكُونَ فَى الْحُرُونَ فَى الْحُرُونَ وَالْحُونَ لَا يُوارِدُهُ أَنْ الْوَوْدِةُ أَنْ يَكُونَ عَلَىمَا النّسَةَ عَلِيالْفَسَةُ وَيَؤْيِدَهُ أَنِهَا بَتِبَدَا مِهَا السَّعَسَى السَّجِيْةِ الدَّالَة عِلَى قَدَوَ اللّهُ تَمَالَى ، أَلا رَى أَنَها ذَكُرَتَ أَيْضًا فَي قُولُهُ تَمَالَى هُ وَإِنْ تَعْلَى عَلَى السَّخِيْقِ اللّهُ وَيُلْقِيمَةً وَيَوْلِمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَيْكُونَ أَنْ اللّهُ فَيْكُونَ أَنْ اللّهُ وَلَا يَعْهَاوَ كَوْنُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلُونَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُونَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْنُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُونَا اللّهُ وَلَوْلُونَا وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَوْلُونَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وكلام الله تعالى للملائكة أطلق على مايفهمون منه إرادته وهو المعرعنه بالسكلام النفسى فيحتمل أنه كلام سموه فإطلاق القول عليه حقيقة وإسناده إلى الله « لأنه خلق ذلك القول بدون وسيلة معتادة ، وبحتمل أنه دال آخر على الإرادة، فإطلاق القول عليه بجاز لأنه دلالة للمقلاء والمجاز فيه أقرى من الجاز الذي في نحو قول الذي مسل الله عليه وسلم «اشتكت النار إلى ربها » وقوله تمالى «فقال لها وللاً رض اثنيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائمين » وقول أبى النجم « إذ قالت الآطال للبطن الحق » ، ولا طائل في البحث عن تعين أحد الاحماليين .

والملائكة جمع ملك وأصل صيغة الجمع ملائكة والناء لتأكيد الجمعية لما في الناء من الإيذان بميني الجماعة ، والنظاهم أن تأنيث ملائكة سرى إلى لفة المسرب من كلام المتنصرين منهم إذ كانوا يستقدون أن الأملاك بنات الله واعتقده العرب أيضا قال تعالى « ويجملون للمائات سبحا» فلالك جمع ملاك كشمائل وشمال ، ومما يدل عليه أيضا قول بمض شعراء عبد النيس أوغيره .

وَلَسْتَ لِإِنْسِيّ وَلَكِنْ لِلْمَلَّأَكِ ۚ نَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السَّمَاءُ يُصَوِّبُ<sup>(1)</sup> ثم قالوا ملك تخفيفا . وقد اختلفوا في اشتقافه فقال أبو عبيدة هو مفعا, من لأك يمنى

<sup>(</sup>١) قال أبو غييدة البت لشاعر جلمل من عبد القيس يمدح بعض الماؤك كما في الصحاح ، وقبل المدوح التجان ، وقال البراق : البت لأبي وجزة يمدح عبد الله بن الزبير . قلت ذكر إن السراق في شرح أبيات صلاح التطق القولين ولم يتنصر على ما نسبه إليه شارح القاموس ، وأنشده الكمائي لمطقمة بن عبدة يمدح الممارث بن جبلة بن أبي شرح .

أرسل ومنه قولهم في الأمر بتبليغ رسالة الكبي إليه أى كن رسولي إليه وأسل الكبي الم أن وإن لم يعرف له فعل . وإنما اشتق اسم الملك من الإرسال لأن الملائك رسل الله إما بتبليغ أو تسكوين كا في الحديث ثم يرسل إليه (أى للجنين في بطن أمه ) الملك فينفخ فيه الروح ، فعلي هذا القول هوصدر ميمي بمدى اسم الفمول ، وقال الكسائي هو مقلوب اللام وضمها ) فقلبوا فيه قلبا مكانيا فقالوا والأوكرة وهي الرسالة ويقال مألك وما أكد وما أكد في مستقى من الملك ( بفتح المم وسكون االلام وضمها ) فقلبوا فيه قلبا مكانيا فقال املاك بمنى القوة قال تمالى « عليها ملائكة غلاظ شداد» والهمزة مزيدة فوز نه فقال بسكون الدين وفتح الهمزة كشفال ، ورد بأن دعوى فرجح مذهب ألى مبيدة ، وتقل القول الأسل ، فرجح مذهب أبي عبيدة ، وتقل القوطي عن النضر بن شميل أنه قال لا اشتفاق اللمك عند العرب بريد أنهم عراً يوه من اللغة العبر انه ويؤيده أن التورأة سمت المدكلة مثركا بالتخفيف، العرب وجود كلة متقادية اللفظ والمدى في لنتين بدال على أنها منقولة من إحداها إلى الأخرى .

والملائمكة علوقات نورانية سماوية عبولة على الخير قادرة على انتسكل فى حرق العادة لأن النور قابل النتسكل فى كيفيات ولأن أجزاء لا تتراحم ونورها لا شماع له فلذلك لا تضى، إذا أنصات بالعالم الأرضى وإنما تتشكل إذا أراد الله أن يظهر بعضهم لبعض رسله وأنبيائه على وجه خرق العادة . وقد جعل الله تعالى لها قوة التوجه إلى الأشياء التي ريد الله تكوينها فتتولى التدبير لها ولهذه التوجهات الماكية حيثيات ومراتب كثيرة تتمذر الإحاطة بها وهى مضادة لتوجهات الشياطين ، فالخواطر الخبرية من توجهات الملائكة وعلاقها بالمغوس البشرية وبعكسها خواطر الشر .

والخليفة فى الأسل الذى يخلف غيره أو يكون بدلا عنه فى عمل يعمله ، فهو فعيل بمنى فاهل والتاء فيه للمبالفة فى الوسف كالملامة . والمراد من الخليفة هنا إما المدىي المجازى وهو الذى يتولى عملا بريده المستخلف مثل الوكيل والوصى أى جاعل فى الأرض مدرا يعمل ما بريده فى الأرض فهو استعارة أو مجاز مرسل وليس بمقيقة لأن الله تعالى لم يكن حَالا فى الأرض ولا عاملا فيها العمل الذى أودعه فى الإنسان وهو السلطنة على موجودات الأرض،

ولأن الله تمالى لم يترك عملا كان يعمله فوكله إلى الإنسان بل التدبير الأعظم لم يزل لله تمالى فالإنسان هو الموجَود الوحيد الذي استطاع بما أودع الله في خلقته أن يتصرف في مخلوقات الأرض بوجوه عظيمة لا تنتهي خلافَ غيره من الحيوان ، وإما أن براد من الخليفة معناه الحقيقي إذا صح أن الأرض كانت معمورة من قبلُ بطائفة من المخلوقات يسمُّون الحِلن والـِبن بحاء مهملة مكسورة ونون في الأول ، وبموحدة مكسورة ونون في الثاني . وقيل اسمهم الطُّم والرَّم بفتح أولمها ، وأحسبه من الزاعم ، وأن وضع هذين الاسمين من باب قول الناس ( هيَّان بن بَيَّان ) إشارة إلى غير موجود أو غير معرَّوف . ولمل هذا أنجز لأهل القصص من خرافات الفرس أو اليونان فإن الفرس زعموا أنه كان قبل الإنسان في الأرض جنس اسمه الطُّم والرَّم وكان اليونان يمتقدون أن الأرض كانت معمورة بمخلوقات تدعى ( التِيتَانَ ) وأن ( زنس ) و ( هو المشترى ) كبير الأرباب في اعتقادهم جلاهم من الأرض لفسادهم . وكل هذا يَنافيه سياق الآية فإن تعقيب ذكر خلق الأرض ثم السهاوات بذكر إرادته تمالى جَمْلَ الخليفة دليل على أن جمْل الخليفة كان أول الأحوال على الأرض بعد خلقها فالخليفة هنا الذي يخلف صاحب الشيء في التصرف في مملوكاته ولا يلزم أن يكون المخاوف مستقرا في المكان من قبل ، فالخليفة آدم وخَلَفيَّتُه قيامُه بَنغيذ مراد الله تعالى من تعمير الأرض الإلهام أو بالوحي وتلقين ُ ذريته مراد الله تعالى من هذا العالم الأرضى ، ومما يشمله هذا التصرف تصرف آدم بسَن النظام لأهله وأهاليهم على حسب وفرة عددهم واتساع تصرفاتهم . فكانت الآية من هذا الوجه إيماء إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة لتنفيذ الفصل بين الناس في منازعاتهم إذ لا يستقيم نظام يجمع البشر بدون ذلك ، وقد بعث الله الرسل وبين الشرائع فربما اجتمعت الرسالة والخلافة وربحا انفصلتا بحسب ما أراد الله من شرائعه إلى أن جاء الإسلام فجمع الرسالة والخلافة لأن دين الإسلام غاية مراد الله تمالى من الشرائع وهو الشريمة الخاتمة ولأن امتراج الدن والمُلك هو أكمل مظاهر الخطتين قال تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » ولهذا أجمع أصحاب رسول الله بمد وفاة النبيء صلى الله عليه وسلم على إقامة الخليفة لحفظ نظام الأمة وتنفيذ الشريعة ولم ينازع في ذلك أحد من الحاصة ولا من السامة إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ، من جُفاة الأعراب ودُعاة الفتنة فالمناظرة مع أمثاله مِسُدَّى . وللخليفة شروط محل بيانها كتب الفقه والكلام، وستجىء مناسبتها في آيات آتية .

والظاهر، أن خطابه تمالى هذا المملائكة كان عند إتمام خلق آدم عند نفخ الروح فيه أو قبل النفخ والأول أظهر ، فيكون المراد بالحنير من جمله خليفة هو ذلك المخلوق كما يقول الذي كتب كتابا بحضرة جليس إنى موسل كتابا إلى فلان فإن السامع يعلم أن المراد أن ذلك الذي هو بصدد كتابته كتاب لفلان ، ويجوز أن يكون خطابهم بذلك قبل خلق آدم ، وعلى الوجوء كلها يكون اسم الفاعل في قوله « جاءل " للزمن المستقبل لأن وصف الخليفة لم يكن ثابتا لآدم ساعتند .

وقول الله هذا موجه إلى الملائكة على وجه الإخبار ليسوقهم إلى معرفة فضل الجنس الإخبار اليسوقهم إلى معرفة فضل الجنس الإنساني على وجه يزيل ما عَلِم الله أنه في تقوسهم من سوء الظن جذا الجنس ، وليكون كالاستشارة لهم تسكريًا لهم فيكونُ تعليا في قال تسكويم مثل إلقاء الملم فأئدة للتلميذ في صورة سؤال وجواب وليتَسنَّ الاستشارة في الأمور ، ولتغييه الملائكة على ما دقَّ وخفى من حكمة خلق آدم كذا ذكر الفسرون .

وعندى أن هاته الاستشارة جلت لتدكون حقيقة مقارئة فى الوجود لخلق أول البشر حتى تدكون ناموسا أشربته تقوس ذريته لأن مقارئة شى. من الأحوال والمانى لشكون شى. ما ا، تؤثر تما تفايين ذلك السكائن وبين المقارن . ولمل صدا الافتران يقوم فى المعانى التى لا توجد إلا تبعا لقوات مقام أمر الشكوين فى القوات فسكما أن أمره إذا أراد شيئا أى إنشاء ذات أن يقول له كن فيكون ، كذلك أمره إذا أراد اقتران معنى بذات أو جنس ان يقدر حصول مبدأ ذلك المنى عند تكوين أصل ذلك الجنس أو عند تكوين الذات ، الا ترى انه تنافى لما أراد أن يكون قبول العلم من خصائص الإنسان علم آدم الأسماء عند ما خلقه ،

وهذا هو وجه مشروعية تسمية الله تعالى عند الشروع في الأفعال ليكون اقتران ابتدائها بلفظ اسمه تعالى مفيضا للبركة على جميع أجزاء ذلك الفعل ، ولهذا أيضا طَلبت منا الشريعة نحيَّر أكل الحالات وأفضل الأوقات للشروع في فضائل الأعمال ومهمات المطالب وتقدم هذا في الكلام على البسملة ، وسنذكر ما يتعلق بالشُّوري عند قوله تعالى « وشاورهم في الأمر » في سورة آل عمران .

وأسندت حكاية هذا القول إلى الله سبحانه بعنوان الرب لأنه قول منبي عن تدبير عنلم في من تدبير عن تدبير مشوب بلطف وسلاح عظيم في جعل الخليفة في الأرض ، فني ذلك الجعل نعمة تدبير مشوب بلطف وسلاح وذلك من معانى الربوبية كما تندم في قوله « الحد لله رب العالمين » ، ولما كانت هذه النعمة شاملة لجميعالنوع أضيف وسف الرب إلى ضمير أشرف أفراد النوع وهو النبيء محمد صلى الله عليه وسلم مع تكريمه بشرف حضور الخاطبة .

﴿ قَالُواْ أَنْجُمْ لَ فِيهَا مَنْ يُتَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءِ ﴾

هذا جواب الملائكة عن قول الله لهم « إنى جاعل فى الأرض خليفة » فالتقدر فنالوا على وزان قوله « وإذ قلنا للملائكة استجدوا لآدم فستجلوا » وفُصل الجواب ولم يعطف بالفاء أو الواو جريا به على طريقة متبعة فى القرآن فى حكاية المحاورات وهى طريقة عربية قال زهير .

قيل لهم ألا اركبوا ألاتا قالوا جميعا كامهم آلِافا

أى فاركبوا ولم يقل فقالوا. وقال رؤية بن العجاج.

قالت بنات المم ياسلمي وإن كان فقيرا مُعدما قالت وإن

واتماحذفواالعاطف في استاله كراهية تكرير العاطف بتكرير أفعال القول فإن المحاورة تقتضى الإعادة في الغالب فطردوا الباب فحذفوا العاطف في الجميع وهو كثير في التغزيل وربماعطفواذلك بالفاء للسبق إلى كشفه من أساليب الاستمال الدربي، ومما عطف بالفاء هو الظاهر والأصل وهذا مما لم أسبق إلى كشفه من أساليب الاستمال الدربي، ومما عطف بالفاء قوله تمالى « فقال يا قوم اعدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الللا » في سورة المؤمنين وقد بمطف بالواو أيضاً كافى قوله في أرسانا فيم مرسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الله أعلى من أو المنافق من سرة المؤمنين وقد بمطف بالواو عن أقول جرب أو كانت الأقوال المحكية مما جرى في أو قات متفرقة أو أمكنة وقال نوعون فدونى أقتل موسى » ثم قال تمالى «أوقال موسى إنى عذت بربي وربكم » من منظرة و وقال رجيل مؤمن من آل فرعون » الآية في سورة غافر ، وليس قولهم قالوا أتجيل، جوابا لإذعاملا فيها لما قديما فيها أن يكون قولهم « أنجمل فيها » ما القصة وأن تصريحملة إذ تابعة له إذ النظرف تابع للمظروف.

والاستفهام الحسكي عن كلام الملائكة محمول على حقيقته مضمن معني التعجب والاستبماء من التعجب والاستبماء من التعجب ما يزيل إنكارهم واستبمادهم فلذلك تعين بقاء الاستفهام على ذلك هنا بطريق الكنابة مع الاستفهام على حقيقته خلافا لمن توهم الاستفهام هنا لمجرد التمجب ، والذى أقدم الملائكة على هذا الموال أنهم علموا أن أفد لما أخبرهم أراد منهم إظهار علمهم تجداء هذا الحجر لأنهم مقطورون على الصدق والنزاهة من كل مؤاربة فالما نشأ نقومهم أفسحت عنه دلالة تعل عليه يعلمها الله تمالى من أحوالهم لا سيا إذا كان من تمام الاستشارة أن يبدى المستشار ما يراه نصحا وفي الحديث «المستشار مؤتمن وهو بالخيار مام يتكلم » يعني إذا تكلم فعله أداء أمانة النصيحة .

وعبر بالموسول وصلته للإيماء إلى وجه بناء الكلام وهو الاستفهام والتعجب لأن من كان من شأنه النساد والسفك لا يصلح للتعبير لأنه إذا ممر نقض ما عمره . وعُطف سفك الدماء على الإقساد للاهمام، وتكرير ضمير الأرض للاهمام بها والتذكير بشأن عمرائها وحفظ نظامها ليكون ذلك أدخل فى التحجب من استخلاف آدم وفى صرف إدادة الله تعالى عن ذلك إن كان فى الاستشارة النهار .

والإنسادتقدم في قوله تعالى « ألا إنهم هم الفسدون».

والسفك الإراقة وقد غلب في كلامهم تمديته إلى الدماء وأما إراقة غير الدم فهي سفح بالحاه . وفي المجره بالصلة جملة فدلية دلالة على توقع أن يشكرد الإفساد والسفك من هدذا المحلوق وإنما ظنوا هذا النقل مهذا المحلوق من جهة ما استشعره من صفات هدذا المخلوق المستخلف بإدراكهم الدران لهيئة تكوينه الجسدية والمقلية والنطقية إما بوصف الله لحم الناطئية أو برؤيتهم صورة تركيه قبل تعخ الروح فيه وبعده ، والأظهر أنهم رأوه بعد نفخ الروح فيه فعلموا أنه تركيب يستطيع صاحبه أن يخرج عن الجبلة إلى الاكتساب وعنالامتثال الى المصيان فإن المقلل يشتمل على شاهية وغاضبة وعافة ومن مجموعها ومجموع بعضها محصل تراكيب من التفكير نافعة وضارة ، ثم إن القدرة التي في الجوارح تستطيع تنفيذ كل ما يخطر للمقل وقواه أن يفعله ثم إن القطرة التي في الجوارح تستطيع تنفيذ كل ما من أحوال ذلك فساد كبير ومن أحواله أيضاً صلاح عظم وإن طبيعة استخدام ذى القوة لتواه انسية بأنه سيأتي بكل ما تصلح له علم التوى غيرها وشرها فيحصل فعل مختلط من

صالح وسيح ، وعجرد مشاهدة اللائكة لهذا المخاوق السجيب المراد جعله خليفة في الأرض كاف في إحاطتهم عايشتمل عليه من عجائب الصفات على نحو ما سيظهر منها في الحارج لأن مداركهم غاية في السمولسلامتهامن كدرات المادة ، وإذا كان أفرادالبشر يتفاوتون في الشعور بالخفيات ، وفي توجه نورانية النفوس إلى الملومات ، وفي التوسم والتفرس في النوات بقدار تفاوتهم في صفات النفس جبلية واكتسابية ولدنية التي أعلاها النبوة ، فما طنك بالنفوس الملكة المحتة .

وق هذا ماينتيك عما تكلف له بعض الفسرين من وجه اطلاع الملائكة على صفات الإنسان قبل بدوها منه من توقيف واطلاع على ماق اللوح أى علم الله ، أو قياس على أمة تقدمت وانترضت ، أو قياس على الوحوش الفترسة إذ كانت قد وجدت على الأرض قبل خلق آدم كافي سفر التكوين من التوراة . وبه أيضاً تعلم أن حكم الملائكة هذا على ما يتوقع هذا الخلق من البشر أبلاحظ فيه واحددون آخر ، لأنه حكم عليهم قبل صدور الأفعال منهم وإنماهو حكم يتصلحون له بالمتوة ، فلا يدل ذلك على أن حكمهم هذا على بهى آدم دون آدم حيث لم يفسد ، كان في هذا القول غفلة عما ذكر نام من البيان .

وقولهم «أتجعل فيها من يفسد فيها » دليل على أنهم علموا أن مراد الله من خلق الأرض هو سلاحها وانتظام أمرها وإلا لماكان للاستفهام المشوب بالتمجب موقع وهم علموا مراد الشذلك من تلقيهم عنه سبحانه أو من متتفى حقيقة الخالافة أو من قرائن أحوال الاعتناء بخلق الأرض وما عليها على نظر تقتفى إرادة بقائها إلى أمد ، وقد دلت آيات كثيرة على أن إسلاح العالم مقسد للشارع قال تعالى «فهل عسيتم إن توليم أن تفسدوا فى الأرض و تتقلموا أرحاكم أولئك الذن لعلمم الله » ـ وقال « وإذا تولى سمى فى الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرث والنَّسُل والله كل يحب الفساد » .

ولا يَرِد هنا أن هذا القول نمينة وهم منزهون عنها لأن ذلك العالم ليس عالم تـكليف ولأنه لا غيبة فيمَشُورة ونحوها كالحطية والتجريح لتوقف المصلحة على ذكر ما في المستشارِ فى شأنه من النقائص ، ورجحانِ تلك المصلحة على مفسدة ذكر أحد بمسا يَسَكُره ، ولأن الموصوف بذلك غيرُ معين إذ الحكم على النوع ، فانتنى جميع ما يَرَبُّ على الغيبة من الفاسد في واقعة الحال فاذلك لم يحجم عنها اللائكة .

## ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِجَمَدِكَ وَ نَقَدِّسُ لَكَ ﴾

الداو متعينة للحالية إذ لا موقع للمطف هنا وإن كان ما بعد الداو من مقولهم ومحكيا عميم لكن الداو من المتحيكي وليست من الحكاية لان قولهم ومحن نسبع بحمدك يحتمل معنيين أحدها أن يكون الغرض منه تقويض الأسم إلى الله تعالى واتهام علمهم فيا أشاروا به كما يقدل المستشار مع من يعلم أنه أُسنَّه بنه وأي وأرجع عقلا فيشير ثم يقوض كما قال أهل ممرورة بينيير ثم يقوض كما قال أهل ممرورة بينيير ثم يقوض كما قال أهل أولوا قوة وأولوا بأس شديد (أى الرأى أن محاربه ونصده مما ريد من قوله وأنو في مسلمين) بأنه بمبلغ علمه، وأن القول الفصل للأستاذ، أو هو إعلان بالتبذيه للخالق عن أن يحتى عليه ما بدا لهم من مانع استخلاف آدم، وبراءة من شائبة الاعتراض، والله تعالى وإن كان يعلم براعتهم من ذلك إلا أن كلامهم جرى على طريقة التعبير عما في الضعير من غير قصد إعلام النبير، أو لأن في قس هذا التصريح تبركا وعبادة، أو إهكرن لأهل اللم الأهلى بذلك

فإذا كان كذلك كان العطف غير جائز لأن الجلة الحكية بالقول إذا عطفت عليها جهة أخرى من القول فالشأن أن لا يقصد العطف على تقدير عامل القول إلا إذا كانالقولان وق وقتين كما في قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل » على أحد الوجوه في عطف جهة نم الوكيل عند من لاير ون محمة عطف الإنشاء على الخير وان كان الحق محمة عطف الإنشاء على الخير وعكسه وأنه لا ينافي حُسن الكلام ، فلذلك لم يكن حظ للعطف ، ألا ترى أنهم إذا حَسَكُما عاداً عُمِياً اعتبره بنحو حسينا الله ونم الوكيل أو إنا لله وإنا ما راجعون أو كو يعطفون مثل ذلك في تكانت الواو واو الحال للإشارة إلى

أَتَمْدِلُ أحساباً كِراماً مُعَاتَها بأحسابكم إنَّى إلى الله راجع

<sup>(</sup>١) مثل قول الفرزدق :

أن هــذا أمر مستحضر لهم فى حال قولهم « أتجعل فيها من يفسد » وليس شيئًا خطر لهم بعد أن توغلوا فى الاستبماد والاستغراب .

الاحبال الثانى أن يكون الغرض من قولهم ونحن نسبح بحمدك التعريض بأنهم أولى بالاستخلاف لأن الجلة الاسمية دلت على الدوام وجملة من يفسد فيها دلت على توقع الفساد والسفك فكان المراد أن استخلافه يقع منه سلاح وفساد والذين لا يصدر معها عصيان مراد الله هم أولى بالاستخلاف بمن يتوقع منه الفساد فتكون حالا مقررة لمدلول جملة أنجمل فيها من يفسد تكلة للاستغراب ، وعاملها هو تجمل وهذا الذي أشار إليه تمثيل الكشاف. والعامل في الحال هو الاستغمام لأنه مما تضمن ممني الفسل لا سيا إذا كان القصود منه التعجب أيضاً إذ تقدر أنجمل فيها إلى تصجب من جملة خليفة .

والتسبيح قول أو مجموع قول مع عمل يدل على تعظيم ألله تعالى وتنزيهه ولذلك سمى ذكر الله تعالى وتنزيهه ولذلك سمى ذكر الله الله تسبيحاً ، والصلاة سبحة وبطانى التسبيح على قول سبحان الله لأن ذلك القول من التنزيه وقد ذكروا أن التسبيح مشتق من السبح وهو الذهاب السريع في الماء إذا طلق مجازاً على مر النجوم في الماء قال تعالى «وكل في فلك يسبحون » وعلى جرى الفرس قالوا فلمل التسبيح لوجظ فيه معنى سرعة المرور في عبادة الله تعالى ، وأظهر منه أن يكون سبح بمعني نسب للسبح أى البعد وأريد البعد الاعتبارى وهو الرفعة أى التنزيه عن أحوال النقائص وقيل سم سبح محفقاً غير مضاعف بمعني نوء، ذكره في القاموس .

وعندى أن كون التسبيح مأخوذاً من السبح على وجه الجاز بسيد والوجه أنه مأخوذ من كلة سبحان ولهذا النرموا فى هذا أن يكون بوزن فقل المضاعف فل يسمع مخفقاً .

وإذا كان التسبيح كما قلنا هو قول أو قول وعمل يدل على التمظيم فتعلق قوله بحمدك به هنا وفى أكثر المواضع فى القرآن ظاهر لأن القول يشتمل على حمد الله تمالى وتحجيده والثناء عليه فالباء للملابسة أى نسبح تسبيحاً مصحوباً بالحمد لك وبذلك تنمحى جميع التكلفات التى فسرؤا بها هنا .

وانتقديس التذبه والتطهير وهو إما بالفعل كما أطلق القدس على الراهب في قول <sub>ا</sub>مرى<sup>\*</sup> القيس يصف تعلق الـكلاب بالثور الوحشي فأدركنه يأخنن بالساق والنسا كما شبرق الولدان ثوب المقدس<sup>(۱)</sup> وإما بالاعتقاد كما فى الحديث « لا قدست أمة لايؤخذ لضميفها من قويها » أى لا نرهها الله تمالى وطهرها من الأرجاس الشيطانية .

وفعل قدس يتمدى بنفسه فالإتيان باللام مع مفعوله فى الآية لإفادة تأكيد حسول الفعل بحو شكرت لك ونصحت لك وفى الحديث عند ذكر الذي وجد كاباً يلهث من المطش فأخذ خنه فأدلاه فى الركية فسقاه فشكر الله له أي شكره مبالغة فى الشكر لئلا يتوهم ضعف ذلك الشكر من أنه عن محل حسنة مع دابة فدفع هذا الإيهام بالتأكيد باللام وهذا من أفصح السكلام، فالاندهب مع الذين جملوا قوله « لك » يتملقاً بمحذوف تقديره طمدين أوهومتمانى بنسبع واللام بمنى لأجلك على معنى حذف مفعول نسبح أي نسبح أغسنا أي ننزهها عن النقائص لأجلك أي لطاعتك فذلك عدول عن قصيح الكلام، ولك أن تجمل اللام لام التيين التي سنتمرض لها عند قوله تمال « واشكروا لى ولاتكفرون » .

فعنى ونحن نسبع محمدك ونقدس لك نحن نعظمك وننرهك والأول بالقول والعمل والله والمتعدد منات المسكمال المناسبة للذات العلية ، فلا يتوهم التسكراريين نسبع ونقدس. وأورّت الجلمة الإسمية في قوله « ونحن نسبع » لإفادة الدلالة على الدوام والتبات أي هو وصفهم الملازم لجبلتهم ، وتقديم المسند إليه على الخبر النعلى دون حرف النفي يحتمل أن يكون للتخصيص بحاصل مادلت عليما لجلة الاسمية من الدوام أي محن الدائحون على التسبيع والتقديس دون هذا المخاوق والأظهر أن التقديم لجرد التقوى نحو هو يعطى الجزيل .

### ﴿ قَالَ إِنِّنَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ 30

جواب لـكلامهم فهو جار على أساوب المتاولة فى الحاوراتكما تقدم ، أى أهم ما فى البشر من صفات الصلاح ومن صفات النساد ، وأعلم أن صلاحه يحصل منه المقصد من تعمير الأرض وأن فساده لا يأتى علىالقصد الإليجالل وأن فى ذلك كله مسالح عظيمة ومظاهر

<sup>(</sup>١) شبرق: مزق أى بأخذون من ثوبه تبركا به . وقبل أراد من المقدس الذى رجع من زيارة ببت المقدس .

لتفاوت البشر في الراتب والحلاها على نموذج من فايات علم الله تعالى وإرادته وقدرته بما يظهره البشر من مبالغ تتائج المقول والعلوم والسنائم والفضائل والشرائم وغير ذلك وكف ومن أبدع ذلك أن ترك الصفتين النميستين بأنى بصفات الفضائل كحدوث الشجاعة من يين طرق المهور والجبن . وهذا إجمال في الذكير بأن علم الله تعالى أوسع مما علموم فهم بوقنون إجمالا أن لذلك حكمة ومن المعلوم أن لا حاجة هنا لتقدير وما تعلمون بعد «مالا تعلمون» لأنه ممروف لكل سامع ولأن الغرض لم يتعلق بذكره وإنما تعلق بذكر علمه تعالى بما شد عنهم . وقد كان قول الله تعالى هذا تنهية للمحاورة وإجمالا للحجة على الملائكة بأن سمة علم الله تحيط بما لم يحدل به علمهم وأنه حين أراد أن يجعل آدم خليفة كانت إرادته عن علم بأنه العرائلة في مراجعتهم وغفلتهم الماشكة منزلة المترددين .

# ﴿ وَعَلَّمَ عَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾

معطوف على قوله, قال إنى أعلم مالا تعلمون يعطف حكاية الدليل التفصيلي على حكاية الاستدلال الإجمالي الذي اقتضاء قوله ﴿ إنى أعلم مالا تعلمون ﴾ فإن تعليم آدم الأسماء وإظهار فضيلته بقبوله لهذا التعليم دون الملائكة جعله الله حجة على قوله لهم إنى أعلم مالا تعلمون أى مالا تعلمون من جدارة هذا المخلوف في الخلافة في الأرض وعطف ذكر آدم بعد ذكر مقالة الله المعلائكة وذكر عاورتهم يدل على أن هذا الخليقة هو آدم وأن آدم اسم لذلك الخليفة وهذا الأسلوب من بديع الإجمال والتفصيل والإيجاز كما قال النابئة :

فقلت لهم لا أعرفن عقائلا رعابيب من جنبي أريك وعاقل الأبيات ثم قال بعدها :

وقد خفت حتى ما تربد مخافتى على وعلى فى ذى الطارة عاقل خافة عمو أن تكون جياده يقدن إلينــا بين حافــ وناعل فدل على أن ما ذكره سالفا من المقائل التى بين أربك وعاقل ومن الأنعام المنتنمة هو ما يتوقع من غزو عمو بن الحرث النسائى ديار بنى عوف من قومه .

( ۲۰ / ۱ \_ التحرير )

وآدم اسم الإنسان الأول أبى البشر فى لئة العرب وقيل منقول من العبرانية لأن أداماً بالديرانية بمعنى الأرض وهو قريب لأن التوراة تكامت على خلق آدم وأطالت فى أحواله لذيبعد أن يكون اسم أبى البشر قد اشتهر عند العرب من البهود وسماع حكاياتهم ، ويجوز أن يكون هذا الاسم عرف عند العرب والعبرانيين مماً من أصل اللغات السامية عليه فروعها ، وقد سمى فى سفر التكوين من التوراة بهذا الاسم « آدم » ووقع فى دائرة المعارف العربية أن آدم سمى نقسه إيش ( أى ذا منتنى ) وترجمته إنسان أو قرء ، فلت ولعله تحريف ( إيث )كما ستعلمه عند قوله تعالى اسكن أت وزوجك الجنة .

وللإنسان الأول أسماء أخر في لنات الأم وقد ساء الفرس القدماء «كيومرت » بفتح الكاف في أوله وبناء مثناة فوقية في آخره ، ويسمى أيشا «كيامَرِق» بألف عوض الوال وبكسر الراء وبنون بعد الثناة الفوقية ، قالوا إنه مكن في الجنة ثلاثة آلاف سنه ثم هبط إلى الأوسى فعاش في الأرض ثلاثة آلاف سنه أخرى ، واسمه في العراقية (آدم ) كاسمى في التوراة وانتقل هذا الاسم إلى اللنات الأفرنجية من كتب الديانة المسيحية فسموه (آدام ) بإشباع الدال، فهو اسم على وزن فأعل سيخ كذلك اعتباطا وقد جمع على أوادم بوزن يأشباع الدال، فهو اسم على وزن فأعل سيخ كذلك اعتباطا وقد جمع على أوادم بوزن أفتاع كاجمع خأتم وهذا الذي يشير إليه ساحب الكشاف وجمل عاولة اشتيلة وهو الحق. اشتقاق يعقوب من العقب وإبلاس ونحو ذلك أي هي محاولة شتيلة وهو الحق. وقال الجوحمى أسله أأدم بهمزتين على وزن أفصل من الأدمة وهي لون السعرة فغلبت ثانية لها الحمرانين المراقب بها الجوهرى . ولمل اشتقاق اسم لون الأدمة من اسم آدم المكس .

والأساء جمع اسم وهو فى اللغة لفظ يدل على معنى يفهمه ذهن السامع فيختص يالألفاظ سواء كان مدلولها ذاتا وهوالأصل الأول، أوصفة أو فعلا فيا طرأعلى البسر الاحتياج إليه فى استبعانة بعضهم ببعض فحصل من ذلك ألفاظ مفردة أو مركبة وذلك هو معنى الاسم عرفا إذ لم يقع نقل. فا قبل إن الاسم يطلق على ما يدل على الشيء سواء كان لفظه أو سفته أو فعلة ترهم فى اللغة . ولعلهم تطوحوا به إلى أن اشتقافه من السمة وهى العلامة ، وذلك على تسليمه لا يقتضى أن يبقى مساويا لأصل اشتقافه . وقد قبل هو مشتق من السمولأنه لما دل على الذات فقد أبرزها . وقيل مشتق من الوَسم لأنه سمة على اللعلول . والأظهر أنه مشتق من السُّمُو وأن وزنه سِمُّو – بكسر السين وسكون اليم – لأنهم جموه على أساء ولولا أن أصله سِمُّو للكان وجه لزيادة الهمزة فى آخره فإنها مبدلة عن الواو فى الطرف إثر أنف زائدة ولكانوا جموه على أوْسام .

والظاهر أن الأساء التي عُلمها آدم هي ألفاظ تدل على ذوات الأشياء التي يُحتاج نوع الإنسان إلى التعبير علما لحاجته إلى ندائها ، أو استحضارها ، أو إفادة حصول بعضها مع بعض ، وهي أى الإفادة ما نسميه اليوم بالأخبار أو التوصيف فيظهر أن المراد بالأسهاء البتداء أساء الذوات من الموجودات مثل الأعلام الشخصية وأساء الأجناس من الحيوان والنبات والحجو والكواكم بما يقع عليه نظر الإنسان اجتداء مثل اسم جَنة ، وملك ، وآدم ، وحواء ، وإبليس ، وشجرة وتحرة ، وتجد ذلك بحسب اللغة البشرية الأولى ولذلك ترجح أن لا يكون فيا عُلمه آدم ابتداء تي و من أساء الماني والأحداث ثم طرأت بعد ذلك فكان إذا أراد أن يجبر عن حصول حدّت أو أمر معنوى لذات قرّن بين اسم الذات واسم الحدث يحو ماء بردد أي ماء بارد ثم طرأ وضع الأنمال والأوصاف بعد ذلك فقال الماء بارد أو مرأ وضع المضادر لا الأنمال لأن المصادر صنف دقيق من نوع الأساء وقد دلنا على هذا قوله تمالى «ثم عرضهم » كا سيائي .

والتمريف فى الأسماء تعريف الجنس أريد منه الاستنراق للدلالة على أنه عَلَمُه جميع أساء الأشياء المعروفة يومئذ فى ذلك العالم فهو استغراق عرفى مثل جَمَع الأمير الساعَةُ أى ساغة أرضه ، وهو انظاهر لأنه المتدار الذى تظهر به الفضيلة فـــا زاد عليه لا يليق تعليمُه بالحـكمة، وقدرةُ الله سالحة لذلك .

وتعريف الأسماء يفيد أن الله علم آدم كل اسم ما هُو مسهاه ومدلوله ، والإنيان بالجمع هنا متدين إذ لا يستنم أن يقول وعلم آدم الاسم ، وما شاع من أن استنراق المفرد أشمل من استنراق الجمع في المعرف باللام كالام غير عور ، وأصله مأخوذ من كلام السكا كي وسنحتقه عند قوله تمالى « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واللائكة والكتاب » في هذه السورة . و« كلّها » تأكيد لمعى الاستغراق لئلا يتوهم منه العهد فم ترد كلة كل المعوم شمولا ولكنها دفت عنه الاحتال . ( وكُل ) اسم دال على الشمول والإحاطة فها أشيف

هو إليه وأكثر ما يجىء مصنافا إلى ضمير ما قبله نئيرب توكيدا تابعا لما قبله ويكون أيضا مستقلا بالإعمال إذا لم يقصد التوكيد بل قُصدت الإحاطة وهو ملازم للإضافة لفظا أو تقدرا فإذا لم يذكر الصناف إليه تموض عنه التنوين ولكونه ملازماً للإضافة يعتبر معرفة بالإضافة فلا تدخل عليه لام التعريف .

وتعليم الله تعالى آدَمَ الأساء إما بطريقة التلقين بعرض المسمى عليه فإذا أراه لُقُن اسمه بصوت مخلوق يسمعه فيعلم أن ذلك اللفظ دال على تلك الذات بعلم ضرورى . أو يكون التعليم بإلقاء علم ضرورى فى نفس آدم بحيث يخطر فى ذهنه اسم شىء عند ما يعرض عليه فيضع له اسمًا بأنَّ الهمه وضع الأساء للأشياء ليكنه أن يفيدها عيره وذلك بأن خلق قوءَ النطقفيه وجمله قادرا على وضّع اللغة كما قال تمالى «خلق الإنسان علَّمه البيان » وجميع ذلك تعليم إذ التعليم مصدر علَّمه إظْجعله ذَا علم شل أدَّبه فلاينحصر فى التلقين و إِنْ تبادَر فيه عرفا . وأيَّاما كانت كيفية التعليم فقد كان سببا لتفضيل الإنسان على بقية أنواع جنسه بقوة النطق وإحداث اللوضوعات اللغوية للتعبير عمــا فى الضمير . وكان ذلك أيضا سببا لتفاضل أفراد الإنسان بعضهم على يعض بمـا ينشأ عن النطق من استفادة المجهول من المعلوم وهو مبدأ العلوم ، فالإنسان لـــا خُلق ناطقا معبرا عما فى ضمير. فقد خُلَق مدركا أى عالما وقد خلق معلما ، وهذا أصل نشأة العاوم والقوانين وتفاريمها لأنك إذا نظرت إلى المعارف كلها وجدتها وضع أسماء لمسميات وتعريف معانى تلك الأسماء وتحديدها لنسهيل إيصال ما يحصل في الذهن إلى خهن النير . وكلا الأمرين قد عُرِمه بقية أنواع الحيوان، فلذلك لم تتفاضل أفراده إلا تفاضلا ضعيفا بحسن الصورة أو قوة المنفعة أو قلة العجمة بلُّهَ بقية الأجناس كالنبات والمعدُّن . ومهذا تعلم أن العبرة في تعليم الله تعالى آدم الأسماء حاصلة سواء كان الذي علَّمه إياه أساء الوجودات يومئذ أو أنهاء كل ما سيوجد ، وسواء كان ذلك بلغة واحدة هي التي ابتدأ بها نطق البشر منذ ذلك التعليم أم كان بجميع اللغات التي ستنطق بها ذرياته من الأمم، وسواء كانت الأساء أسهاء النوات فقط أو أسهاء الماني والصفات، وسواء كان المراد من الأمناء الإلفاظ الدالة على الماني أو كل دال على شيء لفظا كان أو غيره من خصائص الأشياء وصفاتها وأفعالها كما تقدم إذ محاولة تحقيق ذلك لا طائل تحته في تفسير القرآن . ولعل كثيرا من المفسرين قد هان عندهم أن يكون تفضيل آدم بتمليم الله متعلقا بمعرفة عدد

من الألفاظ الدالة على العانى الموجودة فراموا تعظيم هذا التعليم بتوسيمه وغفاوا عن موقعالعبرة ومولاً العربة وولم المائية الموقعات الموقعات

وليس في هذه الآية دليل على أن اللنات توقيقية أى تَشَّهَا الله تعالى البشر على لسان أدم ولا على عدمه لأن طريقة التعليم في قوله تعالى « وعلَّم آدم الأمها » مجملة محتعلة لكيفيات كما فعمناة . والناس متفقون على أن القدرة عليها إلهام من الله وذلك تعليم منه سواء لمن آدم واحدة أو جميع لنات البشر، وأساء كل شيء أو ألهمه ذلك أو خلق له القوة الناطقة ، والمسألة مفروضة في علم الله وفي أصول الفته وفيها أقوال ولا أثر لهذا الاختلاف لا في الفته ولا في غيره قال المازرى ( إلا في جواز قلب اللفة والحق أن قلب الألفاظ الشرعية حرام وغيره جائز ) ولقد أصاب المازرى وأخطأ كل من رام أن بجمل لهذا الخلاف ثمرة غير ما ذكر، وفي استقراء ذلك ورده طول، وأمره لا يختي عن سالمي العقول.

### ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَكِيكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَلْحَاَهُ هَٰوْلَا ۚ إِن كُنتُمْ ۚ صَلَوْقِينَ ﴾ 30

قيل عطفه بثم لأن بين ابتداء التعليم وبين العرض مهلة وهى مدة تلقين الاسماء لآدم أو مدة إلهامه وضع الاسماء للمسميات . والأظهران ثم هنا للتراخى الرتبي كشائبها فى عطفها الجمل لأن رتبة هذا العرض وظهور عدم علم الملائكة وظهور علم آدم وظهور أثر علم الله وحكمته كل ذلك أرفع رتبة فى إظهار مربية آدم واستحتاقه الخلافة ، من رثبة بجرد تعلمه الأسماء لو بنى غير متصل به ما حدث من الحادثة كلها . ولما كان مفهوم لفظ (اسم) من المفهومات الإضافية التى يتوفف تعلها على تعتل غيرها اذ الاسم لا بكون إلا لمسمى كان ذكر الأسما مشمراً الاعالة بالسميات فجاز البلينم أن يعتمد على ذلك ويحذف الفظالسميات إيجازا. وضمير عرضهم العسميات الإنها التي تعرض بقرينة قوله ﴿ أنبثر في بأساء هؤلاء ﴾ وبقرينة قوله ﴿ وَمِعْمَ الْمُحَالِّةُ العسميات لأنها التي تعرض بقرينة قوله ﴿ أنبثر في بأساء هؤلاء ﴾ وبقرينة قوله لأن العرض إظهارا الذات بعد خفائها ومنعن موسود القوات نقيع ويوم العرض والألفاظ لا تظهر فتعين أن المعرض مداولات الأمام الما أن العرض مورس الذوات نقط ويسأل عن معرفة أسمائها أي معرفة المنائها أي معرفة المنائها أي معرفة أشائها المنافى كرض الشجاعة في صورة قعل صاحبها والعلم في صورة إفاضة العالم في درسه أو تحرره كما نرى في الصور المنحوقة أو الدهونة المعاني المنقولة عند اليونان والرومان والفرس والصور الذهنية عند الإفراع ، محيث يجد الملائكة عند مشاهدة تلك الهيئة أن المورض معني شجاعة أو معنى علم ويقرب ذلك ما يحصل في المرائي الحلية ، والحاصل أن الحالة .

وإعادة ضمير الذكر العاقل غلى السميات في توليم صهيم التغليب لأن أشرف المعروضات ذوات العلاء وصفاتهم على أن ورود مثله بالألفاظ التي أسامها للمعتلاء طريقة عربية نحو قوله تعالى « إن السمع والبصر والشؤادكل أولئك كان عنه مسؤلا » . والداعى إلى هذا أن يعلم ابتداء أن المعروض غير الأسماء حتى لا يضل فهم السامع قبل سماع قريئة « أنشر في بأسماء هؤلاء » .

وقوله تمالى « فقال أنشونى » تفريع على العرض وقرن بالشاء لذلك . والأمر فى قوله «أنشونى» أمر تعجيز بقرينة كون الأمور يعلم إنالآمر عالمهذلك فليس هذا من التكليف المحال كا ظنه بعض الفسرين . واستمال صيغة الأمر فى التعجيز مجاز ، ثم إنذلك الممنى المجازى يستلزم علم الآمر بالمور به .

والإنباء الإخبار بالنبأ وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة والأهمية بميت يحرص السامعون على اكتسابه ، ولذلك تضمن الإنباء معنى الإعلام لأن المخبر به يعد مما يعلم وبعتقد بوجه أخص من اعتقاد مطلق الخبر فهو أخص من الخبر .

وقوله « إن كنم صادقين » إما أراد به إن كنم صادقين في أنكم أفضل من هذا المخلوق إن كان قولهم « ونحن نسبع » الخ تعريضاً بأنهم أحقاء بذلك . أو أراد إن كنتم صادفين فى عدم جدارة آدم بالخلافة كما دل عليه نولم « أنجمل فيها من يفسد فيها » كان قولم « ونحن نسبح بحمدك » لمجرد التفويض أو الإعلان للسامعين من أهل الملأ الأعلى بالبراءة من شائبة الاعتراض على ما اختراه .

ووجه الملازمة بين الإنباء بالأساء وبين صدقهم فيا ادعوه التي اقتضاها ربط الجزاء بالشرط أن الطهالأساء عبارة عبارة عن الله المستفادة المسارف وإفادتها ، أو عبارة عن مرفة حقائق الأشياء وخسائسها ، أو عبارة عن معرفة أسماء الدوات والمانى ، وكل ذلك يستنزم ثبوت العالمية بالنمل أو بالقوة ، وصاحب هذا الوسف هو الجدير بالاستخلاف في العالم لأن وظيفة هذا الاستخلاف تدبير وإرشاد وهدى ووضع الأشياء مواضعها دون احتياج إلى التتوقيف في غالب التصرفات ، وكل ذلك عتاج إلى القوة الناطقة أو فروعها ، والقوى الملكية على شرفها إنما تصلح لأعمال معينة قدسخرت لها لا تدوها ولا تتصرف فيها بالتعليل والتركيب ، وما يذكر من تنوع تصرفها وصواب أعالها إنما هو من توجيه الله تعالى إياها وتلتينه المبير عنه بالشخير ، وبذلك ظهر وجه ارتباط الأمر بالإنباء بهذا الشرط وقد تحير

وإذاً اتنتى الانباء اتنتى كونهم صادتين فى إنكارهم خلافة آدم ، فإن كان عمل الصدق هو دعواهم أنهم أجدر فقد ثبت عدمها ، وإن كان عمل التصديق هو دعواهم أن البشر غير صالح للاستخلاف فاتتناء الابناء لا يدل على ائتناء دعواهم ولكنه تمهيد له لأن بعده إنباء آدم بالأسحاء لأن المقام مؤذن بأنهم لما أمروا أمر تعجيز وجمل الأمور به دلالة على الصدق كانوراء ذلك إنباء آخر مترقباً من الذى طعنوا فى جدارته ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى لهم « إنى أعلر ما لا تعلمون ».

## . ﴿ قَالُواْ سُبْحَلِنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّتْنَا إِنَّكَ أَنتَ أَلْقِلِيمُ أَخْلَكِيمُ ﴾ 32

جرد قالوا من الفاء لأنه محاورة كما تقدم عند قوله تمالى « قالوا أنجمل فيها من يفسد فيها » وافتتاح كلامهم بالتسييح وقوف فى متام الأدب والتعظيم لذى العظمة المطلقة ، وصبحان اسم اتسبيح وقد تقدم عند قوله « وتحن نسبح مجمدك » وهو اسم مصدر سبح المضاعف وليس مصدرا لأنه لم يجىء على أينية مصادر الرباعي وقيل هو مصدر سبح مخففا يمنى تره فيكون كالنفران والشكران ، والكفران من غفر وشكر وكفر وقد كثر استعماله منصوبا على الفعولية المطلقة بإشمار فعله كماذ الله وقد بخرج عن ذلك نادرا قال «سبحانك اللهم ذا السبحان » وكأنهم لما خصصو فى الاستعمال بجعله كالمام على التغربه عدلوا عن قياس اشتقاقه فصار سبحان كالعام الجنسى مثل برة وفجار « بكسر الراه » فى قول النابغة .

#### \* فحملتُ برّة واحتملتُ فجارِ \*

ومنعوه من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون قال سيبوبه وأما ترك تنوين سبحان فلا أنه سار عندهم معرفة وقول اللائكة (لاعلم لنا إلا ماعلمتنا) خبر مراد منه الاعتراف العجز لا الإخبار عن حالهم لأنهم يوقنون أن الله يعلم ما تضمنه كلامهم . ولا أنهم قصدوا لازم الفائدة وهي أن الخبر عالم بالخبر فتمين أن الخبر مستعمل في الاعتراف . ثم إن كلامهم همذا يدل على أن عاومهم محدودة غير قابلة للزيادة فعي مقصورة على ما ألهمهم الله تعالى وما يأشرهم فللملائكة علم قبول الماني لاعلم استنباطها .

وفى تصدر كلامهم بسيحانك إيماء إلى الاعتدار عن مراجمهم بقولهم « أنجمل فيها من يفسد فيها » فهو افتتاح من قبيل براعة الاستهلال عن الاعتدار . والاعتدار وإن كان كان بحصل بقولهم ( لا علم اننا إلا ما علمتنا ) لكن حصول ذلك منه بطريق الكناية دون التصريح وبحصل آخرا الابتداء فكان افتتاح كلامهم بالتنزية تعجيلا بما يدل على ملازمة جالاً لابد المطلم ( إنك أن العلم الحكيم ) ساقوه مساق التعليل لتولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا لأن الحيط علمه بكل شيء الحكيم ) ساقوه مساق التعليل لتولهم لا علم لنا إلا علم تنا الله علم يكل خلق إذا لم يحمل لبعض غلوقاته سبيلا إلى علمي من علم بكن غم قبل بعلمه إذ الحصول بقدر القبول والاستعداد أى فلا مطمع لنا في مجاوز المعال المعلم لنا في غير مقام رد إنكار ولا تردد .

فال الشيخ فى دلائل الإعجاز (١) ومن شأن إنَّ إذا جاءت على هذا الوجه ( أى أن تقع إثر كلام وتكون لمجرد الاهمام ) أن تغنى عناء الفاء العاطفة ( مثلا ) وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيها فأنت ترى الكلام بها مقطوعا موصولا وأنشد تول بشار :

<sup>(</sup>١) سفعة ١٩٧ طبع المنار .

بَكِّرا صاحبيٌّ قبلَ الهجير إِنَّ ذاكُ النجاح في التبكير

وقول بعض العرب :

فنتمًا وهى لك الفيدا، إنَّ عناه الإبل العُدا، فلا بكرا المنام العُدا، فانتمًا استثنيا بذكر إنَّ عن الفاء . وإن خلفا الأحر لما سأل بشارا لماذا لم يقل « بكرا فالنجاح في التكبير » أجابه بشار بأنه أنى بها عربية بدوية ولو قال « فالنجاح » لصارت من كلام المولدين ( أى اجابه جوابا أحاله فيه على النوق) وقد بين الشيخ عبد القاهر سبّه . وقال الشيخ في موضم آخر (١) الا ترى أن النرض من قوله « إن ذاك النجاح في التبكير » أن يبسبًن المحيى في قوله لساحبيه « بكرا » وأن يحتم لفسه في الأمر بالتبكير وبين وجه الفائدة منه اله . ( والملم ) الكثير المل وهو من أمثلة المبائنة على الصحيح وبحوز كونه سفة مشبهة على تقدير تحويل علم المكسور اللام الياميم بضم اللام ليصير من أفعال السجايا نحو ما قررناه في الرحيم وتحن في غنية عن هذا التكافى إذ لا ينبني أن يبواختلاف في أن وزن فعيل يجيء لمني المبائنة وإنما أنشأ هذه التمحلات من زعموا أن فعيلا لا يجيء للهبائنة .

(الحكيم) فعيل من أحكم إذا أنقن الصنع بأن حاطه من الخلل. وأصل مادة حكم فى كلام العرب الهنم من النساد والخلل ومنه حكمة الدابة (بالتحريك) للحديدة التى توضع فى فم الفرس لتضعه من اختلال المدير وأحكم فلان فلانا منمه قال جرير:

أبنى حنيفة أحكموا سُفهَاءكم ﴿ إِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَغْضَبًا

والحكمة بكسر الحاء ضبط العلم وكاله، فالحكيم إما بمدى التقن للأمور كالمها أو بمدى ذى الحكمة وأيًا ما كان فقد جرى بوزن فعيل بملى غير فعل ثلاثى وذلك مسموع قال عمرو اين معديكرب:

> أمن رَيحانة الدَّاهي السَّميم يؤرثُنى وأصحابى هجوع ومن شواهد النحو ما أنشده أبو على ولم يعزه :

فن يك لم ُينجِب أبوه وأمه . ﴿ فإن لنا الأمَّ النجيبةَ والأبُ أراد الأم المنجبة بدليل قوله لمينجبأ بوهوفيالقرآن «بديع المهاوات والأرض» وَصَفَ

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۳۲ .

الحكم والعرب نجرى أوزان بعض المشتقات على بعض فلا حاجة إلى التكاف بتأول بديع الساوات والأرض ببديع سهاواته وأرضه أى على أن ( أل ) عوض عن المضاف إليه فتكون الموسوف بحكم هو الداوات والأرض وهى محكمة الخلق فإن مساق الآية تمجيد الخالق لاعجائب مخلوقاته حتى بكون بمدى مفعول . ولا إلى تأويل الحكم بمعنى ذى الحكمة لأن ذلك لا يجدى فى دفع بحث مجيئه من غير ثلاثى .

وتعقيبالعليم بالحكيم من إنباع الوصف بأخصمنه فإن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم لأن الحكمة كمال في العلم فهو كتولهم خطيب مصقع وشاعر مفلق .

وفي معارج النور الشيخ لطف الله الأوضرومي وفي الحكيم ذوالحكمة وهي العلم بالشيء وإنقان تماه وهو الإيجاد بالنسبة إليه والتدبير بأكل ما تستمد له ذات الدبر (بفتح الباء) والاطلاع على حقائق الأمور اه. وقال أبو حامد الغزالي في المقصد الأسمى : الحكيم ذوالحكمة والحكمة عبارة من الدوقة بأفضل الأشياء، فأفضل العلوم العم بالله وألم المؤمنة والحكيم الحق لأنه وقدسيق أنه لا يعرفه كنه معرفته غيره وجلالة العلم بقدر جلالة العلوم فهو الحكيم الحق لأنه يعم أجل الأشياء بأجل العلوم إذ أجل العلوم هو العلم الأزلى القديم الذي يقتصور زواله المطابق المعابقة لا يتطوق إليها خفاء، ولا شبهة ولا يتصور ذلك إلا في علم الله اله .

وسيجىء الكلام على الحكمة عند قوله تعالى يؤتى الحكمة من يشاء,;

«وأنت» في إنك أنت العلم الحكيم ضمير فصل ، وتوسيطه من سيغالقصر فالعن قصر العلم وحكمة حين العلم والحكمة حين العلم والحكمة عين داخمة على والحكمة عين داخمة المجلس والحكمة على المجالين والحموا بقولهم أنجعل فيها من يفسد فيها أو تتريلهم منزلة من يعتقد ذلك على الاحمالين المتدمين ، أو هو قصر حقيق ادعائي مراد منه قصر كال العلم والحكمة عليه تعالى .

### ﴿ قَالَ يُلْقَادَمُ أَنْبِيْهُمْ بِأَسْمَلَهِمْ ﴾

لما دخل هذا القول فى جملة المحاورة جردت الجلة. من النماء أيضا كما تقدم فى نظائره لأنه وإن كان إقبالا بالخطاب على غير المخاطبين بالأقوال التى قبله فهو بتنابة خطاب لهم لأن المقصود من خطاب آدم بذلك أن يَظهر عقبَه فضله عليهم فى العلم من هانه الناحية فـكانَ الخطاب بمنزلة أن يكون مسوقًا إليهم لتوله عقب ذلك « قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب الساوات والأرض» .

وابتدا، خطاب آدم بندائه مع أنه غير بعيد عن ساع الأمر الإلهى للتنويه بشأن آدم وإظهار اسمه في اللاً الأعلى حتى ينال بذلك حسن السمعة مع ما فيه من التكريم عند الآمر لأن شأن الآمر والمخاطب ( بالنتح ) أن يذكر اسمه ولا يقتصر على ضمير الخطاب حتى لا يساوى بخطابه كل خطاب ومنه ما جاء في حديث الشفاعة بعد ذكر سجود النبي، وحمده الله بمتحامد يلهمه إياها فيقول « با محمد ارفع رأسك سل تُمطّد واشفع تشفّع » وهذه نكتة ذكر الامم حتى في أثنا، المخاطبة كما قال امرؤالقيس: \* أفاطر مهلا بعض هذا التدلل \*

وربما جعلواالنداء طريقاً إلى إحضار اسمه الظاهر لأنه لاطريق لإحضاره عند المخاطبة إلا بواسطة النداء فالنداء على كل تقدير مستعمل في معناه المجازى .

### ﴿ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم إِنَّا ثُكَايِهِمْ ﴾

الإنباء إخبارهم بالأسماء وفيه إيماء بأن الخبر به شيء مهم. والضمير المجرور بالإضافة شمير السميات مثل ضمير عرضهم، وفى إجرائه على صيفة ضماًر المقلاء ما قرر فى قوله درهم عرضهم.

وقوله ( فلما أنبأهم بأسمائهم ) الشمير في أنبأ لآدم وفى قال ضمير اسم الجلالة وإنما لم يؤت بفاعله اسمًا ظاهراً مع أنه جرى على غير من هوله أى جاء عقب ضائر آدم فى قولهرأنبئهم،، فإنبأهم لأن السياق قرينة على أن هذا القول لا يصدر من مثل آدم .

## ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ ۚ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ ﴾

جواب لما والقائل هو الله تعالى وهو المذكور فى قولېروإذ قال ربك،وعادت إليه ضائر قال إنى أهلم وعـلم وعرضهم وما قبله من الضائر وهو نذكير لهم بقوله لهم فى أول الهاورة « إنى أهلم مالا تملمون » وذلك القول وإن لم يـكن فيه « أعلم غيب السموات والأرض » صراحة إلا أنه يتضمنه لأن عموم مالا تعلمون يشمل جميع ذلك فيكون قوله هنا «إنى أعلم غيب السموات والأرض » بيانا لما أجمل فى القول الأول لأنه يساويه ماصدتا لأن مالا تعلمون هو غيب السموات والأرض وقد زاد البيان هنا على المبين بقوله :

### ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا كُنتُم ۚ تَكُثُّمُونَ ﴾ 53

وإنما جيء بالإجمال قبل ظهور البرهان وجيء بالتفسيل بعد ظهوره على طريقة التحجاج وهو إجمال الدعوى وتفصيل النتيجة لأن الدعوى قبل البرهان قد يتطرقها شك السامم بأن يحملها على المبانة ونحوها وبعد البرهان يصح للدعى أن يوقف الحجوج على غلطه ونحوه وأن يتبجح عليه بسلطان برهانه فإن للحق سواة . ونظيره قول صاحب موسى « سأنبثك بتأويل ما لم تتطع عليه صبراً أما السفينة » إلى قوله « وما فعلته عن أمرى » ثم قال « ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبراً » . فجاء باسم إشارة البعيد تعظها للتأويل بعد ظهوره . وهذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبراً » . فجاء باسم إشارة البعيد تعظها للتأويل بعد ظهوره . في صناعة الإنشاء مك المتعلق وهذه التعلق والمتحدد على المتعدة أخذ التتأم من المتعدمات في صناعة الإنشاء والمتعلق وجرياً على مقتضى الحال التمارف من غير مراعاة لجانب الألوهية فإن المنارف من غير مراعاة لجانب الألوهية فإن المنارفين فان وله تعالى المتضى الحل المناس فياسوا بحاجة إلى نصب البراهين .

و «كنم » فى قوله « وما كنتم تسكتمون » الأطهر أنها زائدة لتأكيد تحقق الكنان فإن الذى يعلم ما اشتد كنانه يعلم ما لم ُيحرص على كنانه وبعلم طواهم الأحوال بالأولى . وسيغة المشارع فى « تبدون » و « تسكتمون » للدلالة على تجدد ذلك منهم فيتتضى تجدد علم الله بذلك كلا تجدد منهم .

ولبمضهم هنا تكلفات فى جمل كنتم للدلاة على الزمان الماضى وجمل تبدون للاستقبال وتقدير اكتفاء فى الجانبين أعنى وما كنتم تبدون وما تكتمون واكتفاء فى غيبالسهاوات والأرض يعنى وشهادتهما وكل ذلك لا داعى إليه .

وقد جمل الله تعالى علم آدم بالأساء وعجز الملائكة عن ذلك علامة على أهلية النوع البشرى لخلافته فى الأرض دون الملائكة لأن الخلافة فى الأرض هى خلافة الله تعالى فى القيام بما أداد من العُمران بجميع أحواله وضعبه بمنى أن الله تعالى ناط بالنوع البشرى إنمام مراده من العالم فكان تصرف هذا النوع في الأرض قائما مباشرة قدرة الله تعالى بجميع الأعمال التي يقوم بها البشر ، ولا شك أن هذه الخلافة لا تقوم إلا بالعلم أعنى أكتساب المجهول من العلوم وتحقيق المناسبة بين الأشياء ومواقعها ومقار ناتها وهو العلم الاكتسابي الذي يدول به الإنسان الخير والم ويستطيع به فعل الخير وفعل الشركل في موضعه ولا يسلح لهذا العلم إلا القوة ألناطة وهي قوة التفكير التي أخيل مفاهمها معرفة أمهاه الأشياء وأمها متعالصها والتي تستطيع أن تصدر الأشداد من الحوال الذي عالم التوة هي التي لا تنحصر متعالمها ولا تتف معلوماتها كما شوهد من أحوال الذوع الإنساني منذ الشأة إلى الآن لله متعالم المناء الله تعالى و والملائكمة لما لم يخلقوا منهية الخير التي لا تختلف ولا تتخلف ولي ما شاء الله تعالى و والملائكمة لما لم يكونوا مؤهلين لاستفادة الجهولات من المعلومات حتى لا تقف معارفهم . ولم يكونوا مصادر للشرور التي يتعين صدورها لإصلاح العالم فيوريتهم وإن كانت سالحة لاستقامة عالمهم مصادر للشرور التي يتعين صدورها لإصلاح العالم فيور منتهى العلم الإلهمي كما قال الطف :

ووضع الندى فى موضعالسيف بالنالا مفتر كوضع السيف فى موضع الندى والآية تتتضى ضرية عظمى لهذا النوع فى هذا الباب وفى فضل العلم ولكنها لا تدل على أفضلية النوع البشرى على الملائكة إذ المزية لا تقتضى الأفضلية كما بينه الشهاب التوافى فى الفرق الحادى والتسعين فهذه فضيلة من ناحية واحدة وإنما يعتمد التفضيل المطلق مجموعً الفضائل كما دل عليه حديث موسى والخضر .

والاستفهام فى قوله «ألم أقل لكم » إلى تقريرى لأن ذلك القول واقع لا عمالة والملائكة يملون وقوعه ولا ينكرونه . وإنحما أوقع الاستفهام على ننى القول لأن غالب الاستفهام التقررى يقحم فيه ما يفيد الننى لقصد التوسيم على المقرَّر حتى "يحقيَّل إليه أنه يُسال من ننى وقوع الذيء فإن أداد أن يزم نقيه فقد وسَّع المقرَّر عليه ذلك ولكنه يتحقق أنه لا يستطيع إنكاره فلذلك يقرده على تقيه ، فإذا أقو كان إفراده لازماً له لا مناص له منه . فهذا قانون الاستفهام التقريرى النالب عليه وهو الذي تكرر في القرآن

وبنى عليه صاحب الكشاف معانى آياته النى منها قوله تعسالى « ألم تعلم أن الله على كل شىء قدرٍ » وتوقف فيه ابزهشام فى مغنى اللبيب ورده عليه شارحه . وقد يقع التقرير بالإثبات على الأسل نحوهأأنت قلت المناس» وهو تقرير مُراد به إبطال دعوى النصارى وقوله « قالوا أأت فعلت هذا بَالمُتنا يا إبراهيم » .

#### ﴿ وَإِذْ قَلْنَاۚ اللِّمَلَآ لِكِمَ ٱلسُّجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكُمْرَوَكَانَ مِنَ ٱلْكَلِفِرِينَ ﴾ 34

عطف على جملة « وإذ قال ربك للملاكمة إن جاعل فى الأرض خليفة » عطف القسة على الناصة » وعلف القسة بداتها لقسة وإعادة إذ بعد حرف العطف المنى عن إعادة ظرفة تنبية على أن الجملة مقصودة بداتها لا متمزة مهذه القصة المحيية فجاءت على أسلوب يؤذن بالاستقلال والاهمام ، ولاجل هذه المراعاة لم يؤت مهذه القصة معطوفة بناء التفريع فيقول « فقانا للملاكمة اسجدوا لآدم » وإن كان مضمومها فى الواقع مقوعا على مضمون التي قبلها فإن أمرهم بالسجود لآدم ماكن إلا لأجل ظهور مزيته عليهم إذ بهم لما يعلموه وذلك ما اقتضاه ترتيب أطوار أسول العامرية والأرض وما طرأ بعده من أطوار أسول العامرين الأرض وما عبيما وبين الساء فإن الأصل فى الكلام أن يكون ترتيب نظمه جاريا على ترتيب حصول مدلولاته فى الخارج ما لم تُنصب قرينة على غالفة ذلك .

ولا بريك قوله تمالى فى سورة الحجر « إنى خالق بشرا من صلصال من حما مسنون فإذا سويته وتفخت فيه من روحى فقموا له ساجدين » لأن تلك حَكَث القصة بإجمال فطوت أنباءها طبيًا جاء تبيينه فى ما تسكر دمنها فى آيات آخرى وأوضحها آية البقرة لاتضاء الآية السابقة أن فضيلة آدم لم تظهر للملائكة إلا بعد تمايمه الأماء وَعَر ضِها عليهم ومجزهم عن الإنباء بها وأنهم كانوا قبل ذلك مترقبين بيان ما يكشف ظهم بادم أن يكون مفسداً فى الأرض بعد أن لازموا جاب التوفف لما قال الله لهم « إنى أعلم ما لا تعلمون » ، فسكان إنباء آدم بالأسماء عند مجزهم عن الإنباء بها بياناً لكشف شهيتهم فاستحقوا أن يأتوا بما فيه معذرة عن عدم علمهم مجقه . وقد أريد من هسدند التصة إظهارُ مُربعة نوع الإنسان وأن الله يخص أجناس مخاوقاته وأنواعها بما اقتصته حكمته من الخصائص والمزايا الثلا يخلوشىء منها عَنَّ فائدة من وجوده في هذا العالم ؟ وإظهارُ فضيلة المعرفة ، وبيانُ أن العالم حقيق بتعظيم مَن حوله إياه وإظهارُ ما للنفوس المشررة الشيطانية من الخيث والنساد ، وبيانُ أن الاعتراف بالحق من خصال الفضائل اللاتكية ، وأن النساد والحسد والكبر من مذام ذوى المقول .

والقول فى إعراب ( إذْ ) كالقول الذى تقدم فى تفسير قوله « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » .

وإظهار لفظ اللائكة ولنظ آم هنا دون الإنيان بنسيريهما كما في قوله « قالوا سبحانك » وقوله « فلما أنبأهم » لتكون القصة المطوفة ممنونة بمنسل عنوان القصة المطوف عليها إشارة إلى جدارة المَطُوفة بأن تكون قصة مقصودة غير مندمجة في القصة التي قبلها .

وغير اسلوب إسناد القول إلى الله فأتى به مسندا إلى ضير المظمة « وإذ تانا » وأتى به في الآية السابقة مسندا إلى رب النبيء « وإذ قال ربك » للتفنن ولأن القول هنا تضمن أحماً بفعل فيه غضاضة على المأمورين فناسبه إظهار عظمة الآحم ، وأما القول السابق فجرد إعلام من الله بجراده ليظهر رأيهم ، ولقصد اقبران الاستشارة بتبدأ تسكوين النات الأولى من نوع الإنسان المحتاج إلى التشاور فناسبه الإسناد إلى الموسوف بالربوبية المؤذنة بتدبير شأن المربويين، وأضيف إلى ضمير أشرف المربويين وهو النبيء صلى الله عليه وسلم كما تقدم عند قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل في الأرض خليفة ».

وَحَقِيْقَةُ السَّجُودُ طَأَطَاةً الجَسْدُ أَوْ إِيقَاعَهُ عَلَى الأَرْضُ بَقَصَدُ التَّنْظُمِ لَشَاهَدُ بالسيا كالسَّجُودُ للمِلْكُ والسَّيْدُ والسَّجُودُ السَّكُواكِ ، قال تَمَالَى « وخروا له سَجَّدًا »، وقال « لا تسجِدُوا للشَّمِّينُ ولا للقَّمِرِ » وقال الأعشى :

> فلما أنانًا بُمَيْدُ الكَرى سَجَدْنَا له وَخَلَمْنَا المِهَارَا وقال أيضا:

براوح من صلوات المليم لمنطورا سُجودا وطورا جؤارا

أو لمشاهد بالتخيل والاستحضار وهو السجودلله ، قال تعالى « فاسجدوالله واعبدوا » . والسجودركن من أركان السلاة في الإسلام . وأما سجود الملائكة فهو تختيل لحالة فيهم تعدل على تعظيم ، وقد جمع معانيه قوله تعالى « ولله يسجدما فى السهاوات وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون » .

فكان السجود أول تحية تلقاها البشر عند خلق العالم.

وقد عرف السجود منذ أقدم عصور التاريخ فقد وجد على الآثار الكلدائية منذ الغرن التاسع عشر قبل المسيح صورة حموراني ملك كاذية راكما أمام الشمس . ووجدت على الآثار المصرية صور أسرى الحرب سجداً لفرعون وهيآت السجود تمتناف باختلاف العوائد . وهيئة سجود الصلاة تختلفة باختلاف الأديان . والسجود في صلاة الإسلام المخرور على الأرض بالجمة واليدن والرجاين .

وتعدية اسجدوا لاسم آدم باللام دال على أنهم كلفوا بالسجود لذاته وهو أصل دلالة لام التعابيل إذا علق عادة السجود مثل قوله تعالى «فاسجدوا لله وعبدا الله عرب و لا يسكر عليه أن السجود فى الإسلام لغير الله عرم لأن هذا شرع جديد نسخ ما كان فى الشرائع الأخرى ولأن سجود الملائك من عمل العالم الأعلى وليس ذلك بداخل تحت تكاليف أهل الأرض فلا طائل تحت إطالة البحث فى أن آدم مسجود له أو هو قبلة للساجد بن كالكمبة للسامين ، ولاحاجة إلى التسكاف بجمل اللام عمى المستاسا في قول حسان : \* أليس أول من صلى لتبلت كم \*

فإن للضرورة أحكاما . لايناسب أن يقاس بها أحسن الكلام نظاما .

وفى هذه الآية منزع بديع لتعظيم شأن العلم وجدارة العلماء بالتعظيم والتبجيل لأن الله لما علم آدم علما لم يؤهل له الملاكث كان قد جعل آدم أتحوذجا<sup>(1)</sup> العبدعات والمخترعات والعلوم التي ظهرت فى البشر من بعد والتى ستظهر إلى فناء هذا العالم.

<sup>(</sup>١) بضمالهمزة هو الثائم وقالقاموس إن صوابه تموذج بدون همز ويفتح النون، وإن الأمموذج لحن قلت وقد سمي الزعميري مخصرا له في النحو الأمموذج، والزعمشري لا يرتاب في سمة الحلامه . وهي كلمة معربة عن الفارسية وهي بالفارسية « نموذه » .

وقرأ أبو جمعنر في أشهر الرواية عنه للملائكة أسجدوا بضمة على التاء في حال الوسل على إثباع حركة التاء لضمة الحجم في اسجدوا لمدم الاعتداد بالساكن الفاسل بين الحرفين المرفين المرفيخ غير أسباح في المدة مدة مرواية وهي جرت على لمة ضعيفة في مثل هذا فالذك قال الزجاج والفارسي : لا يجوز اسهملاك الحركة الإجاج والفارسي : لا يجوز اسهملاك الحركة على الميانية بحركة الإتباع إلا في لف فق ضعيفة كتواءة الحسن الحديثة - بكسر الدال عقال إن جي : وإنما يجوز هذا الذي ذهب إليه أبو جعفر إذا كان ما قبل الهمزة ساكنا صحيحا نحو « وقالت الخرج علم عن في سورة يوسف ا هو إنما حلوا عليه هذه الحلة لأن قراءات المتواترة فا كان يجسن فيها مثل هذا الشذوذ وإن كان شذوذا في وجوه الأدًاء لا يغالف رسم المسحف .

وعطف وفسجدوليها، التمقيب يشهر إلى مبادرة الملائكة بالامتثال ولم يصدَّم ما كان فى تقوسهم من التتخوف من أن يكون هذا المخاوق مظهر فساد وسفك دماء لأنهم منزَّهون عن الماصى .

واستثناء إبليس من ضمير اللائكة في فسجدواله استثناء منقطع لأن إبليس لم يكن من جنس الملائكة قال تعالى فى سورة الكَّفْفِ« إلا إبليس كان من الجن » ولكن الله حمل أحواله كأحوال النفوس الملكية بتوفيق غاب على جبلته لتتأتى معاشرته بهم وسيره على سيرهم فساغ استثناء حاله من أحوالهم فى مظنة أن يكون مماثلا لمن هو فيهم .

وقد دلت الآية على أن إبليس كان مقصودا في الخبر الذي أخبر به الملائكة إذ قال للم للملائكة « إنى جاعل في الأرض خليفة » وفي الأسم الذي أمر به الملائكة إذ قال لهم « اسجدوا لآدم » ذلك أن جنس المجردات كان وذلك العالم منمورا بنوع الملك إذ خلق الله من نوعهم أفروادا كثيرة كا دل عليه صيغة المجم في قوله « وإذ قال ربك للملائكة » ولم يخلق الله من نوع الجن إلا أصلهم وهو إبليس . وخلق من نوع الإنسان أسلهم وهو لم . وقد أقام الله إبليس بين الملائكة إقامة ارتياض وتخلق وسخره لاتباع سنتهم فجرى على ذلك السَّنَن أحدا طويلا لا يعلمه إلا الله ثم ظهر ما في نوعه من الخبث كما أشار إليه قوله تعالى « ففسق عن أمر ربه » في سورة الكهف فعصى ربه حين أمره بالمسجود لآدم . (٢٦ / ١ – التعرير) وإبليس اسم الشيطان الأول الذى هو مولد الشياطين ، فكان إبليس لنوع الشياطين والجن يمثرلة آدم لنوع الإنسان . وإبليس اسم معرب من لنة نمير عربية لم يسيم أهل اللغة ، ولكن بدل لكونه معربا أن العرب منعوه من الصرف ولا سبب فيه سوى العلمية والمجمة ولحمذا جمل الزجاج همزته أسلية ، وقال وزنه في فعليل . وقال أبو عبيدة هو اسم هربى مستق من الإبلاس وهو البند من الخير واليأس من الرحمة وهسدا اشتقاق حسن لولا أنه يناكد منعه من الصرف وجعلوا وزنه إفعيل لأن همزته مربيدة وقد اعتذر عن منعه من المسرف بأنه لما لا يكن له نظير في الأساء العربية عد يمترلة الأعجمي وهو اعتذار ركيك . وأكثر الذين أحسوا الكلمات المربة في التران لم يعدوا منها اسم إبليس لأنهم لم يتبيئوا . ذلك ولسلاحية الاسم لمادة عربية ومناسبته لها .

و جراز أبي واستكبر وكان من الكافرين استثناف بيانى مشير إلى أن غالفة حاله لحال الملائكة فى السجود لآدم ، شأنه أن يثير سؤالا فى قس السامع كيف لم يفعل إبليس ما أمر به وكيف خالف حال جاعته وما سبب ذلك لأن مخالفته لحالة معشره مخالفة مجيبة إذ الشأن الموافقة بين الجماعات كما قال دريد بن الصمة .

> وهل أنا إلا من غُزَيَّة إن غَوت ﴿ غَوَيْتَ وَإِن ۚ رَشُد عَمْهِةَ أَرْشُدُ فَبِينِ السِبِ بَأَنَهُ أَنَى واستكبر وكنر بالله .

والإباء الامتناع من فعل أو تلقيه . والاستكبار شدة الكبر والسين والتاء فيه للمد أي عد نفسه كبيرا مثل استعظم واستدنب الشراب أو يكون السين والتاء للمبالغة مثل استجاب واستقر فمبي استكبر اتصف بالكبر . والممين أنه استكبر على الله بإنكار أن يكون آدم مستحقا لأن يسجد هو له إنكارا عن تصميم لا عن مراجعة أو استشارة كادلت عليه آيات أخرى مثل قوله «قال أناخيرمنه خلقتني من نار وخلقته من طبن » ومهذا الاعتبار خلف فعل إبليس قول الملائكة حين تالوا «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسقك الدماء » الأن ذلك كان على وجمالتوف في الحكمة ولذلك قالوا هو يحن نسبح مجمدك ونقدس لك » فابليس يابانه التي جبل عليها أول مرة ، فاستحالت إلى جبلة أخرى على نحو ما يعرض من تطور المافل حين يختل عقله . وللتادر حين تشل بعض أعضائه . ومن العالى على وحانية كا قال :

فكنتُ كذى رجلين رجل محيحة ورجل رى فيها الزمان فشات

. والاستكبار الترايد في الكبر لأن السين والتاء فيه للمبالغة لا للطاب كما علمت ، ومن لطائف اللغة العربية أن مادة الاتصاف بالكبر لم تجي \* منها إلا بضيغة الاستفعال أو التفعل إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر لا يكون إلا متطلبا الكبر أو متكافا له وما هو بكبـير حقا وبحسن هنا أن لدكر قول أبي الملاء :

#### عسلوتم القواضمة على ثقة الما تواضع أقوام على غرر

وحقيقة الكبرقال فيها حجة الإسلام في كتاب الإحياء: الكبر خلق في النفس وهو الاسترواح والركون إلى اعتناد المراقصة فوق التكبر عليه ، فإن الكبريستدعى متكبراعليه ومتسكبرابه وبذلك ينفصل الكبر عن العجب فإن العجب لايستدعى غير المحجب ولا يكفي أن يستمظم المراه نفسه ليكون متكبرا فإنه قد يستمظم المراه نفسه ليكون متكبرا فإنه قد يستمطم المنافلا بتكبر عليه ، ولا يكفي أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر ولو رأى غيره مثل نفسه أو تتمهم برعي مرتبة نفسه فوق مرتبة غيرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره مرتبة نفسه فوق في الكبر وهذه المقيدة تفخ فيه فيحصل في نفسه اعتداد وعزة وفرح وركون إلى ما اعتقد، وعن في نفسه بسبب ذلك فتلك العزة والمركون إلى نلك المقيدة هؤ خلق المرة

وقد كانت هــذه الآية ونظائرها منار اختلاف بين علماءأسول الفقه فيا تنتضيه دلالة الاستثناء من حكم يثبت للمستثنى فقال الجمهور الاستثناء يقتضى اتصاف المستثنى بنقيض ما حكم به للمستثنى منه فلذلك كثر الاكتفاء بالاستثناء دون أن يتبع بذكر حكم معين للمستثنى سواءكان الكلام مثبتا أو منفيا .

ويظهر ذلك جليا في كلة الشهادة لا إله إلا ألف فا نه لولا إفادة الاستثناء أن السنتنى يثبت له نقيض ما حكم به للمستثنى منه لكانت كلة الشهادة غير مفيدة سوى ننى الإلهية عما عدا الله فتكون إفادتها الوحدانية لله بالالتزام وقال أبو حنيفة الاستثناء من كلام منفي 'يُبت للمستثنى نقيضَ ما حكم به للمشتثى منه ، والاستثناء من كلام منبت لا يفيد إلا أن المستثنى يثبت له نقيض الحكم لا نقيض الحكوم به ، فالستثنى بمنزلة المسكوت عن وصفه ، فعند الجمهور السنتنى غرج من الوصف المحكوم به المستثنى منه وعند أبى حنيفة السنتنى غرج من الحكم عليه فهو كالسكوت عنه .

وسوى التأخرون من الحنفية بين الاستثناء من كلام مننى والاستثناء من كلام مثبت فى أن كامهما لا يفيد الستثنى الاتصاف بنتيض الحكوم به للمستثنى منه وهذا رأى ضميف لا تساعده اللغة ولا موارد استعاله فى الشريعة.

فعلى رأى الجمهور تـكون جمانه إلى واستكبر،استشافاً بيانيا، وعلى رأى الحنفية تـكون بياناً للإجمال الذي اقتصاء الاستشناء ولا ننهض منها حجة تقطم الجدال بين الفريقين

وجلة وكان من السكافرين ممطوفة على الجل الستأنفة وكان لا تفيد إلا أنه انصف بالسكفو في ذمن مضى قبل ذمن ترول الآية ، وليس المني أنه انصف به قبل امتناعه من السجود لآده ، وقد نحير أكثر الفسرين في بيان معني الآية من جهة حملهم فعل (كان) على الدلالة على الانصاف بالسكفو فيا مضى عن وقت الامتناع من السجود، ومن البديهي أنه لم يسكن ومشد فريق بوصف بالسكافرين فاحتاجوا أن يتحياوا بأن إبليس كان من السكفوين أي في عمالله ، وتحصل بمضهم بأن البلس كان من السكفوين أي في ولمنه ، وتحصل بمضم بأن البلس كان منالسكم على باطنه ولي علم على باطنه على المناز إليه قوله تعالى « إلى أعلى مالا تعالمون» وكل ذلك تمحل لاداعي إليه لما علمت من أن فعل المضى يفيد مضى الفعل قبل وقت التكلم ، وأمثلهم طريقة الذين جعاداً كان بمنى صار فإنه استمال من استمال فعل كان هنالى وحال ينهما الموج فكان من المنوقين » وقال « وبست الجبال بساً فكانت هباء منتأ » وقول إن أحد :

بتيها، قفر والطى كأنها قطا الحزن قدكانت فراخا بيوضها أى ساركافراً بعدم السجود لأن استناعه نشأ عن استكباره على الله واعتقاد أن ما أمر به غير جار على حق الحكمة وقد علمت أن الانقلاب الذي عرض لإبليس في جبلته كان انقلاب استخفاف بحكمة الله تمال فاذلك سار به كافراً صراحاً.

والذى أراه أحسن الوجوه فى معنى وكان من الكافرين أن مقتضى الظاهر أن يقول « وكغر » كافال «أبى واستكبر» فعدل عن مقتضى الظاهر إلى وكان من الكافرين لدلالة كان فى مثل هذا الاستعمال على رسوخ معنى الخبر فى اسمها والمعنى أبى واستكبر و كفر كفراً عبقاً فى فسه وهذا كقوله تعالى وأسعينا وأهاه إلا المراته كان من الغابرين » ، و كقوله تعالى «نظر آمهتدى الأمام من الغابرين » ، و كقوله تعالى «نظر آمهتدى الأمام أو المنافق لا المراته كانت من الغابر الإمهاد وأما الإيباد بخبر كان «من الكافرين » دون أن يقول وكان كافراً فلا ن يثبات الوسف لموسوف بعنوان كون الوسف وحده بنا ، على أن الواحد يزداد تحدكا بفعله إذا كان قد شاركه فهه جهاعة لو أتبت له الوسف وحده بنا ، على أن الواحد يزداد تحدكا بفعله إذا كان قد شاركه فهه جهاعة بوله تقالى « أسدق أم كنت من الكاذبين » وقوله الذي ذكر نا و آغا « أم تكون عالم تعلي وعليه من الذي لا مهتدون » وهو دليل كناني واستعمال بلاني جرى عليه نظم الآبة وإن لم يكن يومئذ جمع من الكافرين بل كان إبليس وحيداً في الكنر ، وهذا منزع انترعته من تتبع موادد مثل هذا التركيب في هاتين الحصوصية زيادة (كان ) وخصوصية إثبات الوسف لموسوف بمنوان أنه واحد من جماعة موسوفين به وسيجى، ذلك قريباً عند قوله الوسوف بمنوان أنه واحد من جماعة موسوفين به وسيجى، ذلك قريباً عند قوله العلى « واركموا مع الراكمين » .

وإذ لم يكن في زمن امتناع إبليس من السجود جمع من الكافرين كان قولهروكان من الكافرين، إديا على المتدارف في أمثال هذا الإخبار الكناني .

وفي هذا الدول عن متعضى الظاهر مراعاة لما تقتضيه حروف الفاسلة أيضاً ، وقد رتبت الأخبار الثلاثة فى الذكر على حسب ترتيب مفهوماتها فى الوجود وذلك هو الأصل فى الإنشاء أن يكون ترتيب الكلام مطابقاً لترتيب مدلولات جمله كفوله تمالى «ولما جاءت رسانا لوطاسى. بهم وصاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب» وقد أشرت إلى ذلك فى كتابى «أصول الانشاء والخيامات».

#### ﴿ وَ قُلْنَا يَطَادَمُ ٱلسُّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَلَّةَ وَكُلامِهُمَا رَغَدَا حَيْثُ شِئْشًا وَلَا تَقْرَبا هَلُوهِ ٱلشَّجَرَةَ فَنَكُو نَا مِنَ ٱلطَّلْلِينَ ﴾ وه

عطف على قانا الملائكة اسجدوا أي بعد أن انتضى ذلك قانا يا آم اسكن أنت وزوجك الجنة وهذه تكرمة أكرم الله بها آدم بعد أن أكرمه بكرامة الإجلال من ناتفاء الملائكة.

ونداء آدم تبل تخویه سکنی الجنه نداء تنویه بذکر اسمه بین الملا الأعلی لأن نداه و بسترعی اسماع الله الأعلی فن شده الآیة أن العالم جدیر بالتماعلی الله الأعلی و کا أخذ من النی تبایها أنه جدیر بالتماعلیم ، والأمر بقوله « اسکن » مستمل فی الامتنان بالتمکین والتخویل ولیس أمراً له بأن یسمی بنفسه لسکنی الجنة إذلا قدرة له علی ذلك السمی فلا یكلف به .

وضمير أندواقع لأجل عطف وزوجك على الضمير الستتر في اسكن وهو استعبال الدربية عند معطف اسم على ضمير متصل مرفوع الحل لا يكادون يتركونه ، يقصدون بذلك زبادة إيضاح المعلوف فتحصل فائدة تقرير مدلول المعلوف لثلا يكون تابعه المعلوف عليه أبرز منه فالسكام، فليس القصل بمثل هذا الشمير مقيداً تأكيداً للنسبة لأن الإنيان بالضمير لازم لا خيرة للمستكلم فيه فلا يكون مقتضى حال ولا يعرف السامع أن التحكلم مريذ به تأكيداً ولكنه لا يخاد من حصول تقرير منى المصفر وهو ما أشار إليه في الكشاف بمجموع قوله، وأت تأكيد للضمير المستكن ليصح العطف عليه .

والزوج كل شيء ثان مع شيء آخر بينهما تقارن ، في حال ما . ويظهر أنه اسم جامد لأن جميع تصاريفه في الكلام ملاحظ فيها معني كونه ثانى اثنين أو ممائل غيره . فكل واحد من اثنين مقترنين في حال ما يسمى زوجا للآخر قال تمالى «أو يُروجهم ذكراناً وإنائا» أي يجمل لأحد الطفلين زوجاله أى سواه من غير صنفه ، وقريب من هذا الاستهال استمال لفظ شفع . وسميت الأشى انترينة للرجل بشكاح زوجا لأنها اقترنت به وصيرته ثانياً ، ويسمى الرجل زوجا لها لذلك بلافرق، فمن ثم لا يقال للمرأة زوجة بهاء نأنيث لأنه اسم وليس بوصف . وقد لحنوا الفرزوق في قوله : وإنالذى يسمى لُيُفسِد رَوجتى كَساع إِلَى أَسْد الشرى يستبيلُها وتسامح الفتها، فى إلحاق علامة التأنث للزوج إذا أرادوا به امرأة الرجل لقصد ننى الالتباس فى تقرير الأحكام فى كتبهم فى مثل قولهم القول قول الزوج، أو القول قول الزوجة وهو صفيع حسن .

وفى صحيح مسلم عن أنس بنمالك «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه يا فلان فجاء فقال له هذه زوجتى فلانة» \_الحديث ، فقوله زوجتى بالتاء فتمين كونه من عبارة راوى الحديث فى السند إلى أنس وليست بمبارة النبيء صلى الله عليه وسلم .

وطوى فى هذه الآية خلق زوج آدم وقدذ كر فى آيات أخرى كقوله تعالى« الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » وسيأتى ذلك فى سورة النساء وسورة الأعراف .

ولم يرد اسم زوج آدم في القرآن واسمها عند العرب حوا، وورد ذكر اسمها في حسديت رواه ابن سعد في طبقاته عن خالد بن خداش عن ابن وهب بيلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الناس لآدم وحوا، كلف لماع لا يتلاوه الحيث ( طف المكيال بنتح الطاء وكسرها - ما قرب من ملئه ) أى هم لا يبغون الكمال فإن كل كال من البشر قابل للبيادة ، وخالد بن خداش بصرى وثقه ابن معين وأبو حاتم وسايان بن حرب وسفعه ابن المديني ، فاسم زحة آم عند العرب حوا، واسم العراية ، منطرب فيه، في سنم التكون في الاصحاح الثاني أن اسمها المرأة سماها كذلك آدم قال : لأنها من امهى أخذت ، وفي المواجعات الثاني أن اسمها المرأة سماها كذلك آدم قال الأسماء عند قال أنا أى المرأة بالنبطية ، أى اسمها بالنبطية المرأة كاسماها أن عرفة عن إنا أ. ومنا تعده قال أنا أى المرأة بالنبطية ، أى اتم دعا عسه ، إيش، فالمارا أن عرفة عن إنا أ. واسمها بالمبرية ( خواه ) بالخاء المجمة وسها، بعد الألف ويقال المواسية إيا ، وفي التوراة أن حواه خلقت في الجنة بعد أن أسكن آدم في الجنة وأن الله المؤسنية أيب ، وفي التوراة أن حواه خلقت في الجنة بعد أن أسكن آدم في الجنة وأن الله إعطاء أي جعل إلله آدم هو وزوجه في الجنة .

والسكني آنخاذ المكان مقراً لغالب أحوال الإنسان .

والجنة تطعة من الأرض فيها الأشجار النمرة والياه وهي أحسن متر للإنسان إذا لفحه حر الشمس ويأكل من تمره إذا جاع ويشرب من المياه التي يشرب مها الشجر وروقه منظر ذلك كله . ظلجنة تجمع ما تطحح إليه طبيعة الإنسان من اللذات . وتعريف الجنة تعريف المجنة تعريف المجدودة لآدم يشاهدها إذا كان التعريف في الجنة حكاية لما يرادفه فيا خوطب به آدم ، أو أريد بها الممهود لنا إذا كان حكاية قول الله لنا بالمهي وذلك جائز في حكاية القول .

وقد اختلف علماء الإسلام في تديين هذه الجنة فالذي ذهب إليه جمهور السلف أنها جنة المناب وعد الله المالي المالي المالي المناب والمستقبن رسله وجزموا بأنها موجودة في العالم العلوى عالم النيب أي في الساء وأنها أعدها الله لأهمل الخير بعد القيامة وهذا الذي تقاده أهمل السنة من علماء السكلام وأبو غل الجبائي وهو الذي تشهد به ظواهم الآيات والأخبار المروية عن النبيء سلى الله عليه وسلم. ولا تندُنُو أنها ظواهم٬ كثيرة لكنها تقيد غلية الطن وليس لهذه القضية تأثير في المقيسدة . وفعب أبو مسلم الأصفهائي عجد بن يحمّو وأبو القائم البلخي والممتزلة أنها ألها لأي المهاجنة في الأرض خلقها الله لإسكان آدم وزوجه ، ونقل البيضاوى عنهم أنها بستان في فيلسطين أو هو ابيه عن تطلبهم تمين المكان الذي ذكر ما يسمى في التوراة باسم عدن .

في التوراة في الإصحاح التاني من سفر التسكون « وأخذ الرب الإله آدم ووسّمه في التوراة في الإصحاح التاني من سفر التسكون « وأخذ الرب الإله من جنة عدن ليممل الأرض التي أخذ منها » وهذا يقتضى أن جنة عدن ليست في الأرض المكن الذي عليه شراح التوراة أن جنة عَدْنُ في الأرض وهو ظاهر، وصف نهر هذه الجنة الذي يسقيها بأنه نهر يخرج من عَدْنُ فيسقى الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رفوس اسم الواحد ( قيشون ) وهو الحيط بجميع أرض كافي الإصحاح من الشكون واسم الهرا التاني ( جَيتون ) وهو الحياط بجميع أرض كوش كافي الإصحاح من الشكون واسم الهرا التاني ( جِدًا قِل ) وهو الجارى شرق أشور ( دجة ) ، والنهر الرابا القرات .

ولم أنف على ضبط عَدْن هذه. ورأيت في كتاب عبد الحق الإسلامي السبتي الذي كان

يهوديا وأسلم وألف كتابا فى الرد على اليهود سماه « الحسام الهدود فى الرد على اليهود » كتبه يفيدن وضبطه بالملامات بكسر النين المعجمة وكسر العالى المهمة ولمل النقطة على حرف العين شهو من الناسخ فذلك هو منشأ قول القائلين أنها يمدن أو بفلسطين أو بين فارس وكرمان ، والذى الجاهم إلى ذلك أن جنة الثواب دكال لا يناسب أن يحصل فيها العصيان لا تتأثير المكان الجاهم إلى خلاج على التجاهم الا ملجى، الأن ذلك من أحوال سكان الجنة لا تتأثير المكان وكله جبل الله تمالى عندما أراده ، واحتج أهل المنتة بأن أل فى الجنة المهد الخارجي ولا معهود غيرها ، وإنحا تعبن كونها للمهد الخارجي لعدم سحة الحيال على الجنت المنات بالمحات على المهد المخارجي لمدم سحة الحيال على الجنت المنات بالمحات على المهد الذهبي إذ يتأراعه الثالثة بالحقيقة بخلاف نحو الرجل خير من المرأة ، ولا معني للحمل على المهد الذهبي إذ المد من المحال على المهد الذهبي إذ المحات على المهد أن يكون متماتا بأمر معين معهود ولا معهود إلا الجنة المروفة لا سيا وهو السطاح الشرع ع.

وقد يتال يختار أن اللام للمهد ولمل للمهدد لآدم هو جنة في الأرض معينة أشير إليها بتعريف المهد ولذلك أختار أنا أن قوله تمالى « أسكن أنت وزوجك الجنة » لما كان المقصود منه القصص لنا حكي بالألفاظ المتعارفة لدينا ترجة لألفاظ اللغة التي خوطب بها آدم أو عن الإلهام الذي أفى إلى آدم فيكون تعريف الجنة منظورا فيه إلى متعارفنا فيكون آدم قد عرف المراد من مكنه بطريق آخر غير التعريف ويكون قد حُكى لنا ذلك بطريفة التعريف لأن لفظ الجنة الفترن في كالدمنا بلام التعريف يدل على عين ما دل عليه الطريق الآخر الذي عَرَف به آدم مراد الله تعالى أي فلناله اسكن البقعة التي تسمومها أنم الدوم بالجنة والحاصل أن الأظير أن الجنة التي أسكنها آدم هي الحقة للمدودة دارا لجزاء الحسنين .

ومعنى الأكل من الجنة من تمرها لأن الجنة تستارم تمارا وهى مما يقسد بالأكل ولذلك تُجل ( من ) تبعيضية بتخزيل بعض ما يحوبه السكان منزلة بعض لذلك المسكان . ويجوز أن تُسكون ( من ) ابتدائية إشارة إلى أن الأكل المأذون فيه أكل ما تتمره تلك الجنة كقولك هذا النَّمو من خير . والرغد وصف لوصوف دل عليه السياق أى أكار رغدا، والرئد الهنء الدى لا عناء فيه ولا تنتير وقوله «حيثشثنا» ظرف مكان أى من أى مواضع أرزتُما الأكل منها ، ولما كانت مشيشهما لا تنحصر بمواضع استفيد السوم فى الإذن بطريق اللزوم ، وفى جمل الأكل من الثمر من أحوال آدم وزوجه حين إنشائها تنبيه على أن الله جمل الاقتيات جبلة للإنسان لا تدوم حياته إلا به .

وقوله « ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » يعنى به ولا تأكلا من الشجرة لأن قربائها إنما هو لقصد الأكل من الشجرة القرب من الشيء عن التربان أبلغ من النعى عن الأكل لأن القرب من الشيء ينشيه داعية وميلا إليه فق الحديث «من حام حول الحجى يوشك أن يقع فيه » وقال ابن المرب سمت أالسائن في عجل النظر يقول « إذا قيل لا تقرب » ( بفتح فيه » كان معناه لا تقرب » ( بفتح غرب فإن قرب وقوب محو كرم وسمع بمعنى دنا، فسواء ضمت الراء أو فتحتها في المشارع فالراد النعى عن الدنو إلا أن الدنو بصف مجدازى وهو التلبس وبمشه حقيق ولا يكون فالراد النعى عن الدنو إلا أن الدنو بصف التصاريف فتكون تلك الزنة قربة لفظية المجاز بكون الاستمال خمن هوان تناسل في يكون الاستمال خص المجازي بمض التصاريف فتكون تلك الزنة قربة لفظية المجاز وذلك حسن وهو من عاسن فروق استمال الألفاظ المترادقة في المنة العربية مثل تخصيص بعيد مكسور الدين بالانقطاع التام وبدك مضموم الدين بالتنتي عن المكان ولذلك خص الحماء بالمحسور في علم المسافر لاتبك، قال فاطمة بنت الأحجر الخزاعية :

إِخْوَتِي لَا تَبْمَدُواْ أَبِدا وَبَلَى والله قَـد بِمِدوا

وفى تعليق النَّهى بقربان الشجرة إشارة إلى منزع سد الدّرائع وهُو أصل من أُصول مذهب مالك رحمه الله وفيه تفصيل مقرر في أصول الفقه .

والإشارة « بهذه » إلى شجرة مرثية لآدم وزوجه والمراد شجرة من نوعها أو كانت شجرة وحيدة فى الجنة . وقد اختلف أهل القصص فى تعيين نوع هذه الشجرة فمن على وابن مسعود وسعيد بن جبير والسدى أنها الكرمة ، وعن ابن عباس والحسن وجمهور الفسرين أنها الحنطة، وعن تتادة وابن جرج ونسبه ابن جريج إلى جمع من السحابة أنها شجرة التين . ووقع فى سنر التكوين من التوراة إبهامها وهبر عنها بشجرة معرفة الخيروالشر. وقوله « فتكونا من الظالمين » أى من المتدين وأشير ممانى الظلم في استمال العرب هوالاعتداء، والاعتداء، والاعتداء إلى اعتداء على نعى الناهى إن كان المتصود من النعى الجزم بالترك وإما اعتداء على النفس والفضيلة إن كان المقصود من النعى عن الأكل من الشجرة بقاء فضيلة التنم لآم في الجنة فعلى الأول الظلم لأنفسهما بارتكاب غضب الله وعلى المائل المائلة لأنفسهما يحرمانها من دوام الكرامة .

## ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِكُ عَنَهَا فَأَخْرَبَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱلْهِيْطُواْ بَمْشُكُمُ \* لِبَمْضِ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوْ مَتَلَعْ إِلَى حِينِ ﴾ ١٠

الفاء عاطفة على قوله « ولا تقربا » وحَقها إفادة التمقيب فيكون التمقيب عرفيا لأن وقوع الإزلالكان بعدَ مضى مدة هي بالنسبة للمدة المرادة من سكنى الجنة كالأمد القليل . والأحسن جعل الفاء للتفريع مجردة عن التعقيب .

والإزلال جمل النير زَالاً أى قائمًا به الزلل وهو كالزَكَن أن تسير الرجلان على الأرض بدون اختيار لارتخاء الأرض بطين وبحوه ، أى ذاهية رجلاه بدون إرادة وهو مجاز مشهور فى صدور الخطيئة والغلط المفتر ومنه سمى المصيان ونحوه الزلل .

والضعير في قولة « عمها » بجوز أن يعود إلى الشجرة لأمها أقرب وليتين سب الزلة وسب الخروج من الجنة إذ لو لم بجمل الضمر عائدا إلى الشجرة الحلتالية عن ذكر سب الخروج . و ( عن ) في أصل معناها أي أزلها إزلالا ناشئا عن التجرة أي عن الأكلمها ، وتقدير المضاف دل عليه قوله « ولا تقربا هذه الشجرة » ، وليست ( عن ) السببية ومن ذكر السببية أراد حاصل المني كما قال أبو عبيدة في قوله تعالى « وما ينطق عن الهوي » أن معناه وما ينطق بالهوي فقال الرضى: الأولى أن ( عن ) بمناها وأن الجار والمجرور سفة المسدر عنوف أي نطقاً صادراً عن الهوي . وبجوز كون الضمير للجنة وتكون (عن) على ظاهرها والإزلال عازا في الإخراج بكره والمراد منه المهبوط من الجنة مكرهين كن يزل عن موقفه فيستط كفوله : « وكم مزل لولاي طبحت » .

وقولُه « فأخرجهما مما كانا فيه » تفريع عن الإزلال بناء على أن الضمير للشجرة ،

والمرادمنالوصول وصلته التمظيم، كتولهم قدكان ما كان ، فإن جدات الصمعر في توليمويمها». عائدا إلى الجنة كان هذا التغريع تقريع الفصَّل عن المجمل وكانت الفاء للترتبب الذكرى المجرَّد كما فى قوله تعالى « وكم مرت قرية أهلكناها فجادها بأسنا بيانًا أوْ هُم قائلون » وقوله «كذَّبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وثالوا مجنون وازدُرِجر».

أما دلالة الموصول عن التعظيم فهي هي .

وقرأ حزيم فأزالها بهالت بعد الزاى وهو من الازالة يمنى الإبداد، وعلى هذه القراءة يتمين أن يكون ضمير عنها عائدا إلى الجنة لا إلى الشجرة . وقد نُبه عليه بخصوصه مع العم بأن من خَرج من الجنة فقد خرج مما كان فيه إحصارا لهذه الخسارة العظيمة في ذهن السامعين حتى لا تدكون استفادتها بدلالة الالزام خاصة فإنها دلالة قد تختى فسكافت إعادته في هذه الصلة بمرادفه كما عادته بلفظه في قوله تعالى « فَضَيَّهِم من اليّمَّ ما عَشْيَهُم » .

وتعيد الآية إثارة الحسرة في نفوس بني آدم على ما أساب آدم من جراء عدم امتثاله لوساية الله تعالى وموعظة تُنبَّة بوجوب الوقوف عند الأمر والنعي والترغيب في السمى إلى ما يعيدهم إلى هذه الحلية التي كانت لأبيهم وتربية العداوة بينهم ويين الشيطان وجنده إذ كان سبباً في جر هذه المصيبة لأبيهم حتى يكونوا أبداً تأداً لأبيهم مُعادين للشيطان وحوسوسته مسيئين الظنون بإغرائه كما أشار إليه قوله تعالى « يا بني آدم لا يتتنسكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » وقوله هنا « بعض عدو » . وهدذا أصل عظم في تربية العامة ولأجله كان قادة الأم يذكرون لهم سوابق عداوات منافسهم ومن غلمهم في الحروب ليكون ذلك باعثاً على أخذ الثار .

وعطب ( وقُلنا أهبطوا ) بالواو دون الفاء لأنه ليس بَمْتُمرَّ ع من الإخراج بل هو ممتدم عليه ولكن ذكر الإخراج قبل هذا لمناسبة سياقي ما فعله الشيطان وغروره بآدم فلذلك قدم توليوفأخرجهما بأر قوله ﴿ فَأَرْلَهُما السَّعِالُ ﴾ . ووجه جمع الشعبر في اهبطوا قيل لأن هبوط آدم وحواء انتضى أن لا يوجد نسلهما في الجنة فكان إهباطهما إهباطا لنسلهما ، وقيل الخطاب لهم ولا بليس وهو وإن أهبط عند إبايته السجود كما أفاده قوله تعالى في سورة الأهراف ﴿ قال أنا خرمته خلقتني من نار وخلقته من طبن قال فاهبط مها فما كون لك أن تشكير فيها فاخرج إنك من الصاغرين \_ إلى قوله \_ قال اخراج مها

مذوصاً مدحوراً \_ إلى قوله \_ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » فهذا إهباط ثان فيه محجير دخول الجنة عليه والإهباط الأول كان إهباط منع من الكرامة مع تمكينه من الدخول للوسوسة وكلا الوجهين بعيد ، قالدى أراء أن جمع الضمير مراد به التثنية لكراهية تولى الثنيات بالإظهار والإضار من قوله « وكُلا منها رغدا » والمرب يستثقلون ذلك قال امرؤ التيس :

وقوفًا بها صحبي علىَّ مطيَّهم يَقُولون لا بَهلك أسَّى وَتَجمل

و إنما له صاحبان لقوله « تفا نبك » إلخ وقال تمالى « فقد صَغَت قاربَكما » وسيأتى فى سورة التحريم .

وقولهربمضكم لبمض مدولي يحتمل أن يراد بالبمض بمض الأنواع وهو عداوة الإنس والجن ان كان الضمير في اهبطوا آلام وزوجه وإبليس، ويحتمل أن يراد عداوة بمض أفرادنوع البشر، ان كان ضمير اهبطوا آلام وحواء فيكون ذلك إعلاما لهما بأثر من آثار مملهما يورث في فينهما ، والذلك مبدأ ظهور آثار الاختلال في تكوين خلتتهما بأن كان عسيانهما يورث في أنسهما وأنفس ذريتهما داعية اتنفرير والحيلة على حد قوله تمالى «إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ، فإن الأخلاق تورث وكيف لا وهي مما يلدى بكثرة الملابسة والساحبة وقد قال أبر تمام:

### \* لأعْديتني بالحلم إن الملا تعدى \*

ووجه المناسبة بين هذا الأتر وبين منشئه الذي أهو الأكل من الشجرة أن الأكل من الشجرة أن الأكل من الشجرة كان نخالفة لأمر الله تعالى ووفضا له وسوم الظن بالفائدة منه دعا لمخالفته الطمع والحرص على جلب نقع لأنسبهما ، وهو الحلود في الجنة والاستثنار بخيراتها مع سوء الظن بالذي بهاها عن الأكل منها وإعلامه لهما بأنهما إن أكل منها ظالما أنسبهما لقول إبليس لهما «ما منها كا ربكا عن هدف المنجوزة إلا أن تبكونا مملكين أو تبكونا من الخالدين » فحكذلك كانت عداوة أفراد البشر مع ما جباوا عليه من الألفة والأنس والاتحاد منشؤها ورفض تلك الألفة والأسماد لأجل جلب النفي النفل وإهال منفقة الذير ، فلا جرم كان بين ذلك الخالفة والأنماذ لأجل جلب الشعرة وبين أثره الذي بقى في نقومهما والذي سيورثونه نسامها فيخلق الذي طب القبل الذي طبح العلم عقل سيورثونه نسامها فيخلق النس مركبة عقولهم على التخلق بذلك الخلق الذي طبح عقل

أبويهما ، ولا شك أن ذلك الخلق الراجع لإيثار النفس بالخير وسوء الظن بالنير هو منبع الندوات كالم لأن الواحد لا يمادى الآخر إلا لاعتقاد مماحمة في منفحة أو لسوء ظن به في ميضرة . وفي هذا إشارة إلى مسألة أخلاقية وهي أن أصل الأخلاق حسبها وتبييجها هو الخواطر الخيرة والشريرة تم ينقلب الخاطر إذا ترتب عليه فعل فيصير خلقا وإذا قاومه صاحبه لهم بلما صارت بكاف الحراث المالك حذرت الشريعة من الحم بالمالم بالماصي وكان جزاء ترك فعل مايهم به منها حسنة وأمرت بخواطر الخير فكان حيزاء مجرد الحم بالحسنة حسنة ولو لم يعملها وكان المعمل بذلك الهم عشر حسنات كما ورد في الحديث الصحيح « مَن هم مجملاً كتبت له سيئة فل يعملها كتبا الله عنده حسنة كلملة – ثم قال وومن هم بسيئة فلم يعملها كتبا الله عند وحسنة كلملة – ثم قال حديث الله يمنال على المنالي ومنال الدفو عن حديث النفس ميئة من المنالي ومنالي و في حديث النفس ميئة من الله تعالى ومغنرة في حديث « إن الله تجاوز عن أحدث به نفوسها » .

إن الله تعالى خلق الإنسان خَبَّرا سالما من الشرور والخواطر الشريرة على صفة مَلكية وهو معنى « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » ثم جعله أطوارا فأولها طور تعليمه النطق ووضع الأسماء المسميات لأن ذلك مبدأ المرفة وبه يكون التعليم أى يعلم بعضا أواده بعضا ما عليمة وجَهلة الآخر فكان إلهائه اللغة مبدأ حركة الشكر الإنسانى وهو مبدأ سالح المخير ومعين عليه لأن به علم الناس بمضهم بعضا ولذلك ثرى الصبي يرى الشيء فيسرع إلى قرنائه يناديهم لميروري الشيء فيسرع إلى قرنائه المنافق في المتوبه والكذب ؟ ثم إن الله تعالى لما نهاء عن أمر الأنه الما المنافق في المحتوبة والكذب ؟ ثم إن الله تعالى أما من أمر والاستثنار فكان خُنش الله تعالى إياء على تلك الاستطاعة مبدأ طور جديد هو الشار إليه بقوله « ثم رَدَدُناه أسفل سافلين » ، ثم هداه بواسطة الشرائع فسار بانباعها بيانم إلى مراب الملائكة و رجع إلى تقويمه الأول وذلك معنى قوله «إلا الذن آمنوا وعمادا الصالحات» مراب الملائكة و رجع إلى تقويمه الأول وذلك معنى قوله «إلا الذن آمنوا وعمادا الصالحات» وقد اشير إلى هذا الطور الأخير بقوله فيا يأتى «فإما بأنينكم منى هُدى فَمَنْ تَبِسَعَ هُداى» الآدة.

وجملة « بمضكم لبعض عدو » إما مستأنقة استثنافا ابتدائيا. وإما جملة حال من ضمير « اهبطوا » وهى اسمية خلت من الواو ، وفى اعتبار الجملة الاسمية الخالية من الواو حالا خلاف بين أمة العربية منع ذلك الفراء والزغشرى وأجازه ابن مالك وجماعة . والحق عندى أن الجلة الحالية تستنى بالصغم من الواو وبالواو عن الشمير فإذا كات في معنى الصغة لماحمها اشتمات على ضميره أو ضمير سببيةً فاستغنت عن الواو نحو الآية وتحو جاه زيد يُدُه على رأسه أو أبُوره برافقه ، وإلا وجبت الواو إذ لا رابط حينتذ غيرُها نحو جاه زيد والنمس طالمة وقول تأبط شرا :

غالط سَهْلَ الْأَرْضِ لَمْ يَكْدَح الصَّفَا به كَدْحَةٌ والموتُ خَزبان يَنْظُرُ

وقوله « والكم فى الأرض مستقر » ضميره راجم إلى ما رجع إليه ضمير « اهربطوا » على التقادر كلها . والحين انوقت والمراد به وقت انقراض النوع الإنساني والشيطانى بانقراض العالم ، وبحتمل أن يكون المراد من ضمير لكم التوزيع أى والكل واحد منسكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى جين . وإنما كان ذلك متاعا لأن الحياة أمر مرغوب لسائر البشر على أن الحياة لأتخاو من لذات وتمتم على قرئبنا الله من الملائمات . هذا إن أريد بالخبرالمجموع أى جليمكم وإن أريد به التوزيع فالحين هو وقت موت كل فرد على حدًّ قولك للجيش « هذه الأفراس لكم » أى لكل واحد منكم فرس .

### ﴿ فَتَلَقَّى اَدَمُ مِن رَّبِّهِ عَكِلمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُوهُو ٱلتَّوَّالُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ 37 جاه بالغاء إيذانا بمبادرة آدم بطل الفو .

والتلقى استقبال إكرام ومسرة قال تمالى « وتتلقاهم اللائكة » ووجه دلالته على ذلك أنه . سيفة تفعل من لقيه وهى دالة على التكاف لحصوله وتطابه وإنما يتكاف ويتطاب لقاء الأمر الحبوب بخلاف لاقى فلا يدل على كون الملاق عموياً بل تقول لاقى العدو واللقاء الحضور نحو الغيم الذين المتوا إذا نقيم الذين كفروا الغيم الذين آمنوا إذا نقيم الذين كفروا أن الآية فالتعبير بتلقى هنا مؤذن بأن الكامات التي أخذها آدم كامات نافعة له فعلم أنها ليست كلمات زجو توسيخ بل كلمات عفو ومفتوة ورضى وهى إما كلمات لقنها آدم من بقد إن شعنا عنه بعد أن أهبا لهم من الله إما كلمات عنه بعد أن أهبطه من الجنة اكتفاء بذلك في المقوبة، ومما يدل على أنها كلمات عنو عطف فتاب عليه بالغام من المناة اكلمت عنو عطف فتاب عليه بالغام من الخدة اكتفاء بذلك في المقوبة، ومما يدل على أنها كلمات عنو عطف فتاب عليه الوحى الوحى الدوري الوحى المناسب ، وتلق آدم للكلمات إما بطريق الوحى الدوري الوحى المناسب ، وتلق آدم للكلمات إما بطريق الوحى المنتفرة والمناسب ، وتلق آدم للكلمات إما بطريق الوحى الدوري المناسب ، وتلق آدم للكلمات إما بطريق الوحى الدوري المناسب ، وتلق آدم للكلمات إما بطريق الوحى الدوري المناسب ، وتلق آدم للكلمات إما بطريق الوحى الدوري المناسب ، وتلق آدم للكلمات إمان المناسب ، وتلق أدم للكلمات إلى المناسب ، وتلق أدم المناسب ، المناسب ، وتلق أدم المناسب ، المناسب ، وتلق أدم المناسب ، وتلق أدم المناسب ، وتلق أدم المناسب ، المناسب ، المناسب ، المناسب ، وتلق أدم المناسب ، المناسب ، وتلق أدم المناسب ، وتلق أدم المناسب ، وتلق أدم المناسب ، المناسب ، المناسب ، وتلق أدم المناسب ، وتلق أدم المناسب ، وتلق أدم المناسب ، وتلق أدم المناسب ، المناسب ، المناسب ، المناسب ، وتلق أدم المناسب ، المناسب ، المناسب ، المناسب ، المناسب ، وتلق أدم المناسب ، وتلق أدم المناسب ، المناسب ، وتلق أدم أوالإلهام ولهم فى تعيينهذه الكلمات روايات أعرضنا عنها لقلة جدوى الاشتغال بذلك، فقد قال آدم الكلمات فتيب عليه فانهم نحن بما ينفعنا من الكلام الصالح والفعل الصالح .

ولم نذكر توبة حواء هنا مع أنها مذكورة في مواضع أخرى نحو قوله «قالا دبنا غالمنا الفنهوراتها تتبعه في سائر أحواله وأنه ارشدها إلى ما أوشد إليه وإنما لم يذكر في هذه الآية لأن الكارم جرى على الابتداء بتكريم آدم وجعله في الأرض خليفة فيكان الاعتناء بذكر تقلباته هو الغرض المقصود ، وأصل معنى تاب رجم ونظيره ثاب بالثانة ، ولما كانت التوب أبه ربحاعاً من التاب إلى الطاعة ونبذا المسيان وكان قبولها رجوعاً من التوب إليه إلى الرفق وحسن الماملة وصف بذلك رجوع الماصى عن المقيان ورجوع المممى عن المقاب فقالوا تاب فلان لفلان لقابن نتاب عليه لأنهم ضمنوا الثانى معنى عطف ورضى فاختلاف مفادئ هذا الفعل باخترف الحرف الذي يتعدى به وكان أصله مبنيا على الشاكاة .

والتوبة تتركب من علم وحال وعمل فالملم هو معرفة الذنب والحال هو تألم النفس من ذلك الضرر ويسمى لدماً والعمل هو الترك للإثم وتدارك ما يمكن تداركه وهو المقصود من الثوبة وأما الندم فهو الباعث على العمل والذلك وردفى الحديث «الندم توبة» قاله الغزالى. قات أى لأنة سبمها ضرورة أنه لم يقصر لأن أخد الجؤمن غير معرفة .

ثم التمبير بتاب عليه هنا مشمر بأن أكل آدم من الشجرة خطيئة أثم غير أن الخطيئة يومئذ لم يكن مرتباً عليها جزاء عقاب أخروى ولا نقص فى الدين ولكنها أوجبت تأديباً عاجلا لأن الإنسان يومئذ فى طور كلور الصبا فلذلك لم يكن ارتكابها بقادح فى نبوهة آدم على أنها لا يظهر أن تعد من الكبائر بل قصارها أن تكون من الصنائر إذ ليس فيها معيى يؤذن بقلة أكثرات بالأمم ولا يترتب عليه فساد وفى عصمة الأنبياء من السنائر خلاف بين أصحاب الأشعرى وبين الماتريدى وهى فى كتب الكلام ، على أن نبوءة آدم فيا يظهر كات بعد النزول إلى الأرض فلم تكن له عصمة قبل ذلك إذ العصمة عند النبوءة .

وعندى ــ وبعضه مأخوذ من كالامهم ــ أن ذلك العالم لم يكن عالم تكليف بالمعنى المتعارف عند أهل الشرائع بل عالم تربية فقط فتكون خطيئة آدم ومعميته نخالفة تأديبية ولذلك كان الجزاء علمها جارباً على طريقة المقوبات التأديبية بالحرمان مما جره إلى المصية، فإطلاق المصية والثوبة وظلم النفس على جميع ذلك هو بغير المعنى الشرعى المعروف بل هم، معصية كبيرة

وتوبة بمعنى الندم والرجوع إلى الترام حسن السلوك، وتوبة الله عليه بمعنى الرضى لا بمعنى غفران الذنوب، وظلم النفس يمعني التسبب في حرمانها من لذات كثيرة بسبب لذة قليلة فهُو قد خالف ما كان ينبغي أن لايخالفة ويدل لذلك قوله بعد ذلك « فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداى \_ إلى قوله \_ خالدون » فإنه هوالذي بين به لهم أن المصية بمد ذلك اليوم جزاؤها جهم فأورد علىّ بعض الحذاق من طلبة الدرس أنه إذا لم يكن العالم عالم تكليف فكيف كفر إبليس باعتراضه وامتناعه من السحود؟ فأجبته بأن دلالة ألوهية الله تعالى في ذلك العالم حاصلة بالشاهدة حصولا أقوى من كل دلالة زيادة على دلالة المقل لأن إبليس شاهد بالحس الدلائل على تفرده تعالى بالألوهية والخلق والتصرف الطلق وبعلمه وحكمته واتصافه بصفات الكمال كم حصل العلم بمثله للملائكة فكان اعتراضه على فعله والتغليط إنكارا لمقتضى تلك الصفات فكان مخالفة لدلائل الإيمان فكفر به . وأما الأمر والنهبي والطاعة والمعصية وجزاء ذلك فلا يتلقى إلا بالإخبارات الشرعية وهي لم تحصل يومئذ وإنما حصلت بقوله تعالى لهم ٌ فمن تبع هداى الآية فظهر الفرق . وقرأ الجمهور "آدمٌ الرفع وَكَالَ" بالنصب، وقرأه ابن كثير بنصبُ آدم ورفع كمات على تأويل تلقى بممنى بلنته كلات فيكون التلتى مجازاً عن البلوغ بملاقة السببية. وقوله « إنه هو التوابالرحيم» تذييل وتعليل للجملة السابقة وهي فتاب عليه لأنه يفيد مفادها مع زيادة التعميم والتذييل من الاطناب كما تقرر في علم المعانى . ومعنى المبالغة في التواب أنه الكثير القبول للتوبة أي لكثرة التائبين فيو مثال مبالغة من تاب المتعدى بعلى الذى هو بمعنى قبول التوبة إيذان بأن ذلك لا يخص تائبًا دون آخر وهو تذييل لقوله « فتلق آدم من ربه » المؤذن بتقدير باب آدم فتاب الله عليه على جعل التواب بمعنى اللهم لعباده الكثيرين أن يتوبوا فإن أمثلة البالغة قد تجيء من غير التكاثر فالتواب هنا معناه المايم التوبة وهو كناية عن قبول توبة التائب.

وتمقيمه بالرحيم لأن الرحيم جار بحرى الملة التواب إذ قبوله التوبة عن عباده ضرب من الرحمة بهم وإلا لكانت التوبة لا تقتضى إلا نتم التائب نقسه بعدم المود للذنب حتى نترتب عليه الآثام. وأما الإيم المترتب فكان من المدل أن يتبحقق عقابه لكن الرحمة سبقت المدل هنا بوعد من الله. ﴿ قُدُنَا ۖ الْهَبِطُواْ مِنْهَا جَمِيمًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُمُ مِّنَى هُدًى فَمَنَ 'تَبِعَ هُـــدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَكَلَّ هُمْ يَحَزْنُونَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِقَالِنِينَا أَوْلَأِكَ أَصْلَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ وو

كررت جملة قلنا اهبطوا فاحتمل تكريرها أن يكون لأجل ربط النظم فى الآية القرآنية من غير أن تكون دالة على تكرير معناها فى الكلام الذى خوطب به آدم فيكون هذا التكرير لمجود اتصال ما تعلق بمدلول وقلنا اهبطوا وذلك قوله « بعضكم لبعض عدو » وقوله « فإما يأتينكم منى هدى » إذ قد فَصَل بين هدين التعلقين ما اعترض بينهما من قوله « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إ نه هو التواب الرحيم » فإنه لو عقب ذلك بقوله « فإما يأتينكم منى هدى » لم يرتبط كمال الارتباط ولتوهم السامع أنه خطاب للمؤمنين على عادة القرآن في التفنن فلدفع ذلك أعيد قوله « قلنا اهبطوا » فهو قول واحد كرر حماتين لربط الـكلام ولذلك لم يعطف قلنا لأن بينهما شبه كمال الاتصال لتنزل قوله « قلنا اهبطوا منها جمعيا » من قوله « وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو » منزلة التوكيد اللفظى ثم بني عليه قوله « فإما يأتينكم مني هدى » الآية وهو مفاير لـــا بني على قوله « وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ليحصل شيء من تجدد فائدة في الكلام لكي لا يكون إعادة اهبطوا مجرد توكيد ويسمى هذا الأسلوب في علم البديع بالترديد نحو قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون بما أنوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفارة من المداب» وإفادته التأكيدحاصلة بمجرد إعادة اللفظ<sup>(١)</sup>. وقيل هوأمن ثان بالهبوط بأن أهبط آدم من الجنة إلى الساء الدنيا بالأمر، الأول ثم أهبط من الساء الدنيا إلى الأرض فتكون إعادة قلنا اهبطوا للتنبيه على اختلاف زمن القولين والهبوط وهو تأويل يفيد أن الراحل والمسافات لا عبرة سها عند المسافر ولأن ضمير منها المتعين للعود إلى الجنة لتنسق الضائر في قوله « وكلا منها

<sup>(</sup>١) أردت بهذا أن أنيه على أن ما وقع في الكفاف أن اهبطوا الثانى تأكيد أراد به ما يقارب التأكيد وهو أنه يحصل من بجرد إعادة اللفظ تقرير لملوله في القمن وإن لم يكن الفصود من ذكره التأكيد وعليه فالفصل ليس لسكمال الاتصال كما توهمه الشيخ عبد الحسكيم عند قول البيضاوى كرر لتأكيد .

رغدا » وقوله « فأزلحا الشيطان عنها » مانع من أن يكون الراد اهبطوا من الساء جميعا إذ لم يسبق معاد للساء فالوجه عندى على تقدير أن تكون إعادة اهبطوا الثانى لغير وبط نظم السكام أن تكون لحكاية أمم ثان لآدم بالهبوط كيلا يظن أن توبة الله عليه ورضاه عنه عند مبادرته بالتوبة عقب الأمم بالهبوط قد أوجبت الفنو عنه من الهبوط من الجنة فأعاد له الأمم بالهبوط بعد قبول توبته ليما أن ذلك كائن لا عمالة لأنه مماد الله تعالى وطور من الأطوار التي أدادها الله تعالى من جمله خليفة في الأرض وهو ما أخبر به الملائكة، وفيه إشادة أخرى وهو المقوبة اتأديبية فإن المنو عنها فساد في التواجر والمقوبات . وأما تحقيق آثار فعله لم يتأدب في المستقبل فالتسامح معه في ذلك تفويت لمقتضى الحكمة، فإن السي إذا لوت موضعا وغضب عليه مربيه ثم تاب فعنها عنه فالمنو يتعلق بالمقاب وأما تسكيفه بأن بزيل رضى عنه ولم يؤاخذه بمقوبة ولا بزاجر في الدنيا ولكنه لم يسفح عنه في تحقق أثر خالفته وهو الهبوط من الجنة ليرى أثر حرصه وسوء ظنه، مكذا ينبني أن يكون التوجيه إذا كان المراد من اهبطوا الثاني حكاية أمر تان بالهبوط خرطب به آدم .

وُجمِيناً على . وجميع اسم للمجتمعين مثل لفظ (جم) فلذلك الترموافيه عالة واحدة وليس هو فى الأصل وصفاً وإلا لفالوا جاءوا جميع لأن فعيلا بمنى فاعل يطابق موصوفه وقد تأولوا قول اسرى الفيس \* فلو أنها عس تموت جميع \* بأن التاء فيه للمبالفة والممنى اهبطوا بجتمعين فى الهبوط متقارتين فيه لأنهما استويا فى اقدراف سببالهبوط .

وقوله « فإما يأتينكم منى هدى فن تبع هداى » شرط على شرط لأن إما شرط مركب من إن الشرطية ، وصا الزائدة دالة على تأكيد التعليق لأن إن بمجردها دالة على الشرط فلم يكن دخول ما الزائدة عليها كدخولها على (سنى)و(إين)و(إين) و(إيان) و(ما) و(من)و(مهما) على القول بأن أصلها ماما لأن تلك كانت زيادتها لجملها منيدة مدى الشرط فإن هذه الكلمات لم توضع له بخلاف ( إن) وقد النزمت العرب تأكيد فعل الشرط مع إما بنون التوكيد لزيادة توكيد التعليق بدخول علامته على أدانه وعلى فعله فهو تأكيد لا ينيد تحقيق حصول الجواب لأنه مناف للتعليق بدخول علامته لم يؤكد جواب الشرط بالنون بل بفيد تحقيق الربط أى إن كون

حصول الجواب متوقفاً على حصول الشرط أمر محقق لا عمالة فإن التعليق ما هو إلا خبر من الاخبار ، إذ حاصله الإخبار بتوقف حصول الجزاء على حصول الشرط فلا جرم كان كغيره من الاخبار قابلاللتوكيد وقلما خلافعل الشرط مع إما عن نون التوكيد كقول الاعشى :

إما ترينا خُناةً لا نمال أنسا إنا كذلك ما محنى وننتمل

وهو غير حسن عند سيبويه والفارسي، وقال المبردواژجاج هو ممنوع فجملا خلو الفعل نه ضرورة .

وقوله « فن تبع هداى » مَن شرطية بدليل دخول الفاء فى جوابها فلا خوف علمهم لأن الفاء وإن دخلت فى خبر الوصول كتبراً فذلك على معاملته معاملة الشرط فلتحمل هنا على الشرطية اختصارا للمسافة .

وأظهر لفظ الهدى فى قوله « هُداى » وهو عين الهُدى فى قوله « مى هدى » نسكان المنام للضمير الرابط الشرطية الثانية بالأولى لكنه أظهر اهياما بالهدى ليزيد رسوخا فى أذهان المخاطبين على حد « كما أرسانا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول » والتكون هائه الجلة مستلة بنعسها لا تشتمل على عائد يحتاج إلى ذكر معاد حي يتأتى تسييرها مسير المثل أو النصيحة فتُلحظ فتحفظ وتعد كرها النفوس لهذب وترتاض كما أظهر فى قوله « وقل جاء الحق وزعق الباطل إن الباطل كان زهوقا » تسير هذه الجلة الأخيرة مسير الثل

إذا بَلغ الرأى الْشُورة فاستعن براى نسيح أو نسيحة طزم ولا نجل الشورى عليك غضاضة مكات الخوافي قوة القوادم وأذن إلى الشُّورى المسدَّد رأيهُ ولانشهد الشورى امراً غير كاتم

فكرد الشورى ثلاث مرات في البيتين التانى والثالث ليكون كل نصف سائراً مسبر الثل وسهذا يظهر وجه تعريف الهدى الثانى بالإشافة لضمير الجلالة دون أل مع أنها الأصل فى وضع الظاهر موضع الضمير الواقع معاد لثلا يفوت هانه الجلة المستقلة شيء نضمنته الجلة الأولى إذ الجلة الأولى تضمنت وصف الهدى بأنه آت من الله والإضافة فى الجلة الثانية تميد هذا الفاد والإتيان ((1) في قوله تمالى « فإما يأتينكم » بحرف الشرط الدال على عدم الجزم برفوع الشرط إيدان بيقية من عتاب على عدم امتنال الهدى الأول وتعريض بأن محاولة هديكم في المستقبل لا جدوى لها كما يقول السيد لعبده إذا لم يعمل بما أوساء به فنضب عليه ثم اعتدر له فرضىء: إن أوسيتك يوما أخر بشى، فلا تمد لمثن المناسف مشكوك فيه إذ لمله قبل الجلدوى ، وهذا وجه بليخ فات ساحب بوسيته في المستقبل أمم مشكوك فيه إذ لمله قبل الجلدوى ، وهذا وجه بليخ فات ساحب الكشاف حجه عنه توجيه " مكانه لا لا المؤتمة على أن تمكون دليلا لقول المعرفة وجوب بعثة الرسل على أن تكون دليلا لقول المنابة بعدم وجلب عندهم وذلك التكاف كتبر في كتابه وهو لا يليق برسوخ قدمه في الملم ، فكان الدي ينعى فيه المقل من الوساق عندهم بل منظمه هدى التكاف وكثير مها لا يقبل المقل الدي ينعى فيه المقل من الرسالة عندهم بل منظمه هدى التكاف وكثير مها لا يقبل المقل بمون الشك هنا بحاله فإذلك كان الآية أسعد بمذهبنا أيها الأشاعرة من عدم وجوب بطورة الحدى كله على الله تمالى المشال على الإتبان المنفل حكمة على الله تمالى لوشئنا أن نستدل بها على ذلك كا فعل البيضاوى ولكنا لا تراها الهدى كان الردة لأحله.

وقوله « فإما يأتينكم منيَّ هدى » الآية هو فى معنى العهد أخذه الله على آدم فلزم ذريته أن يتبعوا كل هدى يأتيهم من الله وأز من أعرض عن هدى يأتى من الله فقد استوجب العذاب

<sup>(</sup>١) اعلم أن أصل تكرير الكلمة أو الجملة فالسكلام أن يكون مكروها لمايورته التكرير من ساجة السامع ، لأن القصود من السكلام تمهدد للمانى غير أن تلك السكرامة متفاونة ، فتسكرير الفسردات لا منموجة عنه ، فسكان اختلاف الإخبار عنها والأوساف دافعا لسكرامة تكريرها، ولذلك لابعد تكريرها عيا إلا إذا كثر فكلام غير طويل نحو :

لا أرى الموت يسيق الموت شيء فقصاء . وأما تكرير الجل في الكلام الفريب فأصله الساجه ولذلك عدت كان التكوير منافية للفصاءة . وأما تكرير الجل في الكلام الفريب فأصله الساجه الا إذا حصل من التكرير أكم الثانية فعينات بنال النطاط الماسل من التكرير أو التأثر والازعاج نلك الساجة فيحضها وذلك كتكرير التجويل في أحرب مبها النامة بني ، وتكرير التطريب في إعادة السماعية بني أو تكرير التعاريب في إعادة المعاريب في المنافقة وعدونه لما يجدد لهم عنده من الافضال الحسن في ذلك المنافقة المناسبة في المناسبة في المناسبة عبد لا يتجدد لهم عنده من الافضال الحسن .

فضمل جميع الشرائع الإلهية المخاصل بها طوائف الناس لوقوع هدى نكرة فى سياق الشرط وهو من سيغ العموم ، وأولى الهدى وأجدره بوجوب اتباعه الهدى الذى أنى من الله لسائر البشر وهو دين الإسلام الذى فوطب به جميع بنى آدم وبذلك تهيأ الموقع لقوله والذين كفروا البشر وهو دين الإسلام الذى آدم على اتباع الهدى المام كقوله «وإذ أخذ الله ميثاق النييين لما آتينا كم من كتاب وحكمة الآية وهذه الآية تمل على أن الله لا يؤاخذ البشر بما يتترفونه من الشلال إلا بعد أزير سل إليهم من بديهم فأما في تقاسيل الشرائ هلا شك فى ذلك ولا اختلاف وأما في توحيد الله تعالى وما يتتضيه من صفات السكال فيجرى على الخلاف بين علما ثنا في مؤاخذة أهل الفترى الآية تدل على أن الهدى الآنى من عند الله فى ذلك قد حصل من عهد آثم و نوح وعرفه البشر كلهم فيكون خطاباً نابياً لا يسم البشر ادعاء جهاد وهو أحد قولين عن الأشمرى ، وقيل لا، وعندالمنزلة والماريدية أنه دليل عقل.

وقوله فلاخوف علميم؛ نني لجنس الخوف. وانخوف ثمر فوع فى قراءة الجمهور وقوأه يعقوب مبنياً على الفتح وهما وجهان فى اسم لا النافية للجنس وقد روى بالوجهين قول المرأة الرابعة من نساء حديث أم زرع « زوجى كايل تهامه لا حر ولا تُمر ولا تخافة ولاسامه ». وبناءالامم على الفتح نص فى ننى الجنس ورفعه عتمل لننى الجنس ولننى فرد واحد ، واذلك فإذا انتفى اللبس استوى الوجهان كما هنا إذ القرينة ظاهرة فى ننى الجنس .

وقوله « والذين كفروا وگذبوا بآياتنا » يحتمل أنه من جملة ما قبل لآدم فإكمال ذكره هنا استيماب لأقسام ذرية آدم وفيه تعريض بالمشركين من فرية آدم وهو يدم من كذب بالمحجزات كاما ومن جملتها الترآن، عطف على تمن الشرطية فى قوله فن بع هدائ الخ فهو من عطف جملة اسمية على رقب الجزاء على الشرطية من مطف جملة اسمية مع مافي الشرطية من والتسبب وعدم الانقكاك عنه لأن معنى الترتب تهمداى فلا خوف عليهم، فإنه بشارة يؤذن مفهومها بنذارة من لم يتبعه فهو خاتف حزين فيرقب السامع ما يبين هذا الخوف والحزن فيحصل ذلك بقوله « والذين كفروا وكذبوا » فيرقب المعبى التسبب فقد حصل من تعليق الخرب على الموسول وصاته المرئ إلى وجه بناء الخبر ، وأما عدى أحد التفسيرين في الإيماء إلى وجه بناء الخبر ، وأما عدم الانقكاك

فقد انتشاء الإخبار عهم بأسحاب النار المتنفى للملازمة ثم التصريخ بقوله «ثم فيها خالدون».
و يحتمل أنه تدبيل ذيلت به قصة آدم لمناسبة ذكر المهتدين وليس من القولماء والمفصود من هذا التدبيل مهديد الشركين والمود إلى عرض قوله تمالى «يأمها الناس اعبدوا ربكم» وقوله «كيف تكفرون بالله» فتكون الواوفى قوله «والذين كفروا» اعتراسية والمراد بالذين كفروا الذين أنسكروا الخالق وأنسكروا أنبياء، وجعدوا عهده كما هو اصطلاح القرآن والمنى والذين كفروا في ومهداي كما دلت علية المنابلة .

والآيات جم آية وهى الشىء الدال على أمر من شأنه أن يخنى، ولذلك قبل لأعلام الطريق آيات لأنهم وضعوها للإرشاد إلى الطرق الخفية فى الرمال ، وتسمى الحجة آية لأنها تظهر الحق الخنى .

كما قال الحارث بن حلزة :

من لنا عنده من الخير آيا تُ ثلاثٌ في كامن القضاء

بسى نلات حجيع على نصحهم وحسن بلائهم في الحرب وعلى انسالهم بالملك عمرو بنهده. وسي أنه الدلائل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى إبطال عقيـــدة الشرك آبات، فقال « وما تأتيم من آبة من آبات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » وقال « وهو الذى جعل لحم النجوم لمهتدوا من في ذلكم لآبات لنوم يطون – إلى قوله – إن في ذلكم لآبات لنوم يؤمنون » وقال « واقسوا بأنه ججد أيمانهم لن جامهم آبة ليؤمنن بها » وسمى النتران آبة فقال « وقالوا لولا انزل عليه أيافت منه الى أبائهم الن جامهم آباتا يليات عند الله وله – أو لم يكنهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » في سورة المنكبوت . وسئى أجزاءه آبات فقال « وإذا تلى عليهم آباتنا بيئات عليهم آباتنا بيئات المهاب في وجوه الذين كنوا الملكون يسطون بالذن يتلون عليهم آباتنا » وقال « للر تلك آبات الكتاب والذى أنزل إليك من ربك الحق » لأن كل سورة من الترآن يعجز البشر عن الإنيان بمثلها كما قال تعلى لأن على بعض المندى أب با بعض المقدار المعجز ، ولم تسم أجزاء الكتب الماوية الأخرى آبات ، وأما ما ورد في حديث الرجم أن ابن سوريا حين نشر الثوراة وضع يده على آبة الرجم فذلك على تشبيه في حديث الرجم أن ابن سوريا حين نشر التوراة وضع يده على آبة الرجم فذلك على تشبيه في حديث الرجم أن ابن سوريا حين نشر التوراة وضع يده على آبة الرجم فذلك على تشبيه في مدين الوراة بالجزء من القرآن وهومن تعبير راوى الحديث ، وأسل الآبة عند سبيوبه

فَمَلَةُ بالتحريكُ أَبِيَّةٌ أُو أُوَيَّهٌ عَلى الخلاف في أنها واوية أو يائية مشتقة من أى الاستفهامية أو من أوى<sup>(١)</sup> فلما تحرك حرفًا العلة فيها قلب أحدها وقُلُب الأول تخفيفا على غير قياس. لأن فياس اجماع حرف علة صالحين للإعلال أن يعل ثانيهما إلا ما قل من نحو آيّة وقاية وظاية وتَاية ورَايةً<sup>(١)</sup>.

فالمراد بآيانتا هما آيات القرآن أى وكذبوا بالقرآن أى بأنه وحى من عند الله . والباء في قوله « وكذبوا بآياتنا » باء يكثر دخولها على متعلق مادة التسكذيب مع أن التسكذيب متعد بنضه ولم أفت في كلام أنمة اللغة على خسائص لحاقها بهذه اللادة والصينة فيحتمل أنها لتأكيد اللصوق للمبالغة في التسكذيب فتسكون كالباء في قوله نمالي « والمسحوا، رؤوسك » وقول النابغة :

#### \* لَكَ الْحَيْرَأَنَّ وارتْ بك الأرضُ واحدا \*

و يحتمل أن أسلها للسبية وأن الأصل أن يُتال كذَّب فلانا بمخبره ثم كثر ذلك فصار كذب به وكذب بمدى واحد والأكثر أن يقال كذَّب فلانا ، وكذب بالخبر الفلانى ، فقوله « مجانياتنا » يتنازعه فعلا كفروا وكذبوا . وقوله « هم فيها خللمون » بيان لمضمون قوله « أصحاب النار » فإن الصاحب هنا يمسى الملازم ولذلك فصلت جملة فيها خالمون لتنزلها من الأولى منزلة البيان فينهما كال الاتصال .

<sup>(</sup>١) وزن آية يتضى أن يكون أأنها منطبة عن أصل أو أن يكون منالك أصل عدوف وألفها زائدة لأن التها الظاهرية لا عاجد على وزن صرى ، ثم قبل إن أسلها منتغة من أى الاستفهامية كااستون السمي من كم الحجمية واللو من كلمة لو التي التسنى ، وقبل منتغة من أوى . واطن أن الملتين منه أيق غير مروف الأسل وإنها ذكور وأما المنالا على وجه التردد ثم قال سبويه: وزمها فعلمة إيكون المين أيينية أو أوية وكان اللياس حبتذ إدغام الباء أوّية . وقال القراء وزمها فعلة بحكون المين أيينية أو أوية وكان اللياس حبتذ إدغام الباء فى الباء أو فلب الواوياء وإدغامها، لكنهما لأ رأوا المقد أخد عدلوا عن الإدغام لأن إدغام حرى عله لا يظو من نقل واللابنية بأية مؤت أي كو بأية سة . وقال الكنائ أمامة آيية بوزن فاعلة فقلب الباء الأولغين لو نوعها إثر أن خال الهيزة . وفيها خلف أخد .

 <sup>(</sup>٣) الطابة: المطحالت يقام عليه . والطابة من الإبل: التطبيع جمه طايات وهو واوى . والثابة
 حجارة ترفع بجملها الرعاة علامة على مواقعهم في الليل إذا رجبوا

# ﴿ يَكْتَبَىٰ إِمْرَآفِيلَ أَذْ كُرُواْ ثِنْمَتِي ٱلَّتِي أَنْمَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِي أَوْفِ إِلَيْ مَهْدِي أَوْفُوا بِمَهْدِي أَوْفُوا بِمَهْدِي أَوْفُوا بِمَهْدِي أَوْفُوا بِمَهْدِي أَوْفُوا اللَّهِ مَهْدِي اللَّهُ اللّلِي

انتقال من موعظة المشركين إلى موعظة الكافرين من أهل الكتاب وبذلك تتم موعظة الفرق المتقدم ذكرها، لأن فريقالمنافتين لايمدو أن يكونوا من المشركين أو من أهل الكتاباليهود، ووُجه الخطاب هنا إلى بني إسرائيل وهم أشهر الأمم المتدينة ذات الكتاب الشهير والشريمة الواسعة ، وذلك لأن هذا القرآن جاء يهدى للتي هي أقوم فكانت هاته السورة التي هي فسطاطه مشتملة على الغرض الذي حاء لأجله وقد عاء الوفاء بهذا الغرض على أبدع الأساليب وأكمل وجوه البلاغة فكانت فاتحتها فى التنويه بشأن هذا الكتاب وآثار هدیه وما یکتسب متبموه من الفلاح دنیا وأخری ، وبالتحذیر من سوء منبة من يُمرض عن هديه ويتنكب طريقه ، ووُصف في خلال ذلك أحوال الناس تجاه تلتي هذا الكتاب من مؤمن وكافر ومنافق ، بعد ذلك أقبل على أصناف أولئك بالدعوة إلى المقصود ، وقد أنحصر الأصناف الثلاثة من الناس المتلقين لهذا الكتاب بالنسبة لحالهم تجاه الدعوة الإسلامية فيصنفين لأنهم إما مشرك أو متدين أي كتابي، إذ قد اندر ج صنف النافقين في الصنف المتدين لأنهم من اليهود كما قدمناه . فدعا الشركين إلى عبادته تعالى بقوله « يأمها الناس اعبدوا ربـكم » . فالناس إن كان المراد به المشركين كما هو اصطلاح القرآن غالبا كما تقدم فظاهر . وإن كان المراد به كل الناس فقوله « اعبدوا ربكم » يختص مهم لا محالة إذ ليسَ المؤمنون بداخلينڧذلك، وذكَّرهم بدلائل الصنعة وهي خلق أسولهم وبأسول نعيم الحياة وهي خلق الأرض والساء وإنزال الـــاء من الساء لإخراج الثمرات ، وعَجَّب من كفرهم مع ظهور دلائل إثبات الخالق من الحياة والموت ، وذكَّرهم بنعمة عظيمة وهي نعمة تكريم أصلهم وتوبيه على أبيهم ، كل ذلك اقتصار على القدر الثابت في فطرتهم إذ لم يكن لديهم من الأصول الدينية ما 'يمكن أن 'يجعل مرجعا في المحاورة والمجادلة يقتنعون به ، وخاطبهم فى شأن إثبات صدق الرسول خلال ذلك ما إلدليل الذى تُدركه أذواقهم البلاعية فقال « وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » الآيات . ولما قضى ذلك كلَّه حقَّه أقبل بالخطاب هنا على الصنف الثانى وهم أهل الشرائع والكتاب وخَص من

يينهم بنى إسرائيل لأنهم أمثل أمة ذات كتاب مشهور في العالم كله وهم الأوحداء مهذا الوصف من المتسكلة بن باللغة العربية الساكنين المدينة وما حولها ، وهم أيضا الذين ظهر ملهم المعناد والنواء لهذا الدين ، ومن أجل ذلك لم يَدُعُ اليهودَ إلى توحيد ولا اعتراف بالحالق لأنهم موحدون ولكنه دعاهم إلى تذكر فم الله عليهم وإلى ماكات تلاقيه أنبياؤهم من مكذبهم ، ليذكروا أن تلك سنة الله وليرجعوا على أنصهم يمثل ماكاوا يؤتبون به من كذب أنبياءهم وذكرهم بيشارات رسلهم وأنبيائهم بني يأتى بعدهم .

ولتوجيه الخطاب إليهم طريقة أخرى وهى أنه جادَهُم بالأدلة الدينية العلمية وإنبات صدق الرسالة بما تعارفوه من احوال الرسل ، ولم يعرج لهم على إثبات الصدق بدلالة معجزة القرآن إذ لم يكونوا من فرُسان هذا الميدان كما قدمناه فى تفسير قوله تعالى « إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما » فكان خطابهم هنا بالدلائل الدينية وبحجج الشريعة الموسوية ليكون دليل ُ صدق الرسول فى الاعتبار بحالهِ وأنه جاء على وفاق أحوال إخوانه المرسابين السابقين .

وقد أفاض القرآن فى ذلك وتدرج فيه من درجة إلى أخمها بأسلوب بديع فى جادلة المخاطبين وأفاد فيه تملم السلمين حتى لا يفوتهم علماء بنى إسرائيل قال تعالى « أوّ لَم يَ يَكُنْ عَلَم الله المعالى الله الله ومثن معرفة التشريع ومعرفة أخبار الأنبياء والأم المانية وأحوال العالمية في الشؤون اللانبياء والأم المانية وأخبار المانية والمواعظ وبه امتاذ المهود على العرب في بالديمة ، وكان علم عالمة المهود في هذا الشأن وبه امتاذ المهود على العرب في بلادهم بالفكرة المدنية . وكان علم عامة المهود في هذا الشأن ضميفا وإنحا انفردت بعلمه علماؤهم وأحبارهم فإه القرآن في هانه الجادلات معلما أيضا المسلمين وملحقا لهم بعامون هذا اللم إلى وملمح الله المبلمين مساوية في العم لحاسة الإسرائيليين علمهم اللسانية ونباهتم ما الفكرية فتصبح عامة المسلمين مساوية في العم لحاسة الإسرائيليين وهذا مدى عظم من مانى تعمير التعليم والإلحاق في مسابقة التمدين .

وبه ننكشفُ لَـبِكم حكمةً منْ حِكَمْ تعرضُ القرآن لقصص الأم وأحوالهم فإن فى ذلك مع العبرة تعليا اصطلاحيا . ولقد ننكرة هذا من معجزات القرآن وهو أنه شرح من أحوال بنى ليسرائيل ما لا يعلمه إلا أحبــــارهم وخاصتهم مع حرصهم على كنانه والاستئثار به خشية الزاحمة فى الجاء والمنافع لجاء القرآن على لسان أبعد الناس عهم وعن علمهم سادعا بما لا يعلمه غير خاصتهم فسكات هذه المعجزة للسكتابيين قاعةً مقام المعجزة البلاغية الأميين. وقد تقدم الإلمام سهذا فى المقدمة السابعة . وقد روعيت فى هسذا الانتقال مسايرة ترتيب كتب التوراة إذا عقبت كتاب التكون بكتاب الخروج أى وصف أحوال بهى إسرائيل فى فى مدة فرعون ثم بعثة موسى وقد اقتصر مما فى سفر التكوين على ذكر خلق آدم وإسكانه الأرض لأنه موضع العبرة وانتقل من ذلك إلى أحوال بنى إسرائيل لأن فيها عبراً جمة لهم وللأمة .

فقوله « يا بني إسرائيل » خطاب لذرية يعقوب وفي ذريته أنحصر سائر الأمة المهودية ، وقد خاطبهم بهذا الوصف دون أن يقول يا أيها اليهود لكونه هو اسم القبيلة أما اليهود فهو اسم النحلة والديانة ولأن من كان متبعًا دين اليهودية من غير بنى إسرائيل كحمير لم يعتد بهم لأنهم تبع أبني إسرائيل فلو آمن بنو إسرائيل بالنبيء صلى الله عليه وسلم لآمن أتباعهم لأن المقلد تبعلقاده. ولأن هذا الخطاب للتذكير بنعم أنعم الله بها على أسلافهم وكرامات أكرمهم مها فكان لندائهم بعنوان كونهم أبناء يعقوب وأعقابه ضيد مناسبة لذلك ألا ترى أنه لما ذكروا بعنوان التدين بدين موسى ذكروا بوصف الذين هادوا فى قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا » الآية كما سيأتي قريباً . وتوجيه الخطاب إلى جميع بني إسرائيل يشمل علماءهم وعامتهم لأن ما خوطبوا به هومن التذكير بنعمة الله على أسلافهم وبعهد الله لهم. وكذلك بحد خطامهم في الأغراض التي يراد منها التسجيل على جميعهم يكون بنحو « يا أهل الكتاب» أو بوصف المهود الذين هادوا أوبوصف النصاري، فأما إذا كان الفرض التسحيل على علمائهم نجد القرآن يعنونهم بوصف «الذين أوتوا الكتاب » أو « الذين آنيناهم الكتاب». وقد يستغنى عن ذالك بكون الخبر المسوق مما يناسب علماءهم خاصة مثل قوله تمالى « وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقاوه وهم يعلمون » . . ونحو «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا » \_ونحو « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعامون» «فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم » \_ الآية « ولماجاءهم كتاب من عندالله مصدق لما معهم وكانوا من قبلَ يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفواكفروا به » « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلممهم الله » ــ « وائن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » الآية .

فإذا جاء الخطاب بأسلوب شامل لعالمتهم وعامتهم صرف إلى كل طائفة من الطائفتين مة هو لائق بها .

وبنون مما ألحق بجمع الله كر السالم وليس منه لأنه دخله التكسير بحذف لامه وزبادة همزة الوسل فى أوله فحقه أن يجمع على أبناء .

وقد اختلف فى أسل ابن فقيل هو مشتق من ببى أى فهو مصدر بممى المعمول كالخلق فأسله بنى أى مبهى لأن أباه بناه وكونه فحذف لامه للتخفيف وعوض علم اهزة الوسل ففيه مناسبة فى معنى الاشتقاق إلا أن الحذف حينتذ على غير قياس لأن الياء لا موجب لحذف إلا أن يشكلف له بأن الياء تحركت مع سكون ما قبام افتقات حركتها للساكن إجرامه مجرى عين السكلمة ثم لما انتلب ألفاعل تلك القاعدة خيف النباسه بفعل بنى فحذفت العالم وعوض عنها همزة الوسل وقبل أسله وأو على وزن بنّو أو بنّو بسكون النون أو بلتحريك فحذفت الواوكما حذف من نظائره نحو أخ وأب وفى هذا الوجه بمدعن الاشتقاق وبعد عن نظائره الم حذف لاماتها لم تموض عنها هزة الوسل .

وإسرائيل لقب يعقوب بن إسحاق بن إراهيم عليهم السلام قال ابن عباس معناه عبد الله الأن إسرا بمدى عبد وإيل اسم الله أى مركب من كامتين \_ إسرا \_ و \_ إيل \_ اسم الله تعالى كا يقولون يبت إيل ( اسم لقرية تسمى ، لوز ، من أرض كمان تزلها يعقوب عليه السلام في مهاجره فرارا من أخيه عيسو وببى فيها مذبحا ودعا اسمه بيت إيل). والذى في كتب المهودأن سب تسمية بعقوب إسرائيل أنها كما كنا خائفاً في مهاجره من أن ياحقه أخره عيسو لينتقم منه ( المعالى من المناكب من المناكب من المناكب من المناكب الله فأسكو صارعه يعقوب كا اطاقتي فقد طلع الفجر فقال له يعقوب لا اطلقك حتى تباركي فقال له ما اسمك قال يعقوب قال له لا يدى اسمك بعقوب بعد اليوم بل أن

<sup>(</sup>۱) إن نارغ اليهود يقول إن إسحاق لما كبر وضف بصره أراد أنديارك ابه عيسو ايكون خليفته فى النبرة بعد موته فأمره أن يصيد له صيما ويجموله طماما لياً كل ويباركه فأشعرت أمهما رفقة انهها يعقوب بذلك وكانت تحبه فتحيل وأوثم أباه أنه هو عيسو وذخ له جدين أوهمه أنهما صيده فباركه ، فلما رجع عيسو وعلم حيلة أثميه وكانت البركة تمت ليقوب عزم عيسو فلى لتل أشبه يعقوب. ( تكون إسحا ٧٧)

إسرائيل لأنك جاهدت الفدوالناس وقدرت. وباركه هناك<sup>(17)</sup>. فهذا يدل على أن إسرا في هذا الاسم داجع إلى معنى الأسر في الحرب كما هو في العربية فإذا كان هذا من أصل التوراة فهو على تأويل رؤيا رآها يعقوب جمل الله بها له شرفا أو عرض له ملك كذلك . ثم إن يعقوب له اثنا عشر ابناوهم المشهودون بالاسباط لأنهم أسباط إسحاق بن إراهم وإلى هؤلاء الاسباط يرجم نسب جميع بني إسرائيل وسيائن ذكر الأسباط في هذه السورة .

واذكروا أمرون الذكر وهو أى الذكر بكسر الذال وضمها يطاق على خطور شى ببال من نسيه ولذلك قيل ، وكيف يذكره من ليس ينساه ، ويطلق على النطق بلمم الشىء الخاطر ببالاناس ، ثم أطلق على التصريح بالدال مطلقا لأن الشأن أن أحدا لا ينطق بلمم الشى ، إلا إذ خطر بباله ، وقد فرق بمض اللويين بين مكسور الذال ومضمومه فجمل المكسور السائى والمنسوم المعلق ولعلها تقرومة استمالية مولدة إذ لا يحجر على المستمع تخصيصه أحد مصدرى بالفمل الوحد لم الخد معانى الفمل عند التمبير فيصير ذلك اصطلاحياً استمالياً لا وضماً حتى يكون من المترادف إذ اتحاد الفعل مانع من دعوى ترادف المصدرين فقد قال عمر رضى الله عنه أخسل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه فسمى النوعين ذكرا . والمقصود هنا الذكر العقل إذ ليس المراد ذكر النعمة باللسان .

والمراد بالنعمة هنا جيسم ما أنم الله به على الخاطيين مباشرة أو بواسطة الإنعام على السلافهم فإن النعمة على الأسلاف نعمة على الأبناء لأنها سمعة لهم ، وقدوة يتقدون بها ، وبحق النعم مكون فيا فطر الله وبحق النعم يكون فيا فطر الله عليه الإنسان من فطنة وسلامة ضمير وتلك قد تودث في الأبناء . ولولا تلك النعم لهلك سلفهم أو الساء حالهم فجاء أبناؤهم في شر حال . فيضمل هدة جميع النعم التي أنهم الله بها عليهم فهو بمثرلة أذكروا نعمى عليك . وهذا السوم مستفاد من إسافة نعمة إلى ضمير الله تعلي المنافقة الذكروا نعمى علي علي عملى نعمة معينة ممهودة ، ولا يستقيم من ماني اللام المهد إذ ليس في المكلام نعمة معينة ممهودة ، ولا يستقيم من والناقة على معنى الام الاستفراق فالمعوم حصل من إضافة نعمة إلى المرفة وقليل من علماء أسول النقة من يذكرون المنزد المرف بالإضافة في سيخ المدوم ، وقد ذكره الإمام الرازى في المحسول في أتناء

<sup>(</sup>١) انظر سفر التكوين إصعاح ٣٢ .

الاستدلال . وقال ولى الدين الإضافة عند الإمام أدل على المعوم من اللام وقال ابن السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب: دلا قالمير د المضاف على المعوم من اللام وقال عجب من وقولة الله ودن الموقع المعوم النعمة بأن التام الامتنان والدعوة إلى الإسلام فيناسية مكتبر النعم، والمراد النهم التي أنعم الله بها على أسلافهم وعلى الحاضرين مهم زمن ترول الترآن فإن النعمة على أسلافهم نعمة عليهم وقد تتابت النعم عليهم إذ بواهم وى بلاد المرب بعد أن سلبت بلادهم فلسطين وجعلهم في مجبوحة من الدين مع الأمن والثروة ومسالمة المرب لهم ، والأمر بذكر النعمة هنا مراد منه الازم وهو شكرها ومن أول مراتب الشكر ترك الماكارة في تلقى ما ينسب إلى الله من الرسالة بالنظر في أدلها ومنابعة ما يأذ به المرسون . فقوله «التي أنمت عليك» وصف أشير به إلى وجوب شكر النم لل يؤذن الوصول وسائته من التمليل فهو من باب قوله تسالى « وليتم نمعته عليكم لملكم تشكرون » .

ويفيد مع ذلك أمرهم بتفكر النمم التي أنم بها عليهم اينصر فوا بذلك عن حدد غيرهم فإن تذكير الحسود بما عنده من النم عظة له وصرف له عن الحدد النائئ عن الاشتغال بنمه النبر وهدا تريض بهم أنهم حاسدون للعرب فيا أو توا من الكتاب والحكمة بيئة محمد صلى الله عليه وصلم وائتقال النبوة من بني إسرائيل إلى العرب وإنماذ كروا بذك لأن للنفس غفلة تما هو وأثم بها وإنما تشتغل بأحوال غيرها لأن الحس هو أصل الملومات فإذا رأى الحاسد نم النبر نبى أنه أيضا في نهمة فإذا أريد صرفه عن الحدد ذكر بنمه حتى يحف حدده فإن حدهم هو الذي حال دون تصديقهم به فيكون وزائه وزان فوله تعلى ها تاهم الله من باب تقديم التخالية بالمجمة على التحلية بالمهداة ويكون افتتاح خطامهم بهذا التذكير من باب تقديم إل تغلى المحجمة على التحلية بالمهداة ويكون افتتاح خطامهم بهذا التذكير

وقوله تعالى « وأوفوا بهمدى » هو ضل مهموز من(وف) المجرد وأسل معنى وف أتم الأمر تقول وفيته حقه، ولما كان المجرد متعديا للفعول ولم يكن فى المهموز زيادة تعدية للتساوى بين قولك وفيته حقه وأوفيته حقه تعينت الزيادة لمجرد المبالنة فى التوفية مثل بان وأبان وشغل وأشغل، وأماو فى بالتصعيف فهو أبلغمن أوفى لازفعل وإن شارك أفعل في معانيه إلا أنه لما كان داً لا على التقضى شيئا بعد شىء كان أدل على المبالنة لأن شأن الأمر الذى ينعل مدرجا أن يـكون أتشن . وقد أطلق الوفاء على تحقيق الوعد والعهد إطلاقا شائعا صبر. حقيقة . والعهد تقدم مناه عند قوله تعالى «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» فى هذه السورة.

والمهد هنا هو الالتزام الذير بماملة النزاما لا يفرط فيه الماهد حتى يفسخاه بينهما واستعبر المهد المضاف إلى ضمير الجلالة لقبول ما يكانهم به من الدين واستعمل عازا القبول التكاليف والدخول في الدين واستعمل عازا القبول التكاليف والدخول في الدين واستعبر المضاف إلى ضمير الخاطبين للوعد على ذلك بالثواب في الآخرة والنصر في الدنياة من كليهما في تحقيق ما الآخرة والنصر العهد الثانى في الوعد بالثواب والنصر واستعمل الإبناء مع كليهما في تحقيق ما الذم به كلا الجانبين مستعارا من ملائم الشبه به إلى ملائم المشبه ليفيد ترميحا الاستعارته ولك أن تحمل الجموع استعارة متعلية بأن شبه الهيئة الحاسلة من قولهم لما أمرهم الله به وأن لا يقصر وافي العمل ومن وعد الله إيام على ذلك بالتواب بهيئة التعاهدين على القرام كل منهما بعمل للآخر ووفائه بعهده في عدم الإخلال به فاستدير فحذه الحمية المكلم المشتمل على قوله تعالي أوف بعهد كان وعدا الحسن وبه يتبين وجه استعمال لفظ العهد الثانى في قوله تعالي أوف بعهد كان تقربه المشاكلة .

وعلى الوجهين فالعهد فى الموضعين مضاف المفعول وهو ما ذهب إليه صاحب الكشاف لأن إسافته إلى المعمول متعينة إذا تعلق به الإيفاء إذ لا يوفى أحد إلا بعهد نقسه فإذا أشيف العهد الذى هو مفعول أوفوا إلى غير فاعل الإيفاء تعين أن تكون إضافته المفعول وبذلك يتم ترشيح المجاذ إن كان مفردا كما أشار له المحقق التعذانى فإن كان مركبا فأخلق به لأن اللفظ الموضوع للهيئة المشبه بها يضاف بقيد الإيفاء إلى مفعوله لا عالة .

ومن لطائف القرآن فى أختيار لفظ العهد للاستمارة هنا لتكليف الله تعالى إيام أن ذلك خطاب لهم باللفظ المعروف عندهم فى كتهم فإن التوراة النزلة على موسى عليه السلام تلقب عندهم بالعهد لأنها وصايات الله تعالى لهم ولذا عبر عنسه فى مواضع من القرآن بالميتاق وهذا من طرق الإعجاز العلمى الذى لايموفه إلا علماؤهم وهم أشع بعمتهم فى كل شى. بحيث لا يعرف ذلك إلا خاصة أهل الدين فتجيئه على لسان النبيء العربى الأى دليل على أنه وحى من العلام بالنيوب. والعهد قد أخذ على أسلافهم بواسطة رسامهم وأنبيائهم قال تعالى «وإذ أخذ الله مثياق النبيتين لما آنينا كم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمسامكم لمتؤمن به ولتنصرنه » الآية وإذ قد كان المخاطبون بالآية قد تلقوا الشريمة من أسلافهم بما خيها من عهد فقد كان العهد لازما لهم وكان الوفاء متعينا عليهم لأمهم الدين جاء فيهم الرسول الموعود به .

وقوله وإياى فارهبون محطفت الواو جمة وإياى على الجل المتقدمة من قوله وأوفوا بمهدى وقوله وإياى غارجه الانتقال من مدي إلى المدى التولد عنده وهى أصل طريقة المنشين أن راحوا الترتيب الخارجي في الخبر والإنشاء لأنه الأسل ما لم يطرأ مقتص لتنبير الترتيب الطبيى وجاء قومه يهرعون إليه » إلح ، فإنه لما افتتح خطابهم بالتذكير بالنممة الباعث على شكر المنه وممافية حقه والمطهر لهم من الحسد فإنه سارف عن الاعتراف بالنعمة كما قدمنا ، ثم عطف عليه قوله « وأوفوا بمهدى » وهو مبدأ المقصود من الأحمر بتصديق الرسول الموعود به على السنة أنبيائهم ، ثم عقد ذلك بقولة « وإلى فارهبون » فهو تتميم لذلك الأمر السابق بالنهى عما يحول بينهم ويين الإيفاء بالمهد على وجهه وذلك هو صد كبرائهم وأخبارهم الماهم عن الانتقال عما هم عليه من النمت بالنهدي بالتوراة فإنهم هم القوم الذين كانوا يقولون لنلك بالاحم عن الانتقال عماهم عليه من النمت والموسى «لن تؤرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا » بلادهم فرعون مصر يوم بعشة موسى «لن تؤرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا »

فتقديم الفعول هنا متمين للاختصاص ليحصل من الجلة إثبات ونني ولختير من طرق القصر طربق التقديم دون ما وإلا ليسكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر برهبة الله تعالى ويكون النهي عن رهبة غيره خسلا بالمنهوم فإنهم إذا رهبوا الله تعالى حرصوا على الإيفاء بالمهد ولما كانت رهبتهم أحبارهم تمنعهم من الإيفاء بالمهد ولما كانت رهبتهم أحبارهم تمنعهم من الإيفاء بالمهد أدمج النهي عن رهبة غير الله مم الأمر برهبة ألله تعالى في سينة واحدة .

وتقديم الفعول مع اشتغال فعله بضميره آكد فى إفادة التقديم الحصر من تقديم الفعول على الفعل غير المشتغل بضميره، فإياى ارهبون آكد من تحو إياى ارهبواكما أشاراليه صاحب الكشاف إذ قال « وهو من قولك زيداً رهبته وهو أوكد فى إفادة الاختصاص من إياك نعبد » اه . ووجهه عندى أن تقديم الفعول يحتمل الاختصاص ، إلا أن الأصل فيه أن بدل على الاختصاص إلا إذا أقاس القرينة على التقوى فإذا كان مع التقديم استقال الفعل بنسمبر المقدم محوز أو بدا أم بنا الاختصاص أو كد أى كان احيال التقوى أصف وذلك لأن إسناد الفعل إلى السناد إلى الطاهر المقدم بفيدالتقوى فتدين أن تقديم الفعول الاختصاص دون التقوى إذ التقوى قد حصل بإسنادالفعل أولا إلى الاسم أو الظاهر المقدم وثانيا إلى ضمير المتقدم إلى المناف وهو أكثر اختصاص أولا أفوى اختصاصاً إذ الاختصاص لا يقبل التقوية بل قال وهو أو كدفى إفادة الاختصاص أى أن إفادته الاختصاص أم أفوى لأن احتمال كون التقديم التقوى قد صار مع الاشتفال صيفاً جداً . ولسنا ندمى أن الاستفال متعين للتخصيص فإنه قد يأتى بلا تخصيص في نحو قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدار وقول زهير

### فكلا أراهم أصبحوا يمقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم

لظهور أن لا معنى التخصيص في شيء بما ذكر نا غير أن النالب أن يبكون التقديم مع 
صينة الاشتغال التخصيص إذ العرب لا تقدم الفعول ظالباً إلا لذلك ولا التفات إلى ماوجه به 
صاحب المقتاح أن إحيال الفعول في الاشتغال التخصيص والتقوى باق على حاله ولكنك إن 
قدرت الفعل أخذوف متقدماً على الفعول كان التقديم التقوى وإن قدرته بعد الفعول كان 
التقديم التخصيص فإنه بناه على حالة موقع الفعل المقدر مع أن تقدير الفعل اعتبار لا يلاحظه 
البلغاء ولأنهم ينصبون على موقعه قرينه فتدين أن السامع إنما يستد بالتقديم الحسوس وبتكرير 
التملق وأما الاعتداد بحرقم الفعل المقدر غوالة على غير مشاهد لأن التقدير السامع .
المتكلم فلا قبل للسامع بمعرفة بنته ولا يسح أن يكون الخيار في التقدير للسامع .

هذا والتقديم إذا اقترن بالفاء كان فيه مبالنة ، لأن الفاء كما في هذه الآية مؤذنة بشرط مقدر ولما كان هذا الشرط لا دليل عليه إلا الفاء تمين تقديره عاماً نحو إن يكن شيء أو مهما يكن شيء كما أشار له صاحب الكشاف في قوله تمالي «وربك فكبر» حيث قال « ودخلت الفاء لمعني الشرط كأنه قيل مهما كان فلا تدع تكبيره » . فالمني هنا وأوفوا بمهدى أوف بمهدكم ومهما يكن شيء فإيلى ارهبوفي ، فلما حدفت جملة الشرط بعد واو المعطف بقيت قاء الجواب موالية لواو العطف فرحلقت إلى أثناء الجواب كراهية توالى المعطف بقيت قاء الجواب موالية لواو العطف فرحلقت إلى أثناء الجواب كراهية توالى حرفين فقيل وإياى فارهبون بدلا عن أن يقال فارهبون . والتعليق على الشرط العام يستلزم لحقق وقوع الجواب لأن التعليق الشرطى يحزلة ربط السبب بالسبب فإذا كان العلق عليه أمراً عقق الوقوع لعدم خلو الحدثان عنه تعين محقق وقوع المسلق ، وهذا مبنى على مذهب سبيوبه في باب الأمر والهمي يختار فيهما النصب في الاسم الذي يبنى عليه الفعل وذلك مثل ولال زيداً أضربه لم يستقم أن عمله على الابتداء ألا ترى أنك لو قلت زيد فنطاق لم يستقم ، ثم أشار إلى أن الفاء هنا في معنى فام الجزاء فن ثم جزم الزخشرى بأن هانه الفاء مهما وجدت في الاشتقال دلت على شرط عام محذوف وإن الفاء كان داخلة على الاسم فرحلفت على حكم فاءجواب أما الشرطية (10 وأحسب أن مثل هذا التركيب من مبتكر أساليب النسرآن ولم أذكر أنى عثرت على مثله في

ومما يؤيد ما ذهب إليه صاحب الكشاف المبنى على كلام سيبويه من اعتبار الفاء مشعرة بشرط مقدر ، أن غالب مواقع هاته القاء المتقدم معها المنعول على مدخلها أن تقع بعد شهى أو أمر يناقض الأمر والنهى الذى دخلت عليه تلك الفاء نحو قوله تعالى «ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت» إلى قوله «بإل أشفاعيد» وقول الأعشى «ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا » فكان ما يتقدم عانه الفاء يتولد منه شرط فى المعنى وكانت الفاء مؤذنة بذلك الشرط وعلامة عليه فلا جل كونه معلولا عليه بدلياين أصله وفرعه كان كالمذكور كأنه قبل لئن أشركت ليجبطن عملك ، وفإن كنت عابداً شيئًا فالشفاعيد، وكذا فى البيت وهذه فائدة لم يفسح عنها السلف غفيها ولا تخف .

<sup>(</sup>١) وقبل إن الغاء فيدل هذا عالهة على عدّوف، قتال الميراق ف شرح الكتاب إن الغاء تدلى على ضمن من أن يكون صبيا في دخلت عليه الغاء ، فني نحو زيدا فاضرب تأسب فاضرب زيدا أونحوه فقا حدّف المعلوف عليه الحدّوف ولأجل كون تقديم لفا حدّف الغاء فيد كما أحمل ما يعد الغاء الواقعة في جواب أما فيا قبلها لأنه قدم ليحل على على المناسبة المناسبة القدل فاقتدم لمي لفسه تحقيمي ولا تقو . وقال صاحب النقاح : الغاء عملت الفسل على فسل على فسل مناه القدت في والمناسبة والمناسبة على فسل على فسل على فسل مناه للتقوى ، والفعول المذكور مقمول الفعل المحذوف ، والتقدير اضرب زيدا فاضرب، وبرد فضلي أن الفاء لو كانت عاملة لما الجدمت مع حرف عطف في مواضح كثيرة نحو « وربك فيكبر وتبايك

قال التفتراني وتقل عن صاحب الكشاف أنه قال إن في قوله تعالى وإياى فارهبون» وجوهاً من التأكيد: تقديم الضعبر المنفسل . وتأخير التعسل . والفاء الموجبة معطوفا عليه ومعطوفا تقديره إياى ارهبوا قارهبون أحدها مقدر والتاني مظهر . وما في ذلك من تكرار الرهبة . وما فيه من معني الشرط بدلالة الفاء كأنه قبل إن كنم راهبين شيئاً فارهبون اه . بريد أن في تقديم السعير إلا تأكيداً على تأكيد أما تأخير السعير المتصل صاحب المقتاح ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيداً على تأكيد وأما تأخير السعير المتصل فلها في إعادة الإسنادمن التقوى، ومراد الزعشري بقوله معطوفا عليه ومعطوفا السطف اللغوى أى معتباً ومعتباً به لا المطف التجوى إذ لا يستقيم هنا . فتحصل أن في التمبير عن مثل هذا الاختصاص في كلام البلغاء مرات أديم : عرد التقديم للفعول نحو إياك نبيد . وتقديمه على فعله المامل في ضميره عو زيداً رهبته . وتقديمه على فعله مع اقتران الفعل بالفاء نحو ورباى فارهبون . ورباى فارهبون .

وحدف ياء المتكلم بعد نون الوقاية في قوله « فارهبون » للجمهور من المشرة في الوصل والوقف وأنتها يعتوب في الوسل والوقف . وجمهور العرب يحذفونها في الوقف دون الوصل وهذيل يحذفونها في الوقف دون الوصل وهذيل لحيات في الحالين وإنحا انتي الجمهور هما على حدفها في الوصل مثل الوقف لأن كلة فارهبون كتبت في المصحف الايمام بدون ياه وقرئت كذلك في سنة القواءة . ووجه ذلك أنها وقمت فاسلة فاعتبروها كالمؤمن عليها في السيويه في باب ما يحذف من أواخر الأسهاء في الوقف « وجميع مالا كالمؤمن عليها وما يختار فيه أن لا يحذف يف الفواصل والقواف» . ولأن لنة هذيل يحذف في الكواصل والقواف» . ولأن لنة هذيل محذف غي الكلام وما يختار فيه أن لا يحذف يحذف في الفواصل والقواف» . ولأن لنة هذيل المحاجز ولأنه رواها بالإثبات وهو وجه في العربية ويكون قد تأول كتابها بدون ياه في المصحف أنه اعاد على أن القارى، يجربها على روايته ولذلك لو لم تكن ياء المتكلم في كلة همي فاصلة من الآي لما انتيق الجمهور على حذفها كافي قوله تعالى « أجيب دعوة الداعي إذا دعان » كا

## ﴿ وَوَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ﴾

شروع فى دعوة بعى إسرائيل إلى الإسلام وهــدى الغرآن وهذا هو المفسود من خطابهم ولكن قدم بين يديه ما يهبى\* نفوسهم إلى قبوله كما تتقدم المقدمة على الغرض ، والتخلية ُ على التحلية .

والإيمان بالكتاب المنزل من عند الله أو بكتب الله وإن كان من جلة ما شمله السهد المشاد إليه بقوله « وأوفوا بمهدى » إلا أنه لم يلتفت إليه هنا من تلك الجمه لأمهم عاهدوا الله على أشياء كثيرة كما تقدم ومن جملها الإيمان بالرسل والكتب التي تأتى بعد موسى عليه السلام إلا أن ذلك مجل في المهد فلا يتمين أن يكون ما جاء به محمد سلى الله عليه وسلم هو مم عاهدوا الله عليه بل حتى يصدقوا بأنه من عند الله وأن الجائى به رسول من الله فهم مدعون إلى ذلك التصديق هنا . فعطف قوله « وآمنوا » على قوله « وإياى فارهبون » كمطف المقدم على القدمة ، وعطفه على قوله « وأوفوا بمهدى » من قبيل عطف المحاص على المام لأنه إعما على المام في المحتى ولكن هذا من علف الجلى فلا يقال فيه عطف الجل وإنما أردنا تقريب موقع يكون في عطف الجل وإنما أردنا تقريب موقع الجلة وتوجيه إبرادها موسولة غير مفصولة .

وفى تعليق الأمر، باسم الموسول وهوا ما أنرك دون غيره من الأمماء نحو الكتاب أو الترآن أو هذا الكتاب إعالا إلى تعليل الأمر، بالإيمان به وهو أنه منزل من الله وهم قد أوسوا بالإيمان بكل كتاب يُشبُّت أنه منزل من الله . وهما النابي الحال التي هما علة السلة إذ جمل كونه مصدقاً لما في التوراة علامة على أنه من عند الله . وهي العلامة الدينية المناسبة لأهل العلم من أهل الكتاب فكا جمل الإعجاز اللفظى علامة على كون القرآن من عند الله لأهل الفصاحة والبلاغة من العرب كما أشير إليه بقوله « ألم ذلك الكتاب » إلى قوله « فأو ذلك الكتاب » إلى قوله « فأو ذلك الكتاب » إلى قوله الله المدى الذي هو الشرائم على الهدى الذي هو الشرائم .

ثم الإيمانُ بالقرآن يستلزم الإيمان بالذي جاء به وبالذي أنزُله.

والمراد بما معهم كتب التوراة الأربعة وما ألحق بها من كتب الأنبياء من بني إسرائيل

كازبور ، وكتاب أشمياء ، وأرمياء ، وحزقيال ، ودانيال وغيرها ولذا اختير التعبير بمــا معكم دون التوراة مع أنها عبر بها في مواضع غير هذا لأن في كتب الأنبياء من بعد موسى عليه السلام بشارات ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصرحُ ثما فى التوراة فكان التنبيه إلىها أوتع . والراد من كون القرآن مصدقا لما معهم أنه يشتمل على الهدى الذي دعت إليه أنبياؤهم من التوحيد والأمر بالفضائل واجتناب الرذائل وإقامة المدل ومن الوعد والوعيد والمواعظ والقَصص فما تماثل منه بها فأمره ظاهر وما اختلفَ فإيما هو لاختلاف المصالح والمصور مع دخول الجميع تحت أصل واحد . ولذلك سمى ذلك الاختلاف نسخا لأن النسخ إزالة حكم أثابت ولم يسم إبطالا أو تكذيبا فظهر أنه مصدق لا معهم حتى فما جاء مخالفا فيه لما معهم لأنه ينادى على أن الخالفة تغيير أحكام تبعا لتغير أحوال المصالح والفاسد بسبب تفاوت الأعصار بحيث يكون المنيِّر والمنيَّر حقا بحسب زمانه وليس ذلك إبطالا ولانكذيبا قال تمالى « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات » الآية . فالإيمــان بالقرآن لا ينافى تمسكهم القديم بدينهم ولا ما سبق من أخذ رسلهم عليهم العهد باتباعه . ومما يشمله تصديق القرآن لما معهم أن الصفات التي اشتمل عليها القرآن ودين الإسلام والجائي به موافقة ا بشرت به كتبهم فيكون وروده معجزة لأنبيائهم وتصديقاً آخر لدينهم وهو أحد وجهين ذكرها الفخر والبيضاوى فيلزم تأويل التصديق بالتحقيق لأن التصديق حقيقة في إعلام المخدَر ( بفتح الباء ) بأن خبر المخبر مطابق للواقع إما بقوله صدقت أو صدقَ فلان كما ورد في حديث جبريل في صحيح البخاري لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان أنه لما أخبره قال السائل صدقتَ قال فَعَجِبْنا له يَسْأَلُهُ ويُصدقه، وإما بأن يخبر الرجل بخبر مثل ما أخبر به غيره فيكون إخباره الثانى تصديقاً لإخبار الأول . وأما إطلاق التصديق على دلالة شيء على صدق خبر مًّا فهو إطلاق مجازى والقصود وصف القرآن بكونه مصدقًا لما معهم بأخباره وأحكامه لا وصف الدين والنبوة كما لا يخني .

## ﴿ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ إِ

جم الضمير في تكونوا مع إفراد لفظ كافر يدل على أن المراد من الكافر فريق ثبت له الكفرُ لا فرد واحد فإضافة أولَّ إلى كافر بيانية تفيدمعني فريق هو أول فرق الـكافرين . والضمير المجرور في به ظاهره أنه عائد إلى ما أنزلت لأنه القصود . وهو عطف على جملة « وآمنوا بما أنزلت » وهو ارتقاء في الدعوة واستجلاب القلوب فإنه لمــا أمرهم بالإيمان بالقرآن وكانت صيغة الأمر محتملة لطلب الامتثال بالفور أو بالتأخير وكانوا معروفين بشدة العداوة لدين الإسلام ، عطف على أمرهم بالإيمان بالقرآن نهمهم عن أن يكونوا أول كافر بالقرآن وذلك يصدق بمعان بعضها يستفادمن حق التركيب وبعضها من لوازمه وبعضهامن مستتبعاته وكانها تحتملها الآية ، فالمنى الأول أن يحمل قوله « أول كافر » على حقيقة معنى المطابقة فالنهبر عن الكفر بالقرآن بؤكد قوله « وآمنوابما أنزلت » ثم إن وصف أول يشعر بتقييد النهى بالوصف ولكن قربنة السياق دالة على أنه لا براد تقييد النهى عن الكفر بحالة أوليتهم في الكفر ، إذ ليس القصود منه مجرد النهى عن أن يكونوا مبادرين بالكفر ولا سابقين به غيرهم لقلة جدوى ذلك ولكن المقصود الأهم منه أن يكونوا أول المؤمنين فأفيد ذلك بطريق الكناية التلويحية فإن وصف أول أصله السابق غيره في عمل يعمل أو شيء يذكر فالسبق والمبادرة من لوازم معنى الأولى لأنها بمض مدلول اللفظ ولما كان الإيمان والكفر نقيضين إذا انتنى أحدهما ثبت الآخر كان النهي عن أن يكونوا أول الكافرين يستلزم أن يكو نوا أول المؤمنين .

والقصود من النهى توبيخهم على تأخرهم فى اتباع دعوة الإسلام فيكون هذا المرك قد كنى به عن معنيين من ملزوماته ، هما معنى البادرة إلى الإسلام ومعنى التوبييخ السكنى عنه بالنهى ، فيكون معنى النهى مراداً ولازمه وهو الأمر بالمبادرة بالإيمان مراداً وهو القصود فيكونالسكلام كناية اجتمع فيها المازوم واللازم مماً ، فباعتبار اللازم يكون النهى فى معنى الأمر فيتاً كد به الأمر الذى قبله عنى المكون في معنى المرف فيتاً لداؤم بكون لهيا عن الكفر بعد الأمر بالإيمان فيحصل بذلك غرضال وهده الكناية تعريضية لأن غرض المنى الكنائى غير غرض المنى الصريح وهذا هو الذى استخلصته فى محقيق معنى التعريض وهو أن يكون غرض الحكم المشار إليه به غير غرض الحكم المشار إليه به غير غرض الحكم المسرح . وهدذا الوجه الحكم المسرح به ، أو أن يكون المحكوم له بالصريح . وهدذا الوجه ويتندفع مهذا سؤالان مستقلان أحداما ناشئ عما قبله : الأول كيف يصح النهى عن أن يكونو أول الكافرين ومفهومه يقتضى أنهم لو كفروا به نائيا لما كان كفرهم مهيئًا عنه . لانتائى أنه قد مستقم أهل مكة للككور لأن آية البقرة فى خطاب المهود نرات فى المدينة فقد محقق أن المهود لم يكونوا أول الكافرين فالدينة حصيل . ووجه الاندفاع أن المقصود الأهم هو المنى التعريفى وهو يقوم قرينة على أن القصد من النهى أن لا يكونوا متأخرين فى الإينان وهذا أول الراحوه في تعسير الآية عند صاحب الكشاف واختاره الميشاوى فاقتصر عليه .

واهل أن التعريض في خصوص وسف «أول » وأما أصل النهى عن أن يكونوا كافرن به فدلك مدلول اللفظ حقيقة وصريحا . والتعريض من قبيل الكناية التلويحية لما فيه من خاء الانتقال من المدنى إلى لوازمه . وبعض التعريض يحصل من قرائن الأحوال عند النطق بالكلام ولمل هذا لا يوسف يحقيقة ولا عاز ولا كناية وهو من مستنبات التراكيب ودلالها المقلية وسيجىء لهذا زيادة بيان عند قوله تمالى « ولا جناح عليكم فيا عرضم به من خطبة النساء » في هذه السورة .

المنى الثانى أن يكون المقصود التمريض بالمشركين وأتهم أشد من اليهود كفرا أى لا تسكونوا فى عدادهم ولمل هذا هو مراد صاحب الكشاف من قوله « ويجوز أن يراد ولا تسكونوا مثل أول كافر به يمنى من أشرك من أهل مكة » ولا يريد أنه تشبيه بلميخ وإن كان كلامه يوهمه وسكت عنه شراحه .

<sup>(</sup>١) والتكنى عن الانصاف بالتين بفنظ النبي عن أن يكون أول فينقيف طريفة عربية ورد عليها قول أبي العاس الثنق للومه ثليف حين هموا بالارتداد مع من ارتد من العرب بعد وفاة النبيء صل انفا عليه وصلم : « يا معتمر ثقيف كنم آخر العرب إسلاما فلا تسكوفوا أولهم ارتدادا » أى دوموا على الإيمان وهو يمكس الآية وليس المراد كوفوا آخر الناس ارتدادا .

المعنى الثالث: أن يراد من «أول» المبادرُ والمستمحِّل لأنه من لوازم الأولية كما قال نمالى. « فأنا أول العابدين » وقال سعيد بن مقروم الضيى :

فَدَعُوا نَزَالِ فَكُنتُ أُولَ نازل وَعَلَامَ أَرَكَبُهُ إِذَا لَمُ أَنزِلِ

فقوله أول نازل لا بريد تحقيق أنه لم ينزل أحد قبله وإنما أراد أنه بادر مع ألناس فإن الشأن أنه إذا دعا القوم نزال أن ينزل الساممون كلهم ولكنه أراد أنه نمن لم يتربص . ويكون المعنى ولا تسجّلوا بالتصريح بالكفر قبل التأمل ، ظاراد من الكفر هنا التصميم عليه لا البقاء على ما كانوا عليه فتكون الكناية بالمفرد وهو كلة أول .

المعنى الرابع: أن يكون « أول » كناية عن القدوة فى الأمر لأن الرئيس وساحب اللواء ونحوهما يتقدمون القوم، قال تمالى « يقدم قومه يوم القيامة » وقال خالد بن زهير وهو ابن أخت أبي ذؤيب الهذلى :

فلا تَجْزَعَنْ من سُنةٍ أنتَ سِرْتَهَا فأول راضٍ سُنةً مَن يسِيرها

أى الأجدر والناصر لسنة . والمعنى ولا تـكونوا مقرين للـكافرين بكفركم فإنهم إن شاهدواكفركم كفروا افتداء بكم وهذا أيضا كناية بالفرد .

المعنى الخامس: أن يكون المراد الأول بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهى الدعوة فى المدينة لأن ما بعد الهجرة هو حال ثانية للإسلام، فيها ظهرالإسلام متمزرا مستقلا .

هذا كله مبنى على جمالانصير المجرور بالباء فى تولىه كانو به عائدا على هما أنزلتُ » أى الترآن وهو الظاهر لأنه ذكر فى مقابل الإيمان به . وقيل إن النصير عائد على ما معكم وهو التوراة قال ابن عطية : « وعلى هذا القول يجىء – أول كافر – مستقيا على ظاهر، فى الأولية » ولا يخنى أن هذا الوجه تسكلف لأنه مؤول بأن كثيرهم بالقرآن وهو الذى جاء على نحو ما وصفت التوراة وكتاب يكونان من بعد موسى فإذا كذبوا بذلك فقد كفروا بصحة ما فى التوراة فيُشفى إلى السكفر بما ممهم .

قال التفترانى : وهـــذا كله إنما يتم لو كان كفرهم به بمدى ادعائهم أنه كله كذب وأما إذا كفروا بكونه كلام اللهوامتقدوا أن فيه سدقا وكذبا فلا يتم، ولهذا كان هذا الوجه ممجوعا ، ورده عبد الحكيم بما لا يليق به . وبهذا كله يتضح أن قوله « ولا تكونوا أول كافر به » لا يتوهم منه أن يكون النقى منصبا على القيد بحيث يفيد عدم النعى عن أن يكونوا تانى كافر أو ثالث كافر بسبب القربنة الظاهمة وأن أول كافر ليس من قبيل الوسف الملازم حتى يستوى فى ننى موسوفه أن يذكر الوسف وأن لا يذكر كتول امرئ القيس :

\* على لاحب لا 'مهتدى عناره \*

وقول ابن أحمر :

\* ولا ترى الضَّبُّ بها ينجَحِر \*

كما سيأتى فى قوله تعالى « ولا تشتروا بَآيَاتى ثمناً قليلا » عقب هذا .

## ﴿ وَلَا نَشْتَرُواْ بِمَايَلَتِى ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾

عطف على النهى الذى قبله وهذا النهى موجَّه إلى علماء بنى إسرائيل وهم القدوة لفومهم والمناسبة أن الذى صدهم عن قبول دعوة الإسلام هو خشيتهم أن تزول رئاستهم فى قومهم فكانوا يتظاهمون بإنكار القرآن ليلتفحولهم عاممة قومهم فتيق رئاستهم عليهم، قال النبيء صلى الله عليه وسلم : لو آمن بى عشرة من اليهود لآمن بىاليهودٌ كامِم .

والاشتراء تقدم عند قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » وهو اعتياض أعيانٍ بنيرها مثلها أو تمنها من النقدن وتحوها كأوراق المال والسفانج وقد استمير الاشتراء هنا لاستبدال شيء بآخر دون تبايع .

والآبات جم آية وأسلم في اللغة الملامة على المنزل أو على الطريق قال النابغة : توهَّمْتُ آياتِ لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع ثم اطلنت الآية على الحُجة لأن الحجة علامة على الجنق قال الحارث ابن حلزة : مَنْ لنا عنده من الخير آيا تُ ثلاثٌ في كُلُّهِن النشاء

ولدلك سميت معجزة الرسول آية كما فى قوله تعالى « فى تسع آيات إلى فرعون وقومه » « وإذا لم تأتهم بآية » ، وأطلقت أيضا على الجلة التامة من القرآن قال تعالى « هو الذى أثرل عليك الكتاب منه آيات محكات » وفى الحديث الصحيح قال رسول الله : أما تسكميك آية السيف « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » لأن جمل القرآن حجة على صدق الرسول لأن بلاغمها معجزة . وأما إطلاق آية على الجملة من التوراة في حديث الرجم في قول الراوى فوضع المدراس يده على آية الرجم فذلك جاز على عماز لعلاقة المنامهة . ووجه المشامهة بين إعراضهم وبين الاشترى في أنه يعلى ما يات القرآن لأجل استبقاء المساوة، والفعمة في الدنيا يشبه استبدال المشترى في أنه يعلى ما لا حاجة له به ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه أو بعلاقة الاستمارة تحقيقية في اللهل ، ويجوز كون تشتره وا مجازا مرسلا بعلاقة المؤوم بلاقة الاستمارة عقيقية في اللهل ، ويجوز كون تشتره والمجازا مرسلا بعلاقة المؤوم بلكنه الاستمارة متأنية فعي أطهر لظمور علاقة المشامهة واستغناء علاقة المشابهة عن تطلب وجه المدول من الحقيقة إلى المجاز لأن مقصد التشبيه وحده كاف في المدول إلى الاستمارة ، إذ التشييه من مقاصد البلغاء . وإذ قد كان فعل الاشتراء يتتفى شيئين أبدل أحدها بالآخر مجمل الموض الرغوب فيه هو المشترى وهو المأخرة ويعدى إلى الفط بنهم، وحدا الموض الآخر هو المدفرع ويسمى الثمن ويتعدى الدمل إليه بالباء الدالة على الموض .

وقد عدى الاشتراه هنا إلى الآيات بالباء فكانت الآيات هى الواقعة موقع النمن لأن النمن هو مدخل الباء فدل دخول الباء على أن الآيات شبهت بالنمن فى كونها أهمون الموسنين عند المستبدل، وذكر الباء توبنة المكنية لأنها تدخل على النمن ولا يصح كونها تبعية إذ ليس ثم مدىي حقه أن يؤدى بالحرف شبه يمسى الباء، فهاهنا يتمين سلوك طريقة المكاكى فى دد التبدية المكنية. ولا يسح أيضاً جمل الباء تخييلا إذ ليست دالة على معنى مستقل يمكن تخيله.

ثم عبر عن مفعول الاشتراء بلفظ الثمن وكان الظاهر أن يعطى لفظ الثمن لمدخول الباء أو أن يعبر عن كل بلفظ آخر كأن يقال لا تشتروا بآياتى متاعا قليلا فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وعبر عن المتاع ونحوه بالثمن على طريق الاستمارة التحقيقية لتشبيه هذا الموض من الرئاسة أو المال بالثمن أو لأنه يشبه الثمن فى كونه أعيانا وحطاما جملت بدلا عن أمر نافع وفى ذلك تعريض بهم فى أنهم منبو تو الصفقة إذ قد بذلوا أنفس شىء وأخذوا حظاً ما قليلا ضكان كلاالبدلين في الآية مشها بالثن إلا أن الآيات شبهت به فى كرنها أهون على المتناص ، والتتاع الذي يأخذونه شبه بالثمن في كونه شيئا ماديا يناله كل أحد أوللإشارة إلى أن كلا من الآيات والثمن أمرهين على فريق فالآياتهات على الأحبار والأموال هانت على العامة وخُص الهين حقيقة بإعطائه اللفظ الحقيق الدال على أنه هين وأما الهين صورة فقد أعملى الباء المجازية وكل من الاستمارتين قرينة على الأخرى - ولأنه لما غلب في الاستممال إطلاق التمن على النقدين اختير إطلاق ذلك على ما يأخذونه تلميحا إلى أنهم يأخذون المال عن تغيير الأحكام الشرعية كتوله يأخذون عرض هذا الأدنى .

وقد قبل إن توله تُمُنا قرينة الاستمارة فى قوله ولا تشتروا ووجهه أنه لما أدخلت الباءعلى الآيات تمين أن الآيات هى ثمن الاشتراء فلما عبر بعدء بلفظ ثمنا منمولا انسل تشتروا عَمِ السامع أن الأول ليس بثمن حقيق فعلم أن الاشتراء مجاز ثم هو يعلم أن المعبر عنه بالثمن بعد ذلك أيضا ليس بثمن حقيق تبعا للعلم بالمجاز فى الفعل الناسب له .

وقد قيل إن قوله ثمنا تجريد وتقرَّره مثل تقرَّر كونه قرينة إذا جملنا القرينة قوله بآياتي .

وقيل هو ترشيح.لأن لفظ الثمن من ملائم الشراء وهو قريب مماقدمناه فى كونه استعارة لأنالنرشيج فى تفسهقديكون استعارة من ملائم المشبه به لملائم المشبه على الاحتمالات كامها هى تدل على تجهيلهم وتقريمهم .

والآيات لا تستبدل ذواتها فتعين تقدير مضاف أي لا تشتروا بقبول آياتي ثمنا .

وإضافة آيات إلى ضمير الجلالة للتشريف قال الشيخ محمد بن عرفة عظم الآيات بشيئين الجم والإضافة إلى ضمير الجلالة وحُمّر الموض بتحقيرين التنكير والوسف بالقلة ا ه أى وقى ذلك تعريض بنبن صفقتهم إذ استبدلوا تنيسا بخسيس وأقول وصف قليلا صفة كاشفة لأن النمن الذى تباع به إضاعة الآيات هو قليل ولو كان أعظم متمول بالنسبة إلى ما أضاعه آخذ ذلك الثمن وعلى هذا المراد ينبغى حل كلام ابن عرفة .

وقد أجمل العوض الذى استبدلوا به الآيات فإييين أهو الرئاسة أو الرشى التي يأخذونها ليشمل ذلك اختلاف أحوالهم فإنهم متفاوتون فى القاصد التي تصدهم عن اتباع الإسسلام على حسب اختلاف همهم . ووَصْف ثمنا بقوله « فليلا » ليس الراد به التقييد بحيث يفيد النهى عن أخذ عوض فليل دون أخذ عوضاله بال وإنما هو وصف ملازم للشمن المأخوذ عوضا عن استبدال|لآيات فإن كل تمن في جانب ذلك هو قليل فذكر هذا القيد مقصود به تحقير كل ثمن في ذلك فهذا النق شبيه بنق القيود الملازمة للقيد ليفيد ننى القيد والمقيد مما كما في البيت المتهور لامرئ القيس :

على لَاحبِ لا يُهتدى بمناره إذا سافة المؤد اللهَّ أيْق جرجرا أى لامنار له فَيُهتدى به لأن الاهتداء لازم للمنار ، وكذلك قول ابن أحمر : لا يُفرِّع الأرنبُ أهوالها ولا ترى الضبَّ بها يَنجَعِرْ

أى لا أرببها حتى يفزع من أهوالها ولا ضبَّ بها حتى ينجحر ، وقول النابغة : \* مثل الزحاحة لم تكحل من الرمد \*

أى عينا لم رَمَدْ حتى ُتكحل؛ لأن التكحيل لازم للعين الرمداء ومثله كثير فىالحكارم بليغ .

وقد وقع (ثمنا» نـكرةً في سياقالنهي وهو كالنف فشمل كل عوض ، كا وقت الآيات جمعا مضافا فشملت كلّ آية ، كما وقع الفعل في سياق النفي فشمل كل اشتراء إذ الفعل كالنـكرة .

والخطاب وإن كان لبنى إسرائيل غير أن خطابات القرآن وقصصه المتمانة بالأمم الأخرى إنما يقصد منها الاعتبار والاتماظ فنيعن محذون من مثل ما وقعوا فيه بطريق الأولى لأننا أولى بالكمالات النفسية كما قال بشار :

\* أُلحَو يُلْحَى والعَصا للعبد \*

وكالبيت السائر:

العَبْد ُ يُقرع بالعَصا والْخر تكفيه الإشَارَه

فعلماؤنا منهيون على أن يأتواً بما نهى عنه بنو إسرائيل من الصدف عن الحق لأعماض الدنيا وكذلك كانت سيرة السلف رضىالله عنهم .

ومن هنا فرضت مسألة جعلها الفسرون متعلقة بهاته الآية وإن كان تعلقها بها ضعيفًا وهى مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والدين ويتفرع عنها أخذ الأجرة على تعليم العلم وعلى

بعض ما فيه عبادة كالأذان والإمامة. وحاصل القول فيها أن الجمهور من العلماء أجازوا أخذ الأجرعلى تعليم القرآن فضلاعن الفقهوالعلم فقال بجواز ذلك الحسن وعطاءوالشعبي وابن سيرين ومالكوالشافعي وأحمد وأبو ثور والجمهور، وحجبهم في ذلك الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال « إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » وعليه فلا عمل لهاته الآية على هذا المني عندهم بحال؛ لأن المراد بالإشتراء فيها معناه المجازى وليس في التعليم استبدال ولاعدول ولا إضاعة . وقد نقل ابن رشد إجماع أهل المدينة على الجواز ولعله ر بداجاء جمهور فقيائهم . وفي المدونة: لا بأس بالإجارة على تعليم القرآن . ومنع ذلك ابن شهاب من التابعين من فقهاء المدينة وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وتمسكوا بآلآية وبأن التعليم لذلك طاعة وعبادة كالصلاة والصوم فلا يؤخذ عليها أجركذلك وبما روى عن أبي هريرة أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال «دراهم المعلمين حرام» وعن عبادة بن الصامت أنه قال «علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلى رجل منهم قوسا فسألت النبيء صلى الله عليه وسلم فقال إن سرك أن تطوق مها طوقا من نار فاقبلها » وأجاب عن ذلك القرطي بأن الآية محملها فيمن تمين عليه التعليم فأبي إلابالأجر ، ولادليل على ما أجاب به القرطبي . فالوجه أن ذلك كان في صدر الإسلام وبث الدعوة فلو رخص في الأجر فيه لتعطل تعليم كمثير لقلة من ينفق في ذلك لأن أكثرهم لا يستطيعه ومحمل حديث ان عباس على مابعد ذلك حين شاع الإسلام وكثر حفاظ القرآن. وأقول لا حاجة إلىهذا كله لأن الآية بميدة عن هذا الغرض كما علمت وأجاب القرطبي عن القياس بأن الصلاة والصوم عباد تان قاصرتان وأما التعلم فعبادة متعدية فيجوز أخد الأجر على دلك الفعل وهذا فارق مؤثر. وأما حديث أبي هريرة وحديث عبادة ففيهماضعف من جهة إسناديهما كما بينه القرطبي، قلت ولا أحسب الزهميي يستند لمثلهما ولا للآية ولا لذلك القياس واكنه رآه واجبًا فلا تؤخذ عليه أجرة وقد أفتى متأخرو الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه قال في الدرر وشرحه « ويفتى اليوم بصحتها أي الإجارة لتعليم القرآن والفقه والأصل أن الإجارة لا تجوز عندنا على الطاعات والمعاصي لكن لماوقع الفتور في الأمور الدينية جوزها المتأخرون» اه.

ومن فروع هانه المسألة جواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة، قال ابن عبد البر هى مأخوذة من مسألة الأجر على تعليم القرآن وحكمهما واحد، وفى الدونة تجوز الإجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة ممًّا وأماعلي الصلاة وحدها فكرهه مالك، قال ابن شاس جازت على الأدان لأن المؤذن لا يلزمه الإنيان به أما جمعه مع الصلاة فالأجرة على الأدان فقط، وأجاز ابن عبد الحكم الإجارة على الإمامة ووجيه أنه تـكاف الصلاة في ذلك الموضع في ذلك الوقت، وروى أشبب عن مالك لا بأس بالأجر على تراويح رمضان وكرهه في الفريضة قال القرطبي وكرهما أبو حنيفة وأصحابه وفي الدرر ويفتى اليوم بصحتها لتعليم انقرآن والفقة والإمامة والأذان ويجبر المستأجر على دفع الأجرة ويحبس، وقال القرافي في الفرق الخامس عشر والمائة ولا يجوز في إمامة الصلاة الإجارة على الشهور من مذهب مالك لأمها عقد مكايسة من المعاوضات فلا يجوز أن يحصل العوضان فيها لشخص واحد لأن أجر الصلاة له فإذا أخذ عنها عوضا اجتمع له العوضان اه . وهو تعليل مبنى على أصل واه قدمه فى الفرق الرابع عشر والمائة على أن في كونه من فروع ذلك الأصل نظراً لا نطيل فيه فانظره فقد نبهتك إليه، فالحق أن الكراهة النقولة عن مالك كراهة تنزيه. وهذه السألة كانت قد حدث بين ابن عرفة والدكالى وهي أنه ورد على تونس في حدود سنة سبعين وسبعمائة رجل زاهد من المغرب اسمه محمد الدكالي فكان لا يصلي مع الجماعة ولا يشهد الجمعة معتلا بأن أعمة تونس يأخدون الأجور على الإمامة وذلك حِرحة في فاعله فأنكر عليه الشيخ ابن عرفة وشاع أمره عند العامة وحدث خلاف بين الناس فخرج إلى الشرق فاراً بنفسه وبلغ أنه ذهب لمصر فكتب ابن عرفة إلى أهل مصر أبياناً هي :

باأهل مصر ومن في الدين شاركهم تنموا لسؤال معضب تزلا ازوم فسقكم أو فسق من زعمت في تركه الجمع والجمعات خلفكم إن كان شأنكم التقوى فغيركم وإن يكن عكسه فالأمر منعكس فيقال إن أهل مصر أجابوه بأبيات منها :

بالفسق شيخاً على الخيرات قد جبلا كسوه من حسن تأويلاتهم حلـلا يسوغ ذاك لمن قد يختشي زلـــلا

وشرط إيجاب حكم الكا قدحصلا

قد باء بالفسق حتى عنه ما عدلا

قولوا بحق فإن الحق ما اعترلا

ما كان من شير الأبرار أن يسموا لالاولكن إذا ما أيصه واخليلا أليس قد قال في النياج صاحبه

ومنها:

وقد رويْتُ عن ابن القاسم المُتَقَى فيا اختصرت كلاماً أوضح السبلا ما إن ترد شــهادة لتاركها نم وقد كان فى الأهلين منزلةً من جاب الجم والجمات واعتزلا كالك غير مبد فيــه معذرةً إلى المات ولم يُسأل وما غذلا هذا وإن الذى أبداء متجهاً أخذ الأثمة أجراً منعه تقلا وهبك أنك راء حله نظرا في اجتهادك أولى بالسواب ولا

هكذا نسبت هذه الأبيات في بعض كتب التراجم للمناربة أنها وردت من أهل مصر وقد قيل إنها نظمها بعض أهل تونس انتصاراً للدكالي ذكر ذلك الخماجي في طراز المجالس، وقال إن الجميب هو أبو الحسن على السلمي التونسي وذكر أن السراج البلتيني ذكر هانه الواقعة في فتاواه وذكر أن والده أجاب في السألة بأبيات لامية انظرها هناك .

### ﴿ وَ إِيُّكَى فَأَتَّقُونَ ﴾ 41

القول فيه كالقول في « وإياى فارهبون » إلا أن التمبير في الأول بارهبون وفي الثانى باتقون لأن الرهبة مقدَّمة التقوى إذ التقوى رهبة معتبر فيها العمل بالمأمورات واجتناب المهيات بخلاف مطلق الرهبة فإنيا اعتقاد وانقعال دون عمل، ولأن الآية المتقدمة تأمرهم بالوفاء بالعهد فناسها أن يخوفوا من نكثه، وهذه الآية تأمرهم بالإيمان بالقرآن الذى منعهم منه بقية دهائهم فناسها الأمر بأن لا يتقوا إلا الله . والتقوى معنى شرعى تقدم في قوله تمالى « هدى للمتقين » وهم بذلك المعنى أخص لا محالة من الرهبة ولا أحسب أن ذلك هو القصود هنا .

والقول فى حذف ياء المتسكلم من قوله « فانقون » نظير القول فيه من قوله « وإباى فارهبون » .

### ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْخُقَّ بِالْبَطِلِ وَ تَكُنَّمُواْ ٱلْحُقَّ وَأَنتُم مُ تَمْلَمُونَ ﴾ 42

معطوف على جميع ما تقدم من قوله « اذ كروا نعمتي التي أنعمت عليكم » إلى هنا لأن هاته الجمل كاما لم يقصد أن الواحدة منها معطوفة على التي قبلها خاصة بل على جميع ما تقدمها لا سيا قوله « ولا تلبسوا » فإنه مبدأ انتقال من غرض التحذير من الضلال إلى غرض التحذير من الإضلال بعد أن وسط ينهما قوله « ولا تشتروا بآياتي » كما تقدم . وإن شئت أن تجعل كلا ممطوفا على الذي قبله فهو معطوف على الذي قبله بعد اعتبار كون ماقبله ممطوفا على ما قبله كذلك، وهذا شأن الجل التفاطنة إلا إذا أربد عطف جملة على جملة معينة لكون الثانية أعلق بالتي والتُّها دون البقية وذلك كعطف« وتكتموا الحق» على «لا تلبسوا» فإنها متعينة للمطف على تلبسوا لا محالة إن كانت معطوفة وهو الظاهر فإن كلا الأمرين منهى عنه والتغليظ في النهي عن الجمع بينهما واضع بالأوْلى . وجوزوا أن يكون وتكتموا الحق منصوبا بأن مضمرة بعدواوالمية ويكون مناط النهى الجمع بين الأمرين وهو بعيد لأن كليهما منهى عنه والتفريق في المنهى يفيد النهي عن الجمع بالأولى بخلاف العكس اللهم إلا أن يقال إنما نهوا عن الأمرين معا على وجه الجمع تعريضًا بهم بأنهم لا يرجا منهم أكثر من هذا الترك للبس وهو ترك اللبس المقارن لكتم الحق فإن كونه جريمة في الدين أمن ظاهر. أما ترك اللبس الذي هو بمعني التحريف في التأويل فلابرجا منهم تركه إدلاطهاعية في صلاحهم العاجل و ( الحَقُّ ) الأمر الشابت من حَقَّ إذا ثبت ووجب وهو ما تعترف به سائر النفوس بقطع النظر عن شهواتها . والباطل في كلامهم ضد الحق فإنه الأمر الزائل الضائع يقال بطل أبطلا وبطولا وبطلانا إذا ذهب ضياعا وخسرا وذهب دمه أبطلا أي هدرا . والمراد به هنا ما تتبرأ منه النفوس وتزيله مادامت خلية عن غرض أو هوى وسمى باطلا لأنه فعل يذهب ضياعا وخسارا على صاحبه .

(واللبس) خلط بين متشابهات في الصفات يسمر معه التمييز أو يتمذر وهو يتعدى إلى الذى اختاط عليه بعدة حروف مثل على واللام والياء على اختلاف السياق الذي يقتضى معنى بعض تلك الحروف. وقد يعلق به ظرفُ عندَ . وقد يجرد عن التعليق بالحرف .

ويُطلق على اختلاط الماني وهو النالب وظاهر، كلام الراغب في مفردات القرآن أنه

هو المنى الحقيق ، ويتال فى الأمر لُبُسة " بضم اللام أى اشتباه ، وفى حديث شق الصدر « فحفت أن يكون قد التُبُس بى » أى حصل اختسلاط فى عقلى بحيث لا يميز بين الرؤية والخيال ، وفعله من باب ضرب وأما فعل لبس التياب فمن باب سمِع .

فلبس الحق بالباطل رومج الساطل في صورة الحق . وهذا اللّبس هو مبدأ التضليل والإلحاد في الأمور الشهورة فإن المزاولين لذلك لا روم عليهم قَسَد إبطالها فشأنُ من يريد إلجالها أن يعمد إلى خلط الحق بالباطل حتى يوهم أنه يريد الحق قال تعالى « وكذلك ذَين لكتير من الشركين تقل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليليسوا عليهم ديهم » لابهم أوهموهم أن ذلك قربة إلى الأستسام . وأكثر أنواع الشلال الذي أدخل في الإسلام هو من قبيل ليس الحق بالباطل، فقد قال الذين ارتدوا من العرب ومنعوا الزكاة أنناكنا نعطى الركاة للرسول ونطيعه فليس علينا طاعة لأحد بعده وهذا نقض لجامعة الملة في صورة الأنقة من الطاعة لنير الله، وقد قال شاعرهم وهو الخطيل بن أوس:

· أطْمُنا رسولَ الله إذ كان بيننا فيالمباد اللهِ مالاً بي بكر

وقد فعل ذلك الناقون على عنمان رضى الله عنه فلبّ وا بأمور زينوها للعامة كفولهم رق الى مجلس النبيء معلى الله عليه وسلم في النبر وذلك استخفاف لأن الخليفتين قبله نول كل منهما عن الدرجة التي كان بجلس عليها سافه . وسقط من يده خام النبيء معلى الله عليه وسلم وذلك رمز على سقوط خلافته . وقد ذالت الخوارج « لا حكم إلا لله » فقال على رضى الله عنه « كله حق أريد بها باطل » . وقد ذالت الخوارج « لا حكم إلا لله » فقال على رضى بالباطن وزعموا أن للقرآن ظاهرا وباطنا فكان من ذلك لبس كثير ، ثم نشأت عن ذلك عالمائية . ثم تأويلات المتقلسفين في الشريعة كأصحاب الرسائل الللتيين بإخوان الصقاء . ثم نشأ تلبيس الواعظين والمرغبين والمرجئة فأخذوا بعض الآيات فأشاعوها وكتموا ما بنيدها ويعارضها نحو قوله تعالى « ياعبادى الذين أسرفوا على أغسهم لا تقنطوا من رحمة لله » فأوهموا الناس أن المنفرة عامة لكل ذب وكل مذنب ولو لم يتب وأغضوا عن آيات الرعيد وآيات التوبة . والتعادى من هذا الوصف الذي ذمه الله تمالي قال علماء أصول الفقه إن التأويل لا يصح إلا إذا دل عليه دليل قوىء أما إذا وقع التأويل لما يصح إلا إذا دل عليه دليل قوىء أما إذا وقع التأويل لما يماء أصول الفقه إن التأويل لما يصح إلا إذا دل عليه دليل قوىء أما إذا وقع التأويل لما يُخلف أنه دليل فهو

تأويل باطل فإن وقع بلا دليل أصلا فهو لعب لا تأويل ولهذا نعى الفقهاء عن اقتباس القرآن فى نمير المعنى الذى جاء له كما قال ابن الرومى :

#### لنن أخطأتُ في مدّحي لك ما أخطأتَ في منعى لقــد أثراتُ حاجاتي بواد غـــير ذي زرع

وقوله « أوانتم تعلمون » حال وهو أبلغ فى النعى لأن صدور ذلك من العالم أشد فنعول (تعلمون)محذوف دل عليه ما تقدم، أى وأنتم تعلمون ذلك أى لَبَسكم الحق بالباطل. قال الطبعي عند قوله تعالى الآتى « أفلا تقلون » إن قوله تعالى « وأنتم تعلمون » غير منزل منزلة اللازم لأنه إذا نزل منزلة اللازم دل على أنهم موسوفون بالمثم الذى هو وصف كمال وذلك ينافى قوله الآتى « أقامرون الناس بالبر وتنسون أنقسكم » إلى قوله« أفلا تعلون » إذ ننى عنهم وصف المقل فكيف يثبت لهم هنا وصف العلم على الإطلاق.

# ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَوَا تُواْ ٱلزَّكَوَّةَ وَارْكَمُواْ مَعَ ٱلرَّاكِمِينَ ﴾ 45

أمر" بالتلبس بشمار الإسلام عتب الأمر باعتقاد عتيدة الإسلام فقوله « وآمنوا بما أثرية راجع إلى الإيمان بالنبيء سلى الله عليه وسلم وما هو وسيلة ذلك وما هو غايته فالوسيلة «أذ كروا فعمتى إلى فارهبون» والمقسد" هو آمنوا بما أثر اتحمد قاللممكي». والناية «وأقيموا الله الله وقد على ذلك نهى عن مفاسد تصديم عن المأمورات مناسبات للأوامر . فقوله « وأقيموا السلامية بعد الإيمان والنعلق بكلمة الإسلامية بعد الإيمان والنعلق بكلمة الإسلام، وفيه تعريض بحسن الظن بإجابتهم وامتنالهم للأوامر السالفة وأنهم كما تلم الأمرور عن هذا الأمرتمريض بالمنافقين، ذلك أن الإيمان عقد فلي لايذل عليه إلا النطق، والنعلق بكلم يخالف الدن إذا كان غير ممتقد مداوله كما قال تمالى « وإذا لنوا الذي أمرو المالة والركان أكبر متقد مداوله كما قال تمالى « وإذا لنوا الذي أمرو المالة والركان أكبر الأولى عمل بدل على لنوا الذي أمروا المنالى والسجود إليه وخلع الآلمة، ومثل هذا الفسل لا يضد المثل الأولى تحل بدل على الناس وبقول الله أن كبر ولا يفعد الكيان لأنه يخالف عبالف المال وبقول الله أكبر ولا يفعد الكيان لأنه يخالف عبالف المال وبقول الله أن كبر ولا يفعد الكيان لأنه يخالف عبالف المال وبقول الله أن الأولى الماله المال

وهو عزير على النفس فلا يبدله المرء في غير ما ينفعه إلا عن اعتقاد نفع أخروي لا سما إذا كان ذلك المال ينفق على العدو في الدين، فلذلك عقب الأمر بالإيمان بالأمر بإقامة الصلاة وإبتاء الزكاة لأنهما لا يتحشمهما إلا مؤمن صادق. ولذلك جاء في النافقين «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي » وقوله « فويل للمصلين الذين هم عر · صلاتهم ساهون » وفي الصحيح «أنصلاةالمشاء أثقل صلاة على المنافقين». وفي هذه الآية دليل لمالك على قتل من يمتنع من أداء الصلاة مع تحقق أنه لم يؤدها من أول وقت صلاة من الصاوات إلى خروجه إذا كَانوقتا متفقا بين علماء الإسلام، لأنه جَمل ذلك الامتناع مع عدم العذر دليلا على انتفاء إيمانه، لكنه لــاكازمصر حا بالإيمان، قال مالك إنه يقتل حدا جما بين الأدلة ومنعا لذريعة خرم الملة . ويوشك أن يكون هذا دليلا لمن قالوا بأن تارك الصلاة كافر لولا الأدلة المعارضة . وفيها دليل لمــا فعلَ أبو بكر رضى الله عنه من قتال مانعي الزكاة وإطلاق اسم المرتدين عليهم؛ لأن الله جعل الصلاة والزكاة أمارة صدق الإيمــان إذ قال لبني إسرائيل « وأقيموا الصلاة وآتواالزكاة» ولهذا قال أبو بكر لـــا راجعه عمر في عزمه على قتال أهل الردةحين منعوا إعطاء الزكاة وقال له: كيف تفاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله وقد قال رسول الله «أمرت أنأقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال أبو بكر لأقاتلن من فَرَّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ، فحصل من عبارته على إبجازها جواب فن دليل عمر .

وقوله « واركموا مع الراكمين » تأكيد لمنى الصلاة لأن للبهود صلاة لا ركوع فيها فلكي لا يقولوا إننا نقيم صلاتنا دفع هذا التوهم بقولهٍ واركموا مع الراكمين.

والركوع طَأْطأَة وأنحناء الظهر لقصد التنظيم أو التبجيل. وقد كانت العرب تفعله لبعض كبرائهم . قال الأعشى :

> إذا مًا أثانا أبو مالك رَكَمْنَا له وحَلَمْنا العَمِامه (وروى سجدنا له وخلعنا العمارا، والعمار هو العمامة).

وقوليرمع الراكعينيع إيماء إلى وجوب ممثالة السلمين فى أداء شعائر الإسلام المفروضة فالمراد بالراكعين المسلمون وفيه إشارة إلى الإتيان بالصلاة بأركامها وشرائطها .

### ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْهِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمُ ۚ تَتْلُونَ ٱلْكِتِلَبَ أَفَلَا تَشْقُلُونَ ﴾ ٨٠

اعتراض بين قوله, وأقيموا الصلاة, وقوله, واستينوا بالصبر والصلاة, ووجه المناسبة في وقوعه هنا أنه لما أمرهم بنمل شمائر الإسلام من إقامة السلاة وإيناء الركاة وذيل ذلك بقوله « واركوا مع الراكبين » ليشير إلى أن سلاتهم التي ينملونها ، أصبحت لا نفى عهم، ناسب أن يزاد لذلك أن مايأمر به دينهم من البر ليسوا قائمين به على ما ينبغى ، فجىء مهذا الاعتراض ، وللتنبيه على كونه اعتراضا لم يقرن بالواو تلايتوهم أن المقصود الأسلى التحريض على الأمر بالبر وعلى ملازمته ، والنرض من هدا هو النداء على كال خسارهم ومبلغ سوه طلم الذي صاروا إليه حتى صاروا يقومون بالوعظ والتعليم كما يقوم الصانع بصناعته والتاجر بتجارته لا يقصوون إلا إنهاء وظائمهم الدينية مقها ليستحقوا بذلك ما يموضون عليه من مماتب بتجارته لا ينطون إلى حال أنسبهم تجاء تلك الأوامر التي يأمرون بها الناس .

والمخاطب بقوله اتأمرون جميع بني إسرائيل الذين خوطبوا من قبل فيقتضى أن هذه الحالة ثابتة لجميم أن كل واحد منهم تجده يصرح بأوامر ديمم ويشيمها بين الناس ولا يقتلها هو في قسه، ويجوز أن يكون المقصود مهذا الخطاب فريقا منهم فإن الخطاب الموجه للجماعات والتبائل يأخذ كل فريق ما هو حظه من ذلك الخطاب ، فيكون المقصود أحبارهم وعلما هم هم اجاء به ديمهم والعرب كانوا يحلون بما الماركين من العرب فإن البهود كانوا يحلون بما في الوجه الأول يكون المراد بالناس إما المتركين من كما قال تمال «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كثيروا» وإما أن يكون المراد من الناس من عدا الآمر كا تقول أفعل كا يفعل الناس وكقوله « إن الناس قد جمعوا لكم » أي أيم المراوادد غيره وينسى نسمه، وعلى الوجه التاني يكون المراد بالناس المامة من أمة المهود أي كيف تأمرون أنباعكم وعامتكم بالبر وتنسون أنسك؟ فيه تنديد بحال أحبارهم أو تعريض بطلبون مجاة أقسمهم بالمواعظ ولا يطلبون مجاة أقسمهم .

والاستفهام هنا للتوبيخ لمدم استقامة الحمل على الاستفهام الحقيق فاستدمل في التوبيخ

عازا بقرينة المقام وهو مجاز مرسل لأن التوبيخ يلازم الاستفهام لأن من يأتى ما يستحق التوبيخ عليه من شأنه أن يتساءل الناس عن ثبوت الفعل له و يتوجهون إليه بالسؤال فيتقل من السؤال إلى التوبيخ ويتولد منه منى التنجيب من حال المربخ وذلك لأن الحالة التي وبخوا عليم الما المجالة عليه المناسبة على المناسبة التي وبخوا ممها ، وليس التنجب بلازم لمنى التوبيخ فى كل موضع بل فى نحو هذا بما كان فيه الموجع عليه غربيا غيرمألوف من المقاره فإذا استعمل الاستفهام فى لازم واحد فكونه مجازا مرسلا عاصه واحد لكن تمدد اللمرازم لا يوجب تمدد الملاقة ولا تكرر الاستعمال لأن المانى المجازة ومسلامات من الوضع فعدد المجازات الفظ واحد أوسع من استمال المشترك وأثيا كان في بالإنشاء علاقته الظارة مو بحاز مرسل على ما اختاره الميد فى عاشية المطول فى باب الإنشاء علاقته المؤرم وقد تردد فى تعيين علاقته الفقرانى وقال إنه نما لم يحم أحد خوله .

والبر بكسر الباء الخير في الأعمال في أمور الدنيا وأمور الآخرة والماملة ، وفعله في الغالب من باب علم إلا البر في الجين فقد جاء من باب علم وباب ضرب ، ومن الأقوال المأثورة البر ثلاثة: بر في عبادة الله وبر في مراعاة الأقارب وبر في معاملة الأجانب، وذلك تبع للوقاء بسمة الإحسان في حقوق هذه الجوانب الثلاثة .

والنسيان ذهاب الأمر المدومهن حافظة الإنسان لضمف النهن أو النفلة وبرادفه السهو وقيل السهوالفقة اليسيرة بحيث يتنبه بأقل تنبيه، والنسيان زواله بالسكاية وبعض أهل اللغة فسر النسيان بمطلق النرك وجمله صاحب الأساس مجازا وهو التحقيق وهو كتبر في القرآن . والنسيانهنا مستمار للترك عن عمد أو عن النهاون بما يذكر المرء في البر على نحو ما .

قيل فى قوله تعالى «الذين ُم عن صلاتهم ساءون» أى وتتركون أقسكم من ذلك أى من أمرها بالبر أووتنسون أن تأمروا أغسكم بالبر وفى هذا التقدر يبق النسيان على حقيقته لأنهم لما طال عليهم الأمد فى النهاون بالتتخلق بأمور الدين والاجتراء على تأويل الوحى بما يمليه عليهم الهوى بغير هدى صاروا ينسون أنهم متلبسون بمثل ما ينهون عنه فإذا تصدوا إلى مواعظ قومهم أو الخطابة فيهم أو أمروهم بالمروف ونهوهم عن المنكر كانوا ينهونهم عن مذام قد تلبسوا بأمثالها إلاأن التعود بها أنساهم إياها فأنساعم أمر أعسهم بالبر لنسيان سببه وقد برى الإنسان عيب غيره لأنه يشاهده ولا برى عيب نفسه لأنه لايشاهدها ولأن العادة تنسيه حاله . ودواء هذا النسيان هو محاسبة النفس فيكون البرراجما إلى جميع ما تضمنته الأواسم السابقة من التفاصيل فهم قد أمروا غيرهم بتفاصيلها ونسوا أنسمهم عند ماعها وذلك يشمل التصديق بدين الإسلام لأنه من جملة ما تضمنته التوراة التي كانوا يأمرون الناس بما فيها .

وجملة « وننسون أتفسكم » يجوز أن تكون حالا من ضمير « نأمرون » أوبكون عل التوبيخ والتمجب هو أمر، الناس بالبر بقيد كونه فى حال نسيان وبجوز أن تكون الجلة ممطوفة على « نأمرون » وتكون هى المقصودة من التوبيخ والتمجيب ويجسسل قوله « أنامرون الناس » تمهيداً لها على معنى أن عمل الفظاعة الموجبة للنمى هى مجموع الأمرين.

وبهذا تما أنه لا يتوهم قصد النهى عن مضمون كلا الجلتين إذ القصد هو التوبيعة على التصاف بحالة فظيمة ليست من شم الناسحين لا قصد تحريم فلا تقع فى حيرة من تحمير فى وجه النهى عن ذلك ولا فى وهم من وهم فقال إن الآية دالة على أن العاسى لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر: كما نقل عميم الفخر فى التقسير فإنه ليس المقصود نهى ولا تحريم وإنما المقصود تفظيم الحالة وبدل لذلك أنه قال فى تذبيلها « أفلا تمتلون » ولم يقل « أفلا تمتلون » أو كموه .

والأقس جم قس، بمكون الفاء وهي مجموع ذات الإنسان من الهيكل والروح كما هنا وباعتبار هذا التركيب الذي في الذات اتسم إطلاق النفس في كلام العرب تارة على جميع الذات كما في التركيد تحبو جاء فلان قسه وقوله « النفس بالنفس » وقوله « تقاون أقسكم » وتارة على البعض كقول القائل أنكرت تقسى وقوله « وتنسون أقسكم » . وعلى الإحساس الباطئي كقوله « تعلم ما في تقسى» أي ضميرى . وقطائق على الروح الذي به الإدراك « إن النفس لأمارة بالسوء » وسيأتي لهذا زيادة إيضاح عنسد قوله تمالى « يوم تأتى كل قس » في سورة النحل .

وقوله «واثم تتاونالكتاب» جملة الية قيد بها التوبيخ والتمجيب. لأن نسياراً نفسهم يكون أغربوا فظع إذا كان معهم أمران يقلمانه، وهما أمر الناس بالبر، فإن شأن الأمر بالبر أن يذكر الآمر حاجة نفسه إليه إذا قدر أنه في غفلة عن نفسه ، وتلاوة الكتاب أى التوراة يمرون فيها على الأوامر والنواهى من شأنه أن تذكرهم مخالفة حلمم لمـا يتلونه .

وقوله (أفلا تعقلون » استفهام عن انتفاء تعقلهم استفهاما مستعملا في الإنكار والتوبيخ نزلوا منزلة من انتنى تعقله فأنكرعليهم ذلك، ووجه الشابهة بين حالهم وحال من لا يعقلون أن من يستمر به التنفل عن قسه وإعمال التشكر في صلاحها مع مصاحبة شيئين بذكرانه ، قارب أن يكون منفياً عنه التعقل .

وفعل:تمقلون,منزل منزلة اللازم أو هو لازم وفي هذا نداء على كال غفلتهم واضطراب حالهم . وكون هذا أمراً فبيحاً فظيماً من أحوال البشر مما لا يشك فيه عاقل .

﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالسَّلُوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا تَلَىُّا لَطُنْمِينُّالَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَافُواْ رَبِّمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِمُونَ ﴾ 4

خطاب لبي إسرائيل بالإرشاد إلى ما يسيهم على التخلق بجميع ما عدد لهم من الأوامر والنواهي الراجمة إلى التحل بأعامد والتخلى عن المذمات، له أحسن وقع من البلاغة فالهم لما خوطبوا بالترغيب والترهيب والتربيه والتربيه طن بهم أيهم لم يبيق في تنوسهم مسلك للشيطان ولا مجال للخذلان وأبهم أنشأوا يتحفزون لاستئال والالتساء الا أن ذلك الإلف القديم، ينقل أرجلهم في الخطو إلى هذا الطربق القويم، فوصف لحم السواء الذي به العسلاح وريش بقادمتي العبر والسلاة مهم الجناح . فلأمر بالاستمانة بالسبر لأن المدي ماؤلة بما يلم عن آنها ع دن قويم الهم بأحوالهم القديمة وصف المسلات ماؤلة با المسادة فلم ماؤلة با فإذا تدرعوا بالمسر سهل عليهم انهاء الحق . وأما الاستمانة بالسلاة فلم الدي في قوله « وأقيموا السلاة وأنوا الزكاة » وهذا إظهار لحسن الظن بهم وهو طريق بديع من طرق الترغيب ومن المفسرين من زعم أن الخطاب لحن في فوله « واستمينوا » إلى المسلمين على وجه الانتقال من خطاب الى خطاب آخر ، وهذا وهم لان وجود حرف المطف ينادى على خلاف ذلك ولأن قوله « إلا على الخاشمين » حمرا يبعه « إلا على الخاشمين » حمرا يبعه « إلا على الخاشمين » حمرا بينه قوله « الذين يظنون أنهم ملاقوا رسهم » الآية اللهم إلاأن

يكون من الإطهار في متام الإضار وهو خلاف الظاهر مع عدم وجود الداعى . والذي غرهم بهذا التفسير توهم أنه لا يؤمر بأن يستمين بالصلاة من لم يكن قد آمن بعد وأى عجب في هذا؟ وقريب منه آتفاً قوله تعالى «واقيموا الصلاة وآتوا الركاة واركوا مع الراكبين» خطابا لبى لمسرائيل لا عالة. والصبر عرفه النزال في إحياء علوم الدين بأنه نبات باعث الدين منابة باعث الشبية عالم المنابق الإعمال المنابق لأتها في ذكر الصبر الشرعى، وأما الصبر من حيث هو الذي هو وصف كال فهو عبارة عن إحمال النفس أمرا لا يلائهما إما لأن ما له ملائم، أو لأن عليه جزاء عظيماً فأشبه ما ما له ملائم، أو لعدم أمرا لا يلائهم، وأمال عنه عن عدم المنتبوء ولذا وردق الصحيح «إنحا الصبر عندالصدمة الأولى» الصبر المكامل هو الذي يقع قبل الملم بأن التنصى عن ذلك الأمر غير ممكن وإلا أي الصبر عند اعتقاد عدم إمكان التفصى إذا لم يصدر منه ضجر وجزع هو صبر حقيقة في المدر في قوله إنما الصبر حصر ادنائي للكامل كان قولم أت السبر .

والسلاة أديد بها هنا معناها الترعى في الإسلام وهي مجموع محامد لله تعالى قولا وعملا والمتعادة أدلاجرم كانت الاستعانة الأموربهاهنا راجعة لأمرين الصبر والشكر وقد قبل إن الإعان نصفه صبر ونسفه شكر كما في الإحياء وهو قول حسن ، ومعنظم الفضائل ملا كها السبر إذ الفضائل تنبيث من مكارم الخلال ، والمسكارم راجعة إلى قوة الإرادة وكبح زمام النفس عن الإسامة في شهواتها ، يارجاع القوتين الشهوية والنصبية عما لا يفيد كالا أو عما يورث تقصاناً في خكان المسر ملاك الفضائل في التحتم والتسكرم والتعم والتقوى والشجاعة والعدل والعمل في الأرض ومحوها إلا من ضروب المسر. وممايؤثر عن على رضى الله عنه : الشجاعة سبرساعة.

سقيناهم كاسا سقونا بمثلها ولكنهم كانواعلى الموت أصرا

وحسبك بخزية الصدر أن الله جعله مكمل سبب الفيز في قوله تصالى « والمصر إن الإنسان لتى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر » وقال هنا « واستعينوا بالصدر والصلاة » . قال النزال: ذكر الله الصدر في القرآن في نيف وسبعين موضاً وأضاف أكثر الخيرات والدرجات إلى الصدر وجعلها تجرة له ، فقال عز من قائل « وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا لماصبروا » . وقال « وتمت كلة ربك الحسنى على بنى. إسرائيل بما صبروا » وقال« إن الله مع الصارين » اه

وأت إذا تأملت وجدت أصل التدن والإيمان من ضروب الصبر فإن فيه مخالفة النفس. هواها ومألوفها في انتصديق بما هو مفال الشي اعتادته ، وبوجوب طاعمها واحدا من جنسها لا تراه يفوقها في الخلقة وفي مخالفة عادة آبائها وأقوامها من الديانات السابقة . فإذا سار الصبر خلقا لصاحبه هون عليه مخالفة ذلك كاه لأجل الحق والبرهان فظهر وجه الأمر بالاستمانة على الإيمان وما يتفرع عنه بالصبر فإنه خلق يفتح أبواب النفوس لقبول ما أمروا به من ذلك .

وأما الاستمانة بالسلاة فلا أن السلاة شكر والشكر يذكر بالنمعة فيمت على امتتال المنعم على أن في الصلاة صبراً من جهات في غالفة حال المرء المتادة وثرومه حالة في وقت معين لا يسوغ له التتخلف عبها ولا الخروج منها على أن في السلاة سراً إلاهياً لمله ناشيء عن تجلى الرضوان الرباني على المسلى فالملك عمد للسلاة سراً عظيماً في تجلية الأحزان وكشف مم النفس وقدورد في الحديث «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه ( بزاى تعالى « إن السلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» لأنها تجمع ضروباً من السبادات. وأما كون المكر من حيث هو معيناً على الخير فهو من مقتضيات قوله تعلل « لا شكر م لأزيدنك ». المكر من حيث هو معيناً على الخير فهو من مقتضيات قوله تعلل « للن شكر تم لأزيدنك ». المسلاة تصمب على النفوس لأنها سجن للنفس وقبل الضمير للاستمانة بالمسر والسلاة المساود على الأمورات المتقدمة المأخولة من استمينوا على حد اعدلوا هو أقرب التقوى. وقبل واحم إلى الأمورات المتقدمة من واله المن من المؤسل والسلاة » وهذا الأخير مماجوزه ساحب الكشاف ولعله من مبتكراته وهذا أوضح الأقوال وأجمها والحامل مُرادة.

والمراد بالكبيرة هنا الصعبة التي تشق على النفوس، وإطلاق الكبر على الأسم الصعب والشاق مجاز مشهور في كلام العرب لأن المشقة من لوازمالأمر الكبير في حمله أو تحصيله قال تعالى « وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله »وقال «وإن كان كبر عليك إعراضهم» الآية. وقال«كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » . وقوله «إلاعلى الخاشمين» أى الذين اتصفوا بالخشوع، والخشوع لنةهو الارواء والانخفاض قال النابغة :

#### \* وَنُونَى كِجِدْم الحَوْضَ أَثَم خَاشِم \* أى زال ارتفاع جوانيه . والتذلل خدوع، قال جند بن عبلة الحارثى : فلا تحسى أنى تَخشت بعدكم لذّي ولا أنى من الموت أفرق

وهو بجاز فى خشوع النفس وهو كون وانتياض من التوجه إلى الإباية أو المصيان. والمراد بالخاشم هنا الذى ذلل تنسه وكدر سورتها وعودها أن تطمئن إلى أمر الله وتطلب حسن العواقب وأن لانتتر عا تزينه الشهوة الحاضرة فهذا الذى كانت تلك صفته قداسيتمدت نقسه لقبول الخير . وكأن المراد بالخاشيين هنا الخائفون الناظرون فى العواقب فتخف عليهم الاستعانة بالصبر والصلاة مع ما فى الصبر من القمع للنفس وما فى السلاة من التزام أوقات معينة وطهارة فى أوقات قد يكون للنبد فيها اشتغال بما يهوى أو بما يحصّل منه مالا أو لذة . فترب منه قول كثير :

فقلت لها ياعز كل مصيبة إذا وُطنت يوماً لها النفس ذلت

وأحسب أن مشروعية أحكام كثيرة قصد الشارع مبها هذا المدنى وأعظمها الصوم. ولا يصح حمل الخشوع هنا على خصوص الخشوع فى الصلاة بسبب الحال الحاصل فى النفس. باستشمار العبد الوقوف بين بدى الله تمالى حسها شرحه ابن رشد فى أول مسألة من كتاب المسلاة الأول من البيان والتحصيل وهو المعنى المشار إليه بقوله تمالى « قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشمون » ، فإن ذلك كله من صفات الصلاة وكال المصلى فلا يصح كونه هو المخفف لكلفة الصلاة على الستمين بالسلاة كا لا يختى .

وقد وصف تعالى الخاشعين بأنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وهي صلة لها مزيد اتصال بمدى الخشوع فقيها معنى التفسير للخاشعين ومعنى بيان منشأ خشوعهم ، فدل على أن المراد من الظن هنا الاعتقاد الجازم وإطلاق الظن في كلام العرب على معنى اليقين كثير جداً ، قال أوس بن حجر يصف صياداً رمى حمار وحش (۱۰) : بسمهر (۱۰) :

فأرسله مستيقن الظن أنه خالطُ ما بين الشرا سيف جائف وقال:دريد بنالسمة:

فقات لهم ظُنُّوا بأَلْفَى مُدَجَّج سراتهم بالفارسي السرج فهو مشترك بين الاعتقاد الجازم وبين الاعتقاد الراجع واللافاة والرجوع هنا مجازان هن الحساب والحشر أوعن الرؤية والتواب؛ لأن حقيقة اللقاء وهو تقارب الجسمين، وحقيقة الرجوع وهو الانهاء إلى مكان خرج منه النتهي مستحيلة هنا، والمقصود من قوله «وإنها لكبيرة» الخ التعريض بالتناء على السلمين، وتحريض بنى إسرائيل على النهم بالاقتداء بالمؤمنين وعلى جعل الخطاب في قوله « واستمينوا » للمسلمين يكون قوله,ووأنها لكبيرة» تعريضا بنبرهم من الهود والمنافنين .

والملاقاتمفاطة من لتى، واللقاء الحضور كما تقدم فى قوله «فتلق آدم من ربه كالت» والمراد هنا الحضور بين بدى الله للحساب أى الذين يؤمنون بالبث، وسيأتى تفصيل لها عند قوله تعالى « واتقوا الله واعلموا أنسكم ملاقوه » فى هذه السورة ، وفى سورة الأنعام عند قوله تعالى «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله».

 <sup>(</sup>١) أوس بن حجر – يماء مهملة وجيم متوحيه، ويفلط من يضم حاءه وبيكن جيهه – وهو من فحول شعراء بي تميم في الجاهلية وكان فحل مضر قبل النابقة وزهير ، فلما ننج زهير والنابقة أخمااه .
 وهذا البيت من قصيدة أولها :

تشكر بدى من أميمة سَاتف فركُ فأعل تولِ فالْحَالف وصائد وبرك وتولبوالهالف أسما بناع، وقد ذكر ق أنتائها وصف السياد لحار الوحن فقال: فأمهاد حتى إذا أن كأنَّة معاطى يد من جمة الماء غارف فستَّرَ سَهما راشه بمناك لؤام ظهار فهو أعجف شائف

### (يَكَنِي إِسْرَكَيْمِلَ أَذْ كُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَ أَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّى فَشَلْتُكُمْ عَى الْمَلَلِينَ) 41

أعيد خطاب بنى إسرائيل بطريق النداء مماثلا لما وقع فى خطابهم الأول لقصد التسكرير للاهيام بهذا الخطاب وما يترتب عليه ، فإن الخطاب الأول قصد منه تذكيرهم بنم الله تمالى للدهيام بهذا الخطاب وما يترتب عليه ، فإن الخطاب من الله من أمر ومهى على لسان بنيه سلى الله عليه وساء غير أنه لما كان الغرض القصود من ذلك هو الامتال كان حق البلاغة أن يضمى البليغ إلى القصود ولا يطيل فى القدمة، وإغاظم بها إلماماً ويشير إليها إجالاً تنبيها بالماماً ويشير إليها إجالاً تنبيها بالماماً ويشير إليها إجالاً تنبيها بالمبادرة إلى المقصود على شدة الاهيام به ولم يزل الخطاب والبلناء يعدون مثل ذلك من بناهة الخطيب ويذكرونه فى مناقب وزير الأندلس محد بن الخطيب الساماني إذ قال عند سفارته عن مناطة إلى ملك المغرب ابن عنان أبياته الشهورة التي ارتجاها عند الدخول

خليفة الله ساعد القدرُ عُلاك مالاح في الدجا قر ثم قال:

والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما وطنوا، ولا عمروا وقع أهمهم تتوسّهم فوجهوني إليك وانتظروا

فقال له أبو عنان ما ترجع إليهم إلا بجميع مطالبهم وأذن له فى الجلوس فسلم هليه. قال القاضى أبو القاسم الشريف<sup>07</sup> ــوكان من جملة الوفنـــ لم نسمع يسفير قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا .

فكان الإجمال في المقدمة قضاء لحق صدارتها بالتقديم وكان الإفضاء إلى المقصود قضاء لحقه في العناية ، والرجوع إلى تقصيل النعم قضاء لحقها من التعداد فإن ذكر النعم تعجيد المنعم وتكريم للمنعم عليه وعظة له ولمن يبلغهم خبر ذلك تبعث على الشكر.

 <sup>(</sup>١) هو أبو القائم كمد تن أحد بن محد الحسيني السبني ثم الغر ناطئ قاضى غر ناطة المتوفى سنة ٧٦٠
 وله التمرح المشهور على مقصورة حازم القرطاجني .

فللشكرير هنا نكتة جمع الكلاميين بعد تفريقهما ونكتة التعداد لما فيه إجمال معنىالنمة.

والنعمة هنا مراد بها جميع النعم لأنّه جنس مضاف فله حكم الجمع كما في قوله تعالى ١ يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف ِ بعهدكم ٤ .

وقوله تعالى «وأنى فضاتـــكم على المالين» عطف على معين، أى واذكروا تفصيلى إياكم على العالمين وهو مبدألتفصيل العالمين وهذا التفضيل في ما وهو مبدألتفصيل النمو وسدة التفصيل النمو وسدة والامتثال لأن من طبح النفوس الكريمة امتثال أمر المنم لأن النمية تورث الحبة . وقال منصور الوراق :

تممى الإله وأنت تُظهر حبَّه هذا لَممرى في القياس بديعُ لوكان حُبَّك صادقاً الأطقته إن الهيب لمن يُحب مُطيع

وهذا التذكير مقصود به الحث على الاتسام بما يناسب تلك النعمة ويستبق ذلك الفشل. ومعنى العالمين المغافرة التناسب تقدم عند قولهرا لحمد قد رب العالين بوالمراد به هنا سنف من المخافرة التن ولا المغافرة التنافل المتنافل المتنافل المتنافل المتنافل المتنافل التنافل التنافل المتنافل في مقام ذكر الحالق هم أصناف المخافرة المتنافل المنافل والحوب والعامر والحوب والعامر والحوب والعالم والمرد به المنافل المتنافل المنافلة المنافلة

فكذلك تفضيل بني إسرائيل على جميع أم عصرهم وف تلك الأمم أم عظيمة كالرب والقريب والروم والحند والصين وقيم الملماء والحكماء ودعاة الإصلاح والآنبياء لأنه تفضيل المجموع في جميع المصور ومعني هذا التفضيل أن الله قد جمع لهم من المحامد التي تحصف بها التبائل والأم ما لم يجمعه لمنيرهم وهي : شرف النسب. وكال الخلق. وصلامة المقيمة . والحرية . والشجاعة . وعناية الله تعالى بهم في سائر أحوالهم . وقد أشارت إلى هذا آية « وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذ كروا نمعة الله عليكم إذ جعل في كل أيوت أحداً من العالمين » وهذه الأوساف بحث لأسلافهم في وقت اجماعها وقد شاع أن الفضائل تمود على الخلف بحسن السممة وإن كان الخاطبون يومثذ لم يكونوا بحال التفضيل على العالمين ولكنهم ذكروا بما كانوا عليه فإن فضائل الأمم لا يلاحظ فيها الأفراد ولا المصور . ووجه زيادة الوسف بقوله الني أنست عليكم من وأختها الأولى .

﴿ وَالتَّمُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَذُهِنَّهَا عَدْلٌ وَلَا ثُمْ يُنصَرُونَ ﴾ 40

عطف التحذير على التذكير فإنه لما ذكرهم بالنممة وخاسة تفضيلهم على العالمين في زمامهم وكان ذلك منشأ غرورهم بأنه تفضيل ذاتى فتوهموا أن انتقصير في الممل الصالح لايضرهم فعقب بالتحذر من ذلك .

والمراد بالتقوى هنا معناها التمارف فى اللغة لاالمنى الشرعى، وانتصاب يوما على الفعولية به وليس على الظرفية ولذلك لم يقرأ بنير التنوين .

والمراد بانقائه انقاؤه من حيث ما يحدث فيه من الأهوال والمذاب فهو من إطلاق اسم الزمان على ما يقع فيه كما تقول مكان نحوف .

و مجزى مضارع جزى بمدى قضى حقا عن غيره وهو متمد بعن الى أحدمنعوا يه فيكون شيئا مفعوله الأول، ويجوز أيضا أن يكون مفعولا مطلقا إذا أربد شيئا من الجزاء ويكون اللعول عندة فا وجماتزلا بجزى نفس سفة ليوما وكان حق الجلة إذا كانت خبرا أو سفة أو حالا أو سلم أن تشتمل على ضمير ما أجريت عليه ، ويكثر حذفه إذا كان منصوبا أو ضميرا بجرورا فيحدف مع جاره ولا سيا إذا كان الجار ممارما لكون متماته الذى فى الجماد معين كما هنا تقدره فيه وإنحا جاز حذفه لأن المحذوف فيه متمين من الكلام وقد يحذف لقرية كما فى حذف ضمير الوصول إذا جر بما جربه الوصول. ونظير هذا الحذف قول المريان الجرى من جرم طئ :

فقلت لها لاً والذي حجَّ حاتم أُخونُكِ عهدا إنني غير خوَّ ان

تقديره حج حاتم إليه .

وتمكير النفس في الموضعين وهو في حيز النفي يفيد مجرم النفوس أي لا يمني أحد كائنا من كان فلا تنفي عن الكفار آلهتهم ولا سلحاؤهم على اختلاف عقائدهم في غناه أولئك عمهم . فالمقبود نفي غنائهم عنهم بأن يحولوا بينهم وبين عقاب الله تعالى، أي نفي أن يجزوا عمهم جزاء يمنح الله عن نوالهم بسوء رعيا لأوليائهم . فالمراد هنا النفاء بحرمة الشخص وتوقع غضبه وهو غناء كف، المدو الذي يخافه المدو على ما هو معروف عند الأم يومند من انقائهم يطن مولى أعدائهم وإحجامهم تما يوجب غضبه تقية من مكره أو ضره أوحران نفعة الى السموال:

> وما ضراً أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل وقال المندى:

لوكنت من مازن لم تَستِبح إلى بنوااشقيقة من ذُهل بن شيبان

وبهذا يتبين أن مفاد قوله لا تجزى نفس عن نفس شيئًا مغار لهاد ما ذكر بعده بقوله رولا يقبل منها شفاعةً 'لخ فقولهُ لا تجزى نفس عن نفس شيئلهِ هو بممنى قوله تعالى « يوم لاً تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله » .

وقوله «ولا يقبل منهاشفاعة ولايؤخذمنهاعدل» الضميران عائدان للنفس الثانية المجرورة بعن أى لا يقبل من/نفس شفاعة تأتى بها ولا عدل تنتاض به لأن المقصود الأصلى إبطال عقيدة تنصل المجرم لهن عقاب الله ما لم يشأ الله ؛ ليكون الضمير فى قوله,ولا هم ينصرون، راجما إلى مرجع الضعيرين قبله . وصدا التأييس يستنبع تحتير من توهمهم الكفرة شفعاه وإبطال ما زعموه مغنيا عهم من غضب اللهمن قرايين فير بوها وجادلات أعدوها وقالوا هؤلام شغماؤنا عند الله . يوم تأفي كل تص تجادل عن تقسها ومن الفسرين من فسر قولولا تجزى شفس عن نقس شنئيا على مم الإجزاء فجل ما هو مذكور بعده من عفف الخاص على العام ولذلك قال الشيع أبن عضلية حصرت حدة الآية المانى التي اعتاد بها بنو آم في الدنيا فإن النوام في شدة لا يتخلص الآبان يُعتم له أو ينتدى أو ينصر اه والذي جمها طالة ان يتجب الناس إيقاعه في شدة اتناء لمواليه، وما فدرنا به أرشق . وقد جم كلام شيوخ بني أسد مم أمرئ التيس حين كلوه في مم أله الذي ختر من بني أسد أشرفها بينا فقداه إليك بنسمه عليك في إحدى خلال ثلاث أما إن اخترت من بني أسد أشرفها بينا فقداه إليك بنسمه نفوم في أسد من فعمها فهي أمد من نعمها فعي .

وقرأ الحجور ولا يتبل بيا تحتية باء المشارع السند إلى مذكر لمناسبة قوله بعده ولا يؤخذ سها عدل و بجوز فى كل مؤت اللفظ غير حقيق التأثيث أن يعامل معاملة المذكر لأن سيفة النذكير هى الأصل فى السكلام فلا تحتاج إلىسب، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يمتناة فوقية رعيا لتأثيث لفظ شناعة .

والشفاعة : السمى والبوساطة فى حصول نقع أو دفع ضر سواء كانت الوساطة بطلب من المنتفع بها أمكانت بمجرد سمى المتوسط ويقال لطالب الشفاعة مستشفع .

وهى مشتقة من الشفع لأن الطالب أوالتائب يأتى وحده فإذا لم يجد قبولا ذهب فأتى بمن يتوسل به فعار ذلك التنائى شافعاً للأول أى مصيّره شفعاً . والمدل بفتح الدين الموض والفداء ، سمى بالمصدر لأزالفادى يعدل الفدى يمثله فى النيمة أو الدين ويسويه به ، يقال عدل كذا بكذا أى سواه به . والنصر هو إعانة الخصم فى الحرب وغيره بقوة التاصر وغلبته . وإعاد قدم المسند إليه لزيادة التأكيد الفيد أن انتفاء فصرهم محقق زيادة على ما استفيد من ننى الفعر مم باسناده للحجهول كما أشرا إليه آنيا .

وقد كانت المهو د تتوهم أو تمتقد أن نسبهم إلى الأنبياء وكرامة أجدادهم عند الله تعالى مما بحملهم في أمن من عقابه على المصيان والممردكما هو شأن الأمر في إبن جهالهما وانحطاطها وقد أشار لذلك قوله تعالى « وقالت اليهود والنصارى محن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم » .

وقد تمسك المنزلة مهذه الآية للاحتجاج لقولهم بننى الشفاعة فى أهل السكبائر بوم القيامة لمموم نفس في سياق النق المقتضى أن كل نفس لا يقبل منها شفاعة وهو عمسوم لم يرد ما يخصصه عندهم. والمسألة فيها خلاف بين المعترلة وأسحاب الأشعرى.

واتفق المسلمون على شهوت الشفاعة يوم القيامة الطائمين والتاثيين لرفع الدرجات ، لم يختلف في ذلك الأشاعرة والمدترلة فهذا اتفساق على تخسيص المموم ابتداء . والحلاف في الشفاعة لأهل الكبائر فعندنا تقع الشفاعة لم في حط السيئات وقت الحساب أو بعد دخول جميم لما المشهر من الأحاديث الصحيحة فيذلك كتوله صلى الله عليه وسلم للكل نبي ، وعوة مستجابة وقد ادخرت دعوتى شفاعة لأمتي » وغير ذلك ، قال القانف أبو بكر الباقلانى : إن الأحاديث في ذلك بلغت مبلغ التواتر المدوى كما أشار إليه القرطى في تقل كلامه وعند المسترلة « فما تنفعه الكبائر لوجوه منها الآيات الدالة على عدم نفع الشفاعة كهاته الآية . وقوله « فانا تنفعه الشفاعة كهاته الأنهة و وهما توله و لا يشفعون إلا « ها النظائين من حجم ولا شفيع » قالوا والمصية ظم . ومنها قوله « فاغفر للذين تابوا » . والجواب عن الجيع أن عل ذلك كله في الكافرين جما يين الأدلة وأن قوله « لهن ارتفى » يدل على عن الجيع أن عل ذلك كله في الكافرين جما يين الأدلة وأن قوله « لهن ارتفى » يدل على ان هنالك وهنال الكفر وهذا لا يرضى به حكة الله وأما قوله « فاغفر للذين تابوا » دوماء المناعة .

والظاهر أن الذي دعا المسترلة إلى إنكار الشفاعة مناقاتها لحاود صاحب الكبيرة في العذاب الذي هومذهب جمهورهم الذين فسروا قول واصل بن عطاء بالمترلة بين المنزلتين بمعنى إعطاء العاصى حكم المسلم في الدنيا وحكم الكافر في الآخرة ولا شك أن الشفاعة تنافي هذا الأسراف تمسكوا به من الآيات إنما هو لقصد انتأبيد ومقابلة أدلة أهل السنة بأستالها ولم تر جوابهم عن حديث الشفاعة واحسب أنهم بجيبون عنه بأن أخبار الآحاد لا تنقض أصول الدن والخال احتاج القاضي أبو بكر إلى الاستدلا بالتواثر المنوى .والحق أن السألة أعلق بالفروع منها بالأصول لأمها لا تتعلق بذات الله ولا بصفاته ولو جاريناهم في التولى بوجوب إثابة المطيع وتعذيب المامى ، فإن الحكمة تظهر بدون الخلود وبحصول الشفاعة بعد المكث في المذاب ، فلما لم بحد في إثبات الشفاعة ما ينقض أصولهم فنعن تقول لهم: لم يبن إلا أن هذا حكم شرعى في تقدير تعذيب صاحب الكبيرة غير التائب وهو يتلق من قبل الشارع وعليه فيكون تحديد المذاب عدة معينــة أو إلى حصول عفو الله أو مع الشفاعة، ولمل الشفاعة تحصل عند إرادة الله تعالى إنهاء مدة التعذيب . وبعد فن حق الحكمة أن لا يستوى الكافرون والمصاة في مدة المذاب ولا في مقداره ، فهذه قولة ضعيفة من أنوا المناعة أن المرفح، وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع الأمة قبل حدوث المدع على ثبوت الشفاعة في الآخرة، وهو حق فقد قال سواد بن قارب بخاطب رسول الله الله عليه وسلم :

فكُن لى شفيما يوم لا ذو شفاعة بمنن ِ فتيلا عن سواد بن قارب

وأما الشفاعة الكبرى العامة لجميع أهل موقف الحساب الوارد فيها الحديث الصحيح الشهور فإن أصول المتزلة لا تأباها .

وقوله « ولا يؤخذ منها عدل » والمدل بفتح العين يطلق على الشىء المساوى شيئا والمائل له ولذلك جمل ما يفتدى به عن شىء عدلا وهو الراد هناكما فى قوله تعالى « أو عدل ذلك صياماً» قالمنى « ولا يقبل منها » ما تفتدى به عوضاًعن جرمها .

والنصر هو إعانة العدو على عدوه ومحاربه إما بالدفاع معه أو الهجوم معه فهو فى العرف سماد منه الدفاع بالقوة الذاتية وأما إطلاقه على الدفاع بالحجة محو « من أنسارى إلى الله» وعلى انتشيم والاتباع محو « إن تنصروا الله يتصركم» فهو استعارة

### ﴿ وَإِذْ نَجَيْنُكُمُ مِينَ ۚ قَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُرَّءً ٱلْمَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَنْبَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءًكُمْ وَفِي ذَاكِكُم بَلَاّةٍ مِّن زَابِكُمْ عَظِيمٌ ۖ 90

عطف على قولهردنعمتي، فيُجْمل ( إذ ) مفعولاً به كما هو في قوله تعالى « واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم » فهو هنا اسم زمان غـير ظرف لفعل والتقدير اذكروا وقت بجيناكم ، ولما غلبت إضافة أسماء الزمان إلى الجمل وكان معنى الجملة بعدها فى معنى الصدر وكان التقدير اذكرواوقت إنجائنا إياكم ، وفائدة العدول عن الاتيان بالمصدر الصريح لأن في الإتيان باذْ المقتضية للحملة استمحضارا للتكون المحيب المستفاد من هيئة الفعل لأن الذهن إذا تصور المصدر لم يتصور إلا معنى الحدث وإذا سم الجلة الدالة عليه تصور حدوث آنعمل وفاعله ومفعوله ومتعلقاته دفعة واحدة فنشأت من ذلك صورة عجيبة ، فوزان الإتيان بالمصدر وزان الاستعارةالمفردة، ووزان الإتيان بالفـل وزان الاستعارة التمثيلية ، وليس هو عطفاً على جملة « اذكروا » كما وقعرفي بمض التفاسير لأن ذلك يجمل إذ ظرفا فيطلب متعلقاً وهو ليس بموجود ، ولا يفيده حرف العطف لأن الماطف في عطف الجمل لا يفيد سوى التشريك في حكم الجملة المعطوف علمها، وليس نائبًا منــاب عامل، ولا يريبك الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه أعنى « وإذ نجينا كم » بجملة « وانقوا يوما » فتظنه ملجأ لاعتبار العطف على الجلة لما علمت فيها تقدم أن قوله « واتقوا » ناشىء عن التذكير فهو من علائق الكلام وليس بأجني، على أنه ليس في كلام النحاة ما يقتضي امتناع الفصل بين المعلوفوالمعطوف عامه بالأجنبي فإن المتعاطفين ليسابمرتبة الاتصال كالعامل والمعمول، وعُدى فعل أبحينا إلى ضمير المخاطبين مع أن التنجية إنما كانت تنجية أسلافهم لأن تنجية أسلافهم تنجية للخاف فإنه لو بق أسلافهم في عذاب فرءون الكانذلك لاحقاً لأخلافهم فلذلك كانت منة التنجية منتين: منة على الساف ومنة على الخلف فوجب شكرها على كل جيل منهم ولذلك أوجبت عليهم شريعتهم الاحتفال بما يقابل أيام النعمة عليهم من أيام كل سنة وهي أعيادهم وقد قال الله لموسى «وذكرهم بأيام الله » .

وآل الرجل أهله. وأسل آل/هل قلبت هاؤه همزة تخفيفا ليتوسل بذلك إلى تسهيل الهمزة مدا. والدليل على أن أصله أهل رجوع الهاء فى التصغير إذ قالوا أهيل ولم يسمع أويل خلافا للكسائى. والأهل والآل برادبه الأقارب والمشيرة والموالى وخاصة الإنسان وأنباعه. والمراد من آل فرعون وَزَعَته ووكلاؤه، ويختص الآل بالإشافة إلى ذي شأن وشرف دنيوى بمن يعقل فلا يقال آل الجانى ولا آل مكم ، ولما كان فرعون في الدنيا عظيا وكان الخطاب متملقاً بنجاة دنيوية من عظيم في الدنيا أطابى على أنباعه آل فلاتوقف في ذلك حتى بحتاج لتأويله بقصد النهكم كما أول قوله تعالى « أدخاوا آل قرعون أشد المذاب » لأن ذلك حكاية لـكلام يقال يوم التيامة وفرعون يومئذ محتو ، هلك عنه سلطانه .

فإن قلت إن كامة أهل تطلق أيضاً على قرابة ذى الشرف لأنها الاسم المطلق فلماذا لم يؤت بها هنا حتى لا يطلق على آل فرصون ما فيه تنويه بهم؟ قلت خصوصية لفظ آل هنا أن المقام لتعظيم النمعة وتوفير حق الشكر والنمعة تعظم بما يحف بها قالنجاة من العذاب وإن كانت نعمة مطلقاً إلا أن كون النجاة من عذاب ذى قدرة ومكانة أعظم لأنه لا يكاد ينفلت منه أحد \* ولا قرار على زار من الأسد()

وإغا جعلت النجاة من آل فرعون ولم تجعل من فرعون مع أنه الآمر بعديب بني إسرائيل تعليقاً للفعل بمن هو من متعلقاته على طريقة الحقيقة العقلية وتنبيهاً على أن هؤلاء الوزعة والمكافين بيني إسرائيل كانوا يقجاوزون الحدالأمور به في الإعناث على عادة النفذين فإلهم أقل رحمة وأشيق تقوساً من ولاة الأمور كماقال الراعي يخاطب عبد الملك بن مروان:

إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا<sup>(٢)</sup>

جاء في التاريخ أن مبدأ استقرار بني إسرائيل بمصر كان سببه دخول يوسف عليهالسلام

أُولِيَّ أُمـر اللهِ إنا معشر خُنفَاه نَسْجُدُ بكرة وأصيلا وبعد البد الذي ذكرناه :

مد البيت الذي ذ كرناه : عَ

أَخذوا المَخَاض من الفَصِيل غُلُبَّة ﴿ ظُلْمًا ۗ وُبِكْتَبُ للأَمْبِرُ أَفِيلا

<sup>(</sup>١) نصف بيت للـابغة، وأوله :

<sup>\*</sup> أُنشَتُ أَن أَبَا قَابُوسِ أُوعِدَى \*

<sup>(</sup>۲) الراعى هو عبيد بن حصين من بني عامر بن صصحة، لف الراعى لكترة وصفه للابل وهو من شعراء الدولةالأموية. وهذا البيت من تصدة خاطب بها الحليفة يشتكى من سعاة الزكاة فى ظامهم النسومه وتجاوزهم ما أمروا به شرعا وأول الأبيات :

في تربيـة العزيز طيفار كبير شرط فرعون ، وكانت مصر منقسمة إلى قسمين مصر العليا الجنوبية المعروفة اليوم بالصعيد لحكم فراعنة من القبط وقاعدتها طيوه، ومصر السفلى وهي الشالية وقاعدتها منفيس وهي القاعدة الكبرى التي هي مقر الفراعنة وهذه قد تغلب عليها العمالقة من الساميين أبناء عم ثمود وهم الذين يلقبون فى التاريخ المصرى بالرعاة الرحالين وبالهكصوص في سنة ٣٣٠٠ أو سنة ١٩٠٠ قبل السيح على خلاف ناشيء عن الاختلاف في مدة بقائهم بمصر الذي انتهى سنة ١٧٠٠ ق م ، عند ظهور العائلة الثامنة عَشْرة . فَكَانَ يُوسَفَ عَنْدَ رئيس شَرْطَ فَرْعُونَ العَمْلَيْقِ ، وَاسْمَ فَرْعُونَ يُومَّنُذُ أَبُو فَيْس أو أبيبي وأهل القصص ومن تلقف كلامهم من الفسرين سموه ريّان بن الوليد وهذا من أوهامهم وكان ذلك فى حدود سنة ١٧٣٩ قبل ميلاد المسيح ، ثم كانت سكنى بنى إسرائيل مصر بسبب تنقل يعقوب وأبنائه إلى مصر حين ظهر أمر يوسف وصار بيده حكم الملكة المصرية الشَّفلي . وكانت معاشرة الإسرائيليين للمصريين حسنة زمناً طويلاً غير أن الإسرائيليين قد حافظوا على ديمهم ولغمهم وعاداتهم فلريمبدوا آلهة المصريين وسكنوا جميعاً بجهة يقال لها أرض ( حاسان ) ومكث الإسرائيليون على ذلك نحوا من أربعاثة سنة تغلب فى خلالها ملوك المصريين على ملوك العمالقة وطردوهم من مصر حتى ظهرت فى مصر العائلة التاسمة عشرة وملك ملوكها جميع البلاد المصرية ونبغ فيهم رعمسيس الثانى الملقب بالأكبو في حدود سنة ١٣١١ قبل المسيح وكان محاربًا باسلا وثارت في وجهه المألك التي أخضمها أبوه ومنهم الأمم الكائنة بأطراف جزيرة العرب، فحدثت أسباب أو سوءظنون أوجبت تنكر القبط على الإسرائيليين وكالموهم أشق الأعمال وسخروهم ف خدمة المزارع والمبابى وصنع الآجر . وتقول التوراة إنهم بنوا لفرعون مدينة مخازن (فيثوم) ومدينة (رعمسيس) ثم خشى فرعون أن يكون الإسرائيليون أعوانًا لأعدائه عليه فأمم باستئصالهم وكأنه اطلع على مساعدة ممهم لأبناء نسبهم من العمالقة والعرب فكان يأمر بقتل أبنائهم وسى نسأتْهم ونسخير كبارهم ولا بدأن يكون ذلك لما رآى منهم من التنكر ، أو لأن القبط لما أفرطوا فى استخدام العبرانيين علم فرعون أنه إن اختلطت جيوشه فى حرب لا يسلم من ثورة الإسرائيليين فأمر باستئصالهم. وأما ما يحكيه القصاصون أن فرعون أخبره كاهن أن ذهاب ملكه يكون على يد فتي من إسرائيل فلا أحسبه صحيحاً إذ يبعد أن يروج مثل هذا على رئيس مملكة فيفي به فزيقاً من رعاياه، اللهم إلا أن يكون الكهنة قد أغروا فرعون باليهود قصدا لتخليص المملكة من الغرباء أو تفرسوا من ببي إسرائيل سوء الغوايا فابتكروا ذات الإنباء الكهنوتي لإنقاع فرعون ، يوجوب الحذر من الإسرائيليين ولمل ذبح الأبناء كان من فعل المصريين استخفافاً باليهود ، فكانوا يقتلون البهودى في الخصام القليل كما أنبأت بذلك آية « فاستفائه الذي من شيئته على الذي من عدوه » والحاصل أن التاريخ يفيد على الإجمال أن عداوة عظيمة نشأت بين القبط واليهود آلمت إلى أن استأسل القبط الإسرائيليين .

ولقد أبدع القرآن فى إجمالها إذ كانت تفاصيل إجمالهــا كثيرة لا يتعلق غرض التذكيريبيانها .

وجملة « يسومونكم سوء العذاب » حالرمين آل فرعون، يحصل بها بيان ما وقع الانجاء منه وهو العذاب الشديد الذي كان الإسرائيليون يلاتونه من معاملة القبط لهم .

ومعنى يسومونكم يعاملونكم معاملة المحقوق بما عومل به يقال سامه خسفا إذا أذله واحتقره فاستعمل سام فى معنى أنال وأعطى ولذلك يعدى للى مفعولين ليس أسلهما المبتدأ والخبر . وحقيقة سام عرض السوم أى الثمن .

وسوء المداب أشده وأفظمه وهو عذاب النسخير والإرهاق وتسليط المقاب الشديد بتذبيح الأبناء وسبي النساء والمدنى يذبحون أبناء آبائسكم ويستحيون نساء نومكم الأولين .

والراد من الأبناء قبل أطفال اليهود وقبل أربد به الرجل بدليل مقابلته بالنساء وهذا الوجه أظهر وأوفق بأحوال الأمم إذ النظنون أن الحقق والاستئسال إنما يقصد به الكبار ، ولأنه على الوجه الأول تكون الآية سكنت عن الرجل إلا أن يقال إنهم كانوا يذبحون الصغار قطماً للنسل ويسيون الأمهات استعباداً لهن ويبقون الرجال للخدمة حتى ينقرضوا على سبيل التدريج . وإيقاء الرجال في مثل هاته الحالة أشد من قتلهم . أو لمل تقصيراً ظهر من نساء بني إسرائيل ممضمات الأطفال ومربيات الصغار وكان سبيه شغلهن بشؤون أبنائهن فكان المستعبدون لهم إذا غضبوا من ذلك قتلوا الطفل .

والاستحياء استفال يدل على الطلب للحياة أى يبقونهن أحياء أو يطلبون حياتهن . ووجه ذكره هنا في معرض التذكير بما الملم من المصائب أن هذا الاستحياء للإناث كان المتصدمنه خبيثا وهو أن يعتدوا على أعراضهن ولا تجدن بدا من الإجابة بحسكم الأسر والاسترقاق فيكون قولهرويستيحيون نساء كم كناية عن استحياء خاص ولذلك أدخل في الإشارة في قوله « وفي ذلكم بلاه من ربكم عظيم » وثو كان المراد من الاستحياء ظاهره لما كان وجه لمطقه على تلك المسيية .

وقبل إن الاستحياء من الحياء وهو الفرج أى يفتشون النساء فى أرحامهن ليعرفوا هل بهن حمل وهذا بعيد جدا وأحسن منه أن لو قال إنه كناية كما ذكريًا آنقا .

وقد حكت التوراة أن فرعون أوصى القوابل بقتل كل مولود ذكر .

وجهة بذبحون أبناء كمهالخ بيان لجلة يسومونكم سوء المذاب فيكون المراد من سوء المذاب هنكون المراد من سوء المداب هنا خصوص التذبيح وما عطف عليه وهو ويستحيون نساء كم لاعرفت فكلاها بيان لمبوء المداب فكان غير ذلك من المذاب لايتد به مجاء هذا. ولك أن تحمل الجلة في موضع لبدل البعض تخسيصا لأعظم أحوال سوء المذاب بالذكر وهدذا هو الذي يطابق آية سورة إراهم التي ذكر فيهارويذبحون أبناء كم بالعطف على سوء المذاب وليس قوله ويستحيون مستانقا لانام تفصيل صنيع فرعون بل هو من جلة البيان أو البدل للمذاب ويدل لذلك قوله تمالى في الآية الأخرى « يذبح أبناء هم ويستحي نساءهم إنه كان من الفسدين» فعقب الفعلين بقوله إنه كان من الفسدين، فعقب الفعلين

والبلاء الاختبار بالخير والنبر قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات وهو مجاز مشهور حقيقته بلاء التوب بفتح الباء مع المد وبكسرها مسع القصر وهو تخلقه وترهله ولمساكان الاختبار يوجب النمجر والتعب سمى بلاء كأنه "بخلق النفس، ثم شاع فى اختبار الشر لأنه أكثر اعنانا للنفس، وأشهر استعماله إذا أطلق أن يكون للشر فإدا أرادوا به الخير احتاجوا إلى قرينة أو تصريح كقول ذهير:

جزى الله بالإحسان ما فعلا بج وأبلاهما خير البلاء الذي يباو فعلا بكل الله الذي يباو فيطلق غالبا على الصيبة التي تحل بالعبد لأن مها يختبر مقدار الضير والأناة والمراد هنا المصيبة بدليل قوله عظيم . وقيل أراد به الانجاء والبلاء بمنى إختبار الشكر وهو يعيد هنا . وتعلق الإنجاء بالخاطبين لأن إنجاء مل عامل عن عنا أبناء أو هو تعيير عن النائب سوءالعذاب وتذبيح الأبناء . أو هو على حذف مضاف أي نجينا آباء كم أو هو تعيير عن النائب

بضمير الخطاب إما لنكنة استحضار حاله وإما لكون المخاطبين منالهم وصورتهم فإن ما يثبت من الفضائل لآباء التبيلة يثبت لأعقابهم فالإتيان بضمير المخاطب على خلاف متضى الظاهر على حد ما يقال فى قوله تعالى « إنا لما طفأ الماء حملناكم فى الجارية » فالخطاب ليس بالتفات لأن اعتبار أحوال القبائل يعتبر للخلف ما ثبت منه للسلف .

﴿ وَإِذْ فَرَفَنَا بِكُمُ ٱلْبَعْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَفْنَاءَالَ فِرْعُونَ وَأَنتُمْ \* تَنظُرُونَ﴾٥٥

هذا زيادة في التفصيل بذكر نممة أخرى عظيمة خارقة للمادة بها كان تمام الإنجاء من الرعون وفيها بيان مقدار إكرام الله تمالى لمم وممجزة لموسى عليه السلام وتعدية فعل (فرقط) لى شمير هم كا تقدم. (فرقط) لى شمير هم كا تقدم. وقرق وفرق، بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد إذ التشديد يفيدة تعدية ومعناه الفسل بين أجزاء فير أن فرق يدل على شدة التفرقة وذلك إذا كانت الأجزاء المقوقة أشداتسالا وقد قبل إن فرق للأجسام وفرق للممانى نقله الترافى من بمض مشايخه وهو غير مكم كا تقدم في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التنسير بدليل هذه الآية، فالوجه أن فرق بالتشديد لما فيه علاج وعاولة وأن المختف والشدد كايهما حقيقة في فسل الأجسام وأما في فصل الممانى الملتبسة فيجاز . وقد اتفت الغراءات المتواترة المشرعى قراءة فرقنا بالتخفيف فعلى الشديد خفيفا

\* وتصفر في عين العظيم العظائم \*

وأل فى البحر للعهد وهو البحر الذى عهدوه أعنى بحر القلزم المسمى اليوم بالبحر الأحمر وممتنه التوراة بحر سوف .

والباء فى بكم إما للملابسة كما فى طارت به المنقاء وعدا به الفرس . أى كان فرق البحر ملابسا لكم والمراد من الملابسة أنه يغرق وهم يدخلونه فسكان الفرق حاصلا بجانبهم . وجوز صاحب الكشاف كون الباء للسبئية أى بسببكم يعنى لأجلكم .

والحطاب هنا كالحطاب في قوله « وإذ نجيناكم من آل فرعون » .

وقوله «فأنجيناكموأغرقنا آل فرعون» هو محل ألمنةً وذكر النممةوهو بجاتهم من الهلاك وهلاك عدوغم. قال الدرزدق: كيف ترانى قاليا عبنى قد قتل الله زياداً عنى فيكون قوله,وإذ فرقنا بكم البحر، تمهيدا للمنة لأنه سبب الأمرين النجاة والهلاك وهو مع ذلك معجزة لموسى عليه السلام .

وقد أشارت الآية إلى ما حدث ابنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر من لحاق جند فروع من مصر من لحاق جند فرعون بهم لمنعهم من مفادرة البلاد المصرية وذلك أنهم لما خرجوا ليلا إلما باذن من فرعون كما تقول التوراة و بعض المواضع ، وإما خفية كما عبرت عنه التوراة بالهروب ، حصل لفرعون ندم على إطلاقهم أو أغرا فبصض أعوانه بسدهم عن الخروج لما فى خروجهم من إضاعة الأعمال التي كانوا يسخرون فيها أو لأنه لما رآهم سلكوا غير الطريق المأتوف لاجتياز مصر إلى الشام ظهم رومون الانشار في بعض جهات مملكته المصرية فحدى شرهم إن هم بعدوا عن مركز ملك وعجتمع قوته وجنده .

إن بي إسرائيل المخرجوا من جهات حاضرة مصر وهي يومثد مدينة منفيس (١/ إبساكو) الطريق المألوف لبلاد الشام إذ تركوا أن يسلكوا طريق شاطئ بحر الروم ( المتوسط ) فيدخلوا برية سينا من غير أن يحترقوا البحر ولا يقطموا أكثر من اتنق عشرة ممحلة أعنى مائين وخمين ميلا وسلكوا طريقا جنوبية شرقية حول أهل البحر الأحر اللا يسلكوا الطريق المألوفة الآهة بقوافل المعربين وجيوش النراعنة فيصدوهم عن الاسترسال في سيرهم أو يُلخح بهم فرعون من يردهم لأن موسى علم بوسى كما قال تعالى « وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنكم متبعون » إن فرعون لا يلبث أن يصسيدهم عن المفى في سيرهم اطفلك بهم بالأمم الإلهي طريقاً غير مطوونة فكانوا معتمارين الوقوف أمام البحر في موسى أن يضر به بمماه فاقلق وصار فيه طريق بس ممت عليه بنو إسرائيل وكان جند موسى أن يضر به بمماه فاقلق وصار فيه طريق بس ممت عليه بنو إسرائيل وكان جند فرعون قد لحق بهم ورام انتجام البحر وراء هانطيق البحر عليه فغرقوا.

<sup>(</sup>۱) لأن مقر الإسرائيلين كان بمصر السفل كما نقدم وكانت قاعدتها منفيس وهى يوم دخول. بنى لمسرائيل لحسكم العالفة، وكان مقر الفراعنة أيام خروج مصر السفل منهم بمدينة طبوة أو طبية قاعدة. مصرالعليا ، ثم رجود المنفيس وكان خروج بنى إسرائيل من مدينة تسمى رعميس في جهات مصر السفل .

وقوله « وأغرتنا آل فرعون » أى جنده وأنصاره . ولم يذكر فى هاته الآية غرق فرعون لأن عمل المنة هو إهلاك الذين كانوا المباشرين لتسخير بني إسرائيل وتعذيبهم والذين هم قوة فرعون وقدذكر غرق فرعون فى آيات أخرى تتكلم عليها فى موضعها إن شاء الله وكان ذلك فرزمن الملك « منفتات » وبقال له « منفطة » أو « مينيتاه » من فراعنة المائلة التاسعة عشرة فى ترتيب فراعنة مصر عند المؤرخين .

قوله « وأنتم تنظرون » جملة حالية من الفاعل وهو ضمير الجلالة فى فرقنا وأنجينا يقدر إعمال الأول لأن الجلة لا تضمر كما لا يضمر فى التنازع فى الظرف نحو مسكن وفرا عندك ولمل هذا مما يوجب إنجال الأول وهذا الحال زيادة فى تقرير النعمة وتنظيمها فإن مشاهدة المنم عليه للنعمة لذة عظيمة لاسيا ومشاهدة إغراق المدو أيضاً نعمة زائدة كما أن مشاهدة موجزة تربدهم إيمانا وحادث لا تنانى مشاهدته لأحد . ويجوز أن تكون الجلة حالا من المفدول وهو آل فرعون أى تنظروبه ، ومفعول تنظرون عذوف ولا يستقع جمله منزلا منزلة اللازم .

وإسناد النظر إليهم باعتبار أن أسلافهم كانوا ناظرين ذلك لأن النعمة على السلف نعمة على الأبناء لا محالة فضمير الخطاب مجاز .

## ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرَكِينَ لَيْنَاةً ثُمَّ ٱلْتَّفَدُ ثُمُّ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِمِهِ وَأَنتُمُ \* ظَالِيمُونَ \* ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ ﴾ \*\*

نذكير لهم بنمه عنو الله عن جرمهم المظيم بعبادة غيره وذلك مما فعله سلفهم ، فإسناد تلك الأفعال إلى ضمير المخاطبين باعتبار ما عطف عليه من قوله «ثم عفونا عنكم» فإن المفو عن الآباء منة عليهم وعلى أبنائهم يجب على الأبناء الذكر عليه كما تقدم عند قوله « اذكروا نعمتى التى أفعت عليكم » .

ووقع فى الكشاف وتفسير البغوى وتفسير البيضاوى أن الله وعد موسى أن يؤتيه الشريعة بعد أن عاد بنو إسرائيل إلى مصر بعد مهلك فرعون وهذا وهم فإن بنى إسرائيل لم يمودوا إلى مصر البتة بمد خروجهم كيف والآيات صريحة فى أن زول الشريعة كان بطورسينا وأن خروجهم كان ليمطهم الله الأرض المقدسة التي كتب الله لهم وقد أشارف الكشاف فى سورة الدغان إلى التردد فيه ولا ينبنى التردد فى ذلك .

وقوله «ثم اتخذتم المجل من بده» هو القصود وأما ما ذكر قبله فهوتسم بيد وتأسيس لبنائه ومهويل لذلك الجرم إظهارا السمة عنو الله تعالى وحلمه عنهم . وتوسيطالتذكير بالعفو عن هذه السيئة بين ذكر النم الذكورة سماهاة لترتيب حصولها فى الوجود ليحصل غرضان نموض التذكير وغرض عوض تاريخ الشريعة .

والمراد من الواعدة هنا أمر الله موسى أن ينقطع أدبعين ليلة لمناجة الله تعالى وإطلاق الوعد على هذا الأمر من حيث إن ذلك تتريف لموسى ووعد له بكلام الله وبإعطاء الشربهة . وقراءة المجهور هواعدنا بأنف بعد الواوعي سينة الفاعلة المتتضية حصول الوعد من جانبين والماعد والموعد والمفاعلة على غير بابها لمجرد التأكيد على حد سافر وعاقاه الله، وعالج المريض وقاتله الله، فتكون عازاً في التحقيق لأن الفاعلة تقتضى تكرر الفعل من قاعلين فإذا أخرجت عن بابها بني التكرر لازمه وهو المبالفة والتحقق فتكون بمنزلة التوكيدالفظى. والأشهر أن المواعدة لما كان غالب أحوالها حصول والتحقق فتكون بمنزلة التوكيدالفظى. والأشهر أن المواعدة لما كان غالب أحوالها حصول الوعد من الجانبين شاع استمهال سيفها في مطلق الوعد وقد شاع استمهالها أيضا في خصوص التواعد بالملافاة كما وقع في حديث الهجرة «وواعداه غار ثون» وقول الشاعى:

فواعديه سَرْحُتَي مالك أو الرُّبا بينهما أسهلا

واستممات هنا لأن المناجاة والتكلم يقتضى القرب فهو بمنزلة اللقاء على سبيل الاستدارة ولذلك استخدى هن ذكر الموهود به الظهور ومن سينة المواعدة . وقيل المناعلة على بامها بتقدير أن الله وعدموسى أن يعطيه الشريعة وأمره بالحضور النتاجاة فو عدموسى ربه أن يمثل لذلك ، فكان الوعد حاصلا من العلم فين وذلك كاف في تصحيح المناعلة بقطع النظر عن اختلاف الموعود به، وذلك لا ينافي المفاعلة لأن مبنى سينة المناعلة حصول فعل منائل من جانيين لاسبا إذا لم يذكر المتعلق في الله غنا لقصد الإيجاز البديع لقصد إعظام المتعلق من الجانيين، ولك أن تقول سوغ حدقه علم المخاطبين به فإن هذا الكلام مسوق للتبذكير لا للاخبار والتذكير يكتني فيه بأقل إشارة فاستوى الحذف والذكو فرجح الإيجاز وإن كان الغالب أعاده . وقرأ أبو عمرو وأبو جنفر ويعقوب,وعدنا,بدون ألف عقب الواو على الحقيقة .

وموسى هو رسول الله إلى بني إسر اثيل وصاحب شريعة التوراة وهو موسى بن عمران ولم مذكر اميرجده ولكن الذي جاء في التوراة أنه هو وأخوه هارون من سبط لاوي بن يعقوب . ولد بمصر في حدود سنة ألف و خميائة قبل ميلاد عيسي ولما ولدته أمه خافت عليه أن يأخذه القبط فيقتلوه لأنه في أيام ولادته كان القبط قد ساموا مني إسر اثيل سوء المذاب لأسباب غمر مشروعة كما تقدم عند قوله تمالى « يذبحون أبناءكم» فأمر ملك مصر بقتل كل ذكر . يولدفي بني إسرائيل، وأمه تسمى «يوحاند» وهي أيضاً من سبطلاوي وكان زوجها قد توفي حين ولدتموسي فتحيلت لإخفائه عن القبط مدة ثلاثة أشهر ثم ألهمهاالله فأرضته رضمةووضمته في سفط منسوج من خوص الىردى وطلته بالمغرة والقار لئلا يدخله الماء ووضعت فيه الولد وألقته فى النيل بمقربة من مساكن فرعون على شاطئ النيل ووكات أختاله اسمها مريم بأن ترقب الجهة التي يلقيه النيل فيها وماذا يصنع به وكان ملك مصر فى ذلك الوقت تقريباً هو فرعون رعمسيس الثاني ، ولما حمله النهر كانت آبنة فرعون المسماة ثرموت مع جَوار لها يمشين على حافة النهر لقصد السباحة والتبرد فيماثه قيلكانوا في مدينة عين شمس فلما بصرت بالسفط أرسلت أمة لهالتنظر السفط فلما فتحنه وجدن الصبي فأخذته ابنة فرعون إلى أمها وأظهرت مرىم أخت موسى نفسها لابنة فرعون فلمارأت رقة ابنة فرعون على الصبى قالت إن فينا مرضماً أفأذهب فادعوها لترضعه؟فقالت نعم فذهبت وأتتبأمهوسي. وأخذت امرأة فرعوزالولد وتبنتهوسمتهموشي قيل إنه مركب من كُلَّة «مو » بمعنى الماء وكلة « شي » بمعنى المنقَذ وقد صارت فى العربية موسى والأظهر أن هذا الاسم مركب من اللغة العبرية لامن القبطية فلعله كان له اسم آخر في قصر فرعون وأنه غير اسمه بعد ذلك . ونشأ موسى في بيت فرعون كولد له ولما كبر علم أنه ليس بابن لفرعون وأنه إسرائيلي ولمل أمه أعلمته بذلك وجعلت له أمارات يوقن مها وأنشأه الله على حب العدل و نصر الضعيف وكان موسى شديداً قوىالبنية ولما بلغ أشده في حدود نيف وثلاثين من عمره حدث له حادث قتل فيه قبطيًا انتصاراً لإسرائيلي ولمل ذلك كان بمد مفارقته لقصر فرعون أى بعدموت مربيه فخاف موسى أن يقتص منه وهاجر من مصر ومر في مهاجرته بمدين وتزوج ابنة شعيب ثم خرج من مدين بعد عشر سنين وعمره يومئذ نيف وأربعون سنة . وأوحى الله إليه فى طريقه أن يخرج بنى إسرائيل من مصر وينقذهم من ظلم فرعون فدخل مصر ولتى أخاه هارون فى جملة قومه فى مصر وسمى فى إخراج بنى إسرائيل من مصر بما قسه الله فى كتابه وكان خروجه بنى إسرائيل من مصر فى حدود سنه ١٤٦٠ ستين وأربهائه وألف قبل السيح فى زمن منفطاح التائى وتوفى موسى عليه السلام قرب أربحا على جبل نيبو سنة ١٣٨٠ تمانين وثلاثمائة وألف قبل ميلاد عيسى ودفن هنالك وقبره غير معروف لأحد كما هو فص التوراة .

وتوليه أربين لية إنتصب على أنه ظرف لتملق واعدنا وهو اللقاء الموعود به ناب هذا النظرف عن التملق أي مناجة وإن الله الفلوف عن التملق أي مناجة وإن المناطقة وإن على مناطق والنطاق المناطقة والنطق على المناطق المناطقة المن

وبما حررناه فى قوله « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » تستنى عن تطويلات واحمالات جرت فى كلام الكانبين هنا من وجوه ذكرها التفترانى وعبد الحسكيم وقد جم الوجه الذى أبديناه محاسنها . وجمل الميقات ليالى لأن حسامهم كان بالأنهبر الفعرية .

وعطفت جملة اتخذتم المجل من بعده يحرف ثم الذي هو في عطف الجل للتراخى الترتبي للإشارة إلى ترتب في درجات عظم هذه الأحوال وعطف ثم عنو نا عنكم من بعد ذلك أيضاً لتراخى مرتبة المفو العظم عن عظم جرمهم فروعى في هذا التراخى أن ماتضمنته هذه الجل عظائم أمور في الخير وضده تنبيها عمل عظم سعة رحمة الله بهم قبل المصية وبعدها وحذف المفول الثاني لا تخذتم لظهروه وعلمهم به ولشناعة ذكره وتقديره معبوداً أو إلهاوبه كالا لا بالنكوص على أعقابهم عما كانوا عليه من التوحيد والانضاص في نهم الله تعالى وبأنهم كانوا جديرين بالتنظارهم المعرف كانوا عليه من التوحيد والانضاص في نهم الله تعالى وبأنهم كانوا جديرين بالوقاء لموسى فلا يحدثوا ما أحدثوا في مفيه بعد أن رأوا محبراته وبعد أن سهام عن هاته المبادة إلى أن الأبحاذ ابتداً من أول أزمان بعدية منيب موسى عليه السلام

وهذه أيضاً حلة غربية لأن شأن التنير عن العهد أن يكون بعد طول النيب على أنه ضف في العهدكما قال الحرث بن كلدة :

فا أدرى أغيَّرهم تناع وطول العهد أم مال أصابوا
 فق قوله من بعده يتعريض بقة وفائهم في حفظ عهد موسى.

وقولهمن بعده إى بعد منييه وتقدير النصاف مع بعد المضاف إلى اسم المتحدث عنه شائم فى كلام العرب لظهوره بحسب المقام وإذا لم يسكن ما يعنيه من المقام قالاً كثر أنه يراد به بعدالموت كافى قوله تعالى قائم لن يبعث الله من بعده رسولا، وقوله نزالم ترالى الملام من بنى إسرائيل من بعد موسى".

وإنما أنحذوا المنجل تشبها بالكنمانيين الذين دخلوا إلى أرضهم وهم الفنيقيون سكان سواحل بلاد الشام فإسهم كانوا عبدة أوثان وكان المنجل مقدساً عندهم وكانوا يمتلان أعظم شواحل بلاد الشام فإسهم كانوا عبدة أوثان وكان المنجل مجلس على كرسى ماداً دراعيه كتناول شيء بحتضنه وكانوا بحمونه بالنار من حفرة تحت كرسيه لايتفطن لها الناس فكانوا بقربون أله القرابين وكانوا بقربون أمارة فبول القربان فتباً لحيابهم وما يصنعون . وكان يسمى عندهم «بعلا» وربما سحوه «مولوك» وهم أمة سامية لشها وعوائدها تشهد في الغالب لنة وعوائد الدب فلما مربهم بنو إسرائيل فالوا لموسى الجمل الا إلها كما كما آلمة فانتهرهم موسى وكانوا يخشونه فلما ذهب للمناجاة واستخلف عليهم هارون استضعفوه وظنوا أزموسى هلك فأنحذوا العجل الذي مسعوه من ذهب وفضة من حليتهم وعبده .

وقوله, وأنّم ظالمون, جال مقيدة لاتخذتم ليكون الِاتخاذ مقترنا بالظلم من مبدئه إلى منهاه وفائدة الحال الإشعاد بانقطاع عذرهم فيا صنعوا وأن لا تأويل لهم فى عبادة العجل أو لأنهم كانوا مدة إقامتهم بمصر ملازمين للوحيد محافظين على وصية إبراهيم ويعقوب لذريهما بملازمة التوحيد فكان انتقالم إلى الإشراك بعد أن جاءهم رسول انتقالا عجبياً .

فلذلك كانوا ظالمين في هذا الصنع ظلماً مضاعفاً فالظاهر أن ليس المراد بالظلم في هانه الآية الشرك والكذر وإن كان من معانى الظلم في اصطلاح القرآن لظهور أن اتحاذ المجل ظم فلا يكون للحال معه موقع . وقد اطلعت بعد هذا على تفسير الشيخ محمد بن عوفة التونسي فوجدته فالروائم ظالمون أي لاشمهة لكم في اتخاذه.

وقوله «ثم عنونا عنكم من يعد ذلك » هر عمل المنة وعطفه بنم لداخى رتبة هذا الدفوق أنه أعظم من جميع تلك النم التي سبق عدها فنيه زيادة الله قالمتصود من الكلام هو المعلوف بنم وأما ما سبق من قوله « وإذ واعدنا موسى أربين ليلة » إلى فهر تمهيد له وتوسيف لما حف بهذا الدفو من عظم الذب. وقوله بن بعد ذلك بحال من ضمير عفونا متيدة للمنو إنجاباً به أى هو عفو حال حصوله بعد ذلك الذب العظم وليس ظرفاً لمنواً متملقاً بمنونا حتى بناخ الدفو من أخير الدفو أمتملقاً متناخ المنو عنه وإغلها بناخ مناف يكون تأكيدا لمدلول ثم تأخير الدفو وإغلها شاعته بتأخير الدفو عنه وإغلها الجاء قوله ذلك مقترناً بكاف خطاب الواحد في خطاب الجاءة لأن ذلك لكونة لكرة أسماء الإشارة استعمالا بالإنواد إذ خطاب المود أكثر أسماء الإشارة استعمال بالإنواد إذ خطاب المود أكثر المها في المعنى عن قصد الخطاب إلى معنى البعد ومثل هذا في كلام الموب كثير لأن التثنية والجمع شيئان خلاف الأسل لا يصار البهما المتدين معناها فإذا لم يقصد تميين معناهما فالمدير البهما اختيار عض .

وقوله, لملكم تشكرون, رجاء لحصول شكركم ، وعدل عن لام التعليل إيجاء إلى أن شكرهم مع ذلك أمر يتطرقه احيال التخاف فذكر حرف الرجاء دون حرف التعليل من بديم البلاغة فتفسير لعل بمعنى لكي يفيت هذه الخصوصية وقد تقدم كيفية دلالة لعل على الرجاء في كلام الله تشالى عند قوله « يأأيها الناس اعبدوا ربكم \_ إلى قوله ـ الملكم تتقون » . ومعنى الشكر تقدم في قوله تعالى « الحمد الله رب العالمين » وللنزال فيه باب حافل عدلنا عن ذكره لطوله فارجم إليه في كتاب الإحياء .

#### ﴿ وَإِذْ وَا تَبْنَا مُوسَى ٱلْكَتَلَبَ وَالْفُرْفَانَ لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ ﴾ 53

هذا تذكير بنمه ترول الشريعة التي بها سلاح أمورهم وانتظام حياتهم وتأليف جاعتهم مع الإشارة إلى تمام النعمة وهم يعدونها شعار بحدهم وشرفهم لسعة الشريعة الذلة لهم حتى كانت كتاباً فكانوا به أهل كتاب أي أهل علم تشريع ، والمراد من الكتاب الثوراة التي أوتها موسى فالتعريف للعهد، وينتبر معهاما ألحق بها على نحو ماقدمناه في قوله تعالى « ذلك الكتاب » . والفرقان مصدر بوزن فعلان مشتق من الفرق وهو الفسل استمير لمميز الحق من الباطل فهو وصف لنوى للتفرقة فقد يطلق على كتاب الشريعة وعلى المحبرة وعلى نصر الحلحق على الباطل وعلى الحجة التائمة على الحق على الباطل وعلى الحجة التائمة على الحق وعلى ذلك جاءت آيات « تبارك الذى نزل الدون على عبد هد ولقد آتينا موسئى وهارون الفرقان على عبد على السحورة والله وقال (يوم الفرقان يوم النسق الجمان) يسعى يوم النصر يوم بدر وقال روازل المحرورة والإنجيل الآية . والظاهر أن المارد به هنا المحبرة أو الحجة لثلا يلزم عطف السفة على موسوفها إن أديد بالهرقان الكتاب الفارق بين الحق والباطل والصفة لا يجوز أن تنبع موسوفها بالعطف ومن نظر خلك بقول الشاعر :

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم

فقد سها لأن ذلك من عطف بعض الصفات على بعض لا من عطف الصفة على الموصوف كما نبه عليه أبو حيان .

وقوله « لملكم پتندون » هو عـــل المنة لأن إنيان الشريمة لو لم يكن لاهتدائهم وكان خاصراً على عمل موسى به لم يكن فيه نعمة عليهم . والقول فى لعلسكم بهتدون كالقول فى لعلسكم إنشكرون السابق .

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مِلْغَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَتُمْ ۚ أَ نَفْسَكُم بِاتَّخَاذِكُمُ ٱلْمِعْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِيِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَ نَفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْسَدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ٤٥.

مده نمعة أخرى وهى نمعة نسختكايف شديد عاميم كان قد جعل جارا لما التترفوه من إثم عبادة الوثن فحسل المغو عنهم بدون ذلك التكايف فتمت اللة ومهذا سح جعل هذه منة مستقلة بعد المنة المتضمن لها قوله تعالى «ثم عنو ناعتكم من بعد ذلك» لأناللفو عن المؤاخذة بالذب فى الآخرة قد يحصل مع المقوبة الدنيوية من حد ومحوه وهو حيثلذ منة إذ لو شاء الله لجمل للذب عتابين دنيوى وأخروى كما كان الذب النفس والبدن ولكين الله مرحته جمل الحدود جوابر في الإسلام كما في الحديث الصحيح فلما عنا الله عن بني إسرائيل على أن يتناوا أغسبهم فقد تفصل بإسقاط المقوبة الأخروبة التي هي أثر الذب ولما نسخ تسكليفهم يقتل أغسهم فقد تفصل بذلك فصارت منتان .

فقول موسى لقومه ( إنكم ظلم أضكم باتخاذكم المجل فحوبوا إلى بارشكم فاقتلوا أنسكم اقتلوا أنسكم اقتلوا أنسكم المتحل تشريع المتحلة المتحلة

وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها

وإما بأن يقتل من أبيد و الدجل عابد به و كلام التوراق هذا النرض في غاية الإبهام وظاهره أن موسى أمره الله أن يند الله الله وين ( الذين هم من سبط لاوى الذى منه موسى وهارون ) أن يقتلوا من عبد المجل بالسيف وأنهم فعلوا وقتلوا ثلاثة آلاف نفس ثم استشفع لهم موسى فنفر الله لهم أى فيكون كم قتل أقسهم منسوخاً بعد المعل به ويكون الدى فليقتل بعضاك بعضا ، قالا نفس مراد بها الأشخاص كافى قوله تعالى « فإذا دخلهم بيوتاً فسلموا على أنفسكم » أى فليسم بمنسوخاً بعن لا يفسكون دماء كم » الفاعل على أنفسكم دماء بعض وقوله عقبه « ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم » قالفاعل والنفس منا على معنى القتل المجازى وهو التدليل والقهر على خوقول المرئ القيس « فى أعشار قلب مقتل » وقوله خر مقتلة أو مقتولة ، أيم هذلله سورتها بالماء ، قال بحر بن زهر :

إن التي ناولتمني فرددتُها ويُتِلتُ وُتِلتَ فَهَامَهَا لَمُ تَقَتَل (١)

وفيه بمد عن اللفظ بل غالفة لنرض الامتنان لأن تذليل النفس-وقهرها شريعة غير منسوخة.

 <sup>(</sup>١) ومن معن اللتل قل التذليل جاء سبى بجازى آخر وهو إلمالان اللتل على إنقان العمل لأن ق
 الإنقان تذليلا للمصنوع من ذلك قولهم قتل اللسان علماء وقرى الدهر جبرة وقوله تقل و وما قاوه يقينا على وجه
 (٢٦ / ١ – النجر ٢)

والظلم هنا الجنابة والمصبة على حدقوله « إن الشرك لظلم عظم » . والفا في قوله «فتوتوا » فا التسبب لأن الظلم سبب في الأمر بالتوبة فالفاء لتغريع الأمر، على الحبر وليست هنا عاطفة عند الزخشري وابن الحاجب إذ ليس بين الحبر والإنشاء رتب في الوجود، ومن النحاة من لا يرى الفاء تخرج عن العطف وهو الجارى على عبارات الجمهور مثل ساحب مغنى اللبيب فيجمل ذلك عطف إنشاء على خبر ولا ضير في ذلك . وذكر التوبة تقدم في قوله تمالى « تعلق آدم من ربه كالت نتاب عليه » .

والفاء في قوله «فانتلوا أغسكم» ظاهرة في أن تتلهم أغسبهم بيان النتوبة المشروعةله فتحكون الفاء للترتيب الذكرى وهو عطف مفصل على مجمل كتوله تعالى «فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فنالوا أرنا الله جهرة »كمافي مغنى اللبيب وهوينتضى أنها تفيدالترتيب الالتمقيب. وأما ساحب الكشاف غليه بالمزم على أوأما ساحب الكشاف عليه بالمزم على الفعل فيكون مابعده مهتباً عليه ومعتباً وهذا الوجه لم يذكره صاحب المغنى وهذا لا يتأتى في قوله نعالى: «فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فنالوا»، وثانيهما جمل التوبة المطلوبة شاملة لأقوال وأعمال آخرها قتلهم أغسهم فتكون الفاء للترتيب والتعقيب أيضاً.

وعندى أنه إذا كان الجملة الثانية منزلة مثرلة البيان من الجلة الأولى وكان الأولى معلوفة بالفاء كان الأصل في الثانية أن تقطع عن العطف فإذا قرنت بالفاء كاني هذه الآية كانت الفاء الثانية مؤكدة للأولى، ولمل ذلك إنما يحسن في كل جملتين تسكون أولاها فيلا غير محسوس وتسكون الثانية فعلا محسوساً مبين الفعل الأول فينزل منزلة حاصل عقبه فيقرن بالفاء لا يحسل عامه إلا بعد تقرير الفعل الأول في النفس ولذلك قربه ساحب الكشاف بتأوير الفعل الأول في النفس ولذلك قربه ساحب الكشاف

والبارى ْ هو الخالق الخلق على تناسب وتعديل فهو أخص من الخالق ولذلك أنبع به الخالق قوله تعالى « هو الله الخالق البارى ْ » .

وتسير موسى عليه السلام في كلامه بما يدل على معنى لفظ البارئ فى العربية بحريض على التوبة لأمها رجوع عن المصية فضها معنى الشكر وكون الخلق على مثال متناسب تربد تحريضاً على شكر الحالق . وقوله « فتاب عليكم » ظاهر في أنه من كلام ألله تمالى عند تذكيرهم بالنعمة وهو على التذكير من قوله « وإذ قال موسى لقومه » إلخ ظالفى مستعمل في بابه من الإخبار وقدجاء هلى طريقة الالتفات لأن المقام الشكام فعدل عنه إلى النيبة ورجعه هنا سبق معاد ضميرالنيبة في حكاية كلام موسى. وعطفت الفاء على محفوف إيجازاً أي فقعلم فتاب عليكم أو فعرت على حد «أن اضرب بعماك البحر فائتلق » أي فضرب ، وعطف بالقاء إشارة إلى تعقيب جرمهم بتوبته تمالى عليهم وعدم تأخيرها إلى ما بعد استفسال جميع الذين عبدوا المجل بل نسخ ذلك بقرب تروله بعد العمل به قليلا أو دون العمل به وفي ذلك رحمة عظيم بدون تكليفهم توبة شافة بل أكتفاء بمجرد ندمهم وعزمهم على عدم اا،ود لذلك .

ومن البعيد أن يكون «فتاب عليكم» من كلام موسى لما فيه من لزوم حذف في الكلام غـير واضح القرينة؛ لأنه يازم تقدير شرط تقديره فإن فعلتم يتب عليكم فيكون مراداً منه الاستقبالوالفاء فصيحة، ولأنه يعرى هذه الآية عن عمل النعمة الذكر به إلا تضمنا

وجمة « إنه هو التواب الرحم » خبر وتناء على الله ، وتأكيده بحرف التوكيد لتنزيلهم منزلة من يشك في حصول التوبة عليهم لأن حالهم في عظم جرمهم حال من يشك في قبول التوبة عليه وإنما جم التواب مع الرحيم لأن توبته تمالى عايهم كانت بالمفو عن زلّة انحفاذهم المجل وهي زلة عظيمة لا ينفرها إلا النفار ، وبالنسخ لحكم قتلهم وذلك رحمة فسكان للرحيم موقع عظيم هنا وليس هو لجرد الثناء .

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ مِلْمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ ثُكُمُ الْصَّاعِقَةُ وَأَ أَنتُم " نَظُرُونَ أَنَّمَ بَمَشَلُكُم مِينَ إِلَمْدِ مَوْ تِيكُمْ لَمَلَّكُمْ نَشُكُرُونَ ﴾ ذكر بنجة أخرى نشأت بعد عقاب على جفاء طبع فحول اللة والنعمة هو قوله «ثم بعثناكم» وما قبله تمهيد له وتأسيس لبنائه كما تقدم فى قوله « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » الآية ، والقائلون هم أسلاف الخياطين وذلك أنهم قانوا لموسى لن نؤمن لك حتى ترى الله

والظاهر أن هذا القول وقع مهم بعد المفو عن عبادتهم المجل كما هو ظاهر تربب الآيات روى ذلك البغوى عن السدى ، وقبل إن ذلك سألوه عند مناجاته وأن السائلين هم السبت المتعادل المتعادل المتعادل المتعادل وقبل السبت المتعادل المتعادل وقبل المتعادل المتعادل وقبل المتعادل المتعادل وقبل المتعادل المتعادل المتعادل وقبل المتعادل المتعادل وقبل المتعادل المتعادل والمتعادل المتعادل والمتعادل المتعادل المتعادل والمتعادل المتعادل المتعادل والمتعادل المتعادل والمتعادل المتعادل ا

و إنماعدى نؤمن باللام لتضمينه معنى الإفرار بالله ولن نقرلك بالصدق والذى دل على هذا الفعل المحذوف هو اللام وهى طريقة التضمين .

<sup>(</sup>١) انظرسفر التثنية الإصحاخ.

والحيرة مصدر بوزن قعلة من الجهر وهو الظهور الواضح فيستعمل في ظهور الدوات والأسوات حقيقة على قول الراغب إذ قال «الجهر ظهور الشيء بإقواط اما بحاسة البصر محو رايته جهارا ومنه جهر البر إذا أظهر ما هماه ولها مجاسة السمع نحو «وإن مجهر بالقول» وكلام الكشاف مؤذن بأن الجهر بجاز في الرؤية بتشبيه الذي برى بالعين بالجامر بالصوت وفي والذي يرى بالعين بالجامت، وكان الذي حداء على ذلك اشتهار استعمال الجهر في الصوت وفي همذا كله بعد إذ لا دليل على أن جهرة الصوت هي الحقيقة ولا سبيل إلى دعوى الاشتهار في جهرة الصوت حتى يقول قائل إن الاشتهار من علامات الحقيقة على أن الاشتهار إنما يعرف به الجاز انتليل الاستعمال، وأما الاشتهرية فليست من علامات الحقيقة ، ولأنه لا نكتة في هذه الاستمارة ولاغرض برجع إلى الشبه من هذا التشبيه فإن ظهور الذوات أوضح من ظهور الأسوات ، وانتصب جهرة على الفعول المطلق لبيان نوع فعل ترى لائن من الرؤية ما يكون لمحة أو مم سائر شفاف فلا تكون واضحة .

ووجه المدول عن أن يقول عيانا إلى قوله جهرة لأن جهرة أفسح لفظا لخفته، فإنه نمير مبدو. بحرف حلق والابتداء بحرف الحلق أنسبالتحلق من وقوعه فى وسط السكلام ولسلامته من حرف الملة وكذلك بجمتي البلناء بعض الألفاظ على بعض لحسن وقمها فى السكلام وخفتها على السمم والقرآن السهم الملى فى ذلك وهو فى غاية الفصاحة.

وقوله «فأخذتك الساعقة» أى مقوبة لهم عما بدا سهم من المجرفة وفقة الأكراث بالمجزات. وهذه مقوبة دنيوبة لاندل على أن الماقب عليه حرام أو كفر لا سيا وقد قدرأن موتهم بالساعقة لا يدوم إلا فليلا فلم تكن مثل ساعقة عاد وتحود . وبه تعلم أن ليس فى إسابة الساعقة لهم دلالة على أن رؤية الله تمالى مستحيلة وأن سؤالها والإلحاح فيه كفر كما زعم المنزلة وأن لا حاجة إلى الجواب عن ذلك بأن الساعقة لاعتقادهم أنه تمالى يشبه الأجسام فكانوا بذلك كافرين إذ لادليل في الآية ولا غيرها على أنهم كفروا ، كيف وقد سأل الرؤية موسى عليه السلام .

والصاعقة نار كهربائية من السحاب تحرق من أصابته، وقد لا تظهر النار ولكن يصل هواؤها إلىالأحياء فيختنتون بسبب ما يخالط الهواء الذى يتنفسون فيه من الحوامض الناشئة عن شدة الكهربائية، وقد قبل: إن الذى أصابهم نار، وقبل سموا صعقة فمانوا . وتوله وأنم تنظرون فائدة التغييد بهذا الحال عند صاحب الكشاف الدلالة على أن الصاعقة التي أصابهم بما رى، وقال القرطبي أى وأنم ينظر بعضكم إلى بعض أى مجتمعون . وعندى أن منمول تنظرون محدوف وأن تنظرون بممنى محدون الأنظار عند رؤية السحاب على جبل الطور طمما أن يظهر لهم الله من خلاله لأمهم اعتادوا أن الله يكلم موسى كلاما يسمعه من خلال السحاب كم تنوله التوراة في مواضع ، فنائدة الحال إظهار أن المقوبة أصابهم في حين الإساءة والمجسرفة إذ طعموا فيا لم يكن لينال لم .

وقوله « ثم بعثنا كم من بعد موتسكم » إيجاز بديع، أى فمتم من الصاعقة « ثم بعثنا كم من بعد موتكم » وهذا خارق عادة جعاءاللهمنجزة لموسى استجابة لدعائه وشفاعته أوكرامة لمم من بعد تأديمهم إن كان السائلون هم السيعين فإنهم من صالحى بنى إسرائيل .

فإن قلت إذا كان السائلون هم الصالحين فكيف عوقبوا .

قلت قد علمت أن هذا عقاب دنيوى وهو ينال الصالحين ويسمى عند الصوفية بالنتاب وهو لايناق الكرامة، ونظيره أن موسى أل رؤية ربه فتجلى الله للجيل ف« جعله دكا وخر موسى صعة فلما أفاق قال سيحانك تبت إليك » .

فإن قلت إن الموت يقتضى أمحلال التركيب الزاجي فكيف يكون البعث بعده في غير يرماوادة الخلق قلت: الموت هو وقوف حركة القلب وتعطيل وظائف الدورة الدموية فإذا حصل عن مساد فيها لم يقبونها لم تعقيد عنائل « لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى » وإذا حصل عن حادث قاهر مائع وظائف القلب من عملها كان المجسد حكم الموت في الحالة لكن يقبل الرجوع إن عادت إليه أسباب الحياة بروال الموافع المارضة وقد صاد الأطباء اليوم يعتبرون بعض الأحوال التي تعمل على القلب اعتبار الموت وبما لجون القلب بأعمال جراحية تعيد إليه حركته . والموت بالصاعقة إذا كان عن اختناق أو قوة صفط المسوت على القلب قد تعقبه الحياة بوصول هواء صاف جديد وقد يطول زمن هذا الموت في المادة ما الموت في المادة على موتهم قد طال بوما ولية كا وي ومض الأخبار وعكن دون ذلك .

## ﴿ وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَلَمَ وَأَنْزَلَنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُولُى كُلُواْ مِن طَيِّلَتْ مَا رَزَقُلُكُمْ وَمَا ظَلُمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنْسُمُمْ يَظْلُمُونَا 37

عطف وظلنا على بعثنا كم. وتعقيب ذكر الوحشة بذكر جائزة شأن الرحيم فى بربية عبده، والطاهر أن نظليل النهام ونرول المن والسلوى كان قبل سؤالهم رؤية الله جمرة لأن طائوراة ذكرت نرول المن والسلوى حين دخولهم فى بربة سين بين إيليم وسينا فى اليوم الثانى عشر من الشهر الثانى من خروجهم من مصر حين اشتاقو أكل الخبز واللحم لأمهم فى رحامهما كانوايطيخون برا الظاهر أنهم كافوا يتتاتون من ألبان مواشيهم التى أخرجوهامهم ومما تنبته الأرض. وأما تظليهم بالنام فالظاهر أنه وقع بعد أن سألوا رؤية الله لأن تظليل النام وقع بعد أن نصب لهم موسى خيمة الاجماع على القرايين وعمل مناجة موسى وقبلة الدامين من بنى إسرائيل فى برية سينا فلما تمت الخيمة سنة النتين من خروجهم من مصر غطت سحامة خيمة الشهادة ومتى ارتقت السحامة عن الخيمة فذلك إذن لبنى إسرائيل بالرحيل فإذا حلت السحابة حلوا إلح كذا تقول كتيم (<sup>10</sup>).

فلما سأل بنو إسرائيل الخز واللحم كان الن ينزل عليهم فى الصباح والساوى تسقط علمهم فى الساء بمقدار ما يكفى جيمهم ليومه أو ليلته إلا يوم الجمعة فينزل عليهم ممهما ضعف الكمية لأن فى السبت انقطاع النزول .

والمن مادة صميمية جوية ينزل على شجر الباديشيه الدقيق البلول، فيه حلاوة إلى الحوصة ولونه إلى المسترة ويكثر بوادى تركستان وقد ينزل بقلة غيرها ولم يكن يعرف قبل في برية سينا . وقد وصفته التوراة <sup>(77</sup> بأنه ، دقيق مثل التشور يسقط ندى كالجايد على الأرض وهو مثل نرز الكزيرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل وسمته بنو إسرائيل منا ، وقد أممهوا أن لا يتوا منه للمساح لأنه يتولد فيه دود وأن يلتقطوه قبل أن محمى الشمس لأمها تذبيه فكاموا إذا التقطوه متحدده في القدور وعماوه ملات وكان طعمه كطم قطات والمناف والمين والمي وكان والمحدودة في القدور وعماوه ملات وكان طعمه كطم قطاته والمناف والمن والمي والى طرف أرض كتمان بريد إلى حبرون.

 <sup>(</sup>١) سفر الخروج من الإصحاح ٢٥ \_ ٣٣ وسفر العبد الإصحاح ٩ .

<sup>(</sup>٢) سفر الخروج الإصعاح١٦ . (٣) سفر العُدد الإصعاح ١١ .

وأما الساوى فهى اسم جنس جمى واحدته ساواة وقيل لا واحد له وقيل واحده وجمعه سواء وهو طائر برى الدند اللحم سهل الصيــد كانت تسوقه لهم ريح الجنوب كل مساه فيمسكرنه قبضاً ويسمى هذا الطائر أيضاً المبانى بضم السين وقتح الدم مختفة بعدها ألف فنون مقصود كمبادى . وهو أيضاً اسم يتع للواحد والجم ، وقيل هو الجمع وأما المنود فهو سماناة .

وقوله «كلوا من طيبات ما رزقناكم » مقول قول محذوف لأن المخاطبين حين نزول القرآن لم يؤمّروا بذلك فدل على أنه من بقية الخبر عن أسلافهم .

وتوله « وما ظلمونًا » قدره صاحب الكشاف معطوفًا على مقــدر أي فظلموا وقرره شارحوه بأن ما ظلمونا نني لظلم متعلق بمفمول معين وهو ضمير الجلالة وهذا النني يفيد فيالمقام الحطابي أن هنالك ظلما متملتا بغير هذا المنصوب إذ لو لم يكن الظلم واقعا لنني مطلقا بأن يقال « وما ظلموا » . وليس الممني عليه وأنه إعـا قدر في الكشاف الفمل المحذوف مقترنا بالفاء لأن الفاء في عطف الجل تفيد معالتر تيب والتعقيب معنى السببية غالبًا ، فتكون الجملةالمعطوفة متسببة عن الجلة المعلوف عليهـ فشبه وقوع ظلمهم حين كفروا النعمة عقب الإحسان بترتب المسب على السبب في الحصول بلاريثٍ وبدون مراقبة ذلك الإحسان حتى كأنهم يأتون بالظلم جزاء للنعمة، ورض إلى لفظ المشبه به ترديفه وهو فاء السببية وقرينة ذلك ما يعلمه السامع من أن الظلم لا يصلح لأن يكون مسببا عن الإنعام على حد قولك أحسنت إلى فلان فأساء إلىَّ وقوله تعالى « وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون » أى تجعلون شكر رزفكم أنكم تكذبون فالفاء مجاز لغير الترتب على أسلوب قولك : أنممتُ عليـــه فكفر .' ولك أن تقول إن أصل معنى الفاء الماطفة الترتيب والتعقيب لاغير وهو المعنى الملازم لها في جميع مواقع استعالها فإن الاطراد من علامات الحقيقة . وأما الترتب أي السببية فأمو عارض لها فهو من الجاز أو من مستتبعات البراكيب ألا ترى أنه يوجد تارة ويتخلف أخرى فإنه مفقود في عطف المفردات نحو جاء زيد فعمرو وفي كثير من عطف الجمل نحو قوله تعالى « لقد كنتَ في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك » فلذلك كان معنى السببية حيثًا استفيد محتاجاً إلى القرائن فإن لم تتطلب له علاقة قلت هو من مستتبعات تراكيب بقرينة المقام وإن تطلبتله علاقة \_ وهي لاتعوزك \_ قلت هو مجاز لأن أكثر الأمور الحاصلة عقب غيرها يكون موجب التعقيب فيها هو السببية ولو عربةا ولو ادعاء فليس خروج القاء من الترتب هو المجاز بل الأمر بالمكس . ومما يدل على أن حقيقة الفاء الماطفة هو الترتيب والتنقيب فقط أن بمض البيانيين جداوا قوله تمالى « فالتقعله آل فرعون ليكون لم عدواً » اللاتم فيسه مستمارة لمدى فا التعقيب أى فكان لهم عدواً فجلوا الفاء حقيقة في التعقيب الولا كانت للترتيب لساوت اللام في تستم الاستمارة فيكون الوجه الحامل الانتحقيب ما تعدر المحذوف المترا بالفاء هو أنه رأى عطف الفالم على « وظللنا عليكم النام» وما بعده بالواو ولا يحسن لمعم الجهة الجامعة بين الامتنان والله والناسية ثمر طى قدول الوصل بالواو بخلاف العطف بالفاء، فتمين إمانته بلون عطف وناهم أنه ليس هنالك معمى على الاستثناف وإما ربط ظلموا بمنافذ بلول العالم عنا غير الفاء لأن المعلوف حصل عقب المعلوف عليه فكان ذلك التماقب في الخارج مغنيا عن الجهة الجامعة ولذلك كانت الغاء كون المعلوف حليه وقد وجدت هنا لأن المعلوف عليه ، وأما قيح نحو قولك جاء زيد فساح الديك فلفلة جدوى هذا الخبر الا تراد يصل المعلوف عليه ، وأما قيح نحو قولك جاء زيد فساح الديك فلفلة جدوى هذا الخبر الا تراد يسم لم الطول المدر بالفعاين فيما إله الماء ,

وفي ذلك الإخبار والربط والتصدى لبيانه مع غرابة هــذا التعقيب تعريض بمنمهم إذ قابوا الإحسان بالكبران وفيه تعريض بنباوتهم إذ صدفوا عن الشكر كأمهم ينكون بالمعم وهم إنخا يوقمونالنكاية بأقسهم ، هذا تقصيل ما يقال على تقدير صاحب الكشاف . والذى يظهر لى أن لا حاجة إلى التقدير وأن جملة « وما ظلونا » عطف على ما قبلها لابها مثلها في أنها من أحوال بني إسرائيل ومثار ذكر هذه الجلة هو ما تضمنته بعض الجل التي سبقت من أن ظلماً قد حصل منهم من قوله « ثم اتخذتم المجل من بعده وأنم ظالمون » تنظرون » الدال على أن ذلك عذاب جروه إلى أقسمهم فأتى عهذه الجلة كالفذلك لما تضمنته تناسم المحل المناس عقل المناسمة قوله « فأخذتكم المصاعقة وأنم الجل المابقة نظير قوله « وما يخاحرن الله والذن المناسمة المحل المناسمة وقوله « يخادعون الله والذن المناسمة وقوله « وخلد والمابية نظير قوله « وظلموا أقسمهم » عقب قوله « يخادعون الله والذن

الفرى التى باركنافيها قرى ظاهرة » الآية. وغير الأسلوب فى هذه الجملة إذ انتقل من خطاب بنى إسرائيل إلى الحديث عنهم بضعير النيبة لقصد الاتماظ بحالهم وتمريضاً بأنهم مادون على غيهم وليسوا مستفيقين من ضلالهم فهم بحيث لا يقرون بأنهم ظلموا أنضهم . وهذا الظلم الذى قدر فى نظم الآية هو ضجرهم من مداومة أكل الن والسلوى الذى سيأتى ذكره بقوله تعالى « وإذ قلتم يا موسى لن نسبر على طمام واحد » الآية فكان قوله « وما ظلمونا » تمهيداً له وتعجيلا بتسجيل قلة شكرهم على نعم الله وعنايته بهم إذ كانت شكيممهم لم تليهما إذ المكارم .

وقواه « ولكن كانوا أنتسهم يظلمون » قدم فيه المعمول للقصر وقد حصل الفصر أولا يحجرد الجمع بين الننى والإثبات ثم أكد بالتقديم لأن عالهم كحال من ينسكي غيره كما قيل: يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل المدو بعدوه .

﴿ وَإِذْ ثُلْنَا ٱدْخُلُواْ عَلَمُوهِ الْقَرْآيَةَ فَكَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدَا وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَثُولُواْ حِطَّةٌ كُفَفُرْ لَكُمْ خَطَلِيكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِينُ فَيَدَّلَ ٱلنَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱللَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا شِنَ ٱلنَّمَاةَ عَا كَانُواْ يُفْسُتُونَ ﴾ وه

هذا تذكر بنمه أخرى مكنوا منها فا أحسنوا قبولها ولا رعوها حق رعابها فحرموا نمها إلى حين وعوف الذين كانوا السب في عدم قبولها . وفي التذكر مهذه النمه امتنان عليهم بيذل النمة لهم لأن النمه فعهة وإن لم يتبلها النم عليه ، وإثارة لحسرتهم على ما فات أسلافهم وما لقوه من جراء إعجابهم بآرائهم ، وموعظة لهم أن لا يتعوا فيا وقع فيه الأولون فقدعلموا أنهم كاسدفوا عن قد حق النم نالهم المصائب. قال الشيخ ابن عطاء الله: من لم يشكر النم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها . ولم المخاطبين بما عنته هذه الآية اختصر فيها الكلام اختصارا ترك كثيراً من المفسرين فيها حيارى . فسلكوا طرائق في انتزاع تفصيل المدى من عجلها فنا أنواعل شيء مقنم، وكنت تجد أقوالهم هنا إذا التأم بمضما بنظم الآية <sup>(۱)</sup> لا يلتثم بمضه الآخر، وربما خالف جميمها ما وقع في آيات أخر . والذي عندى من القول في تفسير هانه الآية أنها أشارت إلى قصة معلومة تضمنتها كتبهم وهي أن بني إسرائيل لما طوحت بهم الرحلة إلى برية فاران نزلوا بمدينة قادش فأصبحوا على حدود أرض كنعان التي هي الأرض المقدسة التي وعدها الله بني إسرائيل وذلك في أثناء السنة الثانية بعد خروجهم من مصر فأرسل موسى اثني عشر رجلا ليتجسسوا أرض كنعان من كل سبط رجل وفيهم يوشع بن نون وكالب بن بفنة فصعدوا وأتوا إلى مدينة حبرون فوجدوا الأرض ذان خيرات وقطعوا من عنبها ورمانها وتيبهما ورجعوا لقومهم بعد أربعين يوما وأخبروا موسى وهارون وجميع بني إضرائيل وأروهم ثمر الأرض وأخبرؤهم أنها حقآ تفيض لبنا وعسلا غير أن أهلها ذوو عزة ومدنها حصينة جداً فأمم موسى كالباً فأنصت إسرائيل إلى موسى وقال إننا نصعد ونمتلكها وكذلك يوشع أما المشرة الآخرون فأشاعوا في بني إسرائيل مذمة الأرض وأنها تأكل سكانها وأن سكانها جبارة نخافت بنو إسرائيل من سكان الأرض وجبنوا عن القتال فقام فيهم يوشع وكالب قائلين لا تخافوا من العدو فإنهم لقمة لنا والله معنا ، فتر يصغ القوم لهم وأوحى الله لموسى أن بني إسرائيل أساءوا الظن برمهم وأنه مهلكهم فاستشفع لهم موسى فعفا الله عنهم واكنه حرمهم من الدخول إلى الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون فلا يدخل لها أحد من الحاضرين يومئذ إلا يوشعا وكالبا وأرسل الله على الجواسيس المشرة الثبطين وباء أهلكهم . فهذه الآية تنطبق علىهذه القصة تمامالانطباق لاسياً إذا ضمت لها آية سورة المائدة « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ـ إلى قوله ــ الفاسقين » فقوله « ادخلوا هذه القرية » ألظاهر أنه أراد بها «حبرون » التي كانت قريبة منهم والتي ذهب إليها جواسيسهم وأتوا بثمارها ، وقيل أراد من القرية الجهة كام قاله القرطي عن عمرو بن شبة فإن القرية تطلق على المزرعة لكن هذا يبعده قوله « وادخلوا الباب » وإن كان الباب يطلق على المدخل بين الجبلين وكيفها كان ينتظم

<sup>(</sup>١) ذلك أنائاً يمة لم تين اسم الفرية ولا عامل حطة ولا مفعوله، وأجملت في الذين يدلوا وفي الفول ما هو، وفي الذي قبل لهم، والقصد من ذلك تجنب نقل إعادة الأمر المسلوم فإن بني إسرائيل المخاطبين كانوا يعلمون ذلك والمسلمين بالمدينة كانوا يتاقونه مفصلا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن مسلمي أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام .

ذلك مع قوله « فكلوا منها حيث شئم رغدا » يشير إلى النمار الكثيرة هناك . وقوله «فبدل الذين ظاموا قولا غير الذي قيل لهم» يتمين أنه إشارة إلى ما أشاعه الجواسيس العشرة من مذمة الأرض وصعوبها وأنهم لم يقولوا مثل ما قال موسى حيث استنصت الشعب بلسان كالب بن َ بُفَّةً وَيوشع ويدل لذلك قوله تمالى في سورة الأعراف « فبدل الدين ظلموا مهم قولا » أي من الذين قيل لهم ادخلوا القرية وأن الرجز الذي أصاب الذين ظلموا هو الوباء الذي أصاب العشرة الجواسيس وينتظم ذلك أيضًا مع قوله في آية المائدة « ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين » إلح وقسوله « قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب » فإن الباب يناسب القرية . وقــوله « قال فإنها محرمة عليهم » . فهذا هو التفسير الصحيح النطبق على التاريخ الصريح . فقوله«وإذ قلنا» أىعلى لسان،موسى فبلغه للقوم بواسطة استنصات كالب بنَ بُفُنَّة ، وهذا هو الذي يوافق ما في سورة العقود في قوله تعالى ﴿ يَا قَوْمُ ادْخَاوَا الْأَرْضُ الْقَدْسَةُ التي كَتَبّ الله لكم » الآيات . وعلى هــذا الوجه فقوله « ادخلوا » إما أمر بدخول قرية قريبة ممهم وهي « حبرون » لتكون مركزا أولا لهم، والأمر بالدخول أمر بمــا يتوقف الدخول عليه أعنى القتال كما دلت عليه آية المائدة إذ قال « ادخاوا الأرض القدسة \_ إلى قوله \_ ولا ترتدوا على أدباركم » فإن الارتداد على الأدبار من الألفاظ المتعارفة في الحروب كما قال تعمالي « فلا تولوهم الأدبار » .

ولعل فى الإشارة بكلمة هذه الفيدة للقرب ما يرجح أن القرية هى حبرون التى طلع|ليها جواسيسهم .

والقرية بفتح الناف لا غير على الأصح البلدة المتتملة على المساكن المبنية من حجارة وهى مشتقة من القرّى بفتح فسكون وبالياء وهو الحجع بقال قرّى الشيء كيربه إذا جمه وهى تطلق على البلدة الصغيرة وعلى المدينة الكبيرة ذات الأسوار والأبواب كما أريد بها هنا بدليل قوله « وادخلوا الباب سجدا » . وجم القرية قرّى بضم التاف على غير قياس لأن فياس فَمَل أن يكون جما لفيمة بكسر الفاء مثل كسوة وكُنى وقياس جم قرية أن يكون على قراء بكسر القاف وبالمدكما قالواركوة وركاء وشكرة وشكاء .

وقوله « وادخلوا الباب سجدا » مراد به باب الترية لأن أل متعينة للعوضية عن

الهضاف إليه الدال عليه اللفظ التقدم ـ ومعنى السجود عند السخول الانحناء شكراً فه تعالى لا لأن بابها قصير كا قبل إذ لا جدوى له والظاهر أن القصود من السجود مطلق الانحناء الإظهار العجز والضعف كيلا يفطن لهم أهل القرية وهذا من أحوال الجوسسة، ولم تنعرض لها التوراة ويبعد أن يكون السجود المأمور به سجود الشكر لأنهم داخلون متجسسين لا فانحين وقد جاء في الحديث الصحيح أنهم بدلوا وسية موسى فدخلوا يرحفون على استاههم كأنهم أرادوا إظهار الزمانة فأفرطوا في التصنع بحيث يكاد أن يفتضح أمرهم لأن بعض التصنع لا يستطاع استمراده .

وقوابروقولوا حطة الحطة ضلة من الحط وهو الخفض وأسل السينة أن تدل على الهيئة ولكنها هنا مراد بها مطلق الصدر ، والظاهر أن هذا القول كان معروفا في ذلك السكان للدلالة على المجز أوهو من أقوال السوَّ ال والشحاذين كيلا يحسب لهم أهل القرية حسابا ولا يأخذوا حذراً منهم فيكون القول الذي أمروا به قولا يخاطبون به أهل القرية . وفيل المراد من الحطة سؤال غفران القول الذي حطا عنا ذنوبنا أي اسألوا الله غفران ذنوبكم إن دخلم القرية . وقيل من الحط يممي حط الرحال أي إقامة أي ادخلوا قائلين إنكم ناوون الإتامة مها إذ الحرب ودخول ديار المدو يكون فتحا ويكون صلحا ويكون المنينة ثم الإياب . وهذان التأويلان بميدان ولأن القراءة بالرفع وهي المشهورة تناقى القول بأنها طلب المغفرة لأن المصدر المراد به الدهاء لا يرتفع على معنى الإخبار نحو ستيا ورعيا وإنحا يرتفع إذا قصد به المدح أو التعجب لقربهما من الخبر دون الدهاء ولا يستعمل الخبر في الدعاء الا يصيغة الفسل نحو رحمة الله وبرحه الله .

وحطة بالرفع على أنه مبتدأ أو خبر نحو سمعٌ وطاعة وصبرٌ جميل .

والخطاياً جمع خطيئة ولامها مهموزة تقياس جمها خطاًأيِّ بهمزتين بوزن فعائل فلما المجتمعة والمعالمة والمختبرة المؤتفية المؤتفية المؤتفية المؤتفية المؤتفية المؤتفية المؤتفية المؤتفية المؤتفية وإلما ألما المباع تقل الياء مع تقل سينمة الجمع وإلما ألانه لما أشبه جأنى الستحق التنخفيف ولكنهم لم يعاملوه معاملة جأي لأن همزة جانى زائدة وهمزة خطائح، أصلية فعروا بتخفيفة إلى قلب الباء ألفاكها فعلوا في يتامى ووجدوا له فى الأمياء السحيحة نظيرا وهم طَهارَى جمع طاهرة ، والخطيئة فعلية بمنى مقمولة لأنها غطوه بها أى مسلوك بها

مسلك الحطأ أشاروا إلى أنها فمل بحق أن لا يقع فيه فاعله إلا خطأ فهي الذنب والعصية .

وقوله «فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم » أى بدل العشرة القول الذي أمر موسى بإعلانه فى القوم وهو الترغيب فى دخول القرية وبهوين المدو عليهم فقالوا كمم لا تستطيمون تقالم وتبطوهم ولذلك عوقبوا فأثرل عليهم دجز من الساء وهو الطاعون . وإنما جمل من الساء لأنه لم يكن له سبب أرضى من عدوى أو محوها فعلم أنه رميهم به الملائك من الساء بأن ألقيت عناصره وجرائيمه عليهم فأصيبوا به تحوون غيرهم . ولأجل هذا خص التبديل بفريق معروف عندهم فعبر عنه بطريق الموسولية لعلم الخاطبين به وبتلك الساة فندل على أن التبديل ليس من فعل جميع القوم أو معظمهم لأن الآية تذكير للمهود عا هو معادم لهم من حوادتهم .

وإنما جاء بالظاهر فى موضع المضمر فى قوله « فأثرلنا على الذين ظلموا رجزا » ولم يقل عليهم لئلا يتوهم أن الرجز عم جميع بنى إسرائيل وبذلك تنطبق الآية على ما ذكرته التوراة تمام الانطباق .

وتبديل القول تبديل جميع ما قاله الله لهم وما حدثهم الناس عن حال القرية، وللإشارة إلى جميع هـــذا بنى فعل قبل إلى الحجهول إيجازاً . فقولًا مفعول أول لبدّل، وغير الذى قبل مفعول ثان لأن بدل يتعدى إلى مفعولين من باب كسى أى مما دل على عكس معنى كسى مثل سكبه محوبه. قال أبو الشيص :

بُدُّلْتُ مِن بُرْد الشباب ملاءة خَلقًا وبنس مثوبة القتاض

وفائدة إظهار لفظ القول دون أن يقال فبدلوه لدفع توهم أنهم بدّلوا لفظ حطة خاصة واستثلوا ما عدا ذلك لأنه لوكان كذلك لكان الأمر هينا . وقد ورد فى الحديث عن أبى همريرة أن القول الذى بدَّلُوا به أنهم قالوا حبة فى شَمَرَة أو فى شعيرة ، والظاهر أن المراد به أن الشرة استهزأوا بالسكلام الذى أعلنــه موسى. عليه السلام فى الترغيب فى فتح الأرض وكنوا عن ذلك بأن عاولتهم فتح الأرض كمحاولة ربط حبة بشَمَرة أى فى التعذر ، أو هو كأ كل حبة مع شَمَرة تخنق آكلها ، أو حَبَّة من بُرِّ مع شعيرة .

وقوله « فبدل الذين ظلموا » وقوله « فأثرانا على الذين ظلموا » اعتنى فهما بالإظهار في موضع الإضار ليم أن الرجز خص الذين بدّلوا القول وهم العشرة الذين أشاعوا مذمة الأرض لأمهم كانوا السبب في شعاء أمة كلملة . وفي هذا موعظة وذكرى لسكل من ينصب نفسه لإرشاد قوم ليكون على بصيرة بما يأتى ويد وعلم بمواقب الأمور في البر ما يكون عقوقا ، وفي المئم كلية قوم كان تحرسهم بالليسل فعل بنجي برافتن » وهي اسم كلية قوم كان تحرسهم بالليسل فعل بنجي برافتن » وهي اسم كلية قوم كان تحرسهم بالليسل

﴿ وَإِذِ ٱسْنَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بَّمَصَاكَ الخَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ آثَنْنَا غَشْرَةَ غَيْنًا فَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رَزْقِ ٱللهِ وَلَا نَشَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ه

ند كبر بدمة أخرى جمت ثلاث نعم وهى الرى من العطنى، وتلك نعمة كبرى أشد من لمعافى، وتلك نعمة كبرى أشد من لعمة إعطاء الطام واندلك شاع التمتيل برى الظمان في حصول المطاب . وكون السقى ف مطنة عدم تحصيله وتلك معجزة لموسى وكرامة لأمته لأن في ذلك فضلا لهم . وكون الميون النتى عضرة ليستقل كل سبط بمشرب فلا يتدافعوا . وقوله وإذ متعلق باذ كروا وقد أشارت الآية إلى حادثة معروفة عداليهود وذلك أنهم لما تزلوا في « رفيديم » قبل الوسول إلى بربة سينا وبعد خروجهم من برية سين في حدود النهر الثالث من الخروج عطشوا ولم يسكن بالموضع ماء فتذمروا على موسى وقائوا أقصعدنا من مصر لنموت وأولادنا ومواشينا فاضا فدعا موسى ربه فأمره الله أن يضرب بصاء صخرة هناك في « حوريب » فضرب فاضعر مها الماء . ولم تذكر التوراة أن البيون اثنتا عشرة عيناً وذلك التقسيم من الرفق يهم لئلا يتراحوا مم كثرتهم فيملكوا فهذا بما بينه الله في القرآن .

فقولهراستسقى موسئ صريح فى أن طالب الستى هو موسى وحده، سأله من ألله تعالى ولم يشاركه قومه فى الدعاء لتظهر كرامته وحده، كذلك كان استسقاء النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر لما قال له الأعرابي هلك الزرع والضرع فادع الله أن يستمينا والحديث فى الصحيحيين .

وقولة لتومه يمؤذن بأن موسى لم يصبه المطنى وذلك لأنه خرح في تلك الرحلة موقناً أن المختلجم ومبلغهم إلى الأرض القدسة فلذلك وقاد الله أن يصيبه جوع أو عطش وكالل وكالل سأن الأبياء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وصال الصوم: إلى لست كميثتكم إلى أييت عند ربى يطمعني ويستين – قال ابن عرفة في تصيره أخذ المازرى من هذه الآية جواز استسقاء المختسب للمجدب لأن موسى عليه السلام لم ينله مانالهم من المطنى ورده ابن عوفة بأنه رسولهم وهو ممهم اهم. وهو رد متمكن إذ ليس الرادباستسقاء المخسب للمجدب الأشخاص وإنما المراداستسقاء أهل بلد لم ينلهم الجدب لأهل بلد يحدين والسألة التي أشار إليها المازرى عتلف فيها عندنا واختار اللخمي جواز استسقاء المخسب للمجدب نظر النيب مستجابة وقال المازرى فيه نظر الأسالف لم يشاور ولأن دعوة السلم لأخيه بظهر النيب مستجابة وقال المازرى فيه نظر لأن الساف لم يشاور و

ومصا موسى هى التى ألناها فى عجلس فرعون فتلفقت ثمايين السحرة وهى التى كانت فى يد موسى حين كلمه الله فى برية سينا قبل دخوله مصر وقد رويت فى شأنها أخبار لا يصح منها شىء فقيل إنها كانت من شجرآس الجنة أهبطها آدم معه فورثها موسى نولو كان هذا صحيحاً لمده موسى فى أوسافها حين قال هى عصاى الخ فإنه أكبر أوسافها . والمصا بالقصر أبدا ومن قال عصاء بالهاء فقد لحن وعن الفراء أن أول لحن ظهر بالعراق خولهم عصائى .

وراً ل)في الحجر لتعريف الجنس أى اضرب أى حجر شئت، أوللمهد مشيرا إلى حجرعرفه موسى بوحى من الله وهو حجر صخر فى جبل حوريب الذى كلم الله منه موسى كما ورد فى سفر الخروج وقد وردت فيه أخبار ضعيفة .

والفاء في قوله, فانتجرت قالوا هي فاء النصيحة ومعنى فاء النصيحة أنها الغاء العاطفة إذ لم يصلح المذكور بعدها لأن يكون معطوفاً على المذكور قبلها فيتمين تقدير معطوف آخر بينهما يمكون ما بعدالناء معطوفاً عليه وهذه طريقة السكاكى فيها وهى النطى . وقيل إنها التى تعل عمدوف تبلها فإن كان شرطاً فالناء فاه الجواب وإن كان مترداً فالناء عاطفة ويشملها اسم فاه الفصيعة وهذه طريقة الجمهور على الوجهين قدميها بالفصيحة لأنها افسحت عن محذوف ، والتقدير فى مثل هذا فضرب فانتجرت وفى مثل قول عباس إلى الأحنف :

قالوا خراسانُ أقصى ما يراد بنا ﴿ ثُمُ الْقَفُولُ فَقَــَدَ حِثْنَا خَرَاسًا نَا

أى إن كان القنول بعد الوصول إلى خراسان فقد جثنا خراسان أي فانتقل فقد جثنا . وعندى أن الفاء لا تعد فاء فصيحة إلا إذا لم يستتم عطف ما بعدها على ما قبلها فإذا استقام فعمى الفاء العاطفة والحذف إيجاز وتقدر المحذوف لبيان المدنى وذلك لأن الانتجار مترتب على قوله تعالى لموسى لا سرح من يشك في استثاله بل ولظهور أن كل سائل أمراً إذا قبل له افعل كذا أن يط أن ما أمر به هو الذي فيه جوابه كم يقول لك الثميد ما حكم كذا ؟ فتقول افتح كتاب الرسالة في باب كذا ، ومنه قوله تعالى الآئى « الهبطوا مصراً » وأما تقدير الشرط هنا أى فإن ضربت فقد انتجرت إلخ فغير بين ومن الحجب ذكره في الكشاف .

وقوله « قدعم كل أناس مشربهم » قال المكبرى وأبوحيان إنه استثناف، وهما بريدان الاستثناف البيانى ولذلك فصل كأن سائلا سأل عن سبب انتسام الانتجار إلى النقى عشرة عينا فقيل قد علم كل سبط مشربهم والأظهر عندى أنه حال جردت عن الواو لأنه خطاب لمن يمقون القصة فلا معنى لتقدير سؤال ، والمراد بالأفاس كل ناس سبط من الأسباط .

وقوله «كاوا واشربوا من رزق الله » مقول قول محذوف وقد جم بين الأكل والشرب وإن كان الحديث على الستى لأنه قد تقدمه إنزال الن والسلوى، وقيل هنالك «كلوا من طبيات ما رزقناكم » فلما شفع ذلك بالماء اجتمع المنتان .

وقوله « ولا تشوا في الأرض مفسدن » من جملة ما قبل لهم ووجه النجى عنه أن النعمة قدتنسى العبد حاجته إلى الخالق فيهجر الشريعة فيقع في الفساد قال تمالى «كلا إن الإنسان لميطنى أن رآه استثنى » « ولا تشوا » مضارع عثى كرضى ، وهذه لنة أهل الحجاز وهى لميطنى أن رآم استثنى – « لا تشور » مضارع عثى كرضى ، وهذه لنة أهل الحجاز وهى الفصحى فقــوله « ولا تعنوا » يوزن لا ترضوا ومصدره عند أهل اللغة يقتضى أن يكون بوزن رضى ولم أر من صرح به وذكر له فى اللسان مصادر النُّمَّى والنُّيَّ بضم الدين وكسرها مع كسر الثاء فهما وتشديد الياء فيهما ، والشيان بفتحتين وفى لغة غير أهل الحجاز عنا يعثو مثل مما يسمو ولم يقرأ أحد من القراء « ولا تعثوا » بضم الثاء .

وهو أشد الفاد وقبل هو الفاد مطلقا وعنى الوجهين يكون مفسدت عالا مؤكدة للعالمها. وفي الكشاف جعل معنى لا تشوالا تتمادوا فى فعادكم فجعل المنهى عنه هو الدوام على الفعل وكأنه يأفي سحة الحال المؤكدة للجعلة الفعلية غاول المغارج بين « لا تشوا » وبين «منسدي» بحنيالتا كيدوذلك هومذهب الجهور لكن كثيراً من المفتتين خالف ذلك، واختار ابن المائل بعدل المنابع المؤكدة لصاحبها كما هنا وخص المؤكدة لمضمون الجلمة الواقعة بعد الاسمية نحو زيد أبوك عطوفا وقول سالم من دارة العربية .

أنا ان دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عار

﴿ وَإِذْ ثُلَثُمْ لِلْمُوسَىٰ لَنَ نَصْدِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهِا وَقِثَالِهَا وَفُومِها وَعَدَيها وَبَصِلِها قَال أَنسَنَبُ لُولَنَ الَّذِى هُوَ أَذْ نَى بِالَّذِى هُو خَيْرٌ ٱهْمِبُطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ﴾

هى معطوفة على الجل قبلها بأساوب واحد، وإسناد انقول إلى ضعير المخاطبين جر على ما تنقدم في نظاره وما تضمنته الجل قبلها هو من تعداد النم عليهم محقة أو علوطة بسوه شكرهم وبترت النمية على النفو ونحوه كا تقدم، فالظاهم، أن يكون مضمون هذه الجلة نسمة أيضا، والمفسر بن حيرة في الإشارة إليها فيؤخذ من كلام الفخران قوله تعالى « الهيطوا مصرا فإن لكم نا سألم » هو كالإجابة لا طلبوه يمنى والإجابة إنمام ولو كان معلناً على دخول قرية من القرى ولا يخنى أنه بعيد جداً لأن إعطاء هم ما سألوه لم يثبت وقوعه . ويؤخذ من كلام الفحر بن الذى صدر الفخر بنقله ووجهه عبد الحكيم أن سؤالهم تعويض الن والسلوى بالبقل ومحود معمولاً فيه من كراهة النمة الني أنم الله بأم باعيهم إذ عبروا عن

تناولها بالصبر والصبر هو حمل النفس على الأمم المكروه ويدل لذلك أنه أنكر علمهم بقوله « أتستبدلون الذي هو أدني » فيكون محل النعمة هو الصفح عن هذا الذنب والتنازع معهم إلى الإجابة بقوله « اهبطوا » ولا يخني أن هذا بميد إذ ليس في قوله « اهبطوا » إنمام علمهم ولا في سؤالهم مايدل على أنهم عصوا لأن طلب الانتقال من نعمة لنيرها لغرض معروف لايعد ممصية كما بينه الفخر . فالذي عندي في تفسير الآية أنها انتقال من تعداد النعم المعتبة بنعم أخرى إلى بيان سوء اختيارهم في شهواتهم والاختيار دليل عقل اللبيب، وإن كان يختار مباحًا، مع ما في صيغة طلمهم من الجفاءوقلة الأدب مع الرسول ومع المنعم إذ قالوا لن نصبر فعبروا عن تناول المن والساوى بالصبر الستلزم الكراهية وأتوا بما دل عليه لن في حكاية كلامهم من أنهم لا يتناولون المن والسلوى من الآن فإن لن تدل على استغراق النفي لأزمنة فعل نصبر من أولها إلى آخرهاوهومعنى التأبيد وفيذلك إلجاء لموسى أنبيادر بالسؤال يظنون أنهم أيأسوه من قبول المن والساوى بعد ذلك الحين فكان جواب الله لهم في هذه الطلبة أن قطع عنايته بهم وأهملهم ووكالهم إلى نفوسهم ولم ُرهم ما عودهم من إنزال الطمام وتفجير العيون بعد فلق البحر وتظليل الغام بل قاللهم « اهبطوا مصرا » فأمرهم بالـــــــى لأنفسهم وكفي بذلك تأديباً وتوبيخاً قال الشيخ ابنعطاء الله رحمه الله : من جهل المريد أن يسىء الأدب فتؤخر المقو بة عنه فيقول لو كان في هذا إساءة لموقبت فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشمر ولو لم يكن إلا منع المزيد، وقد يقام مقام البعد من حيث لايدرى، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد ، والمقصد من هذا أن ينتقل من تعداد النعم إلى بيان تلقمهم لها بالاستخفاف لينتقل من ذلك إلى ذكر انقلاب أحوالهم وأسباب خذلانهم وليس شيء من ذلك بمقتضى كون السؤال معصية فإن العقوبات الدنيوية وحرمان الفضائل ليست من آثار خطاب انتكليف ولكنها من أشباه خطاب الوضع ترجع إلى ترتب المسببات على أسبابها وذلك من نواميس نظام العالم وإنمــا الذي يدلُ على كونَ المجزى عليه ممصية هو العقاب الأخروي وبهذا زالت الحيرة واندفع كل إشكال وانتظم سلك الـكلام .

وقد أشارت الآنة إلى قصة ذكرتها النوراة مجملة منتثرة وهى أنهم لما ارتحاوا من برية سينا من «حوريب» وتزلوا في برية « فاران » فى آخر الشهر التانى من السنة الثانية من الحروج سائرين إلى جهات «حبرون » فقالوا تذكرنا السمك الذي كنا ناكله فى مصر عجاناً (أى يصطادو نه أنقسهم) والقتاء والبطيخ والكراث والبصل والثور وقديبست نفوسنافلا نرى إلا هذا المن فمبكوا فغضب الله عليهم وسأله موسى العفو فعفا عنهم وأرسل عليهم الساوى فادخروا منها طعام شهر كامل .

واتصير بلن المنيدة لتأبيد النق في اللغة العربية لأداء معنى كلامهم الحمكي هنا في شدة الضجر وبلوغ الكراهية منهم حدها الذي لا طاقة عنده . فإن التأبيد يفيد استغراق النق في جميع أجزاء الأبد أولها وآخرها فلن في ننى الأفعال مثل لا التبرثة<sup>(10)</sup> في ننى النسكرات . ووصفوا الطعام بواحدوإن كان هو شيئين المن والسلوي لأن المراد أنه متسكرد كل يوم.

وجهلة بخرج لنا » إلى آخرها هى مضمون ما طلبو منه أن يدعو به فعى فى معنى متول ولو عندون كأنه قبل قل لربك بحرج لنا ومتتفى الظاهر أن يتال أن يخرج لنا فعدل عن ذلك إلى الإنيان بفعل مجروه في صورة جواب طلبهم إيماء إلى أنهم واتقون بأنه إن دعا من ذلك إلى الإنيان بفعل مجروه على مجرود دعاء مومى ربه، وهذا أسلوب تمرر ربه أما ومحى كأن أخراج ما تنبت الأرض بحصل بحجرو دعاء مومى ربه، وهذا أسلوب تمرر هى أحسن » وهو كثير فهو بجزئة شرط وجزاء كأنه قبل إن تدع وفي المبادى يقولوا التى يخرج لناه وهذا بتذيل سبب السبب منزلة السبب فجزم المعل الطالوب في جواب الأمن بطلبه لله المدالاة على تحقق وقوعه لتقميم بإجابة الله تمال دعوة مومى، وفيه تحريض على إيجاد ما على عليه الجواب كأنه أمر في مكانته فإذا لم يضل فقد شح عليهم بما فيه شعيم . ايجاد ما على عليه الجواب كأنه أمر في مكانته فإذا لم يضل فقد شح عليهم بما فيه شعيم . لأنهم لا يطلبون جميع البقل بل بعضه، وفيه تسهيل على المسؤول ويمكون قوله من بقلها حالا لأمن ما أوهو بدل من ما تنبت بإعادة حرف الجر، وعن الحسن «كانوا قوما فلاً حة فنزعوا إلى مكره » (٢٠ وتد اختلف في الشؤو والمدن بالمالتانة وإبدال الناء فاته شائم في فكام الدرب كما قالوا جدت وجدف و تكنع وفيله، وهذا هو الأظهر والموافق لما عد معه ولما في المؤلود . وقبل الفوم الحفطة وأنشد الرجاح لاحيحة بن الجلاح:

قد كنتُ أغنى الناسُ شخصاً واحداً وردَ المدينة من مزارع فوم

<sup>(</sup>١) هي النافيةِ للجنس ، المفيدة لاستغراق الننى جميع أفراد الجنس .

<sup>(</sup>٢) العَكْر \_ بكسر آلعين وَسُكُون الـُكَاف \_ الأصل .

( يريد مزارع الحنطة ) وقيل الفوم الِحُمَّص بلغة أهل الشام .

وفوله « قال أنستبدلون الذي هو أدنى بالذى هو خير » هو من كلام موسى وقيل من كلام الله وهو توبيخ شديد لأنه جرده عن القنمات وعن الزجر ، وانتصر على الاستفهام المتصود منه التعجب فالتوبيخ ، وفي الاستبدال للخير بالأدنى النداء بنهاية حماقتهم وسوء اختيارهم .

وقولهر أتستبدلون «السين والتساء فيه لتأ كيد الحدث وليس للطلب فهو كقوله «واستغنى الله » وقولهم استجاب بمنى أجاب ، واستكبر بمنى تكبر، ومنه قوله تمالى «كان شره مستطيرا » فى سورة الإنسان . وفعل استبدل مشتق من البكدل بالتحريك مثل شبه ويقال بكسر الباء وسكون الدال مثل شبه ويقال بكبيل مثل شبيه وقد سمع فى مشتقاته استبدل وأبكل وبدّل وتبكر وكانها أفعال مزيدة ولم يسمع منه فعل مجرد وكأنهم استغنوا مهذه المزيدة عن المجرد ، وظاهر كلام صاحب الكشاف فى سورة النساء عند قوله تمالى «ولا تتبدلو الحبيث بالطب» » أن استبدل هو أصلها وأكثرها وأن تبدل محمول عليه لغوله والتفعل بمنى الاستغمال فنزير ومنه التمجل بمنى الاستعجال والتأخر بمنى الاستغمال والتأخر بمنى

وجميع أفعال مادة البدل تدل على جعل شيء مكان شيء آخر من النوات أوالصفات أو عن تعويض شيء بشيء آخر من النوات أو الصفات .

ولما كان هذا مدى الحدث المصوع منه الفعل اقتضت هذه الأفعال تعدية إلى متعلقين إما على وجه المفعولية في أحدها والجم وجه المفعولية في أحدها والجم للخور مثل متعلق أفعال التعويض كاشترى وهذا هو الاستمال الكثير ، فإذا تعدى الفسل إلى مفعولين نحو « يومَ تُبدُل الأرضُ غيرَ الأوض » كان المفعول الأول هو المزال والتابى هو المتابى حسنات، «يوم تبدل الله سيئاتهم حسنات» «يوم تبدل الأرض غير الأرض » وقولم أبدل الحققة عائمًا ، وإذ تعدت إلى مفعول واحد وتعدت إلى المفعول واحد وتعدت إلى المفعول وحد وتعدت الى المنعول كو قوله هنا إلى الآخر والجارة المحتول كو قوله هنا الآخر المابية ول نحو قوله هنا التنبيدون الذي هو أدنى بالذي هو خير ـ وقوله ـ ومن يتبدل الكفر بالإعان فقد شار

سواء السبيل ــ وقوله فى سورة النساء ــ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ، وقد يجر الممول الثانى بعن التى هى يمنى باء البدلية كقول أبى الشيص :

بُدِّلْتُ من مُرد الشباب ملاءة خَلَقًا وبئس مثوبة الفتاض

وقد بعدل عن تعدية الفعل إلى الشيء المعوض ويعدى إلى آخذ العوض فيصير من باب أهطى فينصب مفعولين وينبه على المتروك بما يدل على ذلك من نحو من كذا ، وبعد كذا ، كقوله تمالى « وليدلهم من بعد خوفهم أمنا » التقدير ليبدلن خوفهم أمنا هذا بحربر طريق استمال هذه الأفعال .

ووقم فالكشاف عند قوله تمالى «ولا تتبدلو الخبيث بالطيب» ما يقتضى أن فعل بدل له المحول الثانى بالباء كان له المحمول الثانى بالباء كان مدخول الباء هو المأخوذ وكان النصوب هو المتروك والمعلى فقرره القطب فى شرحه بما ظاهره أن بدلًا لا يكون فى ممنى تعديته إلا غالفا لتبدل واستبدل، وقرره التمارانى بأن فيه استمالين إذا تعدى إلى المعمول الثانى بالباء أحدها يوافق استمال تبدل والآخر بعكسه ، والأظهر عندى أن لا فرق بين بدل وتبدل واستبدل وأن كلام الكشاف مشكل وحسبك أنه لا يوجد فى كلام أعمة اللغة ولا فى كلامه نقسه فى كتاب الأساس.

ظلاًمر، فى تولىم(اهبطوا)بالإباحة الشوبة بالتوبيخ أى إن كان هذا همكم فاهبطوا بقرينة قوله « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » فالمعنى اهبطوا مصرا من الأمصار يعنى وفيه إعراض عن طلمهم إذ ليس حولهم يومئذ بلد قريب يستطيعون وصوله

وقيل أراد اهبطوا مصر أى بلد مصر بلد القيط أى ارجعوا إلى مصر التي خرجم مها والأمر لمجرد التوبيخ إذ لا يحكمهم الرجوع إلى مصر . واعلم أن مصر على هذا الممني بحوز منعه من الصرف على تأويله بالبقمة فيكون فيه العلمية والتأثيث، وبجوز صرفه على تأويله بالحكان أو لأنه مؤث ثلاثي ساكن الوسط مثل هند فهو في قراءة ابن مسمود بدون تنوب وانه في مصحف أبى بمن كب بدون ألف وأنه بمبود بدون ألف ويمني مصاحف عان قاله أبن عليه عندى مصر قريتُك مسكن توعون اهويكون قول مورى علم « اهبطوا مصراً » أمراً قصد منه المهديد على تذكّرها أيام ذلم تعدّروا إلى ما كنم فيه إذ لم تعدّروا إلى ما كنم فيه إذ لم تعدّروا

قدر الفضائل النفسية ونممة الحرية والاستقلال . وربّا كان قوله ( اهبطوا » دون لهبط مؤذنا بذلك لأنه لا ربد إدخال تنسه في هذا الأمر وهذا يذكر بقول أبي الطيب :

فإن كان أعجبكم عامُكم فعودوا إلى عِمْص في القابل

وقولهرفإن لكر ما سألم الفااهرأن الفاء التمقيب علقت جلة إن لكم ماسألم على جلة المعلوا للدلالة على حصول سؤلهم بتجرد هبوطهم مصر أو ليست مهيدة للتعليل إذ ليس الأمم بالمهبوط بمعتاج إلى التعليل بتل مضمون هذه الجملة لفلهور المقصود من قوله اهباطوا مصر أولانه ليس بمقام ترغيب في هذا الهبوط حتى يشجع المامور بتعليل الأمم والظاهر أن عدم ارادة التعليل هو الداعي إلى ذكر فاه التعقيب لأنه توأريد التعليل لكانت إن منبقة عناء الفاء على ماصر به الشيخ عبدالقاهر في دلائل الإعجاز في الفصل الخامى عشر من فصول شتى في النظم إذ يقول «واعلم أن من شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه (أى الذي قول بشار:

أن لننى عنا . النا العاطفة مثلا وأن تفيد من ربط الجلة بجاقبالها أصراً عجيباً فأنترى الكلام بها مستأنفا غير مستأنف مقطوعاً موصولا معاً حروقال إنك ترى الجملة إذا دخلت إن ترتبط بما قبلها وتأنف معه حتى كأن الكلامين أفرغا إفراغاً واحداً حتى إذا أسقطت إن رأيت الثانى ممهما قد نباعن الأول وتجافى معناه عن معناه حتى نجيء بالفاء فقول مثلا:

بكرا صاحبي قبل الهجير بكرا فالنجاح في التبكير

ثم لا ترى الفاء تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الألف قد وهذا الفرب كثير في التنزيل جدا من الجملتين إلى ما كانتا عليه من الألف قو البائل انتوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم » وقوله « بابنى أتم الصلاة » إلى قوله « إن ذلك من عزم الأمور » وقال «وسل عليهم إن سلواتك كل لهم» الج . فظاهر كلام الشيخ أن وجود إن في الجملة القصود منها التعليل والربط منن عن الإتيان بالفاء ، وأن الإتيان بالفاء حيثة لا يناسب الكلام البيغ إذ هو كالجمع بين الموض والموض عنه فإذا وجدنا الفاء مع إن علمنا أن الفاء لمجرد المطف وإن لإرادة التعليل والربط بين الجملتين المتاطنتين بأكثر من معني التعقيب . المحلتين من ذلك أن مواقع التعليل هي التي يكون فيها معناه بين مضمون الجملتين كالأبدئة التي ذكرها .

وجعل أبوحيان فى البحر المحيط جملة «فإن لكم ماسألتم» جواباً للأمر وزعم أن الأمر كما يجاب بالفمل بجاب بالجملة الاسمية ولا يخنى أن كلا المنيين ضميف همنا لعدم قصد. الترغيب فى هذا الهبوط حتى يعلل أو يعلق، وإنما هو كلام غضب كما تقدم . واقتران الجملة بإن الؤكدة لتنزيلهم منزلة من يشك لبعدعهدهم بما سألوه حتى يشكون هل يجدونه من شدة شوقهم، والحب بسوء الظل مُمْرى .

## ﴿ وَضُرِ بَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذَّالَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَ الْأَوْهِ

عطف على الجمل المتقدمة بالواو وبدون إعادة إذ، فأما عطفه فلأن هاته الجملة لها مزيد. الارتباط بالجمل قبلها إذ كانت في معنى النتيجة والأثر لمدلول الجمل قبلها من قوله « وإذ. نجينا كم من آل فرعون » فإن مضمون تلك الجمل ذكر مامن الله تعالى به عليهم من نعمة تحريرهم من استعباد القبط إيام وصوقهم إلى الأرض التي وعدهم فضمن ذلك فعتى التعجرير. والتحكين في الأرض وهو جعل الشجاعة طوع يدهم لو فعلوا فل يقدروا قدر ذلك وتمتوا المود إلى المبيشة في مصر إذ قالوا ان نصبر على طام واحد كا فصادا فل محمد التوارد وتناعسوا عن دخول التربة وجبنوا عن لقام المدوكا أشارت له الآية الماضية وفصلته آية المائدة فلا جرم إذ لم يشكروا النمعة ولم يقدروها أن تنتزع منهم ويسلبوها ويموضوا عنها بضدها وهو الناة المقابلة للتابقة المصادة إلى المبابق فهذا وجه العطف .

وأما كونه الواو دون الفاء فليكون خبراً مقصوداً بذاته وليس متفرعاً على قول موسى لهم «أتستبدلون الذي هو أدى بالذي هو خبراً لأمهم لم يشكروا النعمة فإن شكر الثعمة هو إظهار آثارها المقصودة معها كإظهار النصر للجق بنعمة الشجاعة وإغاثة الملهوفين بنعمة الكرم وتتفيف الأذهان بنعمة العلم فكل من لم يشكر النعمة فهو جدير بأن تسلب عنه ويموض بضدها قال تعالى « فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خط وأثل » الآية، ولو عطف بنير الواو لكان ذكره تبعاً لذكر سببه فلم يمكن. له من الاستثلال ماينيه البال .

فالضمير فى قولو وضرب عليهم وباءوا المخ عائدة إلى جميع بيى إسرائيل لا إلى خصوص الدن أبرا دخول القرية والذين قالوا لن نصبر على طمام واحد بدليل قوله ذلك بأنهم كانوا يحكم ون بآيات الله ويتتلون النبيئين بنير الحق فإن الذين قتلوا النبيئين هم أبناء الذين أبوا دخول القرية وقالوا « لن نصبر » فالإتيان بضميز الغيبية هنا جار على مقتضى الظاهر لابهم غير الحاطبين فليس هو من الالتفات إذ ليس قوله « وضربت عليهم الذلة » إلى من بقيمة جواب موسى إياهم لما علمت من شوله الممتحدث عميم الآيين دخول القرية ولديرهم من أتى بعدهم فقد جاء ضمير الغيبية على أصله، أما شوله للمخاطبين فإنما هو بطريقة التعريض وهو لزوم توادث الأبناء أخلاق الآياء وشائلهم كما قردناه في وجه الخطابات الماضية من قوله « وإذ بما البحر » الآيات ويؤيده التعليل الآتى بقوله « ذلك بأنهم كانوا يكذرون » المشعر بأن كل من انصف بذلك فهو جدير بأن يقب له من الحكم مثل ما ثبت للآخر.

والضرب فى كلام العرب رجم إلى معنى أنتناء ظاهم جمم بظاهم جسم آخر بشدة. يقال ضرب بمصا وبيده والسيف وضرب بيده الأرض إذااًلستها بها، وتفرعت عن هذا معان بجاذبة ترجم إلى شدة اللصوق. فنه ضرب فى الأرض. سار طويلا ، وضرب قبسة وبيتا. فى موضم كذا بمدى شدها ووثنها من الأرض. قال عبدة بن الطبيب:

\* إن التي ضربتُ بيتا مُهاجـرة \*

وقال زياد الأعجم :

## \* فى قبة ضربت على ابن الحشرج \*

وضربَ الطين على الحائط ألصقه وقد تقدم ما لجميع هذه الممانى عند قوله تعالى ﴿ إِنْ اللَّهُ لا يستحى أن يضرب مثلا ما بموضة فما فوقها ﴾ .

فقوله « وضربت عليهم الفلة والمسكنة » استمارة مكنية إذ شبهت النلة والمسكنة فى الإعاملة بهم واللزوم بالبيت أو القبة يضربها الساكن ليلزمها وذكر الضرب تخييل لأنه ليس له شبيه فى علائق الشبه . ويجوز أن يكون ضربت استمارة تبعية وليس تم مكنية بأن شبهاروم الذلة لهم ولسوقها بلصوق الطين بالحائط، ومعنى النبعية أن المنظور إليه فى التشبيه هو الحدث والوسف لا الذات يمنى أن جريان الاستمارة فى الفعل ليس بعنوان كونه تابعا لفاعل كما فى التخييلية بل بعنوان كونه حدثاً وهو معنى قولهم أجريت فى الفعل تبعا لجواباتها فى التصدر وبه يظهر الفرق بين جمل ضربت تخييلا وجمله تبعية وهى طريقة فى الآية سلكها الطبيى فى شرح الكشاف وخالفه التفترانى وجمل الضرب استمارة تبعية يمعنى الإحاطة والشمول سواء كان المشبه به القبة أو اللطين ، وهما احمالان مقصودان فى هذا المقام يشعر سهما البلغاء .

ثم إن قوله تمالى « وضربت عليهم النلة » ليس هو من باب قول زياد الأعجم : إن السهاحة والمروءة والنـــدى في قبة ضربت على ابن الحشرج(١)

لأن التبة فى الآية مشبه مها وليست بموجودة والتبة فى البيت يمكن أن تمكون حقيقة فالآية استمارة وتصريح والبيت حقيقة وكناية كما نبه عليمه الطبيى وجمل التشرافى الآية على الاحتالين فى الاستمارة كناية عن كون المهود أذلا، متصاغرين وهى نمكت لا تتراحم. والمذلة الصفار وهى بكسر الذال لا غير وهى ضد المرة ولذلك قابل بيمهما السموأل أوالحارثى فى قوله :

وما ضَرَّنَا أَنَا قَلَيلِ وَجَارُنَا ۚ عَزِيزِ وَجَارُ الْأَكَثَرِينَ ذَلِيلِ

والمسكنة القتر مشتقة من السكون لأن الفتر يقلل حركة صاحبه . وتعللق على الضعف ومنه المسكين للفقير . ومعنى لزوم النلة والمسكنة لليهود أمهم فقدوا البأس والشجاعة وبدا عليهم سبا الفقر والحاجة مع وفرة ما أنعم الله عليهم فإنهم لما سثموها صارت السيهم كالمدم ولذلك صار الحرص لهم سجية باقية في أعقابهم .

والبوء الرجوع وهو هنا مستمار لانقلاب الحالة مما يرضى الله إلى غضبه .

<sup>(</sup>١) البين ازياد الأعجم من قصيدة في عبد الله بن الحصرج القينى أمر تسابور لبؤأجة وكان عبدالله جواداً سبداله وكان عبدالله جوادا سبدا، وقول زياد في قبة كناية عن نسبة الكرم إلى عبد الله وإن لم تكن لمبد الله قبة كانة عن المكون أن تشكون أنه قبة على تعديه الله بالله والله الله على المسابك الله به لا يكون واقعاً

## ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِقَالِمَتِ ٱللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئِينَ بِنَغْرِٱلْخُقُّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَمْتُدُونَ ﴾ ١٠

استثناف بيانى أثاره ما شنع به حلم من لزوم النلة والسكنة لهم والإشارة إلى ما تقدم من قوله وضربت علمهم النلة والمسكنة وباءوا بنفس . وأفرد اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالمذكور وهو أولى بجواز الإقراد من إفراد الضمير فى قول رؤبة :

فِها خطوط من سَواد وَبلَقْ كَأَنَّه فِي الْجِلْدِ تُولِيعِ البَّهَقِ

قال أبر عبيدة لرؤية: إن أردت الخطوط فقل كأمها وإن أردت السواد والبياض فقل كأمها فقال رؤية « أردت كأن ذلك وبلك » وإغا كان ما في الآية أولى بالإفراد لان الللة والمكتبة والنصب مما لا يشاهد فلا يشار إلى ذاتها ولكن يشار إلى مضمون الكلام وهو شيء واحد أي مذكور ومقول ومن هذا قوله تعالى « ذلك تناو عليك من الآيات والذكر الحكيم » أى ذلك القصص السابق . ومنه قوله تعالى « عوان بين ذلك » وسيأتى وقال ما حاب الكشاف () « والذي حسن ذلك أن أماء الإشارة ليست تثنيتها وجمها وتأنيئها على الحقيقة وكذلك الموسولات ولذلك جاء الذي يمنى الجمع المعادر وتنفيتها لم بكن بزوادة علامات بل كان بألفاظ خاصة بتلك الأحوال فلذلك كان المتعال بمضها في معنى بعض أمم المتعال على المجدود كان المدار على التأويل والمجاز سواء كان في استمال لفظ في معنى أخرى فلا التأويل والمجاز سواء كان في استمال لفظ في معنى أخرى فلا حسن يخص هذه الألفاظ فيا يظهر فلمله أراد أن ذا موشوع لجنس ما يشار إليه .

والذى موضوع لجنسها عرف بصلة فهوصالح للإطلاق على الواحد والننى والجمع والذكر والمؤنث وإن ما يقع من أساء الإشارة والموصولات الممثنى نحو ذان وللجمع نحو أوائك، إنما هو اسم بمعنى الذي والمجموع لا أنه تتنية مفرد، وجمع مفرد، فذا يشار به للمثنى والمجموع ولا عكس فاذلك حسن استمال الفرد مها الدلالة على التعدد .

والباءفيقوله «بأنهم كانوا يكفرون» سببية أى أن كفرهم وما معه كان سببا لمقامهم فى الدنيا بالذلة والسكنة وفى الآخرة بنضب الله وفيه تحذير من الوقوع فى مثل ما وقعوا فيه

<sup>(</sup>۱) فى نفسير قوله تعالى « عوان بين ذلك »

وقوله « ويقتلون النبيثين بغير الحق » خاص بأجيال البهود الذين اجترموا هذه الجريمة العظيمة سواء فى ذلك من باشر القتل وأمر به ومن سكت عنه ولم ينصر الأنبياء . وقد قتل البهود من الأنبياء أشعياء بنأموص الذى كان حيا فى منتصف القرن الثامن قبل المسيح قتله الملك منسى ملك البهودسنة ٧٠٠ قبل المسيح نشر نشرا على جذع شجرة .

وأرمياءالنبيءالذي كانحيا في أواسط القرن السابع قبل السيح وذلك لأنه أكثر التوبيخات والنصائح للمهود فرجموه بالحجارة حتى تتلوه وفي ذلك خلاف . وزكرياء الأخير أبا بحي تتله هيروس العبراني ملك المهموض قبل الرومان لأن زكرياء حاول تخليص ابنه بحيى من التتل وذلك في مدة نبوءة عيسى، ويحيى بن زكرياء قتله هيردوس لنضب ابنة اخت هيرودس على بحيى .

وقولهرينير الحتهاى بدون وجه معتبر في شريعتهم فإن فيها: «أنه من قتل نفسا بنير نفس أو ضاد في الأرض فكأتما قتل الناس جميعا» فبذا القيد من الاحتجاج على البهود بأصول ديهم لتخليد مذمتهم، وإلافإن قتل الأنبياء لا يكون بحق في حال من الأحوال، وإنحسا قال الأنبياء لأن الرسل لا تسلط عليم أعداؤهم لأنه مناف لحكمة الرسالة التي هي التبليع قال تعلى «إنالننصر رسلنا» وقال «والله يعصمك من الناس» ومن ثم كان ادعاء النصاري أن عيمي لتما البهود ادعاء منافيا لحكمة الإرسال ولكن الله أنعى مدة رسالته بحصول القصد مما أرسل إليه.

وقوله «ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون» يحتمل أن تكون الإشارة فيه إلى قس المشار إليه بدلك الأولى فيكون تكريرا للإشارة ثريادة تمييز المشار إليه حرصا على معرفته، ويكون العصيان والاعتداء سبين آخرين لضرب الذلة والمسكنة ولنضب الله نعالى عليهم، والآية حينئذ من قبيل التكريروهو مغن عن العطف مثل قولة تعالى «أولئك كالأنعام بل هج أشل أولئك هم النافلون»

وبجوز أن يكون المشار إليه بذلك التانى هو الكفر بآيات الله وتتلهم النبيئين فيكون ذلك إشارة إلى سبب ضرب الذلة الخ فما بعد كلة ذلك هو سبب السبب تنبيها على أن إدمان المعامى يفضى إلى التغلفل فيها والتنظل من أسغرها إلى أكرها .

والباء على الوجهين سببية على أصل معناها . ولا حاجة إلى جعل إحدى الباءين بمعنى

مع على تقدير جمل اسم الإشارةالثانى تكريرا للأول أخذا من كلام الكشاف الذي احتفل به الطبي فأطال في تقريره وتغين توجبهه فإن فيه من الشكاف ما ينبو عنه نظم القرآن. وكان الذي دعا إلى فرض هذا الوجبه هو خلو الكلام عن عاطف يسطف بما عصوا على بأمهم كانوا بكفرون إذا كانت الإشارة لجرد الشكرير. ولقد نهيئاك آنفا إلى دفع همذا بأن الشكرير ينبى غناء السطف .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَلَوَى وَالصَّلِمِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيُومُ ٱلْآخِرِ وَتَمِلَ صَلَاحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴾ ٤٠

توسطت جانه الآية بين آيات ذكر بني إسرائيل بما أنم الله عليهم وبما قابلوا به تلك النم من الكفران وقلة الاكتراث فجاء معترضة بينها لناسبة يدركها كل بليغ وهي أن ما تقدم من حكاية سوه مقابلتهم لنم الله تعالى معتبر الله والمسكنة ورجوعهم بمنصب الله تعالى عليهم ولما كان الإعماء عليهم بذلك من شأنه أن يفزعهم لل طلب الخلاص من غضب الله تعالى لم يترك الله تعالى عليه على المحتبر من الرحمة بهم وإرادته صلاح حالهم فيين لهم في المحتبر المواجعة أن قرن معهم في ذلك ذكر بتية من الأمم ليكون ذلك تأنيسا لوحشة البهود من القوارع السابقة في الآيات الله يتواصا الله المعالى من القوارع السابقة في الآيات الله يتواصل المحالين منهم ، واعترافا بفضام ، وتبشيرا لها الحواديين ، والموجودين في ذهر والآية مثل عبد الله بن سكرم وصهيب ، فعد وقت الآية عن الترغيب والبشارة ، وراعت الناسبة بن الآيات التندمة مناسبة أقتران الترغيب بالترهيب ، ومناسبة ذكر الشد بعد الكلام على ضده .

فجىء ( إنَّ ) هنا لمجرد الاهمام بالخبر وتحقيقه لدفع توهم أن ما سبق من المذمات شامل لجميع الديود فإن كثيراً من الناس يتوهم أن سلف الأنم التي صَلَّت كانوا مثلهم فى الصلال. ولقد عجب بعض الأسحاب لما ذكرت لهم أن حين حلت فى دومة تبركت يزيارة قبر القديس بطرس توهماً منهم بكون قبره فى كنيسة رومة فبيّنت لهم أنه أحد الحواريين أصحاب المسيح عيسى عليه السلام .

وابتُدى \* بذكر الثومنين للاهمام بشأنهم ليكونوا في مقدمة ذكر الفاضلين فلا بذكر أهل الخير إلا وبذكرون معهم ، ومن صماعاة هذا القصد قوله تعالى في سورة النساء « لكن الراسخون في العلم صهم ( أى الذين هادوا ) والمؤمنون بؤمنون بما أنزل إليك » الآية ، ولأنهم القدوة لغيرهم كما قال تعالى « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » فالمراد من الذين آمنوا في هذه الآية هم المسلمون الذين صدقوا بالذيء محمد صلى الله عليه وسلم ، وهدذا لقب للأمة الإسلامية في عرف القرآن .

و « الذين هادوا » هم بنو إسرائيل وقد مضى الكلام عليهم وإنما نذكر هنا وجه وصفهم بالذين هادوا ، ومعنى هادوا كانوا يهودا أو دانوا بدين اليهود . وأصل اسم يهود منقول في العربية من العبرانية وهو في العبرانية بذال معجمة في آخر. وهو علم أحد أسباط إسرائيل ، وهـــذا الاسم أطلق على بني إسرائيل بعد موت سلبان سنة ٩٧٥ قبل المسيح فإن مملكة إسرائيل انقسمت بعدموته إلى مملكتين مملكة رحبعام بن سلمان ولم يتبعه إلا سِبط بهوذا وسبط بِنْيَامِين وتُلقب بمملكة بهوذا لأن معظم أتباعه من سبط بهوذا وجعل مقر مملكته هو مقر أبيَّه (أورشليم) ، ومملكة مَلِكُما يورْبعام بن بناط علام سلمان وكان شحاعا بجيبا فمَّلَكَتْه بقية الأسباط العشرة علمهم وجَعل مقر مملكته (السامرة) وتلقب بمَـلكِ إسرائيل إلا أنه وقومه أفسدوا الديانة الموسوية وعبدوا الأوثان فلأجل ذلك انفصلوا عن الجامعة الإسرائيلية ولم يدم ملكهم في السامرة إلا مائتين ونيفا وخمسين سنة ثم انقرض على يد ملوك الآشوريين فاستأصلوا الإسرائيلين الذين بالسامرة وخربوها ونقلوا بني إسرائيل إلى بلاد آشور عبيداً لهم وأسكنوا بلاد السامرة فريقاً من الآشوريين فن يومئذ لم يبق لبني إسرائيل مُلك إلا مُلك بهوذا بأورشليم يتداوله أبنا؛ سلمان عليــــه السلام فمنذ ذلك غلب على بني إسرائيل اسم يَهُود أي يَهوذا ودام ملكهم هذا إلى حد سنة ١٢٠ قبل المسيح مسيحية في زمن الأمبراطور أدريان الروماني الذي أجلى اليهود الجلاء الأخير فتفرقوا في الأقطار باسم البهود هم ومن التحق بهم من فلول بقية الأسباط.

ولمل هــذا وجه أختيار لفظ « الذين هادوا » في الآية دون اليهود للإشارة إلى أنهم

الذين انتسبوا إلى البهود ولو لم يكونوا من سبط بهوذا . ثم صار اسم البهود مطلقا على المتدين بدن التوراة قال تصالى « وقالت البهود ليست النصارى على شى، » الآية ويقال أنهود إذ إذا النصار شريعة التوراة وفى الحديث « يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواء هما اللذان بهوداية فال تمالى « وعلى الذين يهوداية قال تمالى « وعلى الذين علم » . ويقال هاد إذا دان بالبهودية قال تمالى « وعلى الذين هادوا حرَّمنا كل ذى علم » .

وأما ما في سورة الأعراف من قول موسى « إنَّا هدنا إليك » فذلك بمعنى المتاب .

وأما النصارى فهو اسم جمع تَصْرى ( بفتح فسكون ) أو ناصرى نسبة إلى الناصرة وهى فرية نشأت مهما مريم أم المسيح عليهما السلام وقد خرجت مريم من الناصرة قاصدة بيت المقدس فولدت المسيح فى بيت لحم ولذلك كان بنو إسرائيل يدعونه بشوع الناصرى أو النَّصْرى فهذا وجه تسمية أنباعه بالنصارى .

وأما قوله ﴿ والسابين ﴾ فقرأه الجمهور بهمرة بعد الوحدة على صيفة جمع سابى، مهمزة في آخره، وقرأه الغم وحده بياه ساكنة بعد الموحدة المكسورة على أنه جم ساب منقوصا فأما على قراءة الجمهور فالصابئون لعله جمع صابى وصافى ألمله المع وقال سبّاً مهموراً أى ظهر وطلع ، بقال سبّاً النجم أى طلم وليس هو من سباً يصبو إذا مال الآن قرآء الهمز تدل على أن رك تخليف الهمز في غيرها خليف لأن الأصل توافق القراءات في المعنى . وزعم بعض علماه الأفرنج (<sup>(1)</sup> أنهم سموا صابئة الآن ديهم أتى به قوم من سباً . وأما على قراءة نافع فيلوها جمع صاب مثل رام على أنه المم قاعل من سبا يصبو إذا مال قالوا الآن أهل هذا الذن عادة النجوم (ولو قبل الأمهم مالوا عن أدبان كثيرة إذ اتخذوا مها ديمهم كا ستعرفه لكان أحسن) . وقبل إنما خيفً نافع هزة السابين فجمايا باء مثل منال سائل ، ومثل هذا التخفيف سماى الأنه لا موجب لتخفيف الهمز المتحرك بعد حرف متحرك .

والأظهر عندى أن أصل كلة الصابى أو الصابئة أو ما تفرع مهما هو لفظ قديم من لفة عربية أو سامية قديمة هىلفة عرب مايين النهرين من العراق وفى دائرة المعارف الإسلامية ٢٠٠

<sup>(</sup>١) انظر جديد لاروس باللغة الفرنسية . (٢) في فصل حرره المستشرق (كارارفو ) .

أن اسم الصابئة مأخوذ من أصل عبرى هو ( ص ب ع ) أى غطس عرفت به طائمة (النديا) وهي طائمة مهدونة نصرانية في العراق يقومون بالتعميد كالنصارى ، وبقال الصابئون بسيئة جم صابى. والسابئة على أنه وصف لمقدد أى الأمة الصابئة وهم التدينون بدين الصابئة ألل وصف أتياعه ويقال دين إلك المم السابئة على تقدير مطهر في بلاد السكلة إن المراق وانتشر معظم أنباعه فيا بين الخابور ودجلة وفيا بين الخابور والفرات فكانوا في البطائح وكُشكر في سواد واسط وفي حرَّان من بلاد الجزيرة .

وكان أهل هـذا الدن نَبَطَّأ في بلاد العراق فلما ظهر الفرس على إفليم العرَاق أَذالُوا مملكة الصابئين ومنعوهم من عبادة الأصنام فلم يجسروا بعد على عبادة أوثابَهم . وكذلك منع الروم أهلَ الشام والجزرة من الصابئين فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على التنصر فبطلت عبادة الأوثان منهم من ذلك الوقت وتظاهروا بالنصر انية فلما ظهر الإسلام على بلادهم اعتبروا في جملة النصاري وقد كانت صابحة بلاد كَمْكُر وْالبَطَأْعُ معتبر من صنفا من النصاري ينتمون إلى النبيء يحبي بن زكرياء ومع ذلك لهم كتب يزعمون أن الله أثرُلها على شيث بن آدم ويسمونه (أغاثاديمون)، والنصاري يسمونهم يُوحَنَّاسية (نسبة إلى يوحنا وهو يحيي). وجامع أصل هذا الدين هو عبادة الكواك السيارة والقمر وبمض النجوم مثل بجم -القطب الشالى وهم يؤمنون بخالق العالم وأنه واحد حكيم مقدس عرب سمات الحوادث غير أنهم قالوا إن البشر عاجزون عن الوصول إلى جلال الخالق فلزم التقرب إليه بواسطة غلوقات مقربين لديه وهي الأرواح المجردات الطاهمة المقدسة وزعموا أن هــــذه الأرواح ساكنة في الكواكب وأنها تنزل إلى النفوس الإنسانية وتتصل بها بمقدار ما تقترب نفوس البشر من طبيعة الروحانيات فعبدوا الكواكب بقصد الأنجاه إلى رُوحانياتها ولأجل نزول تلك الروحانيات على النفوس البشرية يتعين نزكية النفس بتطهيرها من آثار القوى الشهوانية والغضبية بقدر الإمكان والإقبال على العبادة بالتضرع إلى الأرواح وبتطهير الجسم والصيام والصدةة والطِّيب وألزموا أنسمهم فضائل النفس الأربع الأصلية (وهي العفةُ والعدالة والحكمة والشجاعة ) والأخذَ بالفضائل الجزئية ( المتشعبة عن الفضائل الأربع وهي الأعمال الصالحة ) وتجنب الرذائل الجزئية (وهي أضداد الفضائل وهي الأعمال السيئة). ومن العلماء من يقول إنهم يقولون بعدم الحاجة إلى بعثة الرسل وأنهم يعلمون ذلك بأن مدى الرسالة من البشر فلا يمكن لهم أن يكونوا واسطة بين الناس والخالق. ومن العلماء من ينقل عنهم أنهم يدعون أنهم على دين نوح . وهم يقولون إن العلمَّة في الأولَيْن لدين السابئة هما أعَانَاد يمون وهُرمس وهما شيث بن آمم . وإدريس، وهم يأخذون من كلام الحمكاء ما فيه عون على الكال فالذلك يكثر في كلامهم المائلة لأقوال حكماء اليونان وخاسة سولون وإفلاطون وإرسطاطاليس ( ولا بيمد عندى أن يكون أو نلك الحمكاء التبسوا بعض الآراء من قدماء الصابئة في المراق فإن تمة تشابها بينهم في عبادة الكواك وجملها آلهة وفي إثبات إلاء الآلمة ) .

وقد بنوا هياكل للكواكب فتكون مهابط لأرواح الكواكب وحرصوا على تطهيرها وتطييبها لكى تألفها الوطانيات وقــد يجملون للكواكب تماثيل من الصور يتوخون فها عاكاة سور الروطانيات بحسب ظنهم .

ومن دينهم ساوات ثلاث في كل يوم ، وقبلتهم نحو مهب ريح الشال ويتطهرون قبل المسلاة وقراً آمهم ودعوائهم تسمى الزمنمية بزايين كما ورد في ترجمة أفي إسحاق الصافي \* . ولهم سيام ثلاثين يوما في السنة ، موزعة على ثلاثة مواقيت من المام .

ويجب غسل الجنابة وغسل الرأة الحائض .

و تحرم المنزوبة، ويجوز للرجل تزوج ما شاء من النساء ولا يتزوج إلا امرأة صابئة على دينه فإذا تزوج غير صابئة أو تزوجت الصابئة غير صافئ خرجاً من الدين ولا تقبل منهما توبة .

وينسلون موتاهم ويكفنونهم ويدفنونهم فى الأرض . ولحم رئيس للدن يسمونه السكمر ( بكاف وميم وراء ) .

وقد اشتهرهذا الدين فى حران من بلاد الجزيرة ، ولذلك تمرف الصابئة فى كتب المقائد الإسلامية باكحر نائية ( بنونين نسبة إلى حرَّان على غير قياس كما فى القاموس ) . قال ابن حزم فى كتاب الفِصل :كان الذى ينتحله السابئون أقدم الأديان على وجه الدهر والغالب على الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث فبعث الله إبراهيم عليه السلام بالحنيفية ا ه . ( ٣٣ ) ١ - التحرير ) ودين الصابئة كان معروفا للعرب فى الجاهلية ، بسبب جوار بلاد الصابئة فى العراق والشام لمنازل بعض تبائل العرب مثل ديار بكر وبلاد الأنباط المجاورة لبلاد تنلب وقضاعة .

وكانوا يُسمُّون السَّلِين الشَّبَاةَ كما ورد في خبر سعد بن مماذ، أنه كان صديقا لأمية بن خلف وكان سعد إذا مر بحكة نزل على أمية فلما هاجر النبيء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انطلق سعد ذات يوم معتمرا فنزل على أمية بمكة وقال لأمية انظرُ لى ساعة خاوة لعلى أطوف بالبيت فخرج به فلقيهما أبو جهل فقال لأمية يا أبا صفوان من هذا ممك قال سعد فقال له أبو جهل إلا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أوْيَسُم الشَّبَاةَ .

وفى حديث غروة خالد بن الوليد إلى جديمة أنه عرض عليهم الإسلام أو السيف فل يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا الحديث .

وقد قبل إن قوما من تميم عبدوا نجم الدَّبَران . وأن قوما من لخم وخزاعة عبدوا الشَّمرى المَبَورَ، وهو من كوا كب برج الجوزاء في دائرة السرطان . وأن قوما من كنانة عبدوا القمر فظن البعض أن هؤلاء كانوا صابثة وأحسب أنهم بالتقوا عبادة هذه السكوا كب عن سوء تحقيق في حقائق دن الصابئة ولم يجزم الزخشرى بأن في العرب صابئة فإنه قال في السكشاف في تفسير سورة فصلت في قوله تمالى « لا تسجُدُوا الشمس ولا القمر » قال لمل ناسا مهم كانوا يسجدون الشمس والقمر كالصابئين فنّهوا عن ذلك .

وقد اختلف علماء الإسلام في إجراء الأحكام على الصابئة ، فمن مجاهد والحسن أنهم طائمة بين الهود والمجوس ، وقال البيضاوى: ثم قوم بين النصارى والمجوس فمن العلماء من ألحقهم بأهل الكتاب، ومن العلماء من الحقهم بالمجوس، وسبب هذا الاضطراب هو اشتباء أحوالهم وتكتميم في دينهم ، وما دخل عليه من التخليط بسبب تهر الأمر التي تغلبت على بلادهم . فالقسم الذي تنلَّب عليهم القرس اختلط دينهم بالجوسية ، والذين عَلَب عليهم الروم اختلط دينهم بالقصر انية . قال ابن شاس في كتاب الجواهم الثمينة: قال الشيخ أبر الطاهر ( يعنى ابن بشير التنوخي القيرواني ) مَنموا ذباع الصابئة لأمهم بين النصرانية والجوسية ( ولا شك أنه يعنى صابئة المراق، الذين كانوا قبل ظهور الإسلام على بلادهم على دين الجوسة ).

وفى التوضيح على مختصر ابن الحساجب الدرمى فى باب الذيائح « قال الطرطوشى: لا تؤكل ذبيحة الصانى وليست بحرام كذبيحة المجوسى » وفيه فى باب الصيد « قال مالك لا يؤكل صيد الصانى ولا ذبيحته » .

وفى شرح عبدالباقى على خليل ﴿ إِنَّ أَخَدَ الصَّانِيُّ ۚ بِالنَصِرَ انية لِيسَ بَقَوَى كَمَا ذَكُوهُ أبو إسحاق الثونسي، وعن مالك لايتزوج المسلمُ المرأة الصائبة » .

قال الجساص فى تسير سورة المتود وسورة براءة، ووى عن أبى حنيفة أن السابئة المركتاب، وقال أبو بوسف ومحمد ليسوا الهل كتاب . وكان أبو الحسن الكرخى يقول السابئة الذين هم بناحية حرَّانَ بسبدون الكواكب، فليسوا أهل كتاب عندهم جميعا . قال الصاص: الصابئة الذين يعرفون بهذا الاسم فى هذا الوقت ليس فيهم أهل كتاب وانتحالهم فى الأصل واحد أعنى الذين هم بناحية حران ، والذين هم بناحية البطائح وكَسَكَر فى سواد واسط. وإنحا الخلاف بين الذين بناحية حران ، والذين هم بناحية البطائح وكَسَكَر فى سواد وليس فيهم أهل كتاب فالذي يغلب على ظنى قول أبى حنيفة أنه شاهد قوما منهم ينظهرون أنهم نسامد قوما منهم النصارى تقية وهم بيتمون إلى يحيى بن زكرياء ، وينتحادن كتبا يزعمون أنها التى أتراما الله ين يث ويحيى . ومن كان اعتقاده من الصابئين على ما وسفنا وهم الحرانيون الذين بناحية حران وهم عبدة أوثان لا ينتمون إلى أحد من الأنبياء ولا ينتحادن شيئا من كتب الله فلا عران مع عبدة أوثان لا ينتمون إلى أحد من الأنبياء ولا ينتحادن شيئا من كتب الله فلا وأبو بوسف ومحمد قالا إن الصابئين ليسوا أهل كتاب ، وأنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤه وأبو يوسك وعمد قالا إن الصابئين ليسوا أهل كتاب ولم يفصلوا بين الفريقين وكذا قول الأوزاعى ومالك بن أنس اه . كلامه .

ووجه الاقتصار في الآية ، على ذكر هذه الأديان الثلاثة مع الإسلام دون غيرها من نحو الجوسية والدهريين والزنادقة أن هذا مقام دعوسهم للدخول في الإسلام والتاب عن أديامهم التي أبطلت لأمهم أرجى لقبول الإسلام من الحوس والدهريين لأمهم يثبتون الإله المقدد بخلق العام ويتناف المناف ويتناف في المسائل على تقاوت بيمهم في ذلك، فلذلك اقتصر عليهم تقريباً لهم من الدخول في الإسلام . ألا ترى أنه ذكر الجوس ممهم في قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين المركوا والسائين والنسائين والنسائية » لأن ذلك مقام تميية السائين والمسائين السائين السائين المسائين المناف المناف المناف المسائين المناف المناف

وقوله تمالى « من آمن » بجوز أن تسكون من شرطا فى موضع المبتدأ ويمكون فلهم أجرم جواب الشرط، والشرط مع الجواب خبر إن، فيسكون المدي إن الذين آمنوا من يؤمن بلغه منهم فله أجره وحذف الرابط بين الجلة وبين اسم إن لأن من الشرطية عامة فسكان الرابط المعوم الذي شمل المبتدأ أهى إسم إن ويكون مسى الكلام على الاستقبال لوقوع الفعل الله المنافى في حذر الشرط أى من يؤمن منهم بالله ويعمل سالحاً فله أجره ويمكون المقصود الفعل المامنية لم بعد أن فرعوا بالقوارع السائلة وذكر ممهم من الأمم من لم يذكر عنهم كنو لناسبة ما اقتصته الملة في قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون وذكر ممهم من الأمم حتى لا يشكوا على الأوهام أنهم أحياء الله وأن ذفوجهم من مند مناه المناف مثل المنتزية ، وفي ذلك أيضاً إشارة إلى الأومنين الخالفين من اليهود وغيرهم ممن سلف مثل النتباء الذين كانوا في الناجاة مع موسى ومثل يوشم بن نون وكال بن يفنه لهم فذا الحسكم وهو أن لهم أجراً عند ربهم لأن إناطة الجزاء بالشرط المشتق مؤذن بالتعليل بل السابقون بنعل ذلك قبل التقييد بهذا الشرط أولى بالحكم فقد منسات الآية حق الفريتين .

و بجوزأن تكون من موصولة، بدلا من اسم ابن، والفعل اللاضى حينئذ باق على المفى لا نه ليس تمة ما يخلصه للاستقبال ودخلت الفاء فيه فلهم أجرهم إمنا على أنها تدخل في الحبر نحو قول الشاعر وهو من شواهد كتاب سيبويه \* وقائلة خو لان فانكح فتاتهم \* ونحو «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهم» عند غير سيبويه . وإما على أن الموصول عومل معاملة الشرط للإيذان بالتعليل فادخلت الفاء قرينة على ذلك .

ويكون الفاد من الآية حينئذ استثناء صالحي بني إسرائيل من الحكم، بضرب الغلة

والمسكنة والنصب من الله ويكون ذكر بتية صالحى الأمم معهم على هذا إشارة إلى أن هددسنة الله في معاملته خلته ومجازاته كلاعلى فعله .

وقد استشكل ذكر الذي آمنوا في عداد هؤلاء ، وإجراء توليه من آمن بالله بعليهم مع أمم مؤمنون فذكر هم تحصيل للحاصل، فقيل أريد به خصوص المؤمنين بالسامهم فقط وهم المنافقون . وقيل أراد به الجميع وأراد بمن آمن من دام بالنسبة للمخلصين ومن أخلص بالنسبة للمنافقين . وهما جوابان في غاية البعد . وقيل برجم قولهمن آمن بالله واليوم الآخري خلصوص الذين هادوا والنصارى والصايين دون المؤمنين بقرينة المنام لأمهم وصفوا بالذين آمنوا وهو حسن . وعندى أنه لا حاجة إلى شيء من ذلك، لأن الشرط والصلة تركبت من شيئين الإعان والعمل الصالح . والمخلصون وإن كان إعامهم حاصلا فقد بني عليهم العمل الصالح فلما تركب الشرط أو السلة من أمرين فقد علم كل أناس مشربهم وترجع كل صفة لمن بهنتو البها كلا أو بعشاً .

ومسى من آمن بالله ، الإيمان الكامل وهو الإيمان برسالة محمد سلى الله عليه وسلم بقرينة المالم وقرينة قوله ( وعمل سالحاً ) إذ شرط قبول الأعمال، الإيمان الشرعى لقوله نمالى ( مُم كان من الذين آمنوا ) . وقدعد عدم الإيمان برسالة محمد سلى الله عليه وسلم بحرلة عدم الإيمان بالله لأن مكابرة المعجزات ، التائمة متام تصديق الله تمالى للرسول المتحدى بها بؤول إلى تكذيب الله تمالى ف ذلك التصديق فذلك الكابر غير مؤمن بالله الإيمان الحتى . وبهذا يقبل أن لا وجه لدعوى كون هذه الآية منسوخة بقوله تمالى «ومن يبتنم غير الإسلام ديناً فان يقبل منه إذ لا استتامة في دعوى نسخ الخبر إلا أن يقال إن الله أخبر به عن مؤمى أهل الكتاب والصابئين الذين آمنوا بما جاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا عصيان ومانوا على ذلك قبل بعثه محمى الله عليه وسلم ، فيكون معى الآية كمنى قوله سلى الله أجران » .

وأما الفائلون بأنها منسوخة؛ فأحسب أن تأويلها عندهم أن الله أمهلهم فى أول تلتى دعوة رسول الله صلى الله عليمه وسلم، إلى أن ينظروا فلما كماندُوا فسخما بقوله « ومن ينتغ غير الإسلام ديناً فلن 'يقبل منه » لثلا يفضى قولهم إلى دعوى نسخ الخدر . وقوله تمالى « فلهم أجرهم عند دبهم » أطلق الأجر على الثواب مجازاً لأنه في مقابلة المما لح والمراد به تعم الآخرة ، وليس أجراً دنيوينًا بقرية ألقام وقوله « عند دبهم » عندية مجازية مستعملة في تحقيق الوحد كانستعمل في تحقيق الإقرار في قولهم لك عندى كذا. ووجه دلالة عند في نحو هذا على التحقق أن عند دالة على المسكان فإذا أطلقت في غير ما من شأنه أن يحل في مكان كانت مستعملة في لازم المسكان، وهو وجود ما من شأنه أن يكون في مكان على أراب تمالى عما يزيد الأجر تحققا لأن المضاف إليه أكرم السكرماء فلا يفوت الأجر السكائي عند لامم الرب تمالى عما يزيد الأجر تحققا لأن المضاف إليه أكرم السكرماء فلا يفوت الأجر السكائي عنده (٩٠).

وإنما تجم الضمير فى قوله « أجرم عند ربهم » مراعاة لما صدق مَنْ ، وأفرد شرطها أو سلّنها مراعاة الفظها. ومماحتَّن ذلك هنا درجكه فى الموقع الأعلى من البلاغة أن هذن الوجهين الجائزين عربية فى مماد الوصولات وأساء الشروط قد جم بينهما على وجه أنبَّا على قصد النعوم في الموسول أو الشيرط فلذلك أن بالنضير الذى في سلته أو فعله مناسبا للفظه لعتمد المعموم ثم لما جى، بالموسول أو الشيرط بدلا منه أو خيراً عنه حتى يعلم أن هذا الحكم العام بمراد منه ذلك اتخاص أو لا كأنه قبل إن الذين أمنوا إلح كل من آمن بالله وعمل إلى فيرولتك الذي من أمن بالله وعمل إلى المؤلفات الذين آمنوا أجرم فالم الوارد على سبب خاص.

وقوله « ولا خوف عليهم » قراءة الجميع بالرفع لأن المنني خوف غصوص وهو خوف الآخرة . والتعبير فى ننى الخوف بالخبر الاسمى وهو لا خوف عليهم لإقادة ننى جنس الخوف نتيا فارا، لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والتبات ، والتعبير فى ننى خوف بالخبر الفعلى وهو

ومحمدة من باقيات المحامد وما كان يحبى قبله قبر وافد ورب امرئ يسمَى لآخر قاعد

أبتينَ للمَبْسى فضلا ونعمة حِبَاء شقيق فوق أحجارِ قبره أنّى أهلَه منه حبالا ونعمة

 <sup>(</sup>١) فحكر في هذا التقرير في الله الدرس قصة وهي أن النبات بن النذر وفد عليه وقد من العرب فيهم
 رجل من عبس اسمه شقيق ، فرض فات قبل أن يأخذ حباء فلما بلغ ذلك النبان أمر بوض حبائه على قره
 م أرسل إلى أهله فأخذوه فقال التابعة ق ذلك :

يحزنون لإفاد تخصيصهم بنني الحزن في الآخرة أى بخلاف غير المؤمنين. ولما كانالخوف والحزن متلازمين كانت خصيصية كل منهما سارية في الآخر. واعلم أن قوله « فلهم أجرهم » مقابل لقوله « وباءوا بنضب من الله» ولذلك قرن بعند الدالة على السناية والرضى. وقوله «ولا خوف لمعلم» » مقابل خالف لأنه يخشى المدوان والقتل والنزو ، وأما العزز فهو شجاع لأنه لا يخشى ضرا ويعلم أن ما قدره له فهو كان قال تمالى «ولله العزز و فهو شجاع لأنه لا يخشى ضرا ويعلم أن ما قدره له فهو كان قال المساكنة تقضى على صاحبها بالحزن و تمنى حسن العيش قال تعالى «من عمل سالحا من ذكر أواني وهو مؤمن فلتحيينه حياة طبية » فالخوف المتنى هو الحوف الناشى من المسكنة والحزن المحدة هو الخوف الناشى من المسكنة والحزن المناشى عن المسكنة .

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَلَفَكُمْ وَرَفَمْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطَّوْرَ خُذُواْ مَاتَا تَبْشَكُمْ إِنَّوَقِ وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ مُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْعَتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ ٱلْمُلِيرِينَ ﴾ . .

تذكير بقصة أخرى أدى الله تعالى أسلافهم فيها بعشه ورحمته فلم يرتدعوا ولم يشكروا وهمي أن أخذ الميتاق عليهم بواسطة موسى عليه السلام أن يعملوا بالشريعة وذلك حياً بحلى الله لموسى عليه السلام أن يعملوا بالشريعة وذلك حياً بحلى الله لموسى عليه السلام في الطور تجليا خاصا للجبل فترعزع الجبل وترثول وارتجف وأحاط وفي الفسل الخامس من سفر الخروج والفسل الخامس من سفر الخروج والفسل الخامس من سفر الخروج والفسفان والرعود صاد يلوح كأنه سحابة ، ولذلك وصف في آية الأعراف بتبوله « وإذ تتغنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » ( تقد زعزعه وتقضه ) حتى يخيل اليهم أنه يهتر وهذا نظير قولهم استطاره إذا أزعجه فاضطرب فأعطوا المهد وامتناوا لجميع ما أمرهم الله تمالى وقالوا « كل ما تسكم الله به نقمله قال الله لموسى فليؤمنوا بك إلى الأبد» وليس في كتب بني إسرائيل ولا أخدار ضاف فاذلك في التعدد في انتشر . وشمائر الخطاب لتحميل الخلف تبعات السلف

كيلا يتموا فى مثلها وليستنفروا لأسلافهم عها . والميثاق في هانه الآية كالمهد فى الآيات المتندمة مراد به الشريعة ووعدهم بالعمل بها وقد سمته كتبهم عهدا كما ندمنا وهو إلى الآن كذلك فى كتبهم . وهذه معجزة علمية لرسولنا ملى الله عليه وسلم .

والطُّور علم على جبل يبرية سينا ، ويقال إن الطور اسم جنس للجبال في لفة الكنمانيين تقل إلى العربية وأنشدوا قول المجاج :

دَاكَى جَناحيه من الطورِ فمرُّ ۚ تَهَفَّىَ البازِي إذا البازِي كَسَر

فإذا صح ذلك فإطلاقه على هذا الجيل علم بالنلبة في العبرية لأنهم وجدوا الكنمانيين يذكرونه فيقولون الطور يسنون الجيل كلة لم يسبق لهم أن عرفوها فحسبوها علما له فسموه الطور . وقوله « خذوا ما آتينا كم بقوة » مقول قول محذوف تقديره قائلين لهم خذوا ، وذلك هو الذي أخذ الميناق عليه . والأخذ بجاز عن التلقى والتفهم . والقوة بجاز في الإيماء وإتقان التلقى والعزيمة على العمل به كقوله تمال « يا يحيى خُذ الكتاب بقوة » . ويجوز أن يكون الذكر عبازا عن الامتثال أي اذكروه عند عنهكم على الأعمال حتى تكون أعمالكم جارية على وفق مافيسه ، أو المراد بالذكر التفهم بدليل حرف ( في ) المؤدن بالطرفية المجازية أي استنباط الفروع من الأصول . والمراد بما آتاهم ما أوحاه إلى موسى وهو الكلات المشر

وجمة « لملكم تنتون » علة للأمر بقوله « خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه » ولذلك فصلت بدون عطف .

والرجاء الذي يقتضيه حرف ( لمل ) مستعمل في معنى تقريب سبب التقوى بحضهم على الأخذ بقوة ، وتعهد التذكر لما فيه ، فذلك التقريب والتنبين شبيه وجاء الراجى . ويجوز أن يكون لعل قرينة استعارة تثيل شأن الله حين هيأ لهم أسباب الهداية بحال الراجى تقواهم وعلى هذا عمل موادد كلة ( لمل ) في الكلام المستذ إلى الله تعالى . وتقدم منسد قوله تعالى « يأمها الناس اعبدوا ربكم » الآية .

وقوله ( ثم توليتم من بعد ذلك » إشارة إلى عبادتهم المجل فى مدة مناجة موسى وأن الله تاب عليهم بفعنه ولولا ذلك لكانوا من الخاسرين الهالكين فى الدنيا أو فيها وفى الآخرة . ولا حاجة بنا إلى الخوض فى مسألة التكليف الإلجائى ومنافاة الإلجاء للتكليف وهى مسألة تسكليف اللُنجا الذكورة فى الأصول لأنها بنيت هنا على أطلال الأخبار الروية فى فلع الطور ورفعه فوقهم وقول موسى لهم إما أن تؤمنوا أو يقع عليسكم الطور ، على أنه لو صحت تلك الأخبار لمساكن من الإلجاء فى شىء إذ ليس نصب الآيات والمعجزات والتخويف من الإلجاء وإنما هو دلالة وبرهان على صدق الرسول وصحة ما جاء به والممتنع فى التكليف هو التكليف فى حالة الإلجاء لا التخويف لإنمام التكليف فلا تنفلوا .

﴿وَلَقَدْ عَلِنْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ ۚ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْناً لَهُمْ ۖ كُونُواْ فِرَدَةٌ خَلسِينٌ فَجَمَلْنَكُمَا كَكَلّا لَمَا بَيْنَ يَدَيْها وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لَّهُمْتَٰتِينَ ﴾،،

هذه من جملة الأخبار التي ذكر هاالله تعالى تدكيراً المهود بما أناه سلفهم من الاستخفاف .
بأوام، الله تعالى وبما عرض في خلال ذلك من الزواجر والرحمة والتوبية وإنما خالف في حكاية هانه القصة أسلوب حكاية ما تقدمها وما تلاها من ذكر (إذ) المؤدنة نرمن القصة والمشعرة بتحقق وقوعها إلى قوله هنا « ولقد علم » لمنى بديم همن وجوه إنجاز القرآن وذلك أن هذه القصة المشار إليها مهذه الآية ليست من القصص التي تضمنها كتب التوراثة مثل القصص الأخرى المآتى في حكايتها بكلمة إذ لأنها متواترة عندهم بل هذه القصة وقعت في زمن داودهليه السلام، فكانت غير مسطورة في الأسفار القديمة وكانت معروفة للمائهم وأحبارهم. فأطلع الله الله عليه وسلم عليها وتلك معجزة غيبية وأوحى إليه في لفطها ما يؤذن .
بأن العلم بها أخفى من العم بالقصص الأخرى فأسند الأمر، فيها لملهم إذ قال « ولقد علم ».

والاعتداء وزنه اقتمال من المدو وهو تجاوز حد السير والحد والناية . وغلب إطلاق ... الاعتداء على مخالفة الحق وظلم الناس والمراد هنا اعتداء الأمر الشرعي لأن الأمر الشرعي. يُشبَّة بالحمد في أنه يؤخذ بما شمله ولا يؤخذ بما وراه والاعتداء الواقع منهم هو اعتداء أمر الله تعالى بلاهم من عهد موسى بأن يحافظوا على حكم السبت وعدم الاكتساب فيه ليتغرغوا فهد للمبادة بقلب خالص من الشغل بالدنيا ، فسكات طائقة من سكان أيلة <sup>(1)</sup> على البحر رأوا

 <sup>(</sup>١) أيلة - يفتح الهمزة وبناء تأثيت في آخره - بلدة على خليج صغير من البسحر الأحر في أطراف مشارف الشام وتعرف اليوم بالعقبة وهي غير إيلياء كمسر الهمزة وبياء بنجدوة فؤالدى هو اسم بيت المقدس

تكاثر الحيتان يوم السبت بالشاطئ لأمها إذا لم تر سنين الصيادين وشسباكهم أمنت فتعدت إلى الشاطئ " تفتح أفواهها في الماء لابتلاع ما يكون على الشواطئ "من آثار الطعام ومن صغير الحيتان وغيرها فقالوا لو حفرنا لها حياضاً وشرعنا إليها جداول يوم الجمعة فتمسك الحياض المحوت إلى يوم الأحد فنصطادها وفعادا ذلك فنضب الله تمالى عليهم لهدذا الحموص على الزق أو لأمهم يشغادن بالمم يوم السبت بالفكر فيا تحصل لهم أو لأنهم تحياوا على احتياض العمل في السبت وهذا الذي أحسبه لما اقترن به من الاستخفاف واعتفادهم أنهم علم على الما تم المستخفاف واعتفادهم أنهم المحاما لم تهدد إليه شريعتهم فعافهم الله تما ذكره هذا.

فقوله في السبت يجوز أن تكون ( في ) للظرفية . والسبت مصدر سبت البهودى من باب ضرب ونصر بممنى احترم السبت وعظمه . والعنى اعتدوا في حال تعظيم السبت أو فى زمن تعظيم السبت . ويجوز أن تكون ( في ) للملة أي اعتدوا اعتداء لأجل ما أوجبه احترام السبت من قطيم المعل . ولعل محريم الصيد فيه ليكون أمنا للدواب .

ويجوز أن تكون ( فى ) ظرفية والسبت بمسى اليوم وإنما جعل الاعتداء فيـه مع أن الحفر فى يوم الجمعة لأن أثره الذى ترتب عليــه المصيان وهو دخول الحيتان للحياض يقع فى يوم السبت .

وقوله «فغلنا لهم كونوا قردة طسين » كونوا أمن تكوين والقردة بكسر القاف وفتح الراء جم قرد و تكويم مردة بمعتمل أن يكون بتصيير أجسامهم أجسام قردة مع بقاء الإدراك الإنساني وهذا قول جمهور العلماء والنسرين ، ويحتمل أن يكون بتصيير عقولهم كمقول القردة مع بقاء الهيكل الإنساني وهذا قول مجاهد والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين والأول أظهر في العبرة أن فيه اعتبارهم بأقسهم واعتبار الناس بهم بخلاف الثاني والتألى أو والتألى أو التأريخ إلى المرانيين والتمدة سالحة للأممين والكل أم مين والكل الم المين والكل معجزة للشريعة أو لداود ولذلك قال الفخر ليس قول مجاهد بيميد جداً لكنه خلاف الثاهر من الآية وليس الآية صريحة في المسخ . ومعني كومهم قردة أمهم لما يتافوا الشريعة بفهم مقاصدها ومعانيها وأخذوا بصورة الألفاظ فقد أشهوا المجماوات في وقوفها عند المسوسات فلم يتميزوا عن المجماوات إلا بالشكل الإنساني وهذه القردة تشاركهم في هذا الشبه وهذا معني قول مجاهد هو مسخ قاوب لا مسخ ذوات

ثم إن القائلين بوقوع المسخ في الأجسام اتقتوا أوكادوا على أن المسوخ لا يعيش أكتر من ثلاثة أيام وأنه لا يتناسل وروى ذلك ابن مسعود عن النبي وسلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أمغال «لم يهك الله قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لحم نسلا» وهو صريح في الباب ومن المام من جوز تناسل المسوخ وزعموا أن النبل والترد والضب والخذير من الأمم المسوخة وقد كانت العرب تعتقد ذلك في الضب قال أحد بني سليم وقد جاء أزوجه بضب فأبت أن تاكله :

#### قالت وكنت رجــلا فطينا هـــذا لعمر الله إسرائينا

حتى قال بعض الفقها . بحرمة أكل الفيل و نحوه بناء على احبال أن أسله نسل آدى قال بعض الفقها . بحرمة أكل الفيل واقدو والفسب فنى المذهب الجواز لمعوم الآية والتحريم لما يذكر » أى لعموم آية المأ كولات ، وصحح صاحب التوضيح عن مالك الجواز وقد روى مسلم فى أحاديث متفرقة من آخر سحيحه عن أبى هريرة أن النبىء سلى الله عليه وسلم قال فقدت أمه من بنى إسر اثيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفار، ألا ترومها إذا وضع لها ألبان اللهاء شربته ها . وقد تأوله ابن عطية وابن رشد فى البيان وغير واحد من العلماء بأزهذا قاله النبيء سلى الله عليه وسلم عن اجتهاد فى الله عليه وسلم عن اجتهاد عبل أن يوقفه الله على أن المسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ولا يتناسل كما هو صريح حديث ابن مسعود ، قلت يؤيد هذا أنه قاله عن اجتهاد قوله «ولا أراها » . ولا شك أن هانه الأنواع من الحيوان موجودة قبل المسخ وأن المسخ إليها دليل على وجودها ومعرقة الناس بها .

وهذا الأمر التكويني كان لأجل المقوبة على مالجترأوا من الاستخفاف بالأمر الإلهى حتى تحياوا عليه وق ذلك دليل على أن الله تعالى لا يرضى بالحيل على تجاوز أوامم، ونواهيه فإن شرائع الله تعالى مشروعة لمسالح وحكم فالتحيل على خرق تلك الحكم بإجراء الأفعال على صودمشروعة مع تحقق تعطيل الحكمة منها جراءة على الله تعالى، ولا حجة لن ينتحل جواز الحيل بقوله تعالى في قصة أبرب هوخذ بيدك ضنتاً فاضرب به ولا تحنث لأن تلك فتوى من الله تعالى لنبيء لتجنب الحنث الذى قد يتفادى عنه بالكفارة ولكن الله لم يرض أصل الحنت لنبيه لأنه خلاف الأولى فأفتاه بحما قاله، وذلك مما يعين على حكمة اجتناب الحنث لأن فيه عافظة على تمظيم اسمالله تعلى فلا فوات للحكمة فيذلك، ومسألة الحيل الشرعية لعلنا نتعرض لها في سورة ص وفيها تمحيص .

وقوله «فجلناها نكالا» عاد فيه الضمير على المقوبة المستفادة من قوله يقتلنا لهم كونوا قردة به والنكال بفتح النون العقاب الشديد الذى يردع المعاقب عن العود للجناية ويردع غيره عن ارتكاب مثانها، وهو مشتق من نكل إذا امتنع ويقال نكل به تنكيلا ونكالا بمحتى عاقبه بنا يمنعه من العود . والمراد بما بين يديها وما خلفها مافارتها من معاصيهم وما سبق يعنى أن تلك الفملة كان آخر مافعاره فنزلت المقوبة عندها ولما بين يديها من الأمم القريبة منها والمخلفها من الأمم البعيدة . والموعظة ما به الوعظة وهو الترهيب من الشر .

﴿وَ إِذْ قَالَ مُوسَلَى لِقَوْمِهِ إِنَّاللَّهَ ۖ بَأْمُرُ كُمْ أَن نَذْبَكُواْ بَقَرَةً قَالُواْأَتَنَّخِذِنَا هُرُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَلْهِ لِينَ ﴾ ٣٠

تعرضت هذه الآية لقسة من قصص بنى إسرائيل ظهر فيها من قلة التوقير لنيمهم ومن الإعتاق في المسادة والإلحاح فيها إما للتفصى من الإمتئال وإما لبعد أفهامهم من مقصد الشارع ورومهم التوقيف على مالا قصد إليه . قبل إن أول هذه القصة هو المذكور بقوله تعالى « وإذ تعلم تقسأ فاذاراً من فيها » الآيات وإن قول موسى «إنالله يأمركم أن نذبحوا بترة » ناشىء عن تتل النف سالذ كورة وإن قول موسى قدم غنا لأن خطاب موسى عليه السلام لهم قد نشأ عنه السالة فأريد من مذامهم فى تلتى التشريع وهو الاستخفاف بالأمر حين ظلوه هزؤا والإعنات فى السألة فأريد من تقديم جزء القصة تعدد تقريمهم هكذا ذكر صاحب الكشاف والوجهون لكلامه ، ولا يختى أن ما وجهوا به تقديم جزء القصة إلى التشكيك القصة إلى فصين تمنون كل واحدة منهما يقوله « وإذ » مع بقاء الترتيب، على أن المنام فدتمرف بحكايتها والتنبيه عليها بناء وقد « أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين \_وقوله—وا كادوا يفعلون » .

فالذى يظهر لى أنهما قستان أشارت الأولى وهى الحكية هنا إلى أمر موسى إياهم بذبح بقرة وهذه هى القسة التى أشارت إليها التوراة فى السفر الرابع وهو سفر التشريع التألى ( تننية ) فى الإسحاح ٢١ أنه « إذا وجد قتيل لا يعلم قائله فإن أقرب القرى إلى موقع القتيل يخرج شيوخها ومخرجون عجلة من البقر لم يحرث علمها ولم تنجُر بالنير فيأتون بها إلى واد دائم السيلان لم يحرث ولم يررع ويقطعون عنقها هنا لك ويتقدم الكهنة من بني لاوى فيغسل شيوخ تلك القرية أيدمهم على العجلة في الوادى ويقولون لم تسفك أيدينا هذا الدم ولم تبصر أعيننا سافكه فيغفر لهم الدم » اه . هكذا ذكرت القصة بإجمال أضاع المقصود وأبهم الغرض من هذا الذبح أهو إضاعة ذلك الدم باطلا أم هو عند تمذر معرفة المنهم بالقتل وكيفما كان فهذه بقرة مشروعة عندكل قتل نفس جهل قاتلها وهي الشار إليها هنا ، ثم كان ماحدث من قتل القتيل الذي قتله أبناء عمه وجاءوا مظهرين المطالبة بدمه وكانت تلك النازلة نزلت في يوم ذبح البقرة فأمرهم الله بأن يضربوا القتيل ببمض تلك البقرة التي شأنها أن تذبح عند جهل قاتل نفس. وبذلك يظهر وجه ذكرها قصتين وقد أجمل القرآن ذكر القصتين لأن موضع التذكير والعبرة منهما هو ماحدث فى خلالهما لا تفصيل الوقائع فكانت القصة الأولى تشريعاً سيق ذكره لما قارنه من تلقيهم الأمر بكثرة السؤال الدال على ضعف الفهم للشريعة وعلى تطلب أشياء لا ينبغي أن يظن اهتمام التشريع بها ، وكانت القصه الثانية منة عليهم بآية من آيات الله ومعجزة من معجزات رسولهم بينها الله لهم ليزدادوا إيماناً ولذلك ختمت بقوله « ويريكم آياته لعلكم تعقلون » وأتبعت بقوله « ثم قست قلوبكم من ىمد ذلك » .

والتأكيد فى قوله إن الله يأمركم عكاية لما عبر به موسى من الاهمام بهذا الخبر الذى لووقع فى العربية لوقع مؤكدًا بإنَّ .

وقولهم تتخذنا هزوًأ استفهام حقيق لظنهم أن الأمر بذع بقرة للاستبراء من دم قتيل كاللمب وتتخذنا بمنى تجملنا وسيأتى بيان أسل فعل انخذ عندقوله تمالى «أتتخذ أسناماً آلهة» فى سورة الأنمام والهزرُ بضم الهمزة والزاى وبسكون الزاى مصدر اهزأ به هزءاً وهو هنا مصدر بمنى المفمول كالصيد والخلق .

وقراً الجهور هزوًا بنستين وهز بعد الزاى وسلا ووتفا وقراً حزه بسكون الزاى وبالهمز وسلا، ووقف هليه بتخفيف الهمز واوا وقد رسمت فى المسحف، واوا وقراً حفص بضم الزاى وتخفيف الهمز واوا فى الوسل والوقف . وقول موسى « أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » تبرؤ وتنره عن الهزء لأنه لا يليق بالمقلاء الأفاشل فإنه أخص من المزح لأن في الهنرؤ مزحاً مع استخفاف واحتقار الممزوح معم على أن المزح لا يليق في الجامع العامة والخطابة، على أنه لا يليق بمقام الرسول ولذا تبرأ منه موسى بأن نني أن يكون من الجاهلين كناية عن نني المزح بندى مازوه مه، وبالغ في التنزه بقوله أعوذ بالله أي منه لأن المياذ بالله أبلغ كانت النفي فإن المرء لا يعوذ بالله إلا إذا أواد التغلب على أمر عظيم لا يغلبه إلا الله تعالى . وسينة أن أكون من الجاهلين أبلغ في انتفاء الجهالة من أن لو قال أعوذ بالله أن أجهل كما سيآتى في سورة الأنتام عند قوله « وما أنا من المهتدن » .

والحبهل ضد المروضدالحلم وقد ورد لهما فى كلام العرب، فمن الأول قول عمروبن كائتوم. الا لايجهلن أحد عليف فنجهل فوق جهل الجاهلينا ومن الثانى قول الحاسى \* فليس سواء عالم وجهول \* وقول النابغة : وليس جاهل شي. مثل من علما

﴿ فَالُواْ ٱذْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبَيِّن لَنَا مَا هِي فَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُنْ عَوَانُكُ بِيْنَ ذَلِكَ فَافْمُلُواْ مَا تُوْتَرُونَ﴾ ٥٥

جى. فى مراجمتهم لنيهم بالطريقة المألوفة فىحكاية المحاورات وهى طريقة حذف العاطف بين أفعال القول وقد بيناها لـكم فى قصة خلق آدم .

ومعنى ادع لنا يحتمل أن يراد منه السعاء الذي هو طلب بخضوع وحرص على إجابة المطلوب فيكون في الكلام رغبتهم في حصول البيان لتحصيل النفعة المرجوة من ذيح بقرة مستوفية للصفات المطلوبة في القرابين المختلفة المقاصد، بنوء على ما ألفوه من الأمم عبدة الأوثان من اشتراط صفات وشروط في الترابين المقربة تختلف باختلاف المتصود من الذبيعة ويحتمل أمهم أرادوا مطلق السؤال فعروا عنه بالدعاء لأنه طلب من الأدفى إلى الأهلى . ويحتمل أمهم أرادوا من السعاء الانداء المجبر بناء على وهمهم أن الله بعيد المكان ، فسائله يجهر بصوته .

عنا ، وجزم يبين فى جواب ادع لتنزيل السبب منزلة السبب أى إن تدعه يسمع فيبين وقد تقدم .

وقوله «ما هي » حكى سؤالهم بما يُدل عليه بالسؤال بما في كلام العرب وهو السؤال عن السفة لأن ( ما ) يسأل بها عن السفة كما يقول من يسمع انناس يذكرون حاماً أو الأحنف وقد علم أنهما رجلان ولم يعم صفتهما ما حامية أو ما الأحنف؟ فيقال كريم أو حليم وليس ( ما ) موضوعة السؤال عن الجنس كما توهمه بعض الرافقين على كلام الكشاف تفكلفوا لتوجهه حيث أن جنس البقرة معلوم بأنهم تراوا هاته البقرة الأسور بذبحها منزلة فرد من بض غير معلوم لغرابة حكمة الأمر بذبحها وظنوا أن الوقع هنا للسؤال براأى ) أو (كيف) وهو وهم نه عليه التقتراني في شرح الكشاف واعتضدانه بكلام الفتاح إذ جمل الجنس والصفة قسمين للسؤال بما . والحق أن القام هنا للسؤال بما لأن أيًّا إنما يسأل بها عن مميز الشيء عن أفرد من أفراد من نوعه التبست به وعلامة ذلك ذكر المضاف إليه مع أي نحو « أي الفريقين خُير » وأن البقرتين أعجبتك وليس لنا هنا بقرات مينات براد تميز إحداها .

وقوله «قال إنه يقول إنها بقرة » أكد مقول موسى ومقول الله تعالى بإن لمحاكاة ما اشتمل عليه ما اشتمل عليه ما اشتمل عليه مدلام موسى من الاهمام بحكاية قول الله تعالى فأكده بإن ، وما اشتمل عليه مدلول كلام الله تعالى لوسى من تحقيق إرادته ذلك تذيلا لهم منزلة النكرين لما بدا من تعتبم وتنصلهم ، ويجوز أن يكون التأكد في كلام موسى لتنزيلهم منزلة أن يكون الله قال لموسى ذلك جريا على المهامهم السابق في قولهم « أنتخذنا هزؤا » جوابا عن قوله « إن الله ما مكركم » .

ووقع قوله « لا فارض ولا بكر » موتع السفة ابترة وأقحم فيه حرف ( لا ) الكون السفة بننى وصف ثم بنغى آخر على منى إثبات وسف واسطة بين الوسفين النفيين فلما جىء بحرف لا أجرى الإعمال على ما بعده لأن لاغير عاملة شيئا فيستبر ما قبل لا على عمله فها بعدها سواء كان وسفاكما هنا وقوله تعالى «زيتونة لا شرقية ولاغربية» وقول جوربة أو حويرئة بن بدر الرامى:

وقد أدركتني والحوادثُ جــة أسنة قوم لا ضعاف ولا عُزْ لِ

أو حالا كقول الشاعر وهو من شواهد النحو :

قه ْتَ السِدَا لامستمينا بعُصبة ولكن بأنواع الخدائع والمكر (١) أو مضافا كتول النابئة :

وشيمة لا وَان ولا وَاهِن القُوى وجَدُّ إذا خَابِ المُفيدونَ صَاعِدِ

أو خبر مبتدأ كا وقع فى حديث أم زرع قول الأولى « لا سهل فيرتق ، ولا سمين فيرتق ، ولا سمين فيرتق ، ولا سمين المخيئتل » على رواية الرفع أى هو أى الزوج لا سهل ولا سمين . وجمهور النحاة أن لا هذه يجب تـكريرها فى الخبر والنحت والحال أى بأن يكون الخبر ونحوه شبيتين فا كثر فإن لم يكن كذلك لم يجز إدخال ( لا ) فى الخبر ونحوه وجعلوا بيت جورية أو حوريمة ضرورة وفالف فيه المبدد . وليست ( لا ) فى مثل هـذا بعاملة عمل ليس ولا عمل إن ، وذكر النحاة لحذا الاستمال فى أحد هذين البابين لجرد المناسبة . واعبر أن عن وصفين بحرف ( لا ) فد يستعمل فى إدادة عرد عنى دبك وسط بين حالى ذينك الوصفين مثل ما فى هذه الآية يولل قوله « عوان بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن الوريين لأنهما عما يطلب فى الغرض الواردين يحموم لا بارد ولا كريم » .

والفارض المسنة لأنها فرضت سها أى قطعها . والفرض القطع ويقال للقديم فارض . والبكر الفتية مشتقة من البكرة بالضم وهى أول المهار لأن البكر فى أول السنوات عمرها والموان هى المتوسطة السن.

وإنما اختيرت لهم العوان لأنها أنفس وأقوى ولذلك جملت العوان مثلا للشدة فى قول النابنة :

ومن يتربّص التحدّثَانَ ننزل بمَولاه عوان غيرُ كِمر أىمميبة عوان أى عظيمة . ووصفوا الحرب الشديدة فقالوا حرب عوان . وفوله ربين ذلكهًاى بين هذين السنين، فالإشارة للمذكور التعدد .

<sup>(</sup>١) بفتح الناء للخطاب .

ولهذا محت إضافة بين لاسم الإشارة كما تضاف للضمير الدال على متندد وإن كان كامة واحدة ف نحو بينها . وإفراد اسم الإشارة على التأويل بالذكور كما تقدم فريباً عند قوله تعالى « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بكايات الله» .

وجاء فى جوابهم بهذا الإطناب دون أن يقول من أول الجواب إنها عنوان تعريضاً بغباوتهم واحتياجهم إلى تـكتبر التوصيف حتى لا يترك لهم مجالا لإعادة السؤال.

فإن قلت هم سألوا عن صفة غير معينة فن أن علم موسى أنهم سألوا عن السن ومن أن علم من سؤالهم الآتي بما همى أيضاً أنهم سألوا عن تدربها على الحدمة .

قلت يحتمل أن يكون ما هي اختصاراً لسؤالهم الشتمل على البيان وهذا الاختصار من إبداع الفرآن اكتفاء بما يدل عليه الجواب، ويحتمل أن يكون ما حكى في القرآن مرادف سؤالهم فيكون جواب موسى عليه السلام بذلك لعلمه بأن أول ما تتماق به أغراض الناس ف معرفة أحوال الدواب هو المن فهو أهم سفات الدابة ولما سألوه عن اللون ثم سألوا المسؤال الثانى المبهم أفه لهيق من السفات التي تختلف فيها مقاصد الناس من الدواب غير حالا المرامة أى عدم الخدمة لأن ذلك أمر ضيف إذ قد تخدم الدابة النفيسة ثم يكرمها من يكتسبها بعد ذلك فتزول آثار الخدمة وشعبها .

وقوله « فافعلوا ما تؤمرون » الناء الفصيحة وموقعها هنا موقع قطع العدر مع الحث على الامتثال كإهبي في قول عباس ن الأجنف .

قالوا خراسانُ أَ قَصَى ما يُراد بنا مُ اللَّهُولُ فقد جثَّنا خُرَ اسَانا

أى فقد حصل ما تعللتم به من طول السفر . والمعنى فبادروا إلى ما أمرتم به وهو ذبح طالبقرة، وما موسولة والعائد محذوف بعد حذف جاره على طريقة الثوسع لأتهم يقولون أمرتك الحير، فتوساوا بحذف الجار إلى حذف الشمير .

وق حث موسى إياهم على المبادرة بذج البقرة بعد ماكانوا به من اختيارها عوانا دليل على أنهم مأمورون بذبح بترة ما غير مراد منها سنة مقيدة لأنه لما أمرهم بالمبادرة بالذبح حينك علمنا وعلموا أن ماكانوا به بعد ذلك من طلب أن تكون سفراء فاقعة وأن تسكون سالمة من آثار الخدمة ليس مما أراده الله تعالى عند تـكليفهم أول الأمر وهو الحق إذ كيف تـكون تلك الأوصاف مرادة مع أنها أوصاف طردية لا أثر لها فى حكمة الأمر بالذبح لأنه سواء كان أمراً بذبحها للصدقة أو للقربان أو للرش على النجس أو للقسامة فليس لشيء من هانه الصفات مناسبة للحكم وبذلك يعلم أن أمرهم بهانه الصفات كلها هو تشريع طارى ً قصد منه تأديبهم على سؤالهم فإن كان سؤالهم للمطل والتنصل فطلب تلك الصفات المشقة علمهم تأديب على سوء الحلق والتذرع للمصيان ، وإن كان سؤالا ناشئاً عن ظهم أن الاهمام مهانه البقرة يقتضي أن يراد منها صفات نادرة كما هو ظاهر، قولهم بعد « وإنا إن شاء الله لمهتدون » فتـكليفهم بهاته الصفات العسير وجودها مجتمعة تأديب على على سوء فهمهم في النشريع كما يؤدَّب طالب العلم إذا سأل سؤالا لا يليق برتبته في العلم. وقد قال عمر لأبي عبيدة في واقعة الفرار من الطاعون « لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » . ومن ضروب التأديب الحمل على عمل شاق، وقد أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه عباسا رضى الله عنه على الحرص حين عمل من خمس مال المغنم أكثر من حاجته فبر يستطع أن يقله فقال له مراحداً رفعه لى فقال لا آمر أحداً فقال له إرفعه أنت لى فقال لا ، حتى جعل العباس يحثو من المال و رِجعه لصبرته إلى أن استطاع أن يحمل ما بتى فذهب والنبيء صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره تعجباً من حرصه كما في صحيح البخاري .

ومما يدل على أنه تسكليف لقصد التأديب أن الآية سيقت مساق الذبه لم. وعدت القصة في عداد قصص مساويهم وسوء تلقيهم للشريعة بأصناف من التقصير عملا وشكراً وفهما بدليل قوله تمالى آخر الآيات « وماكادوا يفعلون» مع مادوى عن ابن عباس أنه قال: لو ذبحوا أى بقرة أجزاتهم ولكن شددوا على أقسهم فشدد الله عليهم .

ومهذا تعلمون أن ليس في الآمة دليل على تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا على وقوع النسخ قبل التمكن لأنءا طرأ تكليف خاص للإعنات على أن الزيادة على النص ليست بنسخ عند المحققين وتسميمها بالنسخ اصطلاح القدماء.

## ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنَهَا قَالَ إِنَّهُو يَقُولُ إِنَّهَا بَشَرَةٌ صَفْراً ﴿ فَاقِعَ ۚ لَوْنُهَا نَصُرُ النَّظِينِ ﴾ وه

سألوا بما عن ماهية اللون وجنسه لأنه ناق شيء تعملق به أغراض الراغبين في الحيوان .
والغول في جزم «بين» وفي تأكيد «إنه يقول إنها بترة » كالغول في الندي تقدم . وقوله « صفراء
فاقع لونها » احتيج إلى تأكيد الصغرة بالفقوع وهو شدة الصفرة لأن صفرة البقر تقرب
من الحمرة غالبًا فأكمه بفاقع والققوع خاص بالصفرة ، كما اختص الأحمر بقان والأسود
عبالك، والأبيض بيقى ، والأخضر بمدهام ، والأورق بخطبان فرنسة إلى الخطبان بضم
الخاه وهو نبت كالهليون ) ، والأرمك وهو الذي لونه لون الرماد يُردَاني ( براء في أوله )
والردان الزعفوان كذا في الطبي ( ووقع في الكشاف والطبي بألف بعد الدال ووقع في
القاموس أنه بوزن صاحب ) وضبط الراء في نسخة من الكشاف ونسخة من حاشية القطب
عليه ونسخة من حاشية الهمداني عليه بشكل ضمة على الراء وهو مخالف لما في القاموس .

والنصوع يم جميع الألوان وهو خلوص اللون من أن يخالطه لون آخر

ولونها إما فاعل بفاقع أو مبتدأ مؤخر وإضافته لضعير البقرة دلت على أنه اللون الأصفر فكان وصفه بفاقع وصفاً حقيقياً ولكن عدل عن أن يقال صفراء فاقعة إلى صفراء فاقع «لومها» ليحصل وصفها بالفقو عمريين إذ و سف اللون بالفقوع، ثمما كان اللون مسافاللسمير الصفراء كان ما يجرى عليه من الأوساف جاريا على سبيه (على نحو ما قاله صاحب المنتاء في كون المسند فعلا من أن الفعل يستند إلى الضمير اجتداء ثم بواسطة عود ذلك الضمير إلى المبتد إلى المبتدأ في الدرجة الثانية ) وقد ظن الطبي في شرح الكشاف أن كلام صاحب المكشاف مشير إلى أن إسناد فاقع الومها بجاز عقلي وهو وهم إذ ليس من المجاز المقلى في شيء. وأما تمثيل صاحب الكشاف بقوله جد جده فهو تنظير في بجرد إفادة التأكيد .

وقوله «تسر الناظرين» أى أدخل رؤيتها عليهم مسرة فى تقوسهم . والمسرة لذة نفسية تنشأ عن الإحساس بالملائم أو عن اعتقاد حصوله ونما يوجبها التعجب من الشىء والإعجاب به . وهذا اللون من أحسن ألوان البقر فلذلك أسند فعل تسر إلى ضمير البقرة لا إلى ضمير اللون فلايقتضى أن لون الأصفر مما يسر الناظرين مطلقاً. والتعبير بالناظرين دون الناس ونحوه للإشارة إلى أن السرة تدخل عليهم عندالنظر إليها من باب استفادة التعليل من التعليق بالمشتق.

﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَلَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ اللهُ لَنُهْنَدُونُ قَالَ إِنَّهُ رِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ لَاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا نَسْقِي آتُحُرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَاشِيَّةً فِيهَا قَالُواْ ٱلْقَلَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾

القول فى ما هى كالقول فى نظيره فإن كان الله تمالى حكى مرادف كلامهم بلغة العرب فالجواب لهم بأنها «بقرة لا ذلول » لما تمكم من أنه لم يبق من الصفات التى تتعلق الانحراض بها إلا الكرامة والنقاسة ، وإن كان المحكى فى القرآن اختصاراً لـكلامهم فالأمر ظاهم.

على أن الله قد علم مرادهم فإنبأهم به .

وجهة إن البقر تشابه علينا مستأنقة استئنافا بيانيا لأنهم علموا أن إعادتهم السؤال توقع في نفس مومى تساؤلا عن سبب هذا التكرير في السؤال وقولهم إن البقر تشابه علينا اعتذار عن إعادة السؤال ، وإنحسا لم يعتذروا في الرئين الأوليين واعتذروا الآن لأن للثالثة في التكرير وقما من النفس في التأكيد والسامة وغير ذلك ولذلك كثر في أحول البشر وشرائمهم التوقيت بالثلاثة . وقد جيء بحرف التأكيد في خبر لا يشك موسى في صدقه فتعين أن يكون الإتيان بحرف التأكيد لجرد الاهمام ثم يتوسل بالاهمام إلى إفادة معنى التفريع والتمليل فتفيد إن مفاد فاء التفريع والتسبب وهو ما اعتنى الشيخ عبد القاهم، بالتنبيه عليه في دلائل الإعجاز ومثله بقول بشار:

بَكُّرا صَاحِبَى ۗ قَبْلَ الْهَجِيرَ ۚ إِنْ ذَاكُ النَّجَاحُ فِي الْمُبَكِيرِ

تقدم ذكرها عندقولَه تعالى «إنك أن العلم الحكيم» في هذهالسورة وذكوفيه قصة. وقولهم « وإنا إنشاء الله لمهتدون» تنقيط لموسى ووعدله بالامتثال لينشط إلى دعاء ربه بالبيان ولتندفع عنه سكمة مراجعهم التي ظهرت بوارقها في قوله «فافعارا ما تؤمرون» ولإظهار حسن المقصد من كترة المدؤال وأن ليس قصدهم الإعتاث . تفاديا من غضب موسى علمهم . والتعليق بإن شاء الله للتأدب مع إلله في رد الأمر إليه في طلب حصول الخير . والقول في وجه التأكيد في أنه يقول إنها بقرة كالقول في نظيره الأول والناول بفتح الذال فعول من ذل ذلا ككسر الذال فى المسدر بمدى لان وسهل. وأما الذل بضم الذال فهوصد المز وهمامصدران لفعل واحد خص الاستعمال أحد المصدرين بأحمالمديين. والمدى أنها لم تبلغ صن أن يحرث علمها وأن يستى بجرها أى هي عجلة قاربت هذا السن وهو الموافق لما حدد به سنها في التوراة.

ولا ذلول صفة لبقرة . وجملة تثير الأرض حال من ذلول .

وإثارة الأرض حرثها وقلب داخل ترابها ظاهرا وظاهره باطنا أطاق على الحرث فعل الإبارة تشييهالا نقلاب أجزاء الأرض بثورة الشىء من مكانه إلى بكان آخر كما قال تعالى «فتتير سحابا» أى تبعثه وننقله ونظير هذا الاستمال قوله فىسورةالروم «وأثاروا الأرض» ولاتسق الحرث فى على نصب على الحال .

وإقحام لا بعد حرف العطف في قوله ولا تستى الحرث مع أن حرف العطف على النتى بها بغنى عن إعادتها إنما هو لمراعاة الاستمال الفصيح في كل وصف أو ما في معناه أدخل فيه حرف لا كما تقدم في قوله تمالى « لا فارض ولا بكر » فإنه لما تيدت سفة ذلول بجملة تستى الحرث سار تقدير الكلام أنها بترة لا تثير الأرضولاتستى الحرث فجرت الآية على الاستمال الفصيح من إعادة لا وبذلك لم تكن في هذه الآية حجة المبرد كما يظهر بالتأمل .

واخير الفسل المضارع في تدير وتسق لأنه الأنسب بذلول إذ الوصف شبيه بالمضارع ولأن المضارع دال على الحال . و «مسلمة» أي سليمة من عيوب نوعها فهو اسم مفعول من سلمت المبنى المفعول وكثيرا ما نذكر الصفات التي تعرض في أسل الخلقة بصيفة البناء للمجهول في الفعل والوصف إذ لا يخطر على بال التيكام تميين فاعل ذلك ومن هذا معظم الأفعال التي الذم فيها البناء للمجهول .

وقوله « لاشية فيها » صغة أخرى تميز هدفه البقرة عن غيرها . والشية العلامة وهي
بزنة فعلة من وشى الثرب إذانسجه ألوانا وأصل شية و شية ويقول العرب ثوب موشى و توب
وشى، ويقولون ثور موشى الأكلوع لأن في أكارع ثور الوحس سواد يخالط سفرته فهو ثور
أشيه ونظائره قولهم فرس أبلق. وكبش أدرع. وتيس أذرق وغراب أبقع . يممنى مختلط لونين.
وقوله « قالوا الآن جشت بالحق » أوادوا بالحق الأمر الثابت الذي لااحبال فيه كما تقول
جاء بالأمر على وجمه، ولم يريدوا من الحق ضد الباطل الأمهم ما كانوا يكذبون نيهم فإن

قلت لماذا ذكر هنا بلفظ الحق وهلا قيل قالوا الآن جئت بالبيان أو بالثبت .

قلت لعل الآية حكت معي ما عبر عنه اليهود لموسى بلنظ هو فى لفتهم محتمل للوجهين فحكى بما يرادفه من العربية تقبيها على قلة اهمامهم بانتقاء الألفاظ الذبهة فى مخاطبة أنبيائهم وكرائهم كما كانوا يقولون للنبيء معلى الله عليه وسلم راعنا، فنهينا محن عن أن نقوله بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظراً » وهم قلقة جدادتهم بنهم الشرائع مقد توهموا أن فى الأمر بذبح بقرة دون بيان صفاتها تقصيراً كأنهم ظنوا الأمر بالذبح كالأمر بالشراء فجملوا يستوصفونها بحميم الصفات واستكملوا موسى لما بين لهم الصفات التي مختلف بها أغراض الناس في الكسب للبقر ظنا معهم أن في علم النبيء مهذه الأغراض الدنيوية كالا فيه، فإذا مدحوه بعد البيان بقولهم الآن جث بالحق كما يقول المتحن للتلميذ بعد جمع صور المؤال الآن أصبت الحواب، ولعلهم كانوا لا يفرقون بين الوصف الطردى وغيره في التشريع. فليحذر السلمون أن يقموا في فهم الدين على شيء مما وقع فيه أو لئك وضوا لأجله.

## ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَاذُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ 71

عطفت الفاء جماة فد بحرها بالله مقدر معلوم وهو فوجدوها أو فظفروا بها أو نحو ذلك وهذا من إبجاز الحذف الانتصارى ولما ناب المطوف في الموتم عن المعلوف عليه سع أن نقول الن الفصيحة لأنها وقت موقع جماة تحدوثة فيها فاء الفصيحة ولك أن تقول إن فاء الفصيحة ما أفصيحت عن مقدر مطلقا كما تقدم وقوله « وما كادوا يشعلون » تمريض بهم بذكر حال من سوء تلقيهم الشريعة تارة بالإعراض والتقريط ، وتارة بكثرة التوقف والإفراط وفيه تعليم للمسلمين بأصول التفقه في الشريعة ، والأخذ بالأوصاف الثرثة في معنى التشريع دون الأوصاف الطردية ، ولذلك قال إن عباس لو ذبحوا أية بقرة لأجزاتهم ولكن شددوا فضد الله عليهم. وروى ابن صحويه والبزائ وابن أنى حام بسندهم إلى الحسن المصرى عن رافع عن أبي همردة أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال « لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها المنكمة م ولكن شددوا فشدد الله عليهم وفي سنده عبادة بن منصور وهو ضعيف ، وكان النبيء صلى الله عليه وبين للزي مناله عن القطة ما يتمله في شأنها فقال

السائل: فضالة النم \_ قال \_ « همى لك أو لأخيك أوللذَّب، قال السائل فضالة الإبل فنصف رسول الله وقال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تشرب الماء وترعى الشجر حتى يأتيها ربها » .

وجملة وماكادوا يفعلون يحتمل الحال والاستئناف والأول أظير لأنه أشد ربطا للحملة وذلك أسل الجمل أى ذبحوها في حال تقرب من حال من لا يفعل، والمعني أنهم ذبحوها مكرهين أو كالمكرهين لما أظهروا من الماطلة وبدلك يكون وقت الذبح ووقت الاتصاف بمقاربة انتفائه وقتا متحدا أنحيادا عرفيا بحسب المقامات الخطابية للإشارة إلى أن مماطلتهم قارنت أول أزمنة الذبح . وعلى الاستثناف يصح اختلاف الزمنين أي فذبحوها عند ذلك أي عند إتمام الصفات وكان شأنهم قبل ذلكشأن من لميقارب أن يفعل ثم إن « ما كادوا ينعلون » يقتضى بحسب الوضع نني مدلول كاد فإن مدلولها المقاربة ونني مقاربة الَفعل يقتضي عدم وقوعه بالأولى فيقال أنَّى يجتمع ذلك مع وقوع ذبح،ا بقوله « فذبحوها » فأما على وجه الاستئناف فيمكن الجواب بأن نني مقاربة الفعل كان قبل الذبح حين كرروا السؤال وأظهروا المطال ثم وقع الذبح بعد ذلك وقد أجاب بمثل هذا جماعة يمنون كأن الفعل وقع فجأة بعد أن كانوا بممزل عنه على أنه مبنى على جعل الواو استثنافا وقد علمتم بعده . فالوجه القالع للإشكال هو أن أمَّة العربية قد اختلفوا في مفاد كاد النفية في نحو ما كاد يفعل فذهبقوم منهم الزجاجي إلى أن نفيها يدلعلي نني مقاربة الفعل وهو دليل على انتفاء وقوع الفعل بالأولى فيكون إثبات كاد نفيا لوقوع الخبر الذى في قولك كاد يقوم أى قارب فإنه لايقال إلا إذاقارب ولم يفعل ونفها نفياللف ل بطريق فحوى الخطاب فهو كالمنطوق وأن ماورد مما يوهم خلاف ذلك مؤول بأنه باعتبار وقتين فيكون بمنزلة كلامين ومنة قوله تعالى وماكادوا يفعلون في هذه الآية أى فذبحوها الآن وما كادوا يفعلون قبل ذلك ولعلهم يجعلون الجمع بين خبرين متنافيين في الصورة قرينة على قصد زمانين وإلى هــذا ذهب ابن مالك في الـكافية إذ قال:

> وبْشُوت كاد يُنسَى الحبرُ وحينَ يننى كادَ ذاك أَجدر وغير ذَا على كَلاَمَيْن يَرْدُ كُولَدَنْ هندولم تَكَد تَلد

وهذا المذهب وقوف مع قياس الوضع . وذهب قوم إلى أن إتبات كاد يستلزم ننى الخبر على الوجه الذى قرراً. فى تقرير المذهب الأول وأن نتيجا يسير إثباناً على خلاف القياس وقد اشتهر هذا بين أهل الأعرباب حتى ألنز فيه أبو العلاء المعرى بقوله :

أَنْحُونًا هــــذا النَصر ما هي لفظة أنت في لسانَيْ جُــرهم وتَسُود إذا النَّهِينَ فاست مقــام جُعُود إذا النَّهِينَ فاست مقــام جُعُود

وقد احتجوا لذلك بقوله تمالى «فذبحوها وما كادوا يتملون» وهذا من غرائب الاستمهل الجارى على خلاف الوضع اللغوى . وقد جرت فى هذا نادرة أدبية ذكرها الشيخ مبد القاهم. فى دلائل الإنجاز وهى أن عنيسة العنسى الشاعر، قال : قدم ذو الرمة الكوفة فوقف على نافقه بالكناسة (١) ينشد قسيدته الحائية التى أولها :

أَمْنُولَتَى ۚ كَيِّ سَلام علميكما على النَّأَى والنَّا فِي يَوَدُّ وينصَح حتى بلغ قوله فها :

إذا غَيَّرَ النَّأْيُ التُّحبين لم يَكُد رَسِيسُ الهُوَى من حُبِّ مَيَّةَ يَبْرُحُ

وكان فى الحاضر بن ابن شبرمة فناداه ابن شبرمة ياغيلان أراه قد برح قال فشنق ناقته وجمل يتأخر بها ويتفكر ثم قال «لم أجد » عوض « لم يكد » قال عنيسة فلما انصرفت حدثت أبى فقال لى أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذى الرمة ، وأخطأ ذو الرمة حين غَيَّر شمره لقول ابن شبرمة إنما هذا كقول الله تمالى « ظلمات بمضها فوق بمض إذا أخرج ينته لم يك راها ، وإنما هو لم يكد .

وذهب قوم مهم أبر الفتح بن جنى وعبد القاهر وان مالك فى التسميل إلى أن أسل كاد أن يكون نقيها لنفى الفعل الأولى كما قال الجهور إلا أنها قد يستمعل نقيها للدلالة على وقوع الفعل بعد بطء وجهد وبعد أن كان بعيداً في الفائل أن يقع وأشار عبد الناهر إلى أن ذلك استعمال جرى فى العرف وهو يريد بذلك أنها مجاز عنيلي بأن تشبه حالة من فعل الأحم، بعد عناء بحالة من بعد عن الفعل فاستعمل المركب الدال على حالة المشبه به في حالة المشبه، ولعلمهم يجيلون نحو قوله فذبحوها قرينة على هذا القصد . قال فى التسهيل « وتنفى كاد إعلاماً

<sup>(</sup>١) الكاسة: بضم الكاف أصله اسم لما يكنس، وسمى بها ساحة بالكوفة مثل المربد بالبصرة

بوقوع الفعل عسيراً أو بعدمه وعدم مقاربته » واعتذر في شرحه للتسهيل عن ذي الرمة في . تغييره بيته بأنه غيره لدفع احمال هذا الاستعمال. وذهب قوم إلى أن كاد إن نفيت بصيغة المضارع فهي لنغي المقاربة وإن نفيت بصيغة الماضي فهي للإثبات وشهته أن جاءت كذلك فى الآيتين «لم يكديراها ــ وما كادوا يفعلون» وأن تفي الفعل الماضي لا يستلزم الاستمرار إلى . زمن الحال بخلاف نفي المضارع . وزعم بمضهم أن قولمهم ما كاد يفمل وهم يريدون أنه كاد ما يعمل إن ذلك من قبيل القلب الشائع. وعندى أن الحق هو المذهب الثاني وهو أن نفها في معنى الإثبات وذلك لأنهم لــا وجدوها في حالة الإثبات مفيدة معنى النفي جعلوا نفيها بالعكس كما فعلوا في لو ولولا ويشهد لذلك مواضع استعمال نفيها فإنك تجد جميعها بمعنى مقاربة النفي لا نفي المقاربة ولعل ذلك من قبيل القلب المطرد فيكون قولهم ماكاد يفعل ولم يكد يفعل بمعنى كادما يفعل، ولا يبعد أن يكون هذا الاستعمال من بقايا لغة قديمة من العربية تحمل حرف النفي الذي حقه التأخير مقدماً ولمل هذا الذي أشار إليه المعرى بقوله « جرت في لساني جرهم وتمود » ويشهد لكون ذلك هو المراد تغيير ذي ألرمة بيته وهو من أهل اللسان وأصحاب الذوق فإنه وإن كان من عصر المولدين إلا أنه لانقطاعه إلى سكني باديته كان في مرتبة شعراء العرب حتى عد فيمن يحتج بشعره وما كان مثله ليفير شعره بعد التفكر لوكان لصحته وجه ف اعتذر به عنه ابن مالك في شرح التسهيل ضعيف. وأما دعوى المجاز فيه فيضعفها اطراد هذا الاستعمال حتى في آية لم يكد يراها فإن الواقف في الظلام إذا مد يده يراها بمناء وقال تأبط شرا « فأبت إلى فهم وما كدت آيبا » وقال تمالي « ولا يكاديبين » .

وإنما قال وما كادوا يفعلون ولم يقل يَذبحون كراهية إعادة اللفظ تفننا في البيان .

﴿ وَ إِذْ فَتَلَّمُ ۚ فَشَا فَاذَارَأَتُمْ فِيهَا وَاللّٰهُ ثُخْرِجٌ مَّا كُنَمُ ۚ تَكَثُمُونَ فَقَلُنَا أَضْرِ بُوهُ بِيَمْضِها كَذَلِكَ يُعْنَى ٱللهُ ٱلْمُوثَىٰ وَ بُرِيكُمْ ءَا لِمَتَابِهِ لَمَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ تصديره بإذ على طريقة حكاية ماسيق من تعداد النم والألطاف ومقابلتهم إياها بالكفران والاستخفاف بوي ألى أن هذه قصة غير قصة الذبح ولكها حدثت عقب الأمر بالذبح لإظهار شىء من حكة ذلك الأنبر الذى أظهرواً استنكاره عند سماعه إذ قالوا أتتخذنا هزؤاً وفى ذلك إظهار معجزة لموسى . وقد قبل إن ماحكى فى هذه الآية هو أول القصة وإن مانقدم هو آخرها وذكروا للتقدم نكتة تقدم القول فى بيانها وتوهينها .

وليس فيا رأيت من كتب البهود ما يشير إلى هذه النصة فلمايا مما أدمج في نصة البقرة المتقدمة لم تصوض السورة لذكرها لأنها كانت معجزة لموسى عليه السلام ولم تكن تشريعاً بعده

وأشار توله,وتتلم إلى وقوع قتل فيهم وهي طريقة القرآن في إسناد أضال البعض إلى الجميع جربًا على طريقة العرب في قولهم قتلت بنوفلان فلاناً قال النابغة يذكر بيى. <sup>كن (1)</sup> وهم قتلوا الطائى بالجو عنوة أبا جابر واستشكحوا أم جابر

وذلك أن نقرا من الهود تعلوا ابن عمهم الوحيد ليرتوا عمهم وطرحوه فى علة قوم وجاوا موسى يطالبون بدم ابن عمهم بهتانا وأنكر المهمون فأمره الله بأن يضرب القتيل يمض تلك البقرة فينطق ويخبر بقاته، والنفس الواحد من الناس لأنه صاحب نفس أى روح وتنفس وهي مأخوذة من التنفس وفى الحديث مامن نقس منفوسة ولإشمارها بمهى التنفس كل مجوز إطلاق النفس على الله وإضافتها إلى الله نقيل بجوز لنوله تعالى حكلة عن في نسسه ذكرته في نقسى » وقيل لا يجوز إلالهمشاكاة كافى الآية والحديث النفسى والظاهر في فيسه ذكرته في نفسى » وقيل لا يجوز إلالهمشاكاة كافى الآية والحديث النفسى والظاهر شم عافى نفسى تجادل عن نفسها » وقول المرب فلت في نفسى أىفى تفكرى دون قول لنفطى، ومنه إطلاق نفسى أي نفسى أي نفسى أي نفسكرى دون قول لنفطى، ومنه إطلاق الماء الكلام النفسى على راح الإنسان وإدراكه ومنه أطلاق الماء الكلام النفسى على الماء التي يعبر عبها باللفظ، واداراً أما النفسى على الده وهو الدفع لأن كل فريق يدفع الجناية عن نفسه الماء الدال واداراتم أصله بداراتم تفاعل من الده وهو الدفع لأن كل فريق يدفع الجناية عن نفسه لله الريد إدفام التاء في الدال من الدال والذال جابت همزة الوسل تنسكين للادغام.

وقوله «والله غلامة» جلة اليه من اداراتم اى تداراتم في حال أن الله سيخرج ما كتمتموه فاسم الفاعل فيه المستقبل باعتبار عامله وهو اداراتم .

<sup>(</sup>١) بحاء مهملة مضمومة ونوت مشددة حي من عذرة .

والخطاب هناعلى نحو الخطاب فى الآيات السابقة المبنى على تذيل المخاطبين منزلة أسلافهم لحل تبصهم علمهم بناء على ما تقرر من أن خلق الساف يسرى إلى الخلف كما ييناه فها مضى وصنيفته إن شاء الله تعالى عند قوله « أقتطمعون أن يؤمنوا لكم » .

وإغانملق إرادة الله تعالى بكشف حال قانلي هذا القتيل مع أن دمه ليس بأول دم طل فالأمم إكراماً لموسى عليه السلام أن يضيع دم فى قومه وهو بين أظهرهم وبمرآى منهومسمع لاسها وقد نصد التانلون استغفال موسى ودبروا المكيدة فى إظهارهم الطالبة بدمه فلو لم يظهر أنه نعالى هذا اللهم فى أمة لضعف يقيمها برسولها ولكان ذلك نما نزيدهم شكاً فى سدته فينقلبوا كافرين فكان إظهار هذا اللهم كرامة لموسى ورحة بالأمة لثلا تضل فلا يشكل عليكم أنه قد مناع دم فى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم كما فى حديث حويصة وعيصة الآفى لظهور الفرق بين الحالين بانتفاء تدبير الكيدة وانتفاء شك الأمة فى رسولها وهى خير أمة أخرجت للناس.

وقوله,كذلك بحبى الله المونى الإشارة إلى محذوف للإيجاز أى فضر بوه فحي فأخبر بمن قتله أى كذلك الإحياء بحبى الله الموتى فالتشبيه فى التحقق وإن كانت كيفية المشبه أقوى وأعظم لأمها حياة عن عدم بخلاف هانه فالقصد من التشبيه بيان إمكان المشبه كقول التنبى:

فإن تفق الأنام وأنت مهم فإن السك بعض دم الغزال

وقوله كذلك بحبى الله الموقى من يقية المقول لبنى إسرائيل فيتدين أن يتدر وقانا لهم كذلك بحبى الله الموى لأن الإشارة لشىء مشاهد لهم وليس هو اعتراضاً أربد به مخاطبة الأمة الإسلامية لأنهم لم يشاهدوا ذلك الإحياء حتى يشبه به إحياء الله الموتى .

وقوله « لما يم تمقاون » رجاء لأن يمقلوا فل يبلغ الظن بهم مبلغ القطع مع هذه الدلائل كاما

وقد جرت عادة فقهائنا أن يجتجوا بهذه الآية على مشروعية اعتبار قول المتنول دمى عند فلان موجبًا للسامة وبجملون الاحتجاج بها انلك متفرعًا على الاحتجاج بشرع من قبلنا وفى ذلك تنبيه على أن عمل الاستدلال مهذه الآية على مشروعية ذلك هو أن إحياء الميت لم يقصدمنه إلاً "مماع قوله فدل على أن قول المتتول كان معتبرًا في أسم الدماء. والتوراة قد أجملت أمم الدماء إجمالا شديداً في قصة ذبح البترة التي قدمناها، فم إن الآية لا تدل على وقوع القيامة مع قول المقتول ولكنها تدل على اعتبار قول المقتول سبباً من أسباب القصاص ولما كان الغان بنك الشريعة أن لا يقتل أحد بمجرد الدعوى من المطمون تمين أن هنالك شيئاً تقوى به الدعوى وهو التسامة وقد أورد على احتجاج المالكية بها أن هذا من خوارق المدات وهي لا تقيد أحكاماً وأجاب ابن العربي بأن المجرّة في إحياء الميت فلما حي صاد كلام مسائر الأحياء وهو جواب لطيف لكنه غير قاطي، والخلاف في القضاء بالنسامة إنبانا ونقياً وفي مقدار القضاء بها مبسوط في كتب الفقه وقد تقصاه القرطبي وليس من أغراض الآية.

﴿ ثُمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ قَهْىَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَعَّرُ مِنْهُ ٱلْأَشْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَا َ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةٍ آلَةِ وَمَا ٱللّهُ بِظَيْلِ مَا تَمْدَلُونَ ﴾14

ثم هنا للترتيب الرتبي الذي تنهيأ له ثم إذا عطفت الجل أى ومع ذلك كله لم تلن قاوبكر ولم تنفكم الآيات فيقست قاوبكم » وكان من البيد تسوتها . وقوله « من بعد ذلك » زيادة تعجيب من طرق التساوة للقلب بعد تكرر جميع الآيات السابقة الشار إلى مجموعها بذلك على حدقول القطاى :

أكفرا بعد ردُّ الموتِ عنى وبعدَ عَطائك المائة الرِّناعَا

اى كيف أكفر نعمتك أى لا أكفرها مع إنجائك لى من الموت إلخ . ووجه استمال بعد فى هذا الدى أنها مجاز فى معنى (مع) لأن شأن السبب أن يتأخر عن السبب ولما لم يكن القصد التنبيه على تأخره للعلم بذلك وأريد التنبيه على أنه معه إتباناً أو نقياً عُبر يعد عن معنى (مع) مع الإشارة إلى التأخر الرتبي .

والقسوة والقساوة توصف مها الأجسام وتوصف مها النفوس للعبر عنها بالقلوب فالمعنى الجامع الوسفين. هو عدم قبول التحول عن الحالة الموجودة إلى حالة تخالفها . وسواء كانت التساوة موضوعة للقدر المشترك بين هذين المعنين الحسى والقلبي وهو احتمال ضعيف ، أم كانت موضوعة للأجسام حقيقة واستعملت في القلوب مجازاً وهو الصحيح ، فقد شاع هذا

المجاز حتى ساوى الحقيقة وصار غير محتاج إلى القرينة فآل اللفظ إلى الدّلالة على الفدر المشترك بالاستمال لا بأصل الوضم وقددل على ذلك العطف فى قوله « أو أشد قسوة »كما سيأتى .

وقوله « فهى كالحجارة » تشبيه فرع بالفاء لإرادة ظهور التشبيه بعد حكاية الحالة المعبر عنها بقست لأن التسوة هي وجه الشبه ولأن أشهر الأشياء في هذا الوصف هو الحجر فإذا ذكرت التسوة فقد مهما التشبية بالحجر ولذا عطف بالفاء أى إذا علمت أنها قاسية فشبهها بالحجارة كقول النابغة يصف الحجيج :

عليهن شعث عامدون لربهم فهُنَّ كأطراف الخينيِّ خواشع

وقد كانت صلابة الحجر أعرف الناس وأشهر لأمها عسوسة فلذلك شبه بها. وهذا الأسلوب يسمى عندى تهيئة التشبيه وهو من عاسنه، وإذا تتبعت أساليب التشبيه في كلامهم تجدها على ضرين ضرب لا يهيأ فيه التشبيه وهو النال وضرب يهيأ فيه كما هنا والمطف بالفاء في مثله حسن جدا وأما أن يأتى المشكلم بما لا يناسب التشبيه فذلك عندى يعدمهموما وقد رأيت بيئاً جم تهيئة التشبيه والبعدعنه وهو قول ان نباتة:

ف الربق مُسكّر وفى الأصداغ تجميد هذا الدُّمَام وهانيك المتاقيد فإنه لما ذكر السكر شهيا التشبيه بالمحر ولكن قوله تجميد لا بناسب المناقيد فإن قلت لم عددته مذموما وما هو إلا كتجريد الاستعارة.

قلت لا لأن التجريد بجيء بعد تكررالاستعارةوعلم مهافيكون تفننالطيفاً بخلاف ما يجيء قبل الطر بالنشبيه .

وقوله « أو أشد قسوة » مرفوع على أنه خبر مبتدأ دل عليه قوله « فهى كالحجارة » وأو بمنى بل الانتقالية لتوفر شرطها وهو كون معطوفها جمة .

وهذا المنى متولدمن معنى التخيير الموضوعة له أو لأن الاتقال ينشأ عن التخيير فإن التلوب بعد أن شبهت بالحجارة وكان الشأن أن يكون المشبه أضف فى الوصف من المشبه به يُبهى على ذلك ابتداء التشبيه بما هو أشهر ثم عقب التشبيه بالترق إلى التفسيل فى وجه الشبه على حد قول ذى الرمة (17):

<sup>(</sup>١) نسبه إليه ابن جني وقال البغدادي لم أجده في ديوان ذي الرمة .

بَدَتِّ مثل قرن الشمس في رونقالضُّحى وصورتها أو أنتِ في العين أَمْلُحَ ناد - أن الناف في التوروأي له - عاملة ما يته الحاسرة الهورية الكاف الأن

فليست أو التنخير في انتشبيه أى ليست عاطفة على قوله الحجارة الجرورة بالكاف لأن تنك لما موقع ما إذا كُرر الشبه به كما قدمناه عند قوله تمالى « أو كسيب من الساء » . ويجوز أن تسكون للتخيير في الأخبار عطفا على الخبر الذى هو كالحجارة أى فعى مثل الحجارة أو هى أقوى من الحجارة أو هى أقوى من الحجارة أو هى أقوى من الحجارة للا التخيير أن التسكلم يشير إلى أنه لا يرى بكلامه جزافا ولا يذمهم تحاملا بل هو متتبت متحرف شأنهم فلا يُشيت لهم إلا ما تبين له بالاستقراء والتقمى فإنه ساواهم بالحجارة في وسف ثم تَقَمَّى فرأى أنهم فيه أقوى فكأنه يقول للمخاطب إن شت قدوم بالحجارة في التسوة ولك أن تقول هم أشد منها وذلك يفيد مفاد الانتقال الذى تدل عليه بل وهو إنما يحسن في منام الذم لأن فيه تلطفاً وأما في منام اللم فالأخسن هو التعبير بيل كقول الفرزدق:

فقالت لنا أهلا وسهلا وزوَّدَتْ جَسَنى النَّحْل بلمازوّدتْ منه أطيب

ووجه تفضيل تلك القاوب على الحجارة في النساوة أن النساوة التي اتصفت بها القاوب مع كوبها نوعا مفاراً لنوع قساوة الحجارة قد اشتركا في جنس النساوة الراجمة إلى معنى عدم قبول التحول كا تقدم فهذه القاوب قساويها عند التحصيص أشد من قساوة الحجارة لأن الحجارة قد يعتربها التحول عن سلابها وشدتها بالتقرق والنشقق وهذه القلوب لم تُحد فيها عاولة.

وقوله « وإن من الحجارة لما يتفجّر » إلح تمليل لوجه التفصيل إذ من شأنه أن المتحارة » وموقع هذه الواو الأولى في وله « وإن من الحجارة » عسيرفقيل هي للحال من الحجارة المتحارة بعد أشداً أي أشد من الحجارة وسوة ، أي تفضيل القادب على الحجارة في الأسوارة وممني التقييد أن التفصيل أظهر في هذه الأحوال ، وقيل هي الواو المعطف على قولاي وهي كالحجارة أو أشد قسوة يقاله التعادل ، وكأنه يجمل مضمون هذه المعلوقات غير راجع الى معني تشبيه القادب بالحجارة في القساوة بل يجملها إخبارا عن مزايا فَصَلت بها الحجارة على قادب هؤلاء بما يحصل عن عن الحجارة من منافع في حين تُمقللُ قاوب هؤلاء من صدور النفع بها ، وقيل الواو استثنافية وهو تذبيل للجملة السابقة وفيه بعدكما صرح به ابن عرفة ، والقالام أنها الواو

الاعتراضية وأن جملة وإن من الحجارة وماعطف علمها ممترضاتٌ بين قوله ثم قست قلوبكر وبين جملة الحال منها وهي قوله « وما الله بنافل عما تمملون » .

والتوكيد بإنَّ للإهمام بالخبر وهذا الاهمام يؤذن بالتعليل ووجود حرف العطف قبلها لا ُبنا كُهُ ذلك كما يقدم عند قوله تعالى « فإن لكم ما سألم ».

ومن بديع التخلص ناخُر قوله تعالى وإنَّ منها لمَا يهبط من خشية الله والتعبير عن النَّسَخُر لامر التّكوين بالخشية ليم ظهور تقضيل الحجارة على قلوبهم فى أحوالها التى نهاينها الامتثال للأمر التُكويني مع تعاصى قلوبهم عن الامتثال للأمر التّكليني ليتأتى الانتثال إلى قوله « وما الله بنافل تما تعملون » وقوله « أفتطعون أن يؤمنوا لكم » .

وقد أشارت الآية إلى أن انتجار الماء من الأرض من الصخور منحصر في هدين المابين وذلك هو مانقرر في علم الجنرانيا الطبيعية أن الماء النازل على الأرض بحرق الأرض بالتدريج لأن طبع الماء النزول إلى الأسفل جربا على قاعدة الجاذبية فإذا اضغط عليه بنقل نقسه من تسكائره أو بضاغط آخر من أهوية الأرض تطلب الخروج حتى إذا بلغ طبقة نقسه من تسكائره أو بضاغط هناك فالحجر الرملي يشرب الماء والسخور والسلسال لا يخزقها الماء إلا إذا كانت الصخور مركبة من مواد كلسية وكان الماء قد حمل في جربته أجزاء من مدن الحامض الفحمي فإن له قوة على تحليل السكس فيحدث تقبا في السخور السكلسية حتى يخزقها فيخرج منها نابعا كالديون . وإذا اجتمعت الميون في منوع نشأت عنها الأمهار كمانيل النابع من جبال الفعر ، وأما السخور غير السكلسية فلا يفتنها الماء ولسكن قد يمرض لها انشقاق بالزلازل أو بفلق الآلات فيخرج منها الماء إلى ظاهر الأرض كما الأحوال السابقة . وقد يجد الماء في سيره قبل الدخول تحت السخر أو بعدة منفذاً إلى أرض ترابية فيخرج طافيا من سطح السخور التي جري توقها . وقد يجد الماء في سيره قبل الدخول تحت السخر أو بعدة منفذاً إلى أرض في ماذ المارض فيستقر فيها ثم إذا انضمت إليه كيات أخرى تطلب الخروج بطريق من في داخل الأرض فيستقر فيها ثم إذا انضمت إليه كيات أخرى تطلب الخروج بطريق من الطرق المتقدمة ولذلك يكثر أن تنفيج الأمهار عنب الزلازل .

والخشية فىالحقيقة الخوفُ الباعث على تقوىالحَالَّف غيرَه . وهى حقيقة شرعية فىامتثال الأمر التكليني لأمها الباعث على الامتثال . وجُملت هنا مجازا عن قبول الأمر التكويني إما مرسلا بالإطلاق والتقييد ، وإما تثييلا للهيئة عندالنكوين بهيئة المكانّب إذ ليست للحجارة خشية إذ لاعقل لها . وقد قيل إن إسناد بهيط للحجر عجاز عقلي والمراد هبوط القلوب أى قاوب الناظرين إلى الصخور والحيال أى خضوعها فأسند الهبوط إليها لأنها سبيه كما قالوا ناقة تاجرة أى تبت من يراها على المساومة فيها (١٠).

وقوله (وما الله بنافل مما تصاون ك تدييل في عمل الحال أى فعلم ما فعلم وما الله بنافل عن كل صنعكم وقد قرأه المجهور بالتاء الفوقية تسكلة خطاب بنى إسرائيل ، وقرأ ابن كثير ويمقوب وخلف يمعلون بالياء التحتية وهو انتقال من خطابهم إلى خطاب المسلمين فلالك غير أسلوبه إلى النيبة وليس ذلك من الالتفات الاختلاف مرجع الضعيرين الان تغريع قوله « أفعطمون أن يؤمنوا المكم عليه دل على أن السكلام نقل من خطاب بنى إسرائيل إلى خطاب السلمين . وهو خبر مراد به المهديد والوعيد لهم مباشرة أو تعريضا .

﴿ أَقَتَطْمُمُونَ أَنْ ثِيُونِينُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مُّهُمُّ يَشْمُمُونَ كَلَّمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرَّفُونَهُ وَمِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَثَمْ يَمْلُمُونَ ﴾ 13

هــذا امتراض استطرادى بين التصة الاضية والقصة التي أولها « وإذ أخذنا ميناق بني إسرائيل لا تعبدون » فجميع الجل من قوله تمالى «اقتطمون – إلى قوله – وإذ أخذنا» داخلة في هذا الاستطراد ، والفاء لتغريع الاستغهام الإنكارى أو التحجيبي على جمة « ثم قست » أو على مجموع الجل السابقة لأن جميها مما يقتضى اليأس من إيمانهم بما جاء به النبيء صلى الله عليه وسلم فكاناً قبيل فلا تطمعوا أن يؤمنوا لكم أو فَأَعْجَنُوامن طمعكم وسيأتى تحقيق موقع الاستفهام مع حرف المطف في مثله عند قوله تمالى « أفكا جاءكم رسول بما لا تهوى أفسكم استكبرتم » . والطمع ترقب حصول شيء محبوب وهو يرادف الرجاء وهو ضد اليأس، والطمع يتعدى يني حذف هنا قبل ( أنّ ) .

<sup>(</sup>١) قال النابغة يصف نخلا :

بزاخية ألوت بليف كأنه عفاء قلاص طارعها تواجر

فإن قلت كيف يُنجى عن الطمع في إيمانهم أو يُسَجَّب به والنبىء والسلمون مأمررون بدعوة أولئك إلى الإيمان داعًا وهل لمنى هــذه الآية ارتباط بمــألة التكليف بالمحال الذى استحالته لتعلق علم الله بعدم وقوعه .

قلت: إنما أمينا عن الطمع في إيمانهم لا عن دعائهم للإيمان لأنما ندهوم للإيمان وفي الآخرة ويال كنا آيسين منه لإقامة الحجة عليهم في الدينا عند إجراء أحكام الكفر عليهم وفي الآخرة أيمان ولأن الدعوة إلى الحق قد تصادف تقسا نيرة فتنفها فإن استيماد إيمانهم حُكم على عالهم وتجهّرتهم أما الدعوة فإلم تقع على كل فرد مهم والسالة أخص من تلك المسألة الآكيف إلحال التعلق المنا بعدم وقوعه مقروسة فيا علم أيمان مثل أي جهل إلا أنه أجبنا لكم فيها جواباً واضعاً وهو أن الله تعلى وإن عيم عدم إيمان مثل أي جهل إلا أنه لم يطلمنا على ما علمه فيه والأوامر الشرعية لم تجمئ وتضعيص أحد بدعوة حتى يقال كيف أمر مع علم الله بأنه لايؤمن، وأما هذه الآية فقد أظهرت في الطاعية في إيمان من كان دائهم هذه الأحوال فالجواب عنها رجع إلى الجواب الأعم وهو أن الدعاء لأجل إقامة الحجة وهو الجراب الأعم لأسحابا في مسألة الشكليف بما على المؤونة على أن بعض أحوالهم عند تغير فيكون للطاعية بعد ذلك حظ.

واللام فى قوله « لكم » لتضمين يؤمنوا معنى ُيَوِّوا وكَأَنَّ فِيه تلميحا إلى أن إيمانهم بصدق الرسول حاسل ولكنهم يكارون ويجحدون على نحو قوله تعالى « النبن آتيناهم المكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » الآية فنا أبدع نسج القرآن . ويجوز حل اللام على التعليل وجعل يؤمنوا مُنزَّلًا منزلة اللَّازِم تعريضاً بهم بأنهم لم يؤمنوا بالحق الذي جاءهم على المسئلة أنيبائهم وهم أخص الناس بهم أفتطعون أن يعترفوا به لأجلكم .

وقوله « وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله » جلة حالية هي قيدُ إنكار الطمع في إيمانهم فيكون قد مُثل هذا الإنكار بعلتين إحداها بالتفريع على ما عَلِمْناه ، والثانية بالتقييد بما عَلَمْنَاه .

وقوله « فويقٌ منهم » يحتمل أن يريد من قومهم الأقلمين أو من الحاضرين في زمن

نزول الآية . وسماعهم كلام الله على التقديرين هو سماع الوحى بواسطة الرسول إن كان الدين جادوا من بحدد . الدين من الذين خادوا من بحدد . أما سماع كلام الله مباشرة افل يقع إلا لموسى عليه السلام وأيًّا ما كان فالقصود بهذا الدين جم من علمائهم دون عامتهم . والتحريف أصله مصدر حرَّف الشيء إذا مال به إلى الحوف وهو يقتضى الخروج عن جادة الطريق . ولمنًّا شاع تشبيه الحق والصواب والرشد والمكادم بالجادة وبالصراط المستقيم شاع في عكسه تشبيه ما خالف ذلك بالأنجراف وببنيات الطريق . فال الأشتر :

بتَّيْتُ وَفْرى وانحرفتُ عن الله ﴿ وَلَقِيتُ أَضْيَافِ بَوَجْهٍ عَبُوسٍ

ومن فروع هذا التثبيه قولم : زّاغ ، وحَاد ، ومَرق ، وألَحَد . وقوله تعالى « ومن الناس من يعبد الله على حرف » . قالراد بالتحريف إخراج الوحى والشريمة عما جاءت به لما بتبديل وهو قليل وإما بكنهان بمض وتناسيه وإما بالتأويل البعيد وهو أكثر أنواع التحريف .

وقوله « وهم يعلمون » حال من فريق وهو قيد فى القيد يمنى يسمعونه ثم يعقلونه ثم يحقونه ثم يعقلونه ثم يعلون أثم يعرفون ، وأن قوما توارثوا هذه السفة لا يطمع فى إيمانهم لأن الذين فعلوا هـذا إما أن يكونوا أباءهم أو إنباءهم أو إخوانهم أو بنى عمهم فالنالب أن يكون خلقهم واحداً وطباعهم متقاربة كما قال نوح عليه السلام هولا يلدوا إلا فاجرا كفارا» يصفون القبيلة بسفات جهورها أو أراد بالفريق علماءهم وأحيارهم ، فالمبار لا لاطمع لكم في أيمان موهده سفات خاستهم وعلمائهم في كما أمة من هذه سفات خاستهم وعلمائهم في كما أمة هم منظهر عامدها وكالإنها فإذا بلغت الخاصة فى كل أمة هم منظهر عامدها وكالإنها فإذا بلغت الخاصة فى الانتحاط مبلغاً شنيعاً فاعلم أن العامة أنظم وأشعاره وأداد بالعامة الموجودين منهم زمن القرآن لأنهم وإن كان فيهم علماء إلا أنهم كالعامة فى سوء النظر ووهن الوازع .

﴿ وَإِذَا لَتُواْ اللَّذِينَ مَنُوا فَالواْ عَامِناً وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ فَالُواْ أَتُحَدُّثُونَهُمْ عِا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُوكُم بِعِيفِندَ رَبَّكُمْ أَفَلا نَمْقُلُونُّ أَوَ لاَ يَمْلُمُونَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُمْلِئُونَ ﴾ \*\*

الأظهر أن الضمير في لقوا عائد على بني أسرائيل على نسق الضائر السابقة في قوله « انتظممون أن يؤمنوا » وما بعده، وأن الضمير المرفوع بقالوا عائد عليهم باعتبار فريق معهم وهم الذين أظهروا الإيمان تعاقا أو تعاديا من مر القارعة والحاجة بقرينة قوله « آمنا » وذلك كثير في ضمائر الأمم والقبائل و كوها نحو قوله تعالى « وإذا طلقتم النساء فيلمن أجلهن فلا تصافوه » لأن مثير طلقتم للطلقين ومتمير تصافوا للأولياء لأن الجيم داجع إلى جهسة وصح جهة المحاطبين من السلمين لاشالم على السنفين، ومنه أن تقول لأن ترات بيني فلان ليكرمنك وإعا يكرمك سادتهم وكرماؤهم ويكون الضمير في قوله « بعضهم » عائد إلى الجيم أي بعض الجيم إلى بعض آخر ومعلوم أن القائل من لم ينافق لمن نافق، ثم تلتئم المائم بدذلك في بعلون ويسرون ويدلون ويدلون بلا كلفة وإلى هذه الطريقة ذهب صاحب الكشاف ورجوحها عندى أن فيها الاقتصار على تأويل ما به الحاجة والتأويل عند وجود دليله بجنبه وهو

وجلة إذا لقوا معطوفة على جلة « وقد كان فريق منهم » على أنها حال مثلها من أحوال البهرد وقد قصد منها تقييد النعى أو التعجيب من الطمع فى إعانهم فهو معطوف على الحال بتأويل وقد كان فريق منهم آخر إذا لقوا . ووزاد خلا بعضهم » معطوف على إذا لقوا وهو المقصود من الحالية أى والحال أنهم يحصل منهم مجموع هذا لأن بجرد قولهم آمنا لا يكون سبباً للتعجب من الطمع فى إعانهم فضعير بعضهم راجع إلى ما رجع إليه لقوا وهم عموم البهود . ونكتة التعبير بقالوا آمنا مثلها فى نظيره السابق فى أوائل السورة

وقوله « انحدثومهم» استفهام للإنكار أوالتقرير أوالتوسيخ بقرينة أن المقام دل على أسهم جرى بيسهم حديث فى ما ينزل من القرآن فاضحاً لأحوال أسلافهم ومثالب سيرمهم مع أنبيائهم وشريعهم. والظاهرعندى أن معناه أنهم لما سمعوا من القرآن ما فيه فضيحة أحوالهم وذكر ما لا يعلمه إلا خاستهم ظنوا أن ذلك خلص للنبىء من بعض الذين أظهروا الإيمان من أتباعهم وأن تعاقبم كان قد بلغ بهم إلى أن أخبروا المسلمين بيمض قصص قومهم ستراً لكفرهم الباطن فوبخوهم على ذلك توسيخ إنكار أى كيف يبلغ بكم الثفاق إلى هذا وأن فى بمض إظهار المودة المسلمين كفاية على حد قول المثل الذي حكاء بشار بقوله:

واسعد بما قال في الحلم ابن ُ ذي يَزَن يَلْهُو الكِرام ولا يَنْسَون أحسابا

فحكى الله ذلك عنهم حكاية لحيرتهم واضطراب أمرهم لأنهم كانوا يرساون نقراً من قومهم جواسيس على النبيء والسلمين يظهرون الإسلام ويبطنون البهردية ثم المهموهم بخرق الرأى وسوء التدبير وأنهم ذهبوا يتجسسون فكشفوا أحوال قومهم ويدل لهذا عندى قوله تمالى بعد أو لايملمون أن القيم مايسرون وما يملنون» وأخبار مروية عن بعض التابعين بأسانيد لبيان التحدث به، فمن السدى كان بعض المهود بحدث السلمين بما عذب به أسلافهم وعن أبى العالية قال بعض النافتين إن النبيء مذكور في التوراة وعن ابن زيد كانو يخبرون عن بعض قصص التوراة .

والمراد « بما فتح الله » إما ما قضى الله به من الأحوال والمصائب فإن الفتح بمعنى الفضاء وعليه قوله تمالى « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » والفتاح القاضى بلغة البمن ، وإما بمعنى البيان والتعلم ، ومنه الفتح على الإمام فى السلاة بإظهار الآية له وهو كناية مشهورة لأن القضاء يستازم بيان الحق ، ومنه قوله تمالى « وكانوا من قبل يستنتحون على الذين كفروا » أى يسأونهم العلم بالأمور التشريعية على أحد وجهين فالمنى بما علمكم الله من الدين .

وقوله «ليحاجر كم معتدر بك» صيفة الفاعلة غير مقسود بها حصول الفعل من جانين بل هي تأكيد الاحتجاج أي ليحتجوا عليكم به أي بما فتح الله عليكم . واللام في قوله تعالى «ليحاجو كم لام التحتيا في الانكار أو التقرير مجازاً فإنه لما كان الاستفهام الموضوع لطلب اللم استعمل هنا في الإنكار أو التقرير مجازاً فإنه لما كان الاستفهام الموضوع لطلب اللم استعمل هنا في الإنكار أو التقرير مجازاً لأن طلب العلم يستلزم الإقرار والقرر عليه يقتضى الإنكار لأن المستفهم على فرع التحديث بما فتح الله عليهم جعل فرع وقوع التحديث المنكر كأنه علم محوول عنها أي لكان فعلى هذا مماللا بأن يحاجوكم وهوغاية في الإنكار إذ كيف يسمى أحد في إيجاد شيء تقوم به عليه الحجة فالغرينة هي

كون المقام للإنكار لا للاستفهام ولذلك كانت اللام ترشيحاً متميزاً به أيضاً . والأظهر أن توله عند رَبَكُم طرف على بايه مرادمنه عندية التحاكم الناسب لقوله يحاجوكم وذلك يوم التيامة لامحالة أى مجملون ذلك حجة عليكم أمام الله على صدق رسولهم وعلى تبعتكم في عدم الإيمان به وذلك حار على حكاية حال عقيدة اليهود من تشبيههم الرب سبحانه وتعالى بحكام البشر في تمشى الحيل عليه وفي أنه إنما يأخذ السببات من أسبابها الظاهرية فلذلك كانوا برنكبون التحيل في شرعهم وتجدكتهم ملآى بما يدل على أن الله ظهر له كذا وعلم أن الأمر الفلاني كان على خلاف المظنون وكتولهم في سفر التكوين « وقال الرب هو ذا الإنسان قدصار كواحد منايعرف الحير والشر » وقال فيه « ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فحزن الرب انه عمل الأنسان في الأرضُ وتأسف في قلبه فقال أبحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته » وجاء في التكوين أيضاً « لما شاخ إسحاق وكات عيناه عن النظر دعا ابنه الأكبر عيسو وقال له إنى شخت ولست أعرف يوم وفانى فالآن خذ عدتك واخرج إلى البرية فتصيد لى صيداً واصنع لى أطعمة حتى أباركك قبل أن أموت فسمعت ( رفقة ) أمهما (١) ذلك فكلمت ابنها يعقوب وقالت اذهب إلى الغنم وخذ جديين جيدين من الموى فاصنعهما أطعمة لأبيك حتى يباركك قبل وفاته فقال يعقوب لأمة إن عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس ربما يجسني أبى فأكون في عينيه كمتهاون واجلب على نفسي لعنة فقالت اسمع لقولي فذهب وصنمت له أمه الطمام وأحدث ثياب ابنها الأكبر عيسو وألبستها يعقوب وألبست يديه وملاسة عنقه جلود الجديين فدخل يمقوب إلى أبيه وقال يا أبي أنا ابنك الأكبر قد فعلت كما كلتني فجسه إسحاق وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يداعيسو فباركه (أي جعله نبيئاً) وجاء عيسووكلم أباه وعلم الحيلة ثم قال لأبيه باركني أنا فقال قد جاء أخوك بكرة وأخذ بركتك إلخ » فسأظنك بقوم هذه مبالغ عقائدهم أن لا يقولوا لا تعلموهم لئلا يحاجوكم عند الله يوم القيامة وبهذا يندفع استبعاد البيضاوى وغيره أن يكون المراد بمندربكم يوم القيامة بأن إخفاء الحقائق يوم القيامة لا يفيد من يحاوله حتى سلكوا فى تأويل معنى قوله عند ربكم مسالك فى غاية التكلف قياسا منهم لحال المهود على حال عقائد

 <sup>(</sup>۱) رفته من أم عبد و ويعتوب ولكنها تميل إلى يعتوب لأن عبدوكان قد تزوج امرأتين من بن حد قانات رفقة ساخطة على عبدو.

الإسلام فنسروا ( عند ) بمعنى الكتاب أو على حذف مضاف أو حذف موصول ثم سلك متعتبوهم فى إعرابه غاية الإغراب .

وقوله « أفلا تعتلون » من بقية مقولم لقومهم ولا يصح جمله خطابا من الله المسلمين تذييلا لقوله « أقتطممون أن;ؤمنوا اكم » لأن المسلمين وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا جديرين بمثل هذا التوبيخ وحسيهم ما تضمنه الاستفهام من الاستغراب أو النعى .

فإن قلت لم لم يذكر في الآية جواب الخاطبين بالتبرؤ من أن يكونوا حدتوا المؤمنين بما فتح الله عليهم كما ذكر في قوله التقدم « وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إلى معكم إنما نحن مستهزئون»؟ قلت ليس الترآن بصدد حكاية بجادلاتهم وأحوالهم فإنها أقل من ذلك وإنما يحى منها ما فيه شناعة حالهم وصوء سلوكهم ودوام إصرارهم وانحطاط المخلقهم فتبريهم مما نسب إليه كراؤهم من النهمة معلوم ، المقطع أنهم لم يحدثوا المسلمين بشيء ولما دل عليه قوله الآتى «أو لا يعلمون أن الله يعام إلى و وأما على الآتى مسهزئون

وقوله « أو لا يملمون» الآية، الاستفهام فيه على غير حقيقته فهو إما عماز فى التقرير أى اليسوا يملمون ذلك والمراد التقرير بلازمه وهو أنه إن كان الله يملمه فقد علمه رسوله وهــذا ثره عرفى ادعائى فى المقام الخطابى أو مجاز فى التوسيخ والمدى هوهو . أو مجاز فى التحضيض أى هل كان وجود أسرار ديبهم فى القرآن موجبا لملهم أن الله يعلم ما يسرون والمراد لازم ذلك أى يملمون أنممنزل عن الله أي هلا كان ذلك دليلا على سدق الرسول عوض عن أن يكون موجبا لمهمة قومهم الذين محققوا صدقهم فى المهودية وهذا الوجه هو الظاهر لى ويرجحه التبدير بيملمون بالمضارع دون علموا . وموقع الاستفهامهم حرف المطف فى قولم أفلا تعلون، وقولهم أو لا يملمون سيأتى الكلام على نظائره وخلاف علماء المربية فيه عند قوله تمالى «الحكاما جاءكم رسول بما لا تهوى أنقسكمى».

# ﴿ وَمِنْهُمْ أُمَّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِكَتَابَ إِلَّا أَمَا نِنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾

ممطوف على قوله وقد كان فريق ممهم يسمعون على الحال على الحال وممهم خبر مقدم وتقديمه للتشويق إلى السند إليه كما تقدم في قوله تمالي « ومن الناس من يقول » والعني كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم محرفين وفريق جهلة وإذا انتنى إيمان أهل العلم منهم المظنون بهم تطلب الحق النجى والاهتداء إلى التفرقة بينه وبين الباطل فسكمانوا يحرفون الدين ويكابرون فيا يسمعون من معجزة القرآن في الإخبار عن أسرار ديبهم فكيف تطممون أيضًا في إيمان الفريق الأميين الذين هم أبعد عن معرفة الحق وألهى عن تطلبه وأصل في التفرقة بين الحق والباطل وأجدر بالاقتداء بأعتهم وعلمائهم فالفريق الأول هم الماضون . وعلى هذا فجملة, ومنهم أميون معطوفة على جملة وقد كان فريق منهم الح باعتبار كونها معادلًا لها من جهة ما تضمنته من كونها حالة فريق منهم وهذه حالة فريق آخر . وأما قوله « وإذا لقوا » وقوله « وإذا خلا » فتلك معطوفات على جملة « وقد كان فريق » عطف الحال على الحال أيضاً لكن باعتبار ما تضمنته الجملة الأولى من قوله « يسمعون » الذي هو حال

من أحوال اليهود وبهذا لا يجيء في جملة « ومنهم أميون.» التخيير المبنى على الحلاف في عطف الأشياء المتعددة بمضها على بمض هل يجمل الأخير معطوفًا على ما قبله من المعطوفات أو ممطوفًا على الممول الأول لأن ذلك إذا كان مرجع العطف جهةً واحدة وهنا قد اختلفت الحهة.

والأى من لا يعرف القراءة والكتابة والأظهر أنه منسوب إلى الأمة بمعنى عامة الناس فهو رادف المامي ، وقيل منسوب إلى الأم وهي الوالدة أي أنه بني على الحالة التي كان علمها مدة حضانة أمه إياه فلم يكتسب علما جديدا ولا يعكر عليه أنه لوكان كذلك لكان الوجه في النسب أن يقولوا أمهى بناء على أن النسب برد الـكابات إلى أصولها وقد قالوا في جم الأم أمهات فردُّوا المفرد إلى أصله فدلوا على أن أصل أم أمهة لأن الأسماء إذا نقلت من حالة الاشتقاق إلى جملها أعلاما قد يقع فيها تغيير لأصلها . وقد اشتهرَ اليهود عند العربُ بوصف أهل الكتاب فلذلك قيل هنا « ومنهم أميون » أي ليس جميعهم أهل كتاب . ولم تكن الأمية في العرب وصف ذم لكنها عند اليهود وصف ذم كما أشار إليه قوله تعالى « ذلك بأمهم قانوا ايس علينا فى الأميين سبيل » وقال ابن سَپّاد للنبىء سلى الله عليه وسلم « أشهد انك رسول الأميين » وذلك لما تقتضيه الأمية من قاة المرفة ومن أجل ذلك كانت الأمية ممجزة النبىء صلى الله عليه وسلم حيث كان أهم الناس مع كونه نشأ أميًّا قبــل النبوءة وقد قال أبو الوليد الباجى : إن الله علم نبيه التراءة والكتابة بمد محقق معجزة الأمية بأن يطلمه على ما يعرف به ذلك عند الحاجة استنادًا لحديث البخاري في صلح الحديبية وأبده جماعة من العلماء فى هذا وأنكر عليه أكثرهم مما هو مبسوط فى ترجمته من كتاب المدارك لسياض وما أداد إلا إظهار رأيه .

والكتاب إما بمدى التوراة اسم للمكتوب وإما مصدركتب أى لا يسلمون الكتاب » أثراً ويبعده قوله بعده « إلا أمانى » فعلى الوجه الأول يكون قوله « لا يعلمون الكتاب » أثراً من آثار الأمية أى لا يعلمون التوراة إلا علما غتلطا حاسلا مما يسممونه ولا يقتنونه » وعلى الوجه التانى تـكون الجلة وصفاً كاشفاً لمنى الأميين كقول أوس بن حجر :

الألمى الذي يظن بك الظ ن كأن قد رأى وقد ممما

والأمان التشديد جم أمنيّة على وزن أفاعيل وقد جاء بالتنخفيف فهو جم على وزن أفاعيل وقد جاء بالتنخفيف فهو جم على وزن أفاعيل عند الأخفش كما جم مفتاح على مفاتح ومفاتيح ، والأمنية كأثفيّة وأشحية أفمُولة كالأعجوبة والأضاحيك كالأعجب والأضاحيك والأكاذيب والأغاليط ، مشتقة من مَنى كرى بمعنى تشرّ الأمر ولذلك قيل تمنى بمعنى تمكفت تقدير حصول شيء متعذر أو متعسر ، ومنّاه أي جمله مانيا أي مقدِّرا كناية عن الوعد الكاذب لأنه ينقل الوعود من تقدير حصول الشيء اليوم إلى تقدير حصوله غدًا ،

فلا يَفْرُنْك ما مَنَّت وما وعدت إن الأماني والأحسلام تضليل

ولأن الكانب ماكنب إلا لأنه يتمنى أن يكون ما فى نفس الأمر موافقا لخبره فن أجل ذلك حدثت الملاقة بين الكذب والتمنى فاستعملت الأمنية فى الأكذوبة ، فالأماني هى التقادير النفسية أى الاعتقادات التى يحسبها صاحبها حقا وليست بحق أو هى الفمال التى يحسبها العامة من الدين وليست منه بل ينسون الدين ويحفظونها ، وهذا دأب الأمم الضالة عن شرعها أن تعتقد مالها من العوائد والرسوم والمواسم شرعا ، أو هى التقادير التى وضمها الأحبار موضع الوحمى الإلهى إما زيادة عليه حتى أنستهم الأصل وإما تصليلا وهذه أظهر الرجوه ، وقبل الأماني هنا الأكاذيب أي ما وضعه لهم الذين حرفوا الدين ، وقد قبل الأماني القراءة أي لا يسلمون الكتاب إلاكات يحقظونها ويدرسونها لا يفقهون منها معنى كما هو عادة الأمم الشالة إذ تقتبس من الكتب على السرد دون فهم وأنشدوا على ذلك قول حسان في رئاء عبان رضى الله عنه .

تمنَّى كتابَ الله أوَّلَ لَيْلِهِ وآخِرَهُ لَاق حمام الْقَادِر

أى قرأ القرآن في أول الليل الذي قتل في آخره ، وعندى أن الأماني هنا التمنيات وهم أميون وذلك مهاية في وصفهم بالجمل الركب أى هم يزعمون أنهم يعلمون الكتاب وهم أميون لا يعلمونه ولكنهم يدَّعون ذلك لأنهم تمنوا أن يكونو علماء فلما لم ينالوا العم ادعوه باطلا فإن غير العالم إذا المهم بميسم العلماء دل ذلك على أنه يتمنى لوكان عالما ، وكيفها كان المراد فالاستثناء منقطع لأن واحدا من هاته المعانى ليس من علم الكتاب .

﴿ فَوَ يُـٰلُ ۚ لِلَّذِينَ يَكُنْبُونَ ٱلْكَتِلَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللهِ لِيَشْتُرُواْ بِهِ تَمَنَا قَلِيلًا فَوَ يُـٰلُ قَهُمْ ثَمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم ثَمَّا يَكُسِبُونَ ﴾ 10

الفاء للترتيب والتسبب فيكون ما بمدها مترتبا على ما قبالها والظاهر، أن ما بمدها. مترتب على قوله « وقد كان فريق منهم يسممون كلام الله ثم يحرفونه من بمد ما عقلوه وهم. يملمون » الدال على وقوع تحريف منهم عن عمد فرنب عليه الإخبيار باستحقاقهم سوء الحالة . أو رتب عليه إنشاء استفظاع حالهم ، وأعيد في خلال ذلك ما أجل في الكلام. المطوف عليه إدادة تفصير .

ومعنى « يكتبون الكتاب بأيديهم » أنهم يكتبون شيئا لم يأتهم من رسلهم بل يضعونه ويبتكرونه كما دل عليه تولهرثم يقولون هـذا من عند الله الشعر بأن ذلك قولهم بأقواههم ليس مطابقا لما في قدس الأمم .

وثم للترتيب الرتبي لأن هذا القول أدخل في استحقاقهم الويل من كتابة الكتاب

بأيديهم إذ هو المقصود . وليس هذا القول متراخيا عن كتابتهم ماكتبوه فى الزمان بل هما متقارنان .

والوبل لفظ دال على الشر أو الخملاك ولم يسمع له فعل من لفظه فلذلك قبل هو اسم مصدر، وقال ابن جني هو مصدر استنم السرب من استمال فعله لأنه لو مُرَّق لوجب اعتلال فائه وعينه بأن يجتمع فيه إعلالاناً في فيكون تقيلا، والوبلة : البلية. وهي مؤنث الوبل قال تعالى «قالوا يا ويلتنا » وقال المرؤ النيس :

### \* فقالت لك الويلات إنَّك مُرْ جِلِي \*

ويستعمل الويل بدون حرف نداءكما في الآية ويستعمل بحرف النداء كقوله تمالى « قالوا يا وبلنا إناكنا ظالمين »كما يقال يا حسرتاً .

فأما موقعه من الإعراب فإنه إذا لم يسف أغرِب إعراب الأسماء البتدإ بها وأخْر عنه بلام الجركا فى هذه الآية وقوله « ويل للمطفئين » قال الجوهمى، وبنصب فيقال ويلاً لزيد وجعل سيبويه ذلك قبيحا وأوجب إذا ابتدى " به أن يكون مرفوعا ، وأما إذا أنسيف فإنه يضاف إلى الضمير غالب اكتوله تمالى « ويُلكم توابُ ألله خير لمن آمن » وقوله « ويُلك آمِن » فيكون منصوبا وقد يضاف إلى الاسم الظاهر، فيمرب إعراب غير المضاف كقول الذي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير « وَبلُ أمَّه مِستَرَ حَرْبٍ » .

ولما أشبه في عرابه المسادر الآتية بدلا من أضالها نصبا ورفعا مثل: حمداً أله وصبر "جيل كما تقدم عند قوله تعالى « الحدث ألله » قال أكثر أنمة العربية إنه مصدر أميت فعله ، وممهم من زع أنه اسم وجعل نصبه فى حالة الإضافة نصبا على النداء محذف حرف النداء لكثرة الاستعمال فأصل وَيله با ويله بدليل ظهور حرف النداء معه فى كلامهم ، وربما جعلوه كالمندوب فعالوا ويلاه وقد أهو به الزجلج كذلك فى صورة طه . ومنهم من زمم أنه إذا نصب فعلى تقدر فعل، قال الزجاج فى قوله تعالى « ويلكم لا تقتروا على الله كذبا » فى طه يجوز فأن يكون التقدر أزمكم الله ويلا . وقال الفراء إن ويل كلة مركبة من وى يمين الخوان ومن مجرور باللام المكسورة فلما كثر استعمال اللام مع وَى صعروها حرفا واحدا فاختاروا فتح اللام كما قالوا بال صابحة فتتحوا اللام وهى فى الأصل مكسورة ، وهو يستعمل دعاء وتعجبا وزجرا مثارة ولمى: لااب لك، وشكائك أمك. ومعى «فويل للذين يكتبون المكتاب» دعاء مستعمل فى إنشاء النصف والزجر ، قال سيبويه : لا ينبنى أن يقال ويل للطفنيين دها. لأنه قبيح فى اللفظ ولكن العباد كُلموا بكلامهم وجاء القرآن على لفتهم على متدار فهمهم أى هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم . وقد جاء على مثال ويل ألفاظ وهى وَرُج ووَيْس ووَيْب ووَيْه وَرَيْكَ .

وذكر « بأيديهم » تأكيد مثل نَظَرَتُه بعيني ومشل « يقولون بأفواهمم » وقوله « ولا طائر يعلير بجناحيه » . والقصد منه تحقيق وقوع الكتابة ورفع المجاز عنها وأنهم في ذلك عامدون قاصدون . وقوله « ليشتروا به ثمنا قليلا » هو كقوله « ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا » والمؤن القصود هنا هو إرضاء العامة بأن غيروا لهم أحكام الدن على ما يوافق أهواءهم أو انتحال المسلم لأقسهم مع أنهم جاهلون فوضعوا كتباً قافهة من القسم والملومات البسيطة ليتفهتوا بها في المجامع لأنهم لما لم تصل عقولهم إلى العلم الصحيح وكانوا قد طمعوا في التصدر والرئاسة الكاذبة لفقوا تنفا سطحية وجمعوا موضوعات وفراغات لا تثبت على عميك العلم الصحيح ثم أشاعوها ونسبوها إلى الله ودينه وهده شنشنة الجلهة المتطلمين إلى الرئاسة عن غير أهلية ليظهروا في صور العلماء لدى أنظار العامة ومن لا يميز بين الشحم والورم .

وقوله « فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون » تفصيل لجنس الويل إلى ويلين وها ما يحصل لهم من الشر لأجل ما وضموه وما يحسل لهم لأجل ما اكتسبوه من جراء ذلك فهو جزاء بالشر على الوسيلة وعلى القصد وليس فى الآية ثلاث وَيُـلات كما قد توهم ذلك .

وكأن هذه الآية تشير إلى ماكان فى بنى إسرائيل من تلاثبى التوراة بعد تخريب بيت المتدس فى زمن بختنصر ثم فى زمن طيطس القائد الومانى وذلك أن التوراة التى كتبها موسى عليه السلام قد أمر، بوضها فى تابوت العهد حسما ذلك مذكور فى سفر التثنية وكان هذا التابوت قدوضه موسى فى خيمة الاجماع ثم وضعه سليان فى الهيكل فالما غزاهم يحتنصر سنة ٨٨٥ قبل المسيح أحرق الهيكل والمدينة كلها بالنار وأخد معظم اليهود فباعهم عبيداً فى بلده وترك فئة قليلة بأورشليم قصرهم على الغراسة والزراعة ثم ثاروا على بختنصر وتعلوا نائبه وهربوا إلى مصر ومعهم أرميا فحرب مملكة المهود . ومن العلوم أنهم لم يكونوا

يومئذ يستطيعون إنقاذ التوراة وهم لم يكونوا من حفظتها لأن شريعتهم جعلت التوراة أمانة بأيدى اللاويين كما تضمنه سفر التثنية وأمر موسى القوم بنشر التوراة لهم بمدكل سبع سنين تمضى وقال موسى ضعوا هذا الكتاب عند تابوت العهد ليكون هناك شاهداً عليكم لأبى أعرف تمردكم وقد صرتم تقاومون ربكم وأناحى فأحرى أن تفعلوا ذلك بعدمونى ولا يخنى أن المهود قد نبذوا الديانة غير مرة وعبدوا الأصنام في عهد رحبعام بن سلمان ملك يهوذا وفى عهد يوربعام غلام سلمان ملك إسرائيل قبل تخريب بيت المقدس وذلك مؤذن بتناسي الدن ثم طرأ عليه التخريب المشهور ثم أعقبه التخريب الروماني في زمن طيطس سنة ٤٠ للمسيح ثم في زمن أدريان الذي تم على يده تخريب بلد أورشلم بحيث صبرها مزرعة وتفرق من أبقاه السيف من المهود في جهات العالم. ولهذا اتفق المحققون من العلماء الباحثين عن تاريخ الدين على أن التوراة قد دخلها التحريف والزيادة والتلاشى وأنهم لما جموا أمرهم عقب بمض مصائمهم الكبرى افتقدوا التوراة فأرادوا أن يجمعوها من متفرق أوراقهم وبقايا مكاتبهم. وقد قال ( لنجرك ) أحد اللاهوتيين من علماء الإفر بج إن سفر التثنية كتبه مهودى كان مقيماً بمصر في عهد الملك يوشيا ملك اليهود وقال غيره إن الكتب الخمسة التي هي مجموع التوراة قد دخل فيها تحريفكثير من علم صموئيل أو عزير ( عزرا ) . ويذكر علماؤنا أن اليهود إنما قالوا عزير ابن الله لأنه ادعى أنه ظفر بالتوراة . وكل ذلك يدل على أن التوراة قد تلاشت وتمزقت والموجود في سفر الملوك الثاني من كتمهم في الإصحاح الحادي والعشرين أنهم بينها كانوا بصدد ترميم بيت القدس في زمن يوشيا ملك بهوذا ادعى حلقيا الكاهن أنه وجد سفر الشريعة في بيت الرب وسلمه الكاهن لكاتب الملك فلما قرأه الكاتب على الملك مزق ثيابه وتاب من ارتداده عن الشريعة وأمر الكهنة بإقامة كلام الشريمة المكتوب في السفر الذي وجده حلقيا الكاهن في بيت الرب آه. فهذا دليل قوى على أن التوراة كانت مجهولة عندهم منذ زمان .

﴿ وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّمْدُودَةً قُلْ أَتَّخَدَثُمْ عِندَٱللهِ عَهْدَا فَلَن يُتَّخِلفَ ٱللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى آللهِ مَا لَا تَمْلَمُونَ \* كَيْلُ مَن كَسَبَ سَبَّغَةً وَأَخْلَطَتْ بِعِيخَطِيَنَاتُهُ وَقَالْإِلَى أَصْحَلَبُ ٱلنَّارِ مُعْ فِيهَا خَلِيدُونَ \* وَالَّذِينَ عَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْصَلْلِحَلَتِ أَوْلَاكِنَا أَصْحَلَبُ ٱلْجَنَّةِ مُعْ فِيهَا خَلِيدُونَ ﴾ هو وَعَمِلُواْ أَلْصَلْلِحَلْتِ أَوْلَاكِنَا أَصْحَلَبُ ٱلجَنَّةِ مَعْ فِيهَا خَلِيدُونَ ﴾ هو

قيل الواو لعطف الجلة على جلة «وقد كان فريق منهم» فتكون حالا مثلها أى كيف تطمون أن يؤمنوا لكم وهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويقولون لن تمسنا النار والأظهر عندى أن الواو عطف على قول يكتبون إلخ أى فعاوا ذلك وقالوا لن يمسنا النار دل على اعتقاد مترر فى تقوسهم يشيعونه بين الناس بالسنتهم قد أنباً بغرور عظيم من شأنه أن يقدمهم على تلك الجريمة ونحيرها إذ هم قد أمنوا من المؤاخذة إلا أياماً معدودة تعادل أيام عبادة السجل أوأياماً عن كل ألف سنة من العالم يوم وإن ذلك عذاب مكتوب على جميعهم فهم لا يتوقون الإقدام على المعاصى لأجل ذلك فبالعطف على أخبارهم حصلت فأئدة الإخبار عن عقيدة من ضلالاتهم ، ولوقع هذا العطف حصلت فائدة الإجبار عن عقيدة من ضلالاتهم ، ولوقع هذا العطف

وقولهر وقالوا، أراد به أنهم قالوه عن اعتقاد لأن الأسل السدق في القول حتى تقوم الفرينة على أنه قول على خلاف الاعتقاد كما في قوله « قالوا آمنا» ولأجمل أن أسل الفول أن يكون على وفق الاعتقاد ساغ استعمال القول في معنى الظن والاعتقاد في محوقولهم: قال مالك ، وفي محو قول عمرو بن معد يكرب \* علام تقول الزمح يثقل عاتق \*

والمس حقيقته اتصال اليد بجرم من الأجرام وكذلك اللمس قال تعالى « والذين كفروا بآياتنا يمسهم العذاب ».

وعبر عن نفيهم بحرف لن الدال على تأبيد النني تأكيدا لاتفاء العذاب عنهم بعد
تأكيد، ولدلالة لن على استغراق الأزمان تأتى الاستثناء من عموم الأزمنة بقوله إلا ألما المعدود تيجلى وجه الثفريع فهو منصوب على الظرفية . والوسف بمعدودة مؤذن بالفلة لأن الحرائد بالمعدود الذى يعده الناس إذا رأوه أو تحدثوا عنه ، وقد شاع في العرف والعوائد

أن الناس لايممدون إلى مد الأشياء الكتيرة دفعا للملل أو لأجل الشغل سواء عرفوا الحساب أم لم يعرفوه لأن المراد العد بالدين واللسان لا العد بجمع الحسابات إذ ليس مقصودا هنا . وتأثيث معدودة وهو صفة أياماً مراعى فيه تأويل الجم الجماعة وهى طريقة عربية مشهورة ولذلك كثر فى صفة الجمع إذا أنتوها أن يأتوا بها بصيفة الإفراد إلا إذا أرادوا تأويل الجمع بالجماعات ، وسيأتى ذلك في قوله تعالى «أياماً معدودات» .

وقوله «قل أتخذ مه عند الله عبداله جواب لكلامهم ولذلك فصل على طريقة الحاورات كا قدمناه فى قوله تمالى «قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها» والاستفهام غير حقيق بدليل قوله بعده بلى فهواستفهام تقريرى للإلجاء إلى الاعتراف بأصدق الأمرين وليس إنكارى لوجود المادل وهو ام تقولون لأن الاستفهام الإنكارى لا معادل له . والمراد بالمهد الوعد المؤكد فهو استمارة، لأن أمل المهد هو الوقد المؤكد بقسم والترام، ووعد الذى لا يخلف الوعد كالمهد ويجوز أن يكون المهد هنا حقيقة لأنه فى مقام التقرير دال على أنشاء ذلك . وذكر الانخاذ دون أعاهدتم أو عاهدكم لما فى الانخاذ من توكيد المهد و هعنده ويادة التأكيد يقولون اتحذ يداً عندفلان. وقوله «فان يخلف الله عهده» الفاء فصيحة دالة على شرط مقد وجزائه وما بعد الفاء هوعاة الجزاء والتقدير فإن كان ذلك فلكم المفر فى قولكم لأن الله لا يخلف عهده وتقدم ذلك عند قوله تمالى « فاقعبرت منه اثنتا عشرة عينا » .

ولكون ما بعدفاء الفصيحة دليل شرط وجزائه لم يلزم أن يكون ما بعدها مسبباً عما قبلها ولا مترتباً عنه حتى يشكل عليه عدم صحة ترتب الجزاء فى الآية على الشرط المقدر لأن لن للاستقبال .

واًم فى قوله أم تقولون على الله مالا تعلمون بمعادلة همزة الاستفهام فهى متصلة وتقع بعدها الجملة كما صرح به ابن الحاجب فى الإيضاح وهو التحقيق كما قال عبد الحكيم فما قاله صاحب الفتاح من أن علامة أم المنقطة كون مابعدها جملة أمر أغلبي ولا معنى للانقطاع هنا لأنه يفسد ما أفاده الاستفهام من الإلجاء والتقرير.

وقوله بلى إبطال لقولهم لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة، وكالت الجواب ندخل على الكلام السابق لاعلى ما بعدها فعنى بلى بل أنم تمسكم النار مدة طويلة . وقوله « من كسب سبئة» سند لما تضمنته بلى من إبطال قولهم أى ما أنم إلا ممن كسب سيئة إلخ ومن كسب سيئة وأعاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار فأنّم منهم لا محالة على حد قول لبيد : تُنتَّى ابنتاى أن يعيش أبوها وهل أنا إلا من ربيعةً أو مُضَرَّ

أى فلا أخلد كما لم يخلد بنو ربيعة ومضر ، فمن فى قوله « من كسب سبئة » شرطية بدليل دخول الفاء فى جوابها وهى فى الشرط من صيغ العموم فلذلك كانت مؤذنة بجملة محذوفة دل علمها تعقيب بلى بهذا العموم لأنه لو لم يرد به أن المخاطبين من زمر هذا العموم لكان فركر السموم بعدها كلاما متناثراً فنى الكلام إيجاز الحذف ليكون المذكور كالفضية الكبرى لبرهان قوله بلى . والمراد بالسيئة هنا السيئة المظيمة وهى الكفر بدليل العطف علمها بقوله « وأحاطت به خطيئاته » .

وقوله « وأحاطت به خطيئاته » الخطيئة اسم لما ينترفه الإنسان من الجرائم وهي نعيلة بمنى مفعولة من خطى إذا أساء ، والإحافة مستمارة لمدم الخلو عن الشيء لأن ما يحيط بالمرء لا يترك له منفذا الإقبال على غير ذلك قال تعالى « وظنوا أنهم أحيط بهم » وإحاماة الخطيئات هي حالة الكنر لأنها نجرى على جميع الخطايا ولا يعتبر مع الكنر عمل صالح كما دل عليه قوله « ثم كان من الذين آمنوا » . فلذلك لم تكن في هذه الآية حجة للزاعمين خلود أصحاب الكبائر من المسلمين في النار إذ لا يكون المسلم عيطة به الخطيئات بل هو لا يخاو من عمل صالح وحسبك من ذلك سلامة اعتقاده من الكفر وسلامة لسانه من النطق بكامة الكنر الخييئة .

والقصر المستفاد من التعريف فى قوله « فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » قصر إضافى لقلب اعتقادهم . وقوله « والدن آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجمنة هم فيها خالدون » تدبيل لتعقيب الندارة بالبشارة على عادة القرآن . والمراد بالخلود هنا حقيقته . ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَ بَنِي إِسْرَآوَيَلَ لَانَشَبُدُونَ إِلَّا ٱللهَ وَ بِالْوَالِدَ نِن إِحْسَلْنَا وَذِي ٱلثَّرُ بَلَ وَالْيَتَلَكُمُ وَالْسَلَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاوَاْ قِيمُواْ ٱلصَّلُوهَ وَالْوَا ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَيْشُمُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ ﴾ \*\*

أعيد ذكر أحوال بني إسرائيل بعد ذلك الاستطراد التفتن فيه فأعيد الأسلوب القدم وهو العطف بإعادة لفظ إذ في أول القسم . وأظهر هنا لفظ بني إسرائيل وعدل عن الأسلوب السابق الواقع فيه التعبير بضمير الخطاب الراد به سلف المخاطبين وخلهم لوجهين أحدهم أن هذا رجوع إلى بجادلة بني إسرائيل أو توقيلهم على مساويهم فهو اقتتاح ثان جرى على أسلوب الانتتاح الواقع في قوله تعالى «بابي إسرائيل أذ كروا نمتى التي أنفعت عليكم وأوفوا بمهدكي الآية . ثانهما أنساميذ كرهنا لماكان من الأحوال التي اتصف بها السلف والمغلف وكان المقسود الأول منه إثبات سوء صفيع الموجودين في زمن القرآن تعين أن يعبر من سلفهم باللفظ الصريح ليتأتي توجيه الخطاب من بعد ذلك إلى الخاطبين حتى لا ينظن أنه من الخطاب الذي أريد به أسلافهم لأمهم الذين أن عام انخذتم المجل من بعده ». وقوله «ميتاق بني إسرائيل» أويد به أسلافهم لأمهم الذين أطوا الميتاق بوسي على امتتال ما آزل الله من التوراة كما قدمناه . أو المراد بلغظ بني إسرائيل أنهم الذين توليا فليس والسكلام التفات ما وهو أولى من جعل ما سدق بني إسرائيل هو ما صدق ضمير توليم وأن

وقوله «لا تبدون إلا الله » خبر فى معنى الأمر، وعجىء الخبر للا مر، أبلغ من صيغة الأمر، لأن الخبر مستعمل فى غير معناه لملاقة مشامهة الأمر، المؤتوق بامتناله بالشىء الحاصل حتى إنه يخبر عنه . وجملة «لا تبدون » مبدأ بيان للميناق فلذلك فصلت وعطف ما بمدها عليما ليكون مشاركا لها فى معنى البيانية سواء قدَّرَت أن أو لم تقدَّرها أو قدَّرت قولا عندوة .

وقوله « وبالوالدين إحسانا » هو مما أخدعليهم الميثاق به وهو أمم مؤكد لما دل عليه تقديم المتعلق على متعلقه وهما « بالوالدين إحسانا » وأصله وإحساناً بالوالدين ، والمصدر بدل من فعله والتقدر وأحسنوا « بالوالدين إحسانا » . ولا بربيكم أنه معمول مصدر وهو لايتقدم على عامله على مذهب البصريين لأن تلك دعوى واهية دعام إليها أن المصدر فى معنى أن والفعل فهو فى قوة الصلة ومعمول السلة لا يتقدم عليها مع أن أن والفعل هى التى تكون فى معنى المصدر لاالمكس والعجب من ابن جنى كيف نابعهم فى شرحه للحاسة على هذا عند قول الحاسى :

## وبعض الحلم ءند الجهل للذلة إدعان

وعلى طريقهم تماق قوله « بالوالدن » بفعل عمدون تقسدره وأحسنوا وقوله « إحسانا » مصدر ورد عليهم أن حذف عامل المصدر المؤكد ممتنع لأنه تبطل به فائدة التأ كيدالحاسلة من التكرير فلا حاجة إلى جميع ذلك. ونجزم بأن المجرور متدم على المصدر ، على أن التوسع فى المجرورات أمر شائع وأصل منموغ منه، واليتاى جمع يتيم كالنداى للندم وهو قليل فى جمع فعيل .

وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاء، فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيراً وذلك أصل حسن المعاملة مع الخلق قال الذي وصلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد علمنا الله تعالى ذلك بقوله «ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا» على أنه إذا عرض ما يوجب تسكدر الخاطر فإن القول الحسن يزيل ما في نقس القائل من السكدر وبرى للمقول لمه الصفاء فلا يعامله إلا بالصفاء قال المرى:

والخل كالماء يبدى لى ضائره مع الصفاء ويُخفيها معالكدر

على أن الله أمر بالإحسان الفعلى حيث يتمين ويدخل تحت تعدرة المأمور وذلك الإحسان فلوالدين وذى القربى واليتاى والمساكين وإيتاء الزكاة، وأمر بالإحسان القولى إذا تمذرالفعلى على حد قول أبى الطيب : ﴿ فليسمد النطق إن لم تسمد الحال ﴿

وقوله « وأقيموا السلاة وآنوا الزكاة » أطلقت الزكاة فيه على الصدقة مطلقاً أو على الصدقة الواجبة على الأموال وليس المراد الكناية عن شريمة الإسلام لما علمت من أن هاتم المعاطيف تابمة لبيان الميثاق ومحو عهد موسى عليه السلام .

( ٣٦ / ١ - التحرير)

وقوله « ثم توليم إلا قليلا منكم » خطاب للحاضرين وليس بالتفات كا هلمت آماً .
والمنى أخذنا ميناق الأمة الإسرائيلية على التوحيد وأصول الإحسان فكنه بمن تولى عن ذلك
وعصيم شرعا اتبعتموه . والتولى الإعراض وإبطال ما الزمره وحدف متبلغه لدلالة ما تقدم
عليه ، أى توليم من جميع ما أخذ عليكم الميناق به أى أشركم بالله وعبدتم الأصنام وهقتم
الوالدين واسأتم لنوى القربي واليتاى والمساكين وقلم للناس أفحق القول وتركم المسلاة
ومنعتم الزكاة . ويجوز أن يكون المراد بالخطاب في توليم الخاطبين زمن نرول الآية ، وبعض
من تقدمهم من متوسط عصور الإسر الليين فيكون ضمير الخطاب تغليباً ه نكتته بإطهار براءة
الذين أخذ عليم المهد أولا من نكته وهومن الإخبار بالجح والمراد التوزيع أى توليم فنكم
من لم يحسن للوالدين وذى التربي إلخ وهذا من صفات المهود في عصر برول الآية كا سيأتي
في تصدير الآية التي بعدها. ومنسكم من أشرك بالله وهذا لم ينتل من يهود زمن النرول وإعسا
هو من صفات من تقدمهم من بعد سايان فقد كانت من مؤكر إسرائيل عبدة أسنام وتكرر
ذلك فيهم مراراً كما هو مسطور في سنرى الماوك الأول والثاني من التوراة . وثم للترتيبين

وقوله « إلا تليلا منسكم » إنصاف لهم,في توبيخهم ومذمهم وإعلان بفضل من حافظ على لعهد .

وقوله « وأنم معرضون » جملة حالية ولكونها اسمية أفادت أن الاعراض وصف ثابت لهم وعادة معروفة سنهم كما أشار إليه في الكشاف وهو مبنى على اعتبار اسم الفاعل مشتقاً من فعل منزل منزلة اللازم ولا يقدر له متعلق ويجوز أن يقدر مشتقا من فعل حذف متعلقه تعويلا على الفرينة أى « وأنم معرضون » عن الوسايا التي تضمنت ذلك لليثاق أى توليم عن تعمد وجرأة وقلة اكتراث بالوسايا وتركا للتدر فيها والعمل يها . ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيطَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دَمَاءُكُمْ وَلَاتُحْرِجُونَ أَنْسُكُمْ مِّن دِيلَوكُمْ ثُمَّأَ فُرَرْثُمْ وَأَنتُمْ تَشْهُدُونَ ثُنَّمُ مَّا نَتُمْ هَوُلُاءَ تَقْتُلُونَ أَنْسُكُمْ وَتُعْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيلَرِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْمٍ بِالْإِثْمِ وَالْمُدُونِ فِي

تعنن الخطاب هنا فجاء على نسق ما قبل الآية السابقة إذ عبر هنا عن جميع بي إسرائيل بضميرالخطاب على طريق التغليب لأن المخاطبين حين نزول القراءات ثم المقصودون من هذه الموعظة أوعل طريق تنزيل الخلف منزلة السابق كما تقدم لأن الداعي للإظهار عنسد الانتقال من الاستطراد إلى بقية القصود في الآية السابقة قد أخذما يتتضيه فعاد أسلوب الخطاب إلى ماكان عله .

والتول في «لاتسفكون» كالتول في «لا تبدون إلاالله» والسنك السب وإسافة الدا. إلى ضمير فاعل تسفكون اقتصت أن منعول تسفكون هو دماء السافكين وليس المراد النهى عن أن يسفك الإنسان دم نتسه أو يخرج نتسه من داره لأن مثل هدا مما يزع المرء عنسه وازعه الطبيعى فليس من شأن الشريعة الاهمام بالنهى عنه . وإغا المراد أن لا يسفك أحد دم غيره ولا يخرج غيره من داره على حد قوله تعلل « فإذا دخلتم يبوتا فسلوا على أتنسكي» أى فليسلم بعضكم على بعض . فوجه إضافة الساء إلى ضمير السافكين أن هداه الأحكام التعلقة بالأمة أو القبيلة يكون مدلول الفهار فيها مجموع الناس، فإذا تعلقت أحكام بتلك الفهار من إسناد أو بمعمولية أوإضافة أرجع كل إلى مايناسبه على طريقة التوزيع وهذا كثير في استمال شيء واحد وهو المسلحة الجامعة أو الفسدة الجامعة ، ومثله قوله تعلل « لا تا كاوا أموالكم يسكم بالباطل» ومن هذا القبيل قول الحلمي الخارث بن وعلة القملى:

> قوى هم قتاوا أميم أخى فإذا رميت يصيبنى سهمى فلن عفوت لأعفون جللا ولنن سطوت لأوهن عظمى

ربد أن سهمه إذا أساب تومه فقد أضرَّ بنفسه وإلى هذا الوجه أشار ابن عطية وساه اللف فى القول ، أى الإجمال المراد به التوزيع، وذهب صاحب الكشاف إلى أنه من تشبيه الغير بالنفس لشدة اتصال الثير بالنفس فى الأصل أو الدين فإذا تثل المتصل به نسبا أو دينا ر فكا نما تتل نفسه وهو قريب من الأول وميناه على المجاز فى النسج الساف اليه فى قوله, دماء كم» وأنفسكم.. وقيل إن المدنى لاتسفكون دماء كم بالتسبب فى قتل النير فيقتص منكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم الجناية على النير فتنفوا من دياركم، وهذا مبنى على المجاز النبمى فى تسفكون وتخرجون بعلاقة النسبب .

وأشارت هذه الآية إلى وسيتين من الوسايا الإلهية الواقعة في المهد العروف بالكامات العشر النّزلة على موسى عليه السلام من قوله « لا تقتل ، لا تشته بيت قريبك » فإن النهى عن شهوة بيت القريب لقصد سد ذريعة السمى في اغتصابه منه بفحوى الخطاب .

وعليه فإضافة ميثاق إلى ضمير المخاطبين مراعى فيها أنهم لما كانوا متدينين بشريعة النوراة فقد الذّووا بجميع ما تحتوى عليه .

وقوله «ثم أفررتم وأنم تشهدون » مرتب ترتيبا رتيبا أى أخذ عليكم العهد وأفررعوه أى عملتم به وشهدتم عليب فالضميران في«أفررتم وأنتم تشهدون داجمان لما رجع له ضمير ميثافكم وما بعده لتكون الفهائر على سنن واحد فى النظم وجملة «وأنتم تشهدون» حالية أى لاتشكرون إفراركم بذلك إذ قد تقلدتموه والدرسم التديَّن به

والمطف بم في قوله «ثم أنم هؤلاء تتناون أنسكم » النرتيب الرتبي أى وقع ذلك كله وأنم مؤلاء تتناون المستربة قوله «هؤلاء » لأن الإشارة لاتنكون إلى غائب وذلك محوقولم هاأنا ذاوها أنم أولاء، فليستزياد تاسم الإشاوة لا تعيين مفاد النسمير وهذا استمهال عرفي يختص غالباً بمتام التعجب من حال المخاطب وذلك لأن أصل الإخبار أن يكون بين الحبر والمخبر عنه مخالف في المفهوم وانحاد في الصدق في الخارج وهو المعروف عند المناطقة بحمل الاشتقاق محو أنت صادق . ولذلك ثرم اختلاف المسند والسند إله بالجود والإشتقاق غالباً أو الاتحاد في الاشتقاق ولا تجدها حلمد في إلا يتوابل.

ثم إن العرب قد تقصد من الإخبار معنى مصادفة التكلم الشىءَ عينَ ثمن، يبحث عنه فى نقسه نحو « أنت أبا جهل » قاله له ابن مسعود يوم بدر إذ وجده مثخنا بالجراح صريعا و مصادفة المخاطب ذلك فى اعتقاد الشكلم نحو « قال أنا يوسف وهــندأ أخى » فإذا أرادوا ذلك توسعوا فى طريقة الإخبار فن أجل ذلك صع أن يقال « أنا ذلك » إذا كانت الإشارة إلى متقرر قى ذهن السامع وهو لا يعم أنه عين المسند إليه كقول خفاف بن نَدبة : \* تَأَمَّلُ خُفَافًا إِنهِ أَنا ذَكا<sup>(١)</sup> \*

وقول طريف العنبرى :

\* فتوسمونی إننی أنا ذالكم<sup>(۲)</sup> \*

وأوسع منه عندهم نحوُ قول أبى النجم :

\* أنا أبو النجم وشعري شعرى \*

ثم إذا أرادوا العناية بتتحقيق هـــذا الاتحاد جاءوا « بها التنبيهِ » فقالوا هَا أنا ذا يقوله التكلم لمن قد يشك أنه هو نحو قول الشاعر :

# إن الفتى مَن يقول ها أنا ذا (٢) \*

والأظهر أن يكون الضمير واسم الإشارة مبتدأ وخبرا والجلة بعدها عالا وقيل هي مستأنفة لبيان منشأ التعجب وقيل الجلة هي الخبر واسم الإشارة منادى معترض ومنعه سببويه وقيل اسم الإشارة منصوب على الاختصاص وهذا نسميف . وعلى الخلاف في موقع الجلة اختلف فها لو آتى بعدها أنت ذَا وتحيوه يتفرد فقيل يكون منصوبا على الحال وقيل مرفوعا على الخبر ولمجسمه من العرب إلا مثال أنشده النحاة وهو قوله :

\* أَبَا حَـكُم هَا أَنتَ نَجْمُ 'تَحَالُد \*

ولأجل ذلك جاء ابن مالك في خطبة التسميل بقوله وها أنا ساع فيما انتدبت إليه وجاء

<sup>(</sup>١) قبله « أقول له والرمح يأطر متنه » . (٢) عامه « شاكن سلاحي في الحوادث معلم » .

<sup>(</sup>٣) تمامه دايس الفتي من يقول كان أبي.

إبن هشام فى خطبة المنفى بقوله وها أنا مبيعج بما أسررته واختلف النحاة أيضا فى أن وقوع الضمير بعد ها التنبيه هل يتمين أن يعقبه اسم الإشارة فقال فى النسميل هو غالب لا لازم وقال ابن هشام هو لازم صرح به فى حواشى التسميل بنقل الدمامينى فى الحواشى المسرية فى الحقيقة وفى المام الخطبة وفى المام الخطبة وفى المام الإشارة على ما مو المعروف فى قولهم هذا وإتحما يفصل ينهما وبين اسم الإشارة بفاصل فمنه النسمير المرفوع المنفسل كما رأيت ومنه القسم نحو قول الشاعر من شواهد الرضى :

تَمَلَّمَنُّ هَا لَمَمُ الله ذا قما فاقدر بذرعك فانظر أين تنسلك وشذ بغير ذلك نحو قول النابغة :

ها إِنَّ نَاهَدُوهَ إِنْ لا تَكُن تَنْعَتُ ۚ فَإِنْ صَاحِبُهَا قَسَدَ نَاهُ فِي البَلدُ وقوله « تَنْتَاوْن » حَلُّ أَوْ خَبْر وعَبْر بالمَشَارِع لقصد النَّلالة على التَّجَدُد وأَنْ ذَلْكُ مِنْ شَأْسُكُم وَكَذَلِكُ قُولُه « تُخْرِجُونُ فَرِيقًا مَنْكُم » .

وجيل في الكشاف القصود بالخطابات كلها في هذه الآية مرادا به أسلاف الحاضرين وجمل قوله «ثم أنم هؤلاء تقتلون» مع إشماره بمنارة الشار إليهم للذي وجه إليهم الخطاب مرادا منه منارة تنزيلية لتنير صفات المخاطب الواحد وذلك تحكف ساقه إليه عجة جمل الخطابات في هذه الآية موافقة الخطابات التي في الآي قبلها وقد علمت أنه غير لازم وأن المنارة مقسودة هنا وقد استقامت فلا داعي إلى الشكاف .

وقد أشارت هذه الآية إلى ما حدث بين البهود من التخاذل وإهمال ما أمريهم به شريمتهم<sup>(١)</sup> والأظهر أن المقصود مهود قريظة والنضير وقينقاًكَعَ . وأراد من ذلك بخــاصة ما حدث بينهم فى حروب بُمَاث القائمة بين الأوس والخررج وذلك أنه لمــا تَقَاقَل الأوسُ

<sup>(</sup>۱) إبدأ النخاذل بين البهود بعد وفاة سليان وبيعة ابنه رجعام ملسكا على لسرائيل إفرشق عليه عسالطاغة غلام أبيه المسمى يربيام وتحزب الأسباط عدا سبلى يهوذا وبناياءين مع يربيام وقد تم رجعام أن يقائل من خرج عنه شهادالديء حسما وبذلك كصدوحهام عن التنال ورضى يتن بين معدالسماح ١٧ المعدال والمائية من عالم منافذة على المناز بالمائية والمناز على المناز على المناز بينهم مقائلات كشيرة في جبل الرئيا عبد جده وصارت بينهم مقائلات كشيرة في جبل التنال عبد جده وصارت بينهم مقائلات نشائه أند ( إسحاح ١٧ الأيام التاني ) ثم نشائة النبية بينهم حروب سنة ( ٤٠ ) الدسيح .

والخزرجُ احترل اليهودُ الفريقين زمنا طويلا والأوسُ منفويون في ساتر أيام التتال فدر الأوس أن يخرجوا يسمون لحمالة قُريظة والنَّضير فلما علم الحزرج توعدوا اليهود إن فعلوا الأوس أن يخرجوا يسمون لحمالة قُريظة والنَّضير فلما علم الخزرج في اليهود رهائن أربعين غلاماً من غلمان قريظة والنضير فسلموهم لمم . ثم إن عمرو بن النمان البيافي الحزرجي أطمع لهم أن يتحولوا التريظة والنضير لحمن أرضهم وتخالهم وأرسل إلى قريظة والنضير يقول لهم إما أن تقتل الرهائن فخي التوم على رهائتهم واستشاروا كمب لم إما أن تخال لهم « يا قوم امنحوا دير كم وخلوه يقتل النمان فا هي إلا ليلة يصيب أحدكم فيها امرأته حتى يولد له مثل أحدهم » فلما أجابت قريظة والنضير مم الأوس فسمى المخروم على النابل فقتلهم فائلك تحالفت قريظة والنضير مع الأوس فسمى المخروم على المناب فيل في عالمة بني قينقا من اليهود وبدلك فشأ قتال بين فرق اليهود وكان بينهم يوم بمات قبل المخترة بخمس سنين فكانت اليهود تتقائل و تجمل المناديين من ديارهم وتأسرهم، ثم تكالم المخترة بخمس سنين فكانت اليهود تتقائل و تجمل المناديين من ديارهم وتأسرهم، ثم تكالم الخوس أو المهرد اليهود الواقيين في أمر أحلاف أحد الفريقين من الأوس أو الخروس أو الحرف في منابع بأما المرب عموا مالا وفدوا به أسرى اليهود الواقيين في أمر أحلاف أحد الفريقين من فيلوم أحد الفريقين من فيلوم أو المؤرث في أكمر أحلاف أحد الفريقين من فياره ومنابرة منابرة منابرة منابرة منابرة منابرة منابرة وأمان الارس أو الخورة أمان النابرة كما أسارى تفادهم ومو عرم عليكم إخراجهم » .

﴿ وَإِنْ يَاْتُوكُمُ ۚ أَسَارَى تَفَادُوهُ وَهُوكُمَّ مُ عَلَيْكُمُ ۚ إِخْرَاجُهُمُ أَقَدُوْمِنُونَ بِيَمْضِ ٱلْكِتَلَكِ وَتَكَفَّدُونَ بِيمْضِ فَمَا جَزَاهُ مَنْ تَفْعَلُ ذَٰكِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْى ْ فِي ٱلْخَلِيَّةِ ٱلذَّنِيَا وَيَوْمُ الْقِيلَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدَّ الْمَدَابِ وَمَا اللهُ بِنلَوْلِ مَا يَمْمُلُونَّ أَوْلِيِكَ ٱلذِينَ آشَتُرُوا ٱلْمُلِوَالَذُيْنَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلمَدَابُ وَلَا مُ الْمُصْلُونَ ﴾ \*\*

الواو فى قوله « وإن يأتوكم أسارى » يجوز أن تـكون للمطف فهو عطف على قوله « تقتلون أنفسكم وتخرجون » فهو من جملة ما وقع التوبيخ عليه مما نـكث فيه المهد وهو وإن لم يتقدم في ذِكر ما أخد عليهم المهد ما يدل عليه إلا أنه لما رجم إلى إخراج الناس من ديادهم كان في جملة النهيات . ولك أن بجعل الواو للحال من قوله « وتخرجون فريقا » أى تخرجونهم والحال إن أسر تموهم تقدومهم . وكفها قدرت فقوله « وهو عرم عليكم فداء الأسير بمغموم لداته ولكن ذه با يتوكر كم إما حال من معلوف وإما حال من حال إذ ليس مجوع المفاداة مع كون الإخراج عرما وبعد أن تقاوهم وأخرجوهم ، فجملة « وهو عرم عليكم إخراجهم » حالية من ضمير « تفادوهم » . وسمدرت بضمير الشأن للاهام مها وإظهار أن هذا التحريم أمر مقرر مشهود لديهم وليست معطوفة على قوله « وتخرجون فريقاً منكم » وما يهمها اعتراض لقلة جدواه إذ قد تحقق ذلك يقوله « ولا تخرجون أنقسكم » .

وفى قوله ﴿ وهو محرم عليكم إخراجهم ﴾ تشفيع وتبليد لهم إذ توهموا التُربة فيا هو أمن آثار المصية أى كيف ترتكبون الجناية وزعون أنكم تقربون بالفداء وإنما الفداء الشروع هو فداء الأسرى من أيدى الأعداء لا من أيديكم فهلا شركتم موجب الفداء ؟ وعندى أن فى الآية دلالة على ترجيح قول إمام الحرمين فى أن الخارج من المنصوب ليس آتياً بواجب ولا بحرام ولكنه انقطع عنه تكليف النهى وأن القُربة لا تكون قربة إلا إذا كانت غيرنا شئة عن معصية .

والأسارى بضم الهمزة جمع أسير تحمّلا له على كَمَلان كما حلوا كسلان على أسير فقالوا كَدْتَلَى هذا مذهب سيبويه لأن قياس جمه أسرى كتتلى . وقيل هو جمع نادر وليسن مبنيا على حل ، كما فالوا قدّاى جمع قديم . وقيل هو جمُّ جمرٍ فالأسير يجمع على أسرى ثم يجمع أسرى على أسارى وهو أظهر . والأسير فَعيل بمنى مفعول من أسرَه إذا أوثقه وهو فعل مشتق من الاسم الجامد فإن الإسّار هو السَّيْر من الجِلد الذي يوثق به السَجون والوَّوق وكانوا يُوْقِقون النادين في الحرب بسيور من الجِلد، قال النابنة :

لم يبق غيرُ طريدٍ غيرِ مُنْفَلِتَ ﴿ أَو مُوثَقٍ ۚ فَ حِبَالِ اللَّهُ مَسَاوِبٍ وقرأ الجمهور أسارى، وقرأه حزة أشرَى.

وقرأ نافع والكسائى وعاصم ويعقوب « تفادوهم » بصيغة المفاعلة المستعملة في المبالغة

فى الفداء أى تمدوهم فداء حريصا ، فاستنهال فادى هنا مسلوب الفاضلة مثل عافاه الله وقول المرئ القيس :

فمادَى عداء بين ثور ونمجة دراكا فلم ينضح بماء فيفسل

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحزة وأبو جمنر وخلف تندوهم بفتح الفوقية وإسكان الفاء دونألف بعد الفاء، والمحرم الممنوع ومادة حـــرم فى كلام العرب للمنع ، والحرام المعنوع منماً شديداً أو المعنوع منما من قبل الدين ، ولذلك قالوا الأشهر الحرم وشهر المحرم .

وقوله «أفتؤمنون بيعض الكتابوتكمرون بيعض » استفهام إنكارى توبيضى أى كيف تمدم غالفة التوراة في قتال إخوانكم واتبمتموها في فداء أسراهم ، وسى الإنباع والإعراض إيماناً وكفراً على طريقة الاستمارة لشويه الشبه والابندار بأن تمده المخالفة والإعراض إيماناً وكفراً على طريقة الاستمارة لشويه ("تؤمنون") في حز الإنكار تنبيهاً على أن الجمع بين الأمرين عجيب وهو مؤذن بأنهم كادوا أن يجددوا نحريم إخراجهم على أن الجمع عددوا ذلك وجعد ما هو قطى من الدين مروق من الدين ، والناء عاطفة على تتعاذراً قسلم ، وحداه فلك قربة على الاستفهام وسيأتى عقليق ذلك قربة عدقوله أو عاطفة على عدون دل عليه الاستفهام الإنكارى أو عاطفة على عدون دل عليه الاستفهام الإنكارى أو عاطفة على نقس الاستفهام منيكم فصيحة خاطفة على عدون دل عليه الاستفهام المن فيهم لذلك على من الثوبيخ . وقال عبد الحسكيم إن الجملة ممترضة والاعتراض بالفاء وهذا بعيد معنى ولفظا ، أما الأول فلا أن الاعتراض في آخر السكلام المبر عنه بالتذبيل لا يكون إلا مفيداً لحاصل مانقدم وغير مفيد حكاً جديداً وأما الثانى فلان اقتران الجملة المترضة بحرف غير الواو غير معروف في كلامهم .

والخزى بالكسر ذل في النفس طارئ عليها فجأة لإهانة لحقتها أو معرة صدرت مها أوحيلة وغلبة تحتت عليها وهو اسم لمسا يحصل من ذلك وفعله من باب سمم فمصدره بغتح الخاء، والرادبالخزى مالحق اليهود بعد تلك الحروب من المذلة بإجلاءالنضير عن ديارهم وقتل قريظة وفتح خير وما قدر لهم من الذل بين الأمم. وقرأالجمهور 'ردون ويعملون بياء الغيبة، وقرأ عاصم فى رواية عنه ردون بتاء الخطاب فظراً إلىمى من وإلى قوله منكم، وقرأ نافع وابن كثير ويعقوب يعملون بياء الغيبة وقرأه الجمهور بتاء الخطاب .

وقد دلت هذه الآية على أن الله يعاقب الحائدين عن الطريق بعقوبات فى الدنيا وعقوبات في الآخرة . وقد وقع استم الإشارة وهو قوله « أولئك الذين اشتروا » موقع نظيره فى قوله « أولئك على هدى من ربهم » .

والقول في « اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » كالقول في « أولئك الذين اشتروا الفتلالة بالهدى » . والقول في « فلا يخنف علم السداب ولا هم ينصرون » قريب من القول في « ولا يتبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » . وموقع الفاء في قوله « فلا يخفف علمهم المذاب » هو الترتب لأن المجرم بمثل هدذا الحجرم العظيم يناسبه العذاب المظيم ولا يجد نصيرا يدفع عنه أو يخفف .

﴿ وَلَقَدُّ الْبَنَّكَ مُوسَى ٱلْكِتِلَبَ وَقَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُّلِ وَمَا تَبْنَا عِسَى آئِنَ مَرْيَمَ ٱلْبَنَّكَ وَأَيَّدْنَكُهُ بِرُوحِ ٱلنَّقُدُسِ أَ فَكُمَّا جَاءٍ كُمْ رَسُولُ بِمَا لاَ مَهْوَك أَ فَمُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَقَرِيقًا كَذَّبْمُ وَقَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ 60

انتقال من الإنجاء على بهى إسرائيل فى فعالهم معالرسول موسى عليه السلام بما قابلوه به من المصيان والتترم والتعلل فى قبول الشريعة وبحا خالفوا من أحكام التوراة بعد موته إلى قرب بحيء الإسلام إلى الإنجاء عليهم بسوء مقابلتهم للرسل الذين أنوا بعد موسى مثل يوشع وإلياس وأرمياء وداوود مؤيدن لشريعته ومفسرين وباعتين للأمة على تجدد المعلم بالشريعة مع تعدد هؤلاء الرسل واختلاف مشاربهم فى الدوة لذلك المقصد من لين وشدة ، بواسم بالإعراض والاستكيار وسوء الصنيع ونلك أمارة على أعجد المعلم بالإعراض والاستكيار وسوء الصنيع وتلك أمارة على أثبم إنما يومنون عن الحق لأجل عائمة الحق أهواءهم وإلا فكيف لم يجدوا فى خلال هاته المصور ومن بين تلك المشارب ما يوافق الحق وبتمحض للنصع ، وإن قوماً هذا دأبهم يرثه الخلف عن السلف لجديرون

بزيادة التوبيخ ليكون هذا حجة عليهم في أن تكذيبهم للدعوة المحدية مكارة وحسد حتى نقطع حجتهم إذ لوكانت معاندتهم للإسلام هي أولى فعلاتهم لأوهموا الناس أتهم ما أهرضوا إلا ليما تبين لهم من بطلان فكان هذا مرتبطا بقوله «وآمنوا بما أثرت مصدفا» ومقدمة للإنحاء عليهم في مقابلتهم للدعوة المحمدية الآتى ذكرها في قوله تعالى «وقالوا قلوبنا نُعلَت ».

فقوله تمالى « ولقد آنينا موسى الكتاب » تمهيد للمعلوف وهو قوله « وفقيًّنا من مده بالرسل » الذى هو المبنى عليه التمجب فى قوله « أفكاما جاءكم رسول » فقوله « ولقد آنينا موسى الكتاب » تمهيد التمهيد وإلا فهو قد تُم من الآيات السابقة فلا مقتضى للإعلام به استقلالا هنا ولكنه ذكر ليبنى عليه ما بعده فكأنه تحصيل لما تقدم أى ولقد كان ما كان مما تقدم وهو إيتاء موسى الكتاب وقفينا أيضاً بعده بالرسل فهو كالملاوة أو كقول القائل هذا وقد كان كذا .

وقنى مضاعف تفا تقول تفوت فلانا إذا جئت فى إثره لأنك حينتذ كأنك تقصد جهة قفاه فهو من الأفعال الشتقة من الجوامد مثل جهه. فصار المضاعف قفاه بفلان تقفية وذلك أنك جملته مأمورا بأن يقفو بجمل منك لا من تلقاء نقسه أى جملته يقفوه غيره ولكون المفعول واحداً جاوا الفعول اتنافى عند التضعيف متعلقاً بالشعل بباء التعدية لئلا يلتبس المتابع بالمتبوع فقالوا قمَّى زيداً بعموو عوض أن يقولوا فنى زيداً عجراً.

فمى قنينا من بعده بالرسل أرسانا رسلا وقد حدّف مفعول قنينا للعلم به وهو ضعير موسى. وقوله «من بعده » أى من بعد ذهابه أى موته وفيه إيجاء إلى النسجيل على البهود بأن جيء الرسل بعد موسى ليس ببدع . والجمع في الرسل للمدد والتعريف للجنس وهو مراد به التحكير قاله صاحب الكشاف أى لأن شأن لفظ الجنس المرف إذا لم يكن عهد أن يدل على الاستغراق هنا متعذراً دل على التحكير مجازا لمشابهة المكتير بجميع أفراد الجنس كقواك لم بين أحد في البلد لم يشهد الهلال إذا شهده جماعات كثيرة وهو قريب من معنى الاستغراق العرف (17).

وسمى أنبياء بنى إسرائيل الذين من بعدموسى رسلامع أنهم لم يأتوا بشرع جديد اعتبارا (١) لأن الاستغراق العرق منظور فيه إلى استغراق جميع الأفراد في مكان أو زمان تنزيلا لهم منزلة السكل . وهذا جمل يمعى السكرة لا غير . بأن الله لما أمرهم بإقامة التوراة وتقسيرها والتفريع منها فقد جعل لهم تصرفا شرعياً وبذلك كانوازائدن على مطلق النبوة التي لاتعلق لها بالتشريع لا تأسيلا ولا تقريعاً. وقال الباقلانى فيا نقله عنه الفخر: لا بدأن يكون هؤلاء الرسل جاءوا بشرع جديد ولو مع المحافظة على السرع الأول أو تجديد ما اندرس منه وهو قريب نما نتائاء قال تمالى « وإن إلياس لمن الرسلين » وقال « وإن يونس لما المراساين » وقال « وإن يونس لما المراساين » وما كان عيمى عليه السلام إلا مثلهم في أنه ما أق بأحكام جديدة إلا شيئاً قليلا وخص عيمى بالذكر من بين سأتر الأنبياء الذن جاءوا بمد موسى زيادة في التنكيل على المهرد لأنهم يكفرون به ويكذبونه ولذلك أيضاً خصه بقوله « وأبدناه بروح القدس» ولأن من جاء بعد موسى من الرسل لم يخبروا أن جبريل جاءهم بوحى وعيدى كان أوسع منهم في الرسالة .

وعيسى اسم ممرب من يشوع أو يسوع وهو اسم عيسى ان مربم قلبوه فى تعريبه قلباً مكانية اليجرى على وزن خفيف كراهية اجباع تقل المجمعة وثقل ترتيب حروف السكلمة فإن حرق على الميانية الميانية الميانية محرف حلق لا يجرى هذا التنظيم على طبيعة ترتيب الحروف مع التنظيم على طبيعة ترتيب الحروف مع التنظيم على المنافقة ما المين لأمها حلقية هي مبدأ النطق في حرى احروفه محركات متناسبة وجعادا شبيه المنجمة التقيلة سينا مهملة فله فصاحة العربية . ومعنى يشوع بالعبرانية السيد أو المبارك . ومريم هي أم عيسى وهمنا اسمها بالمبرانية تنق للعربية على حاله لخلقة ولا معنى لمرى في العربية غير العلمية إلا أن العرب المتنصرة عاملوه معاملة الصفة في معنى المرأة التناعدة عن مناهدة النساة لأن هاته الصفة الشهرت بها ممريم إذ هي أول المرأة عبرانية خدمت بيت المقدس فلذلك يقولون المرأة مريم أي معرضة عن صفات النساء كما يقولون رجل حاتم بعنى جواد وذلك معلوم منهم فى الأعلام الشتهرة بالأوصاف ولذلك قال رؤية :

\* قلت لرير لم ترره مريعه (١) \*

فليس هومشتقا من رام<sub>ا</sub>ريم كما قد يتوهم. وينبغى أن يكون وزنها فعيل ب**ن**تح الفاء وإن كان ادرا <sup>(۲7)</sup>.

<sup>(+)</sup> غال فى الكشاف وزت مرم عند التحويق مفعل لأن فعل بفتح الفاء لم يثبت أى وثبت فعيل بكسر الفاء نحو عتبر لفنارد لكن الحق أن أنوزن فعيل فيتقليلات مهين اسم مكان أعنى فينتص بالاساء الجواهد . ( \*) الزبر بكسر الزاى هو الرجل الذى يميل لمحادثة النساء ويجالستهن ويأثوه منفلة عن الواو ووزة فعل يكسر الفاء من زار يزور . وقوله مرعه، أى المرأة التى ترغب فى عادت وهذا المبت من قصيدة مدح بها أيا جغر المتحور .

وعيسى عليه السلام هو ابن صريم كونه الله في بطلها بدون مس رجل، وأمه مريم ابنة عمران من سبط بهوذا .

ولدَّعِسى في مدة سُلطنة أغسطس ملك رومية وفي مدة حكم هيرودِس على القدّس من جهة سلطان|الرومان وذلك في سنة ٣٠٠ غشرينوسيّائة قبل الهجرة|لمحمدية ، وكانت ولادته بقرية تعرف ببيت لحم البهودية ، ولما بلغ ثلاثين سنة بعث رسولا إلى بني إسرائيل وبني في المدنيا إلى أن بلغ سنة ثلاثا وثلاثين سنة .

وأما مربم أمه فعى مربم ابنة عمران بن ما نان من سبط بهوذا ولدت عيسى وهى ابنة ثلاث عشرة سنة فتكون ولادمها فى سنة ثلاث عشرة قبل ميلاد عيسى وتوفيت بعد أن شاخت ولا تمرف سنة وقاتها ، وكان أبوها مات قبل ولادتها فكفلها زكرياء من بنى أبيا وهو زوج اليسابات خالة مربم وكان كاهنا من أحبار البهود كما سيأتى فى سورة آل عمران . والبينات سفة لحذوف أى الآيات والمحزات الواضحات ، وأيدناه قويناه وشددنا عضفه ونصر له وهو مستق من اسم جامد وهو اليد فايد بمنى جمله ذايد واليد بحازفى القوة والقدة فوزنه فعل .

والتأييد التقرية والإندار على العمل النفسى وهو مشتق من الأيد وهو القوة قال تعالى « واذكر عبدنا داود ذا الآيد» والأيد مشتق من اليد لأنها آلة القدرة والأحسن أن يكون مشتقا من اليد أى جمه ذايد أى قوة ، والمراد هنا قوة معنوية وهى قوة الرسالة وقوة الصبر على أذى قومه وسيأتى فى الأنفال قوله « هو الذى أيدك بنصره » .

والروح جوهم نوراني لطيف أي غير مدرك بالحواس فيطلق على النفس الإنساني الذن به حياة الإنس، ولا يطلق على ما به حياة المجماوات إلا لفظ نفس، قال تعالى « ويسألو نك عن الروح قل الروح من أمر ربي » ويطلق على قوة من لدن الله تعالى يكون مها عمل عجيب ومنه قوله « نزل به الروح الأمين على غير يل كما في قوله « نزل به الروح الأمين على غير يل تكافى قوله « نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » وهو المراد في قوله تعالى « تنزل الملائكة والروح فها » وقوله «يمن مسمدر أواسم مصدر عمني الناظهرة والقدس المطهر وتقدم في قوله تمالى « وعن فسبح محمدك وتقدس لك » .

وروح القدس روح مصناف إلى الذراهة فيجوز أن يكون المراد به الروح الذي تقع ألله في بطن مربم فتكون منه عيسى وإنما كان ذلك تأييدا له لأن تكوينه في ذلك الروح اللدى الطهر هو الذي مياه لأن يأتي بالمجزات العظيمة، ويجوز أن يكون المراه به جريار والتأييد به ظاهر لأنه الذي يأتيه بالوحى وينطق على السانه في المهد وحين الدعوة إلى الدين وهمذا الإطلاق أظهر هنا ، وفي الحديث الصحيح « أن روح القدس تقث في روعي أن قسا لن تموت حتى تستوفي أجلها » . وعلى كلا الوجهين فإضافة روح إلى القدس إما من إضافة ما تموت حتى ان يكون موسوفا إلى ما حقه أن تشتق منه الصفة ولكن اعتبر طريق الإضافة إلى ما منه أن الإضافة ولي ما المشاف إليه لا يتضاف إليه التشرافي في مناه سفة حقيقة حتى يكون من الوصف شرح الكشاف وأنكر أن يكون المضاف إليه في مناه صفة حقيقة حتى يكون من الوصف بالمنسد .

وقوله تعالى «أفكلما جاءكرسول» هوالمتصود من الكلام السابق، وما قبله من توله ولتد آتيناً يتمبيد له كما نقدم، فالفاء للسببية والاستشهام التنجيب من طفيامهم ومقابلهم جميع الرسل في جيسح الأزمان بمقابلة واحدة ساوى فيها الخلف السلف مما دل على أن ذلك سجية في الجميع .

وتقديم همزة الاستفهام على حرف العطف الفيد التشريك في الحكم استعمال متيم في كلام العرب وظاهره غريب لأنه يتتفى أن يكون الاستفهام متسلطاً على المناطف والمعلوف وتسلط الاستفهام على حرف العطف غريب فالبلك صرفه علماء النجو عن ظاهره ولهم في ذلك طريقتان : إحدام طاريقة الجمهر قالوا همزة الاستفهام مقدمة من تأخير وقد كان موقعها بعد حرف العطف فقدمت عليه لاستحقاق الاستفهام التصدير في جلته ، وإنما خصوا التقديم بالهمزة دون غيرها من كلات الاستفهام لأن الهمزة متأسلة في الاستفهام إذهمي الحرف الموضوع للاستفهام الأكثر استعمالا فيه ، وأما غيرها فكامات أشربت معني الاستفهام منها ما هو اسم مثل (أين) ، ومنها حرف تحقيق وهو (هل) فإنه يمعني قد فلها كثر دخول همزة الاستفهام عليه حذفوا الهمزة لكثرة الاستعمال فأسل هل فعلت أهل فعلت قالتقدير فأكما عام كم رسول فغلب ، وقبل أفكما جامكم رسول فعلي هذه الطريقة يكون الاستفهام معطوفاً وتكون الجلة معطوفة على التي قبلها أو معطوفة على محدون بحسب ما يسمح به التأم. الطريقة الثانية طريقة ساحب الكشاف وفي منهي الليب أن الزنخشرى أول القائلين بها وادعى الدماميني أن الزنخشرى مسبوق في هذا ولم يعين من سبقه فإنه قد جوز طريقة المجمود وجوز أن تكون همزة الاستفهام هي مبدأ الجلة وأن السقهم عنه محدوف دل عليه هذه الطريقة تكون المعلف والتقدير في مئله أتكذيرهم في كاما جاءكم رسول الخ. وعلى هذه الطريقة تكون الجملة استفهامية مستأنته محدوقاً بقيبها ثم عطف عليها ما عطف لان العطف والاستفهام كليهما متوجهان إلى الجملة الواقعة بعدها ، والظاهر من كلام الأن العطف والاستفهام كليهما متوجهان إلى الجملة الواقعة بدها ، والظاهر من كلام صاحب الكشاف في هذه الآية وفي قوله تمالي في سورة آل عمران « أولما أسابتكم مصيبة قد أسبم مثلها » أن الطريقتين جازتان في جميع مواقع الاستفهام مع حرف المطف وهو الحق بيمض الكتاب » فيا مفى من هذه السورة فذلك ذهول منه وقد تدارك هنا ، وعندى بيمض الكتاب » فيا مفى من هذه السورة فذلك ذهول منه وقد تدارك هنا ، وعندى جواز طريقة ثالثة وهى أن يكون الاستفهام عن العطف والمنى آزيدون على غالفاتكم استكبار كم كلاجة كم رسول إلخ وهذا متأت في حروف التشريك الثلاثة كما تقدم من أمثلة الوادة وكذف تمالي « أثم إذا ما وقع آمنتم به » في سورة يونس وقول النابئة :

أثم تَمَــذَّران إلى منها فإنى قد سمت وقد رأيت

وقد استقربت هذا الاستعمال فوجدت مواقعه خاسة بالاستقهام غير الحقيق كارأيت من الأمثلة . ومعنى الفاء هنا تسبب الاستقهام التحجيبي الإنكارى على مانقرد عندهم من تفقية مومى بالرسل أى قفينا مومى بالرسل فن عجب أمركم أن كل رسول جاءكم استكبرتم وجوز صاحب الكشاف كون العطف على مقدر أى آنينا مومى الكتاب الخ فقعلم ثم وبخهم بقوله أفكا ، فالهمزة التوبيخ والفاء حينئذ عاطفة مقدرا معطوفاً على المقدر المؤهل التوبيخ ، وهو وجه بعيد ، ومرى الوجهين إلى أن جملة آنينا مومى الكتاب الخ غير مراد منها الإخبار بمدلولها . وانتصب كما بالنيابة عن الظرف لأنه أضيف إلى ما الظرفية المصدرية والعامل فيه قوله استكبرته من وقدم الظرف ليكون موالياً للاستقهام المراد منه التحجيب ليظهر أن عمل العجب هو استمرار ذلك منهم الدال على أنه صجية لهم وليس ذلك لعارض عرض في بعض الرسل وفى بعض الأزمنة، والتقدير أفاستكبرتم كلا جاءكم رسول فقدم الظرف للاهمام لأنه محل العجب، وقد دل العموم الذى فى كلا على شمول التكذيب أو الفتل لجميع الرسل /الرسلين إليهم لأن عموم الأزمان يستازم عموم الأفراد الظروفة فيها .

و « بهوى » مسارع هوى بكسر الواو إذا أحب والراد به ماتميل إليه أنفسهم من الاتخلاع عن القيود الشرعية والانماس ق أنواع الملذات والتصميم على المقائد الشالة. والاستكبار الانصاف بالكبر وهو هنا الترفع عن اتباع الرسل وإنجاب المشكبر ب بأنفسهم واعتماد أنهم أعلى من أن يطيعوا الرسل ويكونوا أنباعاً لهم ، فالسين والتاء في استكبرتم الحبالغة كما تقدم في قوله تعالى « إلا إبليس أبي واستكبر » وقوله « ففريقاً كنهم وفريقاً تقتاون » مسبب عن الاستكبار فالفاء السبيبة فإليم لما استكبروا بلغ بهم المبهيان إلى حد كقوله تعالى عن الاستكبار فالفاء السبيبة فإليم لما المئة الكاف وقتاوا فريقاً وهذا كقوله تعالى عن أهل مدن « قالوا يا شعيب ما عقه كثيراً مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيقاً ولولا وهطك لرجناك » وتقدم الفعول هنا لما فيه من الدلالة على التفسيل فناسب أن يقدم ليدل على ذلك كما في قوله تعالى « فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الشلالة » . وهذا استممال عربي كثير في لفظ فريق وما في معناه محوط الفعل في مقام التصم عود ينشى طائفة منكم وطائفة قداهميم انسم» .

والتفصيل راجع إلى مافى قوله « رسول » من الإجال لأن كنا جاءكم رسول أفاد محوم الرسول وشمل هذا موسى عليه السلام فإنهم وإن لم يكذبوه بصريح اللفظ لكمهم عاملوه معاملة المكذبين به إذ شكوا غير سمة فيا يخبرهم عن الله تمالى وأساءوا الظن به مرارا في أواسمه الاجهادية وحماد على تصد التغرر بهم والسعى لإهلاكهم كما قالوا حين بلغوا البحر . المحر . وحين أمرهم بالحضود لساع كلام الله تمالى ، وحين أمرهم بعضول أريحا ، وغير ذلك وأما بقية الرسل فكذبوهم بصريح القول مثل عيسى وقتساوا بعض الرسل مثل أشعباء . ورَكريا و يحي ابنه ، وأرمياه .

وجاء فى تنتاون بالمضارع عوضا عن الماضى لاستحضار الحالة الفظيمة وهى حالة فتلهم رسلم كقوله « الله الذى أرسل الرياح فشير سحابا فسقناه » مع ما فى صيغة تقتلون من مراعاة الفواسل فاكتمل بذلك بلاغة المدى وحسن النظى .

## ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِ ۚ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ ••

إما عطف على قولمراستكبرتم،أو على «كدبتم،فيكون على الوجه انسانى تفسيرا للاستكبار أن أشير إلى الاستكبار أن أشير إلى الاستكبار أن أشير الى أن استكباره أنواع تكذيب وتنتيل وإعراض . وعلى الوجهين ففيه التفات من الخطاب إلى النيبة وإبداد لهم عن متام الحضور فهو من الالتفات الذى نكتته أن ما أجرى على المخاطب من صفات النقص والفظاعة قد أوجب إبعاده عن البال وإعراض البال عنه فيشار. إلى هذا الإبداد بخطابه بخطاب البعد فهو كناية (1).

وقد حسَّن الالتفات أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء متابلهم للدعوة المحمدية وهو عضر جديد فإمهم لا تحدث عهم بما هو من شؤومهم مع أنبيائهم وجه الحطاب إليهم . ولما أريد الحديث عهم في إعراضهم عن النبيء صلى الله عليه وسلم سار الخطاب جاريا مع عليا وسلم والمجرى على النبية من مبدأ هذه الآية إلى قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم أتخذتم المجل » . والقلوبُ مستعملة في معنى الأذهان على طريقة كلام العرب في إطلاق التلب على المعتلى » . والنأت بفتم فسكون جم أعلف وهو طريقة كلام العرب في إطلاق التلب على المقتل . والنأت بفتم فسكون جم أعلف وهو وسل ما يُكرو له . وهذا كلام كام كانوا يقولونه للنبيء صلى الله عليه وسلم عين يدعوهم على المتعلى وسلم عين يدعوهم عائد تدعونا إليه وفي آذاننا وفر ومن بيننا وبينك حجاب». وفي الكلام توجيه لأن أصل الأعلف أن يكون عجوبا عمالا بلائمه فإن ذلك معنى النيلاف فهم يُحيّيون أن فلوبهم مستورة عن الفهم وريدون أنها محفوظة من فهم الصلالات ولذلك قال الفسرون إنه مؤذن بمعنى عالفهم وريدون أنها محفوظة من فهم الصلالات ولذلك قال الفسرون إنه مؤذن بمعنى عن الفهم وريدون إنه مؤذن بمنى

 <sup>(</sup>١) قلت تغلير هذا الالتفات من الحماب إلى النبية بعد إجراء صفات تنمى قول الشاعر يذم من يخل فى تضاء مهم :

أنها لا تعى ما تقول ولو كان حقا لوعته وهذان المنيان اللذان تضمنهما لتتوجيه يلاقعهما رالرد بقوله تمالى « بل لعميم الله بكفرهم » أى ليس عدم إيحــانهم لقصور فى أفهامهم ولا لربوها عن قبول مثل ما دعوا إليه ولكن لأنهه كفروا فلمنهم الله بكفرهم وأبعدهم عن الخير وأسبابه .

وبهذا حصل المعنيان المرادان لهم من غير حاجة إلى فرض احبّال أن يُكون غلف جمع غلاف لمــا فيه من الشكاف فى حذف المشاف إليه حتى يقدر أنها أوعية للعلم والحق فلا يتسرب إليها الباطل .

وتوله يل المنهم الله بكفرهم تسجيل عليهم ونضح لهم بأنهم صحموا على الكفر والتمسك بديتهم من غير التفات لحجة النبىء سلى الله عليه وسلم فلما صحموا على ذلك عاقبهم الله باللمن والإيماد عن الرحمة والخير غرمهم التوفيق والنبرسر فى دلائل صدق الرسول، فاللمنة حصلت لهم عتابا على التصميم على الكفر وعلى الإعراض عن الحق وفى ذلك رد لما أوهموه من أن قلوبهم علمت بعيدة عن الفهم لأن الله خلقهم كما أر المقلاء مستطيعين لإدراك الحسق لو توجهوا إليه بالنظر وترك المكارة وهذا معتقداً هن الحق من المؤمنين عدا الجبرية .

وقوله « فغايلا ما يؤمنون » تفريع على « كمتهم » وقليلا سفة لحذوف دل عليه الفعل والتقدير فإيمانا قايلا وما زائدة للمبالغة في التقابل والضمير لمجموع بهى إسرائيل ويجوز أن يكون فايلا صفة للزمان الذي يستلزمه الفعل أي فحينا قايلا يؤمنون. وقليل يجوز أن يكون باقيا على حقيقته مشارا به إلى إيمانهم بيمض ما يدءو له الذي وسلى الله عليه وسلم عما يوافق دينهم القديم كالتوحيد ونبوءة موسى أو إلى إيمان أفواد منهم في بعض الأيام فإن إيمان أفواد قايلة منهم يستازم صدور إيمان من مجموع بهى إسرائيل في أدمنة قايلة أو حصول إيمانات قليلة . ويجوز أن يكون قايلا هنا مستعملا في معني المدم فإن الفكم في كلام العرب قال أبو كيور الهذلي :

قليلُ النشكى المهم، يصيبه كثيرُ الهوى شئى النوى والمسالك أراد أنه لا يتشكى . وقال عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فى أرض نصيبين «كثيرة المقارب قايلة الأقارب» أراد عديمة الأفارب ويقولون فلان قليل الحياء وذلك كهاماعازلأن القايل شبه بالمدم وإماكناية وهو أظهر لأن الشيء إذا قل آل إلى الاضمحلال فكان الانصدام لازما عرفيا للتلة ادعائيا فتكون ما مصدرية والوجهان أشار إليهما في الكشاف باختصار واقتصر على الوجه الثانى منهما في تفسيره قولة تعالى « عالمه مم الله قايلا ما نذكرون » في سورة النمل فقال «والمدى نني التذكير والثلة تستممل في معنى النني» وكأنَّ وجه ذلك أن التذكر من شأنه تحصيل الملم فاو تذكر المشركون المخاطبون بالآية لحصل لمم العلم بأن الله واحد لا شريك له كيف وخطابهم بتوله « عالمه مم الله » المقصود منه الإنكار يناه علم أثبهم غير ممتقدن ذلك .

﴿ وَلَمَا ۚ جَاۡهُمُ ۚ كِتَكِ ۚ ثِينٌ عِندِ ٱللهِ مُصَدِّقٌ لِلمَّا مَمَهُمْ ۚ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ · فَلَمَا ۚ جَاءُمُ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَمُنْتُهُ ٱللهِ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ وه

معطوف على قوله « وقالواقلوبنا غاف » لتصد الزيادة في الإنحاء عليهم بالتوبيخ فإنهم لو المكتهم معذرة ما ولكمهم اعرضا عن الدعوة المحدية إعراضاً مجرداً عن الأدلة لكان في إعراضهم معذرة ما ولكمهم اعرضوا و كفروا بالكتاب الذي جاء مصدقا اممهم والذي كانوامن قبل يستفتحون به على المشركين . فقوله « من عند الله » متعلق بجاء هم وليس صفة لأنه ليس أمراً مشاهداً معلوما حتى يوصف به . وقوله « مصدقالمعهم» وصف شأن لقصد زيادة التسجيل عليهم بالمذمة في هذا الكفر والقول في تفسيره على عند قوله تعالى « وآمنوا بما أترات مصدقا لما أفتح » والاستفتاح ظاهم، طلب الفتح أي النصر قال تعالى « إن تستفتحوا فقد جاء كم عليهم بسؤال الله أن يعث إليهم الرسول الموعود به في التوراة . وجوز أن يكون يستفتحون عليهم بسؤال الله أن يعث إليهم الرسول الموعود به في التورى أي علمه الآية التي يساها فالمدين واناته الجرد المتازكين بأن رسولا سبعث يؤيد المؤمنين ويعاقب المشركين . وتوله « فلما جاء هم ما عرفوا » أي ما كانوا يستفتحون به أي لما جاء الكتاب الذي عرفوه كنوا الم وقد عدل ما عرفوا » أي ما كانوا يستفتحون به أي لما جاء الكتاب الذي عرفوه كنوال الفاط أشل فيشمل الكتاب والرسول الذي جاء به ما عرفوا » أي ما كانوا يستفتحون به أي لما جاء الكتاب الذي عرفوه كنول الله أن يقال فال بادا الكتاب والرسول الذي جاء به على أن يقال فالما جاء هم الكتاب ليكون الله فط أشر فيشمل الكتاب والرسول الذي جاء به

فإنه لا يجىء كتاب إلا مع رسول . ووقع التعبير بما الموصولة دون مَن لأجل هذا الشمول ولأن الإبهام يناسبه الموسول الذي هو أعر فإن الحق أن ما تجىء لما هو أعم من العاقل .

والمراد بما عرفوا القرآن أى أنهم عرفوه بالسفة المتحققة فى الخارج وإن جهاوا انطبافها على القرآن لضلاهم لأن الفاهم أن بهي إسرائيل لم يكن أكثرهم يستقد صدق القرآن وصدق الرسول وبمضهم كان يستقد ذلك ولكنه يتناسى ويتفافل حسدا قال تعالى « حسداً من عند أنسجم من بعد ما تبين لهم الحق » ويصير معنى الآية « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم » وعرفوا أنه الذي كانوا يستقتحون به على الشركين .

وجملة « وكانوا من قبل يستفتحون » فى موضع الحال وفائدتها هنا استحضار حالتهم المحيمة وهى أنهم كذيوا بالكتاب والرسول فى حال ترقبهم لمجيئهُ وانتظار النصر به وهذا منتعى الخذلان والمهتان .

وقوله « فلما جاءهم ما عرفوا » بالفاء عطف على جلة «كانوا يستفتحون » . ولما التانية 
تتنازع مم لما الأولى الجواب وهو قوله «كفروا به » فكان موقع جلة وكانوا إلح بالنسبة 
إلى كون الكتاب مصدقا موقع الحال لأن الاستنصار به أو التبشير به يناسب اعتقاد كونه 
« مصدقا لما معهم » وموقعها بالنسبة إلى كون الكتاب والرسول معروفين لهم بالأمارات 
وجلة « لما جاءهم ما عرفوا » إلح واحد وإعادة لما في الجلة الثانية دون أن يقول وكانوامن قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فجاهم اعرفوا في قصد إظهار اتحاد مفادالجلتين المتاتعتين بلما وزيادة 
تكرير المامل مع كون المعمول واحدا طريقة عربية فصحي، قال تمالى « لا تحسين الذين 
يفرحون بما أنوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعاو أفلا تحسيم، بمفازة من المذاب » \_ وقال 
«أيمد كم إنكم إذامتم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم غرجون» فأعاد أنكم قبل خبر الأولى وقد 
هدا البيان عن طريقة الزجاج وطريقة البرد وطريقة الفراء الذكورات في حاشية 
المفاهى وعبد الحكيم وصفناه من محاسن تلك الطرائق كلها لما في كل طريقة منها من 
عالفة للظاهر .

وقوله « فلمنة الله على الكافرين » جملة دعاء عليهم وعلى أمثالهم والدعاء من الله تعالى

تقدير وفضاء لأنه تعالى لا يمجزه شى، وليس غيره مطاويا بالأدعية وهذا كقوله « وقالت اليهوديدالله مغاولة نحلت أيديهم » وقوله قاتامهم الله أنى يؤفسكون » وسيأتى بيانه عند قوله تعالى « عليهم دائرة السوء » فى سورة براءة . والفاء للسبية والمراد التسبب الله كرى بممنى أن ما قبلها وهو المطوف عليه يسبب أن ينطق المتسكلم بما بعدها كقول قيس بن الخطيم :

> وكنت امرماً لا أسمع الدهم سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها فإنى في الحرب الضروس موكل بإقـدام نفس ما أريد بقـاءها

فعطف قوله فإنى على قوله كشفت غطاءها لأن هذا الحكم يوجب بيان أنه فى الحرب مقدام . واللام فى الكون مقدام . واللام فى الكون مقدام . واللام فى الكون جلة أفراد هذا العموم بل ثم أول أفراده سبقاً للذهن لأن سبب ورود العام قطمى الدخول ابتداء فى العموم . وهدف طريقة عربية فصيحة فى إسناد الحكم إلى العموم والمراد ابتداء بعض أفراده لأن دخول المزاد حيثتُك يكون بطريقة برهانية كا تدخل النتيجة فى القياس قال بشامة أبن حَزن النهشار :

إنَّا عيسوك يا سَلْمَى فَجِينا وإن سَقَيْتِ كرام الناس فاسقِينا أراد الكناية عن كرمهم بأنهم يُسقون حين يُسقى كرام الناس.

﴿ بِئِسَمَا ٱشْتَرَواْ بِهِيماً نَفْسَهُمْ أَنْ بَيَكُفْرُواْ بِمَا أَنْوَلَ ٱللهُ مَنْياً أَنْ سَيُّمَزُّلُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ بَشَاءً مِنْ عِبَادِهِ فِنَبَاءَو لِغَضَبِ عَلَىٰعَضَبِ وَ لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابٌ مُهينُ ﴾ 90

استئناف لذمهم وتسفيه رأيهم إذ رضوا لأنفسهم الكفر بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن النظر فيا اشتمات عليسه كتبهم من الوعد بمجمى، رسول بعد مومى، إرضاء لداعية الحسد وهم يحسبون أنهم مع ذلك قد استبقواً أنفسهم على الحق إذ كفروا بالقرآن فهذا إيقاظ لهم نحو معرفة داعيهم إلى الكفر والهمار لما ينطوى عليه عند المسلمين.

و البسما المركب من (بنس ) و (ما) الزائدة . وفي بنس ً وضيدهما نعم خلاف في كونهما فعلين أو اسمين والأصبح أنهما فعلان وفي (ما) المتصلة بهما سذاهب أحدها أنها معرفة تمامة أي تفسر بماسم معسرف بلام التعريف وغير محتاجة إلى صلة احترازاً عن ما الموصولة فقوله «بئسا» يفسر ببئس الشيء قاله سيبويه والسكسائى . والآخر أنها موصولة قاله الفراء والفارسي وهذان هما أوضح الوجوه فإذا وقعت بعدها ما وحدها كانت ما معرفة تامة نحو قوله تسالى « إن تبدوا الصدقات فيمِماً هى » أى نعم الشيء هى وإن وقعت بعد ما جملة تصلح لأن تكون صلة كانت ما معرفة نافصة أى موصولة نحو قوله هنا « بئسها اشتروا به أغسيم » وما فاعل بئس .

وقد يذكر بعد بئس ونيم اسم بغيد تعيين القصود بالذم أو الدّح ويسمى فى عام العربية المخصوص وقد لا يذكر لظهوره من المقام أو لتقدم ما يدل عليه فقوله « أن يكمروا » هو المخصوص بالذم والتقدير كفرهم بآليت الله والك أن تجمله مبتدأ محذوف الخبر أو خبرا محذوف المبتدأ أو بدلا أو بيانا من « ما » وعليه فقوله تعالى « اشتروا » إما صفة للمعرفة أو صلة للموصولة و « أن يكفروا » هو المخصوص بالذم خبر مبتدأ محذوف وذلك على وزان قولك نعم الرجل فلان .

والاشتراء الابتياع وقد تقدم في قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الشلالة بالهدى » فقوله تعالى هذا « بئسا اشتروا به أغسهم » عجاز أطاق فيسه الاشتراء على استبقاء الشيء المرغوب فيه تشبيهاً لاستبقائه بابتياع شيء سرغوب فيه فهم قد آثروا أنفسهم في الدنيا دعوة محد صلى الله عليه وسلم المسكهم بالتوراة وأن قوله فيا تقدم « فلما جاءهم ما عرفوا » يممني جاءهم ما عرفوا صفتة وإن فرطوا في تطبيقها على للوصوف ، فعنى اشتراء أقفسهم جاد على العقداء الأنهم نجوها من الدناب في اعتقادهم فقوله « بئسا اشتروا به أغسهم » أى بئسا هو في الواقع وفيه تنبيه لهم على حقيقة حالهم وهي أنهم كفروا برسول مرسل إليهم للدوام على شريعة نسخت ،

وإن كانوا معتقدين صدق الرسول وكان إعراضهم لمجرد المكابرة كما يدل عليه فوله قبله « فلما جاءهم ما عرفوا » على أحد الاحيالين التقدمين ، فالاشتراء بمعنى الاستبقاء الدنيوى أى بئس الموض بَذلُهم الكفر ورضاهم به لبقاء الرئاسة والسممة وعدم الاعتراف برسالة الصادق فالآية على بحو قوله تصالى « أولئك الذن اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » . وقيل إن اختروا بمنى باعوا أى بدلوا أغسهم والمراد بدلها للمذاب في مقابلة إرضاء مكارتهم وحدا الرجه منظور فيه إلى قوله قبله «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » وهو بديد من اللفظ لأن استمال الاشتراء بمعن البيع مجاز بديد إذ هو يفضى إلى إدخال الدلما على السامه وإفساد ما أحكته اللغة من الثقرة وإنما دعا إليه قوسد قائله إلى بيان حاصل المعنى . على أنك قد علمت إمكان الجمع بين مقتضى قوله «ما عرفوا » وقوله هنا «اشتروا به أنفسهم» فأنت في غنى عن التنكاف ، وعلى كلا التفسيرين بكون اشتروا مع ما تفرع عنه من قوله « فاراوا بنضب على غضب » تشياً للحالم بحال من حاول تجارة لديم فأسابه خسران وهو تمثيل يقبل بعض أجزائه أن بكون استمارة وذلك من عاسن التميلية .

وجىء بسينة المضارع فى قوله « أن يَكفروا » ولم يؤتَ به على ما يناسب البيَّن وهو « مَا اشتروا » المقتضى أن الاشتراء قد مضى للدلالة على أنهم صرحوا بالكفر بالقرآن من قبل نزول الآية فقد تبين أن اشراء أقسهم بالكفر عمل استقر ومفى ، ثم لما أريد بيان ما اشتروا به أقسهم نبه على أنهم لم يزالوا يكفرون ويعم أنهم كفروا فيا مضى أيضا إذكان المبيَّن بأن يَكمُورا معبَّرا عنه بالماضى بقوله «ما اشتروا» .

وقوله «بنيا» منمُول لأجله علة لقوله «أن يكفروا» لأنه الأقرب إليه ، وبجوز كونه علة لاشتروا لأن الاشتراء هنا صادق على السكفر فإنه المخصوص بحكم الذم وهو عين المندُم ، والبنى هنا مصدر بَنى يبغى إذا ظلم وأداد به هنا ظلما خاصا وهو الحسد وإتحا جُمل الحسد ظلما لأن الظلم هو الماملة بغير حق والحسد تمنى زوال النعمة عن المحسود ولا حق للحاسد في ذلك لأنه لا يناله من زوالها نقع ، ولا من بقائما ضر ، ولقد أجاد أبو الطب إذ أخذ هذا المدنى في قوله :

وأَظْلَمُ خلق ِ الله من بات حاسدا لِينْ بَاتَ في نَعْمَاتُهِ يَتَقَلَّبُ .

وقوله أن ينزل الله بتعلق بقوله بنيا يحذف حرف الجر وهو حرف الاستملاء لتأويل بنيا يمغى حسداً .

فالبهود كفروا حسدا على خروج النبوءة منهم إلى العرب وهو الشار إليه بقوله تعالي، على من يشاء من عباده وقوله فباءوا بنضب على غضب أي فرجعوا من تلك الصفقة وهي اشتراء أنصم بالخسران البين وهو تثيل لحالهم بحال الخارج بسلمته لتجارة فأصابته خسارة فرجم إلى منزله خاسرا . شبه مصبرهم إلى الخسران برجوع التاجر الخاسر بمدضعيمة قوله.بشس مااشتروابها تفسيمة . وانظاهر أن المراد بغضب على غضب النضب الشديد على حد قوله تعالى « نور على نور»أى نور عظيم وقوله «ظامات بعضها فوق بعض» وقول أبى الطيب : \* أرق على أرق وعلي كياً رَقُ ﴾

وهذا من استمال التكرير بأختلاف سينه في منى الفوة والشدة كقول الحطيئة : أنت آل شماس بن لأي وإنما أناهم بها الإحكام والحسب العد

أى الكثير العدد أىالعظيم وقال المرى \*بنى الحسب الوضاح والفنخر الجم\* أى العظيم قال القرطبي قال بعضهم المراد به شدة الحال لا أنه أواد غضبين وهما عضب الله علمهم للكفر وللحسد أو للمكفر بمحمد وعيسى علمهما السلام .

وقوله « وللكافرين عذاب مهين » هو كقوله<sub>و</sub>فلمنة الله على الكافرين أى ولهم عذاب مهين لأنهم من الكافرين ، والمهين الذل أى فيه كيفية احتقارهم .

﴿ وَإِذَا قِيلَ مَهُمْ عَامِنُوا ۚ عِنَا أَنْوَلَ اللهُ قَالُواْ نُوْمِنُ عِنَا أَنُولَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ عِنَا وَرَاءَمُوهِ هُوَ ٱلْحَقْ مُصَدَّقًا لَما مَعَهُمُ قُلْ فَلِمَ تَشْتُلُونَ أَنْبِكَاءَ الله مِن قَبْلُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ١٠

معطوف على قوله « ولما جاءهم كتاب من عند الله » المعطوف على قوله « وقالوا فلوبنا غلف » وبهذا الاغتبار يسح اعتباره معطوفا على « وقالوا فلوبنا غلف » على المعروف فى اعتبار العطف على ما هو معطوف وهذا كابر من عطف حكايات أحوالهم فى معاذيرهم عن الإعراض عن الدعوة الإسلامية فإذا دعوا قالوا قلوبنا غلف ، وإذا بحموا المكتاب أعرضوا عنه بعد أن كانو امتنظريه حسدا أن تزل على رجل من غيرهم ، وإذا وعظوا وأندوا ودعوا إلى الإعان بالقرآن و بأنه أزله الله وأن ينظروا فى دلائل كونه منزلا من عند الله أعرضوا وقالوا نؤمن بما أزل علينا أى بما أزله الله على رسولنا موسى ، وهذا هو مجمع ضلالامهم ومنبع عنادهم فلذلك تصدى القرآن لتطويل المحاجة فيه بما هنا وما بعده تمهيداً لقوله الآفى « ما ذسخ من آية » الآيات . وقولهم نؤمن بما أول علينا أرادوا به الاعتدار وتملة أقسمهم لأميم لما قبل لهم آمنوا بما أول أله علموا أنهم إن امتناوا امتناعاً عجردا عدت عليهم شناعة الامتناع من الإعان بما يدعى أنه أزله الله فقالوا في ممذرتهم ولإرضاء أقسيهم نؤمن بما أزل علينا وزادوا إذ تسكوا بذلك ولم يرفضوه و وهذا قد حصلت لهم أي فنحن نكتني بما أزل علينا وزادوا إذ تسكوا بذلك ولم يرفضوه و وهذا وجه العبير في الحكاية عنهم بلفظ المشارع نؤمن أي ندم على الإيمان بانز التعبير بنؤمن بما أزل علينا وقد عرضوا بأنهم لا يؤمنون بنيره لأن التعبير بنؤمن بما أزل علينا وقد عرضوا بأنهم لا يؤمنون بنيره لأن التعبير بنؤمن بما أزل علينا وقد عرضوا بأنهم لا يؤمنون بنيره لأن التعبير بنؤمن بما مشمر بأنهم يؤمنون أزل علينا ألكم به فهمنا الكفر به فهمنا الكفر به فهمنا الكفر به فهمنا المتعاد من مجموع جلمي آمنوا بما أزل الله وجوابها بقولهم نؤمن بما أزل علينا .

وقوله تمالى «ويكفرون جمعاً وراءه جيء بالمنارع بحاكاة لقولهم نؤمن بما أنزل علينا وتصريح بما لوحوا إليه ورد عليهم أى يدومون على الإيمان بما أنزل عليهم ويكفرون كذلك بمــا وراءه فهم يرون أن الإيمان به مقتض للكفر بنيره على أن للمضارع تأثيراً في معنى التعجب والغرابة . وفي قرنه بواو الحال إشعار بالرد عليهم وزاد ذلك بقوله وهو الحق مصدقاً لــا معهم .

والوراه في الأسل اسم مكان النجهة التي خلف الشيء وهو عربيق في الظرفية وليس أسله مصدراً . جمل الوراه عجازاً أو كناية عن الغائب لأنه لا يبصره الشخص واستعمل أيضاً عجازاً عن الجاوز لأن الشيء إذا كان أمام السائر فهو صائر إليه فإذا صار وراءه فقد تجاوزه وتباعدعنه قال النابقة \* وليس وراء الله للمرء مطلب \* واستعمل أيضائهمهي الطلب والتمتب تقول ورأى فلان يحمى يتمتهي ويطلبني ومنه قول الله تمالى «وكان وراءهم ملك يأخذ كل

أليس ورأئي أن تراخت منيتي لروم العصا تحنى عليها الأصابع

فمن ثم زعم بعشهم أن الوراء يطلق على الحلف والأمام إطلاق اسم الصدن واحتج ببيت لبيد وبقرآن وكان أمامهم ملك وقد علمت أنه لاحجة فيه ولذلك أنكر الآمدى في الموازنة كرنه ضدا

فالراد بمــا وراءه في الآية بما عداه وتجاوزه أي بغيره والمقصود بهذا الغير هنا خصوص

القرآك بقرينة السياق لتقدم قوله, وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله ولتعقيبه بقوله,وهو الحق مصدفاً..

وجملة وهو الحق حالية واالام فى الحق للجنس والقصود اشتهار السند إليه بهذا الحنس أى وهو المشهر بالحقية السلم ذلك له على حد قول حسان :

وإن سنام المجد من آل هاشم بنوبنت مخزوم ووالدك ألمبد

لم يرد حسان اتحسار العبودية في الوالد وإنما أراد أنه المروف بذلك الشمر به فليست اللام هنا منيدة للحصر لأن تعريف السند باللام لا تطرد إفادته الحصر على مافي دلائل الإنجاز . وقيل بفيد الحصر باعتبار التبيد أغنى قوله مصدقاً أي هو المنحصر في كونه حقاً مع كونه مصدقاً في مصدقاً في مصدقاً ألى مهم ولمل مع كونه مصدقاً فإن غيره من الكتب الباوية حق لكنه ليس مصدقاً لما مهم ولمل صاحب هذا النفسير يعتبر الإنجيل غير متعرض لتصديق التوراة بل منتصراً على محليل بمض الحرات وذلك يشبه عدم التصديق . فني الآية سد لبني إسرائيل عن مقابلة القرآن بمثل ما الإلا به لورادة في توبيخهم .

وقوله,مصدقاً,حال مؤكدة لقوله, وهو الحتى؛ وهذه الآية علم فى التمثيل للحال المؤكدة وعندى أنها حال مؤسسة لأن قوله مصدقاً لما معهم مشعر بوسف زائد على مضمون وهو الحق إذ قد يكون الكتاب حقاً ولايصدق كتاباً آخر ولا يكذبه وفى بجىء الحال من الحال زيادة فى استحضار شؤونهم وفيئاتهم .

وقوله «قل فارتقتانون أنبئاء الله من قبل إن كنيم ، ومدين» فصله عما قبله لأنه اعتراض في اثناء أنه من قبل إن كنيم ، ومدين» فصله عما قبله لأنه اعتراض في أثناء ذكر أحوالهم قصد به الرد عليهم في ممذرتهم هذه لإظهار أن معاداة الأنبئاء الذين هم من قومهم و وحوم إلى تأبيد التوراة والأمر بالمعل بها و لكنهم يعرضون عن كل مالا يوافق أهوا هم . وصيمه على حق فيا فعلوا من قتل الأنبئاء . والإثنيان بالضارع في قوله « تتتاون سم عن الناتل قصد استحصار الحالة الفظيمة وقرينة ذلك قولهمن على فوله فتل فذلك كما جاء الحليثية بالماضي مراداً به الاستقبال في قوله : شهد العطيئة يوم بلتي ربه " أن الوليد أحق بالدفر

بقرين**ة** قوله يوم يلقى ربه .

والمراد بأنبئاء الله الذين ذكر ناهم عند قوله تمالى « ويقتلون النبيئين بغير الحق » .

. ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَىٰ بِالْبَيْنَاتُ ثُمَّ اَتَخَدَّتُمُ الْمِجْلَ مِنْ بَصْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَلِيُونَ ۚ وَإِذَا ۚ خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا تَا بَشْلُكُمْ يَقُوّةٍ وَاسْمَمُوا قَالُواْ سَمِّنَا وَعَصَيْنًا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْمِجْلَ بِكُفُرِجٍ \* فُلْ يِنْسَاً يَأْمُرُكُمْ بِعِمِ إِعَلَيْكُمْ إِل كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ وَا

عطف على قوله « فلم تقتادن أنياء الله » والتصد منسه تعليم الانتقال في الجادلة معهم الى ما يزيد إبطال دعواهم الإيمان بحسا آنرل إليهم خاصة وذلك أنه بعد أن أكذبهم في ذلك يقوله « فلم تقتادن أنياء الله من تقبل » كما يننا ترقى إلى ذكر أحرالهم في مقابلتهم دعوةموسى الله ي يرتحون أنهم لا يؤمنون إلا بما جاءهم به فإنهم مع ذلك قد قابلوا دعوته بالعصيان قولا الله فإذا كانوا أعرضوا عن الدعوة المحمدية بمنذة أنهم لا يؤمنون إلا بما آنرل عليهم فضادا قابلوا دعوة موسى بما قابلوا ، فهذا وجه ذكر هذه الآيات هنا وإن كان قد تقدم نظارهما فيا مضى فإن ذكرها هنا في عاجة أخرى حورض جديد، وقد يشت أن القرآن ليس مثل تأليف في مم أيجال فيسه على ما تقدم بل هو وعرض جديد وقد يشت أن القرآن ليس مثل تأليف في مم أيجال فيسه على ما تقدم بل هو ووض الكشاف أن تكرير حديث رفع الطور هنا لما نيط به من الزيادة على ما في الآية السابقة معنى في قوله « قالوا سمعنا وعصينا » الآية وهي نكتة في الدرجة الثانيسة ، وقال البيضاوي إن تكرير القصة للتنبيه على أن طريقتهم مع محد صلى الله عليه وسلم طريقة أسلامهم عم موسى وهي نكتة في الدرجة الأولى وهذا الإله لم بمم السادة الم المادة من أبيه وهو احتجاج خطابي .

والقول فى هاته الآيات كالقول فى سابقتها وكذلك القول فى البينات . إلا أن قوله « واسمعوا » مراد به الامتثال فهو كناية كما تقول فلان لا يسمع كلاى أى لا يتثل أمرى إذ ليس الأمم هنا بالساع بممنى الإسفاء إلى الثوراة فإن قوله « خذوا ما آتينا كم بقوة » يتضمنه ابتداء لأن المراد من الأخذ بالقوة الاهمام به وأول الاهمام بالكلام هو سماعه والظاهر أن قوله «خذوا ما آنيناكم بقوة » لا يشمل الامتثال فيكون قوله « واسموا » دالا على معنى جديد وليس تأكيدا، ولك أن تجمله تأكيداً لمدلول خذوا ما آنيناكم بقوة بأن يكون الأخذ بقوة شاملا لنية الامتثال وتكون نكتة انتأكيد حينئذ هى الإشعار بأنهم مظنة الإممال والإخلال حتى أكد عليهم ذلك قبل تبين عدم امتثالهم فيها يأنى فني هذه الآية زيادة بيان لقوله في الآية الأولى «واذ كروا ما فيه» .

واعلم أن من دلائل النبوة والمعجزات العلمية إشارات الغرآن إلى العبارات التي نطق بها موسى فى بهى إسرائيل وكتبت فى التوراة فإن الأحمر، بالساع تسكرد فى مواضع مخاطبات موسى لملإ بنى إسرائيل بثوله « اسمع يا إسرائيل» فهذا من نكت اختيار هذا اللفظ للدلالة على الإمتثال دون غيره مما هو أوضح منه وهذا مثل ما ذكرنا فى التعبير بالعهد.

وقوله « قالوا سممنا وعصينا » يحتَمل أنهم قالوه فى وقت واحد جوابا لقوله, واسمعوله، وإنما أجابوه بأمرين لأن قوله اسمعوا تضمن معنيين معنى صريحا ومعنى كنائيا فأجابوا بامتثال الأمر الصريح وأما الأمر الكنائي فقد رفضوه وذلك يتضمن جواب قوله « خذوا ما آتيناكم بقوة » أيضا لأنه يتضمن ما تضمنه « واسمعوا » وفى هذا الوجه بعد ظاهر إذ لم يعهد منهم أنهم شافهوا نبيهم بالعزم على المصية وقيل إن قوله «سمعنا» جواب لقوله « خذوا ما آتيناكم » أى سمعنا هذا الكلام . وقوله « وعصينا » جواب لقوله « واسمعوا » لأنه بمعنى امتثلوا ايكون كل كلام قد أجيب عنه ويبعده أن الإتيان في جوابهم بكامة سممنا مشير إلى كونه جوابا لقوله « اسمعوا » لأن شأن الجواب أن يشتمل على عبارة الكلام الجاب به وقوله ليكون كل كلام قد أجيب عنه قد عامت أن جعل سممنا وعصينا جوابا لقوله « واسمعوا » ينني عن تطلب جواب لقوله خذوا، ففيه إيجاز، فالوجه في معني هذه الآية هو ما نقله الفخر عن أبي مسلم أن توليم «عصينا » كان بلسان الحال يعني فيكون « قالوا » مستعملاً في حقيقته ومجازه أي قالوا سمعنا وعُصوا فكا أن لسامهم يقول عصينا . ويحتمل أن قولهم عصينا وقع فى زمن متأخر عن وقت نزول التوراة بأن قالوا عصينا فىحْمهم على بمض الأوامر مثل قولهم لموسى حين قال لهم ادخلوا القرية « لن ندخلها أبدا » وهذان الوجهان أقرب من الوجه الأول . وفي هذا بيان لقوله في الآية الأولى « ثم توليتم من بعد والإشراب هو جمل الشيء شاديا ، واستدير لجمل الشيء متصلا بشيء وداخلا فيه ووجه الشبه هو شدة الاتصال والسريان لأن الماء أسرى الأجسام في غيره ولذا يقول الأطباء الماء مطية الأغذية والأدوية ومركمها الذي تسافر به إلى أفطار البدن فلذلك استماروا الإشراب لشدة التداخل استمارة تبدية قال بعض الشراء:

تغلظ حب عثمة فى فؤادى فباديه مع الخافى يسمير<sup>(1)</sup> تغلظ حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرود

ومنه قولهم أشرب النوب السبغ، قال الراغب من عادتهم إذا أرادوا مخامرة حب وبغض أن يستميروا لذلك اسم الشراب اه . وقد اشتهر المنتى المجازى فهجر استمال الإشراب بمنى الستى وخرك القلوب قرينة على أن إشراب المجل على تقدير مضاف من شأن القلب من على على المجاز أو تأليه المجل . وإنما جمهم المجل إشرابا لهم للإشارة إلى أنه بلغ حبهم المجل بالمباخ الأمر الذى لا اختيار لهم فيه كأن غيرهم أشربهم إياه كتولهم أولع بكذا وشيف . والمناده إلى المناز المجاز على مناف مشهرو في أشاله من تعليق الأحكام وإسنادها إلى الذوات مثل « محرًمت عليسكم الميتة » أى أكل لحها . وإنحا شنفوا به استحسانا واعتقادا أنه إليهم وأن فيه نقمهم لأنهم لما رأوه من ذهب قدسوه من فوط حبهم الذهب .

وقد قوى ذلك الإعجاب به بفرط اعتقادهم ألوهيته ولذلك قال تعالى، بكنوهم فإن الاعتقاد يزيد المنتقد نوغلا فى حب معتقده . وإسناد الإشراب إلى ضمير ذواتهم ثم توضيحه بقوله « فى قاويهم » مبالغة وذلك مثل ما يقع فى بدل البمض والاشتال وما يقع فى تمييز النسبة . وقويب منه قوله تعالى « إنما يأ كاون فى بطونهم نارا » وإيس هو مثل ما هنا لأن الأكل متمحض لكونه منحصرا فى البطن بخلاف الإشراب فلا اختصاص له بالقلوب .

وقوله «قل بئسها يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين » تذبيل واعتراض ناشئ عن تولهم « سمنا وعَصَيْناً » وهو خلاصة لإبطال قولهم « تؤمن بما أنزل علينا » بعد أن أبطل ذلك

 (١) ذكر هــذه الأبيات الفرطني في نفسيره وقال إنها لأحد النابغتين أي النابغة الذبيائي أو النابغة الجمدى في زوجته عندة كان عنب عليها في بعض الأمر فطلقها وكان عباً لها . وبعدها :

أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير

بشواهد انتاريخ وهي قوله «قل فلم تقتلون أنبئاء الله » وقوله « ولقد جامكم دوسى بالبينات » وقوله « قالوا سمنا وعصينا » ولذلك فصّله عن قوله « قل فلم تقتلون أنبئاء الله » لأنه يجرى من الأول بجرى التقرير والبيان لحاصله ، والمعنى قل لهم إن كنتم مؤمنين بما أثل عليكم كارغمتم يعنى التوراة فبئسا أمركم به هذا الإيمان إذ فعلتم ما فعلتم من الشنائم من تقل الأنبياء ومن الإشراك بالله في حين قيام التوراة فيكم فكيف وأتم اليوم لا تعرفون من الشريعة إلا قليلا، وخاصة إذا كان هذا الإيمان برعمم يصدهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فالجذا الشرطية كلها مقول قل والأمر هنا مستمعل عجازا في انسبب .

وإنما جمل هذا مما أمرهم به إيمانهم مع أنهم لم يدعوا ذلك لأنهم لما فعلوه وهم يزعمون أنهم متصلبون في التمسك بما أزل إليهم حتى أنهم لا يخالفونه قيد فترولا يستمعون لكتاب جاء من بُمده فلا شك أن لسان حالهم ينادى بأنهم لا يفعلون فعلا إلا وهو مأذون فيه من كتابهم هذا وجه اللازمة وأماكون هذه الأفعال مذمومة شنيعة فذلك معلوم بالبداهة فأنتج ذلك أن إيمامهم بالتوراة يأمرهم بارتكاب الفظائع وهذا ظاهر الكلام والمقصود منه القدح في دعواهم الإيمان بالتوراة وإبطسال ذلك بطريق يستنزل طائرهم ويرمى بهم في مهواة الاستسلام للحجة فأظهر إيمانهم القطوع بعدمه في مظهر المكن المفروض ليتوصل من ذلك إلى تبكيتهم وإفحاءهم كو « قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » ولهذا أضيف الإيمان إلى ضميرهم الإطهار أن الإيمان المذموم هو إيمانهم أي الذي دخله التحريف والاضطراب لما هو معاوم من أن الإيمان بالكتب والرسل إنما هو لصلاح الناس والحروج بهم من الظلمات إلى النور فلا جرم أن يكون مرتكبو هاته الشنائع ليسوا من الإيمــان بالكتاب الذي فيه هدى و نور في شيء فبطل بذلك كونهم «مؤمنين» وهو المقصودفقوله بئسها يأمركم جواب الشرط مقدم عليه أو قل دليل الجواب ولأجل هذا جيء في هذا الشرط بإن التي من شأن شرطها أن يكون مشكوك الحصول وينتقل من الشك في حصوله إلى كونه مفروضًا كما يفرض المحال وهو المراد هنا؛ لأن المتسكلم عالم بانتفاء الشرط ولأن المخاطــــيين يمتقدون وقوع الشرط فكان مقتضى ظاهر حال المتكلم أن لا يؤتى بالشرط المتضمن لكومهم « مؤمنين » إلا منهياً ومقتضى ظاهر حال المخاطب أن لا يؤتى به إلا مع إذا واكن المتكام مع علمه بانتفاء الشرط فرضه كما يفرض المحال استنزالا لطائرهم. وفي الإتيان بإن إشعار مهذا

الفرض حتى يقعوا فى الشك فى خالهم ويتقتلوا من الشك إلى اليتين بأنهم غير مؤمنين حين عجى، الجواب وهو بشما يأمركم وإلى هذا أشار صاحب الكشاف كما قاله انتفترانى وهو لا ينافى كون القصد التبكيت لأنها معان متعاقبة يفضى بعضها إلى بعص فن الفرض يتولد التشكيك ومن التشكيك يظهر التبكيت.

ولا معنى لجمل « إن كِنم مؤمنين » ابتداءكلام وجوابه عنوفا تقدير. فإعــانكم لايأمركم بقتل الأنبيا، وعبادة المجل إلخ لأنه قطع لأواصر الكلام وتقدير بلا داع مع أن قوله « قربتُما يأمركم به إيمانكم » الخ يتطلبه ضريد تطلب ونظائره في آيات القرآن كذيرة . على أن معنى ذلك انتخدر لا يلاقي الــكلام المتقدم الثبت أن إيمانهم أمَرهم مهذه المذام فكيف ينفى بَعَدَ ذلك أن يكون إيمانهم يأمرهم .

وبشاهنا نظير بئسما المتقدم في قوله «بئسما اشتروابه أنفسهم» سوى أن هسدا لم يؤت له باسم خصوص بالذم لدلالة قوله «وأشربوا في قاومهم العجل بكفيرهم» والتقدر بئسما يأمركم به إيمانسكم عبادةُ المجل.

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَـكُمُ ٱلدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ ٱللهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينُ وَلَنْ يَتَنَفَّوهُ أَبَدًا عِا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمْ ۖ بِالطَّلِيدِينَ ﴾ \*\*

إبطال لدعوى قارة في تقومهم اقتضاها قولم نؤمن بما أثرل علينا الذي أرادوا به الاعتدار عن إعراضهم عن دعوة محمد سلى الله عليه وسلم بعدر أنهم متصلبون في التمسك بالتوراة لا يعدونها وأنهم بدلك استحقوا عبة الله إيام وتسكون الآخرة لهم فلما أبطال دعوى إيمانهم بما أثر عليهم بالزامهم السكذب في دعواهم بسند ما آناء سلنهم وهم جدودهم من الفظائم مع أنبيائهم والخروج عن أوامر التوراة بالإبراك بالله تعالى بعبادة الدجل عقب ذلك بإبطال ما في عقائدهم أمم أهل الانقراد برحمة الله مداموا متمسكين بالتوراة وأن من خالفها لا يكون له حظ في الآخرة ، وارتسك في إبطال اعتقادهم هذا طريقة الإسالة على ماعقدوا عليه اعتقادكم من الدير أو على شكهم في ذلك فإذا ثبت لديم شكهم في ذلك علموا أن إعانهم

بالثوراة غير ثابت على حقه وذلك أشد مايفت فى أعضادهم ويسقط فى أيديهم لأن ترف الحظ الأخروى أهم ما يتملق به المعقد التدين فإن تلك هي الحياة الدائمة والنعيم المقيم .

وقد قبل إن هذه الآية رد لدعوى أخرى صدرت من البهود تدل على أنهم بجعلون الجنة خاصة بهم مثل قولم نحن أبناء الله وأحباؤه وقولم لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وإلى خاصة المال الترطبي والبيضاوى وعليه فيكون ذكر الرد عليم بينا لمجرد الناسبة في رد مستقد لهم باطل أيضاً لا في خصوص النرض المدون فيه الآيات المتقدمة بناء على أن الآيات لايلزم أن تكون متناسبة تمام الناسبة ونحن لا نساعد على ذلك فعلى هذا الوجه تكون هاته الآية هنا قزلت مع سوابقها للرد على أقوالهم المتخرقة الحكية في آيات أخرى وإنما انصلت مع الآيات الراجمة إلى رد دعواثم الإيان بما أزل عليهم المناسبة بجمع رد جميح دعاويهم ولكن فها ذكرناه غنية . واياما كان فهذه الآية تحدت اليهود كا تحدى القرآن مشركي المرب بقوله فأنوا بسورة من مثله .

وإنما فسلت هانه الجلة عما قبلها لاختلاف السياق لأن هذه الآية إلقاء حجة علمهم والآيات السابقة تنظيم لأحوالهم وإن كان فى كل من ذلك احتجاج لسكن الانتقال من أسلوب إلى أساوب كان عسنًا للفصل دون المطف لإسها مع افتتاح الاحتجاج بقل.

والكلام فى « لكم » مشعر بأن المراد من الدار الآخرة نعيمها ولكم خبر كانت قدم للحصر بناء على اعتقادهم كتقديمه في قول الكبيت يمدح هشامًا بن عبد الملك حبن عفا عنه من قصيدة :

الم مسجدا الله الزوران والحصى الكم قبضة من بين أثرى وأفترا وعند الله ظرف متعاق بكات والعندية عندية تشريف وادخار أى مدخرة لكم عند الله وفى ذلك إيذان بأن العار الآخرة مماد بها الجنة . وانتصب غالصة على الحال من اسم كان ولا وجه لتوقف بعض النحاق يحىء الحال من اسم كان . ومعنى الخالصة السالمة من مشاركة غيركم الكم فيها فهو يؤول إلى معنى خاسة بكم .

وقوله همن دوزالناس «دون في الأصل ظرف المكان الأقرب من مكان آخر غير متصرف وهو عجاز في الفارقة فلذلك تدل على تخالف الأوصاف أو الأحوال، تقول هذا اك دون زيد أى لاحق ازيد فيه فقوله من دون الناس " توكيد لمني الاختصاص المستفاد من تقديم الخبر ومن قولهرخالسة يدفع احبّال أن يكون المراد من الخلوص السقاء من المشارك في درجاتهم مع كونه له حظ من النعيم . والمراد من الناس جميع الناس فاللام فيه للاستنراق لأنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا .

وقوله فتعنوا الموت، جواب الشرط ووجه الملازمة بين الشرط وهو أن الدار الآخرة لهم وجزائه وهو تمنى الوت أن الدار الآخرة لا يخلص أحد إليها إلا بالروح حين تعارق جسده ومفارقة الروح الجسد هو الموت فإذا كان الموت هو سبب مصرهم إلى الخيرات كان الشأن أن يتعنوا حلوله كما كان شأن أسحاب النبيء سلى الله عليه وسلم كما قال تمير بن الحلم رضى الله عنه :

> جرب إلى الله بغير زاد إلا التق وعمل الماد وارتجز جعفر بن أتى طالب يوم غزوة مؤتة حين انتحم على المشركين بقوله: يا حبذا الجنة واقترائها طيبة وبارد شرابها

وقال عبد الله بن رواحة عند خروجه إلى غزوة مؤتة ودعا السلمون له ولمن معه أن بردهم الله سالمين :

> لكنبى أسأل الرحمان مفتوةً وضربةً ذات فرغتقذف الزبدا أوطعنةً من يدى حران ُ مجوزة بحربة تُنفِذُ الأحشاء والكبِدا حتى يقولوا إذا مروا على جدثى أرشدك الله من غاز وقد رشدا

وجملة «وان يتمنوه أبدا» إلى آخره معترضة بين جملة «قل إن كانت لكم الدار الآخرة» وبين جملة «قل من كان عدوا لجبريل » والكلام موجه إلى النبيء سلى الله عليه وسلم والمؤمنين إعلاماً لهم انزدادوا بتيناً وليحسل منه تحد المجهود إذ يسمعونه ويودون أن يخالفوه لئلا يعض حجة على صدق الخبر به فيلزمهم أن الدار الآخرة ليست لهم .

وقوله بما قدمت أبديهم يشير إلى أنهم قد صاروا فى عقيدة نختاطة متنافضة كشأن عقائد الجلمة المغرورين فهم يعتقدون أن الدار الآخرة لهم بما دل عليه قولهم تؤمن بما أنرل علينا وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه ثم يعترفون بأنهم اجتراوا على الله واكتسبوا السيئات حسبها سطر ذلك عليهم في التوراة وفى كتب أنبيائهم فيعتدون بأن النار عسهم أياماً معدودة ولذلك عانهم في المداس. والمراد بما قدمت أبيهم ما أنوه من المماسي سواء كان باليد أم بنيرها بقرية المقام، فقيل عبر باليد هنا عن الذات بجازاً كما في قوله « ولا تلقوا بأيديكم بالله المهلكة » وكما عبر عن الذات بالمين في باب التوكيد لأن اليد أمم آلات العمل. وقيل أويد بها الأيدى حقيقة لأن غالب جنايات الناس، وهو كناية عن جميع الأممال قاله الواحدي ولمل التكني بها دون غيرها لأن أجم معاصبها وأفظمها كان باليد فالاجم هو تحريف التوراة والأفظم هو قتل الأنبياء لأنهم بذلك حرموا الناس من هدى عظم، وإسناد التقديم للأيدى على الوجه الثانى عاز عقلى . وقوله « والله عليم بالظالمين » خبر مستمعل في المهديد لأن القدير إذا على بظل الظائم لم يتأخر عن معاقبته فهذا كقول زهير:

وقد عدت هذه الآية في دلائل نبوة الذي و سلى الله عليه وسلم لأسها نقت صدور تمى الموت مع حرصهم على أن يظهروا تكذيب هذه الآية ولا يتال لملهم تمنوا الموت بقلوبهم لأن التمنى بالقلب لو وقد لتطلوبه بالسنتهم لقصد الإعلان بإبطال هذه الوصمة فحكوتهم يدل علم عدم وقوعه وإن كان التمنى موضعه القلب لأنه طلب قلي إذ هو عبة حصول الشيء وتقدم في قوله « إلا أهاني » أن الأمنية ما يقدر في القلب. وهذا بالنسبة إلى اليهود المناطنين زمن الزول ظاهر إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه تمنى الموت كما أخبرت الآية وهي أيضاً من أعظم الدلائل عند أولئك اليهود على سدى الرسل سلى الله عليه وسلم فإنهم قد الأعلن بذلك لملمهم بحرص كل واحد منهم على إبطال حكم هذه الآية. ويفيد بذلك إنجازاً عاما على تعافي معنى المارضة علم جميع الباحثين بأن القرآن معجز وأنه من تعافي من عند الله . على أن القرآن معجز وأنه يمن مند الرب عن المارضة علم جميع الباحثين بأن القرآن معجز وأنه يمون أن بهوديا تمنى الوت إلى اليوم فهذا ارتاء في دلائل النبوة وجلة «والله علم بالظالمين في موضع الحال من ضمير الرفع في يتعنوه أي علم الله وهذا زيادة في تسجيل امتناعهم من تمنى الموت ، والمراد بالظالمين المهود فهو من وضم الظاهم وهذا زيادة في تسجيل امتناعهم من تمنى الموت ، والمراد بالظالمين المهود فهو من وضم الظاهم وضم الضمير ليصنهم بالظالم.

﴿ وَلَتَجِدَّةُمُ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيْقِةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُ \* لَوْ يُمَثَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ يَمُزَّخْرِجِهِ مِنَ ٱلْمَذَابِ أَنْ يُثْمَّرَ وَاللهُ بَصِينَ عِا يَمْمُلُونَ ﴾ وه

معطوف على قوله « ولن يتعنوه أبداً » للإشارة إلى أن عدم تمنيهم الموت ليس على الوجه المتاد عند البشر من كراهة الموتما دام المره بعافية بل هم تجاوزوا ذلك إلى كوبهم احرص من سائر البشر عن الحياة حتى الشركين الذين لا يرجون بنتا ولا نشورا ولا نديا فنيهم عنده هو فيم الدنيا وإلى أن تمنوا أن يعمروا أقصى أحد التعمير مع ما يعترى صاحب هذا المعر من سوء الحالة لورذالة الدين . فلما في هذه الجل المعلوفة من اتنا كد لمضمون الجلة المعلوف عليها أخرت عنها ولما فيها من الزيادة في وصفهم بالأحرصية المتجاوزة الحد عطف عليه المغرف لا كان لجود اتنا كيد لفصل كما يفسل التاكد عن المؤكد .

وقوله « لتجديم » من الوجدان القلبي المتعدى إلى مفعولين . والمراد مر الناس في الظاهر جميع الناس أي جميع البشر فهم أحرصهم على الحياة فإن الحرص على الحياة غريزة في الناس إلا أن الناس فيه متفاوتون قوة وكيمية وأسبابا قال أبو الطيب :

أرى كلنا يهوى الحياة بسعيه حريصاً عليها مستهاماً بها صبًا فَحُ الْجِبَانِ النفسَ أورده التُقَى وحبُّ الشَجاع النفسَ أُورَده الخربا

وَحَكُرُ الحَمَاةَ فَصَدَّا لِلتَنْوَيْمِ أَى كَيْفًا كَانَتَ مَلَكُ الحَمِاةَ وَتَقُولُ بِهُودَ تُونَسُ ما معناه « الحَمَاةُ وكَنْ ﴾ .

وقوله « ومن الذين أشركوا » مطف على الناس لأن الصاف إليه أفعل التنفييل تقدر معه من التفضياية لا عالة فإذا عطف عليسه جاز إظهارها ويتمين الإظهار إذا كان المفضل من غير نوع الفضل عليه لأن الإضافة حينفذ تمتنع كما هنا فإن البهود من الناس وليسوا من الذين أشركوا ، وعند سيويه أن إضافته على تقدير اللام فيكون قوله « ومن الذين أشركوا » على قوله- عطفا بالحل على المعنى أو بتقدير معطوف محذوف تقديره أحرص هو متعلق من الذين أشركوا وإليه مال في الكشاف .

والموت خِسير للنتي من عيشهِ عَيْشَ البهيمة

في. بهانه الجملة لتحقيق أن ذلك الحرص يشمل حتى هانه الحياة النميمة ولما فى هانه الجملة من البيان لمضمون الجملة قبلها قُسلت عنها . والود الحبة ولو للتعنى وهو حكاية للفظ الذى يودون به والجي. فيه بلفظ البنائب مراعاة للمعنى ويجوز أن تكون لو مصدرية والتقدر يود أحدهم تُمميز ألف سنة .

وقولة إلى يعمر ألف سنة بيأن ليود أى يود ودًّا بيانه لو يعمر ألف سنة وأصل لو انه حرف شرط المسافي أو المستقبل فكان أسل موقعه مع فعل يود وتحوه أنه جلة جمينة لجلة بود على طريقة الإيجاز والتقدير في مثل هذا يود أحدثم لو يعمر ألف سنة لما ستيم أو الحاركي فعل كان مضمون شرط لو ومضمون منمول بود واحداً استغنوا بفعل الشرط عن مفعول الفعل فخذوا الفعول وترك حرف الشرط مع فعله منزلة الفعول فأذلك صاد الحرف مع جلة الشرط مق ولا بالمستوى فقال المنافق المستوى المعرف منه ولا بالمستوى في قوة الفعول فأكس سارحرف لو يجزلة أن المسدرية نظرا لكون الفعل الذي بعدها صار بعد فعل يود وقد يلحق به ماكان في معناه من الأهمال الذاته على الحبة والرغية . هذا تحقيق بعد ألم المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق عند فيقولون لا حذف وبجملون لوحرةا لجود السبك بجزلة أن المصدرية والفعل مسبوكا بمصاد والتقدر يود أحدهم التعمير وهذا النول أضف تحقيقا وأسهل تقديرا .

وقوله « وما هو بمزحزحه » بجوز أن يكون الضمير لأحدهم ويجوز أن يكون ضميرا منهما يفسره المصدر بمده على حد قول زهير : وما الحربُ إلا ما علمَ وفتتُمُ وما هــو عنها بالحدث الرجَّم ولم يجمل ضير شأن لدخول النني عليه كالذي في البيت لكنه قريب من ضير الشأن لأن القصود منه الاهمام بالخبر ولأن ما بعده في صورة الجلة وقيل هو عائد على التعمير المستعدم من لوبعد ألف سنة . وقوله «أن يعمر» بدل منه وهو بعيد . والزحزح المُبعد .

وقوله «والله بصير بما يعملون » البصير هنا بمعنى العليم كما فى قول علقمة الفحل: فارت تسالونى بالنساء فإننى بَصِيرْ بأدواء النساء طبيبُ وهو خبر مستعمل فى المهديد والتوبيخ لأن القدر إذا علم بما يجترحه الذي يعصيه

وهو خبر مستعمل في الهديد والتوسيخ لأن القدر إذا علم بمب يجترحه الذي يعصيه وأعلمه بأنه علم منه ذلك علم أن العقاب نازل به لا محالة ومنه قول زهير : فله : كُنْ يَرَّ اللَّهِ الذِي مِنْ اللَّهِ اللهِ عالة ومنه قول زهير :

فلا تَكْتُمَنَّ اللهِ مَا فَ نَنُوسَكُمَ لِيَخْنَى فَهُما يُكِنِّمِ اللهُ يَهُمُ يؤخَّرْ فيوسَعْ فى كتاب فيُدَخَرْ ليوم الحساب أو يعجَّلُ فينقم فجعل قوله ﴿ يَعْمُ ﴾ يمعنى العلم الراجع للتهديد بدليل إبداله منه قوله يؤخر البيت وقرب من هذا قول النابنة فى النمان :

علمتُك ترعماني بعين بصيرةٍ وتبعث حُرَّاسا عليَّ وناظرا

﴿ فَلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزَّالُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَلَى لِلْمُؤْمِنِينِّ. مَنْ كَانَ عَدُوًا ثِلْهِ وَمَلَّلْإِيكَتِيهِ وَرُسُلِهٍ

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَمِلَ ۖ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَدُوا ۖ لَّلْكَلْهِرِينَ ﴾ 89

موقع هانه الجلة موقع الجل قبلها من قوله « قل فلم تقتان أنبياء الله » . وقوله « قل بنسأ يأمر كم » . وقوله « قل بنسأ يأمر كم » . وقوله « قل ما تضمنه و بنسأ يأمر كم » . وقوله « قل إن كانت لكم الدار الآخرة » . فإن الجميع للرد على ما تضمنه وهم نؤمن بحث أثرل علينا لأبهم أظهروا به عندا عن الإعراض عن الدعوة الحمدية وهو عند كانو سنر ترول القرآن على رجل من غيرهم فجاءت هاته الجادلات المصدرة بقل لإيطال ممدرتهم وقضح مقصدهم . فأبطل أولا ما تضمنه عولم نؤمن بما اثرل علينا من أنهم إنحا يتباون ما أثرل على رسلهم بأنهم قد قابلوا رسلهم أيضا كالمرابعة وقابلوا رسلهم الشما » المن أيضا المنات المنات المنات و المصية وذلك يتبوله « قل فلم تقتلون » وقوله « قل بنسما » المن

وأبطل ثانيا ما تضعنه من أنهم شديدو التمسك بما أثرل عليهم حريسون على الممل به متباعدون من البيد عنه لقصد التجاة في الآخرة بقوله « قل إن كانت لكم العال الآخرة ». وأبطل ثالثا أن يكون ذلك العذر هو الصارف لهم هو الحسد بقوله هنا « قل من كان عدوا لجبريل » الح . ويؤيد هذا الارتباط وقوع الحسير في قوله نزَّله عائدا على ما أثرل الله في الخابة بهاته الإبطلات، ولذلك فسلت هذه كما فصلت أخواتها ولأنها لا علاقة لها بالجل القريبة منها فتعطف عليها فجاءت لذلك

والمدو البنض وهو مثنق من عَدَا عليه بدو بمعنى وَب، لأن البغض يَب على المبغض يَب على المبغض يَب على المبغض لينتغ منه ووزنه فَول. وجديل اسم عبرانى للملك الرسل من الله تعالى بالوحى لرُسله مرك من كليين . وفيه لنات أشهرها جبريل كقطير وهى انه أهل الحجاز وبها قرأ الجمهور . وجَبُريل بنتح الجم وكسر الراء وقع فى قراءة ابن كثير وهذا وزن فَمليل لا يوجد له مثال فى كلام العرب قاله الفراء والنجاس . وجَبُر يُهل بنتح الجم أيضاً وفتح الراء وين الراء والياء همزة مكسورة قرأ بها حرة والكسائى . وجَبُر يُهل بنتح الجم أنها أو بينها وبين اللام همزة مكسورة قرأ بها أبو بكر عاصم وفيه لنات أخرى قرئ بها في الشواذ .

وهو اسم مرك من كلين كلة جر وكلة إيل . فأما كلة جر فنماها عند الجمهور نقلا من السرانية أنها بحقى عبد والتحقيق أنها في السرانية بمنى التُوقة . وأما كلة إيل فعى عند الجمهور اسم من أساء الله تعالى و وفعب أبو على القارسي إلى عكس قول الجمهور فزعم أن جر اسم الله تعالى وإيل العبد وهو مخالف لما في اللهة السرانية عند العارفين بها. وقد تغا أبو العلاء الممرى رأى الى على الفارسي في صدر رسالته التي خاطب بها على بن منصور الحملي المعروف بان القار وهي المعروفة برسالة النيم أن فقال ﴿ قَدْ عَمَ الجَبِّرِ الذي نسب الله على المعروفة برسالة النيم أن فقال ﴿ قَدْ عَمَ الجَبِّرِ الذي نسب بحريل وهو في كل الخيرات سبيل أنَّ في مسكني تحافظة ﴾ الخير أمنه و تنبيه على تباصره نسب جريل إلى اسمه أي اسمه جر بريد بذلك القسم وهذا إغراب منه وتنبيه على تباصره

وعداوة اليهود لجبريل نشأت من وقت تروله بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم .

وقبل لأنه ينزل على الأم التي كذبت رسلها بالمداب والوعيد ، نقله القرطبي عن حديث خرجه الترمذي . وقوله « من كان عدوا لجبريل » شرط عام مراد به خاص وهم اليهود . قصد الإتيان بالشمول ليعلموا أن الله لا يعبأ بهم ولا بغيرُهُم ثمن يعادى جبربل إن كان له معاد آخر .

وقد عرف البهود في المدينة بأنهم أعداء جبريل فني البخاري عن أنس بن مالك قال سمم عبدالله بن سلام بقدوم رسول الله وهو في أرض مخترف فأتى النبيءفقال إبي سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبيء « فمأأولأشر اطالساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال رسول الله أخبرتي مهن جبريل آنها قال : ذاك عدو اليهود من الملائحة فإمهم أبنضوهلأنه يجيء بما فيهشدة وبالأمربالقتال الحديث وفيسفر دانيالمن كتبهم فيالإصحاحين الثامن والتاسع ذكروا أن جبريل عبر لدانيال رؤيا رآها وأندره بخراب أورشليم . وذكر الفسرون أسبابا أخرى لبغضهم جبريل . ومن عجيب بهافت اعتقادهم أنهم يثبتون أنه ملك مرسل من الله ويبغضونه وهذا من أحط دركات الانحطاط في العقل والعقيدة ولا شك أن اصطراب العقيدة من أكر مظاهر انحطاط الأمة لأنه ينيُّ عن تظافر آرائهم على الخطأ والأوهام .

وقوله « فإنه نزله على قلبك با ذن الله » . الضمير المنصوب فجزله)عائد للقرآن إما لأنه تقدم في قوله « وإذا قبل لهم آمنوا بما أثرل الله » وإما لأن الفمل لا يصلح إلا له هنا على حد,حتى توارت بالحجاب, , فِلُولا إذا بُلفت الحلقوم". وهذه الجلة قائمة مقام جواب الشرط."

لظهورأن المراد أن لا موجب لعداوته لأنه واسطة أذنه الله بالنزول بالقرآن فهم عمادله إنما يمادون الله تعالى فالتقدير من كان عدوا لجبريل فلا يباده وليماد الله تعالى . وهذا الوجه أحسن مما ذكروه وأسعد بقوله تعالى بإذن الله وأظهر ارتباطا بقوله بعد من كان عدوا لله وملائكته كما ستعرفونه وبجوز أن يكون التقدير فإ نه قد نزله عليك سواء أحبوه أم عادو. فبكون في معنى الإغاظة من باب قلموتوا بنيظكم ، كقول الربيع بن زياد :

من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت ساحتنا بوجه نهار يجد النساء حواسرا يندبنه بالليل قبل تبلج الإسفار

أى فلا يسر بمقتله فإنا قد قتلنا قاتله قبل طلوع الصباح فانٍ قاتله من أولياء من كان

مسرورا بمقتله . ويجوز أن يكون المراد فإنه نزل به من عند الله مصدقاً لكتابهم وفيه هدى وبشرى، وهذه حالة تقتضى عبة من جاء به فمن حمقهم ومكابرتهم عداوتهم لن جاء به فالتقدير فقد خلع ربقة المقل أو حلية الإنصاف . والانيان بحرف التوكيد في قوله فإنه نزله، لأنهم منكرون ذلك .

والقلب هنا يمهنى النفس وما به الحفظ والفهم، والعرب تطلق القلب على هـ ذا الأمر المعنوى محو «إن في فحلك لذكرى لن كان لهقلب» كما يطلقو نه أيضاعلى العضو الباطبى الصنو برى كما قال : \* كانَّ قلوب الطير رطبا وبإبــا \*

« ومصدة » حال من الضمير النصوب في أنزله أي القرآن الذي هو سبب عداوة البهود لجريل أي أزله مقارنا لحالة لا توجب عداوتهم إياه لأمه أنزله مصدقا لما يين يديه من الكتب وذلك الترراة والإنجيل . والصدق المخبر بعسق أحد . وأدخلت لام التقوية على معمول مصدقاللدلالة على تقوية ذلك التصديق أي هو تصديق ثابت محقق لايشوبه شيء من التكذيب ولا التخطئة قبال القرآن نوه بالتوراة والإنجيل ووصف كلا يأنه هدى ونود كما في سورة المائدة .

وتصديق الر<sup>ل</sup>مل السائمين من أول دلائل صدق المصدق لأن الدعاجة للمدعن النبوات يأتون بتكذيب من قبلهم لأن ما جاءوا به من الهدى يخالف شلالات الدجالين فلا يسمهم تضديقهم ولذا حذّر الأنبياء السابقون من التنبئين الكذبة كما جاء في مواضع من الثوراة والأباحدا .

والمراد بما بين يديه ما سبقه وهو كناية عن السبق لأن السابق يجيء قبل السبوق ولما كان كناية عن السبق لم يناف طول المدةبين الكتب السابقة والقرآن ولأن اتصال العمل مها: بين أيمها إلى مجيء القرآن فجل سبقهما مستعرا إلى وقت مجرء القرآن فكان سبقهما متصلا.

والهدى وصف للقرآن بالمصدر لتصد المبالنة في حصول الهدى به . والبشرى الإخبار بحصول أمر سار أو بترقب حصوله فالقرآن بشر المؤمنين بأنهم على هدى وكمال ورضى من الله تمالى وبشرعم بأن الله سيؤنهم خير الدنيا وخير الآخرة .

فقد حصل من الأوساف الخمسة للقرآن وهيأنه منزل من عند الله بإذن الله . وأنه منزل على قلب الرسول . وأنه مصدق لما سبقه من الكتب . وأنه هاد أبلغ هدى . وأنه بشرى للمؤمنين ، الثناء على القرآن بكرم الأصل . وكرم المقر . وكرم الفئة . ومفيض الخير على أتباعه الأخيار خيراً عاجلا . وواعد لهم بعاقبة الخير .

وهذه خصال الرجل الكريم محتده . وبيته . وقومه . السخى بالبذل الواعد به وهى خصال نظر إليها بيت زياد الأمجم :

إِنَّ الساحةَ والمروءةُ والنَّدى في قبة ضُربت على ابن الحَشرج

وقوله « من كان عدوا له » الم قد ظهر حسن موقعه بما علمتموه من وجه معنى فإله ترله على قابك بإذن الله أى لما كانت عداوتهم جبريل لأجل عداوتهم السول ورجعت بالأخرة إلى إلزامهم بعدواتهم الله المرسل ، لأن سب العداوة هو عيثه بالسالة تسنى أن سجل عليهم أتهم أعداء الله لأنه المرسل ، وأعداء رسله لأمهم عادوا السول ، وأعداء الملائكة لذلك ، فقد صارت عداوتهم جبريل كالحد الوسط في القياس لا يلتقت إليه وإعما يلتفت للمقدمتين الصغرى والكبرى فعداوتهم الله يمترلة المقدمة الكبرى لأنها العلمة في المدى عند التأمل . وعداوتهم الرسول بمنزلة المقدمة الصغرى لأنها السبب الجزئ الشبت له فلا برد أنه لا وجه لذكر عداوة الله تمال هنا حتى يجاب بأن عداوة الملائكة والرسل عداوة لله على حمد «من يطسم الرسول فقد أطاع الله » فإن ذلك يعيد .

وقدائبت لهم عدواة الملائكة والرسل مع أنهم إنما عادوا جبريل ومحمداً لأنهم لما عادوها عادوا جبريل لأجل قيامه بما هو من خصائص جنسه الملكي وهو تبليغ أمر الله التكليق فإن ذلك خصيصهم قال تمالى « وهم بأمره يعملون» كانت عدو سهم إياء لأجل ذلك آية إلى عملوة جنس الملائكة إذ تلك طويق ليس جبريل فيها بأوحد وكذلك لما عادوا عجسة لأجل بجيشة بالرسالة لمب خاص بذاته ، كانت عملوتهم إياء آياة إلى عدوة الوسف الذى هو قوام أجنس الرسول فن عادى واحدا كان حقيقاً بأن يعاديهم كأهم وإلا كان فعله محكا لا عدر له فيسه . وحُص جبريل بالذكر هنا لزيادة الاهمام بقاب مماديه وليذكر معه ميكائيل ولعلهم عادوها موالوا عن عجب ميكائيل فلما أريد إندارهم بأن عماوتهم الملائكة عبر اليهم عدادةالله وأعيد ذكر جبريل التنويه به وعطف عليه ميكائيل لثلا يتوهم ان عماوتهم الملائكة عبر اليهم عدادةالله وأعيد ذكر جبريل التنويه به وعطف عليه ميكائيل لثلا يتوهم ان عماوته ان عجبهم ميكائيل تلا يتوهم ان عماوته

وفي ميكائيل لغات إحداها ميكائيل مهمزة بعد الألف وياء بعد الهمزة وبها قرأ الجمهور .

الثانية ميكائل بهمزة بعد الألف وبلا ياء بعد الهمزة وبها قرأ نافع . الثالثة ميكالَ بدون همز لولا ياء وبها قرأ أبو عمرو وخفص وهى لنة أهل الحجاز .

وقوله « فإن الله عدو للكافرين » جواب الشرط . والعدو مستممل في معناه المجازى وهو ما يستارمه من الانتتام والهلاك وأنه لا يفلته كما قال النابنة :

\* فإنك كالليل الذي هو مدركي \* البيت

وقوله تمالى « ووجد الله عنده فوظه حسابه » وما ظنك بمن عاداه الله . ولهذا ذكر الم المجلالة بلفظه الظاهم، ولم يقسل فإنى عدو أو فإنه عدو لما يشعر به الظاهم، هنا من النحرة المظيمة على حد قول الخليفة « أميرُ الثرمنين يأمر بكذا » حتّاً على الامتثال . والمراد بالكافرين جميع الكافرين وجيء بالعالم ليكون دخولهم فيه كا تبات الحكم بالدليل. وليدل على أن الله عاداً م لكوري دخولهم فيه كا تبات الحكم بالدليل .

﴿وَلَقَدْأَ نِرَلْنَا إِلَيْكَ مَنَا لِمَتَ يَشَلَتَ وَمَا يَكُفُّنُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَلَيقُونُ أَوَّكُمَّا عَلْهَدُواْ عَهْدًا بَّبَدُوْ فَدِيقٌ ثَنْهُمُ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ وَلَمَا جَهَمُمْ وَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْسُكِتَلَبَ كِتَلَبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِجْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ • • • اللهِ عَلَيْ فَا يَسْلَمُونَ ﴾ • • • اللهِ عَلَيْ فَا لَكِتَلَبَ كِتَلَبَ

عطف على قوله « فل من كان عدواً لجبريل » عطف القصة على القصة لذكر كفرهم بالقرآن فهو من أحوالهم . وهاته الجلة جوابالتسم محدون فعطفها على، فل من كان عدواً مِن عطف الإنشاء على الإنشاء وفيه زيادة إبطال لقولهم « نؤمن بما أثرل علينا » .

وفى الانتقال إلى خطاب النبىء صلى الله عليه وسلم إقبال عليه وتسلية له مما لتى ممهم وأن ما أزل إليه لا كذب به إلا من لا يؤبه بتكذيبه لكون هذا النزل دلائل واضحة لا تقصر عن إنناعهم بأحقيتها ولكنهم يظهرون أتسهم أتهم لم يوقنوا بحقيتها

واللام موطئة لتسم محذوف فهنا جملة قسم وجوابه حذف القسم لدلالة اللام هليه . وقوله « وما يكفر بها إلا الفاسقون » عطف عايدلقد أزلنا فهو جواب للقسم أيضاً . والفاسق هو الخارج عن شيء من فسقت التمرة كما تقدم في توله تعالى « وما ينسل به إلا الفاسقين » وقد شاع إطلاقه على الخارج عن طريق الخير لأن ذلك الوصف في التمرة وصف مدموم وقد شاع في التمرة وصف مأموم وقد شاع في التمرة وصف المهود به والمدى ما يكفر سهاته الآيات إلا من كان الفسق شأنه ودأبه لأن ذلك بهيئه للكفر بحث هذه الآيات فالراد بالفاسقين المتجاوزون الحد في الكفر المتعرون فيه و الإخبار وقع بالمصارع الدال على التجدد . والتوصيف وقع باسم الفاعل المرف باللام وقوله « أو كا عاهدوا عهداً نيذه فريق معهم » الشهيام مستعمل في التوبيخ معطوف على جملة الفسم لا على خصوص الجواب وقدمت الهمزة عافظة على صدارتها كما هو شأنها مع حروف العلف. والقول بأن الهزة للاستفهام عن مقدر محدوف والواو عاطفة ما بعدها على الحذوف علم إبطاله عند قوله تمالى « أفكام جاء كم رسول » . وتقدم كما تم هدي المستفهام وقد تقدم توجهه عند قوله تمالى « أفكاما جاء كم رسول بما لا شهوى أعسكم استكبرتم » .

والبند إلغاء الشيء من اليد وهو هنا استمارة لنقض المهد شبه إبطال المهد وعدم الوقاء 
به بطرح شيء كان محسوكا باليد كا سحوا المحافظة على العهد والوقاء به تحسكا قال كسب 

« ولا تحسك بالوعد الذي وعدت \* . والمراد بالمهد عهد التوراة أي ما اشتمات عليه من أخذ 
الممد على بني إسرائيل بالعمل بما أمهوا به أخذاً مكرراً حتى سحيت التوراة بالمهد، وقد تكرر 
الممهم نقض المهد مع أنبيائهم ومن جمة المهد الذي أخذ عليهم ، أن يؤمنوا بالرسول المسدق 
للتوراة . وأسند النبذ إلى فريق إلما باعتبار المصور التي تقضوا فيها المهود كما تؤذن به كما 
أو احتراسا من شمول الذم للذن آمنوا مهم . وليس المراد أن ذلك الفريق قليل مهم فنبسه 
على أنه أكثرهم بقوله « بل أكثرهم لا يؤمنون » وهذا من أقابين البلاغة وهو أن يظهر 
المنكم أنه يوفى حق حصمه في الجدال فلا ينسب له المنمة إلا بتدرج وبدر قبل الإبطال . 
ولك أن بمعلها للا نقال من شيء إلى ما هو أقوى منه في ذلك الفرض لأن النبذ قد يكون 
بمني عدم الممل دون الكثر والأول أظهر .

وقوله « ولما جاءهم رسول » الخ معطوف على قوله « أو كمّا » عطف الفصة على الفصة لغرابة هانمالشئون . والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم لقوله « مصدق لما معهم » . واانبذ طرح الشىء من اليد فهو يتقضى سبق الأخذ . وكتاب الله ظاهر فى أنه المراد به القرآن لأنه الأتم في نسبته إلى الله. فالنبذ على هذا مراد به تركه بعد سماعه فنزل الساع منزلة الأخذ ونزل الكفر به بعد سماعه منزلة النبذ . وقيل المراد بكتاب الله التوراة وأشار في الكشاف إلى ترجيحه بالتقدم لأن النبذ يقتضى سابقة أخذ المنبوذ وهم لم يتمسكوا بالترآن، والأصل في إطلاق الله فظ المنتقد له فظاً ومعنى وقيل المرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى وفيه نظر لأن ذلك في إعادة الاسم المرف باللام . أو تجمل النبذ تمثيلا لحال فلة اكتراث المرض بالدى والميد المرف المدن ما الدي المناه .

وقوله « وراء ظهورهم » تنيل للاعراض لأن من أعرض عن شيء مجاوزه خخلفه وراء ظهـره وإضافة الوراء إلى الظهر لتأكيد 'بعد المروك بحيث لا يلقاه بعد ذلك فجمل الظهر وراء وإن كان هو هنا يمدي الوراء . فالإضافة كالبيانية وجهذا بجاب مما نقله ابن عرفة عن الفقيه أبي المباس أحمد بن عبلون أدكان يقول مقتضى هذا أنهم طرحوا كتاب الله أمامهم لأن الذي وراء الظهر هو الوجه وكما أن الظهر خاف للوجه كذلك الوجه وراء للظهر قال ابن عرفة وأجيب بأن المرادأي يذكر الظهر تأكيد لمني وراء كقولهم من وراء وراء .

وقوله «كأنهم لا يعلمون» تسجيل عليهم بأنهم عالمون بأن الغرآن كتاب الله أو كأنهم لا يعلمون التوراة وما فيها من البشارة بيئة الرسول من ولد إسماعيل .

## ﴿ وَانَّبُمُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّلِطِينُ عَلَىٰمُلْكِ سُلَيْمَكَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَكُ وَلَلَكِنَّ ٱلشَّلِطِينَ كَفَرُواْ يُمَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسَّحْرَ ﴾

قوله رواتبعول عنف على جملة الشرط وجوابه فى قوله «ولما جامم رسول من عند الله » الآية بذكر خصلة أخرى وهى نبذهم الآية بذكر خصلة أخرى وهى نبذهم للكتاب الحق فذلك هو مناسبة عطف هذا الخبر على الذى قبله . فإن كان الراد بكتاب الله فى قوله «كتاب الله قوراء ظهورهم » الترآن فلدى أنهم لما جاءهم رسول الله مصدقاً للمعهم نبذوا كتابه بعلة أنهم متصكون بالتوراة فلايتبعون ما خالف أحكامها وقد اتبعوا ما تتلو التالي على ملك سليان وهو مخالف للتوراة لأمها تنهى عن السحر والشرك فحكاً فيلمم فيامضى «افتؤمنون بيض الكتاب تارة وتمكمون به تارة أخرى .

وإن كان المراد بكتاب الله التوراة قالمنى لما جاءهم رسول الله نبذوا ما في التوراة من دلائل صدق هذا الرسول وهم مع ذلك قد نبذوها من قبل حين « انبعوا ما تناوا الشياطين على ملك سليان » مع أن ذلك غالف لأحكام التوراة . قال الغرطي قال ابن إسحاق لما ذكر النبيء صلى الله عليه وسلم سليان في الأنبياء قالت اليهود إن محمداً بزعم أن سليان نبيء وما هو بنبيء ولكنه ساحر فنزلت هذه الآية

والشياطين » يحتمل أن يكونوا شياطين من الجن وهو الإطلاق الشههور . و محتمل أن براد به ناس تمردوا وكنروا وأنوا بالفظائم الخفية فأطلق عليهم الشياطين على وجه التشبيه كما في قوله تنالى « وكذلك جملنا لكن نبي، عدواً شياطين الإنس والجن » وقرينة ذلك قوله و المسلمان الإنس والجن » وقرينة و الكن قوله المدون الناس السحر » فإنه ظاهر في أنهم يدرسونه للناس وكذلك قوله بعد « ولكن الشياطين كفروا » إذ هذا الاستدراك في الإخبار يعلى على أنهم من الإنس لا أن كفر الشياطين كفروا » إذ هذا الاستدراك في الإخبار عنه . وعن ابن إسحاق أيضاً أنه لما كفر الشياطين ما الجن أمر مقدر لا يحتاج للإخبار عنه . وعن ابن إسحاق أيضاً أنه لما من المسلمان على قائم منه المناس أنه لما يمن أحب أن يسلم كذا وكذا فليفعل كذا لا مناف من السحر وختموه بخاتم يشبه نقش خاتم سلميان ونسبوه إليه ودفنوه وزعموا أن سلميان دفنه وأنهم يعلمون مدفنه ودلوا الناس على ذلك الوضع فأخرجوه فقالت اليهود ما كان سلميان الإساحراً وما تم له الملك إلا بهذا . وقيل كان آصف فأخرجوه فقالت اليهود ما كان سلميان إلا ساحراً وما تم له الملك إلا بهذا . وقيل كان آصف النوحيال فلما مات سلميان أغرت الشياطين الناس على إخراج تلك الكتب وزادوا في خلال سطورها سحراً وكفراً ونسبوا الجميع لسلميان فقالت اليهود كفر سلميان .

والمراد من الآية مع سبب رولها إن نزلت عن سبب أن سليان عليه السلام لما مات انقسمت مملكة إسرائيل بمده بقليل إلى مملكتين إحداها مملكة يهوذا ومملكها رحبعام إن سليان جعلوه ماكماً بعد أبيه وكانت بنو إسرائيل قد سئمت ملك سليان لحمله إيام على

<sup>(</sup>١) آسف بن برخيا يعده مؤرخو المسلمين وزيرا لسليان حكياكيراً ولذلك ضربوا به الأمثال السيان الناصية والدوا به الأمثال السياسيين الناصية ولذك الناصية برخيا أحد أنمة النعن عند داود اللك وبنسب إليه وضع بعن المرامير والأعال المنسبة . فلمة قد عاش إلى زمن سليان فاتخذه وزيراً لأنه من خواس أيه وإن لم يذكرهذا « لاروس » ولا (البستاني) .

ما يخالف هواهم فجاءت أعيانهم وفي مقدمتهم يربعام بن نباط مولى سلبان ليكلموا رحبعام قائلين إن أباك قاس علينا وأما أنت فحنف عنا من عبودية أبيك لنطيمك فأحامهم إدهبوا ثم ارجعوا إلى بعد ثلاثة أيام واستشار رحبعام أصحاب أبيه ووزراءه فأشاروا عليه بملاينة الأمة لتطيعه. واستشار أصحابه من الفتيان فأشاروا عليه أن يقول للا مة ان خنصرى أغلظ من متن أبي فإذاكان أبي قد أدبكم بالسياط فأنا أؤدبكم بالعقارب فلما رجع إليهشيوخ بني إسرائيل في اليوم الثاث وأعامهم بما أشار به الأحداث خلعت بنو إسرائيل طاعته وملكوا عليهم يربعام ولم يبق على طاعة رحبعام الاسبطا يهوذ وبنيا من واعتصم رحبعام بأورشليم وكل أمته لا تزيد على مائة وتمانين ألف محارب يعني رجالًا قادرين على حمل السلاح وانقسمت الملكة من يؤمَّذ إلى مملكتين مملكة بهوذا وقاعدتها أورشليم . ومملكة إسرائيل ومقرها السامرة. وذلك سنة ٩٧٥ قبل السيح كما قدمناه عند الكلام على قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابين » الآية ولا يخفي ما تكون عليه حالة أمة في هذا الانتقال فإن خصوم رحيمام لما سلبوا منه القوة المادية لم يغفلوا عما يعتضد به من القوة الأدبية وهي كوِنه ابن سليان بن داود من بيت الملك والنبوءة والسمعة الحسنة فلم يأل أعداؤه جهدهم من إسقاط هاته القوة الأدبية وذلك بأن اجتمع مدبرو الأمم على أن يسموا أكاديب عن سلمان يبثومها في العامة ليقضوا مها وطرين أحدها نسبة سلمان إلى السحر والكفر لتنقيص سممة ابنه رحبعام كما صنع دعاة الدولة الساسية فيما وضعوه من الأخبار عن بني أمية والثانى تشجيع العامة الذين كآنوا يستمظمون ملك سليمان وابنه على الخروج عن طاعة ابنه بأنسلبان ماتم له الملك إلا بتلك الأسحار والطلاسم وأنهم لما ظفروابها فإنهم يستطيعون أن يؤسسوا ملكا يماثل ملك سليان كما صنع دعاة انقلاب الدول في تاريخ الإسلام من وضع أحاديث انتظار المهدى وكما يفعلونه من بث أخبار عن الصالحين تؤذن بقرب زوال الدولة . ولا يخني ما تثير. هذه الأوهام في ننوس العامة من الجزم بنجاح السعى وجعلهم في مأمن من خيبة أعمالهم ولحاق التنكيل بهم فإذا قضى الوطر بذلك الخبر التصق أثره في الناس فيبقى ضر ضلاله بعد اجتناء تماره .

والانباع في الأصل هو المشي وراء النير ويكون عجازاً في العمل بقول النير وترأبه وفي الاعتقاد باعتقاد النبر تقول اتبع مذهب مالك واتبع عقيدة الأشعرى، والانباع هنا مجاز لامحالة لوقوع مفعوله ممالا يصح اتباعه حقيقة . والتلاوة قرارة المكتوب والكتاب وعرض المحفوظ عن ظهر قلب وفعلها يتعدى بنفسه «يتلون عليكم آياتي» فتعديته بحرف الاستملاء يدل على نضمنه معنى تكذب أى تتاو تلاوة كذب على ملك سليان كما يقال تقوّل على فلان أى قال عليه مالميقله، وإنما فهم ذلك من حرف (على).

والراد باللك هنا مدة اللك أو سبب الملك بقرينة أن التلاوة لا تتعلق بنفس الملك وحذف المشاف مع ما يدل على تديين الوقت شائع فى كلام العرب كتولهم وقع هذا فى حياة رسول الله أو فى خلافة محر بن الخطاب وقول حميد ابن ثور :

وما هي إلا في إزار وعِلقة مُنارَ ابن هام علي حيختمما<sup>(١)</sup>

بريد أزمان منار ابن همام . وكذلك حذف المناف إذا أريد به الحوادث أو الأسباب كما تقول تسكلم فلان على خلافة نحر أو هـذا كتاب فى ثملك السباسيين وذلك أن الاسم إذا اشتهر بصفة أو قسة سح إطلاقه وإرادة تلك الصفة أو القسة بحيث لو ظهرت لكانت مشافة إلى الاستم ، قال النابقة :

## \* وليل أقاسيه بطىء الكواكب

أراد متاعب ليل لأن الليل قد اشتهر عند أهل الغرام بأنه وقت الشوق والأرق.

والشياطين قبل أريد بها شياطين الإنس أى المصللون وهو الظاهر. وقبل أريدت شياطين الجن وأل للجنس على الوجهين . وعندى أن الراد بالشياطين أهل الحيل والسيحرة كما يقولون فلان من شياطين المَرب وقد عد من أولئك ناشب الأعور أحد رجال يوم الوقيط .

وقوله « تتلوا » جاء بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية على ما قاله الجماعة . أو هو مضارع على بابه على ما اخترناه من أن الشياطين ثم أحبارهم فإنهم لم يزالوا يتلون ذلك فيحكون المدى أنهم اتبعوا أى اعتقدوا ما تلته الشياطين ولم ترل تنلوء .

وسليان هو النبيء سليان بنداود بن يسى من سبط بهوذا ولد سنة١٠٣٣ اثنتينو ثلاثين وألف قبل السيح وتوفى في أورشليم سنة ٩٧٥ خس وسبعين وتسمائة قبل المسيح وولى

<sup>(</sup>١) العلقة بكسر العين قيص بلا كمين وهو أول ثوب يتخذ للصيبان ،

ملك إسرائيل سنة ١٠١٤ أربع عشرة وألف قبل السيح بمد وفاة أبيه داود النبىء ملك إسرائيل، وعظم ملك بنى إسرائيل فى مدته وهو الذى أمر ببناء مسجد بيت المقدس وكان نبيئا حكيا شاعرا وجمل الملكته أسطولا بحريا عظيا كانت تمخر سفنه البحاد إلى جهات فانسية مثل شرق إفريقيا م

ونوله « وما كفر سليان » جملة ممترضة أثار اعتراضها ما أشعر به قوله «هاتناوا الشياطين على ملك سليان» من معمى أنهم كذبوا على سليان ونسبوه إلى الكفر فعى معترضة بين جملة وانبوا ويين قوله « وما آثرا على الملكين » إن كان وما آثرا معلوقا على ما قلوا ويين أثبوا ويين البحوا ويين قوله « وما آثرا معلوقا على السحر ، ولك أن عبله معطوقا على والبحوا إذا كان الراد من الشياطين أحبار البهود لأن هذا الحكم حينتذ من جملة أحوال البهود لأن ماله وانبعوا وكفروا وما كفر سلمان ولكنه قدم ننى للذين انبعوا ما كتبته الشياطين فلا شك أن حكم الأثباع وحكم المتبودي واحد فكان خبرا للائب المبعود كذلك . وقد كان البهود يستقدون كفر سلمان في كتبهم فقد جاء في صفو الملوك على المبعود كذان البهود يستقدون كفر سلمان في كتبهم فقد جاء في صفو الملوك قلبه إلى آلمة المعمونيات والصيدونيات والصيدونيات والصيونيات والمينية يين أوساء أن قلبه إلى ألمة المعمونيات الهيئية يين إلى المعمونيين ( الفيئية يين) إلى المعمونيين ( الفيئية يين) إلى المعمونيين ( الفيئية يين) المهمة ألهة هيا كل فغضب الله عليه لأن قلبه مال عن إلىه إسرائيل الذي أوساء أن

وقوله « يعلمون الناس السيحر » حال من ضمير كفروا والمقصد منه تشنيع حال كفرهم إذ كان مصحوبا بتعليم السجر على حدقوله كفر" دون كفر فعي حال مؤسسة .

والسجر الشموذة وهي تمويه الحيل بإخفائها كت حركات وأحوال بظن الرائى أمها هي المؤثرة مع أن الؤثر خني قال تعالى « ولو فتحنا عليهم بالمظالمياء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل كن قوم مسحورون » ولذلك أطلق السحر على الخديمة تقول سحرت السبى إذا عللته بشئء. قال لبيد:

فإن تَسَالِينا فيم محن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنامِ السحّر ثم أطلق على ما علم ظاهر، وخنى سببه وهو التمويه والتلبيس وتحييل غير الواقع واقماً ورويج الحال تقول العرب عنر مسحورة إذا عظم ضرعها وقل لبيها وأرض مسحورة لا تنبت قال أبو عطاء :

## فوالله ما أدرى وإنى لصادق أداء عراني من حبابك أم سيحر

أى شىء لايغرف سبيه . والعرب ترعم أن النيلان سحرة الجن لما تشكل به من الأشكال وتسرضها للرفسال. والسحر من المارف القديمة التي ظهرت في منها المدنية الأولى أعنى ببلاد المكالدان والبابلين وفي مصر في عصل واحد وذلك في القرن الأربعين قبل السيح مما بدل على أنها كانت في تينك الأمتين من تماليم قوم نشأوا قبلهما فقد وجدت أثار مصرية سحرية في عصر الماثلة الخامسة من الفراعنة والماثلة السادسة ( ٣٩٥١ ) ق م م .

والمرب في السحر خيال واسم وهو أنهم يزعمون أن السحر يقلب الأهيان وبقلب التقوب ويقلب والتلاب والتلاب والتلاب والتلاب والتلاب والتلاب التلاب المالياب التلاب التلاب التلاب المالياب المالياب المالياب التلاب المالياب المالياب التلاب المالياب التلاب المالياب المالياب

العرب السلمين إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة إذ قد كان فيها اليهود وكانوا يوهمون بأنهم يسحرون الناس . ويداوى من السحر العراف ودواء السحر الساوة وهي خرزات معروفة عمك في الماء ويشرب ماؤها . وورد في الثوراة النهى عن السحر فهو معدود من خصال الشرك وقد وصفت التوراة به أهل الأصنام فقد جاء في سفر الثنية في الإسحاح ١٨ « إذا دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهُ لك لا تتعلق أن تعمل مثل رجى أو لئك الأمم لا يوجد فيك من ترج ابنه أو ابته في النار ولا من يَشرُف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من رق رقية ولا من يسأل جانًا أو تابعة ولا من يستشير الموتى لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب » .

وفي سنر اللاويين الإستحاح ٣٠ « (٦) والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لنزى وراهم أُجَمل وجمى ضد تلك النفس وأنظئها من شعبها (٢٧) وإذا كان في رجل أو امرأة جانُّ أو تابعة فإنه يُقتل بالحجارة رجمونه دمُه عليه » .

وكانوا يجدلونه أصلا دينيا لخاطبة أرواح الموتى وتسخير الشياطين وشفاء الأمراض وقد استفحر أمره في بلد المكادان وخلطوه بعدم النجوم وعلم الطب . وأرجع المصريون المارف السحرية إلى جملة العادم الرياضية التي أفاضها عليهم «طوط» الذي يزعمون أنهادريس وهو هرمس عند اليونان . وقد استخدم المكادل والمصريون فيه أسراراً من العلوم الطبيعية والفاسفية والوحية قصداً لإخراج الأشياء في أبهر مظاهمها حتى تمكون فإتنة أو عادمة وظاهمية ، كوارق عادات ، إلا أنه شاع عند عامتهم وبعد شكلام عن المقصد العلمى منسه فصار عبارة عن المتوسليل وإخراج الباطل في صورة الحق، أو التبنيح في صورة حسنة أو المضر في صورة النافع .

وقد صار عند الكلدان والمصريين خاسية في يد الكهنة وهم يومئذ أهل العلم من القوم الذين يجمعون في ذواتهم الرئاسة الدينية والعلمية فأنخذوا قواعد العلوم الرياضية والفلسفية والأخلاقية لتسخير العامة إليهم وإخشاعهم بجسا يظهرونه من المقدرة على علاج الأمراض والاطلاع على الضائر بواسطة الفراسة والتأثير بالمين وبالمكائد .

وقد نقلته الأم عن هاتين الأمتين وأكثر ما نظوه عن الكلدانيين فاقتبسه مهم السريان (الأشوريون) واليهود والعرب وسائر الأمم المتدينة والفرس واليونان والرومان

وأصول السحر ثلاثة :

الأول ــ زجر النفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية بما يستاده الساحر من التأثير النفسائي فى نقسه ومن الضعف فى نقس المسحور ومن سوابقَ شاهدُها المسحور واعتقدها فإذا توجه إليه الساحر سُخر له وإلى هـــذا الأمسل الإشارة بقوله تمالى فى ذكر سحرة فرعون «سَحَرُوا أَعُنِّرُ الناسِ واستَرَّعَبُوهُمْ» .

التانى ــ استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من الحيوان والمدن وهسذا برجع إلى خصائص طبيعية كماسية الرئبق ومن ذلك المتاقير المؤثرة فى المقول صلاحا أو فسادا والمفترة للعزائم والمخدرات والمرقدات على تعاوت تأثيرها وإلى هــذا الإشارة بقوله تعالى فى سحرة فرعون « إنَّ ما صنموا كيدُ ساحر » .

الثاك ــ الشعوذة واستخدام خنايا الحركة والسرعة والتموج حتى يخيل الجماد متحركا وإليه الإشارة بقوله تعالى « ُبحَيَّل إليه من سحرهم أنها تسعى » .

هذه أسول السحر بالاستتراء وقد قسمها الفخر في التنسير إلى نمانية أقسام لا تمدّو هذه الأسول الثلاثة وفي بعضها تداخل و لعلماء الأفراخ تقسم آخر ليس فيه كبير جدوى . وهذه الأسول الثلاثة وفي بعضها تداخل و لعلماء الأفراغ تقسم آخر ليس فيه كبير جدوى . وهذه الأسول الثلاثة كالها أعمال مباشرة للسحور ومتعلق به وأشارت إليه الآية ، وهو الذي قابلية نقسه الضعيفة وهو لا يتقطن لها ، ومجموعها هو الذي ماشارت إليه الآية ، وهو الذي لا خلاف في إثباته على الجذة دون تقصيل ، وما عداها من الأوهام والزاعم هو شي ، لا أثر لا مباشرة له بذات من براد سحره ويكون غائباً عنه فيدعي أنه يؤثر فيه ، له وهذا مثل رسم اشكال يعبر عبها بالطلاسم ، أو عقد خيوط والنش عالمها برقيات معنية تتضمن الاستنجاد بالكواك أو باسماء الشياطين والجن وآلمجه الاقدمين ، وكذا كتابة يؤثر ذلك في حقيقة ذات المسحور ، أو يستمملون إشارات غاسة نحو جبه أو نحو بلده وهو يؤثر ذلك في حقيقة ذات المسحور ، أو يستمملون إشارات غاسة نحو جبه أو نحو بلده وهو ما يسمونه بالأرصاد وذكر أبو بكر ان العربي في القدس أن قريشا لما أشار الذي و ملى الله عليه وسلم بأسيمه في النشهد قالوا هذا مجد يسجر الناس ، أو جمع أجزاء معينة وضم بعضها إلى بعض مع نية أن ذلك الرسم أو المجلم ليأثير شخص معين بضر أو خبر أو عبة أو بغضة بالمناس ، أو خبر أخراء معينة وضم بغضها بله بغض مع نية أن ذلك الرسم أو الحجم ليأثير شخص معين بضر أو خبر أو عبة أو بغضة

أو مرض أو سلامة، ولاسيما إذا قون باسم المسحور وصودته أو بطالع ميلاده ، فذلك كله من التوهمات وايس على تأثيرها دليل من العقل ولا من الطبع ولا مايثبته من الشرع ، وقد اتحصرت أدلة إثبات الحقائق فى هذه الأدلة ، ومن المجائب أن الفخر فى التفسير حاول إثباته بما ليس مقنع .

وقد تمسك جاعة لإثبات تأثير هذا النوع من السحر بما روى في الصحيحين – عن وقول عاشمة أن لبيد من الأعصم سحر النبي مسلى الله عليه وسلم . ورؤيا النبي مسلى الله عليه وصلم أن ملكين أخبراء بذلك السحر ، وفي النساني عن زيد من أرقم منه مختصراً ، وينبنى التثبت في عباراته ثم في تأويله ، ولا شك أن لبيدا حلول أن يسحر النبي وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم يؤثر سحر البيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر سحر السحرة على مولى الله عليه وسلم وإنما عرض حدي شفاه الله منه فصادف أن كان مقار نا لما علم لل علمه للم لله عليه وسلم الما عن عاولة سحره وكانم رؤيا النبي مسلى الله عليه وسلم إنباء من الله لمه لبيد، والدبارة عن صورة تلك الرؤيا كان مقار نا له عليه والم رد في الخبر تعبير المتملة عليه والم رد في الخبر تعبير على المتملة عليه والم رد في الخبر تعبير على المتملة عليه فلا تكون أصلا لتفصيل القسة .

ثم إن لتأثير هاته الأسباب أو الأصول الثلاثة شروطاً وأخوالا بعضها في ذات الساحر وبيضها في ذات السحور ، فيسازم في الساحر أن يكون منوط الذكاء منقطاً لتجديد المحاولات السحوية جسوراً قوى الإرادة كتوماً للسر قليل الاضطراب للحوادث سالم البنية مرتاض النكر خفى الكيد والحيلة ، ولذلك كان غالب السحرة رجالا ولكن كان الحبشة بجميون السواحر نساء وكذلك كان النال في الفرس والعرب قال تمالى « ومن شر النقاتات في المقد » فجاء بجمسع الإناث وكانت الجاهلية تقول أن النيلان عجائز من الجن ساحرات فاذلك تستطيع النشكل بأشكال مختلفة ، وكان معلمو السحر متحنون صلاحية تلاميم لمذا الملم بتعريضهم للمخاوف وأمرهم بارتكاب الشاق تجربة لمقدار عزائمهم وطاهيم.

وأما ما يلزم في المسحور فخور العقل، وضعف العزيمة، ولطافة البنية، وجمالة العقل،

ولذلك كان أكثر الناس قابلية له النساء والصبيان والعامة ومن يتمجب في كل شيء. ولذلك كان من أسول السحر التاء أقوال كاذبة على المسحور لاختبار مقدار عقله في التصديق بالأشياء الواهية واثنتة بالمساحر، قال تعالى «ولئن قلت إنكم مبموثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، غماوا ذلك القول النريب سحراً.

ثم تحف بالسحر أعمال القصد منها التمويه وهذه الأعمال أنواع .

نوع الغرض منه تقوية اعتقاد الساحر في تجاح عمله لتقوى عزبته فيشدد تأثيره على النفوس وهذا مثل تلتين معلى هذا الفن تلامذهم عبادة كواكب ومناجاتها لاستخدام أدواحها والاستنجاد بتلك الأرواح على استخدام الجن والقوى المتماسية ليمتعد المتمم أن الواحها والاستنجاد بتلك الأرواح على استخدام الجن والقوى المتماسية فيهدم الله فيقدم عليه بدزم، وفي ذلك تأثير نفساني عجيب والذلك يسمون تلك الأثوال والمناجأة عزائم جمع عزعة ويقولون فلان يعزم إذا كان يسحر ، ثم هو إذا استكمل لا بتمرضون له فيهاية التعليم بالتنبيه على فساد ذلك لئلا يدخلوا عليه الشكوك في مقدرته، لا يتمرضون له فيهاية التعليم بالتنبيه على فساد ذلك لئلا يدخلوا عليه الشكوك في مقدرته، في الأصل بجارب لمقدار طاعة التعلم المله بقيت متلقاة عندم عن غير بصيرة مثل ارتكاب أن الأشاء أنها تبلياً بأنها تبلياً بلى مرضاةالشياطين وتسخيرها، الخياث و إهانةالشالحات والأمور المقدسة إيهاماً بأنها تبليغ بلى مبالغيم، السافق، وهو الدن ، ولأن السحرة ليسوا من الملين فيم يبلغون بمريديهم إلى مبالغيم السافق، وقد سمنا أن كثيراً من يتعاطون السحرة في الملهين يزعون آنهم لا يتأتى لهم بجاح إلا بعد وقد أيديم بالتجاسات أو نحو من هذا الشلال.

ونوع الغرض منه إخفاء الأسباب الحقيقية لقويهابهم حتى لا يطلع الناس على كهها ، فيستندون فى تعليل أعمالهم إلى أسباب كاذبة كندائهم بأسماء سموها لا مسميات لها ووضعهم أشكالا علىالورق أو فى الحدوان يزعمون أن لها خصائص التأثير، واستنادهم لطوالع كواكب فى أوقات معينة لاسيا التمر ، ومن هذا تظاهرهم للناس بمظهر الزهد والهمة .

ونوع يستمان به على نفوذ السحر وهو التجسس والتطلع على خفايا الأشياء وأسرارٍ الناس بواسطة السعى بالنمية وإلقاء المسداوات بين الأنارب والأصحاب والأزواج حتى بُشْتِي كُل منهم سر الآخر فيتخد الساحر تلك الأسرار وسيلة يُلقى بها الرعب في قاوب الصحابها بإظهار أنه يعم النيب والفهائر ، ثم هو يأمر أولئك الذين أرهبهم ويستخدمهم عايشا. فيطيعونه فيأمر الرأة بمناسبة زوجها وطلب فراقه ويأمر الزوج بطلاق زوجته الناس وجرأته على ارتكاب المرعبات والمطوعات باستثمال الأموال بالسرقة بسرقها من لا يتهمه المسروق ، ومنه أنه يقعل ذلك من خاسته وأبنائه وزوجه الذي يستهويهم السحرة ويسخرونهم للإخلاص لهم ، ويتنهى فعل السحرة في هذا إلى حد إزهاق النفوس التي يشعرون بأنها تعطنت لحديمهم أو التي تعاست عن امتثال أوامرهم يمنون بها من هي آمن يشعرون بأنها تعطناح ضحائر الناس بتقريرات خفية وأسئلة تدريجية بوهمه بها أنه يسأله عنها ايعلمه بستقبله .

ونوع أيجمل لمختبارا لمقدار مراتب أذهان الناس في قابلية سعره وذلك بوضع أشياء في الأطمعة عيضا الظهور ليرى هل يتفعل لها من وضَمها ، ويؤراز خيالات أو أشباح يوهم بها الناظر أنها جن أو شياطين أو أرواح ، وما هي إلا أشكال مموهة أو أعوان من أعوانه متنكرة ، لينظر هل يتتنع واليمها بما أخيره الساحر عنها أم يتطلب كشف حقيقها أو استقصاد أزها .

فكان السحر قرين خباتة نفس، وفساد دين، وشرَّ عمل، وإرعاب وسهويل على الناس ، من أجل ذلك ما فتلت الأديان الحقة تحذر الناس منه وتعد الاشتغال به مروقا عن طاعة الله تمالى لأنه مبنى على اعتقاد الأود المحلة والجن النسويين إلى الآلحة في عقائد الأقدمين ، وقد حذر موسى قومه « متى دخلت الأرض التي يعطيك الربُ إلهك لا تعلم أن تعمل مثل رجس أولئك الأم لا يوجد فيك من يجز (() ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرَّف عرافة ولا عائف ولا سورة ولا ساحر ولا من يرق رُقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستثير الموتى » . وجملت النوراة جزاء السحرة القتل في سفر اللاوين الإصحاحين ٢٠ – ٧٧ وإذا كان في رجل أو احمرأة جان أو تابعة فإنه يقتل » .

<sup>(</sup>١) كذا ولعل المراد من يزج أو يجوز به .

وذكروا عن مالك أنه قال الأساء التي يكتبها السحرة في التمائم أسهاء أصنام . ` وقد حذر الإسلام من عمل السحر وذمه في مواضع وليس ذلك بمقتضى إثبات حقيقة وجودية للسحر على الإطلاق ولكنه تحذير من فسأد المقائد وخلع قيود الديانة ومن /سخيف الأخلاق . وقد اختلف علماء الإسلام في إثبات حقيقة السحر وإنكارها وهو اختلاف في الأحوال فيا أراه فكل فريق نظر إلى صنف من أصناف ما يُدعَى بالسحر . وحكى عياض في إكمال العلم أن جمهور أهل السنة دهبوا إلى إثباب حقيقته . قلت وليس في كلامهم وصف كيفية السحر الذي أثبتوا حتيقته فإنما أثبتوه على الجلة . وذهب عامة المعزلة إلى أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تمويه وتحييل وأنه ضرب من الخفة والشعوذة ووافقهم على ذلك بعض أهل السنة كما اقتضته حكاية عياض في الإكال ، قلت وممن سُمِّي منهم أبو إسحاق الاسترابادي من الشافعية . والمسألة بحدافرها من مسائل الفروع الفقهية تدخل في عقاب المرتدين والقاتلين والمتحيلين على الأموال ، ولا تدخل في أصول الدين . وهو وإن أنكره الملاحدة لا 'يقتضي أن يكون إنكاره إلحاداً . وهذه الآية غير صريحة . وأماالحديث فقد عامتَهُ آنفا . وشدد الفقهاء العقوبة في تماطيه . قال مالك: يقتل الساحر ولا يستتاب إن كان مسلماً وإن كان ذميا لا يقتل بل يؤدب إلا إذا أدخل بسحره أضرارا على مسلم فإنه يقتل لأنه يكون ناقضا للعهد لأن من جملة العهد أن لا يتعرضوا للمسلمين بالأذى قال الباجي فى المنتقى رأى مالك أن السحر كفر وشرك ودليل عليه وإنه لمـــاكان يستتر صاحبه بفعله فهوكالزندقة لأجل إظهار الإسلام وإبطان الكفر ولذلك قال ابن عبد الحسكم وابن المواز وأصبغ هوكالزنديق إن أسر السحر لا يستتاب وإن أظهره استتيب وهو تفسير لقول مالك لا خلافٌ له قال الباجي فلا يقتل حتى يثبت أن ما يفعله من السحر هو الذي وصفه الله بأنه كفر قال أصبغ يَكشف ذلك من يعرف حقيقته ويثبت ذلك عند الإمام . وفي الكافي لابن عبد البر إذا عمل السحر لأجل القتل وقتَل به قُتُل وان لم يكن كفرا ، وقد أدخل مالك في الموطأ السحر في باب الغيلة ، فقال ابن العربي في القبس وجه ذلك أن المسحور لا يَعلم بعمل السحر حتى يقع فيه ، قلت لا شك أن السحر الذي جُعل جزاؤه القتل هو ماكان كفرا صريحامع الآستتار به أو حصل به إهلاك النفوس وذلك أن الساحركان يَمِد من يأتيه للسحر بَّأن فلانا يموت الليلة أو غدا أو يصيبه جنون ثم يتحيل في إيصال سعوم خفية من المقاقير إلى المسحور تُلق له فى الطعام بواسطة أناس من أهل المسحور فيصبح المسحور ميناً أو مختل المقل فهذا هو مراد مالك بأن جزاء القتل أى إن قتل والذلك قالا تقبل وربته وبدون هذا التأويل لا يصح فقه هذه المسألة ، فقول مالك فى المسحر ليس استفادا لدليل معين في خصوص المسحر ولكنه من باب تحقيق الفاط بتطبيق قواهد التعزير والإضرار ، وليمض فقها المذهب فى حكاية هذه المسألة إطلاقات عجيب صدورها من أمنالهم ، على أن المسحر أكثر ما يتطلب لأجل تسخير الحبين مجبوبهم فهو وسيلة فى الفائل لذنا أو للانتقام من الحبوب أو الزوج . سئل مالك محنى يعقد الرجال عن النساء وعن الجارية تعلم رجلا شيئا فيذهب عقله فقال لا يتتلان فأما الذى يعقد فيؤدب وأما الجارية نقد أنت أمها عظها قبل أفتعتل فقال لا قال ابن رشد فى البيان رأى أن فعلها ليس من المسجر اه .

وقال أبو حنيفة يتتل الرجل الساحر ولا يستناب وأما المرأة فتحبس حتى تتركه فجلل حكمه حكم المرتد ووجّه أبو يوصف بأنه جمع مع كفره السمى فى الأرض بافساد . وعن الشيخ أنى منصور أن القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ بل بجب البحث عن حقيقته فإن كان فى ذلك رد ما لزم من شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا ، وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم أطاع الطريق ويستوى فيه الذكور والإناث وتقبل توبته إذا تاب ومن قال لا تقبل فقد خلط فإن سحرة فرعون قبلت توبتهم اه . وهذا استدلال بشرع من قبلنا .

وقال الشافعي 'يسأل الساحر عن سحره فإن ظهر منه ما هو كفر فهو كالمرتد يستتاب فإن أصر قتل وإن ظهر منه عجوز تغيير الأشكال لأصباب قراءة تلك الأساطير أو تدخين الأدوية وعمل أنه يفعل عرما فحكه حكم الجناية فإن اعترف بسحر إنسان وأنَّ سحره يقتل غالبا فَتُل قودا ( يعمى إذا ثبت أنه مات بسبه ) وإن قال إن سحرى قد يقتل وقد لا يقتل فهو شيد عمد ، وإن كان سحره لغير القتل فات منه فهو قتل خطأ بحب الدية فيه غفة في ماله .

ويحب أن يستخلص من اختلافهم ومن متفرق أقوالهم ما يكون فيه بصيرة لإجراء أنمال ما يسمى بالسحر وصاحبُه بالساحر "مُجَرَّى جنايات أمثاله ومتدار ما أثره من الاعتداء دون مبالنة ولا أوهـــام ، وقد يطلق اسم الساحر اليوم على اللاعب بالشموذة فى الأسهار وذلك من أسناف اللهو فلا ينبغى عد ذلك جناية .

## ﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَىٰ ٱلْمُلَكَّنِيْنِ بِيَا بِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُمَلِّمُكِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِيْنَةٌ فَلا تَكْفُرُ ﴾

يتبين أن ما موصولة وهو معطوف على قوله « مُلكِ سايان » أى وما تتادا الشياطين على ما أثرك على الملكين ، والمراد بما أثرل ضرب من السحر لكنه سحر يشتمل على كفر عظيم وتعليم الخصوع لنير الله مع الاستخفاف بالدنن ومع الإضرار بالناس كما ييناه آتفا فيكون عطفا على « ما تتالو » الذى هو صادق على السحر فمُطف ما أثرل عليه لأنه نوع منه أشد مما تتاده الشياطين الذن كانوا يعلمُونه الناس مع السحر الموضوع مبهم ، فالمطف لتنار الاعتبار أو التنبيه على أن أصل السحر مقتبس نما ظهر بيابل فى زمن هذن الملمَّمين وعطف شىء على قسه باعتبار تنار الفهوم والاعتبار وارد فى كلامهم كقول الشاعر ( وهو من شواهد النحو ) :

إلى الْمَك القَرْم وابنِ الهُمَا م ولَيثِ الكتيبة في الْمُزْدَحَم

وقيل أربد من السحر أخَنَ مما وضعته الشياطين على عهد سليان لأن غاية ما وصف به هذا الذى ظهر ببابل فى زمن هذين الملمين أنه 'يفرق بين المرء وزوجه وذلك ليس بكفر وفيه ....

والقراءة المتواترة المُلَكين بفتح لام الملكين وقرأه ابن عباس والضحاك والحسن وابن أُبْرَى بكسر اللام .

وكل هانه الوجوه تقتفى ثبوت نزول شىء على الملكين ببابل وذلك هو الذى يعنيه سياق الآية إذا فَصَّلت كيفية تعليم هدنين العلمين علم السحر .

فالوجه أن نوله « وما أنزل » عطف على«مُلك سابان,فهو معمول لتتاوا الذي هو بمدى تكذب فيكون الراد عدم صحة هذا الخبر أى ما تكذبه الشياطين على ما أنزل على المُكبن بنابل، أى ينسبون بعض السحر إلى ما أنزل ببابل . قال الفخر وهو اختيار أنى مسلم وأنكر أبو مسلم أن يكون السحر نازلا على الملكين إذ لا يجوز أمر الله به وكيف يتولى اللاتكة تعليمه مع أنه كفر أوفسق ، وقبل ما نافية معطوفة على ما كفر سلمان أى وما كفر سلمان أى وما كفر سلمان بوضع السحر كا يزعم الذي وضعوه ، ولا أنزل السحر على الملكين بيابل . وتعريف الملكين تعريف الجند بأن يكون الملكان معهودين لدى العارفين بقصة ظهور السحر ، وقد قبل إن هاروت وماروت بدل من الشياطين وأن المراد بالشياطين شيطانان وضاء السحر لناس ها هاروت وماروت على أنه من إطلاق الجمع على الشياطين من الملكون المناحة على الشياطين أكداً حضوا . الشي كقوله « فلول الملكين » كلاماً حشوا . المناح على المناحة المن

وعلى ظاهر هذه الآية إنسكال من أربعة وجوه : أحدها كون السحر مُنزّ لا إن حمل الإنزال على المعروف منه وهو الإنزال من الله ، الثانى كون المباشر الذلك ملكين من الملائكة على القواءة التوارة ، الشاك كيف يَجِمْعَ الملككان بين قولها بحن فتنة وقولها فلا تكفر فكيف يجتمع عصد الفتنة مع التحذير من الوقوع فهما ، الرابع كيف حصرا حلما في الانساف بأنهما فتنة قما هى الحكمة في تصديبها لذلك لأمهما إن كانا ملكين بكسر اللام فهما قد علما مضرة المكمر بدليل مهمها عنه علما مضرة المكمر بدليل مهمها عنه وعلما معني الفتنة بدليل قولها إنما نحن فتنة فلماذا تورطا في هذه الحالة .

ودفع هذا الإشكال برمته أن الإنزال هو الإيصال وهو إذا تعدى بعلى مل على إيصال من عاو واشمر ذلك في إيصال العلم من وحى أو إلهام أو نحوها ، فالإنزال هنا بمعنى الإلهام وبمنى الإيداع في المتل أو في الحلقة بأن يكون الملكان قد برعا في هذا السحر وابتسكرا منه أسائل وعلمها وتصاريفها وفروعها ، والظاهر بمندى أن ليس المراد بالإنزال إنزال السحر إذ السحر أمر موجود من قبل ولكنه إنزال الأمر العملكين أو إنزال الرحال الإنزال الإلمال الموجان الأول والتاني . ثم إن الحكمة من تعميم تعليمه أن السحرة في بابل كانوا انخذوا المحجود وسيلة تسخير العامة لهم في أبدائهم وعقولهم وأموالهم ثم تطلعوا منه إلى تأسيس عبادةالأسام والكواكر اكورةعوا الهم ملى المحرومة عنهم وناطقون بإرادة الآلهة غدت فساد عظهم وم والمكون بإرادة الآلهة غدر فعاد عظم وعمد الضلالة فأراد الله على متساد حكمته إنتاذ الخان من ذلك فأرسل

أو أوحى أو ألهم هاروت وماروت أن بكشفا دقائق هــذا الفن للناس حتى يصرك الناس كلهم فى ذلك فيعلموا أن السحرة ليسوا على ذلك وبرجع الناس إلى صلاح الحــال فاندفع الرجه الثالث . وأما الوجه الرابع فستعرف دفعه عند تفسير قوله «وما يعلمان من أحد » الآية .

وفى قراءة ابن عباس والحسن اللكيين بكسر اللام وهى قراءة صبيحة المدى فعدى ذلك أن ملكين كانا علمكان ببابل قد علما علم السحر . وعلى قراءة ضبح اللام فالأظهر فى تأويله أنه استمارة وأنهها رجلان صالحان كان حكا مدينة بابل وكانا قد اطلما على أسرار السحر التي كانت تأنهها السحرة بيابل أو ها وضما أصله ولم يكن فيه كفر فأدخل عليه الناس الكفر بند ذلك . وقيل هماملكان أنرلها الله تعالى الناس يعلما بهم السحر لكشف أسر ادالسحرة لأن السحرة كافرا رغمون أنهم آلمة أو رسل فكانوا يسخرون الهامة لهم فأداد الله تكذيبهم في مناسخ فى ذمن هاروت خاتو على جهة الابتلاء من الله لحلة فالعالى لا يتمله والعامى بيادر إليه وهو فاسد المناف على جهة الابتلاء من الله لخلة فالعالى لا يتمله والعامى بيادر إليه وهو فاسد المناف على جهة الابتلاء من الله لخلت فالعائم في ما الموت بالنهر بالح ولا يمنى فساد التنظير .

وبابل بلد قديم من مدن المالم وأصل الاسم باللغة الكلدانية باب إياد أى باب الله ورابل بلد قديم من مدن المالم وأصل الاسم باللغة الكرابية باب إيل وهو بلد كائن على صنعى الفرات بحيث يخترقه الفرات يقرب موضعه من موقع بلد الحلة الآن على بعد أحيال من ملتق الفرات والدجلة .كان من أعظم مدن المالم القدم بناها أولا أبناء نوح بعد الطوفان فيا يقال ثم توالى عليها اعتناء أصحاب الحشارة بحواطن المواقى فن زمن الملك المخروذ في الحيل الثالث من أبناء نوح ولكن ابتداء عظمة بابل كان في حدود سنة ٢٧٥٥ ثلاثة آلاف وسبمائة وخس وخمين قبل السيح فكانت إحدى عواصم أدبعة للسكة الكلمانيين وهي أعظمها وأشهرها ولم تزل هم ملوك الدولتين الدكلمانية والبساتين ومن الخبية والبساتين ومنابع المارف الأسيوية والمحائب من الأبنية والبساتين ومنابع المارف الأسيوية والمحائب السحرية وقد نسبوا إليها قديمًا الخر المعتقة والسحر قال

ستى الله أيام الصُّبا ما يسرها ويفعل فعل البابلي المتَّق (١)

ولاشتهار بابل عندالأمم القديمة بمعارف السحركما قدمنا في تعريف السحر صع جعل صلة الموسول قوله « أثرل على اللكين بيابل » إشارة إلى قصة يعلمونها .

وهاروت وماروت بدل من اللكين وها اسمان كلدانيان دخلهما تنيير التعريف لإجرائهما على خفة الأوزانالمربية، والظاهر أن هاروت معرب ( هاروكا ) وهو اسم القمر عند الكلدانيين وأن ماروت معرب (ما روداخ) وهو اسم المشتري عندهم وكانوا يعدون الكواك السيارة من المعبودات المقدسة التي هي دون الآلهة لا سما القمر فإنه أشد الكواكِ تأثيراً عندهم في هـذا العالم وهو رمز الأنْي، وكذلك المشترى فهو أشرف الكوا كبالسبعة عندهم ولعله كان رمز الذكر عندهم كماكان بعل عند الكنعانيين الفنيقيين . ومن المعلوم أن إسناد هذا التقديس للكواك ناشي ً عن اعتقادهم أنهم كانو من الصالحين القـدسين وأنهم بعـد موتهم رفعوا للماء في صورة الكواكب فيكون ( هاروكاً ) و ( ماروداخ ) قد كانا من قدماء علمائهم وصالحيهم والحاكمين في البلاد وهما اللذان وضما السنحر ولعل هذا وجه التعبير عنهما في القصة بالملكين بفتح اللام ولأهل القصص هنا قصة خرافية من موضوعات البهود في خرافاتهم الحديثة اعتاد بعض المفسرين ذكرها منهم اين عطية والبيضاوي وأشار المحققون مثل البيضاوي والفخر وابن كثير والقرطبي وابن عرفة إلى كذبهاوأ بهامن مرويات كعب الأحبار وقد وهرقبها بعض التساهلين في الحديث فنسبوا روايهما عن النبيء صل الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة بأسانيد واهية والعجب للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى كيف أخرجها مسندة للنبيء صلى الله عليه وسلم ولعلمها مدسوسة على الإمام أحمدأو أنه غره فيها ظاهر حال رواتها مع أن فيهم موسى بن جبير وهو متكلم فيه واعتذر عبد الحكم بأن الرواية صحيحة إلا أن المرويي راجع إلى أخبار المرد فهو باطل

<sup>(</sup>١) الذي ذكرة الواحدى وللمرى في نفسج البيت أنه أداد بالبابل الحمر وكنت رأيت في بعض كتب الأدب أن يعنى من ناظر الثنبي انتقد هذا الإطناب مع أنه كان يستطيع أن يقول سقاها خرا لا سيما وقد قال ما يسرها، قلت وقرينة كونه المراد وصفهالمتنى وهو من أوصاف الحمر، والعذر المنفي أنه أرادسقاها انه خرا كخمر بابل فلا ضير ف ذلك .

فى نفسه وروانه صادتون فيا رووا وهذا عذر قبيح لأن الرواية أسندث إلى النبيء صلى الله عليه وسلم قال ان عرفة فى تنسيره وقد كان الشيوخ يخطئون ان عطية فى هذا الموضع لأجل ذكره القصة و تقل بمضهم عن القرافى أدمال كما رحمالله أنكر ذلك فى حق هاروت وماروت.

وقوله «وما يعلمان من أحد» جملة حالية من هاروت وماروت ومانافية والتعبير بالمضارع لحكاية الحال إشارة إلى أن قولما لتعلمي السجر « إنما محن فتنة » قول مقارن لوقت التعليم لامتأخر عنه . وقد علم من هذا أنهما كانا معلين وطوى ذلك للإشفناءعنه بمضمون هاته الجلة فهو من إيجاز الحذف أو هو من لحن الخطاب مفهوم للناية .

وقوله « إنما تحن فتنه » الفتنة لفظ بجمع معنى مرج واضطراب أحوال أحد وتشتت باله بالخوف والخلطر على الانقس والأموال على غير عدل ولا نظام وقد تخصص وتعمم بحسبما تضاف إليه أو بحسب المتام يقال فتنة المال وفتنة الدين . '

ولما كانت هذه الحالة يختلف تبات الناس فيها بحسب اختلاف رجاحة عقولم وسبرهم ومقد مهم على حسن المخارج ممها كان من لوازمها الابتلاه والاختيار فكان ذلك من المانى التي بكنى بالفتنة عنها كثيرا والذلك تسامح بعض علماه اللغة فسر الفتنة بالابتلاه وجراء على ذلك قول الناس فتفت الذهب أوافقت إذا أذا بهما بالنار لتييز الردئ من الجيد وهذا الإطلاق إن لم يمكن مولدا فإن معنى الاختيار غير منظور إليه في فقط الفتنة وإنما النظور إليه ما في الإزابة من الاضطراب والمرج وقد سمى القرآن هاروت وماروت فتنة وقال «إن الذين فتنها المؤمنين والؤمنيات » وقال «لا يقتنكم الشيطان ». والإخبار عن أنفسهم بأنهم فتنة إخبار بلي في علمهما عنى من من ذلك أنهما كانا يصرحان أن ليس في علمهما عنى ممن الخير الإلهى وأنه فتنة عضة ابتلاء من الله لمباده في متدار عسكهم بديهم وإنما كنا فتنة والمن المسحرة حين نصوا التأثيرات للآلمة وقد علمت من ما عمل بعد فلا تمكنر » كا كثر السحرة حين نصوا التأثيرات للآلمة وقد علمت سرها . وفي هذا ما يضعف أن يكون المقصد من تمايمهما الناس السحر إظهار كذب السحرة الذين نسبوا أغسهم للألوهية أو النبوءة.

والذي يظهر في تفسير هذه الجملة أن قولهما « إنما نحن فتنة » قصر ادعائى للبالغة فجملا كثرة افتتان الناس بالسحر الذي تصديا لتعليمه بمنزلة انحصار أوسافيهما في الفتنة ووحه ابتدائهما لمن يعامانه سهده الجلة أن يبينا له أن هذا العلم في مبادئه يظهر كأنه فتنة وشر فيوشك أن يكنو متملمه عند مفاجأة تلك التعاليم إياه إذا كانت نفسه قد توطنت على اعتقاد فارتفهورخوارق العادات علامة على ألوهية من يظهرها، وقولها « فلا تسكفر » أى لا تعجل باعتقاد ذلك فينا فإنك إذا توغلت في معارف السحر علمت أنها معاولة لعلل من خصائص النفوس أو خصائص الأشياء فالثنتة تحصل لن يتمم السحر حين يرى ظواهره ومجالبه على أبدى السحرة ولن كان في مبدأ التعليم فإذا تحقق في علمه اندفت الفتنة فذلك معنى قولهما «فلات كذر » فالكفرهوالفتنة وقولها فلات كفر بمنزلة فلاندئت وقداندفع الإشكال الرابع المتقدم.

﴿ فَيَتَمَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا مُفَرَّقُونَ بِمِــ بَيْنَ ٱلْدُرْءُ وَزَوْجِهِــوَمَا لَهُ بِضَاَّرَيْنَ بهيـِمنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَمَاتُمُونَ مَايَضُونُهُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾

تفريع عما دل عليه قوله « وما يعلمان من أحد حتى يقولا » المقتضى أن التعليم حاصل فيتعلمون، والضمير فين فيتعلمون راجع لأحد الواقع فى حير النقى مدخولا لمن الاستغرافية فى قوله تعالى « وما يعلمان من أحد » فإنه بمعنى كل أحد فصار مدلوله جما .

قوله (ما يفرقون به يين المره وزوجه »إشارة إلى جزئى من جزئيات السجر وهو أفصى تأثيراته إذفيه التفرقة بين طرقى آصرة متينة إذ هى آصرة مودة ورحمة قال تعالى « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » فإن المودة وحدها آصرة عظيمة وهى آصرة المصدالة والأخرة وتعاريمهما : والرحمة وحدها آصرة منها الأبرة والبنوة ، فا ظنكم بآصرة جمت الأمرين وكانت بجعل الله تعالى وما هو بجعل الله فهو في أقصى درجات الإنقان وقد كان يشير إلى هذا المعنى شيخنا الجليل سالم أبو حاجب في قوله تعالى « وجعل بينكم مودة ورحمة » . وهذا التقريق يكون إما باستمال مفسدات لعقل أحسد الزوجين حتى يبغض زوجه وإما إلى الها المخيل والتمويهات والتميمة حتى يفرق بينهما .

وقوله « وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن ألله » جلة معترضة . وضمير « هم » عائد إلى أحد من قولهروما يمامان من أحد إلوقوعه في سياق النتي فيهم كل أحد من المتعلمين أى وما المتعلمون بضارين بالسحر أحداً . وهذا تنبيه على أن السحر لا تأثير له بذانه وإنما يختلف نأثير حيله باختلاف قابلية المسحور، وتلك القابلية متفاوتة ولها أحوال كثيرة أجملها الآية بالاستثناء من قوله إلا بإذن الله إلى يجمل الله أسباب القابلية لأتر السحر في بعض النفوس فهذا إجمال حسن مناسب لحال المسلمين الموجه إليهم السكلام لأنهم تخلقوا بتمثلم الله تعالى وقد تما المحافظة الله تعالى وقدرته وليس المقام مقام تفصيل الأسباب والمؤرات ولكن المقصود إبطال أن تكون السحر عالة ذائية وقواعد غير محوهة فالباء في قوله « يإذن الله » للملابسة .

وأصل الإذن في اللغة هو إباحة الفعل، واستأذن طلب الاذن في الفعل أو في الدخول للبيت وقد استعمله القرآن مجازاً في معنى التممكين إما بخلق أسباب الفعل الخارقة للعادة نحو قوله « وتبرى ً الأكمه والأبرص بإذني » وإما باستمرار الأسباب المودعة في الأشياء والقوى كقوله تمالى « وما أصابكم يوم التتى الجمان فبإذن الله » فقوله وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي إلا بما أعد الله في قابل السحر من استعداد لأن يضر به فإن هذا الاستعداد وإمكاذالتأثر مخلوق فيصاحبه فهو بإذن الله ومشيئته كذا قرره الراغب وهو يرجع إلى استعمال مما تستعمل فيه كلة إذن ( ومن هذا القبيل ونظيره لفظة الأمر في قوله تعالى «له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله» أي مما خلق الله من الأشياء التي تلحق أضرارها للناس وقد اشتهر هذا الاستعمال في لسان الشرع حتى صار حقيقة عرفية في معنى المشيئة والإرادة فينبغي أن يلحق بالألفاظ التي فرق المتكامون بين مدلولاتها وهي الرضا والحبة والأمر والمشيئة والإرادة ) . فليس المني أن السحر قد يضر وقد لا يضر بل المعنى أنه لا يضر منه إلا ماكان إيصال أشياء ضار بطبعها وقوله « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) يعني ما يضر الناس ضراً ۖ آخر غير التفرقة بين المرء وزوجه فضمير يضرهم عائد على غير ما عاد عليه ضمير يتعلمون والمني أن أمور السحر لا يأتى منها إلا الضر أي في الدنيا فالساحر لا يستطيع سحر أحد ليصير ذكيًّا بعد أنكان بليداً أو ليصير غنيًّا بعد الفقر وهذا زيادة تنبيه على سخافة عقول المشتغلين به وهو مقصد الآية وبهذا التفسير يكون عطف قوله «ولا ينفعهم بأسيساً لا تأكيداً والملاحظ في هذا الضر والنفع هو ما يحصل في الدنيا وأما حالهم في الآخرة فسيفيده قوله «ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » وقد أفادت الآية بجمعها بين إثبات الضر ونفي النفع الذي هو ضده مفاد الحصر كأنه قبيل ويتعلمون ما ليس إلا ضرا كقول السموءل وعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثى :

تسيل على حد الظّبات تلوسنا وليس على غير الظّبات تسيل وعدل عن صينة النصر لتلك النكتة المتقدمة وهى التنبيه على أنه ضر . وإعادة فعل يتعلمون مع حرف العطف لأجل ما وقع من الفصل بالجلة المعترضه .

﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱلشَّتَرَاهُ مَا لَهُ فِى ٱلاَّ خِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِنْسَ مَاشَرُواْ بعِياً فَنُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَمْلَمُونَ﴾\*\*\*

عطفعلى قوله «واتبدوا ماتناوا الشياطين» أى اتبدوا ذلك كاه وهم قد علموا إلخ والشعير لليهود تبعاً لضعير واتبدوا، أو الواو للحال أى ف حال أنهم تحقق علمهم ، واللام في لقد علموا ليجوز أن تكون لام القديم وهى اللام التي من شأمها أن بدخل على جواب القديم لبطة بالتميم ثم يحذفون القديم كثيراً استثناء لدلالة الجواب عليه دلالة الترامية لأنه لا ينتظم جواب بدون عباب . وبجوز أن تكون لام الابتداء ، وهى لام تعيد تأكيد التسم ويكثر على الم من تعيد تأكيد التسم ويكثر على في مدر السكارم فلذلك قبل لما لا الإعداء ، وهى لام تعيد تأكيد التسم ويكثر على مزيد التأكيم غير حريص على مزيد التأكيد كماكان ذكر إن وحدها في تأكيد الجله الاسمية أضف تأكيداً من الجمع على من يبيها وبين لام الابتداء لأشها أهاتا تأكيد . قال الرضى إن مواقع لام التسم في نظر الجمور هى كلها لامات الابتداء والكرفيون لا يثبتون لام الابتداء ويحلون مواقعها على معنى النسم المفذوف والخلاف في هذا متقارب ، واللام في قولهم إلى اشراع يجوز كونها لام قسم والاشتراء هو اكتساب شىء بيذل غيره ظاهن أشهم اكتسبوه ببذل إعامهم المبر عنه فها يقول بقوله المسمع ، والخلاق الحظ من الخير خاسة .

فنى الحديث « إنما يلبس هذا من لا خلاق له » وقال البميث بن حريث : ولست وإن قُربت يوماً ببائم خلاق ولا ديني ابتناء التحبب

وننى الخلاق وهو نكرة مع تأكيدالننى عن الاستغرافية دليل على أن تعاطى هذا السحر جرم كفر أو دونه فالذلك لم يكن لتعاطيه حظ من الخبر في الآخرة وإذا انتنى كل حظ من الحير ثبت الشركله لأن الراحة من الشر خير وهي حالة الكفاف وقد تمناها الفضلاء أو دونه خشية من الله تمالى .

قوله « ولبئس ما شروا به أنقسهم » عطف على ولقد علموا عطف الإنشاء على الخبر وشروايمدنى باعوا بممنى بذلوا وهو متابل قوله « لمن اشتراه » ومعنى بذل النفس هو التسبب لها فى الخسار والبوار .

وقوله « لو كانوا يُعلمون » مقتض لنني العلم بطريق لو الامتناعية والعلم النني عنهم هنا هو غير العلم المثبت لهم في قوله « ولقد علموا » إلا أن الذي علموه هو أن مكتسب السحر ماله خلاق فىالآخرة والذي جهلوه هنا هو أنالسحر شيء مذموم وفيه بجهيل لهم حيث علموا أن صاحبه لاخلاق له ولم يهتدوا إلى أن نني الخلاق يستلزم الخسران إذ ما بعد الحق إلا الضلال وهذا هو الوجه لأن لو كانوا يعلمون ذيل به قوله « ولبئس ما شروا به أنفسهم » خدل على أنه دليل مفعوله وبذلك يندفع الإشكال عن إثبات العلم ونفيه فى معلوم واحـــد بناء على أن العلم بأنه لاخلاق لصاحب السحر عين معنى كون السحر مذموما فكيف يعدون عير عالمين بدمه وقد علمت وجهه وهذا هو الذي تحمل عليه الآية . ولهم في الجواب عن دفع الإشكال وجوه أخرى أحدها ماذهب إليه صاحب الكشاف وتبعه صاحب المنتاح من أن المراد من نني العلم هو أنهم لما كانوا في علمهم كمن لا يعلم بعدم عملهم به نني العلم عنهم لعدم الاعتداد به أي فيكون ذلك على سبيل المهكم بهم . الثاني أن المراد بالعلم المنفي هو علم كون ما يتعاطونه من جملة السحر النهي عنه فكأنهم علموا مذمة السحر علماً كلياً ولم يتفطنوا لكون صنيعهم منه كما قالوا إن الفقيه يعلم كبرى القياس والقاضي والمفتي يعلمان صغراه وأن الفقيه كالصيدلاني والقاضي والمفتى كالطبيب وهذا الوجه الذي اخترناه . الثالث أن المراد لو كمانوا يعلمون مايتبعه من العذاب في الآخرة أي فهم ظنوا أن عدم الخلاف لا يستلزم العذاب وهذا قريب من الذي ذكرناه . الرابع أن المراد من العلم المنفي التفكر ومن المثبت العلم الغريزي وهذا وجه بعيد جداً إذلا يمكن أن يكون علمهم بأن من اكتسب السحر لا خلاق له علماً غريرياً فلو قيل العلم التصورى والعلم التصديق . وفي الجمع بين لقد علموا ولو كانوا يعلمون طباق عجيب.

وهنالك جواب آخر مبنى على اختلاف مداد ضمير ملموا وضميرى لوكانوا يسلمون فضمير لقد علموا راجع إلى الجن الذين يعلمون السحر وضميرا لوكانوا يعلمون راجعان إلى الإنس الذين تعلموا السحر وشروا به أغسهم، قاله قطرب والأخنش وبذلك صار الذين أثبت لهم العلم غير المنفى عميم . لهم العلم غير المنفى عميم .

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ۚ وَامْنُواْ وَاتَّمُواْ لَمَتُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَمْلُمُونَ ﴾ ١٥٥

أى لو آمنوا بمحمد وانتوا الله فإيقدموا على إنكار مابشرتبه كتبهم لكانت لهممثوبة من عند الله ومنوية الله خير من كل تقع حملهم على المكابرة .

وَلُو شَرَطِيةَ امْتَنَاهِيةَ افْتَرَنْ شَرَطُهَا ۚ أَنَّ مِعَ الذَّامُ الفَعَلَ اللَّاضِي في جَلَتُه على حَدْ قُولُ امرى ُ القيس :

ولو أنَّ ماأسمي لأدنى معيشة ي كنانى ولم أطلب قليل من المال

وأن مع صانها في على مبتداً عند جهور البصريين ومافي جلة الصلة من المسند والسند إليه أكل الفائدة فأغيى من الخبر . وقيل خبرها عذوف تقدره فابت أي ولو إعابهم فابت . وقوله أثو بة يترجع أن يكون جواب لو فانه مقرن باللام التي يكثر أقران جواب لو المثبت بها والجواب هنا جلة السرط لأن مثوبة الله فير سواء آمن البهود واتقوا أم لم يفعلوا. قال بعض النحاة الجواب عذوف أي لا تبيوا ومثوبة من عند الله خير روعمل عنه صاحب الكشاف فقال أوثرت الجلة الاحمية في جواب لو على الفلية لما في ذلك من العلالة الم الله في شات المولالة عن عند الله خير روعمل عنه على ثبات الثوبة واستقرادها كما عدل عن النصب إلى الرفع في سلام عليكم لذلك أه . ومماده أن تقدر الجواب لا تبيوا مثوبة من الله خيراً لهم مما شروا به أعسهم، أو لمتوبة بالنصب على أن مقدر بدل من فعله، و كيتما كان فالفعل أوبدله يدلان على الحدوث فلا دلالة له على الدواء والثبات .

ولما كان المتام يتتضى حصول الثوبة وثباتها وثبات الخيرية لها ليحصل مجموع معان عدل عن النصب المؤذن بالفعل إلى الرفع لأن الجلة الاسمية لا تقيد الحدوث بل الثبوت وينتقل من إفادتها التبوت إلى إفادة الدوام والنباث فدلالة الآية على ثبات المتوبة بالدول 
عن نصب المصدر إلى رفعه كما في سلام عليكم والحمد أنه ودلالهما على ثبات نسبة الخيرية 
المشئوبة من كون النسبة مستفادة من جملة المميية فصارت الجلة ممزلة جلتين لأن أسل المصدر 
الآن بدلا من فعله أن يدل على نسبة أننائه فلو قبل النوبة بالنسب المكان تقدوء لا تيبوا 
المصدر المرفوع لا نسبة فيه علم السامع أن التقدير لمنوبة لهم كما أنك إذا قلت سلاماً وحمداً 
علم السامع أنك تربد سلمت سلاماً وحمدت عمداء فإذا قلت سلام وحمد كان التقدير سلام 
منى وحمد منى، وهذا وجه تنظير الكشاف وقرينة كون هذا المصدر في الأصل منصوباً 
وقوعه جوابا للو المتأصل في النماية ، ثم إذا سمع قوله خير علم السلمع أنه خبر عن المثوبة بمد 
عوبها فاستفاد ثبات الخبرية ولهذا لم يسرض صاحب الكشاف لبيان إفادة الجلة ثبات 
الخبرية المشؤبة لأنه لصراحته لا يحتاج للبيان فإن كل جنة اسمية تدل على ثبات خبرها 
لمبتدئها .

ومهذا ظهرالترت لأن القصود من الإخبار عن القوبة بأنها خيراتها تثبت لهم لوآمنوا. وعندى وجه آخر وهو أن يقال إن قوله الثوبة من عند الله خيريدليل الجواب بطريقة التعريض فإنه لما جمل معاتا على قوله يؤرأنهم آمنوا وانقواء لم أن في هذا الخبر شيئاً بهمهم ولما كانت لو امتناعية ووقع في موضم جوامها جمة خبرية تامة علم السامع أن هذا الخبر

ممتنع ثبوته لمن امتنع منه شرط لو فيسكون تسكيلا عليهم وتمليحا محم .

وقد قبل إن لوللتمنى على حد لو أن لنا كرة. والتحقيق أن لو النى للتمنى هى لو الشرطية أشربت معنى التمنى لأن الممتنع يتمنى إن كان عبوباً ﴿ وَأَسُب شَى، إلى الإنسان مامنما ﴿ وَاستدل على هذا بأنها إذا جاءت التمنى أجيت جوابين جوابا منصوبا كجواب ليت وجوابا مفترنا باللام كجواب الامتناعية كفول المهل :

فلو نبش القار عن كليب فيخبر بالذنائب أي زر وبرم الششمين لفر عينا وكيف لقاء من محت القبور

فأجيب بقوله فيخبر وقوله لترعينا . والتمنى على تقديره مجاز من الله تعالى عن الدعاء للإبمان والطاعة أو تثنيل لحال الداعى لذلك بحال المتمنى فاستعمل له المركب الموضوع للتعنى أو هو مالو نطق به العربى فى هذا المتام لنطق بالتمنى على محو ما قبل فى قوله تعالى « لملكم تتقون » ومحوه . وعلى هذا الوجه يكون قوله اثوبة مستأنفا واللام للقسم .

والمثربة اسم مصدر أثاب إذا أعطى الثواب والثواب الجزاء الذى يعطى لخير المعلى ويقال ثوبـوأثـوبـعمنى أثاب فالثوبة على وزن الفعولة كالمصدونة والمشورة والمكروهة .

وقوله, لو كانوا يعلمون يشرط ثان محذوف الجواب لدلالة ماتقدم عليه وحذف مفعول يعلمون لدلالة لمتوبة من الله خير ، أى لوكانوا يعلمون مثوبة الله لما اشترواالسحر .

وليس تكرير اللفظة أو الجلة في فواسل القرآن بإيطاء لأن الإيطاء إنما يعاب في الشعر دون النثر لأن النثر إنما يعتد فيه عطابقة مقتضى الحال وفائدة هذا التكرير التسجيل عليهم بأنهم لا يغلمون ما هو النفع الحق

## ﴿ يُلَأَيْمًا ٱلَّذِينَ َعَامَتُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا ۚ وَقُولُواْ ٱلْظُــــرْنَا وَاسْمَنُواْ وَ لِلْسَكِلِغِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ ١٥٠

يتمين فى مثل هذه الآية (1) تطلب سبب ترولها ليظهر موقعها ووجه معناها فإن المهى عن أن يقول المؤمنون كلة لا ذم فيها ولا ستخف لا بد أن يكون لسبب وقد ذكروا فى سبب ترولها أن المسلمين كانوا إذا ألنى عليهم النبىء صلى الله عليه وسلم الشريعة والقرآن يتطلبون منه الإعادة والتأتى فى إلقائه حتى يفهموه ويسوه فكانوا يقولون له داعنا بالرسول الله أى لا تتحرج منا وارفق وكان النافقون من اليهود يشتمون النبىء سلى الله عليه وسلى فى خلواتهم سراً وكانت لم كلة بالمبرانية تشبه كلة راعنا بالمربية ومناها فى العبرانية سب وقل معناها لا سمت دعاء فقال بعضهم لبعض كنا نسب عجدا سراً فأعلنوا به الآن أو قلوا هذا وأرادوا به اسم فاعل من رعن إذا اتصف بالرعونة وسيأتى فكانوا يقولون هاته الكمة مع المسلمين ناون بها السب فكشفهم الله وأبطال محلهم بهمى السلمين عن قول هاته الكامة حتى يتمهى المسلمين عن

 <sup>(</sup>١) أى مثلها من الآيات التي نزلت في أحوال معينة ولم يشرح في أتنائها ما يضح عن سبب ترولها إمجازا واستثناء بهم المخاطبين جها يوم ترولها بالسبب الذي أوجب ترولها، فإذا لم ينقل السبب أن لم يحضره لم يعلم المراد منهما .

ومناسبة نزول هامه الآية عتب الآيات المتندمة في السحر وما نشأ عن ذمه أن السحر المتعاد والمتعاد المتعاد المتعاد والمتعاد عالم وهائه من أحوالهم عقب المتعاد من المتعاد وحددون بنية ما تبلها لاختلاف النرضين من أحوالهم وهائه لأن هدف و تأديب المؤمنين ثم يحد لمنا المتعاد والمتعاد والمتعاد والمتعاد والمتعاد والمتعاد والمتعاد المتعاد والمتعاد والمتعاد المتعاد والمتعاد والمتعاد المتعاد والمتعاد والمتعاد والمتعاد والمتعاد والمتعاد والمتعاد والمتعاد والمتعاد والمتعاد والمتابية وعمود كو ها يا أمها المتعاد والمتعاد علما والمتعاد المتعاد والمتعاد والمتعاد

وراعنا أمر من راعاء راعيه وهو مبالنة في رعاء رماه إذا حرسه بنظره من الحلاك والتلف وراعى مثل رمى قال طرفة \* خذول تراعى دربا بخنيلة \* وأطلق مجازاً على حفظ مصلحة الشخص والرفق به ومراقبة تعه وشاع هذا المجاز حين سار حقيقة عرفية ومنسه رعاك الله ودعى ذمامه، فقول السلمين للني وسلى الله عليه وسلم راعنا هو فعل طلب م وقولوا بالمعنى الجازى أى ارفق والمراقبة أى لا تتحرج من طلبنا وارفق بنا . وقوله انظرا » أبد لهم بقولهم « راعنا » كلة تساويها في الحقيقة والمجاز وعدد الحروف والقصود من أن يتدرع مها السكفار لأذى النبيء سلى الله عليه وسلم وهذا من ابنع البلاغة فإن نظرى المحقيقة بمنى حرس وصار بجازاً على تدبير المسالح، ومنه قول الفقهاء هذا من النظر ، فلا نظر لا من النظرة لا من النظر ، النظر لا من الانظار .

وقد دلت هذه الآية على مشروعية أصل من أصول الفقه وهو من أصول الذهب المالكي يلقب بسد الندائع وهي الوسائل التي يتوسل بها إلى أمر محظور .

وقوله تمالى « واسموا » أريد به سماع خاص وهو الوعى ومزيد التلقى حتى لا يحتاجوا إلى طلب المراهاة أو النظر وقيل أراد من اسموا امتثاوا لأوامر الرسول قاله ابن عطية وهو أظهر .

وقوله «وللكافرين عذاب ألم» التعريف للعهد والراد بالكافرين البهود خاسة أى تأديوا أنّم مع الرسول ولا تتأسوا باليهود في أقوالهم « فلهم عذاب ألم » والتعبير بالكافرين دون البهود زيادة في ذمهم وليس هنا من التدييل لأن الكلام السابق مع المؤمنين فلا يصلح ما بعده من تممم حكم الكافرين لتذييل ما قبله .

﴿ لِنَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَكِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ الْمُنْلِ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَالله يَخْتُصُّ بِرَاحَتِهِ مِنْ يَشَاءَ وَالله ذُو الْفَضْلِ الْمُظِيمِ ﴾ 105

فصله عما قبله لاختلاف النرضين لأن الآية قبله فى تأديب المؤمنين مع التعريض باليهود وهذه الآية لبيان حسد اليهود وغيرهم للمسلمين ووجه المناسبة بين الآيتين ظاهر لانحاد المآل ولأن الداعى للسب والأذى هو الحسد .

وهذه الآية رجوع إلى كشف السبب الذي دعا لامتناع البهود من الإبمان بالقرآن لما قبل لهم آمنوا بما آنزل الله فقالوا نؤمن بما أنزل علينا أى ليس الصادف لهم تمسكهم بما آنزل إليهم بل هو الحسد على ما أنزل على الذيء والمسلمين من خير ، فين أدلة ننى كون السارف لهم هو التصلب والنمسك بدينهم بقوله « قل قلم تتناون أبناء الله » وما تخلل ذلك ونشأ عنه من المجادلات وبيان إعراضهم عن أوامر دينهم واتباعهم السحر وبين الآن حقيقة الصارف عن الإيمان بالقرآن والموجب للشم وقول البهتان ليتخلص من ذلك إلى بيان النسخ

والود بضم الواو الحبة ومن أحب شيئاً تمناه فليس الود هو خصوص التمني ولا الحب

الموطة كاحقته الراغب . وذكر الذين كغرواهنادون البهود لقصد شحول هذا الحكم البهود وانصارى مما تمهيداً لما يأتى من ذكر حكمة النسخ ومن قوله « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » الآيات . ونبه بقوله « الذين كنروا من أهل الكتاب » دون ما يود أهل الكتاب على أنهم لم يتبعوا كتابهم لأن كتبهم تأمرهم باتباع الحق حيثا وجدوه وبالإعان بالنبيء المنفى على التورة ولا إخيل مواضع كثيرة فيها أخذ الليثاق على خلك فلما حدوا النبيء ملى الله عليه وسلم على النبوءة وحسدوا المسلمين فقد كفروا يما أحمات به كتبهم ومهذا تخاص الكلام إلى الجلح بين موعظة النصارى مع موعظة البهود .

ولما كان مااقتضاه الحال من التيمير بقوله « الذين كفروا من أهل الكتاب » قد يوهم كون البيان قيدا وأن الكافرين من غير أهل الكتاب لا يحسدون السلمين عطف عليه قوله « ولا الشركين » كالاحتراس وليكون جماً للحكم بين الجميع فيكون له حظ في الخميد لقوله فيا يأتى « ومن أظلم بمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » وقرأ الجمهور أن ينزل بقضديد الزاى مفتوحة والتمبير بالتغزيل دون الإنزال لحكاية الواقع إذ القرآن نزل مفتجا تسميل حفظه وفهمه وكتابته والتيمير على المكلفين في شرع الأحكام تدريجا . وقرأه ابن كثير وابن عمرو بتخفيف الزاى مفتوحة أيضا وذلك على أن نفي ودادتهم متعلق بمطلق إنزال الترآن سواه كان دفعة أو منتجا .

والخير النعمة والفضل ، قال النابنة \* فلست على خيرآناك بحاسد \* وأراد به هنا النبوءة وما أيدها من الوحى والقرآن والنصر وهو المبر عنه بالرحمة فىقوله « والله يختص رحمته ».

وقوله « والله يحتص برحته من يشاء » عطف على ما يود إنتسمنه أن الله أراد ذلك وإن كانوا هم لا يريدونه . والرحمة هنا مثل الخير المتزل عليهم وذلك إدماج للامتنان عليهم بأن ما نزل عليهم هو رحمة بهم ومعنى الاختصاص جملها لأحد دون غيره لأن أصل الاختصاص والتخصيص راجم إلى هذا المعنى أعنى جمل الحكم خاصا غير عام سواء خص واحدا أو أكثر ومغمول الشيئة بحذوف كما هو الشأن فيه إذا تقدم عليه كلام أو تأخر عنه أى من يشاء اختصاصه بالرحمة . والشيئة مى الإرادة ولما كانت إرادة الله تتعلق بالمراد على وفق علمه تعالى كانت شيئته أى إدادته جارية على وفق حكته التي هى من كيفيات علم الله تعالى فعى من التمات العلم عليها عند قوله تصالى ها بنه أن أن السابم الحكيم » فألله يحتص برحته من علم أنه حقيق بها لا سيا الرحمة المراد ممها النبوء قابل أما فهو يخلقه على صفاء سرية وسلامة فطرة مسالحة لتنقى إلوحى شيئاً فنبيكاً قابل الما فهو يخلقه على صفاء سرية وسلامة فطرة «الله يعز منا أن الله يخلق الله يما للنبوء تعنى أراده لها لخطر أمرها بخلاف غيرها من النبوءة حاصلة بالاكتساب الأن الله يخلق اللهوء تعنى أراده لها لخطر أمرها بخلاف غيرها من النبواة حكن الاكتساب كالسلاح والملم وغيرها فوب على الماليات على الله الله يخلق ومع هذا فلا بد لصاحبها من استعداد في الجلة ثم وراه ذلك التوفيق وعناية الله تعالى بعيده ولا كانت الاستعدادات لمراتب الرحمة من النبوءة فا دونها غير بادية للناس طوى بساط تفسيلها لتعذره ووكل إلى مشيئة الله التي لا لاتعملق إلا بما علمه واقتصته حكته سبحانه وفقاً بأنهام الخاطبين .

ونوله « والله ذو الفضل المظم» تدبيل لأن الفضل يشمل إعطاء الخبر والماملة بالرحمة، وتنبيه أعلى أن واجب مربيد الخبر التعرض لفضل الله تعالى والرغبة إليه فى أن يتجلى عليسه بصنة الفضل والرحمة فيتخلى عن الماصى والخبائث ويتحلى بالفضائل والطاعات عسى أن يحبه ربه وفى الحديث الصحيح «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة ».

## ﴿ مَا كَنْسَخْ مِنْ عَا يَةٍ أَوْ نُنْسِهَا كَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهاً ﴾

مناسبة هذه الآية للآيات تبلها أن البهود اعتدوا عن إعماضهم عن الإيمان بالنبي -سلى الله عليه وسلم بتولم « تؤمن بما أنزل علينا » وأرادوا به أبهم يكفرون بديره و هم في عدم ذلك يدعون أن شريمتهم لا تنسخ ويتولون إن محمداً وسف التوراة بأنها حق وأنه جاء مصدنا لما فكيف يكون شرعه مبطلا للتوراة ويموهون على الناس بما سموه البداء وهو نزوم أن يكون الله تعالى غير عالم بما يحسن تشريعه وأنه يبدو له الأمر ثم يعرض عنه ويسس خدل شريعة بشريعة . وقد قدمنا أن الله تعالى رد عليهم عدم وفضحهم بأنهم ليسوا متمسكين بشرعهم حتى يتصلبوا فيه وذلك من قوله « قل فل تقتبلون أنبناء الله من قبل » وقوله « قل إن كانت بكم الدار الآخرة » إلى توله « ذو اقصل العظيم » الذي أن العلة هي الحسد . فلما ين الرد من أهم الكتاب » إلى قوله « ذو اقصل العظيم » الذي أن العلة هي الحسد . فلما ين الرد عليم و ذلك كله أراد نقض تلك السفيحة أوالشبه التي راما ترويجها على الناس بمنم النسخ الذي والقصد الأصلى من هذا هو تملم السفيخ الشمن أصول الشرائع وهو أصل النسخ الذي يطرأهل شريعة بشريعة بشريعة بشريعة بشريعة بالمثال المناسب المنه و لكون هذا هو المقصد الأصلى عدل عن مخاطبة اليهود بالرد عليم ووجه الخطاب إليه السفين كا دل عليه قوله « ألم تم ملم و وعظته عليه بقوله « أم تربدون أن تسألوا رسولكم » ولقوله « ما نسخ من آية » ولم يقل من شريعة . وفي هذا إعراض عن مخاطبة اليهود لأن تعليم السلحة نظهر حكمة تغيير بعض الشرائم .

وقد ذكر بعض المفسر في لهاته الآية سبب نزول ، فعى الكشاف والمالم نزات لما قال البهود ألا نرون إلى محمد يأمم أصحابه بأمم ثم ينهام عنه، وفي تفسير القرطبي أناالبهود طعنوا فى تغيير القبلة وقالوا إن محمدا يأمم أصحابه بدى، وينهاهم عنه فماكان هذا القرآن إلا من جيته ولذلك يخالف بعضه بعضا .

وقرأ الجهور ننسخ بفتح النون الأولى وفتح السين وهو أسل مشارع نسخ، وقرأه ابن. عاص بضم النون الأولى وكسر السين على أنه مشارع أنسخ مهموزا بهمزة التعدية أى نأس بنسخ آية .

وما شرطية وأسلها الموسولة أشربت معنى الشرط فلذلك كانت اسماً للمشرط يستحق إعراب المفاعيل وتبين بمايشسر إبهامها وهى أيضاً توجب إبهاماً فىأزمان الربطلانالربطوهو التعليقات نيط بمبهم صاد مهماً فلا تدل على زمن معين من أزمان تعليق الجواب على الشرط وربطه به .

ولمِن آبة/بيان لما . والآية في الأصل الدليل والشاهد على أمر .

قال الحرث بن حلزة :

مَن لنا عنده مِن الخــير آيا تُ ثلاثٌ في كلِّهن القضاة

ووزمها فعلة بتحريك المين عند الخليل وعيهما ياء أو واو قلبت ألفا لتحركها وانتتاح ماقبلها والنسبة إليها آتي أو آوى . ثم أطلقت الآية على المحبرة لأمها دليل صدق الرسول قالمنال « وما رسل بالآيات إلا تخويفاً » . وتطلق الآية على القطمة من القرآن المشتملة على حكم شرعى أو موعظة أو نحو ذلك وهو إطلاق قرآنى قال تعالى « وإذا بدلنا آية مكان أو الشامام بما ينزل قانوا إنما أنت مفتر بل أكثر ممالايلمون» ويؤيد هذا أن من معالى الآتية في كلام العرب الأمازة التي يعطيها المرسل للرسول ليصدقه الرسل إليه وكافوا إذا أرسل إلى قومه بلمنبر أرسلوا وصاية أوخبرا مع رسول أرفقوه بأمازة يسمومها آية لاسها الأسير إذا أرسل إلى قومه بلمنبر رسالة كما فعل بالمسر القالم إلى قومه بلمنبر رسالة وأرسل إلى قومه بلمنبر رسالة وأرسل إلى قومه بلمنبر رسالة وأراد تحذيرهم بما يبينيه لمم أعداؤهم الذين أسروه فقال المرسول قل لهم كذا بآية ما أكات

أَلِكُنِي إليها عُمرَكُ اللهُ يافتي بَآية ما جاءت إلينا مَهاديا

ولذا أيضا سحوا الرسالة آية تسمية للشىء باسم مجاوره عرفاً . والمرأد بالآية هنا حكم الآية سواء أزيل لفظها أم أبتي <sub>ا</sub>لفظها لأن القصود بيان حكمة إيطال الأحكام لا إزالة ألفاظ القرآن .

والتسنخ إذالة الشيء بشيء آخر قاله الراغب، فهو عبارة عن إذالة صورة أو ذات وإثبات غيرها عوضها تقول نسخت الشمس الظل لأن شماعها أزال الظل وخلفه في موضعه ونسخ الظل الشمس كذلك لأن خيال الجسم الذي حال إين الجسم المستير وبين شماع الشمس الذي المراه قد خلف الشماع في موضعه ويقال نسخت مافي الخللية من التحول والعسل إلى خلية الحرى، وقد يطلق على الإزالة نقط دون تعويض كقولم نسخت الربح الأر وهلى الإثبات خلص وهو إثبات الزيل، وأما أن يطلق على مجرد الإثبات كلا أحسبه صحيحاً في الله والله والمحال المحتل المحتل حرف في صحيفتك إذ وجدوه إثباناً عضاً لكن هذا توهم لأن إطلاق خططت أمثال حروف في صحيفتك إذ وجدوه إثباناً عضاً لكن هذا توهم لأن إطلاق النسخة على عاكمة حروف الكتاب إطلاق عازي بالصورة أو تخيلية بتشبيه الحالة بحالة الشمة قال « انا كنا نستنسخ ما كنم تعملون » وقال « وفي نسختها هدى ورحة » وأما قولم من زيل الحروف من الكتاب الأصلى إلى الكتاب المنتسخ ثم جامت من ذلك النسخة قال « انا كنا نستنسخ ما كنم تعملون » وقال « وفي نسختها هدى ورحة » وأما قولم

الولد نسخة من أبيه فمجاز على مجاز . ولا يطلق النسخ على الزوال بدون إزالة فلا تقول نسخ الليل النهار لأن الليل ليس بأمر وجودى بل هو الظلمة الأصلية الحاصلة من انمدام الجرم

والراد من النسخ هنا الإزالة وإثبات العوض بدليل قوله نأت بخير منها أو مثلها وهو المعروف عند الأصولين بأنه رفع الحركم الشرعى بخطاب فخرج التشريع الستأنف إذليس بِرفع وخرج بقولنا الحكم الشرعي رفع البراءة الأصلية بالشرع المستأنف.

إذ البراءة الأصلية ليست حكماً شرعياً بل هي البقاء على عدم التكليف الذي كان الناس عليه قبل مجيء الشرع بحيث إن الشريمة لا تتمرض للتنصيص على إباحة المباحات إلا في مظنة اعتقاد تحريمها أو في موضع حصر المحرمات أو الواجبات، فالأول نحو قوله : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضـــــلا من ربكم » في التجارة في الحج حيث ظن السلمون تحريم التجارة في عشر ذي الحجة كما كانت عليه الجاهلية بعد الانصراف من ذی المجاز (۱) کاسیاتی ، ومثال التابی قوله تمالی « وأحل لکم ما وراء ذلکم »بعد ذکر النساء المحرمات وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم للحصر وجوب الإمساك في خصوص زمن النهاد . وفهم من قولهم في التعريف رفع الحكم أن ذلك الحكم كان ثابتاً لولا رفعه وقد صرح به بعضهم ولذلك اخترنا زيادة قيد في التعريف وهو رفع الحسكم الشرعي المعاوم دوامه بخطاب يرفعه ليخرج عن تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي المفتى بغاية عند انهاء غايته ورفع الحكم الستفاد من أمم لا دليل فيه على التكرار . وحيث تبينت حكمة نسخ الآيات علم منه حكمة نسخ الشرائع بمضما ببمض وهو الذى أنكروه وأنكروا كون الإسلام قد نسخ التوراة وزعموا أن دوام التوراة مانع من الإيمان بالإسلام كما قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهو أحوال: الأول بجيء شريعة لقوم مجيئاً مؤقتاً لمدة حياة الرسول المرسل بها

(١) ذلكأنالعرب كانوا إذا انصرفوا من سوق ذى المجاز ليلة النروية يحرمون البينع إلىانقضاء الحج قال النابغة يذكر ناقته :

> بذى الجاز ولم تحسس به ننما كادت تسافطني رحلي وميئرتي هل في مخيمكم من يشتري أدما من صوت حرمية قالت و قدظعنو ا لا تحطمنك إن البيع قد روما قالت لها وهي تسعى تحت لبتها

فإذا توفى ارتفعت الشريعة كشريعة نوح وإبراهيم وشريعة يوسف وشريعة شعيب قال تمالي « ولقد جاءكم يوسف » إلى قوله « إذا هلك قلم لن يبعث الله من بعده رسولا» وبق الناس في فترة وكان لسكل أحد يريد الاهتداء أن يتبع تلك الشريمة أو بمضها كما كانوا يتبعون شريعة إبراهيم فإذا جاءت شريعة بعدها فليست التانية بناسخة للأولى في الحقيقة ولكمها نسخ يخير الناس فى متابعتها الندى كان لهم فى زمن الفترة كما إذا كانت عبس مثلا يجوز لها اتباع شريعة إراهيم فلما جاءهم خالد بن سنان بشريعته تعين علمهم اتباعه . الثاني أن تجيء شريعة لقوم مأمورين بالدوام عليها كشرع موسى ثم تجيء بعدها شريعة ليست رافعة لتلك الشريعة بأسرها ولكنها ترفع بعض أحكامها وتثبت بعضا كشريعة عيسىفهذم شريعة ناسخة في الجلة لأنها تنسخ بعضاً وتفسر بعضاً، فالمسيح رسول نسخ بعض التوراة وهوما نص على نسخه وأما غيره فباق على أحكام التوراة فهو في معظمها مبين ومذكر ومفسركن سبقه من أنبياء بني إسرائيل مثل أشعياء وأرمياء وزكرياء الأول ودانيال وأضرابهم ولا يخالف هذا النوع نسخ أحكام شريعة واحدة إلا بكونه بواسطة رسول ثان . الثالث مجيء شريعة بمدأخري بحيث تبطل الثانية الأولى إبطالا عاماً بحيث تعد تلك الشريعة باطلة سواء في ذلك الأحكام التي نصت الشريمة الثانية فيها بشيء يخالف مافي الأولى أم فيما سكتت الشريمة الثانية عنه وهذا هو الإسلام بالنسبة لــا تقدمه من الشرائع فإنه رفع الشرائع كالها بحيث لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتلقى شيئا من الشرائع السالفة فيا لم يتسكلم الإسلام فيه بشيء بل يأخذ أحكام ذلك بالاستنباط والقياس وغير ذلك من طرق أصول الإسلام وقد اختلف في أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ لكن ذلك الخلاف ناظر إلى دليل آخر وهو قوله تعالى « فمهداهم اقتده » .

وقوله « أو نسمها » قرأه نافع وان عاص وعاصم وحمزة والكسائى ويعقوب وأبو جمعو وخلف ننسها بنون مضمومة فى أوله وبسين مكسورة ثم هاه . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ننسأها بنون مفتوحة فى أوله وبسين مفتوحة وبعدها همزة ساكنة ثم هاه فعلى قراءة ترك الهمز فهو من النسيان والهمزة للتعدية ومفعوله محذوف للمعوم أى ننس الناس إياها وذلك بأس النبىء صلى الله عليه وسلم بترك قرامها حتى ينساها المسلمون ، وعلى قراءة الهمز قالمنى أو نؤخرها أى نؤخر تلاومها أو نؤخر المعل بها والمراد إيطال العمل بقرامها أو بحكمها فكى عنه بالنس، وهو قسم آخر مقابل للنسخ وهو أن لا يذكر الرسول الناس بالممل بحكم مشروع ولا يأمر من يترك بقضائه حتى ينسى الناس العمل به فيكون ذلك إبطالا للحكم لأنه لو كان قائماً لما سكت الرسول عن إعادة الأمر به والم أقر تاركه عند موجب العمل به ولم أجدامانا مثالاً في القرآن ونظيره في السنة قول رسول ألله «لايمتم أحدكم جاره أن يضع خشبة فيجداره» عند من يقول إن النهى فيه للتحريم وهو قول أبي هريرة والذلك كان يذكر هدا الحديث ويقول على أمرية والذلك كان يذكر هدا الحديث ويقول على أمرية والذلك كان يذكر هدا الحديث ويقول على مرية والذلك كان يذكر هدا المحديث ويقول على المرام وحينائذ فالمنى بقاء الحكم مدة غير منسوخ أو بقاء الآية من القرآن مدة غير منسوخة . أو يكون المراد إنساء الآية بمن تأخير مجيئها مع إدادة الله تسالى وقوع ذلك بعد حين والاحابلات الفروضة في نسخ حكم من الشريعة كتأتى في نسخ شريعة بشريعة وإنسائها أو نسبًا .

وقوله « نات بخير مها أو مثلها » جواب الشرط وجمله جواباً مشعر بأن هذين الحالين وهما النسخ والإنساء أو النسء لا يفارقان حالين وهما الإتيان فى وقت النسخ ووقت الإنساء بشى. هو خير من النسوخ أو مئله أو خير من النسى أوالمنسوء أو مثله فالمأتى به مع النسخ هو الناسخ من شريعة أو حكم والمأتى به مع الإنساء من النسيان هو الناسخ أينساً من شريعة أو حكم أو هو ما يجىء من الأحكام غير ناسخ ولكنه حكم مخالف يتزل بعد الآخر والماتى به مع النس، أى التأخير هو ما يقارن الحكم الماق من الأحكام الساؤلة فى مدة عدم النسخ.

وقد أنجلت جهة الخبرية والثلية لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فتجده مراداً إذ الخبرية تكون من حيث الاشتهال على ما يناسب مصلحة الناس ، أو ما يدفع عنهم مضرة، أو ما فيه جلب عواف حميدة ، أو ما فيه ثواب جزيل ، أو ما فيسه رفق بالمسكلفيين ورحمة بهم فى مواضع الشدة وإن كان حملهم على الشدة قد يكون أكثر مصلحة . وليس المراد أن كل صورة من الصور المفروضة فى حالات النسخ والإنساء أو النسء هى مشتعلة على الخبر والمثل ما وإنما المراد أن كل صورة منهما لا تخلو من الاشتهال على الخبر منها أو المثل لها ظفلك جيء ،أو فى قوله « بخير منها أو مثلها » فعى مفيسدة لأحد الشيئين مسع جواذ الجحم .

وتحقيق هاته الصور بأيديكم ، ولنضرب لذلك أمثالا ترشد إلى المقصود وتغني عن البقية مع عدم النزام الدرج على القولُ الأصح فنقول : (١) نسخ شريعة مع الإتيان بخير منها كُنسخ التوراةوالإنجيل بالإسلام. ( ٢ ) نسخ شريعة مع الإتيان بمثلها كنسخ شريعةهود بشريمة صالح فإن لكل فائدة مماثلة للأخرى في تحديد أحوال أمتين متقاربتي الموائد والأخلاق فهود نهاهم أن يبنوا بكل ريع آية يمبثون وصالح لم ينه عن ذلك ونهى عن التعرض للناقة بسوء. (٣) نسخ حكم فى شريعة بخير منه مثل نسخ كراهة الخمر الثابتة بقوله « قل فيهما إثم كبير ومنافع » بتحريمها بتاتا فهذه الناسخة خير من جهة المصلحة دون الرفق وقد بكون الناسخ خيراً فى الرفق كنسخ تحريم الأكل والشرب وقربان النساء فى ليل رمضان بمد وقت الإفطار عندالنروب إذا نام الصائم قبل أن يتعشى بقوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم \_ إلى قوله \_ من الفجر » قال في الحديث في صحيح البخاري ففرح السامون بنزولها . (٤) نسخ حكم في الشريعة بحكم مثله كنسخ الوصية الوالدين والأقربين بتميين الفرائض والكل نافع للكل فى إعطائه مالا وكنسخ فرض خمسين صلاة بخمس صلوات مع جعل ثواب الخمسين للخمس فقد تماثلتا من جهة الثواب ، وكنسخ آية « وعلى الذين يطيقونه فدية طمام مساكين» بقوله تمالى « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » إلى قوله « وأن تصوموا خير لكم » فأثبت كون الصوم خيراً من الفدية . ( • ) إنساء بممنى التأخير لشريمة مع مجيء خير منها، تأخير ظهور دين الإسلام في حين الإتيان بشرائع سبقته كل واحدة منها هي خير بالنسبة للأمة التي شرعت لها والعصر الذي شرعت فيه فإن الشرائع تأتى للناس بما يناسب أحوالهم حتى يتهيأ البشر كامهم لقبول الشريعة الخاتمة التي هي الدين عند الله فالخيرية هنا ببعض معانبها وهي نسبية . (٦) إنساء شريعة بمعني تأخير مجيئها معارادة الله تمالى وقوعه بمدحين ومعالإتيان بمثلها كتأخير شريعة عيسى فى وقت الإتيان بشريعة موسى وهي خير منها من حيث الاشتمال على معظم الصالح وما تحتاج مراد مع الإنيان بكراهته أو تحريمه في أونات الصلوات فقط فإن الماني به خير من التحريم من حيث الرفق بالناس في حملهم على مفارقة شيء افتتنوا بمحبته . ( ٨ ) انساء شريعة بمعنى بقائبها غير منسوخة إلى أمد معلوم مع الإتيان بخبر منهما أى أوسع وأعم مصلحة وأكثر

ثوابا لكن في أمة أخرى أو يمثلها كذلك. (٩) إنساء آية من القرآن بمنى بنائها غير منسوخة إلى أمد معلوم مع الإنبان بخير منها في باب آخر أى أم مصاحة أو بمثلها في باب آخر أى مثلها مصاحة أو بمثلها في باب المخر أى مثلها مصاحة أو ثوابا مثل محرم الحجر في وقت الصلوات ويترل في تلك المدة تحريم السيع في وقت صلاحة الجمعة . (٩٠) نسيان شريعة بمنى المتحالات كشريعة آدم ونوح مع مثريعة موسى وشريعة إدريس مثلا وهي مثل شريعة موسى أفضل وأوسع وشريعة إدريس مثلا وهي مثل شريعة نوح . (٩١) نسيان حكم شريعة مع جيء خير مته أومثله، كان فيا نزل عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخس معلومات ثم نسيا معاقبات آية ﴿ وأخوات كم من الرضاعة » على الإطلاق والسكل منهائل في إثبات الرضاعة ولا مشتة على السكانين في رضعة أو عشر لتوب المتدار .

وقيل المراد من النسيان الترك وهو حينئذ يرجع معناه وصوره إلى معنى وصور الإنساء بمعنى التأخير .

والقصد من قوله تمالى « نأت بخبر ممها أو مثلها » إظهار منتهى الحكمة والرد عامهم بأمهم لا يهمهم أن تنسخ شريعة بشريعة أو حكم في شريعة بحكم آخر ولا يقدح ذلك في علم الله تمالى ولا في حكمته ولا ربوبيته لأنه ما نسخ شرعا أو حكماً ولا تركه إلا وهو قد عوض الناس ما هو أنقع لم منه حينتذأو ما هو مئله من حيث الوقت والحال ، وما أخر حكماً في زمن ثم أظهره بعد ذلك إلا وقد عوض الناس في إبان تأخيره ما يسد مسده بحسب أحوالهم ، وذلك مظهر الربوبيسة فإنه برب الخلق ويحملهم على مصالحهم مع الرفق بهم والرحمة ، ومراد الله تمالى ولأنوال كلها واحد وهو خفظ فظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على وجه يمهم أحوالهم من الاختلال بحسب المصور والأمم والأحوال إلى أن جاء بالشريعة الخاتمة وهى مراد الله تمالى من الناس ولذلك قال « إن الدين عند الله الإسلام » وقال أيضاً «شرع لكم من الدينما ومي به نوط» الآية .

والظاهر أن الإتيان بخير أو بمثل راجع إلى كل من النسخ والإنساء فيكون الإنيان بخير من النسوخة أو المنساة أو بمثالها وليس الكلام من اللف والنشر . فقوله تعالى « نأت بخير منها أو مثلها » هو إما إنيان تعويض أو إتيان تعزيز . ونوزيم هذا الضابط على الصور التقدمة غير عزيز . والمعنى إنا لم نترك الخلق فى وقت سدى . وأن ليس فى النسخ ما يتوهم منه البدا .

وفى الآية إيجاز بديع فى التقسيم قد جم هانه الصور التى سمتموها وصورا تنشق منها لا أسألكموها لأنه ما فرضت منها صورة بعد هذا إلا عرفتموها .

وعايقت منه التمر ولا ينبئي أن يوجه إليه النظر ما قاله بعض الفسرين في قوله تمالى 
« نسها » أنه إنساء الله تمالى السلمين للآية أو للسورة، أى إذهابها عن قلوبهم أو إنساؤه 
« نسها » أنه إنساء هلية والما فيكون نسيان الناس كلهم لها في وقت واحد دليلاها النسخ 
واستدلوا الذلك بحديث أخرجه العلمراني بسنده إلى أن عمر: قال قرأ رجلان سورة أقرأهما 
إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال لهم إنها بما نسخ وأنسى فالهوا عها، قال 
موسولاته صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال لهم إنها بما نسخ وأنسى فالهوا عها، قال 
عرف فقدها 
عمل كثير هذا الحديث في سنده سلمان بن أرقم وهو ضيف وقال ابن عطية هذا حديث منكر 
أغربه العلمراني وكيف خفي منه على أنمة المديث ، والمسجح أن نسيان النبي ما أراد الله 
نسخه ولم يرد أن يثبته قرآنا بائز ، أى لكنه لم يتم قالما النسيان الذي هو آقفق البشر قالني، 
معصومانه قبل التبليغ، وأما بدائتيلية وحفظ المسلمين له فجائز وقد روى أنه أسعط أية من 
سورة في السلاة فالم فرغ قاللاق لم لم تذكري قال حسيت أنها وضعقال لاولكي نسيها اهد

والحق عندى أن النسيان المارض الذي 'يَتذكر بعده جائز ولا محمل عليه الآية لمناهاته لفظاهر توله بما أو مثالها وأماالنسيان المستمر القرآن فأحسب أنه لا مجوز. وقوله « إلا ما شاء أنه » هو من باب التوسعة في الوعد وسيأتي بيان ذلك في سورة الأملى . وأماما ورد في محميح مسلم عن أنس عال كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول بيراء فانسيتها غير أنى حفظت منها لوكان لابن آدم وادبان من مال لابتني لها ثالتًا وما يملاً جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب اله فرو غرب وتأويله أن هناك سورة نسخت ترامها وأحكامها، ونسيان المسلمين لما نسخ لفظه من القرآن غير عجيب على أنه حديث غرب اه.

وقد دلت هذه الآية على أن النسخ واقع وقد اتفق علماء الإسلام على جواز النسخ ووقوعهولم يخالف ف ذلك إلا أبو مسلم الأسفها في عمد بن بحر فقيل إن خلافه لفظى وتفصيل الأدلة في كتب أسول الفقه وقد قسموا نسخ أداة الأحكام ومدلولاتها إلى أقسام: نسخ التلاوة والحكم ما وهو الأصل ومناوه عاروى عن أبي بكر كان فيا أنرل لارغبوا عن آبائكم فإنه كمر بكن فيا أنرل لارغبوا عن آبائكم فإنه كمر بكم أن رغبوا عن آبائكم والمناه التلاوة وهذا وافع لأن إبقاء التلاوة ويقدمنا والمنافخة الآية ومناله آبية أن يكن منسكم عشرون صابرون إلى آخر الآيات. ونسخ التلاوة وبقاء الحكم ومناده عا روى عن عمر كان فيا يثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها وعندى أنه لا فائدة في نسخ التلاوة وبقاء الحكم وقد تأولوا قول عمر كان فيا يثلى أنه كان يثلى بين الناس تشهيراً بحكم. وقد كان كثير من السحابة برى أن الآية إذا نسخ حكمها لالبيق كتابتها في المصحف في البخارى في التفسير قال ابناؤ بير قلت لديان «والذي يتوفون منكر ويبدون أزواجاً » نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها قال يا ابن أخي لا أغير شيئاً

## ﴿ أَمَّ نَمْنَمُ ۚ أَنَّ اللهُ عَلَىٰٓ كُلُّ شَيْءَ قَدْرُ ۖ أَمَّ نَمْنُمُ ۚ أَنَّالُهُ لَكُومُمُكُ ۗ ٱلسَّسَاطُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَسُكُمْ مِّن دُونِ اللهِ مِنْ وَثَلِقَ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾101

مسوق لبيان حكة النسخ والإتيان بالخير والمثل بياناً غير مفسل على طريقة الأسلوب الحكيم وذلك أنه بعد أن غرض التغنيه على أن النسخ الذى استبدوه وتذرعوا به لتكذيب الرسول هو غير مفارق لتعويض النسوخ بخير منه أو مئله أو تدرّيز البقى يمثله أريدان ينتقل من ذلك إلى كشف مايق من الشهة وهى أن يقول المشكر وماهى الفائدة في النسخ حتى يحتاج اللتحويض وكان مقتضى الظاهر أن يتصدى لبيان اختلاف المسالح ومناسبها للاحوال والأعصار ولبيان تفاصيل الخيرية والثابية في كل ناسخ ومنسوخ ولما كان التصدى لذلك أمراً لم تشيأ له عقول السامعين لدسر إدراكهم ممراتب المصالح وتفاوتها لأن ذلك مما يحتاج إلى تأسيل قواعد من أسول شرعية وسياسية، عدل بهم عن بيان ذلك وأجابت لهم المساحة بالحوالة على قدرة الله تعالى الذي لايشذ عنها ممكن مراد ، وعلى سعة ملك المشعر بعظيم علمه . وعلى حاجة المخلوفات إليه إذ ليس لهم رب سواه ولا ولى دونه وكنى بذلك دليلا على أنه يجملهم عاجه المخلوفات

على مصالحهم فى سائر الأحوال . ومما يزيد هذا المدول توجيهاً أن التصدى للبيان يفتح باب الجدال فى إثبات المصلحة وتفاوت ذلك بحسب اختلاف الغرائح والفهوم .

ولأن أسباب التشريع والنسخ أقسام منه ما ظهر وجهه بالنص فيمكن إفهامهم إلمه نحو قوله ( اعتباط المسلم) التنفيلة ولا تقربوا السيرة التنفيلة بعد قوله «لانقربوا السلاتوانني سكارى» الآية وتحوزوعلم أن فيسكم ضعفاً الآية . ومنها مايسسر إفهامهم إياه لأنه يحتاج إلى علم وتفصيل من شأن المشرعين وعلماء الأسول كالأشياء التى عرفت بالتياس وأسول التشريع . ومنها مالم يطلع على حكته فى ذلك الزمان أو فيا يليه ولما كان . معظم هانه التفاصيل يسسر أو يتعذر إفهامهم إياه وقع العدول المذكور .

واكون هاته الجلة تتنزل منزلة البيان للا ولى فصلت عنها .

والخطاب في تمل ليس مراداً منه ظاهره الواحد وهو النبيء صلى الله عليه وسلم بل هو إما خطاب لغير معين خارج على طريقة المجاز بتشبيه من ليس حاضرا للخطاب وهو الغائب منزلة المخاطب في كونه بحيث يصير مخاطباً لشهرة هذا الأمن والقصد من ذلك ليمم كل نحاطب صالح له وهو كل من يظن به أو يتوهم منه أنه لا يعلم أن الله على كل شيء قدير ولو بمدم جريانه على موجب علمه ، وإلى هذه الطريقة مال القطب والطيبي من شراح الكشاف وعليها يشمل هذا الخطاب ابتداء اليهود والمشركين ومن عسى أن يشتبه عليه الأمر وتروج عليه الشبهة من ضعفاء المسلمين، أما غيرهم فغنى عن التقرير فى الظاهر وإنما أدخل فيه ليسمع غيره. وإما مراد به ظاهره وهو الواحد فيكون المخاطب هو النبيء صلى الله عليه وسلم لكن المقصود منه المسلمون فينتقل من خطاب النبيء إلى مخاطبة أمته انتقالا كنائياً لأن علم الأمة من لوازم علم الرسول من حيث إنه رسول لزوماً عِرفياً فكل حكم تعلق به بعنوان الرسالة فالمرادمنه أمته لأن مايثبت له من الملومات فى باب المقائد والتشريع فهو حاصل لهم فتارة يراد من الخطاب توجه مضمون الخطاب إليه ولأمته وتارة يقصد منه توجه المضمون لأمته فقط على قاعدة الكناية في جواز إرادة المني الأصلي مع الكنائي، وهمهنا لا يصلح توجه المضمون للرسول لأنه لايقرر على الاعتراف بأن الله على كل شيء قدير فضلا عن أن ينكر عنه وإنما التقرير للائمة ، والمقصدمن تلك الكناية التعريض باليهود . وإنما سلك هذا الطريق دون أن يؤنَّى بضمير الجماعة المخاطبين لما في سلوك طريق الكناية من البلاغة والمبالغة مع الإيجاز في لفظ الضمير .

والاستفهام تقربری على الوجهين وهو شأن الاستفهام الداخل على الننى كا تقدم عند قوله « ألم أقل لكم إنى أهلم نحيب السهاوات والأرض » أى أنكم تعلمون أن الله قدير وتعلمون أنعمالك السهاوات والأرض بما يجرى فيهما من الأحوال، فهو ملكه أيضا فهو يصرف الخلق كيف يشاء . وقد أشار فى الكشاف إلى أنه تقريرى وصرح به القطب فى شرحه ولم يسمم فى كلام العرب استفهام دخل على الننى إلا وهو مراد به التقرير .

وقوله « ألم تعلم أن الله له ملك الساوات والأرض » قال البيضاوى : هو متنزل من الجلة التى قبله منزلة الدليل لأن الذى يكون له ملك الساوات والأرض لا جرم أن يكون قديرا على كل شىء ولذا فصلت هذه الجلة عن التى قبلها . وعندى أن موجب الفصل هو أن هاته الجلة بمنزلة الشكرير للأولى لأن مقام التقرير ومقام التوبيخ كلاهما مقام تسكرير لما به التقرير والإنسكار تعديدا على الخاطب .

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْطُلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلٍ مُوسَلَى مِن قَبْلُ وَمَنْ تينَبَدَّكِ ٱلْكُفْرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴾ ٥٠٠

أم حرف عطف مختص بالاستفهام وما في ممناه وهو التسوية (() فإذا عطف أحد مذر يُنِ مستفها عن تميين أحدها استفهاما حقيقيا أو مسوك بينهما في احتمال الحسول فهمي بممني أوالمناطفة ويسمبها النحاة متصلة، وإذا وقمت عاطفة جمّلةً دلت على انتقال من الكلام السابق إلى استفهام فقد على المنتقلة لا عالة لأن الاستفهامين اللذن قبلها في معنى الخبر لأمهما للتقرير كا تقدم إلا أن وقوعهما في سورة الاستفهام ولو للتقرير يحسن موقع لم بعدها كما هو الناسبة في هذا الانتقال تامة فإن القرير عا المقرير المنتفهام الذن يتدم الم الذي بدها فإن الورة الاستفهام ولو للتقرير يحسن موقع لم بعدها كما هو الناسبة في هذا الانتقال تامة فإن القرير

 <sup>(</sup>١) لأن التحقيق أن همزة القموية همزة استفهام تدل على استواء أمرين بمصنى استواء الجواب لو
 سأل سائل عن أحد أمرين .

الذى قبلها مرادمته التحذير من الناط وأن يكونوا كمن لا يعم والاستفهام الذى بعدها مرادمته التحذير كذلك والحذرمته فى الجميع مشترك فى كونه من أحوال البهود الذمومة ولا يصح كون أم هنا متضلة لأن الاستفهامين اللذين قبلها ليسا على حقيقهما لا محالة كانقدم

وقد جوز القزويني في الكشف على الكشاف كون أم هنا متصلة بوجه مرجوح وتبعه البيضاوى وتكفا لذلك مم لا يساعد استمال الكلام العربي، وأقوط عبد الحكم في حاشية البيضاوى فزعم أنب حلها على التصلة أرجح لأنه الأصل لا سيا مع أتحاد فاعل الفعلين التصافيين بأم ولدلاته على أتمم إذا سألوا سؤال قوم موسى فقد علموا أن الله على كل شيء قدر وإنما قصدوا التمنت وكان الجميع في غفلة عن عدم صاوحية الاستفهامين السابقين للحمل على حقيقة الاستفهامين السابقين للحمل

وقوله « ريدون » خطلب المسلمين لاعالة بقرينة قوله « رسولكم » وليس كونه المنتقلة بمرجع كون الخطابين اللذن قبله متوجهين إلى المسلمين لأن انتقال الكارم بعد أم المنتقلة يسمع بانتقال المخالب . وقوله « ريدون » يؤذن بأن السؤال لم يقع ولكنه ربما بأس في نفوس بمضهم أو ربما أنارته في تقوسهم شبه البهود في إكار هم النسم وإلقائهم شبمة البداء وكو ذلك مما قد يبعث بعض المسلمين على سؤال النبيء صلى الله عليه وسلم وقوله « كا سئل موسى » تشبية (جهه أن في أسئلة بني إسرائيل موسى كثيراً من الأسئلة الله التي تفضى بهم إلى الكفر كقولهم « اجمل لنا إلها كما لهم آلهة » أو من العجوفة كقولهم مثل ذلك . ويجوز كونه راجعا إلى أسئلة بني إسرائيل عما لا يعنيهم وعما يجر لهم المشقة مثل ذلك . ويجوز كونه راجعا إلى أسئلة بني إسرائيل عما لا يعنيهم وعما يجر لهم المشقة كقولهم ما لونها وما هم ، قال التغر : إن المسلمين كانوا يسألون النبيء سلى الله عليه وسلم عن أمور لا خير لهم في البحد عنها ليعلموها كما سأل البهود موسى اه . وقد ذكر غيره أسباباً أخرى النزواط التي كانت للشركين أن يجمل لم مثلها ونحو هذا مما هو مبنى على المناوله هو أمين على المنازوله عا هو مبنى على المنازوله هو أنكار التحديرى بدايل قوله هر ريدون » قصدا للوساية بالتنة بأنه ورسوله والوساية والتحدر لا يتتصان بدايل وله هو التحدر لا يتعمل بدايل وله هو العدون » قصدا للوساية والته ورسوله والوساية والتحدر لا يتعمل بدايل وله وله والمهم الموساية والتحدر لا يتعملون

وقوع الفعل بل يقتضيان عدمه . والمقصود التجذير من تطرق الشك فى سلاحية الأحكام النسوخة قبل نسخها لا فى صلاحية الأحكام الناسخة عند وقوعها .

وقوله « ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواه السيل » تدبيل للتحدر المسافى للدلالة على أن المحذو منه كفر أو يضمى إلى الكفر لأنه ينانى حرمة الرسول والتقة به وبحكم الله تعالى ، ويحتمل أن المراد بالكفر أحوال أهل الكفر أي لا تتبدلوا بآذابكم تقاد وبحكم الله تعالى وصلم في حديث الصحيحين: «فإنما أهلك عوائد أهل الكفر في سؤالهم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: «فإنما أهلك وإن لم تسكن كفرا شائع في ألفاظ الشريمة وألفاظ السلف كما قال جميلة بعد عبدالله بن أقتى روجة أباب بن قيس : إنى أكره الكفر تريد الزنا ، فإن ذكر جلة بعد جلة يؤذن بمناسبة بين الجلتين فإقالم يكن مدلول الجلتين واضح التناسب علم الخاطب أن هنالك مناسبة ومن إلجا المبليغ فيها تمل أن إلى الكثر معنى كلى عام يندرج تحته سؤالهم الرسول كما سأل ينو إسرائيل موسى فتكون قلك القضية كفرا وهو القصود من التذبيل المبرب من ضروب الممون في باب الإطناب بأنه تعقيب الجلة الأولى وزيادة فالتذبيل ضرب من ضروب المواطناب من حيث يشتمل على عادرج بحرج الأمثال لما فيه من محموم الحملة ووجز اللفظ الإطاف من أموم الحملة الأولى وزيد عليه بفائدة جديدة لها تعلق بفائدة الجديل وعاد المائية :

ولست ؛ مستبق أنما لا تُليمٌ على شمّد. أنَّ الرجال المهذب والمؤكد بجملة « ومن يتبدل الكفر بالإيمان » هو مفهوم جمّة « أم تربدون أن تسألوا رسولكم » مفهوم الجلة التي قبلها لا منطوقها فهى كالتذبيل الذي في بيت النابئة . والقول في تعدية فعل يتبدل مضى عند قوله تمالى « قال أنستبدلون الذي هو أدى بالذي هو خير » . وقد جعل قوله « فقد ضل » جوابا لمن الشرطية لأن المراد من الشلال أعظمه وهو الحاصل عند تعدل الكذ، بالاعان ولا شمة في كن الحياب متر تما عا الشرطة لا دلالا ، منك

الحاصل عقب تبدل الكفر بالإيمان ولا شبهة فى كون الجواب مترتبا على الشرط ولا يريبك فى ذلك وقوع جواب الشرط فعلا ماضيا مع أن الشرط إنما هو تعليق على المستقبل ولا اقتران الماضى بقد الدالة على تحقق المضى لأن هــذا استعمال عربى جيد يأتون بالجزاء ماضيا لقصد الدلالة على شدة رتب الجزاء على الشرط وتحقق وقوعه ممه حتى أنه عند ما يحصل مضمون الشرط بكون الجزاء قد حصل فكا أنه حاصل من قبل الشرط نحواتومن يحمل عليه غضبي الشرط بكون الجزاء حد حصل لمن قبل الشرط نحواتومن يحمل عليه غضبي لا يحصل إلا بعد حصول الشرط وهم يحملون قد علامة على هذا القصد ولهذا قالم خلا جواب ماض لشرط مضاوع إلا والجواب مقترن بقد حتى قبل إنفيز فلك ضرورة ولم يقع في القرآن كا نصعفون الجزاء من معنوان الجزاء من قبل وعلى من عمل أوقد تذكره الناس محول إن يسرق أنح له من قبل وعليه على المؤلف المؤلف تذكره الناس محول إن يسرق أنح له من قبل وعليه على فيكون تحقيق الجزاء في تقد من قالم المؤلف ا

والسواء الوسط من كل شيء قال بلعاء بن قيس:

عَشْيْتُه وهو في جَأْوًا، باسلة عَشْباً أصاب سواء الرأس فانفلقا

ووسط الطريق هو الطريق الجــادة الواضحة لأنه يكون بين بنيات الطريق التي لا تنهمي إلى الناية .

<sup>(</sup>١) ومثل هذا أن يكون الدرط والجزاء ماضين فإن ذلك بدل على أن الدي إن تحقق هذا تحقق هذا تحو إن كنت قلته فقد علته. ويقرب منه بحرى الجزاء جلة اسمية لدلالها على ثبوت مضمونها دون زمان أصلا تحو قوله دمن كان عدوا لجبريل فإنه نرله على قلبك » أى من يتحقق عداوته لجبريل فلشدم عداوته لأنه نرله وتحو قبل الشائر:

مَنْ صَدَّ عن نيرالها فأنا ابن قيس لا براح أى نلصد فأناللدوف التجاعة .

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتِلَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ اَمْدٍ إِيمَلِيكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنداً نَفْسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْكُوْقُ فَاعْفُوا وَاصْفَعُواْ حَمَّىٰ يَأْنِيَ اللهُ إِنْمُرْمِيانَ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُواْ الْسَلَوْةَ وَعَاتُواْ الزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِيدُوهُ عِندَ اللهِ إِنَّ اللهَ عِا تَمْمَلُونَ بَسِيرٌ 100

مناسبته لما قبله أن ما تقدم إخبار عن حسد أهل الكتاب وخاصة المهود منهم، و آخرتها شبخ . فجيء في هذه الآية بتصريح بمقهوم قوله « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب» الآية لأنهم إذا أبودوا بحيء هذا الدين الذي اتبعه السلمون فهم يودون بقاء من أسلم على كفره ويودون أن يرجم بعد إسلامه إلى الكفر . وقد استطرد بينه وبين الآية السابقة بقولهما نشيخ الآيات للوجوه المتقدمة . فلا جل فف فست هانه الجالة لكونها من المجلسة الذي قبلها بمنزلة البيان إذ هي بيسيان لنطوقها وللهومها ، وفي تفسير ابن عطية والكشاف وأسباب النزول للواحدي أن حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر أنيا بيت المدراس (') وفيه فنحاص بن عازورا، وزيد بن قيس وغيرها من المهود فقالوا لحذيفة وعمار « ألم تروا ما أسابكم يوم أحد ولو كنم على الحق ما هزمتم فارجوا إلى دينافهو خير و محن أهدى منكم » فردا عليهم وثبتا على الإسلام . والود تقدم في الآية السالفة .

وإنما أسند هذا الحكم أي الكثير منهم وقداً مند قوله «ما يود الذين كفروا من أهسل الكتاب» إلى جميعهم لأن تمنيهم أن لاينزل دين إلى المسلمين يستاز بم عنيهم أن يقيم المشركون دين البهود أو النصارى حتى يم ذلك الذين جميع بلاد العرب قلما جاء الإسلام شرقت لذلك مدورة جميعا فأما علماؤهم وأحبارهم فخابوا وعلموا أن ماسار إليه المسلمون خير بما كانوا عليه من الإشراك لأنهم مساروا إلى توجيد الله والإيمان بأنيائه ورسله وكتبه وفي ذلك إيمان يجوني وهيني وإن لم يتبعوا ديننا ، فهم لا يودون رجوع المسلمين إلى الشرك القديم لأن في مودة ذلك تمني الكثم وهو رضى به ، وأماعامة البهود وجهلتهم فقد بلغ بهم الحسد والغيظ

<sup>(</sup>١) المدراس بكسر الميم بيت تعليم التوراة لتلامذة اليهود .

إلى مودة أن رجع السلمون إلى الشرك ولا يبتوا على هذه الحالة الحسنة الوافقة لدين موسى في معظمه نكاية بالسلمين وبالنبيء سلى الله عليه وسلم قال تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا أنسيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطائموت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيبلا » وفي هذا المدنى المكتنز ما يدلكم على وجه التمبير اليردون إلى أمر سابق ولو قبل أن أو دادتهم أن يرجع السلمون إلى الشرك لأن اأرد إنما يكون إلى أمر السلمين إلى البهودية. وبه يظهر وجه بحرى كفارا معمولا لممهول ودكتير ليشار إلى أنهم بردون مصير المسلمين إلى البهودية. وبه يظهر وجه بحرى كفارا معمولا لممهول ودكتير ليشار إلى أنهم وهو الإشراك فايس ذلك من التمبير عن ما شدق ما ودوه بل هو من التمبير عن مفهوم ما ودوه . وبه يظهر أيضا وجه قوله تملل «من بعد ما تبين لهم الحق » فإنه تبثن أن ما عليه ملمون حق من جهة التوحيد والإيمان بالرسل بخلاف الشرك ، أو من بعد ما تبين لهم المسلمون حق من جهة التوحيد والإيمان بالرسل بخلاف الشرك ، أو من بعد ما تبين لهم المسلمون الله سلى الله عليه ما عليه مطاهم عليه ما عليه مطاهم عليه ما

و « لو » هنا بمعنى أن المصدرية ولذلك يؤول ما بمدها بمصدر .

و «حسداً » حال من ضميرروَدً)أى أن هـــذا الود لا سبب له إلا الحسد لا الرغبة في الكفر .

وقوله « من عند أقسمه » جىء فيه بمن الابتدائية للإشارة إلى نأصل هذا الحمد فيهم وصدوره بن قوسهم . وأكدناك بكامة عند الدالة على الاستقرار ليزداد بيانُ تمكنه وهو متملق بحمداً لا بقوله(ؤدةً).

وأَيْمَ أَمَرِ السَّلُمُونَ بِالنَّفُو وَالصَّفِحَ عَهُمْ فَي هذا اللوسَّع خاصة لأنَّ مَا حَكِي. عن أهل الكتاب هنا مما يُتبر غضب السلمين لشدة كراهيتهم للكفر قال تعالى « وكره إليكم الكفر» فلا جرم أن كان من يود لمم ذلك يعدونه أكبر أعدامهم فاما كان هذا الخبر مثيراً للنَّضب خيف أن يقتكوا بالمهود وذلك مالا بريده الله منهم لأن الله أواد منهم أن يكونوا مستودع عفو وحلم حتى يكونوا قدوة في الفضائل. والمغو ترك عقوبة الذنب. والصفح بفتح الصادمصدر صفح صفحاً إذا أعرض لأن الإنسان إذاأعرض عن شيء ولاد من صفحة وجهه، وصفح وجهه أي جانبه وعرضه وهو بجاز في عدم مواجبته بذكر ذلك الذنب أي عدم لومه وتثريبه عليه وهو أبلغ من العنوكا نقل عن الراغب ولذلك عطف الأمر به على الأمر بالدغو لأن الأمر بالدغو لا يستلزمه ولم يستغن باصفحوا لقصد التدريج في أمرهم بما قد يخالف ما تميل اليه أنفسهم من الانتقام تلطفاً من الله مم المسلمين في حلهم على مكارم الأخلاق.

وقوله « حتى يأتى الله بأمره » أى حتى يجىء ما فيه شفاء غليلكم قيل هو إجلاء بنى النضير وقتل فريظة، وقيل الأمر بتتال الكتابيين أو ضرب الجزية.

والظاهر أنه غاية سهمة للمفو والصفح تطعيناً لخواطر الأمورين حتى لا ييأسوا من ذهاب أذى المجرمين لهم بطلا وهذا أساوب مسلوك فى حمل الشخص على شىء لا يلائمه كقول الناس « حتى يقضى الله أمراً كان مفعولا » فإذا جاء أمر الله بترك المفو انتهت الغاية ومن ذلك إجلاء بنى النضير .

ولمل في قوله « إن الله على كل شيء قدر » تعليما للمسلمين فضيلة المفتر أى فإن الله قدر على كل شيء وهو يعفو ويصفح وفي الحديث الصحيح لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل يدعون له نداً وهو يرزقهم ، أو أراد أنه على كل شيء قدير فلو شاء لأهلكمهم الآن ولكنه لحكته أمركم بالفنو عنهم وكل ذلك يرجع إلى الالتساء بصنع الله تعلى وقد قبل إن الحكمة كلها هي التشبه بالخالق بقدر الطاقة البشرية . فجملة « إن الله على كل شيء قدير » ندير مسوق مساق التعليل. وجهة «فاعفوا واستعجوا» إلى قوله « وقالوا ان يدخل » تغريم مع اعتراض فإن الجلة المعرضة هي الواقعة بين جملين شديدتي الاتسال من يدخل المسوق له الكلام والاعتراض هو بحيء ما لم يسق غرض الكلام له ولكن يدخل المرض به علاقة وتكديلا وقد جاء التغريع بالماء هنا في معني تفريع الكلام على الكلام الم ولكن الكلام لا تعربع معنى المدلول على المدلول لأن معنى المفو لا يتغرع عن ود أهل الكتاب ولكن المعلوف اعتراضاً . وقد جوزه صاحب الكشاف عند قوله تعالى « فاسأنوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون » في صورة النحواء وجوزه ابن هشام في مغنى الليب واحتج له الذكر إن كنم لا تعلون » في صورة النحواء وجوزه ابن هشام في مغنى الليب واحتج له الذكر إن كنم لا تعلون » في صورة النحواء وجوزه ابن هشام في مغنى الليب واحتج له الذكر إن كنم لا تعلون » في صورة النحواء وجوزه ابن هشام في مغنى الليب واحتج له الذكر إن كنم لا تعلون » في صورة النحواء وجوزه ابن هشام في مغنى الليب واحتج له الذكر إن كنم لا تعلون » في صورة النحواء وحورة ابن هشام في مغنى الليب واحتج له

بقوله تعالى «فالله أولى بهما » على قول و نقل بمض تلامدة الرخشرى أنه سئل عن قوله تعالى في سورة عبس «إنها تذكرة في شاء ذكره فى صحف مكرمة » أنه قال لا يصح أن تكون جملة «فن شاء ذكره » اعتراضاً لأن الاعتراض لا يكون مع الفاء ورده صاحب الكشاف بأنه لا يصح عنه لمنافاته كلامه فى آية سورة النحل وقوله تعالى «وأقيموا السلاة وآتوا الثي كانه وكناه فالأمر بهما يستلزم الأمر بالدوام على ما أنتم عليه على طريق الكيابة .

وقوله« وما تقدموا لأنفسكم منخير تجدوه عندالله» مناسب للأمر بالثبات على الإسلام وللأ مربالدفروالصفح وفيه تعريض باليهودبأنهم لايقدرون قدر عفوكم وصفحكم ولكنه لا يضيع عند الله ولذلك اقتصر على قوله « عند الله » قال الحطيثة :

من يفعل الخير لا يمدم جوائزه لا يذهب المرف بين الله والناس

وقوله تعالى « إن الله عا تعملون بصير » تدبيل لما قبله والبصير العليم كما تقسده وهو كناية من عدم إضاعة جزاء الحسن والمسىء الأن العليم القدير إذا عمر شيئاً فهو برتب عليه ما يناسبه إذ لايدهله جهل ولايموزه عجز وفي هذا وعد لهم يتضمن وعيدا لنيرهم لأنهإذا كان بصيراً عا يعمل المسلمون كان بصيراً عا يعمل غيرهم .

﴿ وَقَالُواْ لَنْ يَتَذْخُلَ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ يَلْكَ أَمَا نِيْهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلَّدِقِيْنَ بَلِىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهُولِيْهِ وَهُوَ تُحْسِنُ فَلَهُرَا جُرُوعِنَدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يُحْزَنُونَ ﴾ 21

عطف على «ودكثير» وما بينهما من قوله « فاعنو واصفحوا » الآمة اعتراض كانقدم. والصمير لأهم الكتاب كامهم من البهود والنصارى بقرينة قوله بعده « إلا من كان هوداً أو نصارى » . ومقول القول مختلف باختلاف القائل فالبهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى خيم القرآن بين قولهما على طريقة الامجاز بجمع ما اشتركا فيه وهو ننى دخول الجنة عن المستنى منه المحذوف لأجل تقريق ما اختص به كل فريق وهو قوله « هوداً أو نصارى »

فكلمة أو من كلام الحاكى في حكايته وليست من الكلام الحكى فأو هنا لتقسيم القولين ليرجع السلم كل قول إلى قائله والتربية على أن أو ليست من مقولهم الحكى أنه لو كان مم مقولهم الحكى أنه لو كان مم مقولهم الانتخفى أن كلا الفريقين لائقة له بالنجاة وأنه يستقد إمكان مجاة خالفه والملام من حال أهل كل دين خلاف ذلك فإن كلامن اليهود والنسارى لا يشك في ضلال خالفه وهي أيضا قرية على تعيين كل من خبرى كان البقية الجلة الشتركة التي قالها كل فريق بأرجاع هوداً إلى مقول النسارى ، فأوهمها للتوزيع وهو ضرب من التقسيم الذي هو من فروع كومها لأحد الشيئين وذلك أنه إيجاز مركب من إيجاز المحد فلذف المستنقى منه ولجمع التوايين في فعل واحد وهو قالوا ومن إيجاز القصر لأن يعدف الم كانت الوقائم من التولين في فعل واحد وهو قالوا ومن إيجاز القصر لأن يعد قدما ثالثاً من أقسام بحباب حرف أو كانت أو تسيراً عن الحذوف بأقل عبارة فيفيني أن يعد قدما ثالثاً من أقسام الإعاز وهو إيجاز حذف وقصر مما .

وقد جعل القزويني في تلخيص الفتاح هاته الآية من قبيل اللف والنشر الإجالى أخذا من كلام الكشاف لقول صاحب الكشاف « فلف بين القولين ثقة بأن السلم يرد إلى كل فريق قوله وأمنا من الإلباس لما عم من التعادى بين الغريقين » قوله فلف بين القولين أراد به اللف الذي هو لقب للحصن البديمي السمى اللف والنشر ولذلك تطلبوا لهذا اللف نشراً وتصويرا اللف في الآية من قوله قالوا مع ما بينه وهو لف إجمالى بينه نشره الآتي بعده ولذلك لقبوه اللف الإجمالى . ثم وقع نشر هذا اللف يقوله "إلا من كان هوداً أو نصارى" فعلم من حوف أو توزيع النشر إلى ما يليق بكل فريق من الفريقين . وقال التفتراني في شرح الفتاح جرى الاستعمال في النفي الإجمالي أن يذكر فشره بكامة أو .

والهود جمع هائد أى متبع البهودية وقد تقدم عند قوله تمالى « إن الذين آمنوا والذين هادية هادية هادوا إلآية وجمع فائد وهي الحديثة التناج من الظباء والخيل والإبل ومنه أيضا عائط وعوط للمرأة التي بتيت سنين لم تلد. وطائل وحول ، وبازل ويزل ، وفاره وفره ، وإنما جاء صوداً جماً مع أنه خبر عن ضميره كان وهو مغرد لان من مفردا لفظاً ومراد به الجاعة فجرى شميره على مراعاة لفظه وجرى خبراً وضميرا على مراعاة المغي. والإشارة بتلك إلى القولة الصادرة منهم لن يدخل الجنة إلا من كان

هرداً أو نصارى كماهو الظاهر فالإخبار عنها بصيغة الجمع إما لأنها لما كانت أمنية كل واحد منهم صارت إلى أمانى كثيرة وإما إدادة أن كل أمانيهم كهذه ومعتادهم فيها فيكون من التشبيه البليغ .

والأمانى تقدمت في قوله لا يملمون الكتاب إلا أماني وجملة تلك أمانيهم معترضة.

وقوله إلى هاتوا برهانكم أمر بأن يجابوا مهذا والثلث فسله لأنه في سياق المحاورة كما تقدم عند قوله « قالوا أنجمل فيها » الآية وأن بإن الفيدة للشك في سدقهم مع القطع بعدم السدق لاستدراجهم حتى يطموا أنهم غير سادقين حين يسجزون عن البرهان لأن كل اعتقاد لا يقيم معتقده دليل اعتقاده فهو اعتقاد كاذب لأنه لو كان له دليل لاستطاع التعبير عنه ومن باب أولى لا يكون سادقاً عند من يريد أن يروج عليه اعتقاده .

ويلى إبطال لدعواجما . ويلى كلة يجاب سها المنني لإثبات نقيض الننى وهو الإثبات سواء وقت بعد استفهام عن ننى وهو الغالب أو بعد خبر منفى تحوراً يحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه بلَّ، وقول أبى حية الخيرى :

بخبرك الواشون أن لن أحبكم بلي وستور الله ذات المحارم

وقولهرمن أسلم، حملة مستأنقة عن بلي لجواب سؤال من يتطلب كيف نقض تمى دخول المجنة عن غير هذر للمن المنافقة عن غير هذن الفريقين أريد بها بيان أن الجنة ليست حكرة لأحد ولكن إنما يستحقها من أسلم ألح لأن قوله فله أجره هو في مسئيله دخول الجنة وهو جواب الشرط لأن من شرطية لا محالة . ومن قدر هنا فعلا بعد بلي أى يدخلها من أسلم فإنما أراد تقدر معني لا تقدر على إعراب إذلا عاجة التقدر هنا .

وإسلام الوجه لله هو تسليم الذات لأوامر الله تعالى أى شدة الامتثال لأن أسلم يمعنى ألتى السلاح وترك المتاومة قال تعالى فإن حاجة ك فقل أسلمت وجهى لله ومن انبعنى . والوجه هنا الذات عبر عن الذات بالوجه لأنه البعض الأشرف من الذات كما قال الشنفرى :

\* إذا قطعوا رأسي وفي الرأس أكثري (١) \*

<sup>(</sup>١) مصراع بيت وتمامه :

<sup>\*</sup> وغُودر عند اللتقَى ثَمَّ سارًى \*

ومن إطلاق الوجه على الذات قوله نمالى « وبيق وجه ربك دو الجلال والإكرام » . وأطلق الوجه على الحقيقة تقول جاء بالأمر على وجهه أى على حقيقته قال الأهشى : وأول الحكم على وجهه ليس قضاء بالهوى الجائر

ووجوه الناس أشرافهم ويجوز أن يكون أسلم بمدني أخلص مشتقاً من السلامة أى جعله سالةً ومنه إورجلا سلماً لرجاً.

وقوله,وهو محسن چيء به جملة حالية لإظهار أنه لا يغني إسلام القاب وحده ولا العمل بدون إخلاص بل لا مجاة إلا سهما ورحمة الله فوق ذلك إذ لا يخلو امرؤ عن تقصير .

وجم الضمير فى قوله ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون ًاعتباراً بعموم من كما أفرد الضمير فى قوله روجهه وهو محسن اعتباراً بإفراد اللفظ وهذا من تفنن العربية لدفع سآمة التكرار .

﴿ وَ فَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَبُسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىْشَىٰ ۚ وَفَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَبُسْتِ ٱلْهُودُ عَلَىٰ شَىٰ ۚ وَمُ مُ يَتْلُونَ ٱلْسَكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَمْلُمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحِنْكُمُ يَنْتُهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيلَدَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ١١٠

معطوف على قولهروقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ولاياة بيان أن المالك المجازئة ويان أن المالك المجازئة وأن دى المخالف للم بأنه ضال شنشنة قديمة فيهم يومون المخالفين بالصلال لمحرد المخالفة فقديمًا ما رمت المهود النصارى المسلال ورمت النصارى المهود يتله فلا تعجبوا من حكم كل فريق معهم بأن المسلمين لا يدخلون الجنة وفي ذلك إنحاء على أهل الكتاب وقطعين خلواطر المسلمين ودفع الشبهة عن المشركين بأنهم يتخذون من طعن أهل الكتاب في الإسلام حجة لانتسبم على مناوأته وتباتاً على شركهم .

والمراد من القول التصريح بالكلام الدال فهم قد قالوا هذا بالصراحة حين جا. وفد نجران إلىرسول الله سلى الله عليه وسلم وفيهم أعيان دينهم من النصاري<sup>(1)</sup> فلما بلغ مقدمهم

 <sup>(</sup>١) أخبران ينتج النون وكنون الجم قبيلة من عرب النين كانوا ينزلون قرية كبيرة تسمى نجران
 بين النين واليامة وهم على دين النصرانية ولهم المكنية اليانية للشهورة وهي كنيستهم الني ذكرها الأعنى
 ف شعره . وقند وفند وفند منهم على النبيء صلى الله عليه وسلم في سيتين رجلا عليهم انتا عشر نقيبا =

اليهود أنوهم وهم عند النبيء صلى الله عليه وسلم فناظروهم فىالدين وجادلوهم حتى تسابوا فكفر / اليهود بميسى وبالإنجيل وقالوا للنصارى ما أنتم على شىء فكنو وفد نجران بموسى وبالتوارة وقالوا لليهود لستم على شىء .

وقولم على شىء نكرة فى سنياق النغى والشىء الموجود هنا مبالغة أى ليسواعلى أمر يعتد به . فالشىء النغى هو الشىء العرفى أو باعتبار صفة محذوفة على حد قول عباس ان مرداس:

#### وقدَ كنت في الحرب ذا تُدْرَإ فلم أَعْطَ شيئًا ولم أُمنع

أى لم أعط شيئًا نافعًا مغنيًا بدليل قوله ولم أمنع ، وسئل رسول الله عن الكمان فقال ليسوا بشيء ، فالصيغة صيغة عموم والمراد بها في مجاري السكلام نني شيء يعتد به في الغرض الجاري فيه الكلام بحسب المقامات فعي مستعملة مجازا كالعام المراد به الخصوص أي ليسوا على حظ من الحق فالمراد هنا ليستُ على شيء من الحق وذلك كناية عن عدم صحة ما بين أيديهم من الكتاب الشرعي فكل فريق من الفريقين ركى الآخر بأن ما عنده من الكتاب لاحظ فيه من الخبر كما دل عليه قوله بمده « وهم يتلون الكتاب » فإن قوله « وهم يتلون الكتاب » جملة حالية جيء بها لمزيد التعجب من شأنهم أن يقولوا ذلك وكل فريق منهم يتلون الكتاب وكل كتاب يتلونه مشتمل على الحق لو اتبعه أهله حق اتباعه ولا يخلو أُهل كتاب حق من أن يتبعوا بعض ما في كتأمهم أو جل ما فيه فلا يصدق قولُ غيرهم أنهم ليسوا على شيء . وجيء بالجملة الحالية لأن دلالتها على الهيئة أقوى من دلالة الحال المفردة لأن الجُلة الحالية بسبب اشتمالها على نسبة خبرية تفيد أن ماكان حقه أن يكون خبرا عدل به عن الخبر لادعاء أنه معلوم اتصاف المخبر عنه به فيؤتى به في موقع الحال المفردة على اعتبار التذكير به ولفت الذهن إليه فصار حالاله . وضمير قوله « هم »عائد إلى الفريقين وقيل عائدإلى النصاري لأنهم أقرب مذكور . والتعريف في الكتاب جعله صاحب الكشاف تعريف. الجنس وهو يرى بذلك إلى أن المقصود أنهم أهل علم كما يقال لهم أهل الكتاب في مقابلة الأميين ، وحداه إلى ذلك قوله عقبه كذلك قال الذين لا يعلمون فالمعني أنهم تراجموا بالنسبة

<sup>=</sup> ورئيسهم السيد وهو عبد السيح . وأمين الوفد العاقب واسمه الأيهم وكات وفودهم في السنة الثانية من الهجرة .

إلى سهاية السلال وهم من أهل العلم الذي لا يلين سهم المجازفة ومن حقهم الإنساف بأن يبنوا مواقع الخطأ عند مخالفهم . وجعل ابن عطية التعريف للمهد وجعل المهود التوراة أى لأمها الكتاب الذي يقرأه الفريقان ووجه التحجيب على هذا الوجه أن التوراة هي أصل للنصرائية والأبجيل ناطق بحقيها فكيف يَسُوعُ للنصارى ادعاء أنها ليست بشيء كما فعلت نصارى بجران . وأن التوراة ناطقة بحجى، وسل بعد موسى فكيف ساغ المهود تكذيب دسول النصارى .

وإذا جمل الضمير عائدا للنصارى خاصة يحتمل أن يكون الممود التوراة كما ذكرنا أو الإنجيل الناطق بأحقية التوراة وفى يتلون دلالة على هذا لأنه يصير التحج مشربا بضرب من الاعتدار أعلى أنهم يترأون دون تدبر وهذا من الهمكم وإلا لقال «وهم يعلمون الكتاب » وجمدًا يتبين أن ليست هذه الآية واردة للانتصار لأحد الفريقين أو كليهما .

وقوله «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم » أى يشبه هذا القول قول فريق آخر 
غير الفريقين وهؤلاء الذين لا يعلمون هم مقابل الذين يتلون الكتاب وأديد بهم مشركو
العرب وهم لا يعلمون لأنهم أميّرون وإطلاق الذين لا يعلمون على المشركين وارد في القرآن
من ذلك قوله الآتى « وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية » بدليل قوله
«كذلك قال الذين من تبلهم مثل قولهم » يعنى كذلك قال اليهود والنصارى : والمسي هنا
أن المشركين كذبوا الأديان كالها اليهودية والنصرائية والإسلام والمقصود من التشبيه
تشوبه المشبه به بأنه مشابه لقول أهل الشلال البحت .

وهذا استطراد للإنحاء على الشركين فيا قابلوا به الدعوة الإسلامية أى قالوا المسلمين مثل مقالة أهل السلمين مثل مقالة أهل السكتين بمضهم لبعض وقد حكى الترآن مقالتهم في قوله ﴿ إِذْ قَالُوا مَا أَثْرُلُ الله الله على بشر من شيء ﴾ . والتشنيه المستفاد من الكاف في ﴿ كَذَلُك ﴾ تشبيه في الادعاء على أنهم ليسوا على شيء والتقدير مثل ذلك القول الذي قالته المهود والنساري قال الذين لا يعلمون ولحدًا يكون لنظ مثل قولهم تأكيد الما أؤاده كاف التشبيه وهو تأكيد يشير إلى أن الشابة بين قول الذي لا يعلمون ويين قول اليهود والنصاري مشامة تامة لأمهم لما قالوا ﴿ «ما أَثْرِلُ الله على بشر من شيء ﴾ قد كذّبوا اليهود والنصاري والمسلمين .

وتقديم الجار والمجرور على متملته وهو قال إما لمجرد الاهام بيبيان المائلة وإما لينى عن حرف المعاف في الانتقال من كلام إلى كلام إيجازا بديما لان مفاد حرف المعلف التشريك ومفاد كاف التشبيه انشريك إذ التشبيه تشريك في الصفة . ولأجل الاهمام أو لزيادته أكد قوله كذلك بقوله مثل قولم فهو صفة أيضا لممول قالوا المحذوف أى قالوا مقولا مثل نوالم ، ولك أن تجمل كذلك ثا كيدا لمثل قولم وتشير تقديمه من تأخير والأول اظهر ، وجوز صاحبالكشف وجاعة أن لا يكون قوله « مثل قولم » أو قوله « كذلك» تأكيداً للآخر وأن مرجع التشبيه إلى كينية القول وضهجه في صدوره عن هَوَى ، ومرجع المائلة في المائلة في كون على كلامه تكريرا في التشبيه من جهتين الدلالة على قوة التشابه .

وقولُه « فاقه يحكم بينهم » الآية جاء بالفاء لأن التوعد بالحكم بينهم يوم الفيامة وإظهار ما أكنته ضمائرهم من الهوى والحسد متفرع عن هذه المقالات ومسبب عنها وهو خبر مراد به التوبيخ والوعيد والضمير المجرور بإضافة بين راجع إلى الفرق الثلاث وما كانوا فيه يختلفون يم ما ذكر وغيره والجلة تدبيل .

﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْ كَنَ فِيهَا اشْمُهُ وَسَمَى فِي خَرَاجٍاً أُولئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِثِينَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِرْىٌ وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

عطف على « وقالت الدبود ليست النصارى على شى. » باعتبار ما سبق ذلك من الآبات الدالة على أفانين أهل الكتاب فى الجراءة وسوء المقالة أى أن نولهم هــــذا وما تقدمه ظلم ولا كظلم من منع مساجد الله وهـــذا استطراد واقع معترضا بين ذكر أحوال الدبود والنصارى لذكر مساوئ المشركين فى سوء تلقيهم دعوة الإسلام الذى جاء لهديهم ومجانهم. والاتعان نازلة فى مشركى المرب كا فى رواية عطاء عن ابن عباس وهو الذى يقتضيه قوله « أولئك ما كان لحم أن يدخلوها إلا خائمين » الآية كما حياتى وهى تشير إلى منع أهل مكة النبيء سيل أله عليه وسلم والسلمين من الدخول لمكة كما جاء فى حديث سعد من معاذ

حين دخل مكه خنية وقال له أبو جهل : ألا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد أويتم الصباء ، وتكرر ذلك في عام الحديبية .

وقيل نرات في بختصر ملك أشور وغزوه بيت المندس ثلاث غزوات أولاها في سنة ٢٠٦ قبل السيح زمن اللك مهوياةم ملك البهود سبى فها جما من شعب إسرائيل . والتانية بعد تمان سنين سبى فها رؤساء المملكة والملك مهواكين بن مهوياةم ومهب المسجد المقدس من جميع مقائسه وكنوزه . والتالمة بعد عشر سنين في زمن الملك صعفها فأسر الملك وصمل عينيه وأخرق المسجد الأفهى وجميع المدينة وسبى جميع بني إسرائيل وانترضت بذلك عملكة مهوذا وذلك سنة ٧٥ قبل المسيح وتسمى هذه الواقعة بالسبى التالث فهو في كل قد منع مسجد بيت المقدس من أن يذكر فيه اسم الله وتسبب في خرابه .

وقيل نرلت فى غزو طيطس الومانى لأورشايم سنة ٧٩ قبل السيع فغرب بين الندس وأحرق التوراة وترك بيت القد حرال الله أن بناه السلمون بعد فتح البلاد الشامية . وعلى هاتين الروابتين الأخيرتين لا تظهر مناسبة أن كوها عقب ما تقدم فلا ينبغى بناه التفسير عليهما . والوجه هو التدويل على الرواية الأولى وهي المأثورة عن ابن عباس فالناسبة أنه بعد مناسلة فيهم مع كل من جاءهم بما يخالف هواهم وكان قد أشار إلى أن الشركين شامهوهم متأسلة فيهم مع كل من جاءهم بما يخالف هواهم وكان قد أشار إلى أن الشركين شامهوهم من خير من دبكم » عطف الكلام إلى بيان ما تدرع عن عدم ودادة المشركين ترولالقرآن من يدر من دبكم » عطف الكلام إلى بيان ما تدرع عن عدم ودادة المشركين ترولالقرآن فين أن ظلمهم فى ذلك لم يبلغه أحد ممن قبلهم إذ منموا مساجد الله وسدوا طريق الهدى وحلوا بين الناس وبين زيارة المسجد الحرام الذى هو غرهم وسبب مكانتهم وليس هذا شأن طاب سلاح الخلق بل هذا شأن الحاسد المتناظ .

والاستفهام بمن إنكارى ولما كان أسل مَنْ أنها نكرة موسوفة أشربت معنى الاستفهام وكان الاستفهام الإنكارى فى معنى النفى صار الكلام من وقوع النكرة فى سياق النفى فلذلك فسروه بمعنى لا أحد أظهر . والظلم الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه بمــا لا برضى به ويطلق على وضع الشيء في غير ما يستحق أن يوضع فيه والمغنيان صالحان هنا .

وإيما كانوا أظلم الناس لأبهم أنوا بظلم عجيب فقد ظلموا السلمين من السجد الحرام وهم أحق الناس به وظلموا أنقسهم بسوء السممة بين الأم

وجُمعَ المساجدُ وإن كان الشركون منعو: الكعبة فقط إما للتعظيم فإن الجمع بجيء للتمظيم كُتُولِهِ تِمالَى « وقوم نوح لما كُذَبِرَ رَسَلُ أَعْرَفِناهُم » ، وإما أَلَا فيه من أما كن العبادة وهي البيت والمسجد الحرام ومقام إراهيم والحطيم ، وإما لما يتصل به أيضا من الخيف ومني والشعر الحرام وكلها مساجد والإضافة على هذه الوجوه على معنى لام التعريف المهدى، وإما لقصد دخول جميع مساجد الله لأنه جم تعرف بالإضافة ووقع في سياق منع الذي هو في معنى النفي ليشمل الوعيد كل مخرب لسجد أو مانع من العبادة بتعطيله عن إقامة العبادات ويدخل المشركون في ذلك دخولا أوليا على حكم ورود العام على سبب خاص والإضافة على هذا الوجه على معنى لام الاستغراق ولمل ضمير الجُم النصوب في قوله « أن يدخلوها » يؤيد أن المراد من النساجد مساجد معلومة لأن هذا الوعيد لا يتعدى لكل من منع مسجدا إذ هو عقاب دنيوي لا يلزم اطراده في أمثال المعاقب . والمراد من المنع منعُ العبادة في أوقاتها الخاصة بها كالطواف والجماعة إذا قصد بالمنع حرمان فريق من التأهلين لها منها . وليس منه غلق الساجد في غير أوقات الجماعة لأن صلاة الفذ لا تفضل في السجد على غيره ، وكذلك غلقها من دخول الصبيان والمسافرين للنوم ، وقد سئل ابن عرفة في درس التفسير عن هذا فقال : غلق إب المسجد في غير أوقات الصلاة حفظ وصيانة ا ه . وكذلك منع غير المتأهل لدخوله وقد منع رسول الله المشركين الطواف والحج ومنع مالك الكافر من دخول المسجد ومعلوم منعُ الْجَنْبِ وِالْحَائْضِ .

والسمى أسله الشي ثم صار بجازا مشهورا في النسب القصود كالحقيقة المرفية بحو «ثم أدر يسمى » ويمدى بني الدالة على التعليل نحو : سعيت في حاجتك فالمنع هنا حقيقة على الرواية الأولى المتقدمة في سبب النرول والسمى بجاز في النسب غير القصود فهو مجاز على مجاز، وأما على الروايتين الأخريين فالنع مجاز والسمى حقيقة لأن بخنصر وطيطس لم يمنعا أحدا من الذكر ولكنهما تسببا في الخواب بالأمر بالتخريب فأفضى ذلك إلى المنع وآل إليه . وقوله «أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائتين» جلة مستأنمة تمنى عن سؤال ناشى. عن قوله « من أظلم » أوعن قوله « سمى » لأن السام إذا علم أن فاصل هذا أظلم الناس أو سمع هـذه الجرأة وهى السمى فى الخواب تطلب بيان جزاء من اتصف بذلك أو فعل هـذا . ويجوز كونها اعتراضا بين من أظلم وقوله لحم فى الدنيا خزى».

والإشارة بأوائك بمد إجراء الأوصاف الثلاثة عليهم للتنبيه على أنهم استُحضروا بتلك الأوصاف ليُخكّر عنهم بمد تلك الإشارة بخيره جديرون بمضمونه على حد ما تقدم في «أولئك على هدى من ربهم» وهذا بدل على أن المقصود من هذه الجل ليس هو بيان جزاء فعلهم أو التُحدير منه بل القصود بيان هاته الحالة المجيبة من أحوال المشركين بعد بيان مجائب أهل الكتاب ثم يرتب العقاب على ذلك حتى تما جدارتهم به وقد ذكر لهم عقوبتين دنيوية وهى العذاب المظم .

ومدى « ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائيس » أنهم لا يكون لهم بعد هذه الفائة أن يدخلوا نلك المساجد التى منعوها إلا وعم خائفون فإن ما كان إذا وقع أن والمسارع في خبرها تدل على نني المستقبل وإن كان الفظ الناخى وأزهده هي التي تسترعند عبى و خبرها تدل على نني المستقبل وإن كان الفظ المعنبم فلا إشمار لهذه الحجلة بخشى . واللام في قوليم لهم الاستحقاق أي ما كان يحق لهم الدخول في حالة إلا في حالة الخوف فهم حقيقون بها وأحرباء في علم الله تعالى وهذا وعيد بأنهم قدر الله عليهم أن ترفع أيديهم من التصرف في المسجد الحرام وشمائر الله هناك وتمير للمسلمين فيكونوا بعد ذلك لا يدخلون المسجد الحرام إلا خاتفين ، ووعد للمؤمنين وقد مدق الله وعلم من دخل المسجد الحرام فهو آمن قدخله الكثير منهم مذهورين أن يؤخذوا بالسيف قبل دخولهم .

وعلى تفسير « مساجد ألله » بالمعوم يكون توليهما كان لحم أن يدخارها. أى منعوا مساجد الله في حال أنهم كان ينبغي لحم أن يدخلوها خاشمين من الله فيفسر الخوف بالخشمية من الله فالذلك كانوا ظالمين بوضع الجبروت في موضع الخصوع فاللام على هذافي قوله ما كان لهم للاختصاص وهذا الوجه وإن فرضه كثير مل الفسرين إلا أن مكان اسم الإشارة المؤذن بأن ما بدد ترب عما قبله ينافيه لأن هذا الابتناء متقرر وسابق على النع والسمى في الخراب.

وقسوله «لهم في الدنيا خزى» استثناف ثان ولم يعطف على ما قبله ليكون مقسودا بالاستثناف اهماما به لأن المطوف لكونه تابعا لا يهتم به السامعون كالاهمام ولأنه يجرى من الاستثناف الذي قبله بجرى البيان من المبين فإن الخزى خوف والخزى الذل والهموان وذلك ما نال سناديد المشركين يوم بدر من التمتل الشنيع والأسر ، وما نالهم يوم فتح مكم من خزى الامهزام . وقولة ولم في الآخرة عذاب عظم عطفت على ما قبلها لأمها تتميم لها إذ المتصود من مجموعها أيام عذاين عذابي في الدنيا وعذابا في الآخرة .

وعندىأن ُزول هذه الآية مؤذن بالاحتجاج على الشركين من سببانصراف النبيء عن استقبال الكعبة بعد هجرته فإن منمهم المسلمين من المسجد الحرام أشد من استقبال غير الكعبة فى الصلاة على حد قوله تعالى«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكمربه والمسجد الحرام وإخراج أهله منهأ كبر عندالله».

# ﴿ وَلَيْهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَماَ تُوَلُّواْ قَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّاللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيم

لما جاء بوعيدهم ووعد المؤمنين عطف على ذلك تسلية المؤمنين على خروجهم من مكة ونكاية الشركين بفسخ ابتهاجهم بخروج المؤمنين منها وانقرادهم هم بجزية جوار الكعبة . فين أن الأرض كامها لله تعالى وأشها ما نقاضات جهائها إلا بكونها مظنة التقرب إليه تعالى وتذكر نعمه وآياته المظيمة فإذا كانت وجهة السائن نحو مرافقات الله تعالى فأبنا تولى فقد صادف رضى الله تعالى وإذا كانت وجهته الكفر والنوود والظلم فحا يغنى عنمه المياذ بالمواضع المتعدسة بل هو فيها دخيل لا يلبث أن يقلع منها قال تعالى « وما كانوا أولياء والراؤه إلا المتقون » وقال صلى الله عليه وسلم في بنى إسرائيل : محن أحق بموسى منهم.

فالراد من « الشرق والغرب » فى الآية تصبح جهات الأرض لأمها تنقسم بالنسبة إلى مسير الشهدة إلى مسير الشهدة إلى مسير الشهد قسمين قسم يقدي في حيث تغرب وهو تقسيم اعتبارى كان مشهورا عند التقدمين لأنه المبيى على المشاهدة مناسب لجميع النساس وانتقسيم الدائى للأرض هو تقسيمها إلى شمالى وجنوبى لأنه تقسيم ينبنى على اختلاف آثار الحرارضية .

وقد قبل إن همدة الآية إذن الرسول سلى الله عليه وسلم بأن يتوجه في السلاة إلى أية جهة شاء ، ولعل مراد همدة الغائل أن الآية تشير إلى تلك الشروعية لأن الظاهم أن الآية نزلت فبيل نسخ استقبال بيت المقدس إذ الشأن توالى نزول الآيات وآية نسخ الفبلة قويبة الموقع من هذه ، والوجه أن يكُونَ مقصد الآية عاما كما هو الشأن فتشمل الهجرة من مكة والانصراف عن استقبال الكعبة .

وتقديم الظرف للاختصاص أى أن الأرض لله تمالى فقط لا لهم، فليس لهم حق فى منع شىء منها عن عباد الله المخلصين .

و « وجه الله » يممى الذات وهو حقيقة لنوية تقول: لوجه زيد أى ذاته كما تقدم عند قوله « من أسلم وجهه لله » وهو هنا كناية عن عمله فحيث أمرهم باستقبال بيت المقسدس فرضاه منوط بالامتثال لذلك. وهو ايضاً كناية رخرية عنرضاه بهجرةالمؤمنين في سبيل الدن لبلاد الحبشة ثم للمدينة ويؤيد كون الوجه بهذا المدى قوله فى التذبيل « إن الله واسم عليم » نقيل « واسم علم المنود « واسم علم المنود « واسم علم » نقيل لمدلول « ولله المشرق والمغرب » والمراد سعة ملكة أو سعة تيسيره والمقسود عظمة الله وأنه لا جهة له وإنما الجمات التى يقصد منها دخى الله تقضل غيرها وهو عليم بمن يتوجه لقصد مرضاته وقد فسرت هذه الآية بأنها المراد بها القبلة فى الصلاة .

### ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللّٰهُ وَلَدًا سُبَعْلَنَهُو بَلِ لَهُو مَا فِي ٱلسَّمَا َٰكِاتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ فَلَغِنُونَ﴾ 14

الشبير المرفوع بقالوا عائد إلى جميع الفرق الثلاث وهى اليهود والنسارى والذين لا يملمون إشارة إلى ضلال آخر اتفق فيه الفرق الثلاث، وقد قرى " بالواو وقالوا على أنه معطوف على قوله «وقالت اليهود» وهى قراءة الجمهور . وقرأه اين علم بدون واو عطف وكفلك ثبتت الآية فى المسحف الإمام الموجه إلى الشام فتكون استثناقا كأنَّ السامم بعد أن سم ما سم، من عجائب هؤلاء الفرق الثلاث جما وتفريقا تسبى له أن يقول لقد أسمستا من مساويهم عجبا فهل انتهت مساويهم أم لهم مساو أخرى لأن ما سمعناه مؤذن بأنها مساو لا تصدر إلا عن فطر خيئة . وقد اجتمع على هذه الصلالة الفرق الثلاث كما انتقوا على ما قبلها، فقال البهود عمير ابن أف فتسكون هاته ابن أف وقال المشركون الملائكة بنات الله فتسكون هاته الآية وجوما إلى جمهم فى قرن إتماما لجع أحوالهم الواقع فى قوله « ما يود الذين كفروا من أهل السكتاب ولا المشركين » وفى قوله « كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولم » . وفد ختمت هذه الآية باية جمت الفريق الثان فى مثالة أخرى وذلك قوله تعالى « وقال الذين لا يعلمون لولا يكامنا الله » إلى قوله « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشامهت قلومهم » .

والقول هنا على حقيقته وهو الكلام اللسانى ولذلك نصب الجلة وأربد أنهم اعتقدوا ذلك أيضا لأن النالب فى الكلام أن يكون على وفق الاعتباد . وقوله « اعمد الله ولدا » جاء بلفظ انحذ تعريضا بالاسهراء مهم بأن كلامهم لا يلتثم لأنهم أثبتوا ولداً لله ويقولون اعمده الله . والاتخاذ الاكتساب وهو ينافى الولدية إذ الولدية تولد بدون صنع فإذا جاءالصنع جاءت الدودية لاعالة وهذا التخالف هو مايمبر عنه في علم الجدل بساد الوضع وهو أن يستنتج وجود الثيء من وجود ضده كما يقول قائل التتائج جناية عظيمة فلا تكفر عثل الردة .

وأصل هذه التالة بالنسبة للمشركين ناشى، عن جهالة وبالنسبة لأهل الكتابيين ناشى، من توغلهما فى سوء فيهم الدين حتى توهيوا التديبهات والجازات حقائق فقد ورد وصف الصالحين بأنهم أبناء الله على طريقة التشبيه وورد فى كتاب النصارى وصف الله تمالى بأنه أبر عبىى وأبو الأمة فتلفته عقول لا تعرف التأويل ولا تؤيد اعتقادها بواضح الدليل فظلته على حقيقته . جاء فى التوراة فى الإسحاح ١٥ طوبى لسانى السلام لأنهم أبناء الله لا تخصوا أجسامكم » وفى إنجيل متى الإسحاح ٥ « طوبى لسانى السلام لأنهم أبناء الله يُدعّون » وفيه « وستُوا لأجل الذين يديئون إليكم ويطردونكم لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى الماوات » وفى الإسحاح ٢ « انظروا إلى طيور الماء إنها لا تروع أبيكم الذى فى الماوات » وفى الإسحاح ٢ « انظروا إلى طيور الماء إنها لا تروع من فنهموها بسوء الفهم على ظاهر عبارتها ولم يراعوا أسول الديانة التى توجب تأويلها الاحرى « الخان عميال الله » . وتوله «سبحانه » نتربه لله عن شنيع هذا النول. وفيه إشارة إلى أن الوكديّة تقص بالنسبة إلى الله تعالى وإن كانت كالا فى الشاهد لأنها إنما كانت كمالا فى الشاهد من حيث إنها تسد بعض تقائمه عند المجز والفتر وتسد مكانه عند الاضححالال والله مثره عن جميع ذلك فاوكان له ولد لآذن بالحدوث وبالحاجة إليه.

وقوله « بل له ما في الساوات والأرض » إضراب عن قولهم لإيطاله، وأقام الدليل على الإيطال بقوله «له ما في الساوات والأرض» فالجلة استثناف ابتدائي واللام الملك وما في الساوات والأرض أي ما هو موجود فإن الساوات والأرض هي مجموع الموالم الملوية والسفلية . وما من صيغ المعوم بقع على الماقل وغيره وعلى الجميوع وهذا هو الأصح الذي ذهب إليه في المفعل واختاره الرضي . وقيل ما تُشَلِّب أو مختص بغير المقلاء ومَن مختص بالمفلاء ورجما استممل كل منهما في الآخر وهذا هو المشمر بين النحاة وإن كان ضيفا وعليه فهم يجيبون على نحو هاته الآية بأنها من قبيل التغليب تذيلا للمقلاء في كومهم من صنع الله يمزلة مساوية لغيره من بقية الموجودات تصغيرا لشأن كل موجود .

والقنوت الخصوع والانقياد مع خوف وإنما جاء قانتون بجمع المذكر السالم المحتص المقلاء تغليباً لأنهم أهل القنوت عن إرادة وبصيرة .

والمساف إليه المحذوف بعد كلّ دلّ عليه قوله «ما في المهاوات والأرض » أي كل ما في المهاوات والأرض » أي كل ما في المهاوات والأرض أي المشاف إليه وسيّاتي بيانه عند قوله تمالى « ولكل وجهة هو موليها » في هسنه السورة . وفي قوله « له قانتون » حجة ثالثة على انتماء الولد لأن الخضوع من شعار المبيد أما الولد فله إدلال على الوالد وإنما بيرُّ به ولا يقتد ، فكان إثبات القنوت كناية عن انتماء الولدية بانتماء لازمها لنبوت مُسلوى نقيضه ومُسلوى النقيض نقيضٌ وإثبات النقيض يستلزم نني ما هو نقيض له .

وفصل جملة «كل له قانتون » لقصد استقلالها بالاستدلال حتى لا يظن السامع أنها مكملة للدليل السوق له توله « له مافى الساوات والأرض» .

وقد استدل مها بعض الفقهاء على أن من ملك ولده أُعتق عليـــه لأن الله تعالى جمل ننى الولدية بإثبات المبودية فدل ذلك على تنافى الماهيتين وهو استرواح حسن .

## ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴾ 117

هو بالرفع خبر لمحذوف على طريقة حذف السند إليه لاتباع الاستمال كما تقدم فى قوله تمالى « صم بكم » وذلك من جنس ما يسمونه بالنمت المقطوع .

والبديع مشتق من الإبداع وهو الإنشاء على غير مثال فهو عبارة عن إئشاء النشآت على غير مثال سابق وذلك هو خلق أصول الأنواع وما يتولد من متولَّداتها خلق الساوات إبداع وخلق الأرض إبداع وخلق آدم إبداع وخلق نظام التناسل إبداع ، وهو فعيل بمعنى فاهل فقيل هو مشتق من بدَع المجرد مثل قدر إذا سح وورد بدَع بمعنى قدر بثلة أو هو مشتق من أبدع ومجىء فعيل من أفضًل قليل ، ومنه قول عمرو بن معديكرب :

أَمِنْ ريحانَة الداعَى السميع يؤرقني وأصحابي هجوع(١)

ريد السمع . ومنه أيضاً قول كعب بن زهير :

ستاك بها المأمون كأساً رَوِيَّةً فَا فَالْهَلِكَ المأمونُ مُنها وعلَّك الدامونُ منها وعلَّك الدامون كأساً مروية . فيكون هنا نما جاء قليلا وقد قدمنا الكلام عليه في قوله تعالى « إنك أنت العلم الحكيم » ويأتى في قوله « بشيراً ونذرا » . وقد قيل في البيت تأويلات متكلفة والحق أنه استمال قليل حفظ في الدافظ من النسيح غير قليلة بثل النذر والبشير إلا أن قلته لا تخرجه عن الفصاحة لأن شهرته تمنع من جمله غريبا. وأما كونه مخالفا للتياس فلا يمنع من استماله إلا بالنسبة إلى للوكّد إذا اراد أن يقيس عليه في مادة أخرى .

(١) أغار الصدة بن يكرالجدمي فرخيل من قيس على بيوزييد رهط عمر و فسي السمة بزبكر ربحانة أخت عمرو ولم يستطع عمرو افتسكا كها منه ، فرغي من الصدة أن يردها إليسه فأبى وذهب بها وهي تنادى يا عمرو باعمرو قالل عمرو هانه الأبيات وبعدها :

سباها السَّمَة المُجَشَّى عُصباً كُأنَّ بِيـاضَ عُربها صديع وحالت دوبها فرسان قيس تَكَشَّتُ عن سواعدها الدروع إذا لم تستطح شيئًا فدهه وجاوزه إلى ما تستطيح وكله الزمان فــكل خطب سماً لك أو سموت له ولوع مذاهر المحيح والرواق ومذه القمة اختلاف لا يتدبها أ وذهب ساحب الكشاف إلى أن بديع هنا صفة مشبهة مأخوذ من بدُع بضم الدال أى كانت البداعة سفة ذاتية له بتأويل بداعة السهاوات والأرض التي هي من مخلوقاته فأضيفت إلى فاعلها الحقيق على جعله مشبها بالفنمول به وأجريت الصفة على اسم الجلالة ليكون ضميره فاعلالها لفظاً على نحو زيد حسن الوجه كما يقال فلان بديم الشعر، أي بديمة مهاواته .

وقوله (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » الخ كشف لشبهة النصارى واستدلال على أنه لا يتخذ ولدا بل يكون الكائنات كلها بتكون واحد وكلها خاصة لتكوينه وذلك أن النصارى توهموا أن بجىء السيح من غير أب دليل على أنه ابن الله فين الله تمالى أن تكون أحوال الموجودات من لا غيء أنجب من ذلك وأن كل ذلك راجع للى التكون والتقدير سواء في ذلك ما وجد بواسطة تامة أو ناقسة أو بلا واسطة قال سناك من على غيلون » فليس تخلق من تراب ثم قال له كن فيكون » فليس تخلق عن مراب ثم قال له كن فيكون » فليس تخلق عيد من أم دون أب بوجب كونه ابن الله تمالى .

وكان في الآية نامة لا تطاب خبراً أي يقول له إبجد فيوجد والظاهم أن القول والمقول. والسب هنا تثنيل لسرعة وجود الكائنات عند تعلق الإرادة والقدرة بهما بأن شبه فعل الله تمالى بتكوين شىء وحصول المسكون عقب ذلك بدون مهلة بتوجه الآسر المأمور بكلمة الأمر وحصول امتثاله عقب ذلك لأن تلك أفرب الحالات المتعارفة التى يمكن التقريب بها فى الأمور التى لا تتسع اللغة للتعبير عنها وإلى نحو هذا مال صاحب الكشاف ونظر، بقول أبى النجح :

إذ قال ِ الْأنساعُ للبطن ألحق قُدُما فآضت كالفّنيق الْمُحْنَق (١)

والذى يعين كُون هذا تمثيلا أنه لا يتصور خطاب من ليس بموجود بأن يكون موجوداً فليس هذا التقرير السادر من الزعشرى مبنيا على منع المعرالة قيام صفة الكلام بذاته تعالى إذ ليس فى الآية ما يلجئهم إلى اعتبار قيام صفة الكلام إذ كان يمكنهم تأويله بما تأولوابه آيات كثير تولفك سكت عنه ابزالنير خلافاً لما يوهم كلام ابن عطية .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَمْلَمُونَ لَوْلَا يُكُمُّنَا ٱللهُ أَوْ تَأْتِينَاءَا يَهُ ۖ كَذَٰاكِ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِم مَّشْلَ قَوْلُهِمْ تَشَلَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ يَبَنًا ٱلْاّ بَلَتِ لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ ﴾ 118

عطف على قوله « وقالو ا آخذ الله ولداً » المعلوف على قوله « وقالت اليهود ليست النصارى ». لمناسبة اشتراك المشركين واليهود والنصارى في الأقوال والمقائد الضالة إلا أنه قدم قول أهل الكتاب في الآية الماضية وهى وقالت اليهود لأجهم الذين ابتدأوا بذلك أيام عادلتهم في تفاضل أدياجم ويومثند لم يكن المشركين ما يوجب الاشتغال بدلك إلى أن جاء الإسلام فقالوا مثل قول أهل الكتاب. وجمع الكل في « وقالوا أتحد الله ولداً» إلا أنه لم يكن فريق من الثلاثة فيه مقتبساً من الآخر بل جميعه ناشئ من الغاو في تقديس الموجودات المناسلة ومنشؤه سوء الشهم في المقيدة سواء كانت مأخوذة من كتاب كما تقدم في منشأ قول

 <sup>(</sup>١) الأنساع جم نسم وهو الحزام الذي يشد على بطن الراحلة. ومعنى قولها البطن ألمين أمها شسدت على البطن حنى ضعر البطن والتحتى بالظهر . والقدم بضم القاف وضم الدال المفى سريعا وسكته الضرورة
 والفنيق : الفجل : والمحتى : الضامر .

أهم الكتابين « انخذ أله ولداً » أم مأخوذة من أقوال قادمهم كما قالت العرب: الملائكة بنات الله . وقدم قول المشركين هنا لأن هذا القول أعلق بالمشركين إذ هو جديد فيهم وفاش بينهم. فلما كانوا مخترى هذا القول نسب إليهم، ثم نظربهم الذين من قبلهم وهم المهود والنصارى . إذ قالوا مثل ذلك لرسلهم .

ولولا)هنا حرف تحضيض قصد منه التنجيز والاعتذار عن عدم الإصناء للرسول استكباراً بأن عدواً أقسمهم أحرياء بالرسالة وسماع كلام الله تمالى وهذا مبالنة فى الجهالة لا يقولها أهل الكتاب الذين أثبتوا الرسالة والحاجة إلى الرسل .

وقوله, أو تأتينا آيتج أرادوا مطلق آية فالتنكير للنوعية وحينئذ فهو مكابرة وجحود لما جاءهم من الآيات وحسبك بأعظمها وهو الترآن وهذا هو الظاهر من التنكير وجد سأنوا آيات مقترحات وقالوا لن نؤمن لك حتى تنجر لنا من الأرض ينبوع الآيات وهم يحسبون أن الآيات هى عجائب الحوادث أو المخلوقات ومادروا أن الآية العلمية العقلية أوضح المعجزات لمعومها ودوامها وقد تحداهم الرسول بالقرآن فمجزوا عن معارضته وكماهم بذلك آية لوكانوا أهل إنصاف .

وقوله (كذلك قال الذين من قبليم مثل قولهم» أى كتل مقالمههده قال الذين من قبليم من الأسم أمثل قولهم والمراد بالذين من قبلهم اليهود والنصارى فقد قال اليهود لميس لن تؤمن لك حتى رى الله جهرة وسأل النصارى عيسى هل يستطيع ربك أن يعزل عليف مائدة من الساء.

وفي هذا السكلام تسلية النبيء صلى الله عليه وسلم بأن ما لنيه من قومه مثل ما لاقاه الرسل قبله ولناك أردف هذه الآية بقولهو إنا أركماناك بالحق الآية . ثم يجوز أن تسكون جلة «كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم» واقعة موقع الجواب لقالة الذين لا يعلمون وهو جواب بحالى اقتصر فيه على تنظير حلمه بحال من قبلهم فيكون ذلك التنظير كناية عن الاجراض عن جواب مقالهم وأنه لا يستأهل أن يجاب لأنهم ليسوا بمرتبة من يكهمهم الله وليست أفهامهم بأهل لإدواك مافي نزول القرآن من أعظم آية وقسكون جلة تشابهم، تقولهم في الأفن وسوء النظر . وتسكون جلة «قد بينا الآيات لقوم يوقنون» تقريراً أي تشابهم عن جوابهم بأنهم غير أهل للجواب لأن أهل الجواس عم القوم الذين

يوقنون وقد بينت لهم آيات القرآن بما اشتمات عليه من الدلائل، وأما هؤلاء فلبسوا أهلا للجواب لأمهم ليسوا بقوم يوقنون بل ديدمهم البكابرة .

ويجوز أن تكون جملته كلك قال آخرها ممترضة بين جلته وقال الذن لا يسلمون وبين جملته قد يُلكًا الآيات وتجمل جملة قد بينا الآيات هي الجواب عن مقالتهم والمعنى لقد أتسكم الآية وهي آيات القرآن ولكن لا يمقالها إلا الذين يوقنون أى دونكم فيكون على وذان قولم الله (أو لم يكفهم أنا أزلنا عليك الكتاب يثل عليهم ». ووقع الإعراض عن جواب قولمم لولا يكلمنا الله لأنه بديهي البطلان كما قال تعالي وقال الذن لا يرجون لقاءنا لولا آثرل علينا لللائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنسهم وعنوا عنواً كيراً .

والقول في مرجع التشبيه والمعاثلة من قوله «كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم». على عوالقول في الآية الماضية كوكذك قال الذين لايعلمون مثل قولهم».

وقولي تشابهت قاويهم. تقرير لمدى قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أى كانت عقولهم متشاسهة فيالأفن وسوء النظر فالذا اتحدوا فيالمنالة . فالقلوب هنا يمنى المقول كما هو المتعارف في اللغة العربية . وقوله تشابهت صيغة من صيغ التشبيه وهي أقوى فيه من حروفه وأقرب بالتشبيه البليغ، ومن محاسن ما جاء في ذلك قول الصافية :

تشابه دمعی إذ جری ومُدامِّتی فَین مثل مافی الکأس عینی تسکُب

وفى هذه الآية جملت المهود والنصارى مماثلين للعشركين فى هذه المثالة لأن المشركين أعرق فيها إذهم أشركوا مع الله نميره فليس ادعاؤهم ولداً قد بأكثر من ادعائهم شركة الأصنام مع الله فى الإلاهية فسكان المهود والنصارى ملحقين بهم لأن دعوى الابن قد طرأت عليهم ولم تكن من أصل ملتهم وبهذا الأسلوب تأتى الرجوع إلى بيان أحوال أهل الكتابين الخاصة بهم وذلك من رد العجز على الصدر .

وجى، بالفعل المضارع فى يوقفون لدلالته على التجدد والاستمرار كناية عن كون الإيمان خُلقا لهم فأما الذين دأمهم الإعراض عن النظر والمكابرة بمد ظهور الحق فإن الإعراض بحول دون حصول اليقين والمكابرة تحول عن الانتفاع به فكأنه لم يحصل فأسحاب هذين الخلقين ليسوا من الموقين . وتبيين الآيات هو ما جاء من الترآن المعجز للبشر الذي تحدى به جميمهم فل يستطيعوا الإنبيان بمثله كما تتدم، وفي الحدث «ما من الأنبياء نبي، إلا أولى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتبت وحيا أوحى الله إلى فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » فالمنى قد بينا الآيات لقوم من شأئمهم أن يوقنوا ولا يشككوا أنفسهم أو يعرضوا حتى يحول ذلك بينهم وبين الإيقان أو يكون المنى قد بينا الآيات لقوم يظهرون اليقين ويعترفون بالحق لا لقوم مشلكم من المكابرين.

## ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَكَ بِالْحُسِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْغَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجُحِيمِ ﴾

جملة معترضة بين حكايات أحوال الشركين وأهل الكتاب القصد منها تأنيس الرسول عليه السلاة والسلام من أسفه طيمالتيه من أهل الكتاب بما عائل مالتيه من المشركين وقد كان بود. أن يؤمن به أهل الكتاب فيتأيد بهم الإسلام على المشركين فإذا هو بلتى منهم ما لمتى من المشركين أو أشد وقد قال لو آمن بى عشرة من البهود لآمن بى البهود كلهم فكان لتذكير الله إياء بأنه أرسله تهدئة لخاطره الشريف وعند له إذ أبائع الرسالة وتعلمين لنفسه بأنه غير مسئول عن قوم رضوا لأنقسهم بالجحيم . وفيه تمهيد التأييس من إعان البهود والنصارى . وحبى و بالتأكيد وإن كان النبيء لا يتردد في ذلك لمزيد الاهمام بهذا الخير وبيان أنه ينوه به لما تضعنه من تنويه شأن الرسول .

وجى، بالسند إليه ضمير الجلالة تشريفاً للنبى، سلى الله عليه وسلم بعز الحضور المقام الشكلم مع الخالق تمالى وتقدس كأن الله يشافه بهذا السكلام بدون واسطة فاذا لم يقل له إن الله أرسلك. وقولهربالحق يجتملق بأرسلناك، والحق هو الهدى والإسلام والقرآن وغير ذلك من وجوه الحق والمحزات وهى كالم ملابسة للنبى، سلى الله عليه وسلم في رسالته بعضها بملابسة التأبيد. ظلمنى إنك رسول الله وأن القرآن حق منزل من الله .

وقولېربشيرا ونديرإ حالان وها برنة فعيل بمعنى فاعل مأخوذان من بشر المضاعف وأنذر المزيد فجيئهما من الرامى على خلاف القياس كالقول فى بديع الىهاوات والأرض المتقدم آتفا وقيل البشير مشتق من بشر المخلف الشين من باب نصر ولا داعى إليه . وقوله «ولا تسأله تأصاب الحصم» الواو للعطف وهو إما على جاتي إنا أرساناك أو على الحالى فوله يشيرا وندر إربي بحور كون الواو للعمال . قرأ نافع ويدقوب بفتح الفوقية وسكون اللام على أن لا حرف نهي جازم المضارع وهو عطف إنشاء على جر والسؤال هنا مستعمل في الاهمام والتطلع إلى معوفة الحال مجازاً مرسلا بعلاقة المؤرم لأن المعنى بالشيء المتطلع من المحقولة بحواله يكثر من السؤال عنه . أو هو كناية عن فظاعة أحوال المشركين والسكافون حتى إن المتفرك في والسكافون عن المائمة الموسلة على الموسفة ولا يبلغ إلى كنهما العقل ففظاعها وشناعها ، وذلك أن المهى عن السؤال يود لمعى تعظيم أمر المسؤول عنه نحو قول عائشة « يصلى أديماً فلا تسأل عن حسمين وطولهن » ولهذا شاع عند أهل العلم إلقاء المسائل المصمة يطريقة السؤال نحو ( فإن قلت ) للإهمام .

وقرأه جمهور المشرة بضم الفوقية ورفع اللام على أن لا نافية أى لا يسألك الله عن أصحاب المجمع وهو تقرير لمضمون « إنا أرسلناك بالحق» والسؤال كناية عن المؤاخذة واللوم مثل قوله صلى الله عليه وسلم « وكلسكم مسئوول عن رعيته » أى لست مؤاخذا بيقاء السكافرين على كفرهم بعد أن بلنت لهم الدعوة .

وما قبل إن الآية ترات فى نهيه صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه فى الآخرة فهو استناد لرواية واهية ولو صحت لكان حمل الآية على ذلك بجافيا للبلاغة إذ قد علمت أن قوله «إنا أرسلناك» تأميس وتسكين فالإنيان معه بما يذكر الكدرات خروج عن الغرض وهو مما يعبر عنه بنساد الوضع .

﴿ وَ لَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَلَوَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَيْنِوَ ٱنَّبَعْتَ أَهْوَآءُهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءِكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالكَ مِنَ ٱللهِ مِنْ وَّالِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ 120

عطف على قوله «ولا تسألَّ عن إسحاب المجحم» أو على إنا أرساناك وقد جاء هذا الكلام المؤسس من إيمــانهم بعد أن قدم قبله التأثيس والتسلية على نحو مجمىء العتاب بعد تقديم العفو في قوله تمالى «عنا الله عنك لمإذنت لهم» وهذا من كرامة الله تعالى لنبيه سلى الله عليه وسلم. والنفي بلن مبالغة في التأسيس لأبها لنفي المستقبل وتأبيده واللة بكسر اللم الدين والدريعة وهي مجموع عقائد وأعمال يلترمها طائعة من الناس يتقون عليها وتكون علمه لم كطريقة يتبونها ، ويحتمل أنها مشتقة من أمل الكتاب فسميت الشريعة ملة لأن الرسول أو واضع الدين يعلمها الناس ويملها عالمهم كاسميت دينا باعتبان قبول الأمة لها وطاعهم وانقيادهم . ومعى الناية في «حتى تنبع ملهم » الكناية عن ايأس من الباع اليهود والنصارى لشريعة الإسلام يومنذ لأتهم إذا كانوا لا يرضون إلا باتباعه ملهم فهم لا يتبعون ملته، والماكان اتباع النبيء ملهم مستحيلا كان رضاه عنه كذلك على حدودي يلج الجل في مم الخياطروقوله « لأاميدما تعبدون ولا أنم عابدون مااعيد» وانقصري بلا النافية بعد حرف المطف في قوله ولا النصارى "للتنسيص على استقلالهم بالنفي وعدم الاقتناع باتباع حرف المطف لأنهم كانوا يظن بهم خلاف ذلك لإظهارهم شيئا من الودة المسلمين كا هذه الآية أنهم لا يؤمنون بالنبيء لأنه غير متبع ملهم وأنهم لا يصدقون القرآن لأنه عاء بنح كتابيهم .

وقوله «قل إن هدى الله هو الهدى » أمر بالجواب عما تضمنه قوله « ولن ترضى » من خلاصة أقوال لجم يقتضى مضمومها أنهم لا يُرضيم شى. مما يدعوهم النبى. إليه إلا أن يتبح مانهم وأنهم يقولون إن مانهم هدى فلا ضير عليه إن انهما مثل فولهم « لن يدخل الجنة إلا من كان هُودا أو نصارى » وغير ذلك من التلون فى الإعراض عن الدعوة ولذلك جى. فىجوابهم بما هو الأسلوب فى المجاوبة من قِمل القول بدون حرف المطف .

و يُجُوز أن يكونوا قد قالوا ما تضمته الآية من قوله «حتى تتبع ملمهم». وهمدىالله» مايقده للشخص من التوفيق أى قالحم لا املك لكمدى إلا أن يمديكم للله قلقس حقيق. ويجوز أن يكون المراد بهملكى الله الذى أنوله إلى هو الهدى يعنى أن القرآن هو الهدى إبطالا لنرورهم بأنَّ ما هم عليه من الله هو الهدى وأن ما غالته ضلال ، والمدى أن القرآن هو الهدى وما أنم عليه ليس من الهدى لأن أكثره من الباطل ، فإضافة الهدى إلى الله تشريف والقصر إضافي . وفيه تعريض بأن ما همعليه يومئذ شي، حرفوه ووضعوه ، فيكون الفعر باما حقيقيا ادعائيًا بأن راد هو الهدى الكامل في الهداية فهدى غيره من الكتب الماوية

بالنسبة إلى هدى القرآن كلاً هدى لأن هدى القرآن أعم وأكمل فلا ينافي إثبات الهداية لكتابهم كما فى قوله تعالى « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » وقوله « وآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدةا لمايين يديه من التوراة » وإما قصراً إنسافياً أى هو الهدى دون ما أنم عليه من ملة مبدلة مشوبة بضلالات وبذلك أيضاً لا ينتغى الهدى عن كثير من التمالم والنصائح الصالحة الصادرة عن الحكماء وأهل المقول الراجحة والتجربة لكنه هدى ناقص .

وقوله «هو الهدى » الشمير ضمير فسل . والتعريف في الهدى تعريف الجنس الدال المستراق فنهه طريقان من طرق الحمس ها ضمير الفسل وتعريف الجزان . وفي الجع يسمما إفادة تحقيق معنى القصر وتأكيده للمنابة به فأمهما اعتبرته طريق قصر كان الآخر تأكيداً للقصر وللخبر أيضاً . والتوكيد بإن لتحقيق الخبر وتحقيق نسبته وإبطال تردد المتردد لأن القصر الإضاف لما كان القصود منه در اعتقاد المخاطب قد لا يتفطل طب الى ما فقد اجتمع في هذه الجلة عدة مؤكدات هي: حرف إن ) اهاماً مثلاً عد تنصل الحكم . كافي المتاح فهو في قوة مؤكدات هي: حرف إن . والقصر ؛ والقصر تنحل الى المهمة كان التصر بعدر الفصل وهي تنحل إلى أوبعة مؤكدات لأن القصر بدمير الفصل وهي تنحل إلى أوبعة الجلا بحرف إن

ولمل الآية تشير إلى أن استقبال النبيء سلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى القبلة التي يستقبلها المهود لقطع معدرة البهود كما سيأتى فى قوله تعالى « وما جملنا القبلة التي كنت علمها إلا لنمام من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » ، فأعلم رسوله بقوله « ولن ترضى عنك البهود ولا النصارى » بأن ذلك لا يلين من تصلب البهود فى عنادهم فتسكون إيماء إلى تميد نسخ استقبال بيت القدس .

وقوله « ولتن اتبت أهواءهم بعدالذي حاك من العلم » . اللام موطئة للقسم وذلك توكيد للمخبر وتحقيق له . وعبر عن طريقتهم هنالك بالملة نظرا لاعتقادهم وشهرة ذلك عند العرب ، وعبر عنها هنا بالأهواء بعد أن مهدلة بقوله « إن هدى الله هو الهدى » فإن الهوى رأى ناشىء عن شهوة لا عن دليل؛ ولهذا لم يؤت بالضمير الراجع للملة وعبر عمها بالاسم انظاهر فشملت أهواؤهم التكذيب بالنبىء وبالقرآن واعتقادهم أن ملمهم لا ينقضها شرع آخر .

وقوله ( مالك من الله من ولى ولا نصير » تحدر لكل من تلق الإسلام أن لا يتبع بعد الإسلام أهواء الأمم الأخرى، جاء على طريقة تحدر النبيء صلى الله عليه وسلم مثل ( اكن أشركت ليحبّعلنَّ عملك » وهو جواب النسم ودليل جواب الشرط لأن اللام موطئة للقسم ظالجواب لها . وجيء بإن الشرطية التي تأتى في مواقع عدم القطع بوقوع شرطها لأن هذا خرض ضيف في شأن النبيء والسلمين . والولي القريب والحليف .

والنصير كل من يعين أحدا علىمن بريد به ضرا وكلاها فعيل يمسى فاعل، ومن فى قوله من الله متعلقة بولى التضميعة معنى مانع من عتابه ويقدر مثله بعد ولا نصير أى نصير من الله . و ( مِن ) فى قولهمن ولى يمرُّ كدة للننى . وعطف النصير على الولى احتراس لأن ننى الولى لا يقتضى ننى كل نصير إذ لا يكون لأحد ولى لكونه دخيلا فى قبيلة ويكون أنساره من جربة . وكان القصد من ننى الولاية التعريض بهم فى اعتقادهم أنهم أبناء الله وأحباؤه فنى ذلك عمهم حيث لم يتبعوا دعوة الإسلام ثم ننى الأعم منه وهذه نكتة عدم الاقتصاد على ننى الأعم .

وقد اشتمات جملة «ولئن اتبحت أهواهم» إلى آخرها على تحذير من الطمع في استدناء البهود أو النصارى بشيء من استرضائهم طمعا في إسلامهم بتأف قويهم فأ كد ذلك التحدير بشيرة مؤكدات وهي القسم الدلول عليه باللام المواثلة للقسم . وتأكيد جملة الجزاء بإنَّ . وبلام الابتداء في خبرها . واسميةُ جملة الجزاء وهي مالك من الله من ولى الخواد بين . وتلا على ألنق بينَ في قوله من ولى . والاجالُ ثم التفسيل بند كر اسم الموسول وتبيئه بقوله من اليم . وجمل الذي جاء (أى أثرل إليه ) هو العلم كله لمدم الاعتداد بغيره لنقسانه . وتأكيدُ من ولى بعطف ولا نصير الذي هو آيل إلى معناه وإن اختلف مفهومه ، فهو كالتأكيد بالمرادف .

﴿ ٱلَّذِينَ ءَا تَبْنَاهُمُ ٱلۡكَتَلَبَ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَ تِهِماٝ وَلَيْكِ تُوفُمِنُــونَ بِهِــ وَمَنْ يَتَكُفُرُ بِهِـِ فَالْوَلَيْكَ ثُمُ ٱلْخَلْمِـرُونَ ﴾ ﷺ ﴿ وَمَنْ يَتَكُفُرُ بِهِـِ فَالْوَلِيكَ مُونَمُلُــونَ

استثناف ناشئ عن قوله ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى » مع قوله «إن هدى الله هو الهدى » لتضمنه أن اليهود والنصارى ليسوا يومثد على شىء من الهدى كأنَّ سائلا سأل كيف وهم متمسكون بشريعة ومَن الذى هــو على هدى ممن اتبَّع هاتين الشريعتين .

فأجيب بأن الذن أبرا الكتاب وتكوه حقّ تلاوته ثم الذن يؤمنون به . ويجوز أن يكون اعتراضا في آخر الكلام لبيان حل المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب لقصد إبطال اعتقادهم أنهم على التمسك بالإيمان بالكتاب . وهو ينظر إلى قوله تعالى « وإذا قيل لهم آمنوا بما أثر الله قال تؤمن بما أثرل علينا ويكفرون بما وراده » الح . وهو صدر هانه الحاورات وما تخلها من الأمثال والعبر والبيان . فقوله « الذن أتيناهم الكتاب » فذلكم المتدم وجواب قاطع لمدرمهم المتقدمة وهو من باب رد المجزع على الصدر . ولاحد هذن الرجهين وُصلت الجالة ولم تعطف لأنها في معنى الجواب ، ولأن الحكي بها مبان لما يقابله التعمين له قوله « قالوا أثومن بما أثرل علينا » وليا انتقل منه إليه وهو قوله « وقالوا التن لا يملون » . وقوله « يتلونه حق تلاوته » حل من الذن أونوا الكتاب إذ هم الآن يتلونه حق تلاوته ، وانتصب حتى تلاوته على المفعول المقالق وإضافته إلى المصدر من إضافة المنة إلى الوصوف أي تلاوة محتى المفعول

والحق هنا ضد الباطل أى تلاوة مستوفية قوام نوعها لا ينقصها شيء مما يعتبر في التلاة وثلث هي التلاوة بفهم مقاصد الكلام المتلو فإن الكلام براد منه إفهام السامع فإذا تلاه النارئ ولم يفهم جميع ما أراده قائله كانت تلاونه غامضة فحق الثلاوة هو العلم بما في المشاود

وقولُه ﴿ أُولِئُكَ يَؤْمَنُونَ بِهِ ﴾ جلة هي خبر البتدأ وهو اسم الموسول؛ وجيء ؛ باسم الإشارة في تعريفهم دون الضمير وغيره للتنبيه على أن الأوساف النتدمة التي استحضروا بواسطتها حتى أشير اليهم بانصافهم بها هى الموجبة لجدارتهم بالحسكم المسند لاسم الإشارة على حد أولئك على هدى من ربهم فلا شك أن تلاوتهم الكتاب حتى تلاوته تتبت لهم أوَّحَدَيْتُهم بالإيان بذلك الكتاب لأن إيمان غيرهم به كالمده ، فالقصر ادعا فى . فضمير به راجع إلى الكتاب من قوله الذن آتيناهم الكتاب. وإذا كانوا هم الثمنين به كانوا مؤمنين يحصد صل الله عليه وسلم لانطباق السفات التى فى كتبهم عليه ولأنهم مأخوذ عليهم المهد أن يؤمنوا بالرسول التقى وأن يجتهدوا فى التميز بين الصادق من الأنبياء والكذبة حتى يستيقنوا انطباق الصفات على الديء الموعود به فن هنا قال بعض الفسرين إن ضمير به عائد إلى النبيء مائه لم يتقدم له معاد .

و يجوز أن يعود النصير من قوله يؤمنون بهإلى الهدى فى قوله,قل إن الهدى هدى الله، أى يؤمنون بالقرآن أنه منزل من الله فالضمير الجرور بالباء راجم للكتاب فى قوله آتيناهم الكتاب والمراد به التوراة والإنجيل واللام للجنس أو التوراة فقط لأنها ممطم الدينين والإنجيل تكنة فلللام للمهد . ومن هؤلاء عبد الله فن سلام من اليهود وعدى فن حاتم وتميم الدارى من النصارى .

والتول في توله «ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون »كالتول في أولئك يؤمنون به يوهو تصريح بحكم مفهوم أولئك يؤمنون به وفيه اكتفاء عن التصريح بحكم المنطوق وهو أن المؤمنين به هم الرابحون فنى الآية إمجاز بديع للدلاتها على أن الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته هم المؤمنون دون غيرهم فهم كافرون فالمؤمنون به هم الفائزون والكافرون هم الخاسروني .

﴿ لَـَنِي إِسْرَاْمِيلَ أَذْ كُرُواْ نِشْتِيَ الْتِي أَنْمَنْتُ عَلَيْكُمُ ۗ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُمُ ۗ عَلَى ٱلْمَلِيَنِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجُزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَبْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَـدْلُ ۖ وَلَا تَنفُهُما شَفْلَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (13

أعيد نداء بني إسرائيل نداء التنبيه والإندار والتذكير على طريقة التسكرير في القرض الذي سيق السكلام الماضي لأجله فإنه ابتدأ نداءهم أولا بمثل هاته الموعظة في ابتداء التذكير بأحوالم الكثيرة خيرها وشرها عقب قوله « وأنهم إليه راجعون» فذكر مثل هانه الجلة هناك كذكر الطلوب فى صناعة المنطق قبل إقامة البرهان وذكرها هنا كذكر النتيجة فى المنطق عقب البرهان تأييداً لما تقدم وفذلكة له وهو من ضروب رد العجز على الصدر

وقد أعيدت هذه آلاية بالألفاظ التي ذكرت بها هنالك للتنبيه على نكته التكرير للتنبيه على نكته التكرير للتذكير ولم يخالف بين الآيتين إلا في الترتيب بين المدل والشفاعة فهنالك قدم ولا يقبل ممهاشفاعة أخر ولا يؤخذ منها عدل وهنا قدم « ولا يقبل منها عدل » وأخر لفظ الشفاعة مسنداً إليه تنفيها وهو تمنن والتنين في الكلام نتنج به سامة الإعادة مع حصول القصود من الشكري، وقد حصل مع التنين نكتة لطيفة إذ جاءت الشفاعة في الآية السابقة مسنداً إليه المنبولية فقدمت على المذل بسب بني قبولها وتني قبول الشفاعة في يقتضى فني أخذ الفداء للاحتراس. وأما في هذه الآية فقدم الفداء لأنه أسند إليه المتبولية وفق قبول الفداء على تني تقع الشفاعة على تني قبع الشفاعة على تني قبول الفداء للاحتراس أيضاً. وأخاص أن الذي تني عنه أن يكون مقبولاً قد جعل في الآيتين أولا وذكر الآخر بعده . وأما تني القبول مرة عن الشفاعة ومرة عن المدل فلان أحوال الأقوام في طلب الفكاك عن الجناة تختلف فرة يقدمون الفداء فإذا لم يقبل قدموا الشفعاء . ومرة يقدمون الشفاء فإذا لم يقبل شاهعم، عرشوا الغداء .

وقوله « ولا يقبل مهاعدل ولا تنفعها شفاعة » مراد منه أنه لا عسدل فيقبل ولا شفاعة شفيع بجدونه فتقبل شفاعته لأن دفع الفداء متعذر وتوسط الشفيع لمثلهم ممنوع إذ لايشفع الشفيع إلا لمن أذن الله له . قال ان عرفة فيكون نفى نفع الشفاعة هنا من باب قوله \* على لا حب لا مهتدى بمناره \* ( كريد أنها كناية عن نفى الموسوف بنفى صفته الملازمة

وإنى زعيم إن رجمت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزدرا على لا حب إلخ . . . إذا سافه العوذ الديا في جرجرا

الفرائق بفم الله، وكسر النون هو الذى يدل صاحب البريد . وأزدرا أفعل تنفيل انه في أصدرا قرى "بها قوله تبالى « يومثل بصدر الناس أشنانا » . واللاحب : الطريق الواسع . والنار : العلامة . وسافه : شده . والديل منسوب إلى دياف ــ يكسر الدال. قرية تنسب لها كرامالإبل ، وجرجرا: =

<sup>(</sup>١) فائله امرؤ القيس، وقبله:

له كقولم \* ولا ترى الفب مها ينجَصِر \*(١). وهو ما يعبر عنه المناطقة بأن السالبة تصدق مع تمى الموضوع وإنما يكون ذلك بطريق الكناية وأما أن يكون استمالا في أصل العربية فلا والمناطقة تبعوا فيه أساليب اليونان .

والقول فى بقية الآيات مستفنى عنه بما تقدم فى نظيرتها .

وهنا ختم الحجاج مع أهل الكتاب في هذه السورة وذلك من مراعة المقطع.

﴿ وَإِذْ ٱبْشَكَىٰ إِنْرَاهِيمَ رَبُّهُو بِكَلِيمَاتِ فَأَنْتَهُنَّ فَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَالَ وَمِنْ ذُرَّةِي فَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلطَّلِينِ ﴾ 124

لما كملت الحجيج بهوساً على أهل الكتابين ومشركي العرب في عميق ضلالهم بإعراضهم عن الإسلام، وتبين سوء نواياهم التي حالت دون الاهتداء مهديه والاتفاع بفضله، وصحل ذلك على زعماء الماندين أهني المهود ابتداء بقوله « يابني إسرائيل » مرتين ، وأدمج معهم النصاري استطراداً مقصوداً ، ثم أنصف النصفون منهم الذين يتلون الكتاب عن تلاوته ، اتتقل إلى توجيه التوبيخ والتذكير إلى العرب الذين يزعمون أتهم أفضل فرية إبراهيم وأتبهم يتملقون بملته ، وكانهم تدويخ إلى العرب الذي بناه ، وكانها قد وُخزوا بجانب من التعريض في خلال المحاورات التي جرت مع أهم الكتاب للصفة التي جميمه وإياهم من من التيم والمسلمون على شيء ، ومن قولهم ليس المسلمون على شيء ، ومن قولهم أخذ اليهود والنصاري حظهم من الإندار والوعظة كاملا فيا اختصوا به ، وأخذوا مع المبركين حظهم من ذلك فيا من الرندار والوعظة كاملا فيا اختصوا به ، وأخذوا مع المبركين حظهم من الموضلة كاملا فيا

==أىصوت. والهنى أنه يعدانه إذا رجم ليميدنال. إن فريق صعبة للمالك . وفي شرح النفتران علىالمفتاح في باب الإيجاز والإطناب ذكر أنول هذا البيت هكذا :

سدا يبديه ثم أج بسيره على لاحب ... الخ

قال وهو فروسف ظليموسدا يمنني مد وهو بجاز عن السرعة. وأج الظليم إذا جرى وسم له خفيف. (١) ينجعر أي يدخسل جحره وهو بجيه ثم ماه . وقبل هذا المصراع قوله :

لا تفزع الأرنب أهوالها \* كذا في شرح التفتراني على الفتاح في باب الإمجاز .

اختصوا به، فناسبة ذكر فضائل إبراهم ومنراته عندربه ودعوته لعقبه عقب ذكر أحوال بنى إسرائيل، هي الاتحاد فى القصد، فإن المقصود من تذكير بنى إسرائيل بالنعم، والتخويف، محريضهم على الإنصاف فى تلتى الدعوة الإسلامية والتجرد من المكارة والحسد وترك الحظوظ الدنيوية لنيل السعادة الأخروية.

والقصود من ذكر قصة إبراهيم موعظة الشركين ابتداء وبني إسرائيل بساله لأن العرب أشد اختصاصاً بإبراهيم من حيث إنهم يريدون على نسبهم إليه بكوبهم حفظة حرمه، ومنتمين قديماً للحنيفية ولم يطرأ عليهم دين يخالف الحنيفية بخلاف أهل الكتابين.

فحقيق أن نجمل قوله وإذ ابتلى عطفاً على قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة أبي جاعــل في الأرض خليفة » كما دل عليه افتتاحه بإذ على نحو افتتاح ذكر خلق آدم بقوله «وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة » فإن الأول تذكير بنعمة الخلق الأول وقد وقع عقب التعجب من كفر الشركين بالحالق في قوله «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواناً فأحياكم » ، ثم عقبت تلك التذكرة بإنذار من يكفر بآيات الله من ذرية آدم بقوله « فإما يأتينكم مني هدى » الآية ، ثم خص من بين ذرية آدم بنو إسرائيل الذين عُهد إليهم على لسان موسى عهد الإيمان وتصديق الرسول الذي يجيء مصدقاً لما معهم ، لأنهم صاروا بمنزلة الشهداء على ذرية آدم . فتهيأ المقام لتذكير الفريقين بأبيهم الأقرب وهو إبراهيم أي وجه يكون القصود بالخطاب فيه ابتداء العرب، ويضم الفريق الآخر معهم في قرن ، ولذلك كان معظم الثناء على إبراهيم بذكر بناء البيت الحرام وما تبعه إلى أن ذكرت القبلة وسط ذلك، ثم طوى بالانتقال إلى ذكر سلف بني إسرائيل بقوله « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت » ليفضى إلى قوله « وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا » فيرجع إلى تفضيل الحنيفية والإعلام بأنها أصل الإسلام وأن المشركين ليسوا في شيء منها وكذلك البهود والنصاري . وقد افتتح ذكر هذين الطورين بفضل ذكر فضل الأبوين آدم وإراهيم ، فجاء الجبران على أساوب واحد على أبدع وجه وأحكم نظم . فتمين أن تقدير الكلام واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات.

ومن الناس من زعم أثقولُه وإذ ابتلى عطف على قوله رنسمتى أى اذكر والسمتى وابتلائى

إبراهم ، و ينزمه تخصيص هانه الموطنة بينى إسرائيل ، وتخال وانقوا يوماً بين المطوفين وظائيضيق شمول الآية ، وقد أدمج فيذلك قوله «ومن ذريتى» وقوله «لا ينال عهدىالظالمين » وفي هذه الآية مقصد آخر وهو تمهيد الانتقال إلى فضائل البلد الحرام والبيت الحرام ، لاقامة الحجة على الذين عجبوا من نسخ استقبال بيت المقدس وتذرعوا بذلك إلى الطمن في الإسلام بوقوع النسخ فيه ، وإلى تنفير عامة أهل الكتاب من اتباعه لأنه غير قبلهم ليظهر لهم أن الكعبة هي أجدر بالاستقبال وأن الله استبقاها لهذه الأمة تنبيهاً على مزية هذا الدين .

والابتلاء اقتمال من البلاء، وسيمة الاقتمال هنا للمبالنة والبلاء الاختبار وتقدم في قوله «وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ، وهو مجاز مشهور فيه لأن الذي يكاف غيره بشى ، يكون تكليمه متصناً انتظار فعله أو تركه فيازمه الاختبار فهو مجاز على عجاز ، والمراد هنا الشكليف لأن الله كلفه بأوامر ونواه إما من الفضائل والآداب وإما من الأحكام الشكليفية الخاصة به ، وليس في اسناد الابتلاء إلى الله تعالى إشكال بعد أن عوفت أنه عبار في التكليف ، ولك أن يحمله استمارة تمثيلية ، وكيفما كان فطريق الشكليف وحي لا عالة ، وهذا يدل على أن إبراهيم أوحى إليه بنبوءة ليتبها نفسه لتلق الشريعة فلما امتثل ما أمر به أوحى إليه بالرسالة وهى في قوله تمالى « إلى جاهلك للناس إماماً » ، فتكون جملة إلى جاهلك للناس إماماً» , بدل بعض من جملة رواذ ابتلى ، ويجوز أن يكون الابتلاء هو الوحى بالرسالة ويكون قوله إلى جاهلك للناس إماماً تفسيراً لابتل

والإمام الرسولوالقدوة .

وأبراهيم اسم الرسول العظيم اللقب بالخليل وهو إبراهيم بن تارح (وتسمى العرب تارح آزد ) بن ناحود بن سروج ، ابن رعو ، ابن قالح ، ابن عابر ابن شالح ابن ارفكشاد ، ابن سام ابن نوح هكذا تقول التوراة ، ومدى إبراهيم فى لغة الكلدانيين أب رحيم أوأب راحم قاله السهيلى وابن عطية ، وفى التوراة أن اسم إبراهيم إبرام وأن الله أوحى إليه وكله أمره أندسمى إبراهيم لأنه يجمله أباً لجهور من الأمم ، فمنى إبراهيم على هذا أبو أمم كثيرة . ولد فى أور الكلدانيين سنة ١٩٩٦ ست وتسعين وتسمائة وألف قبل ميلاد المسيح ، ثم انتقل به والده إلى أرض كنمان (وهى أرض الفنيقيين) فأقاموا بحاران (هى حوران) ثمخرجمها لقحط أصاب حاران فدخل مصر وزوَّجه سارة وهنا لك رام ملك مصر افتكاك سارة فرأى آية صرفته عن مرامه فأكرمها وأهداها جارية مصرية اسميا هاجر وهى أم ولده إسماعيل ، وسماه الله بعد ذلك إبراهيم ، وأسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادى مكمّ ثم لما شي إسماعيل بني إبراهيم البيت الحرام هنا لك .

وتوفى إبراهيم سنة ۱۷۷۳ ثلاث وسيمين وسيمنائة وألف قبل ميلاد السيح ، وفى اسمه لنات العرب : إحداها إبراهيم وهى الشهورة وقرأ بها الجهور ، والثانية إبراهام وقت فى قراءة هشام عن ابن عامر حيها وقع اسم إبراهيم ، الثالثة إبراهيم وقعت فى دجز لزيد بن عمر و بن نقيل :

> عنت بما عاذ به إبراهم مستقبل الكعبة وهو قائمُ وذكر أبو شامة في شرح حرز الأماني عن الفراء في إبراهيم ست لنات:

إبراهيم ، إبراهام ، إبراهوم ، إبراهم ، ( بكسر الهاء ) ، إبراهم ( بفتح الهاء ) إبراهم ( يضم الهـاء ) .

ولم يقرأ جمهور القراء العشرة إلا بالأولى وقرأ بعضهم بالنانية في ثلاثة وثلاثين موضماً سيتم التنبيه عليها في مواضعها ، ومع اختلاف هذه القراءات فهو لم يكتب في معظم المساحف الأسلية إلا إبراهيم بإثبات الياء ، قال أبو عمرو الدانى لم أجد في مساحف العراق والشام. مكترباً إبراهم بميم بعد الهاء ولم يكتب في شيء من المساحف إبراهام بالأنف بعد الهاء على يقول في القرآن ستة وثلاثون موضعاً إبراهام قال أبو خليد فذ كرت ذلك لمالك بن أنس يقول في القرآن ستة وثلاثون موضعاً إبراهام قال أبو خليد فذ كرت ذلك لمالك بن أنس فقال عندنا مصحف قديم فنظر فيه ثم أعلني أنه وجدها فيه كذلك ، وقال أبو بكر ابن مهران روى عن مالك بن أنس أنه قيل له إن أهل دمشق يقرأون إبراهام ويدعون أما قراءة عان رضى الله عنه فقال مالك ها مصحف عان عندى ثم دعا به فإذا فيه كا قرأ-

وتقديمُ الفعول وهو لفظ إبراهيم لأن المقصود تشريف إبراهيم بإضافة اسم رب إلى اسمه مع مراهاة الإيجاز فلذلك لم يقل وإذ ابتلى اللهُ إبراهيم . والحكات الكلام الذي أوحي الله به إلى إراهيم إذ الكامة لفظ يدل على معنى والمراد بها هنا الجل كما في قوله تمالى «كَلَّدْ إِنها كُلَّةٌ هو تأثيلًا » ، وأُجْمَلُها هنا إذ ليس النرض تفصيل شريعة إراهيم ولا بسط القصة والحكماية وإعما الغرض بيان فضل إراهيم ببيان ظهور عممه وامتناله لتتكاليف فأتى بهاكالملة فجوزى بعظيم الجزاء ، وهذه عادة اللآم آل في إجال ما ليس بمحل الحاجة ، ولمل جم الكلات جمّ السلامة يؤذن بأن المراد بها أسول إجمال ما ليس بمحل الحاجة ، ولمل جم الكلات جمّ السلامة يؤذن بأن المراد بها أسول الحنينية وهي قليلة المدد كثيرة الكلفة ، فلمل منها الأمر بذيج ولده ، وأمره بالاختتان ، وبالمهاجرة بها تجر إلى شقة بعيدة وأعظم ذلك أمره بذيج ولده إسماعيل بوسى من الله إليه في الرؤيا ، وقد سمى ذلك بلاء في قوله تمالى « إن هذا لهر البلاء المين » .

وقوله « فأتمهن » جى. فيه بالفاء للدلالة على الفور فى الامتثال وذلك من شدة العزم . والإيمام فى الأصل الإتيان بنهاية الفعل أو إكمال آخر أجزاء المصنوع .

وتعدية فعل أثم إلى ضمير كالت بجاز عقلى ، وهو من تعليق الفعل بجاوى الفعول لأنه كالمكان أه وفى معنى الإتمام قوله تعالى « وإراهم الذى وفّى » ، وقوله « قد صدقت الرؤيا » ، فالإقعال هنا بمعنى إيقاع الفعل على الرجه الأنم وليس المراد بالهمز التصبير أى صيرها تامة بعد أن كانت ناقصة إذ ليس المراد أنه فعل بهضها ثم أنى بالبعض الآخر ، فعلا « قوله فأتمين » مع إيجازه على الامتثال وإتقانه والفرو فيه . وهذه الجلة هي المقصود من جزء القصة في كون عطفها للدلالة على أنه ابتُكل فاستثل كقولك دعوت فلانا فأجاب . وجملة « قال إنى جاعلك للناس إماما » مستأنقة استثنافا بيانيا ناشئا عما اقتضاه قوله « وإذ ابتلى إماميم ربه بكلات » من تعظيم الحبر والتنويه به ، لما يقتضيه ظرف إذ من الإشارة إلى تصة من الأخبار التاريخية المظيمة فيترف السامع ما يترتب على اقتصاصها ، ويجوز أن يكون الفصل على طريقة القاولة لأن هذا القول بجاوبة لما دل عليه قوله « ابتنكي » .

والإمام مشتق من الأم بفتح الهمزة وهو القصد وهو وزن فيال من صيغ الآلة بمماعاً كاليماًد والنقاب والإزار والرداء ، فأصله ما يحسل به الأم أى القصد ولما كان الدال على الطريق يقتدى به الساير دل الإمام على القدوة والهادى .

والمراد بالإمام هنا الرسول فإن الرسالة أكمل أنواع الإمامة والرسول أكمل أفراد هذا النوع . وإعما عدل عن التعبير الرسولا) إلى راباساً, ليكون ذلك دالا على أن رسالته تنفع الأمة المرسل إليها بطريق التبليغ ، وتنفع غيرهم من الأمم بطريق الاقتداء ، فإن إراهيم عليه السلام رحل إلى أفاق كثيرة فتنقل من بلاد الكلمان إلى العراق وإلى الشام والحجاز ومصر ، وكان في جميع منازله على التبجيل ولا شك أن التبجيل يبعث على الاعتداء ، وقد قبل إن دن بَرَّهَمَا المُتَبع في الهذه أصله منسوب إلى اسم إبراهم عليه السلام مع محريف أدخل على ذلك الدن كم أدخل التحريف على الحنيفية ، وليتأتَّى الإيجباز في حكاية قول إبراهيم الآني, ومن ذريقي، فيكون قد سأل أن يكون في ذريته الإمامة بأنواهها من رسالة ومُلك وقدوة على حسب التحشيَّوفيهم ، وأقل أنواع الإمامة كونُ الرجل الكامل ِ قدوة .

وقوله « قال ومن ذريق » جواب صدر من إبراهيم فلذا حكى بقال دون عاطف على طريق حكاية الحاورات كا تقدم عند قوله تمالى « قالوا أنجبل فيها من يفسد فيها » والمقول معطوف على خطاب الله تمالى إله يسمونه عطف التلقين وهو عطف المخاطب كلاما على ما وقع فى كلام المسكلم تنزيلا لنفسه فى منزلة المسكلم يكمَّل له شيئا ترَّكه المسكلم إلما عن غفلة وإلما عن اقتصار فيُلقَّنه الساممُ تدارُكَه بحيث يلتمُ من السكلامين كلام تام فى اعتقاد الخاط.

 الكلام المطوف هو عليه خبرا وطلبا، فإذا كان كما هنا على طريق العرض هم إمضاء التسكلم له إياه ، بإقراره كما في الآية أو التصريح به كما وقع فى الحديث إلا الإذخر ، ثم هو فى الإنشاء إذا عطف معمولُ الإنشاء يتضمن أن المطلوف له حكم المطلوف عليه ، ولما كان التسكم بالعطف فى الإنشاء هو المخاطب بالإنشاء ازم تأويل عطف التلقين فيه بأنه على إرادة المطف على معمول لازم الإنشاء فنى الأمم إذا عَطف المأمرُ معنمولا على مفعول الآمر كان المعمل درين من الأمر قاط بصدد الامتثال وكذا فى المنعى . والمعلوف محذوف دل عليه المقام. أي وبعض من ذريني أو وجاءلُ بعض من ذريني .

والذُّريَّة نسل الرجل وما توالد منه ومن أبنائه وبناته ، وهي مشتقة إما من الذَّرُّ وهو صغار النَّم و وإما من الذَّرُ و الدَّرُو (بالياء والواو ) وهو مصدر ذَّتِ الرحمُ إذا سَمَت ، وإما من النَّره بالهمر وهو التَّخَلُق ، فواما من النّده بالهمر وهو التَّخَلُق ، فوزتها إما من النّده بالهمر وهو التَّخَلُق ، فوزتها إما أَصْلِيَّة بوزن النسب إلى دَر وضم الذال في النسب على عمير قياس كما قالوا في النسب إلى دَهُو لَه من النّدى أو النّدو أو اللهرو أو اللهرة بعد قلبها ياء وكل هذا تصريف لاشتتاق الواشع فليس قياس التصريف .

وإعــا قال أبراهم.ُورُمن ذريق ولم يقل وَذُريق لأنه يمكّم أن حكمة الله من هذا العالم لم نجر بأن يكون جميع فسل أحد بمن يصلحون لأن يُقتدَى بهم فلم يسأل ما هو مستحيل عادة لأن سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء

وإنما سأل اندريته ولم يقصر الــــؤال على عقبه كما هو التصارف فى عصبية القائل لابناء دينه على الفطرة التى لا تنتضى تفاوتاً فيرى أبناء الابن وأبناء البنت فى القرب من الجد بل هماسواء فى حكم الفرابة ، وأما مبنى القبلية فعلى اعتبارات عرفية ترجع إلى النصرة والاعتراز فأما قول :

بنسونا بنو أبنائنا وبنساتُنا للموهن أبناء الرجال الأباعب

فَوهُمْ جَاهِلَى ؛ وإلا فإن بنى الأبناء أيضاً بنوهِم أبناء النساء الأباعد ، وهل يتكون نسل إلا من أب وأم . وكذا قول...: وإنما أمهات النساس أوعِيَة فيها خلقن وللأبناء أبناء

فذلك سنسطة. وقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى سأله عن الأحق بالبر من أبويه « أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك » وقال الله تعالى « ووصينا الإنسان بوالدبه حملته أمه وهناً على هن».

وقوله تمالى « لاينال عهدى الظالمين » استجابة مطوبة بإنجاز وبيان للغربق الذي تتحقق فيه دعوة إبراهيم والذي لا تتحقق فيه بالاقتصار على أحدها لأن حكم أحد الضدين يثبت نقيصه للآخر على طريقة الإيجاز ، وإنما لم يُذكر السنف الذي محقق فيه الدعوة لأن المقصد ذكر السنف الآخر تعريشاً بأن الذين يزعمون يومئذ أنهم أولى الناس بإبراهيم وهم أهل الكتاب ومشركو العرب هم الذين يُحرمون من دعوته ، قال تمالى « ما كان إبراهيم بهوديا ولا نصر انيا ولكن كان حديثاً مسلماً وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبدوم " ولأن المربى يتصد التحذير من المفاسد قبل الحث على المسالح ، فبيسان الذين لا تتحقق فهم الدعوق علم الدين المتحدة في المال المن ياراهيم الذين لا تتحقق فهم الدعوق عليه الدين المناسدة المتحدير من المفاسد قبل الحث على المسالح ، فبيسان الذين لا تتحقق فهم الدعوة أولى من بيان الآخرين .

وردنال،مصارع نال نيلا بالياء إذا أصاب شيئًا والشحق به أى لا يصيب عهدى الظالمين أى لا يشملهم ، فالمهد هنا بمعني الوعد المؤكد .

وسمى وعدالله عبداً لأن الله لا يخلف وعده كما أخبر بذلك فصار وعده عبداً ولذلك سماه النبىء عهداً في قوله أنشدك عهدك ووعدك، أى لا ينال وعدى بإجابة دعوتك الظالمين منهم ، ولا يحسن أن يفسر المهد هنا بغير هذا وإن كان في مواقع من القرآن أريديه غيره، وسيأتي ذكر المهد في سورة الأعمراف .

ومن دقة القرآن اختيار هذا اللفظ هنا لأن العبود زعموا أن الله عهد لإبراهيم عهدا بأنه مع ذريته فني ذكر لفظ العهد تعريض بهم وإن كان صريح الكلام لتوسيخ المشركون. والمراد بالفلايين ابتداء المشركون أى الذين ظلموا أقسمهم إذ أشركوا بالله قال نعالى « إن الشرك لظلم عظيم » والظلم بشمل أيضاً عمل المعاصى الكبائر كا وقع فى قوله تعالى « ومن ذريتهما عسن وظالم لنفسه مبين » وقد وصف القرآن اليهود بوصف الظالمين فى قوله « ومن لم يحكم بما أثرل الله فأولئك هم الظالمون » قالم اد بالظلم الماصى الكبيرة وأعلاها الشرك بالله تسالى.

وفى الآية تنبيه على أن أهل الكتاب والشركين يومئد ليسوا جديرن بالإمامة لاتصافهم بأنواع من انظم كالشرك وتحريف الكتاب وتأويله على حسب شهوالهم والانهاك فى المامى حتى إذا عرضوا أقسمهم على هذا الوصف علموا انطباقه علمهم . وإناطة الحكم يوصف انظالين إعام إلى علة نتى أن ينالجم عهدالله فيفهم من العلة أنه إذا زال وصف انظم نالهم المهد .

وق الآية أن النصف بالكبرة ليس مستحقاً لإسناد الإمامة إليه أعنى سائر ولايات المسبن: الخلافة والإمارة والقضاء والتترى ورواية الم وإمامة السلاة وكو ذلك. قال غوالدن قال الجهور من الفقها والتكامين الفاسق حال فيقه لا يجوز عقد الإمامة له . وفي تفسير ان عرفة تسلم ذلك و تقل ان عرفة من المازى والترطبي عن الجهور إذا عقد للإمام على وجه سحيح ثم فسق وعلل أكن كان فيقه بكثر وجب خلمه وأما يغيره من الماسى فقال الخوارج والمسرزة وبمض أهل السنة يخلم وقال جهور أهل السنة لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحدود ويجب وعظه ورك طاعته فيا لا يجب فيه طاعة وهذا مع القدرة على خلمه فإن لم يقدد على المبتدال الأمن عليه وأن الصبرعلى جوره أولى من استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق إبدى السفهاء والشادق قول علماء الشفة وما نقل عن أبي حنيفة من جواز كون الفاسق خليفة وعدم جواز كونه قامنياً قال أبو

وقرأ الجمهور من العشرة عهدى بفتح ياء التكلم وهو وجه من الوجوه فى ياء المتكلم وقرأه حمزة وحفص بإسكان الياء

﴿وَ إِذْ جَمَلْنَا ٱلْبَبْتَ مَثَابَةً لِّمَناً وَأَمْنَا وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامٍ إِبْرَاهِمِ مُصَلِّى وعَهِدْنَا إِنَّا إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَلَعِيلَ أَنْ طَهِّرًا يُبْتِيَ لِلطَّا يِفِينَ وَالْعَلَىكِفِينِكُوالرُّ ٱلسُّجُودِ ﴾ 120

مدرج في ذكر منقبة إبراهيم إذ جمل الله بعيته مهذه الفضيلة ، وإذ أضافها إلى جلالته فقال بيتى، واسمهلال لفضيلة القبلة الإسلامية ، فالواد عاطفة على ابتلى وأعيدت إذ للتنبيه على استفلال القصة وأنها جدرة بأن تعد بنية أخرى ، ولا التقات إلى حسول مضمون هذه بعد حسول الأخرى أو قبلة إذ لا غرض فى ذلك فى منام ذكر الفسائل ، ولأن الواو لا تغيد رئيباً. والبيت اسم جنس للمكان التخد مسكناً لواحد أوعدد من الناس فى غرض من الأغراض. وهومكان من الأرض يجيط به ما يمزه عن يقية بقته من الأرض ليكون الساكن مستقلا به لنفسه ولن يقبعه فيكون مستقراً له وكناً يكنه من البرد والحر وسائراً يستتر فيه عن الناس وعطاً لأثانه وشئونه ، وقد يكون خاصاً وهو النااب وقد يكون لجاعة مثل دار الندوة فى العرب وخيمة الاجباع فى بنى إسرائيل ، وقد يكون عيط البيت من حجر وطبن كالكعبة ودار الندوة ، وقد يكون من أديم شل القباب ، وقد يكون من نسيج صوف أو شعر قال تعالى « وجعل لكم من جارد الأنمام بيزناً لستخفونها » ، ولا يكون بيقاً إلا إذا كان مستوراً أعلاء عن الحر والتي وذلك بالسقف لبيوت الحجر وبيــــوت الأديم والخيام.

والبين علم بالنابة على الكعبة كما غلب النجم على النريا . وأصل أل التى فى الأعلام بالنابة عى أل المهدية وذلك إذا كثر عهد فرد من أفراد جنس بين طائعة أو قوم صار اسم جنسه مع أل المهدية كالمراك ثم قد يتمهدون مع ذلك المدى الأصلى كما فى النجم الشريا والكتاب للقرآن والبيت الكعبة ، وقد ينسى المدى الأصلى إما بقلة الحاجة إليه كالمسمق علم على خويلد ن تميل وإما باتحصار الجنس فيه كالشمس .

والكعبة بيت بناه إبراهيم عليه السلام لعبادة الله وحده دون شريك فيأوى إليه من بدين بالتوحيد ويطوف به من يقصد تعظيم الله تعالى ولذلك أضافه إلى الله تعالى باعتبار هذا المعنى كإقال « أن طهرا بيتى للطائمين » وفى قوله « عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة » وقد عرف الكعبة باسم البيت من عهد الجاهلية قال زهير :

فأقسمت بالبيت الذي طاف حِوله رجالُ بنوه من قريش وجُرهم

والمتابة مفعلة من تاب يتوب إذا رجع ويقال مثابة ومتاب مثل مقامة ومقام ، والمراد بالمتابة أنه يقصده الناس بالتعظيم ويلوذون به. والمراد من الناس سكان مكّم من ذرية إسماعيل وكل من يجاورهم ويدخل فى حلفهم ، فعريف الناس للجفس الممهود ، وتعليق للناس بمثابة على التوزيع أى يزوره ناس ويذهبون فيخلفهم ناس . ولما كان القصود من هذا ذكر منتبة البيت والنة على ساكيه كان النرض التذكير بنعمة الله أنجمه لا ينصرف عنه قوم إلا ويخلفهم قوم آخرون، فكان الذين يخلفون الزائرين عاميم النسبة البيت وسكانه ، ويجوز حل تعريف الناس على المهد أى يتوب إليه الناس الذين ألفوه وهم كل الزائرين فهم يعودون إليه مماراً ، وكذلك كان الشأن مندالعرب، والأمن مسالة أن سبب أمن فجل كأنه نقس الأمن مبالنة ، والأمن عملا أنه سبب أمن فجل كأنه نقس الأمن مبالنة ، أمن ، والانتصاف من الجناة والفرب على أبدى الظلة وارجاع الحقوق إلى أهلهما أمن ، والانتصاف من الجناة والفرب على أبدى الظلة وارجاع الحقوق إلى أهلهما أمن ، فالامن يفسر فى كل حال بما يناسبه ، ولما كان الناب على أحوال الجاهلية أشذ النسوى مال الفسيف فلم يجمع عاكم ولا شريعة كان الأمن يومئة هو الجياولة بين النوى والفسيف فلم أمن أن الناس يومئة أى يصد القوى عن أن يتنال في المن من حولهم » لفود منة على أهل الحالمية ، وأما في الاسلام فقد أعنى الله تعالى بما شرعه من أحكامه ومن دخله كان ذلك أمنا كانياً . قال السهلي فقوله تعالى « مقام إراهم ومن دخله كان أمنا » إنما هو إخبار عن تعظيم حرمته فى الجاهلية نمية منه تعالى على أهل مكة فكان ذلك أمنا كانياً . قال السهلي فقوله تعالى « مقام إراهم ومن دخله كان دلك أمنا كانياً . قال السهلي فقوله تعالى « مقام إراهم ومن دخله كان أمنا » إنما هو إخبار عن تعظيم حرمته فى الجاهلية نعمة منه تعالى على أهل مكة فكان ذلك مصلحة لذرية إسماعيا عليه السلام .

وقد اختلف الفقهاء فى الاستدلال مهذه الآية وأضرابها على حكم إقامة الحدود والمقوبات فى الحرم وسيأتى تفصيلها عندقوله تعالى « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » الآية وليس من غرض هذه الآية .

والمراد من الجمل فى الآية إما الجمل التكويني لأن ذلك قدره الله إواجد أسبابه فاستقر ذلك بين أهل الجماهاية ويسرهم إلى تعظيمه ، وإما الجمل أن أمر الله إواجم بذلك فأبلنه إراهم ابنه اسماعيل وبته في فريته فتلقاه أعقابهم تلق الأمور المسلمة ، فدام ذلك الأمن في المصود والأجيال من عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن أعنى الله عنه بحاشرع من أحكام الأمن في الإسلام في كل مكان وتم مراد الله تعالى ، فلا يربيكم ما حدث في المسجد الحرام من الخوف في حصار الحجاج في فتنة أن الربير ولا ما حدث فيه من الرعب والفتل والهب في زمن الوراحلة حين غزاه الحسن أن بهرام الجنابي ( نسبة إلى بلدة بقال له لم جنابة بتشديد

النون) كبير الغرامطة إذ قتل بمحكم آلافا من الناس وكان يقول لهم ياكلاب أليس قال كم محمد المسكى ومن دخله كان آمنا أى أمن هنا ، وهو جاهل نمى لأن الله أراد الأمر بأن يجمل المسجد الحرام مأمنا فى مدة الجاهلية إذ لم يكن للناس وازع عن الظلم، أو هو خبر مراد به الأمر مثل « والمطلقات يتربصن بأنقسهن ثلاثة قروه » .

وقوله ( وانخذوا من متام إراهيم مصلى » قرأه نافع وابن عاص بصينة الماضى عطفا على وجلنا, فيكون هذا الانخاذ من آثار ذلك الجمل ظلمنى الهمنا التاس أن يتخدوا من مقام إراهيم مصلى ، أو أمرناهم بذلك على لسان إراهيم ظامتناو أو تخذوه، فهو الدلالة على حصول الجمل بطريق دلالة الانتصاء فكانه قبل جلنا ذلك فانخذوا ، وقرأه باقى الشرة بكسر الخاء بصيغة الأمر على تقدير القول أى قانا انخذوا بقرينة الخطاب فيكون العامل المعلوف عدوة بالقرينة وبق معموله كقول لبيد :

مُمَلاً فروعُ الأَبْهَانُ وأَطْفَلْتُ بِالجَلْهَتْيْنِ ظِبَاؤُها ونَمَامُها

أراد وباضت نمامها فإنه لا يقال لأفراخ الطير أطفال ، فمَــَال القراءتين ، إلى مفاد واحـــد .

ومقام إبراهيم يطلق على الكعبة لأن إبراهيم كان يقوم عندها يعبد الله تعالى ويدعو إلى توحيده، قال زيد بن عمرو بن تقيل :

عنت بما عاذ بـه إبراهم مُستقبِلَ الكعبةِ وهو قائمُ

وبهذا الاطلاق جاء في قوله تعالى ﴿ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ﴾ إذ الدخول من علائق البيت ، ويطلق مقام إبراهيم على الحلجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام حين بنائه الكمبة ليرتفع لوضع الحجارة في أهل الجدار كما أخرجه البخارى ، وقد ثبتت آثار قدميه في الحجر . قال أنس بن مالك رأيتُ في القام أثر أسابهه وأخمس قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم ، وهذا الحجر يعرف إلى اليوم بالقام، وقد ركم النبيء سلى الله علية وسلم في موضعه ركدين بعد طواف القدوم فكان الركوع عنده من سنة الفراغ من الطواف .

والمصلِّى موضع الصلاة وصلاتهم يومثذ الدعاء والخضوع إلى الله تعالى ، وكان إبراهيم

قد وضع السجد الحرام حول الكعبة ووضع الحجّر الذي كان برتفع عليه للبناء حولها فكان المصلَّى على الحجر السمى بالتام فذلك يكون اللعلى متخّذا من مقام إبراهمِم على كلا الإطلائين .

والقراء ان تقتشيان أن أغساذ مقام إبراهيم مسلَّى كان من عهد إبراهيم عليه السلام ولم يكن الحُجَر الذى اعتلى عليه إبراهيم في البناء مخصوصا بمسلاة عنده ولكنه مشمول للمسلاة في المسلاة عنده ولكنه مشمول المسلاة في المسلاة على وسلم المسجد الحرام ولما حلى ولما المسلاة عند المقام في طواف القدوم . روى المسلجد الحرام ومعه عمر بن الخطاب أنه قال : « وافقت دبي في ثلاث : قلت أراصول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فنزل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كان يكون الخطاب من مقام إبراهيم مصلى » معرضة بين جملة «جملنا الله إليات الثالات والمجاهزة في الآية يكون تأويل قول عمر فنزل أنه نزل على النبيء معلى الله عليه وحمل المراهزة عند حكول المناه على المتحالات الثلاثة في الآية يكون تأويل قول عمر فنزل أنه نزل على النبيء معلى المناه عليه وحلم شرع المسلاة عند حكير المنام بعد أن لم يكن مشروعا لهم ليستقيم المحم بين معنى التوامين والمسلمين معنى التامير وحلية الأمر فإن صينة المانى لاتحتمل غير حكاية ماكان في ذمن إراهيم وصيفة الأهر محتمل ذلك وتحتمل أن براهيم همية التشريع للمسلمين ،

وقوله « وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل » ، المهد أسله الوعد المؤكد وقوعُه وقد تقدم آتما عند قوله تمالى « قال لا ينال عهدى الطالمين » ، فإذا عدى بإلى كان يمدى الوصية المؤكد على المسوحى الممل بها فعهد هنا يمدى أرسل عهدا إليه أى أرسل إليه يأخذ منهم عهدا ، فالمدى وأوسينا إلى إبراهيم وإسماعيل وقوله « أن ظهرا » أن تقسيرية لأن الوصية فيها معنى القول دون حروفه فالتقسير للقول الضمنى والفسر هو ما بعد أن فلا تقدير فى المكلام ولولا قصد حكاية القول لما جاء بعد أن بلفظ الأمر ، ولقال بتطهير بيتى الخ .

والراد من تطهير البيت ما يسدل عليه لفظ التطهير من محسوس بأن بجفظ من التاذورات والأوساخ ليكون التعبد فيه مقبلا على العبادة دون تكدير ، ومن تطهير ممنوى وهو أن يُبدَّد عنه مالا يليق بالقصد من يئائه من الأسنام والأفعال المنافية للحق كالمدوان والفسوق ، والمنافية للمروءة كالملواف عريا دون يماب الزجال والنساء . وفي هذا تعريض بأن المشركين ليسوا أهلا لمهارة المسجد الحرام لأمهم لم يطهيره منه على يعب تطهيره منه على أن المناو أولياء في أولياؤه إلا المتقون ـ وقال ـ يا أمها الذين آمنوا إنما المشركون نجس » .

والطائفون والماكفون والراكنون والساجدون أصناف التعبدين في البيت من طوافي واعتكاف ، وصلاة وهم أصناف التلبسين بتلك الصفات سواء انفردت بعض الطوائف بيمض هذه الصفات أو اجتمعت الصفات في طائفة أو طوائف، وذلك كله في الكمبة قبل وضع المسجد الحرام ، وهؤلاء هم إسماعيل وأبناؤه وأصهاره من جرهم وكل من آمن بدين الحنيفية من جبرانهم .

وقد جم الطائف والماكف جم سلامة ، وجم الراكم والساجد جم تكسير ، تفتنا في الكلام وبعدا عن تكرير السينة أكثر من مرة بخلاف نحو قوله مسلمات مؤمنات قاتنات تائيات الآية ، وقوله إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية ، وقال ابن عرفة « جم الطائمين والماكنين جم سلامة لأنه أقرب إلى لفظ الفعل بحرفة بنا فوفون أى يجددون الطواف للإشعار بعلة تطبير البيت وهو قرب هذين من البيت بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يلزم أن يكونا في البيت ولا عنده فلذلك لم بجمع جم سلامة » ، وهذا الكلام يؤذن بالفرق بين جم السلامة وجم التكسير من حيث الإشعار بالحدوث والتجدد، ويشعد لما كلام إلى التعم ابن جني في شرح الحاسة عند قول الأحوص الأنصاري :

فإذا نزول نزول عن متخمطٌ تُخشى بوادرُه على الأفران

قال أبو الفتح « جازأن يتملّق على بيوادر ، وإنّ كان جمّاً مكسراً والصدر إذا كسر بُهُد بتكسيره عن شهه الفعل ، وإذا جاز تماق الفعول به بالمصدر مكسراً نحو « مواعيد عرقوب أخاه » كان تماق حرف الجر به أجوز » .فصريح كلامه أن التكسير يمعدما هو يمنى الفعل عن شبه الفعل . وخولف بين الكوم والسجود زيادة فى التفنن وإلا فإن الساجد يجمع على سجّد إلا أن الأكثر فيهما إذالقرنا أن بخالف بين صيفتهما قال كثير:

لويسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركماً وسجودا

وقد علمم من النحو والصرف أن جم فاعل على فعول سمامي فمنه شهود وهجوع هجود وسجود .

ولم يعطف السجود على الركع لأن الوسفين متلازمان ولو عطف لتوهم أشهما وسفان مفترقان

﴿ وَ إِذْ قَالَ إِنْ الْهِيمُ ۗ رَبِّ أَجْمَلُ هَٰذَا ۖ بَلِمَاءَامِنَا وَارْدُقْ أَهْلَهُ مِينَ ٱلشَّسَرُكِ مَنْءَآمَنَ مِنْهُمُ بِاللهِ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ قَالْمَتَّمُهُو قَلِيلاً ثُمُّ أَضْطُرُهُو إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَ بِشْنُ ٱلْمُصِيرُ ﴾ 13

عطف على وإذ جعلنا البيت منابة , لإفائدة منتبة نائنة لإبراهيم عليه السلام في استجابة 
دعوته بفضل مكة والنعمة على ساكنها إذا شكروا ، وتنبيه ثالث لشرك مكة بومثذ 
ليتذكروا دعوة أبيهم إبراهيم الشعرة بحرصه على إيمانهم بالله واليوم الآخر حتى خص 
من ذريته بدعوته المؤمنين فيعرض الشركون أقسهم على الحال التي سألها أبوهم فيتضح لهم 
أنهم على غير تلك الحالة ، وفي ذلك بعث لهم على الانصاف بذلك لأن للناص دعية في الاقتداء 
بأسلافهم وحنينا إلى أحوالهم ، وفي ذلك كله تعريض بهم بأن مايتلون به من النسب لإبراهيم 
ومن عمارة المسجد الحرام ومن شعائر الحج لا ينمي عنهم من الإبراك بالله ، كما عرض 
بالآيات قبل ذلك بالمهود والنصارى وذلك في قوله هنا وتم أضطره إلى عذاب النار وبئس 
المسعر» وبه تظهر مناسبة ذكر هذه النقبة عقب قوله تمالي « وإذ جملنا البيت مثابة الناس 
وأمنا » .

واسم الإشارة فى قولەرهذا بلدإمِراد به الموضع القائم به إبراهيم حين دعائه وهوالمـكان الذى جعل به امرأته وابنه وعزم على بناء الكمبة فيه إن كان الدعاء قبل البناء، أو الذى بنى فيه الـكمبة إن كان الدعاء بعد البناء، فإن الاستحصار بالذات مغن عن الإشارة الحسية باليد لأن تمييزه عند المخاطب مغن عن الإشارة إليه فإطلاق اسم الإشارة حينئذ واضح .

وأسل أساء الإشارة أن يستغني بها عن زيادة تبيين المشار إليه تبيينا لفظيا لأن الإشارة بيان ، وقد تريدون الإشارة بيانا فيد كرون بعد اسم الإشارة الما يعرب عطف بيان أو بدلاً من اسم الإشارة المدلالة على أن المشار إليه قسد استحضاره من بعض أوصافه كقوال هذا الرجل يقول كذا ، ويتأكد ذلك إن ترك الإشارة باليد اعبادا على حضور المراد من اسم الإشارة. وقد عدل هنا عن بيان المشار إليه أكتفاء عنه عاهو الواقع عندالدعاء، فإن إبراهيم هو بيان استجابة دعائه وفضيلة على الدعوة وجعل مكة بلدا آمنا ورزق أهله من الخرات، على عادت على الإعراض عما لا تعلق به بالقصود الاترى أنه لما جعل البلد مفعولا تانيا بين اسم تالإمارة بلفظ البلد، فقسل من الآيتين أن إبراهيم لما جا لما أنها منا منا المرادة بلفظ البلد، فقسل من الآيتين أن إبراهيم لما جا لبلد، بأن يكون آمنا .

والبلد المكان التسع من الأرض المتحير عامرا أو عامرا ، وهو أيضا الأرض مطلقا، قال صَّنَان البِشَكري :

لَكِنَّه حَوْنُ مَن أَوْدَى بِإِخْوَتِهِ رَبْ ُ المَنُونِ فأضحى بَيْضَة البلد

يريد بيضة النمام في أدخى النمام أى عل بيضه ، ويطلق البلد على القربة الكونة من 
بيوت عدة لسكنى أهلها بهاوهو إطلاق حقيق هو أشهر من إطلاق البلد على الأرض المتسمة 
إلا بيت إساعيل أو بيت أو بيتان آخران لأن إراهيم ابتدأ عمارته بيناء البيت من حجر ، 
ولان إلهام الله إياه لذلك لإرادته تمالى مصيرها مهيم الحضارة لتلك الجهة إرهاسا لنبوة سيدنا 
عجد صلى الله عليه وسلم ، وبحتمل أن ذلك المكان كان مأهولا بسكان وقت مجىء إبراهيم 
وامرأته وابنه ، والعرب يذكرون أنه كان في تلك الجهة عشائر من جرهم وقطورا والعماللة 
والمركز كي جهات أجياد وعرفات .

والآمن اسمفاعل من أمن ضدخاف، وهو عند الإطلاق عدم الخوف من عدو ومن تتالوذلك ما منر الله مكم به من بين سائر بلاد العرب، وقد يطلق الأمن على عدم الخوف مطلقافتمين ذكر متعلقه ، وإنما يوصف بالأمن مايصح اتصافه بالخوف وهو ذو الإدراكية، فالإخبار بآمنا عن الباد إما بجمل وزن فاعل هناللنسبة بممنى ذا أمن كقول النابقة \* كليبي لهم يا أميمة نامس.\* أى ذى نصب ، وإما على إرادة آمنا أهام على طريقة المجاز المثلى لملابسة المكان ، ثم إن كان المشار إليه فى وقت دهاء إبراهيم أرضا فيها بيت أو بيتان . فالتقدير فى الكلام اجمل هذا المكان بادا آمنا أى قرية آمنة فيكون دعاء بأن يصبر قرية وأن تكون آمنة .

وإن كان الشار إليه في وقت دعائه قرية بني أناس حولها ونرلوا حذوها وهو الأطهر الذي يشعر به كلام الكشاف هنا وفي سورة إبراهيم كان دعاء للبلد بحصول الأمن له وأما حكاية دعوته في سورة إبراهيم بقوله « اجمل هذا البلد آمنا » فتلك دعوة له بعد أن صار باداً .

ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوءة فإن أمن البلاد والسبُل يستتبع جميع خسال سعادة الحياة ويقتضى العدل والدزة والرخاء إذ لا أمن بدويها ، وهو يستتبع التعمير والإقبال على ما ينفع والثروة فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت الثلاثة الأول وإذا اختل اختلت الثلاثة الأخيرة ، وإنما أراد بذلك تيسير الإقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من كونه منبعم الإسلام.

والتُشَرَات جم تُمَوَّة وهى ما تحمل به الشجرة وتنتجه نما فيه عَذا، للإنسان أو فاكهة له ، وكأن اسمه منتسب من اسم التمر بالثناة فإن أهل الحجاز يريدون بالثمر بالثانثة التمرّ الرّطب وبالثناة التمر اليابس.

والثمرة جموع متعددة وهى تَمَر بالتحريك وثِمَار ، ونُمُو ، بضمتين ، وأَمَــار ، وأثامير ، قالوا ولا نظير له فى ذلك إلا أَكَمَّهُ مُجمَّت على أَكَمُ وإكَامٍ وأَكُمُ وآكمُ وآكم وأكلميم.

والتعريف فى الثمرات تعريف الاستغراق وهو استغراق عُرق أى من جميع الثمرات المعروفة للناس ودليل كونه تعريف الاستغراق مجىء مِن التي التبعيض ، وفي هذا دعاء لهم بالرفاهية حتى لا تطمع نقوسهم للارتجال عنه .

وقوله من أي جمالله يبدل بعض من قوله أهلكم ينيد تخصيصه لأن أهله عام إذ هو اسم جم مضاف وبدل البعض نخصص . وخَصَّ إبراهيم المؤمنين بطلب الرزق لهم حرصا على شيُوع الإيمان لساكييه لأمهم إذا علموا أن دعوة إبراهيم خصت المؤمنين بحنبوا ما يحيد بهم عن الإيمان ، فجَمَل تيسير الرزق لهم على شرط إيمانهم باعثا لهم على الإيمان ، أو أراد التأدب مع الله تعالى فسأله سؤالا أقرب إلى الإجابة ولمله استشعر من رد الله عليه عموم دعائه السابق إذ قال « ومن ذريقى » فقال « لا ينال عهدى الظالمين » أن غير المؤمنين ليسوا أهلا لإجراء رزق الله عليهم وقد أعقب الله دعوته بقوله « ومن كنر فامتمه قليلا » .

ومتصد إبراهيم من دعوته هذه أن تتوفر لأهل مكة أسباب الإقامة فيها فلا تضطرهم الحاجة إلى سكنى بلد آخر لأنه رجا أن يكونوا دعاة لما بنيت الكعبة لأجله من إقامة التوحيد وخصال الحنيفية وهى خصال الكمال ، وهذا أول مظاهر تكوين الدبنة الفاضلة التى دعا أفلاطون لإيجادها بعد بضمة عشر قرنا .

وجملة « قال ومن كنر فأمتمه » جامت على سنن حكاية الأقوال في المحاورات والأجوبة منصولة ، وضمير قال عائد إلى الله ، فن جوز أن يكون النسمير في قال لإبراهيم وأنهامة القول لطول المقول الأول فقد نقفل عن المستى وعن الاستعمال وعن النسمير في قوله « فأمتمه » .

وقوله ومن كفربالأظهر أنه عطف على جملة « وأرزُرَقُ أهلَهُ » باعتبار القيد وهو قوله « من آمن » فيكون قوله « ومن كفر » مبتداً وسُمن الموسول معنى السرط فإنداك قرن الخبر بالفاء على طريقة شائمة في مثله ، لما قدمناه في قوله « ومن ذريتى » أن عطف التلفين في الإنشاء إذا كان صادرا من الذي خوطب بالإنشاء كان دليلا على حصول النرض من الإنشاء والزيادة عليه ، ولذلك آل المنى هنا إلى أن الله تمالى أظهر فسله على إبراهيم بأنه يرزق ذريته مؤمنهم وكافرَ هم ، أو أظهر سعة رحته برزق سكان مدكة كامهم مؤمنهم وكافرَ هم .

ومعنى أمتعه أُجملُ الرزقَ له متاعا ، وقليلا صفة لمصدر محذوف سد قوله « فأمتعه » والمتاع القليل متاع الدنياكما دلت عليه المقابلة بقوله « ثم أضطره إلى عداب النار».

وفى هذه الآية دليل لقول الباقلاني والماتريدية والممتزلة بأن الكفار منم عليهم بيّمَ الدنيا ، وقال الأشعري لم ينعم على الكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة وإنما أعطاهم الله في الدنيا ملاذ على وجه الاستدراج ، والمسألة معدودة فى مسائل الخــلاف بين الأشعرى والماتويدى ، ويشبه أن بكون الخلاف بينهما لفظيا وإن عــده السبكي فى عداد الخلاف المعنوى .

وقوله « ثم أضطره إلى عذاب النار » احتراس من أن يَفتر الكافر بأنَّ تخويله النم في الدنيا يؤذن برضي الله فلذلك ذُكر المذاب هنا .

وثم للراخى الرتبي كشأتها في عطف الجلل من غير التفات إلى كون مصيره إلى العذاب متأخرا عن تعييه بالتناع التليل .

والاضطرار فى الأصل الالتجاء وهو بوزن افتعل مطاوع أضرء إذا صيره ذا ضرورة أىحاجة، فالأسل أن يكون اضطر قاصرا لأن أسل المطاوعة عدم التمدى ولكن الاستيمال جاء على تمديته إلى مفمول وهو استيمال فصيح غيرٌ جار على فياس ٍ يقال أضطرَّمُ إلى كذا أى ألجأه إليه ، ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة تُنهيٰنِ « تُتمهم قليلا ثم فشطرهم إلى عذاب غليظ » .

وقوله « وبئس المصير » تذييل والواو للاعتراض أو للحال والحبر محذوف هــو المخصوص بالذم وتقدره هي .

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِرْ الْهِيمُ ٱلْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَنْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْفَكِيمُ ﴾ 127

هذه منقبة ثافته لإبراهيم عليه السلام ، ونذكر بشرف الكعبة ، ووسية ثالثة إلى التعريض بالشركين بعد قوله « ربنا واجعلنا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دريَّتنا أَمَّةٌ مُسلمة » الخ ، وعميد للرد على البهود إنكارهم استقبال الكعبة الذي يجيء عند قوله تعالى « سيقول السفهاء » ولأجل استقلالها بهانه التاصد الثلاثة التي تضمنتها الآيات قبلها عطفت على سوانها مع الاقتران بإذ تنبها على الاستقلال .

وحُولُفَ الْأسلوب الذي يقتضيه الظاهر في حكاية الماضي أن يكون بالفعل الماضي بأن بقول وإذرفع إلى كونه بالمضارع لاستحضار الحالة وحكايبها كأنها مشاهدة لأن المضاوع دال على زمن الحال فاستماله هنا استمارة تبعية ، 
شبه الماضى بالحال لشهرته ولتحكر الحديث عنه يسهم فابهم لحبهم إبراهيم وإجلالهم إلاه 
لا يرالون يذكرون مناقبه وأعظمها بناء الكعبة فشبه الماضى لذلك بالحال ولان ما مضى من 
لا يرالون يذكرون مناقبه وأعظمها بناء الكعبة فشبه الماضى لذلك بالحال ولان ما مضى من 
الآيات في ذكر إبراهيم من قوله « وإذ ابتهل إبراهيم ربه » إلى هنا بما يوجب امتلاء أذهان 
قريبة على هذا التنزيل لأن غالب الاستمال أن يكون الزمن الماضى وهذا معنى قول النحاة 
قريبة على هذا التنزيل لأن غالب الاستمال أن يكون الزمن الماضى وهذا معنى قول النحاة 
الذى به تبات البناء أطلق عليها هذا اللفظ لأنها أشهب التاعد في اللسوه والمائن في 
المبائة مثل هاء علامة. ورفع الغواعد إبراؤها من الأرض والاعتلاء بها لتصبر جداراً لأن البناء 
يتصل بعض بيعض ويصير كالشىء الواحد فالجدار إذا اتصل بالأساس سرائها ، وقد جمل 
ويجوز جمل القواعد بمعنى جدران البيت كما سحوها بالأركان ورفعها إطالها ، وقد جمل 
ارتفاع جدران البيت تسعة أذرع .

ويجوز أن يفاد من اختيار مادة الرفع دون مادة الإطالة وتحوها معنى التشريف ، وف إثبات ذلك للقواعد كناية عن ثبوته للبيت ، وفي إسناد الرفع بهذا المعنى إلى إبراهيم مجاز عقلي لأن إبراهيم سبب الرفع المذكور أى بدعائه المتارن له .

وعطف إسماعيل على إبراهيم تنويه به إذ كان معاونه ومناوله .

وللإشارة إلى التفاوت بين عمل إبراهيم وعمل اسماعيل أوقع المطف على الفاعل بعد ذكر المنصو والتباقات ، وهذا من خصوصيات الدرية فى أسلوب المعلف فيا ظهر لى ولا يحضر فى الآن مثله فى كلام الدرب ، وذلك أنك إذا أردت أن تدل على التفاوت بين الفاعلين فى صدور الفعل تجمل عملف أحدها بعد انتهاء ما يتملق بالفاعل الأول ، وإذا أردت أن تجمل المعلوف والمعلوف عليه سواء فى صدور الفعل تجمل المعلوف مواليا للمعلوف عليه .

وإسماعيل اسم الابن البكر لإبراهيم عليه السلام وهو ولده من جاريته هاجر التبطية ،

ولد فى أرض الكنمانيين بين قادش وبارد سنة ١٩٩٠ عشر وتسمائة وألف قبل ميلاد السيح ، ومعنى اسماعيل بالبعرية عم الله أى إجابة الله لأن الله استجاب دعاء أمه هاجر إذ خرجت حاملا باسماعيل مفارقة الموضع الذى فيه سارة مولانها حين حدث لسارة من النعرة من هاجر لما حلت هاجر ولم يكن لسارة أبناء بومئذ ، وقيل هو معرب عن يشمميل بالمبرانية وممناه الذى يسمع له الله ، ولما كبر اسماعيل رأى إبراهيم رؤيا وحى أن يذبحه فعزم على ذبحه فعداه ألله ، واسماعيل بومئذ الان الوحيد لإبراهيم قبل ولادة إسحاق ، وكان اسماعيل متيه بمكم حول السكبية ، وتوفى بحكة سنة ١٩٧٣ الاث وسبعين وسبعائة وألف قبل ميلاد السيح تقريباً ، ودنن بالحجر الذى حول الكعبة .

وجمة « ربنا تتبل منا إنك أنت السميع العليم » مقول قول محدوف يقدر حالا من يرفع إبراهيم وهذا القول من كلام إبراهيم لأنه الذى يناسبه الدعاء لذريته لأن إسماعيل كان حينذ. صغيراً .

والمدول من ذكر التول إلى نطق التنكلم بما قاله الحسك عنه هو ضرب من استحضار الحالة قدمهدله الإخبار بالفمل المضارع فى قوله « وإذ رفع » حتى كأن المتسكام هو ساحب القول وهذا ضرب من الإينال .

وجمة «إنكأنت السميع العلم» تعليل لطلب التقبل منهما، وتعريف جزءى هذه الجملة والإنيان بضعير الفصل يفيد قصر بن العبالفة فى كال الوصفين له تعالى بتنزيل سمع غيره وعلم غيره منزلة العدم .

و يجوز أن يكون قصراً حقيقياً باعتبار متعلق خاص أى السميع العليم لدعائنا لا يعلمه غيرك وهذا قصر حقيق مقيد وهونوع منار القصر الإضافي لم ينبه عليه علماء الماني.

· ﴿ رَبَّنَا وَاجْمَلْنَا مُسْلِمَ يُنِ لِكَ وَمِن ذُرِّيَّنِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَشُنْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمَ ﴾ 120

فائدة نحرير النداء بقوله<sub>و</sub>ربنا، إظهار الضراعة إلى الله تعالى وإظهاران كل دعوى من هاته الدعوات مقصودة بالذات ، ولذلك لم يكرر النداء إلا عند الانتقال من دعوة إلى أخرى فإن الدعوة الأولى لطلب تقبل العمل والثانية لطلبالاهتداء فجملة النداء معترضة بين المعطوف هنا والمعلوف عليه في قوله الآتي « ربنا وابعث فيهم رسولا » .

والمراد عسلمين لك المتقادان إلى الله تمالي إذ الإسلام الانتياد، ولماكان الانتياد المخالق بحق يشمل الإبمان بوجوده وأن لا يشرك في عبادته غيره ومعرفة صفاته التي دل عليها فعله لاخلا حقيق الإسلام ملازمة لحقيقة الإبمان والتوحيد، ووجه تسمية ذلك إسلاما سيأتي عندقوله «فلا تمون إلا وأخيم مسلمون» ، وأما قوله تمالي «قالم تزمنوا ولكن قولوا أسلما» فإنه فكك بينهما لأن إسلامهم كان عن خوف لا عن اعتقاد، فالإبمان والإسلام متنابران مفهوما وبينهما مجوم وخصوص وجهى في الماسدق ، فالتوحيد في زمن الفترة إبمان لا يترقب منه انتياد إذ الانتياد إنما بحصل بالأممال ، وانتياد المغلوب المكره إسلام لم ينشأ عن اعتقاد ، إعان ، إلا أن سورق الانتراد في الإبمان والإسلام نادرتان

ألهم الله إبراهيم اسم الإسلام ثم ادخره بعده للدين المحمدى فنُسى هذا الاسم بعد إبراهيم ولم يلتب به دين آخر لأن الله أراد أن يكون الدين المحمدى إتماماً للحنيفية دين إبراهيم وسيجى. بيان لهذا عند قوله تعالي ماكان إبراهيم بهوديًا في سورة آل عمران .

ومعنى طلب أن يجملهما مسلمين هو طلب الزيادة فى ماهما عليه من الإسلام وطلب الدوام عليه ، لأن الله قد جملهما مسلمين من قبل كما دل عليه قوله « إذ قال له ربه أسلم » الآية .

وقوله «ومن ذربتنا أمة مسلمة ك» يتمين أن يكون ومن ذربتنا) وبعسلمة بمممولين لقمل (اجلنا) بطريق المطف ، وهذا دعاء ببقاء ديمها فى ذريتهما ، ومن فى قوللامن ذربتنا) للتبميض ، وإنما سألا ذلك لبمض الذربة جماً بين الحرص على حصول النفسيلة للذربة وبين الأدب فى الدعاء لأن نبوءة إبراهيم تقتضى علمه بأنه ستكون ذربته أنما كثيرة وأن حكمة الله فى هذا العالم جرت على أنه لا يخلو من اشتهاله على الأخيار والأشرار فدعا الله بالمكن عادة وهذا من أدب الدعاء وقد تقدم نظيره فى قوله تعالى: قال ومن ذربتى .

ومن هنا ابتدى ً التعريض بالمشركين الذين أعرضوا عن التوحيد وانبعوا الشرك، والمهيد لشرف الدين المحمدي . والأمة أسم مشترك يطلق على معان كثيرة والراد منها هذا الجاعة العظيمة التي بجمها جامع له بال من نسب أو دين أوزمان، ويقال أمة محد مثلاللسلين لأسهم اجتمعوا على الإيمان بنبوة محد سلى الله على موسلم ، وهي برنة قعله وهذه الزنة تدل على النمول مثل لقطة وضعكم وقدوة ، فالأمة بمدى مأمومة أشتقت من الأم ينتج الحمزة وهو النسد ، لأن الأمة تنصدها الموق المدينة التى مجمعها جامعة الأمة كالها ، مثل الأمة المربية لأمها ترجم إليها قبائل الماسلايية ، وأما قوله تعالى «وما من المرب ، والأمة الإسلامية لأمها ترجم إليها الذاهب الإسلامية ، وأما قوله تعالى «وما من حالة في الأرض ولا طائر يطير بحناميه إلا أمم أمثالكم » فهو في معنى انشيه البليغ أى كأم إذا تدبر م في حكم انتان خلقهم ونظام أحوالهم وجد يموه كأمم أمثالكم لأن هذا الاعتبار كان الناس في غفلة عنه .

وقد استجيبت دعوة إبراهيم كى المسلمين من العرب الذين تلاحقوا بالإسلام قبل الهيجرة وبعدها حتى أسلم كل العرب إلا قبائل قليلة لا تنخرم بهم جامعة الأمة ، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى «ربنا وابث فيهم رسولا منهم » ، وأما من أسلموا من بنى إسرائيل مثل عبدالله في سلام فلم يلتثم منهم عدد أمة .

وقوله « وأرنا مناسكتا » سؤال لإرشادهم لكيفية الحج الذى أمرا به من قبل أمراً مجملا ، فعلما أرنا هو من رأى العرفائية وهو استمال ثابت لفعل الرؤية كما جزم به الراغب فى المفردات والزخشرى فى المفصل وتعدت بالهمز إلى مفعولين .

وحق رأى ان يتمدى إلى مفعول واحد لأن أسله هو الرؤية البصرية ثم استمعل مجازاً في العلم بجعل العلم اليتيني شبيعاً برؤية البصر ، فإذا دخل عليه همز التعدية تعدى إلى مفعنواين وأماتمدية أرى إلى ثلاثة مفاعيل فهو خلاف الأسل وهواستعمال خاص وذلك إذا أراد المشكلم الإخبار عن معرفة صفة من صفات ذات فيذكر اسم الذات أولا ويعلم أن ذلك لا يفيد مواده فيكله بذكر حال الازمة إنجاماً القائدة فيقول رايت الهلال طالعاً مثلاثم يقول أراى فلان الهلال طالعاً مثلاثم يقول أراى فلان الهلال طالعاً مثلاثم يقول أراى فلان ترى أنك لو عدلت عن الفعول الثانى في باب ظن أو عن الخير في باب كان إلى الإنيان بمصدر في موضع الاسم في أفعال هذن البايين لاستغنيت عن الخير والمفعول الثانى فتقول

كان حضور فلان أى حصل وعلمت محىء صاحبك وظننت طاوع الشمس وقد رُوى قولُ الفِّند الزِّمّاني :

عَسَى أن يُرجِعَ الأينِّ مُ قَوْمًا كالذي كَانوا وقال حَطَائط مَن يَشْفُر:

أَرِيني جَوادًا مات هُزُ لًا لعلَّني أرى مارين أو بخيلا نُحَلَّدا

فإن جملة مات هزلا ليست خبراً عن جواداً إذ البنداً لا يكون نكرة ، ومهذا يتبين أن الصواب أن يعد الخبر في باب كان واللمول الثانى في باب ظن أحوالا لازمة لتمام الفائدة وأن إطلاق اسم الخبر أو اللممول على ذلك المنصوب تسامح وعبارة نديمة .

وقرأ ابن كثير ويعقوب,وأرْ نا, بسكون الراء للتخفيف وقرأه أبو عمرو باختلاس كسرة الراء نخفيةًا أيضاً ، وجملة إنك أن التواب الرحم تعليل لجل الدعاء.

والمناسك جمع منسك وهو اسم مكان من نسك نَسكا من باب نصر أى تعبد أو من نسك بضم السين نساكة بممينذيح تقرباً ، والأظهر هو الأول لأنه الذي يحق طلب التوفيق له وسيأتى في قوله تمالى « فإذا قشيتم مناسككم » .

﴿رَبَّا وَابْمَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ اَ لِيَتِكَ وَيُمَلِّمُهُمُّ الْمُسِتَّبَ وَالِمُكُمْةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعُزِيزُ ٱلْمُلِيمِمُ ﴾ 200

كرر النداء لأنه عطف غرض آخر في هذا الدعاء وهو غرض الدعاء بمجيء الرسالة في ذريته لنشريفهم وحرصاً على تمام هديهم .

رويد تسريهم وروس على ما مديم الم التكون الدعوة بمجى، وسول برسالة عامة فلا يكون وإنما قال ( فيهم ) ولم يقل لهم لتتكون الدعوة بمجى، وسولا ليم ، فالنداء في قولهردينا وابدم إعتراض بين جمل الدعوات التماطئة ، ومظهر هذه الدعوة هو محمد سلى الله عليه وسلم فإنه الرسول الذي هو من ذرية إبراهيم وإساعيل كليهما ، وأما غيره من رسل غير الدوب فليسوا من ذرية إساعيل ، وشعيب من ذرية إبراهيم وليس من ذرية إساعيل ، وهود وصالح ها من المرب العاربة فليسا من ذرية إبراهيم ولا من ذرية إساعيل ، وهود

ومعنى يتلو علمهم آياتك يقرؤها عليهم قراءة تذكير ، وفى هــــذا إيماء ٰ إلى أنه يأتمهم كمكتاب فيه شرع .

فالآبات جم آية وهى الجلة من جمل القرآن ، سميت آية لدلالتها على صدق الرسول بمجموع ما فيها من دلالة صدور مثلها من أمى لا يقرأ ولا يكتب ، وما نُسجت عليه من فقلم أنجز الناس عن الإتيان بمثله، ولما اشتملت عليه من الدلالة القاطمة على توحيد الله وكال صفاته دلالة لم تترك مسلكا للصلال في عقائد الأمة بحيث أمنت هذه الأمة من الإشراك ، قال المنبى و ملى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع « إن الشيطان قد يئس أن يُسبد في بلد كمهذا». وجيء بالمضارع في قوله يتلائ للإشارة إلى أن هذا الكتاب تتكرر تلاوته .

والحكمة اليلم بالله ودقائق شرائمه وهي معاني الكتاب وتفسيل مقاسده ، وعن طالك:
الحكمة معرفة الفقه والدين والاتباع لذلك ، وعن الشافى الحكمة سنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، وكلاهما لناظر إلى أن عطف الحكمة على الكتاب يقتضى شيئا من المغايرة بزيادة مدى وسيجى تفسيل معني الحكمة عند قوله تعالى يؤتى الحكمة من بشا في هذه السورة.
والذكمة التعلير من النقائص وأكبر النقائص الشرك بالله ، وفي هذا تعريض بالذين أعرضوا عن متابعة الترآن وأبوا إلا البقاء على الشرك.

وقد جاء ترتيب هذه الجل في الذكر على حسب ترتيب وجودها لأن أول تبليغ الرسالة تلاوة القرآن ثميكون تعليمما نيه قال تعالى « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه » ، ثم العلم نحصل به النزكية وهي في العمل بإرشاد القرآن. وقوله (إنك أن العزيز الحكمي» تدييل لتقريب الإجابة أى لأنك لاينلبك أمر هظم ولا يعزب عن علمك وحكمتك شىء والحكم يمنى المحكم هو فعيل يمعنى مفعل وقد تقدم نظيره فى قوله تمالى « ولهم عذاب ألم يما كانوا يكذبون» – وقوله – «قالواسبحانك لاعلمانا إلا ماعلمتنا إنك أن الملم الحكم» "

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَةً إِ بْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ ۖ نَفْسُهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُهُ فِى الدُّنْيا رَإِنَّهُ فِى اللَّا خِرَةِ لِمَنَ الصَّللِجِينِّ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبَّ الْمُلْيَانَ﴾ 131

موقع هانه الآيات من سوابقها موقع النتيجة بعد الدليل فإنه لما يين فضائل إبراهيم من قوله « وإذا يتيل عن دينه والاقتداء به إلا سنيه العقل أن الرأى ، فتتضى الظاهر أن تعطف على سوابقها بالفاء وإنما عدل من الفاء إلى الواو ليكون بدلول هذه الجلة مستقلا بنفسه فى تكيل الثنويه بشأن ابراهيم وفى أن هذا الحكم حقيق بما إبراهيم من كل جهة لا من خصوص ما حكى عنه فى الآيات السائلة وفى التبريض بالذين حادوا عن الدين الذى جاء متضمنا لماة إبراهيم ، والدلالة عن التفريع لا تنورت لان وقوع الجلة بعدسوا بقيا متضمنة هذا المعنى دليل على أنها نتيجة الما تقدم كما تقول أحسن فلان تدبير المهم وهو رجل حكيم ولا تحتاج إلى أن تقول فهو رجل حكيم .

والاستفهام للإنكار والاستبداد ، واستماله في الإنكار قد يكون مع جواز إرادة قصد الاستفهام فيكون مجازاً في الاستفهام فيكون مجازاً في الاستفهام فيكون مجازاً في الإنكار ويكون معناه معنى النقي ، والأظهر أنه هنا من قبيل الكناية فإن الإعماض عن ملة إبراهيم معاالم بفضلها ووضوحها أسم منكر مستبد. ولما كان شأن المشكل الستبد أن يسأل عن قاعله استممل الاستفهام في ملزومه وهو الإنكار والاستبداء على وجه الكناية مع أنه لو سئل عن هذا المعرض لكان السؤال وجهاً ، والاستثناء قرينة على إرادة النق واستمال اللفظ في معنيين كنائيين ، أو ترشيح للمعني الكنائي وهما الإنكار والاستمام لا يجيء فيه ما قالوا في استمال اللفظ المشترك في معنييه واستمال اللفظ

في حقيقته وعازه أو في مجازيه لأن الدلالة على المدى الكنائي بطريق المقل بخلاف الدلالة على المنيين الموضوع لهما الحقيق وعلى المغيلة والمجازى إذ الدين رأوا ذلك منحوا بعلة أن قصد الدلالة بالمنفين يقتضى عدم الدلالة به على الآخر لأنه لفظ واحد فإذا دل على معنى تمت مدلوله الحقيق إلى مدلول مجازى وذلك يقتضى عدم الدلالة به على غيره لأنه لفظ واحد، وقد مدلوله الحقيق إلى مدلول مجازى وذلك يقتضى عدم الدلالة به على غيره لأنه لفظ واحد، وقد ممناه الحقيق أم تعلق مداله المسلمة والمنافقة واحد، وقد ممناه الحقيق أم تعلق دلالته عليه. ولك أن تجبل استمال الاستقهام في معنى الإنكار عازا بمهود مناوم كن كانكرو في كل كناية لم يرد فيها المني الأصلى وهو أظهر لأنه مجاز مشهور حمى الاحتفاق المنافقة المرد فيها المني الأصلى وهو أظهر لأنه مجاز مشهور حمى الاحتفاق الكناف يكثر فيه ذلك لأن شأن الشيء المنكر بأن يكون معنى الذي واكنه يكثر فيه ذلك لأن شأن الشيء المنكر بأن يكون مجيباً أنه لا يطرد أن يكون بمنى الذي واكنه يكثر فيه ذلك لأن شأن الشيء المنكر أن مجيباً أعلا السائل بقيله «لا يرغب عنها إلا من سفه تلسه».

والرغبة طلب أمر عبوب: فتى فعلها أن يتمدى بنى وقد يعدى بعن إذا ضمن معى العدول عن أمر وكثر هذا التصمين فى الكلام حتى صار منسيًا ، والملة الدن وتقدم بيامها عند قوله تعالى « ولن ترضى عنك البهود ولا النصارى حتى تتبع ملمهم » .

وسفه بمعنى استخف لأن السفاهة خفة المقل واضطرابه يقال تسفهه استخفه قال ذو الرمة .

#### مَشَيْن كَما اهترت رماح تسفَّهَت أَعاليَها مَر الرياح النَّو اسم

ومنه السفاهة فى الفعل وهو ارتكاب أفعال لا يرضى بها أهل المروءة والسفه فى المال وهو إنساعته وقلة المبالاة به وسوء تنميته . وسفهه يمنى استخفه وأهانه لأن الاستخفاف ينشأ عنه الإهانة وسفه سار سفهاً وقد تضم الفاء فى هذا .

وانتصاب(فقمه)إما على الفعول به أى أهملها واستخفها ولم يبال بإضاعتها دنيا وأخرى ويجوز انتصابه على التمييز المحول عن الفاعل وأسله سَغِيَتْ تُستُه أَى خفت ، وطاشت فحُولً الإسنادُ إلى ساحب النفس على طريقة المجاز المقلى للملابسة قصدا للمبالغة وهى أن السفاهة سرت من النفس إلى صاحبها من شدة تمكنها بنفسه حتى صارت صفة لحبانه ، مم انتصب الفاعل على النميز تفسيرا لذلك الإمهام فى الإسناد المجازى، ولا يمكر عليه مجىء النميز معرفةً بالإضافة لأن تنكير النميز أعلى .

والتصود من قوله « ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» تسفيه الشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام بعد أن بين لم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام مُقام على أساس الحنيفية وهي معروفة مندهم بأنها ملة إبراهيم قال تمالى « ثم أوحينا إليك أن أنها ملة إبراهيم منا المسلميني إلى ومن ذريتنا أبراهيم حنيفاً » وقال « وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوبُ \_ إلى قوله \_ فلا تَمُونُنَ الإ وأنتم مسلمون » .

وجمة « ولتد اسطفيناه » معطوفة على الجل الى قبلها الدالة على رفعة درجة إبراهيم
 عند الله تعالى إذ جمله للناس إماما وضيئ له النبوءة فى ذريته وأمرَّ م بيناء مسجد لتوحيده
 واستجاب له دعوانه .

وقد دلت تلك الجمل على اختيار الله إياه فلا جرم أعقبت بعطف هذه الجملة علمها لأنها جامعة لنذلكهما وزائدة بذكر أنه سيكون فى الآخرة من الصالحين . واللام جواب قسم بحذوف وفى ذلك اهمام بتقرير اصطفائه وصلاحه فى الآخرة .

ولأجل الاهمام بهذا الخبر الأخير أكد بتوله وإنه في الآخرة لن الصالحين نقوله وإنه في الآخرة إلى آخره اعتراض بين جمة اصطفيناه وبين الظرف وهو قوله ﴿ إِذْ قال له ربه أُسلم › ، إذ هو ظرف لاسطفيناه وما عطف عليه ، قصد من هذه الظرفية التخلّص إلى منقبة أخرى ، لأن ذلك الوقت هودليل اصطفائه حيث خاطبه الله بوحى وأحمره بحا تضعنه قوله ﴿ أَسْلَمِ ﴾ من معان جماعها التوخيدُ والبراءةُ من الحول والقوة وإخلاصُ الطاعة ، وهو أيضاً وقتُ ظهور أنَّ الله أراد إسلاح حاله في الآخرة إذ كلَّ مُيسَّر لما خلق له .

وقد فهم أن مفعول أسع ومتعلقه محذوقان يدلمان من المقام أى أسلم تفسك لى كا دل عليه الجواب بقوله « أسلمت لرب العالمين » وشاع الاستغناء عن مفعول أشام فنزل الفعل منزلة اللازم بقال أسلم أى دان بالإسلام كما أنبأ به قوله تعالى « ولكن كان حنيفا مُسلما » كاسياتى قويها . وقوليموقال أسلمت فصلت الجلة على طريقة كناية المحاورات كما قدمناه فى « و إِذْ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة » .

وقوله مقال أسلمت بمشعر بأنه بادر بالفور دون تريث كما اقتضاء وقوعه جوابا ، فال ابن عرفة إنما قال لرب المالين دون أن يقول أسلمت لك ليكون قد أنى بالإسلام وبدليله ا هم. يمبئ أن إبراهيم كان قد علم أن لهذا المالم خالقا عالما حصل له بإلهام من الله فلما أوحى الله إليه بالإيمان سادف ذلك عقلار شدا .

﴿ وَأَوْصَلَى بِهَا إِبْرُ الْعِيمُ بَنِيهِ وَيَعَثُوبُ لِلَّبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَلَقَ لَـُكُمُ ٱلدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ شَعْلِمُونَ ﴾ وو:

لما كان من شأن أهل الحق والحكمة أن يكونوا حريسين على صلاح أنفسهم وسلاح أمنهم كان من مكملات ذلك أن يحرسوا على دوام الحق فى الناس متبهًا مشهورا فكان من سنهم التوسية أن يظنونهم خلفا عنهم فى الناس بأن لا يحيدوا عن طريق الحق ولا يغرطوا فها حصل لهم منه ، فإن حصوله بمجاهدة نقوس ومهور أزمان فكان لذلك أعما نفيسا يجدر أن يحتفظ به .

والإيصاء أمر أو نهى يتملق بصلاح المخاطب خصوصا أو عموما ، وفى فوته ضر ، فالوسية أبلغ من مطلق أمر ونهى فلا تطلق إلا فى حيث يخاف الفوات إما بالنسبة المهوسى والذلك كثر الإيصاء عند توقع الموت كما سيأتى عند قوله تعالى « أم كنتم شهداء إذ حضر يمقوب الموت إذ قال المنيه ماتمبدون من بعدى » وفى حديث العرباض « وعظنا رسول الله موعظة وَجِلَتُ منها الفاوبُ وذَرَفَتُ منها الميون ففانا يا رسول الله كأنها موعظة مُودَعً على فأوصنا » الحديث ، وإما بالنسبة إلى الموصى كالوسية عند السفر فى حديث مماذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لليمن «كان آخر ما أوساني رسول الله حين وضمتُ رجلي في النّرز أن قال حَسِّنْ خُلْقَـك للناس » ، وجاء رجل إلى الذي ، صلى الله عليه وسلم فقال له أوسنى قال «لا تنضب» . فوصية إبراهيم ويعتوب إما عند الموت كما تشعر به الآية الآتية « إذ حضر يعقوب الموت» وإما في مظان خشية الفوات .

والضعير الحمرور بالباء عائد على الله أو على الكلمة أى قوله « أسلمت لرب العالمين » فإن كان بالمة فالمدنى أنه أوضى أن يلازموا ماكانوا عليه ممه فى حياته ، وإن كان التانى فالممنى أنه أوسى بهذا الكلام الذى هو شعار جامع لمانى ما فى اللة .

وبتو إبراهيم ثمانية : إسماعيل وهو أكبر بنية وأمه هاجر ، وإسحاق وأمه سارة وهو ثانى بنيه ،ومديان ، ومديان ، وزمران، ويتشان، وبشباق ، وشوح ، وهؤلاء أمهم قطورة التي تروجها إبراهم بعدموت سارة ، وليس لنيرإساعيل وإسحاق خبر مفصل في التيراة سوى أن ظاهم التوراة أن مديان هو جد أمة مدين أسحاب الأبيكة وأن موسى عليه السلام لما خرج خاتماً من مصر ترل أرض مديان وأن يترون أو رعوثيل (هو شعب ) كان كاهن أهل مدين . وأما يعقوب فهو إن إسحاق من زوجه رفقة الأرامية تروجها سنة ست وثلاثين وتماغاته والمن قبل السيح في حياة جده إبراهيم فكان في زمن إبراهيم رجلا ولقب بإسرائيل وهو جد جميع بني إسرائيل ومات يعقوب بأرض مصر سنة تسع وتمانين وتسمائة وألف قبل السيح ودنن بمنارة المكفلية بأرض كنمان (بلد الخليل) حيث دفن جده وأبوه علمهم السلام .

وعطف يعقوب على إبراهم هنا إدخاج مقصود به تذكير بنى إسرائيل ( الذى هو يعقوب) بوسية جدهم فسكما عمرض بالشركين في إعراضههم نديناً وسى به أبوهم عرض باليهود كذلك لأنهم المانسيوا إلى إسرائيل وهو يعقوب الذى هو طعم نسبهم بعد إبراهم لتقام الحجة عليهم بحق اتباعهم الإسلام .

وقوله « يا بنى» الخ حكاية سينة وسية إبراهم وسيجى، ذكر وسية يمقوب. ولما كان فصل أومى متضمنا القول صح مجى، جملة بعده من شأتها أن تصلح لحسكاية الوسية لتفسر جملة أومى، وإنما لم يؤت بأن التفسيرية التي كثر بحيثها بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، لأن أن التفسيرية تحتمل أن يكون ما بعدها محكياً بلفظه أو بمناء والأكثر أن يحكي بالمعنى، فلما أريد هنا التنصيص على أن هذه الجملة حكاية لقول إبراهم بنصه ( ما عدا نخالفة المفردات المرية ) غوملت معاملة فعل القول يتسه فإنه لا نجى، بعده أن التفسيرية بحسال، ولهذا

يقول البصريون في هذه الآية إنه مقدر قول محذوف خلافا للكوفيين القائلين بأن وصى ومحود ناسب للجملة المقولة ، ويشبه أن يكون الحلاف بينهم لفظياً .

والصطنى لسكم). اختار لسكم الدين أى الدين الكامل ، وفيه إشارة إلىأنه اختاره لهم من بين الأدبان وأنه فضلهم به لأن اصطنى لك يدل على أنه ادخره لأجله ، وأراد به دين الحنيفية المسمى بالإسلام فلذلك قال فلاتحوتن إلا وأنتم مسلمون .

ومعنى فلا تمرتن إلا وأنتم مسلمون النهى عن مفارنة الإسلام أعنى ملة إبراهيم فى جميع أوقات حياتهم ، وذلك كناية عن ملازمته مدة الحياة لأن الحى لا يدرى متى يأتيه الموت فنهى أحد عن أن يموت غير مسلم أمر بالانصاف بالإسلام فى جميع أوقات الحياة فالمراد من مثل هذا النهى شدة الحرص على ترك النهمى .

وللعرب في النهي المرادمنه النهبي عن لازمه طرق ثلاثة : الأول: أن يجعلوا المنهمي عنه مما لا قدرة المخاطب على اجتنابه فيدلوا بذلك على أن المراد نفي لازمه مثل قولهم لا تنس كذا أي لا ترتكب أسباب النسيان ، ومثل قولهم لا أعرفنك تفعل كذا أي لاتفعل فأعرفك لأن معرفة المتكلم لا ينهى عنها المخاطب، وفي الحديث « فلا يذادن أقوام عن حوضي » ، الثاني: أن يكون النهي عنه مقدوراً للمخاطب ولاريد التكلم النهي عنه ولكن عمايتصل به أو يقارنه فيجمل النهي في اللفظ عن شيء ويقيده بمقارنه للملم بأن المنهي عنه مضطر لإيقاعه فإذا أوقعه اضطر لإيقاعمقارنه تحوقولك لا أراك بثياب مشوهة، ومنه قوله تعالى «فلا تموتن إلاوأنتم مسلمون » ، الثالث: أن يكون النهى عنه ممكن الحصول ويجعله مفيداً مع احمال المقام لأن يكون النهي عن الأمر ن إذا اجتمعا ولو لم يفعل أحدها نحو لا تجثني سائلًا وأنت تريدأن لا يسألك فإما أن يجيء ولا يسأل وإما أن لا يجيء بالمرة ، وفي الثانية إثبات أن بني إراهيم ويعقوب كانوا على ملة الإسلام وأن الإسلام جاء بماكان عليه إبراهيم وبنو. حين لم يكن لأحد سلطان عليهم، وفيه إيماء إلى أن ماطرأ على بنيه بعد ذاك من الشرائع إنما اقتضته أحوال عرضت وهي دون الحكال الذي كان عليه إبراهيم ولهذا قال تمالي « إن الدين عند الله الإسلام » وقال « وما جمل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل » .

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِتَنِيهِ مَا نَمْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَمْبُدُ إِلَهَـٰكَ وَإِلَٰهُ ۖ قَا بَآلِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَقِيلَ وَإِسْحَلَقَ إِنَّهَا وَلَجِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [13]

تفصيل لوصية يعقوب أنه أمر أبناءه أن يكونوا على ملة إبرالهيم وإماعيل وإسحاق وهي نظير مأوسى به إبراهيم بنيه فأجمل هنا اعتماداً على ما صرح به فى قوله سابقا « يا بني ان أنه أحمل في الدين فلا تمونن إلا وأثم مسلمون » وهذا تنويه بالحنيتية التى هى أساس الإسلام، وتمهيد لإبطال قولم « كونوا هوداً أو نسارى متبدوا »وإبطال لزعمهم أن يعقوب كان على المهودية وأنه أوسى بها بنيه فازمت ذريته فلا يحولون عنها . وقد ذكر أن المهود قالو ذلك فاله الواحدي والبنوى بدون سند ، ويدل عليه قوله تعلى « أم يقولون إن إبراهيم واساعيل وإسحاق ويتقوب والأسباط كانوا هوداً أو نسارى » الآية فلذلك جيء هنا بتفصيل وسية يعقوب إبطالا لدعاوى البهود ونقضاً لمتقدهم الذي لا دليل عليه كما أنبأ به الإنكار في قوله « أم كنم شهداء » إلخ .

وأم) عاطفة جماة دكنتم شهداء يهلى جماة وأوصى بها إبراهيم بنية فإن أم من حروف المهلف كيفها وقعت ، وهى هنا منقطمة للانتقال من الخبر عن إبراهيم ويتقوب إلى مجادلة من وعقدوا خلاف ذلك الخبر ، ولما كانت أم يلازمها الاستفهام كا مضى عند قوله تعالى « أم تريدون أن تسألوا رسولسكم » إلخ فالاستفهام هنا غير حقيق لظهور أن عدم شهودهم احتصار يعتوب محقق ، فتدين أن إلاستفهام عباز : ومحمله على الإنكار لأنه أشهر عامل الاستفهام الجازى ، ولان مثل هذا المستفهم عنه مألوف في الاستفهام الإنكارى ، ثم إن كون الاستفهام إنسكاريا يمنم أن يكون الخطاب الواقع فيه خطابا للسلمين لأنهم ليسوا بمثلة على من يدعى خلاف الواقع حتى يمكر عليهم ، خلافا لمن جوز كون الخطاب للسلمين من المستفهام الانكارى وبين الذي الجرد يهاوى النق مساواة تامة وغفاوا عن الفرق بين الاستفهام الانكارى وبين الذي الجرد فإن الاستفهام الإنكارى مستعمل في الإنكار عبازاً بدلالة المانية بدلالة الالترام ، ومن المجيب وقوع الزغشرى في هذه النفلة . المطابقة هدو يستلزم الذي بدلالة الالترام ، ومن المجيب وقوع الزغشرى في هذه النفلة .

وسوابقه وهو ادعاؤهم أن يعقوب مات على النهودية وأوصى سها فلزمت ذريته ، فكان موقع الإنكار على البهود واضحاً وهو أنهم ادعوا ما لا قبل لهم بعلمه إذ لم يشهدوا كما سيأتي ، فالمعنى ماكنتم شهداء احتضار يعقوب. ثم أكمل الله انقصة تعليها وتفصيلا واستقصاء في الحجة بأن ذكر ما قاله يعقوب حين اختصاره وما أجابه أبناؤه وايس ذلك بداخل في حنز الإنكار، فالإنكار ينتهي عند قوله « الموت » والبقية تكملة للقصة ، والقرينة على الأمر بن ظاهرة اعتماداً على مألوف الاستعمال في مثله فإنه لا يُطال فيه المستفهم عنه بالإنكار ألا ترى إلى قوله تعالى « أشهدوا خلقهم » ، فلما قال هنا « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت » ، علم السامع موقع الإنكار ، ثم يعلم أن قول أبناء يعقوب نعبــد إلهك لم يكن من دعوى اليهود حتى يدخل في حيز الإنكار لأنهم لو ادعوا ذلك لم ينكر عليهم إذ هو عين المقصود من الحبر ، وبدلك يستقر كلا الكلامين في قراره ، ولم يكن داع لجعل أم متصلة بتقدير محذوف قبلها تكون هي معادلة له ، كأن يقدر أكنتم غائبين إذ حضر يعقوب الموت أم شهداء وأن الخطاب لليهود أو للمسلمين والاستفهام للتقرير ، ولا لجمل الخطاب في قوله «كنم » العسلمين على معنى جعل الاستفهام للنني المحض أي ما شهدتم احتصار يعقوب أى على حد « وما كنت بجانب الغربي »وحد « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم » كما حاولة الزنخشري ومتابعوه ، وإنما حداه إلى ذلك قياسه على غالب مواقع استعمال أمثال هذا التركيب مع أن موقعه هنا موقع غير معهودوهو من الإيجاز والإكمال إذ جمع الإنكار عليهم فى التقول على من لم يشهدوه ، وتعليمهم ما جهلوه ، ولأجل التنبيه على هذا الجمع البديع أعيدت إذ في قوله « إذ قال لبنيه » ليكون كالبدل من « إذ حضر يعقوب الموت » فيكون مقصوداً بالحكم أيضاً.

والشهداء جم شهيد بمني الشاهند أى الحاضر للأمر والشأن، ووجه دلالة نني المشاهدة على نني ما نسبوه إلى ينقوب هو أن ننيبهم إلى أنهم لم يشهدوا ذلك يثير في نقوسهم الشك في معتدهم.

وقوله تمالى «قالوا نعبد إلهك » هو من بقية القصة المنفى شهود المخاطبين محضرها فهذا من مجىء القول فى الحاورات كما قدمنا ، فقوله «قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها » فيكون الكلام نقيا لشهورهم مع إفادة تلك الوسية ، أى ولو شاهدتم ما اعتقدتم خلافها فلما اعتقدوا اعتقاداً كالضرورى وبخيم وأنكر عليهم حتى يرجعوا إلى النظر فى الطرق التى استندوا إليها فيعلموا أنها طرق غير موصلة ، وسهذا تعلمون وجهة الاقتصار على نتى الحضور مع أن تتى الحضور لا يدل على كذب الديني لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، فالمقسود هنا الاستدراج في إيطال الدعوى بإرخال الشك على مدعيها .

وقوله كمالى « إذ قال لبنيه » بدل من إذ حضر يعتوب الموتبي، وفائدة المجيء بالخبر على هذه الطريقة دون أن يقال أم كنتم شهناء إذ قال يعتوب لبنيه عندالموت ، هى قصد استقلال الخبر وأهمية القسة وقصد كمايتها على ترتيب حصولها ، وقصد الإجمال ثم التفصيل لأن حالة حضور الموت لا تخلو من حدث هام سيحيكي بعدها فيترقبه السامع .

وهذه الوسية جاءت عندالوت وهو وقت التعجيل بالحرص على إبلاغ النصيحة في آخر ماييق من كلام الموسى فيكون لهرسوخ في تنوس الموسين ، أخرج أبو داوود والترمذي عن العرباض بن سارية قال « وعظنا رسول الله موعظة وحِيَّثٌ منها الفاوب وَذَرَفَّتُ منها العيول فقلنا يارسول الله كأنها موعظة موسِّج فأوسنا » الحديث .

وجاً. يعتوب فى وصيته بأساوب الاستفهام لينظر مقدار ثباسهم على الدن حتى يطلّع على خالص طويعهم ليلتى إليهم ما سيوصبهم به من التنذكير وجىء فى السؤال بما الاستفهاسية دون من لأزما هى الأصل عند قصد الدموم لأنه سألهم عما يكن أن يعبده العابدون .

واقترن ظرف(بمدى)محرف من لقصد التيركيد فإن من هذه فى الأصل ابتدائية فقولك جئت من بعد الزوال بفيد أنك جئت فى أول الأزمنـــة بعد الزوال ثم عومات معاملة حرف تأكيد .

وبنو يعتوب هم الأسباط أى أسباط إسحاق ومنهم تشعبت قبائل بنى إسرائيل وهم اثنا عشرابنا : رأويين ، وشمون ، ولاوى ، ويهوذا ، ويساكر ، وزبولون ، ( وهؤلاء أميم ليثة ) ويوسف ، وبنيامين ، ( أمهما راحيل ) ودان ، وعتالى ، ( أمهما بلهة ) وجاد ، وأشير ( أمهما زلفة ) .

وقد أخبر القرآن بأن جميعهم صاروا أنبياء وأن يوسف كان رسولا .

وواحد الأسباط سبط بكسر السين وسكون الباء وهو ابن الابن أى الحفيد، وقد

اختلف فى اشتقاق سبط قال ابن عطية فى تفسير قوله تمالى « وقطمناهم انتنى عشرةأسباطا أممـــا » فى سورة الأعراف عن الزجاج الأظهر أن السبط عبرانى عرب اهـ. قلت وفىالمبرانية سهبط بتحتية بمد السين ساكنة .

وجملة قالوا نعبد إلهك يجواب عن قولي مانعبدون جادت على طريقة المحاورات بدون واو وليست استئنافاً لأن الاستئناف إنما يكرن بعد تمام السكلام ولا تمام له قبل حصول الجواب، وحيى، فى قولي نعبد إلهك يمعرفا بالإشافة دون الاسم العلم بأن يقول نعبد الله لأن إشافة إله إلى ضمير يعقوب وإلى آبائه تقيد جميع الصفات التى كان يعقوب وآباؤه يصفون الله بها فيها لقنه لأبنائه منذ نشأتهم ، ولأنهم كانوا سكنوا أرض كنمان وفلسطين مختلطين ومصاهر بن لأم تعبد الأسنام من كنمانيين وفلسطينيين وحثيين وأراميين ثم كان موت يعقوب فى أرض الفراعنة وكانوا يعبدون آلحة آخرى .

وأيضاً فمن فوائد تعريف الذى يعبدونه بطريق الإضافة إلى ضمير أبيهم وإلى لفظ آبائه أن فيها إيماء إلى أنهم متتدون بسلفهم .

وفى الإتيان بعطف البيان من قولهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ضرب من محسن الاطراد ننويها بأساء هؤلاء الأسلاف كقول ربيعة بن نصر بن قبين :

إِنْ يَقْتَاوَكُ فَقَدَ ثَلَثَ عُرُوشِهِم بِمُتَكَّبُهُ بِنِ الْحَارِثِ بِن شهاب

وإنما أعيد الصّاف في قولوروإله آ بائك إلأن إعادة الصّاف مع المعلوف على الصّاف إليه أفسح فى الـكلام وليست بواجبة ، وإطلاق الآباء على ما شمل إساعيل وهو عم ليعقوب إطلاق من باب التغليب ولأن المم يمثرلة الأب .

وقد مضى التعريف يإبراهيم وإسماعيل .

وأما إسحاق فهو ان إراهيم وهو أسغر من إساعيل بأربع عشرة سنة وأمه سارة ولد سنة ١٨٩٦ ست وتسمين وتُمَاكناتُهُ وألف قبل ميلادالسيح وهو جد بني إسرائيل وغيرهم من أمر تقرب لهم .

واليهود يقولون إن الابن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه وفداه الله هو إسحاق، والحق أن الذي أمر بذبحه هو إساعيل في سغره حين لم يكن لا يراهيم ولد غيره ليظهر كمال الامتثال ومن النريب أن التوراة لما ذكرت قصة النبيح وصنته بالابن الوحيد لإبراهيم ولم يكن إسحاق وحيدا قط، وتوفى إسحاق سنة تمان وسبمائة وألف قبل الميلاد ودفن مع أبيه وأمه فى منارة المكفيلة فى حرون ( بلد الخليل ) وقوله « إلها واحدا » توضيح لصفة الإله الذى يعبدونه فقوله. إلها جهل من إلهك ووقوع إلها حالا من إلهك مع أنه مرادف له فى لفظه ومعناه إنما هو باعتبار إجراه الوسف عليه بواحداً الخال فى الحقيقة هو ذلك الوسف ، وإنما أعيد لفظ إلها ولم يتتصر على وصف واحدا لزيادة الإيضاح لأن المقام مقام إطناب فى الإعادة تنويه بالماد وتوكيد لما قبله ، وهذا أساوب من الفصاحة إذ يعاد اللفظ ليبنى عليه وصف أو متعلق ويحصل مع ذلك توكيد اللفظ السابق تبعا ، وليس المقصود من أحسنتم لأنسكم » وقوله « واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنمام وبنين » إذ أحاد فعل أمدكم وقول الأحوص الأنسارى :

فإذَا نَزُول نَزولُ عن مُتَخَمِّطٍ تُخْشَى بَوادِرُهُ عَلَى الأَثْرَانِ

قال ابن جبى فى شرح الحاسة « عمال أن تقول إذا قت ُقت لأنه ليس فى اثنائى غير مه فى الأول وإنما جاز أن يقول فإذا تزول نزول لما اتصل بالفعل الثانى من حرف الجر المفاد منه الفائدة، ومثله قولالله تعالى «هؤلاءالذين أغوينا أغويناه كما غوينا» وقد كان أبو على امتنع فى هذه الآية مماأخذناه غير أن الأمر فيها عندى على ما عرفتك.

وجوزصاحب الكشاف أن يكون توليم إلها واحدا<sub>ليه</sub> بدلا من إلهك بناء على جواز إبدال النكرة الموصوفة من المرفة مثل «السنمن بالناسية ناسية كاذبه» ، أوأن يكون منصوبا على الاختصاص بتقدر امدّح فإن الاختصاص بجيء من الاسم الظاهر ومن ضحير الناثب .

وقوله, ومحن له مسلمون جماتنى موضع الحال من صمير نعبد ، أو معطوفة على جماة نعبد ، جمىء سها اسمية الإفادة ثبات الوسف لهم ودوامه بعد أن أفيد بالجلة الفعلية المعلوف علمها معنى انتجدد والاستمرار .

## ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ ۚ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَـكُمُ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَاتُسْطُونَ مَمَّا كَانُواْ يَمْمُونَ ﴾ 134

عقبت الآبات التقدمة من قوله « وإذ ابتل إراهيم ربه » سميذه الآية لأن تلك الآبات تضمنت الثناء على إبراهيم وبنيه والتنويه بشأمهم والتعريض بمن لم يقتف آغارهم من ذريتهم وكأن ذلك قد بنتحل منه المرورون عذرا لأنقسهم فيقولون تحن وإن قصر ا فإن لنا من فضل آبائناً مسلكا لنجاننا ، فذكرت هذه الآية لإفادة أن الجزاء بالأمحال لا بالاتكال .

والإشارة بتلك عائدة إلى إبراهيم وبنيه باعتبار أنهم جماعة وباعتبار الإخبار عنهم باسم مؤنن لفظه وهو أمة .

والأمة تقدم بيانها آنها عند قوله تعالى « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » .

وقوله وقد لذكته سفة لأمة ومعنى خلت مضت ، وأسل الخلاء الفراغ فاسل معنى خلت خلامها المكان فأسند الخلو إلى أصحاب المكان على طريقة المجاز المقلى لنكتة المبالغة ، والخر هنا كناية عندم انتفاع نميرهم بأعمالهم السالحة وإلا فإن كومها خلت بما لا يحتاج إلى الإخبار به ، ولذا فقوله لما كسبت إلآية بدل من جملة قد خلت بدل مفصل من عجمل .

والخطاب موجه إلى البهود أى لا ينفكم صلاح آبائكم إذا كنتم غير متبعين طريقتهم ، فقولهم لها ما كسبت تمهيد لقوله والكم ما كسبتم إذ هو المقصود من الكلام ، والمراد بمسا كسبت وبماكسيتم ثواب الأعمال بدليل التسبير فيه بلها ولكم ، ولك أن تجعل الكلام من نوع الاحتباك والتقرير لها ماكسبت وعليكم ماكسبتم أى إنحه . ومن هذه الآية ونظائرها انتزع الأشعرى الثمبير عن فعل السبد بالكسب .

وتقديم المسندين على السند إليهما ف<sub>ور</sub>لها ما كسبت ولسكم ماكسبم القصر المسند إليه على المسند أى ماكسبت الأمة لا يتجاوزها إلى غيرها وماكسبم لا يتجاوزكم ، وهو قصر إضافي لقلب اعتقاد المخاطبين فإنهم لمنرورهم يزعمون أن ماكان لأسلافهم من الفضائل يزيل ما ارتكبوء هم من الماصي أو يحمله عنهم أسلافهم .

وقوللإولا تسألون عماكانوا يعملون)معطوف على قولة لهايما كسبت وهومن تمام التفصيل

لمنى خلت ، فإن جمات ملما ما كسبت ولكم ما كسبتم مناصا بالأعمال الصالحة فقوله ولا تسألون إلخ تكيل للأقسام أى وعلى كل ما عمل من الإثم ولذا عبر هنالك بالكسب المتعارف فى الادخار والتنافس وعبرهنا بالعمل . وإنما ننى السؤال من العمل لأنه أقل أنواع الؤاخذة بالجرعة فإن المرء يؤخذ بجريته فيسأل عنها ويعاقب وقد يسأل المرء عن جريمة غيره ولا يعاقب كما يلام على القوم فعل بعضهم ما لا يليق وهو شائم عند العرب قال زهير :

فننى أصل السؤال أبلغ وأشمل للأمرين ، وإن جملت قوله ولكم ما كسبة مرادا به الأممال النميمة الحيطة مهم كان قوله,ولا تسألون» الخ احتراسا واستيفاء التحقيق معنى الاختصاص أى كل فريق مختص به عمله أو تبعته ولا يلحق الآخر من ذلك شيء ولا السؤال عنه ، أى لا تحاسبون بأعمال سلفكم وإنما تحاسبون بأعمال كم .

## ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ﴾

الظاهر أنه عطف على قولهرومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه تفسيم، فإنه بعد أن ذمهم بالمدول عن تلقى الإسلام الذى شمل خصال الحنيفية بين كيفية إعراضهم ومقدار غرورهم بأنهم حصروا الهدى فى اليهودية والنصرانية أى كل فريق منهم حصر الهدى فى دينه .

ووجه الحصر حاصل من جرم مهتدوا فى جواب الأمر فإنه على تقدر شرط فيفيد مفهوم الشرط أن من لم يكن مهوديا لا براه المهود مهتديا ومن لم يكن فصرانيا لا براه النصارى مهتديا أى نفوا الهدى عن متبع ملة إبراهيم وهذا غاية غمورهم.

والواو فى قال طائدة للمهود والنصارى بقرينة مساق الخطاب فى وقالوا انكتم شهداء » وقوله ولكم ماكسبتم؟ واؤى فى وله أو نصاري تقسيم بعد الجم لأن السامع بردكلا إلىمن قاله ، وجزم تهتدوا فى جواب الأمر للإيذان بمنى الشرط ليقيد بمفهوم الشرط أنكم إن كنتم على غير اليهودية والنصرائية فلستم بمهتدين .

# ﴿ فُلْ ۚ بَلْ مِلَّةَ ۚ إِبْرُ لَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ 135

جردت جمّة قل من العاطف لوقوعها فرمنام الحوار مجاوبة لتولهم كونواهودا أو نصارى تهتدوا على نحو ما تقدم أى بل لا اهتداء إلا باتباع ملة إبراهيم. فإنها لما جاء مها الإسلام أبطل ما كان قبله من الأديان .

وانتصب ملة بإضار تتبع لدلالة المتام لأن كونوا هودا يمنى اتبعوا انبهودية ، وبجوز أن ينصب عطفاً على هودا والتندير بل نكون ملة إبراهيم أى أهل ملته كقول عدى بن حاتم لما وفد على النبيء ملى الله عليه وسلم ليسلم : إنى من دين أو من أهل دين يعنى النصرائية ، والحقيف فعيل بمنى قاعل مشتق من الحنف بالتحريك وهو الميل فى الرجل قالت أم الأحنف. ابن فيس فها رقصه به :

#### والله لولا حنف برجله ماكان فى فتيانكم من مثله

والراد اليل في المذهب أن الذى به حنف يميل في مشيه عن الطربق المتناد . وإنماكان هذا مدحًا للمئة لأن الناس يوم ظهور ملة إبراهيم كانوا في ضلالة عمياء فجاء دن إبراهيم ماثلا عمهم فلقب بالحنيف ثم صار الحنيف لتب مدح بالناية . والرجه أن يجمل حنيفاً حالا من إبراهيم وهذا من مواضع الاتفاق على سحة يميء الحال من المضاف إليه ولك أن يجمله حلا لملة إلا أن فعيلا يممني فاعل يطابق موصوفه إلا أن تؤول ملة بدين على حدوان رحمة الله قريب من المحسنين أي إحسانه أو تشبيه فعيل إلم يحمي فاعل بفعيل بمعنى مفعول .

وقد دلت هذه الآية على أن الدين الإسلامي من إسلام إبراهيم .

وقوله, وما كان من الشركين چخة مى حالة ثانية من إراهيم وهو احتراس لئلا ينتر الشركون أنه نم المشركون أنه نم المشركون أنه نم المشركون أنه نم الشركون أنه نم يبق من الأديان إلا ماهم عليه لأنهم برعمون آمهم على ملة إبراهيم وإلا فليس ذلك من الملت له بعد ما تقدم من فضائله وهذا على حد قوله تمالى « وما ساحيكم بحجنون » تملط فيه ساحب الكشاف غلطاً فاحشاً كما سباتى .

﴿ فُولُواْ قَامَناً بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْناً وَمَا أَنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاقِيلَ وَإِسْحَلْقَ وَيَشْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أَدْتِي مُوسَىٰ وَعِسَىٰ وَمَاأُوتِيَ ٱلنَّبِيْتُونَ مِن رَّبِّهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَنِّنَ أَحْدٍ مُنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ 18

بدل من جملة « قل بل ملة » لتفصيل كيفية هاته الله بعد أن أجل ذلك في تواورقل بل ملة إبراهيم حنيفا. والأمر بالقول أمر بما يتضمنه إذ لا اعتداد بالقول إلا لأنه يطابق الاعتقاد، إذ النسبة إنما وضمت الصدق لا اللكذب ، والقصود من الأمم بهذا القول الإعلان به والدعوة إليه لما يشتمل عليه من الفضية الظاهرة بحصول فضيلة سائر الأديان الأهل هاته بله والدعوة إليه من الإنساف وسلامة الطولية ، برغب في ذلك الراغبين ويكمد عند ساعه الما الممانون والمركبة عيبى وسااوتي النييشون ولا تكذيهم ولكنا مسلمون للهبدين الإسلام في شريعهموسي وشريعة عيبى وسااوتي النييشون ولا تكذيهم ولكنا مسلمون للهبدين الإسلام في على أساس ملة إبراهيم وكان تقسيلا لها وكالالمراد الله منها حين أراد الله إكمالها ناسبت فكانت الشرائع التي جاءت بعد إبراهيم كنبرجات الطريق سلك بالأيم فيها لمسالخ ناسبت أحوالهم وعصورهم بعد إبراهيم كا بيسك بين أنبيه المسير طريق متمرج لهمة أمن ركز السيارة في الحبية فيحط رحله وينام ثم يرجع به بعد حين إلى الجادة ، ومن مناسبات هذا المي أن البينا ، واختم بتوله و كن له مسلمون ، وو مسطولة ذكر ما أثرل على النبيشين بين ذلك .

وجم الضمير ليشمل النبيء صلى الله عليه وسلم والمسلمين فهم مأمورون بأن يقولوا ذلك . وجمله بدلا يدل على أن المراد من الأمر فى قوله « قل بل ملة » النبيء وأمته .

وأفرد الضمير في الكلامين اللذين النبيء فيهما مزيد اختصاص بمباشرة الردعلى البهود والنصارى لأنه مبعوث الإرشاده وزجرهم وذلك في قوله « قل بل ملة إبراهيم » الحج وقوله الآتى — « قل أتحاجوننا في الله » وجم الضمير في الكلام الذي للأمة فيه مزيد اختصاص بمضمون اللمور به في سياق التمايم أعلى قوله « قولو المنا بالله» لحج لأن النبيء ملى الله عليه وسلم قد علم ذلك من قبل فيا تضمنته علوم الرسالة ، ولذلك لم يخل واحد من هانه الكلامات ، عن الإيذان بشمول الأمة مع النبيء ، أما هنا فظاهر بجمع الضائر كالها ، وأما

ف قوله « قل بل ملة » إلخ فلكونه جوابا مواليًا لقولهم «كونواهوداً » بضمير الجمع فعلم أنه ردعليهم بلسان الجميع ، وأما في قوله الآني « قل أتحاجوننا » فلا نه بعد أن أفرد قل جمع الضائر في «أتحاجوننا، وربنا، ولنا، وأعمالنا ، ومحن، ومخلصون» ، فانظر بدائع النظر في هاته الآيات ودلائل إمجازها .

وقدم الإيمان بالله لأنه لا يختلف باختلاف الشرائع الحق ، ثم عطف عليه الإيمان بما أنزل ن الشرائع .

والمراد بماتزل إلينا الترآن، وبما عطف عليه ما أزل على الأنبياء والرسل من وحى وما أوتومن الكتب، والدى أنا آمنا بأن الله أزل تلك الشرائع، وهذا لا يناقى أن بعضها نسخ بعضاً، وأن ما أزل إلينا نسخ جميمها فياخالها فيه، واذلك قدم « وما أزل إلينا» للاهمامه، والتعمير في جانب بعض هذه الشرائع بلفظ أزل وفي بعضها بلفظ أوتى تفنن لتجنب إعادة اللفظ الواحد مراراً، وإنما لم يفرد أحد الفعلين ولم تعطف متعلقاته بدون إعادة الأفعال تجنبا لتتباه المتعلقات فإنه كتتابع الإضافات في ما ثرى .

والأسباط تقدم ذكرهم آنفا .

وجمة « لا تغرق بين أحدمتهم » حال أو استئناف كأنه قيل كيف تؤمنون بجميمهم فإن الإيمان بحق بعثقدون أن الإيمان بحق بعثقدون أن الميمان بحق بعثقدون أن الميمان بحق بعثقدون أن الايمان بشود أن الميمان بخيره ، الايمان في غيره ، وهذه زلة في الأدبان والمذاهب والنحل والأحزاب والأخلاق كانت شائمة في الأمم والتلامذة فاقتلمها الإسلام ، قال أبو على بن سينا في الإشارات ردا على من المتصر في المسلمة لأرسطو وتنقص أفلاطون « والما الأول وإن كان عظيم المقدار لا يخرجنا التنساء عليه إلى الطمن في أساتيذه » .

وهذا رد على اليهود والنصارى إذا آمنوا بأنبيائهم وكنروا بمن جاء بعدهم، فالمنصود عدم التغرقة بينهم فى الإيمان بيمضهم ، وهذا لا ينافى اعتقاد أن بمضهم أفسل من بمض .

وأحداُصلاوحد الواو وممناه منفرد وهو لنة فى واحد ونخفف منه وقيل هو صفة مشهة فأبدلت واوه همزة تخفيفاً ثم صار بممنى الفرد الواحد فتارة يكون بمعنى ما ليس ممتعدد وذلك حين يجرى على غبر عنه أو موسوف نحو « قل هو الله أحد » واستىماله كذلك قليل في الكلام ومنه اسم المددأحد عشر ، وتارة يكون بمنى فردمن جنس وذلك حين بيين بشى، يدل على جنس نحو خذ أحد الثويين وبؤنث نحو قوله تمالى « فتذكر إحداها الأخرى » وهذا استعمال كثير وهو قريب في المنى من الاستعمال الأول ، وتارة يكون بمنى فرد من جنس لكنه لا بيين بل يعمم وتعميمه قد يكون في الإنبات نحو قوله نمالى « وإن أحد من الشركين استجارك فأجره » ، وقد يكون تعميمه في النني وهو أكثر أحوال استعماله نحو قوله نمالى « فأ مدعنه حاجزين » وقول العرب: أحد لا يقول ذلك ، وهسندا الاستعمال بنيد العموم كنان النكرات كلها في حالة النني .

وبهذا يظهر أن أحد انظ معناه واحد في الأصل وتصريفه واحد ولكن اختلفت مواقع استعماله التفرعة على أصل وضعه حتى صارت يمزلة معان متمددة وسار أحد يمزلة المرادف، وهذا يجمع مشتت كلام طويل للعلماء في انفظ أحد وهو مااحتفل به القرافي في كتابه «العقد النظوم في الخصوص والمعوم».

وقد دات كليَّةٍ بين عملي محذوف تقديره وآخر لأن بين تقتضي شيشين فأكثر .

ونوله « وُنحن له مسلمون » القول فيه كالقول فى نظيره التقدم آنقا عند قوله تعالى « إلها واحداً ونحن له مسلمون »

﴿ وَإِنْ تَامَنُواْ بِمِثْلِ مَاءَ امَنتُم بِهِ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ وَٓ إِن تَوَلَّواْ وَإِنَّا مُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُ غِيكُهُمُ ٱللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ١٣٠

كلامممترض بينقوله « قولوا آمنابالله » وقوله « صبغةالله » والفاء للتفريع وحفول الفاء في الاعتراض وارد في الدعق ولوا الماء في الاعتراض وارد في الدعق التعرب على قوله « قولوا آمنا بالله » والمراد من القول أن يكون إعلانا أي أعلنوا دينكم واجهروا بالدعوة إليه فإن اتبكم الذين قالوا « كونوا هوداً أو نصارى » فإيمامهم اهتداء وليسوا قبل ذلك على هدى خلافا لوعيم أنهم عليه من قولهم « كونوا هوداً أو فصارى سبتدوا » فعل مفهوم الشرط على أنهم ليسوا على هدى ماداموا غير مؤمدين بالإسلام .

وجاء الشرط هنا بحرف إن النميدة الشك فى حصول شرطها إيذانا بأن إيمانهم غير جو .

والباء في قوله «بمثل ما آمنتم به » الدلابسة وليست للتمدية اى إعاناً مماثلا لإيمانكم ، فالممائلة بمعنى الساواة في العقيدة والمشابهة فيها باهتيار أسحاب العقيدة وليست مشابهة معتبراً فيها تمدد الأدبان لأن ذلك ينبو عنه السياق ، وقيل لفظ مثل زائد ، وقيل الباء اللآلة والاستعانة ، وقيل الباء زائدة ، وكلها وجوه متكلفة .

وقوله «وإن تولوا فإتما هم فى شقاق » أى فقد تبين أنهم ليسوا طالبي هـــدى ولا حق إذ لا أبين من دعوتكم إياهم ولا إنصاف أظهر من هذه الحجة .

والشقاقشدة المخالفة،مشتق من الشق بفتح الشين وهو الفلق وتفريق الجسم، وجمى. بني للدلالة على تمكن الشقاق منهم حتى كأنه ظرف محيط بهم . والإنيان بإن هنا مع أن توليم هو الظنون بهم لمجرد الشاكاة لقوله فإن آمنول.

وفرع قولهرسيكفيكهم الله على وله برنايما ه فى شقاق يثميتناً للنبىء ملى الله عليه وسلم لأن إعلامه بأن هؤلاء فى شقاق مع ما هو مدووف من كثرتهم وقوة أنصارهم مما قد يتحرج له السامع فوعده الله بأنه يكفيه شرهم الحاصل من توليهم .

والسين حرف يمحض المصارع للاستنبال فهو مختص بالدخول على المصارع وهو كحرف سوف الوسع أنه لا فرق بينهما في سوى زمان الاستقبال. وقيل إن سوف أوسع مدى واشهر هذا على المستقبال الوفاء بالآخر ، وأحسب أنه لانحيص من التفرقة بين السين وسوف في الاستقبال ليكون لموقع أحدها دون الآخر في الكلام البليخ خصوصية ثم إن كليهما إذا جا. في سياق الوعد أفاد تخفيف الوعد ومنه قوله تمالى « قال سأستغفر لك ربى » قالسين هنا لتحقيق وعدد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يكنيه سوء شقائم .

ومعنى كفايتهم كفاية شرهم وشقاقهم فإنهم كانوا أهل تعصب لدينهم وكانوا معتضدين بأتباع وأنصار وخاصة النصارى منهم ، وكفاية النبىء كفاية لأمته لأنه ما جاء لشىء ينفع ذاته . وهو السميع العليم أى السميع لأذاهم بالقول العليم بضائرهم أى اطمئن بأن الله كافيك ماتتوجس من شرهم وأذاهم بكثرتهم ، وفى قوله « فسيكنيكهم الله وهو السميع العليم » وعدووعيد .

### ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحَنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ 130

هذا متصل بالقول المأمور به فى « قولوا آمنا بالله » وما بينها اعتراض كما علمت والمدىي آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى الأنبياء من قبل إيمانًا صبنة الله .

وصبنة بكسر الصاد أصلها صِبغ بدون علامة تأنيث وهو الشيء الذي يصبغ به بزنة فِمل الدال على معنى الفعول مثل ذِبح وقِشر وكِسر وفِلق . وانصاله بعلامة التأنيث لإرادة الوحدة مثل تأنيث قشرة وكسرة وفلقة . فالصبغة الصبغ المعين المحضر لأن يصبغ به . وانتصابه على أنه مفعول مطلق نائب عن عامله أى صبغنا صبغة الله كما انتصب «وعد الله لا يخلف الله وعده » بعد قوله « ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » بتقدير وعدهم النصر . أو على أنه بدل من قوله «ملة إبراهيم » أي الملة التي جمايها الله شعارنا كالصبغة عند المهود والنصاري ، أو منصوبًا وصفًا لمصدر محذوف دل عليه فعل آمنا بالله والتقدير آمنا إعانا صبغة الله ، وهذا هو الوجه الملائم لإطلاق صبغة على وجه المشاكلة ، وماادعاه صاحب الكشاف من أنه يفضي إلى تفكيك النظم تهويل لا يعبأ به في الكلام البليغ لأن النئام المعانى والسياق يدفع التفكك ، وهل الاعتراض والمتعاقات إلا من قبيل الفصل يتفكك بها الألفاظ ولا تؤثَّر تَفككا في الماني، وجعله صاحبالكشاف تبعاً لسيبويه مصدراً مبينا للحالة مثل الجلسة والشية وجملوا نصبه على الفعول المطلق المؤكد لنفسه أي لشيء هو عينه أي أن مفهوم المؤكد (بالفتح) والتأكيد متحدان فيكون مؤكداً لآمنا لأن الإيمان والصبغة متلازمان على حد انتصاب وعد الله من قوله تمالى « وعد الله لا يخلف الله وعده » توكيداً لمضمون الجحلة التي قبله وهي قوله «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء » وفيه تـكانمان لا يخفيان .

والصبغة هنا اسم للماء الذي ينتسل به اليهود عنواناً على التوبَّه لنفرة الذنوب والأصل فيها عندهم الاغتسال الذي جاء فرضه في التوارة على الكاهن إذا أراد تقديم فربان كفارة عن الخطيئة عن نفسه أو عن أهل بيته ،والاغتسال الذي ينتسله الكاهن أيضا في عيد الكفارة عن خطايا بني إسرائيل في كل عام ، وعند النصاري الصبغة أصلها التطهر في نهر الأردن وهو اغتسال سنه النبيء يحيى بن زكرياء لمن يتوب من الذنوب فكان يحيى يعظ بمض الناس بالتوبة فإذا تابوا أتوه فيأمرهم بأن ينتسلوا في نهر الأردن رمنها للتطهر الروحاني وكانوا يسمونذلك « معموذيت » بذال معجمة وبتاء فوقية في آخره ويقولون أيضا ممعوذيتا بألف بعد التاء وهي كلة من اللغة الأرامية معناها الطهارة، وقد عربه العرب فقالوا معمودية بالدال المهملة وهاء تأنيث في آخره وياؤه التحتية نخففة ، وكان عبسي بن مربم حين تعمد بماء الممودية أنزل الله عليه الوحى بالرسالة ودعا المهود إلى ما أوحى الله به إليه وحدث كفر البهود بما جاء به عيسى وقد آمن به يحى فنشأ الشقاق بين البهود وبين يحسي وعيسى فرفض اليهود التعميد، وكان عيسي قد عمد الحواريين الذين آمنوا به ، فتقرر في سينة النصاري تعميد من يدخل في دن النصرانية كبيرا ، وقد تعمد قسطنطين قيصر الروم . حين دخل في دين النصر انية ، أما من يولد للنصاري فيعمدونه في اليوم السابع من ولادته . وإطلاق اسم الصبغة علىالممودية يحتمل أن يكون من مبتكرات القرآن ويحتمل أن يكون نصارى العرب سموا ذلك النسل صبغة ، ولم أقف على ما يثبت ذلك من كلامهم في الجاهلية وظاهم كلامالراغب أنه إطلاق قديم غند النصارى إذ قال « وكانت النصارى إذا ولد لهم الممودية ( صبغة ) فهو خني إذ ليس لماء الممودية لون فيطلق على التلطخ به مادة ص ب غ وفى دائرة المارف الإسلامية <sup>(١)</sup> أن أصل الكلمة من العبرية ص بع أيءطس . فيقتضى أنه لما عرب أبدلوا العين المهملة غينا معجمة لعله لندرة مادة صبع بالعين المهملة في الشتقات وأيا ماكان فإطلاق الصبغة على ماء الممودية أو على الاغتسال به استعارة مبنية على تشبيه وجهه نخييلي إذ تخيلوا أن التعميد يكسب الممد به صفة النصر انية ويلونه بلومها كما يلون الصبغ ثوباً مصبوغا وقريب منه إطلاق الصبغ على عادة القوم وخلقهم وأنشدوا لبمض ملوك مدان :

<sup>(</sup>١) في مادة الصابئة .

وكل أناس لهم صبغة وصبغة همدانَ خيرُ السَّبَغ صَبْنَما على ذلكَ أبناءنا فأكرم بصبغتنا في السبغ

وقد جعل النصارى فى كنائسهم أحواضا صغيرة فهما ماء يزعمون أنه مخاوط ببقايا الماء الذى أهمرق على عيسى حين عمده يحيى وأن ما تقاطر منه جمع وصب فى ماء كذير ومن ذلك الماء تؤخذ مقادر تعتبر مباركة لأمها لا مخلو عن جزء من الماء الذى تقاطر من اغتسال عيسى حين تعميده كما ذلك فى أوائل الأناجيل الأربعة .

فتوله « سبنة الله » رد على البهود والنصاري مما أما البهود فلا أن الصبغة نشأت فيهم وأما النصاري فلا مها سنة مستمرة فيهم ، ولما كانت الممودية مشروعة لهم لغلبة تأثير المسوسات على عقائدهم رد عليهم بأن صبغة الإسلام الاعتقاد والعمل المشار إليهما بقوله « قولوا آمنا بالله » إلى قوله « وعن له مسلمون » أي إن كان إيمان عاملا بصبغة القسيس فإيماننا بصبغ الله وتلويه أي تكييفه الإيمان في الفطرة مع إرشاده إليه ، فإطلاق الصبغة على الإيمان استمارة علاقها المشابهة وهي مشابهة خفية حسنها قصد المشاكلة ، والمسائلة من كلم من الحسنات البديمية ومرجمها إلى الاستمارة وإنما تصد المشاكلة باعث على الاستمارة ، وإنما سماها العلماء المشاكلة نظف النظوق معه، فإن كان اللفظ المقسود الاستمارة ، كورا فعي المانيان بالاستمارة الناس كان اللفظ المقطوق منه . فإن كان اللفظ المقسود مشاكلته مذكورا فعي المشاكلة ، ولنا أن نصة بالمائلة كلة التحقيقية كقول إن الرحمة قاد "

قالوا اقْتَرِحْ شَيْئًا نُجِدْ لك طَبْخَهُ قَلْتُ اطْبُخُوا لِي جُبَّةً وقيصا

استمار الطبخ للخياطة لمشاكلة قوله نجد لك طبخه، وإن كأن اللفظ غير مذكور بل معلوما من السياق سميت مشاكلة تقديرية كقول أبي تمام:

مَنْ مُبِلِغُ أَفناء يمرُبَ كُلمًا أَنى تَبِنَكُ الجَارَ قبل المَعْزل استمار البناء للاسطفاء والاختيار لأنه شاكل به بناء النزل المقدر في الكلام المعلوم

<sup>(</sup>۱) مو أحد بن مجد الأمثاكي ويكني أبا حاسد نوق سنة ٣٩٩ وكي أبا الرقسق ( براء منتوحة وتاف منتوحة وعين ساكة وميم منتوحة آخره ناف ) ولم أقف على مناه وهو ليس بعربي ولعله لفظ هزلي وقبل عذا الديت توله : إخواننا قَصَدُوا الصَّبِوح بِسحرةٍ فَأَنِّ رَسُولُهُمُ إِلَّ خَصِيصًا

من قوله قبل الذرل ، وقوله تعالى « صبغة الله » من هذا التبييل والتقدير فى الآية أدق من تقدر بيت أبي تمام وهو مبنى على ما هو معلوم من عادة النصارى والمهود بدلالة قوله «كونواهودا أو نصارى » على ما يتضمنه من التعميد .

والاستفهام في قوله « ومن أحسن من الله صبنة » إنكارى ومعناه لا أحسن من الله في شأن صبنته ، فانتصب سبنة على النميز ، تميز نسبة عول عن مبتدأ ثان يقدر بعد من فيقوله «ومن أحسن» والتقدير ومن صبنته أحسن من الله أى من صبنةالله قال أبوحيان في البحر الحميط وقل ما ذكر النحاة في الخميز المحول عن البتدأ .

وقد تأتى مهذا التحويل فى التميز إيجاز بديم إذحذف كلتان بدون لبس فإنه لما أسندت الأحسنية إلى من جاز دخول من التفضيلية على أسم الجلالة بتقدير مضاف لأن ذلك التحويل جمل ما أشيفت إليه سبنة هو الحكوم عليه بانتفاء الأحسنية فعلم أن الفضل هليه هو المضاف المقدر أى ومن أحسن من سبنة الله .

وجملة « وتحن له عابدون » عطف على آمنا وفى تقديم الجار والمجرور على عامله فى قوله له عابدون إفادة قصر إضافى على النصارى الذين اصطبغوا بالممودية لكنهم عبــدوا المسيح .

# (قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللهِ وَهُو رَبْنَا وَرَبْكُمْ وَلِنَاأَعْمَالُنَا وَ لَـكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ وَلِنَاأَعْمَالُنَا وَ لَـكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَقَنَالُهُ عُنِلِعُونَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَقَنَالُهُ عُنِلِعُونَ ﴾

استثناف عن قوله قولوا آمنا بالله كما تقدم هنا لك ، وتحاجوننا خطاب لأهل الكتاب لأنه جواب كلامهم السابق ولدليل قوله الآتى « أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويتقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى » .

والاستفهام لتمجب والتوييخ ، ومعنى المحاجة في الله الجدال في شئونه بدلالة الاتضاء إذ لا محاجة في الذات بما هي ذات والمراد الشأن الذي حمل أهل الكتاب على الحاجة مع المؤمنين فيه وهو ما تسمنته بعثة محمد الله المحاجه الله نسخ شريعة اليهود والنسادي وأنه فضله وفضل أمته ، وعاجبهم راجعة إلى الحسد واعتقاد اختصاصهم بهضل الله تمالي وكرامته . فلذلك كان لقوله وهو ربنا وربكم موقع فى تأييد الإنكار أى بلغت بكم الوقاحة إلى أن تجاجونا فىإبطال دعوة الإسلام بلا دليل سوى زعمكمأنالله اختصكم بالفضيلة مع أن الله ربنا كما هو ربكم فاماذا لا يمن علينا بما مَنَّ به عليكم .

فجملة وهو ربنا حالية أى كيف تحاجو ننا في هانه الحالة المعروفة التي لا تقبل الشك ، وبهذه الجملة حصل بيان لموضوع المحاجة ، وكذلك جملة ولنا أعمالنا ولسم أعمالكم وهي عطف على الحال ارتقاء في إبطال بجادلهم بمد بيان أن المربوبية تؤهل لا نعامه كما أهلتهم، ارتقي فجمل مرجع رضى الله تعالى على عباده أعمالهم فإذا كان قد أكريكم لأجمل الأممال الصالحة فلمله أكرمنا لأجمل صالحات أعمالنا فتعالوافا فظروا أعمالكم وانظروا أعمالنا تجدوا حالنا أقرب إلى الصلاح منكم .

قال البيضاوى «كُمانه أؤمهم على كل مذهب ينتحونه إنحاما وتبكيتا فإن كرامة النبوءة إلما تفضل من الله على من يشاء فالسكل فيه سواء وإما إفاضة حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة فسكما أن لسكر أتمالا ربما بمتبرها الله في إعطائها فلنا أيضا أعمال » .

. وهذا كله من الكلام المصنف مثل قوله تعالى « وإنا أو إياكم لعلى هسدى أو في خلال مبين ».

وجملة « ونحن له مخلصون » عطف آخر على جملة ألحال وهى ارتفاء ثالث لإطهار أن المسلمين أحق بإناضة الخير فإنهم وإن اشتركوا مع الآخرين فى المربوبية وفى الصلاحية لصدور الأممال الصالحة فالمسلمون قد أخاصوا ديمهم أنه ومخالفوهم قد خلطوا عبادة الله بعبادة غيره، أى فلماذا لا نكون نحن أقرب إلى رضى الله متكم إليه .

والجلة الاسمية منيدة الدوام على الإخلاص كما تقدم في قوله « وُنحن له مسلمون » .

مَنَ الطبيب بِن عثمان \*\*\* ا<del>لمُحَمَّ</del>ةُ } \$\$\$\$\$ [ كُوكُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَشْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأْنَتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدُهُ مِنَ اللهِ، وَمَا اللهُ بِنَافِلِ مَمَّا تَشْلُونَ ﴾

أم منقطعة بمعنى بل وهي إضراب الانتقال من غرض إلى غرض وفيها تقدير استفهام وهو استفهام التوبيخ والإنكار وذلك لبلغهم من الجهل بتاريخ شرائعهم زعوا أن إراهيم وأبناء كأنوا على البهودية أو على النصرانية كما دل عليه توله تعالى « قل مأتم أعلم أم ألله » ولدلالة آبات أخرى عليه مثل « ما كان إراهيم بهوديا ولا نصرانيا » ومثل قوله « يا أهل الكتاب بم تَعَاجُون في إراهيم وما أثر لت التيرداة والإنجيل إلا من بعدو أفلا تعقلون » والأمم إذا أثر لت التيرداة والإنجيل إلا من بعدو أفلا تعقلون » والأمم إذا التعقل من الديل واجتمعت في عقائدها المتعالثات ، وقد وجد الذي مسلى الله عليه وسلم يوم الفتح ما الديل واجتمعت في عقائدها المتعالثات ، وقد وجد الذي مسلى الله عليه وسلم يوم الفتح في الكبية مناز وله تعلى وما كان إراهيم للي توله الله في شأن أهل لي توله عنوان في أما في بنان أهل الكتاب « وما أثرت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون » فرما هم بنقد التعقل ، وقرأة ابن عامر وحزة وقرأ الجمود وأبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب بياء الغائب وقرأة ابن عامر وحزة والكسائي وحفص عن عاصم بناء الخطاب على أن أم متصلة معادلة لقوله أنحاجوننا » والسي فالله في منا أعلم ونتا المنات مناسا من ذلك .

ومعنى « قل مأنتم أعلم أم الله » التقدير ، وقد أعلمنا الله أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وهذا كتوله في سورة آل عمران « قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أثرات الثوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تنقلون » .

وقد استفيد من التقرير في قوله « قل أأتم أعلم أما لله » أنه أعلهم بأمر جهلته عامتهم وكتمته خاصتهم ولذلك قال « ومن أظلم ممن كثم شهادة عنده من الله » يشير الى خاسة الأحبار والزهبان الذين تركوا عامة أمتهم مسترسلين على عقائد ألخطأ والنرور والضلالة وهم ساكتون لا يغيرون عليهم لرضاء لهم واستجلابا لمحبتهم وذلك أمر إذا طال علي الأبهة تعودته وظنت جهالنها علما فلم ينجع فيها إصلاح بعد ذلك لأنها ترى الصلحين قد أنوا بما لم يأت به الاولون فقالوا ( إناوجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون».

﴿ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَااللهُ بِفَافِلِ مَمَّا نَمْمُلُونَ

هذا من جملة المتول الحمكي بقوله « قل مائم اعلم أم الله » أمر الذي، صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ذلك تذكيراً لهم بالعهد الذي في كتبهم عسى أن يراجعوا أغسهم ويسيدوا النظر إن كانوا مترددن أو أن يشيئوا إلى الحق إن كانوا متعمدين المكابرة . ومن في قوله « من الله » ابتدائية أي شهادة عنده بلنت من جانب الله على لسان رسله . والواو عاطفة جهة « ومن أظام ممن كم شهادة » على جملة « مأنم أعلم أم الله » .

وهذا الاستفهام التقريرى كناية من عدم اغترار السلمين بقولهم إن إراهم وأبناءه كانوا هودا أو نصارى وليس هذا احتجاجا عليهم . وقوله « وما الله يثاقل عما تصادن » بقسية مقول القول وهو سهديد لأن القادر إذا لم يكن غافلا لم يكن له مانع من العمل بمقتضى علمه وقد تقدمت نظائر هذا في مواضم .

﴿ يَلْكَ أَمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ ۚ وَلَا نُسْأَلُونَ مَا كَسَبْتُمُ ۚ وَلَا نُسْأَلُونَ مَا كَسَبْتُم ۚ وَلَا نُسْأَلُونَ مَا كَسَبْتُم مُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَةُ اللّمُلَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَةُ الل

تكرير لنظيره الذى تقدم آنها لريادة رسوخ مدلوله فى نقوس السامعين اهماما بما تضمنه لكونه معنى لم يسبق سماعه للمخاطبين فل يقتنع فيه بمرة واحدة ومثل هذا التكرير وارد فى كلام العرب، قال لبيد.

فَتَنَازَعَا سَيِطًا يَطِيرُ ظِلاَلُهُ كَدُخَانِ مُشْعَلَة بُشَبُّ ضِرَامُها مَشْعُولةِ غُلِثَتْ بِنَابِتٍ عَرْفَجِي كَدُخَانِ نَارِ سَاطِعِ أَسْنَامُها(١)

فإهااشيه النبار المتطار بالنار المشبوبة واستطرد بوصف النار بأنها هبت علمها ريحالشال وزادتها دخانا وأوقدت بالمرفجالوطيب لسكرة دخانه ، أعاد النشبيه نانيا لأنه غوب مبتكر

<sup>(</sup>١)الفسير التني لحار الوحش وإنانه الله كورين في قوله قبله د أو ملم وسقت لاحقب لاحه ، ومعنى تنازعا تسابقا في غارعتد والسبط الطريل يبلو ظله في الشمس والمشعلة صفة موسوف محذوف أى نار والمشهولة التي هبت عليها رخ الشيال ونابتالعرفع الجديد بنانه ، والعرفع نبت معروف .

# فهريالفيهاث بي منالجزء الأول

| 395            | وإذ قال ربَّك للملائكة إنِّي جاعل في الأرض خليفة                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ю1             | قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء                           |
| 104            | ونحن نسبح بحمدك ونقدُّس لك                                           |
| 106            | قال إني أعلم ما لا تعلمون                                            |
| 107            | وعلم آدم الأسماء كلها                                                |
| 11             | ثم عرضهم على الملائكة _ إلى _ إن كنتم صادقين                         |
| 13             | قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم          |
| 16             | قال یا آدم أنبئهم بأسمائهم                                           |
| 17             | فلما أنبأهم بأسمائهم                                                 |
| 17             | قال ألم أقل لكم إنتي أعلم غيب السموات والأرض                         |
| 18             | وأعلم ما تبدُّون وما كنتم تكتمون                                     |
| 20             | وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا _ إلى _ من الكافرين             |
| 28             | وقلنا يـا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة ـ إلى ـ من الظالمين              |
| 33             | فأزلَّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممَّا كانا فيه _ إلى _ ومتاع إلى حين |
| 37             | فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم               |
| <del>4</del> 0 | قلنا اهبطوا منها جميعا _ إلى _ هم فيها خالدون                        |
| 47             | يابني إسرائيل اذكروا نعمتي ـ إلى ـ وإياي فارهبون                     |
| 58             | وآمنوا بما أنزلت مصدّ قا لمَّا معكم                                  |
| 60             | ولا تكونوا أول كافر به                                               |
| 63             | ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا                                         |
| 69             | وإياي فاتقون                                                         |

| 70 | ولا تلبسوا الحق بالباطل ـ إلى ـ وأنتم تعلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74 | أتامرون الناس بالبروتنسون أنفسكم ـ إلى ـ أفلا تعقلون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77 | واستعينوا بالصبر والصلاة _ إلى _ اليه راجعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 82 | يابني اسرائيل اذكروا نعمتي ـ إلى ـ العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 84 | <br>واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئاً _ إلى _ ولاهم ينصرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 89 | وإذ نجيناكم من آل فرعون ـ إلى ـ من ربكم عظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94 | وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم ـ إلى ـ وأنتم تنظرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 96 | وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة _ إلى _ لعلكم تشكرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01 | وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02 | وإذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم _ إلى _ التواب الرحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 05 | وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ـ إلى ـ لعلكم تشكرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 09 | وظلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى _ إلى _ يظلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية _ إلى _ بما كانوا يفسقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | وإذ استسقى موسى لقومه _ إلى _ في الارض مفسدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 | وإذ قلتم ياموسي لن نصبر على طعام واحد _ إلى _ ماسألتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26 | وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29 | وعمربت عليهم النانة ويستحمد ويادو بطلب من العالم المستخدمة المستخدم المستحدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخد |
| 31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41 | إن الذين آمنوا والذين هادوا - إلى - ولاهم يحزنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 43 | وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور _ إلى _ من الخاسرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46 | ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبُّت _ إلى _ للمتقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48 | وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم _ إلى _ من الجاهلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 53 | قالوا ادع لنا ربك بين لنا ماهي _ إلى _ ماتؤمرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54 | قالوا ادع لنا ربك ببين لنا مالونها _ إلى _ تسر الناظرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56 | قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي _ إلى _ الآن جنت بالحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 559 | وإذ قتلتم نفساً ـ إلى ـ لعلكم تعقلون                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 562 | ثم قست قلوبهم من بعد ذلك _ إلى _ عما تعملون                       |
| 566 | أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ـ إلى ـ وهم يعلمون                         |
| 569 | وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ـ إلى ـ وما يعلنون               |
| 573 | ومنهم أميُّون لايعلمون الكتاب _ إلى _ إلاّ يظنون                  |
| 575 | فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ـ إلى ـ مما يكسبون               |
| 579 | وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة _ إلى _ هم فيها خالدون     |
| 582 | وإذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل ـ إلى ـ وأنتم معرضون                  |
| 585 | وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم _ إلى _ والعدوان                |
| 589 | وإن ياتوكم أسارى تفادوهم _ إلى _ ولاهم ينصرون                     |
| 592 | ولقد آتینا موسی الکتاب ـ إلى ـ وفریقا تقتلون                      |
| 599 | وقالوا قلوبنا غلف _ إلى _ فقلبلا ما يؤمنون                        |
| 601 | ولما جاءهم كـتاب من عند الله ـ إلى ـ على الكافرين                 |
| 603 | بئسما اشتروا به أنفسهم _ إلى _ عذاب مهين                          |
| 606 | وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله _ إلى _ إن كنتم مؤمنين           |
| 609 | ولقد جاءكم موسى بالبينات _ إلى _ إن كـنتم مؤمنين                  |
| 613 | قل إن كانت لكم الدار الآخرة _ إلى _ والله عليم بالظالمين          |
| 617 | ولتجدُّنهم أحرص الناس على حياة _ إلى _ بصير بما يعملون            |
| 619 | ل من كان عدوًا لجبريل ـ إلى ـ عدوًا للكافرين                      |
| 624 | ولقد أنزلنا اليك آيات بينات ـ إلى ـ كأنتهم لايعلمون               |
| 626 | واتبعوا ما تتلوا الشياطين ـ إلى ـ يعلمون الناس السحر              |
| 639 | وما أنزل على الملكين ببابل ـ إلى ـ فلاتكفر                        |
| 644 | فيتعلَّمون منهما ما يفرَّقون به بين المرء وزوجه ـ إلى ـ ولاينفعهم |
| 646 | ولقد علموا لمن اشتراه ـ إلى ـ لوكانوا يعلمون                      |
| 648 | ولو أنَّهم آمنوا واتَّقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون  |
| 650 | بايها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا _ إلى _ عذاب أليه                |

|   | 652 | ا يود الذين كفروا من أهل الكتاب _ إلى _ ذو الفضل العظيم           |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------|
|   | 654 | با ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أومثلها                     |
|   | 663 | ُلم تعلم أن ً الله على كل شي قدير _ إلى _ من ولي ولا نصير         |
|   | 665 | م ريدون ان تسألوا رسولكم ـ إلى ـ سواء السبيل                      |
|   | 669 | يد كثير من أهل الكتاب _ إلى _ بما تعملون بصير                     |
|   | 672 | وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا _ إلى _ ولاهم يحزنون         |
|   | 675 | وقالت اليهود ليست النصاري على شئ ـ إلى ـ كانوا فيه يختلفون        |
|   | 678 | ومن أظلم ممنّ منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه ـ إلى ـ عذاب عظيم |
|   | 682 | ولله المشرق والمغرب فأينما تولُّوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم |
|   | 683 | وقالوا اتَّخذ الله ولدا سبحانه _ إلى _ كل له قانتون               |
|   | 686 | بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون          |
|   | 688 | وقال الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله ـ إلى ـ لقوم يوقنون          |
|   | 691 | إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولاتسأل عن أصحاب الجحيم            |
|   | 692 | ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ـ إلى ـ ولانصير                   |
|   | 696 | الذين آتيناهم الكـتاب يتلونه حق تلاوته _ إلى _ هم الخاسرون        |
|   | 697 | يابني إسرائيل اذكروا نعمتي _ إلى _ ولاهم ينصرون                   |
|   | 699 | وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات ـ إلى ـ الظالمين                     |
|   | 707 | وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا _ إلى _ والركع السجود           |
|   | 713 | وإذ قال إبراهيم ربّ اجعل هذا بلدا آمناً _ إلى _ وبئس المصير       |
|   | 717 | وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ـ إلى ـ السميع العليم           |
|   | 719 | ربنا واجعلنا مسلمين لك _ إلى _ التواب الرحيم                      |
|   | 722 | ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ـ إلى ـ العزيز الحكيم                  |
|   | 724 | ومن يرغب عن ملة إبراهيم ـ إلى ـ لرب العالمين                      |
|   | 727 | وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب _ إلى _ وأنتم مسلمون                |
| • | 730 | أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت _ إلى _ ونحن له مسلمون           |
| • | 735 | تلك أمة قد خلت لها ما كسبت _ إلى _ عما كانوا يعملون               |

| 736 | وقالواكونوا هودا أو نصارى تهتلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 737 | قل بل ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 738 | قولوا آمنا بالله وما انزل الينا ـ إلى ـ ونحن له مسلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 740 | فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا _ إلى _ السميع العليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 742 | صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 745 | قل أتحاجُّوننا في الله وهو ربَّنا وربُّكم _ إلى _ ونحن له مخلصون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 747 | أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل ـ إلى ـ عما تعملون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 748 | ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | تلك أحق الماء الماء الماء على الماء |